تأليف أبي لركات عليك دبن حمد مود السفي « ت ۷۱۰ ه »

كَلْجَعَهُ وَعَكَدَّ مَلَهُ محيى الدين دييت على الدين دييت حَقِّقَه وَخَرَّجَ أَحَادِيثِه يوسف علي بديوي

المُحرَّءُ الأوَّلُ

ڰٵڔؙٳڮڰٵٳڷڟۣٙڵؠڔٛ ۻؽٶؾ ۻؽٶؾ

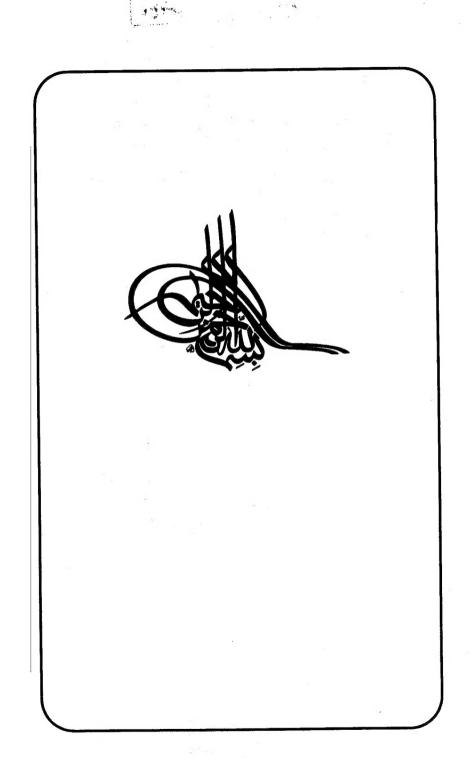



## حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ وَٱلتَّصُويْرِ بِحَغُفُوطَةٌ لِلنَّاشِرِ الطّبِعَة الأُولِثِ ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

### تقديم

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع هدي كتاب الله المبين، وعمل بسنة رسول الله على الأمين إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لرسول الله ﷺ، وهو الدستور الخالد للأمة الإسلامية، منه تستمد عقيدتها وتنبع تشريعاتها، وبنور مبادئه وآدابه تهتدي إلى الحق، وتستقيم على الصراط، وتعتصم من كل ضلال أو زيغ.

وقد أنزله الله قرآناً عربياً، بلغة العرب ووفق أساليب بلاغتهم ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ وَتُوَوَا عَرَبَتِيَالَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢].

وكان الصحابة يفهمونه ويعلمون معاني مفرداته وتراكيبه، ولكنهم يتفاوتون في معرفة تأويله وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه، وكان أكثرهم كلاماً في التفسير عبد الله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

كما اشتهر من التابعين مفسرون، ثم جاء دور المؤلفين في التفسير على اختلاف مدارسهم، وأساليبهم، وتنوع مناهجهم واتجاههم في شرحهم لكتاب الله تعالى بما يتناسب مع كل عصر.

ومن المفسرين الذين حفظت لنا الأجيال تصنيفه أبو البركات عبد الله بن محمود النسفي المتوفى سنة (٧١٠هـ). وتفسيره «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» حظي باهتمام العلماء قديماً وحاضراً قراءة وتدريساً في حلقات العلم، وهو من مقررات المعاهد والكليات الشرعية، وقد قرأت منه جزءاً كبيراً على شيخنا العلامة عبد الرحمن الزعبي (الطيبي) ـ رحمه الله تعالى - في

معهد العلوم الشرعية التابع للجمعية الغراء بدمشق ما بين سنة ١٩٥٦ و١٩٥٨م.

وقد حاولتُ التعرُّف على المميزات الجوهرية لهذا التفسير فوجدتُها لا تتعدَّى خمسة أمور:

- ١ جمعه بين محاسن تفسيري الكشاف والبيضاوي ، وابتعاده عما في «الكشاف» من الاعتزال، وعما في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة بشكل عام .
- ٢- التوسط بين القصر والطول، والبعد عن الاختصار المُخلّ، والشرح المُملّ.
  - ٣- اعتناؤه بالقراءات ووجوه الإعراب من غير استطراد.
- ٤ اهتمامه بالأحكام الفقهية من خلال المذاهب الاجتهادية، وهو حنفي ينتصرُ لمذهبه، ويردُّ على من خالفه من غير غلو ولا تعصب مذموم.
- ٥- لم يحفل بكثير من الإسرائيليات، وردًّ كثيراً منها، ولكنه لم ينج من إيراد بعضها.

وقد وفقنا الله تعالى لإخراج هذا التفسير في طبعة جديدة محققة، تبرز هذه الجوانب العلمية المتقدمة، وقد تمت مقابلة المطبوع منه على نسخة خطية موثقة، وانصب جهد الأستاذ يوسف على بديوي على تصحيح نصوصه وتخريج أحاديثه، كما تفضل الأستاذ أحمد محمد السيد بقراءة التجربة الثالثة من تجارب تصحيحه، وكان من نصيبي مراجعة التجربة الثانية من تجارب تنضيده على أحدث وأجمل برامج الحاسوب (الكمبيوتر).

فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل في خدمة كتابه العزيز، وأن يكتب له القبول التام عند الأساتذة الأجلاء والطلاب الأعزاء، وأن يجعل أجر ذلك في صحائف أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكتبه دمشق في ٣ رجب ١٤١٦هـ محيي الدين ديب مستو ١٩٩٥/١١/٣٥ (أبو أديب)

## مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي أنزل الكتاب للعالمين نذيراً؛ فيذكِّر المؤمنَ ليكون صبّاراً شكوراً، ويُنْذِر الكافرَ ناراً وسعيراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أرسله ربَّه شاهداً ومُبشِّراً ونذيراً، وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمداً رسول الله لا نبيَّ بعده.

أمًّا بعد: فإنَّ الله تعالى أنزل كتابه الكريم يهدي به إلى الصِّراط المستقيم مَن اتَّبع رضوانه سُبُل السلام، ويُخْرِج الناسَ من ظلمات الجهل والعماية إلى نور العلم والإيمان والحجّة الساطعة.

ووقف الصَّحابةُ أمام القرآن يفهمون نصوصَه، ويسألون رسولَهم ﷺ عمَّا خفي من معانيه، وعمَّا دقَّتْ مراميه، فيكشف لهم الرسولُ ذلك، ويُجلِّي لهم ببيانه وبلاغته النبوية. قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفكُرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وخَلَف خلفٌ أوَّلُوا القرآن على غير تأويله، وسلكوا في شرح نصوصه طرقاً ملتوية، فيها التعشُف والتكلُّف، فكان في ذلك فتنة كبرى وفساد عريض. وتصدَّى لهؤلاء جمهرةُ العلماء البارعين، فوضَّحوا المعاني، وكشفوها، وأفهموا الناسَ المرادَ بأدقِّ لفظ، وأعذب بيان.

ونشأت مدارس في التفسير كثيرة، كالتفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي الجائز والمذموم، إضافةً إلى تفسير الفلاسفة، والفقهاء، والتفسير العلمي، والمذهبي، والأدبي الاجتماعي. . .

ولكلِّ وجهةٌ هو مُولِّيها.

ويأتي الإمام النسفي عَلَماً بارزاً في دنيا المفسّرين، فيدوِّن مُصنَّفه: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ليكون موجز العبارة، سهل المأخذ، وسطا، جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات، مُحلَّى بأقوال أهل السُّنَّة والجماعة، خالياً من أباطيل أهل البدع والضلالة. . . إلى ما هنالك من محاسن كثيرة.

وممًّا يُلْحَظُ على هذا التفسير أنَّه مُقِلٌّ جدّاً في ذكره للإسرائيليات، وهذه محمدةٌ له، فإن ذكر شيئاً من ذلك تعقَّبه في الغالب، وأحياناً يترك ذلك لفطنة القارىء.

وهو تفسيرٌ متداول بين أهل العلم، وقد رغبت دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، أن تُقدِّما لقرائهما الأعزاء، طبعة محققة، ونشرة علمية، فأحضرتا له نسخة مخطوطة، فخرج في أصدق مخبر، وحلَّتاه بأرقى أنواع التنضيد الضوئي، والورق الفاخر، والحلة القشيبة، فبدا بأبهى منظر، فهو يجمع بين الحسنيين.

ومن الله تعالى نسأل حُسْنَ الثواب، وكمال الرضا، وتمام المغفرة، وأن يكتب ثوابَ ذلك في صحائفنا، وصحائف والدينا، إنه على ما يشاء قدير.

اللهم علَّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزِدْنا علماً يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

#### يوت بديوي

دمشق في ۷/۱ / ۱۹۹۲ هـ ۱۹۹۲/۱۲/۱

## ترجمة المؤلف

#### • اسمه ونشأته:

هو عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفي، أبو البركات. لُقِّب: حافظ الدين، ونُسِب إلى مدينة نَسَف (١)، فغلبت نسبتُه إليها.

وُلِد في مدينة إِيْذَج (٢)، إلا أننا لا نعرف سنة ولادته بالتحديد.

كان مشهوراً بالزهد، والصلاح، والتقوى. وقد تفرَّغ للعلم، والدراسة، والبحث، وعرف اللغة العربية والفارسية، ورحل إلى بغداد في نهاية حياته، وذاع صيتُه في الآفاق.

قال اللكنوي: «كان إماماً كاملاً، عديم النظر في زمانه، رأساً في الفقه والأصول، بارعاً في الحديث ومعانيه» (٣).

ونَعَته ابنُ حجر العسقلاني بـ «علامة الدنيا» (٤).

وعلى هذا نرى أنَّ النسفي ذو مكانة مرموقة بين فقهاء عصره ومتكلِّميه، وقد عدَّه ابن كمال باشا من طبقات المقلِّدين القادرين على التمييز بين القويِّ والضَّعيف؛ الذين شأنهم ألَّا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة، وهي أدنى طبقات المتفقهين (٥). وقال: «وبه اختتم الاجتهاد، ولم يوجد بعده مجتهد في المذاهب» (٦).

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (٥/ ٢٨٥) والروض المعطار (٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (٥/ ٢٨٨ \_ ٢٨٩) وآثار البلاد وأخبار العباد (٣٠٣ \_ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) الفوائد البهية (١٠١).

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) النسفي ومنهجه في التفسير، لأميمة بدر الدين، رسالة ماجستير عام ١٩٩٠م، غير منشورة.

<sup>(</sup>٦) الفوائد البهية (١٠١ - ١٠٢).

وقد نشأ النسفي في بيئةٍ علمية دينيّة، كان لها أهميّة كبيرة في حياته، وفي نشأته العلمية، فمال إلى اعتزال الحياة السياسية، والتفرُّغ للعلم.

#### شيوخه:

لم تذكر المصادر أكثر من ثلاثة شيوخ للإمام النسفي؟ ثما يُحمَّلنا على الظن أنَّ ثمَّة شيوخاً آخرين أغفلت الكتبُ ذِكْرهم، فلم يصلْ إلينا شيءٌ عنهم.

أمَّا الثلاثةُ فهم:

- (۱) شمس الأئمة الكردري، محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي (۱)، توفي سنة (۱۶۲هـ).
- (٢) بدر الدين خواهر زادة، محمد بن محمود بن عبد الكريم (٢)، توفي سنة (٢٥١هـ).
- (٣) حميد الدين الضرير، علي بن محمد بن علي الرامشي (٣)، توفي سنة (٦٦٦هـ).

#### تلامذته:

ذكر المؤرِّخون تلميذَيْن له، هما:

١ ـ السفناقي، الحسين بن علي بن حجاج، حسام الدين (٤)، توفي سنة
 ١٤٥هـ).

۲ ـ الجيلي، محمد بن محمد<sup>(ه)</sup>.

#### • مذهبه الفقهي والكلامي:

تابع النسفى أستاذَه الكردري في موافقة أبي حنيفة في الفقه، كما أكَّدتْ ذلك

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الفوائد البهية (١٧٦ ـ ١٧٧ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الفوائد البهية (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الفوائد البهية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الفوائد البهية (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره طاشكبري زادة في مفتاح السعادة (٢/ ٥٧).

كُتُبه الفقهية، وبشكل خاص «كنز الدقائق» الذي جعله خالصاً في الفقه الحنفي، كما أنَّ آراءه الفقهية المبثوثة في تفسيره تدلُّ على ذلك.

أمًّا نزعته الكلامية فتبدو واضحة في تفسيره، حيث يُؤيِّد مذهب أبي منصور الماتُريدي ـ رحمه الله ـ.

#### • مُؤلَّف اته:

أمَّا المطبوعة فهي:

- (١) بحر الكلام: كتاب في أصول الكلام.
- (٢) عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة: مطبوع بعناية الأستاذ كيورتن.
- (٣) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لخَّص فيه أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي، وهو مطبوع في جزأين.
  - (٤) كنز الدقائق: متن مشهور في الفقه.
    - (٥) منار الأنوار: في أصول الفقه.
  - (٦) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: وهو كتابنا هذا (١).

وأمَّا كتبه المخطوطة فهي:

- (١) الاعتماد في الاعتقاد.
  - (٢) عمدة العقائد.
- (٣) الكافي في شرح الوافي.
- (٤) المستصفى في شرح الفقه النافع.
  - (٥) المصفّى في شرح المنظومة.

وهذه المؤلفات الكثيرة تشهد بمكانة النسفي العلميّة، وأستاذيته.

<sup>(</sup>۱) صدرت الطبعة الأولى في وزارة المعارف بالقاهرة سنة (۱۹۶۲ م) في (۳) مجلِّدات، ثم صدر في دمشق عن المكتبة الأموية (مجلدان)، ثم صدر مع تفسير الخازن، عن دار الفكر ببيروت (٤ أجزاء) وغير ذلك.

#### وفاته:

اختلف المؤرِّخون في تحديد سنة وفاة النسفي، فذهب اللكنوي (۱) والبغدادي (۲) وصاحب كشف الظنون (۳) إلى أنَّ وفاته كانت عام (۷۱۰هـ). أمَّا ابنُ حجر العسقلاني (٤) فرأى أنَّ وفاته كانت عام (۷۰۱هـ)، وذهب القاسم بن قطلوبغا (۵) إلى أنه توفي بعد عام (۷۱۰هـ).

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية (١٠١).

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢/ ١٩٢٢ ـ ١٢٧٤ ـ ١٨٦٣).

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) الفوائد البهية (١٠١).

## تفسير النسفي

استعان النسفيُّ في تفسيره بعددٍ من تفاسير السابقين له، وهي:

الكشاف، للزنخشري: وهو مصدر أساس في تفسيره، حيث لخَص النّكات البلاغية، والإشارات اللغوية، والاستطرادات الأدبيّة.

﴿ أَنُوارِ التَنزيلِ وأسرارِ التأويلِ، للبيضاوي: ويبدو تأثُّر النسفي به في تتبُّع الكثير من نظرات البيضاوي اللغوية، ونَقْل عبارات حرفية.

🚓 تفسير قتادة: حيث نَقَل عنه في كثير من المواضع.

﴾ تفسير مجاهد: حيث استعان به، وأخذ عنه أقواله.

﴿ التأويلات، لأبي منصور الماتُريدي: ولا غرابة في ذلك؛ حيث أنَّ النسفي ما تُريدي، وأحبَّ أن تكون آراء شيخه أبي منصور مُؤيَّدة لآرائه في كتبه ومُؤلَّفاته.

☆ شرح التأويلات.

اللباب.

والكتابان الأخيران لم يذكر النسفي اسمَيْ مؤلِّفيهما.

كما استعان النسفي بمصادر كثيرة من كُتُب الحديث، ومنها:

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وصحاح المصابيح للبغوي، وبعض المسانيد.

أمَّا مصادره في الفقه فقد أشار إلى:

\_ المبسوط، للبزدوي (ت ٤٨٢هـ).

\_ الكافي (له).

ـ شرح المنار (له).

ومن مصادره اللغوية:

- کتاب سیبویه.
- التبيان في إعراب القرآن.
  - الصحاح، للجوهري.
- كشف المعضلات وإيضاح المشكلات، للباقولي الضرير.

ومن مصادره في القراءات:

- ٥ مصحف عبد الله بن مسعود.
- ٥ مصاحف أهل الكوفة، وأهل الحرمين، والبصرة، والشام.
  - ٥ مصحف نافع.
  - ٥ مصحف حفصة.
  - 0 الإشارة والبشارة.
    - 0 الوقوف.

وقد كان للعلماء آراء في تفسير النسفي، نذكر منها ما قاله عطية الجبوري (١):

«القارىء في تفسير النسفي يلاحظ أنه ملخّص لتفسير الكشاف للزمخشري، وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي. ولمّا كان النسفي من أهل السنة والجماعة، وهو حنفي المذهب؛ لذا لم يذكر كلّ ما يُصادفه من قضايا الاعتزال في الكشاف، ويستخلص منه النكت البلاغية، والمعاني العقلية الدقيقة. أضف إلى ذلك المحسنات اللفظية، فجاء كتابه هذا وسطا بين الطول والقصر. ولم يكتفِ بما ذكر، بل زاد عليها كثيراً من أقوال النحاة والإعراب ووجوه القراءات، وإسناد القراءات إلى أصحابها. وكان مقتصراً في ذلك على القراءات السبع. وهو يسيرُ في تفسيره على طريقة الأسئلة والأجوبة؛ إلا أنه لم يجعلها ظاهرة».

<sup>(</sup>۱) دراسات في التفسير ورجاله (۱۰۷).

وقال الدكتور الذهبي في «التفسير والمفسرون» (١/ ٣٠٥): «لم يقع فيما وقع فيه فيما وقع فيه الكشاف من ذِكْره الأحاديث الموضوعة في فضائل السور»(١).

وقال الدكتور منيع محمود:

«تبنّى النسفي كلَّ ما كتبه الإمام الزمخشري تقريباً في البلاغة القرآنية» (٢). ويتابع فيقول:

"والناظر في هذا التفسير يجد فيه فهماً واعياً، وخبرة دقيقة، واطّلاعاً واسعاً، وحسن استفادة من هذا الاطلاع... ويمتاز تفسيره بإقلاله من الإسرائيليات، وابتعاده ما استطاع عنها. كما يمتاز بتحريه في اختيار الأحاديث، ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر في تركه ذِكْر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. كما أنه لم يتوسّع في الإعراب، ولم يدخل في تفصيلات فرعية تُشتّتُ الذهن، وتبتعد بالقارىء عن الجوّ القرآني، ولم يخلُ تفسيرُه من الإشارة إلى المذاهب الفقهية في بعض آيات الأحكام، والانتصار لمذهبه الحنفي» (٣).

إلا أنّ النسفي رغم احتياطه وتحقّظه لم يسلم من الإسرائيليات، ولم يشر إلى خطئها، أو ضعف روايتها، كما في: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦] قال: «روي: أنه صاحت فاختة فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تُدان. وصاح هدهد فقال: يقول: استغفروا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول: قدّموا خيراً تجدوه. وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله...» دون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله!

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٥] نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان، وما كان من امتحانها له. وهو خبرٌ أشبه ما يكون بقصة نسجها خيالُ شخصٍ مسرف في

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون؛ للذهبي (١/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) مناهج المفسرين (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢١٧).

تخيّله، ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة!

وقال قاسم القيسي (١):

«هو تفسيرٌ وسطٌ في التأويلات، جامع لوجوه الإعراب والقراءات، مُتضمِّن لدقائق البديع والإشارات، مُوشَّع بأقاويل أهل السُّنَة والجماعة، خالٍ من أباطيل أهل البدع والضلالة والشناعة، ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل».

وقال الدكتور صبحي الصالح (٢):

«وأمَّا النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى: الدفاع عن وجهة نظر أهل السُّنَة والجماعة، والردِّ على أهل البدع والأهواء، وتفسيره جامع لوجوه الإعراب والقراءات، وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القرآنية في عبارة موجزة».

<sup>(</sup>١) تاريخ القرآن (١٤١).

<sup>(</sup>٢) مباحث في علوم القرآن (٢٩٣).

## وصف المخطوطة

تقعُ المخطوطة في مجلدين، وهي من وقف المدرسة الأحمدية بحلب.

#### المجلدة الأولى:

تحمل رقم (١٣٢٣٠)، عدد الأوراق (٢٨٦)، قياس (١٤ × ٢١سم)، في الصفحة (٢٣) سطراً، في السطر (١٣ ـ ١٥) كلمة.

#### • المجلدة الثانية:

تحمل رقم (١٣٢٣١)، عدد الأوراق (٣٠٢)، قياس (١٥ × ٢٢سم)، في الصفحة (٢٥) سطراً، في السطر (١٢ ـ ١٨) كلمة.

والخط في المجلدتين واضح، مقروء، وبعضه مشكول، والآيات مكتوبة بحرف أكبر لتوضيحها وإبرازها.

وقد نسخ هذه المخطوطة: ميكائيل بن حاجي محمد بن حاجي، وفرغ منها في يوم الجمعة وقت الضحوة الكبرى من شهر ربيع الآخر سنة (٧٢٧هـ) أي: بعد وفاة المؤلف بسبعة عشر عاماً.

| _ |  |
|---|--|

## منهج التحقيق

بعد حصولنا على نسخة مخطوطة من مكتبة الأسد العامرة، كانت هذه الخطوات:

- (١) مقابلة المخطوط على المطبوع، وإثبات الفروق ذات الأهمية.
- (٢) تخريج الآيات الشواهد من أماكنها من سور القرآن، مع ذكر أرقامها، وقد أُخِذت من المصحف؛ نأياً بها عن أخطاء الطباعة.
  - (٣) تخريج الأحاديث قدر المستطاع من مظانّها الحديثية.
    - (٤) توزيع فقرات النص، مع وَضْع علامات الترقيم.
  - (٥) جَعْل المصحف في أعلى الصفحة، ثم يأتي شرح الآيات مرقمة.
    - (٦) ضبط الشعر؛ منعاً للَّبس في قراءته.
    - (٧) التعليق على بعض المواضع بما يُفيد ويُغني.
- (٨) صُنْع «ترويسة» في كلِّ صفحة؛ لتسهيل الدلالة، والظفر بالبغية بأيسر سبيل، وأسرع وقت.
  - (٩) كتابة مقدِّمة عن حياة الإمام النسفي، ولمحة عن مصادر كتابه.
- (١٠) إعداد فهرس للسور والآيات في نهاية كل جزء، وفهرس عام للأحاديث في نهاية الكتاب.

نسألُ اللهَ تعالى التوفيق، والنفع بهذا العمل، إنه على ما يشاء قدير. والحمد لله ربِّ العالمين.

|    | <br> |
|----|------|
| 11 | <br> |
|    |      |

لمتعالى عن مقنا هامت الاحسترام ومشراعة الأيام القاد والدى لايست أواليد لأ البيان المحليم الدى نؤل الفران شفام ما رواح والايدان والصلاه ووالدا مطالمستل من وومة اللاعد والبراط الحماغ بخوصة النفاحة والعنساحة والبعون الحليقة الراع الخالحة وطريقته سالله عليه وماله وسنعتد وعلالا فرسبع ون وستبعه والمعورة فالتحالية العظول الهام المقدم استادا بدلاد وترجيات

ومريطة غراهله لواؤه واحتى العادال فاح المحدوق التحالي الكوكن والعدالما ولادنيه والز مانة دور الله المورد الله المورد والله بعطوط بالفاق فيعة والمات كت الواب رميم

صورة الصفحة الأخيرة من المجلدة الثانية

تأليف أبي لركات عراب مرب محسبود السفي « ت ۷۱۰ ه »

حَقَّقَه وَخَرَّجَ أَحَادِيثِه وَاجَعَهُ وَفَدَّمَ لَهُ لِي وَلَا مِنْ وَلَهُ الرَّيِنِ وَلِي الرَّيْنِ وَلَيْنِ الرَّيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي الرَّيْنِ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ لِي اللَّهُ وَلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِ اللْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْهِ وَلِي الْهُ وَلِي الْهُ وَلِي الْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْهُ وَلِي الْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِيلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي ال

آجُرُجُ الْأُوَّلُ



## ب الاحماديم

#### [مقدمة المؤلف]

هو حسبي، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وصلَّى الله على سيدنا محمد وسلَّم.

الحمد لله المنزّه بذاته عن إشارة الأوهام، المقدّس بصفاته عن إدراك العقول والأفهام، المتصف بالألوهية قبل كلِّ موجود، الباقي بنعت السرَّمدية (۱) بعد كلِّ عدود، الملك الذي طمست سُبُحات (۲) جلاله الأبصار، المتكبِّر الذي أزاحتْ سطواتُ كبريائه الأفكار، القديم الذي تعالى عن مُاثلة الحُدثان (۳)، العظيم الذي تنزَّه عن عاسَّة المكان؛ المتعالى عن مُضاهاة الأجسام، ومشابهة الأنام، القادر الذي لا يُشارُ إليه بالتكييف، القاهر الذي لايُسأل عن التَّحميل والتكليف (۱)، العليم الذي خَلق الإنسان، وعلَّمه البيان، الحكيم الذي نزَّل القرآن شفاءً للأرواح والأبدان.

والصَّلاة والسَّلام على المستلِّ من أرومة (٥) البلاغة والبراعة، المحتل في بحبوحة النصاحة والفصاحة، محمد المبعوث إلى خليقته، الداعي إلى الحقِّ وطريقته. صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وشيعته، وعلى الآخذين بعهوده وشريعته.

<sup>(</sup>١) «السرمدية»: الدائمة.

<sup>(</sup>۲) «سُبُحات »: أنوار.

<sup>(</sup>٣) «الحُدثان»: جمع أحاديث، وهي جمع حديث، وهو: الجديد من الأشياء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل المخطوط: التكيف، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) «الأرومة»: الأصل.

قال مولانا الشيخ الإمام المعظّم، والحَبْر الهمام المقدّم، أستاذ أهل الأرض، عيي السُّنَة والفرض، كشَّاف حقائق أسرار التنزيل، مفتاح دقائق أسرار التنزيل، مفتاح دقائق أسرار التأويل، ترجمان كلام الرَّحن، صاحب علم المعاني والبيان، الجامع بين الأصول والفروع، المرجوع إليه في المعقول والمسموع، حافظ الملَّة والدِّين، شيخ الإسلام والمسلمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، أكمل فحول المجتهدين، قدوة قَدُوم (۱) المحققين، ذو السَّعادات والكرامات، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ـ نفع الله الإسلام بطول بقائه، والمسلمين بيمن لقائه (۲).:

قد سألني مَن تتعيَّن إجابتُه كتاباً وسطاً في التأويلات، جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات، متضمًّناً لدقائق علمي البديع والإشارات، حالياً بأقاويل أهل السِّنَة والجماعة، خالياً عن أباطيل أهل البِدع والضَّلالة، ليس بالطويل المملّ، ولا بالقصير المخلّ.

وكنتُ أُقدَّم فيه رِجْلاً وأؤخِّر أخرى استقصاراً لقوَّة البشر، عن درك هذا الوطر، وأخذاً بسبيل الحذر، عن ركوب الخطر، حتى شرعتُ فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة، وأتممته في مدَّة يسيرة، وسمَّيته بـ: «مدارك التنزيل، وحقائق التأويل» وهو الميسِّر لكلِّ عسير، وهو على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

<sup>(</sup>١) «القَدُوم»: جمع قُدُم: الجريء الكثير الإقدام.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام إما من الناسخ أو من أحد تلاميذ المؤلف \_رحمه الله\_.



# لِسَدِ النَّهَ النَّهُ النَّامُ النَّالُولُ النَّامُ النَّ

مكية، وقيل: مدنية. والأصح أنبًا مكية ومدنية. نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، ثم نزلت بالمدينة حين حُولت القبلة إلى الكعبة. وتسمّى أم القرآن للحديث (۱)، ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن، وسورة الوافية والكافية لذلك، وسورة الكنز، لقوله على حاكياً عن الله تعالى: «فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشي» (۲). وسورة الشفاء والشافية؛ لقوله على: «فاتحة الكتاب شفاء من كلّ داء إلا السّام» (۳). وسورة المثاني؛ لأنها تُنتَى في كلّ صلاة. وسورة الصلاة لل يُروى، ولأنها تكون واجبة أو فريضة. وسورة الحمد والأساس، فإنها أساس القرآن. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس، وآيها سبع بالاتفاق، والله أعلم.

١ ﴿ يَسَسِمُ اللَّهِ الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرَّحَفِي الرّحَفِي السور، وإنما والشام على أنَّ التسمية ليست بآيةٍ من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، وإنما كُتبت للفصل والتبرُك بالابتداء بها، وهو مذهبُ أبي حنيفة ومَن تابعه - رحمهم

<sup>(</sup>١) قالﷺ: «لاصلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن» رواه مسلم (٣٩٤) (٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن راهویه. (فیض القدیر ۲۰/٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور، وأبو الشيخ في «الثواب». (فيض القدير ١٨/٤) والديلمي في مسند الفردوس (٤٣٨٥) بلفظ: «فاتحة الكتاب شفاء من السم».

الله و لذا لا يُجهر بها عندهم في الصلاة. وقرّاء مكة والكوفة على أنها آيةٌ من الفاتحة ومن كلّ سورة، وعليه الشافعي وأصحابه \_ رحمهم الله \_ ولذا يجهرون بها، وقالوا: قد أثبتها السلفُ في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن [عما ليس منه](١). وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما ـ: من تركها فقد ترك مئة وأربع عشرة آية من كتاب الله. ولنا حديث أبي هريرة قال: سمعتُ النبيَّ عَيِينَّ : يقول: «قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة» أي: الفاتحة "بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قال الله تعالى: أنني علي عبدي. وإذا قال: ﴿ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قال الله تعالى: أنني علي عبدي. وإذا قال: ﴿ إلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِنّا اللهِ تَعَلَيْهُمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ تَعَلَيْهُمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ تَعَلَيْهُمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱللهُ مَالَى الله على: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

فالابتداء بقوله: «الحمد لله رب العالمين» دليلٌ على أن التسمية ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعاً. والحديث مذكورٌ في «صحاح المصابيح». وما ذكروا لا يضرنا؛ لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الابتداء بها بين السور عندنا، ذكره فخر الإسلام في «المبسوط»، وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن، وتمام تقريره في «الكافي». وتعلقت الباء بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ، أو أتلو، لأنَّ الذي يتلو التسمية مقروء، كما أن المسافر إذا حلَّ وارتحل فقال: باسم الله والبركات، كان المعنى: بسم الله أحلُّ، وبسم الله أرتحل، وكذا الذابح. وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له. وإنما قدر المحذوف فعله باسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له. وإنما قدر المحذوف

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ ۲٤۱) ومسلم (۳۹۰) (۳۸) وأبو داود(۸۲۱) والترمذي (۲۹۵۳) وابن ماجه (۳۷۸٤).

متأخراً لأنَّ الأهم من الفعل والمتعلِّق به [هو المتعلَّق به](١). وكانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات، وباسم العزى، فوجب أن يقصدُ الموحّد معنى اختصاص اسم الله عزوجل بالابتداء، وذا بتقديمه وتأخير الفعل. وإنما قدُّم الفعل في ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْدِرَيِّكَ ﴾ [العلق: ١] لأنها أول سورة نزلت في قول، وكان الأمر بالقراءة أهم، فكان تقديم (٢) الفعل أوقع. ويجوز أن يحمل ﴿اقرأَ﴾ على معنى: افعل القراءة وحقّقها، كقولهم: فلان يعطي ويمنع، غير متعد إلى مقروء به، وأن يكون باسم ربك مفعول اقرأ الذي بعده. واسم الله يتعلق بالقراءة تعلق الدَّهن بالإنبات في قوله: ﴿ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] على معنى: متبركاً باسم الله اقرأ، ففيه تعليم عباده كيف يتبرَّكون باسمه تعالى، وكيف يعظمونه. وبنيت الباءُ على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجر، فكسرت لتشابه حركتها عملها. والاسم من الأسماء التي بنوا أوائلها على السُّكون كالابن والابنة وغيرهما، فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة تفادياً عن الابتداء بالساكن تعذراً، وإذا وقعت في الدّرج لم يفتقر إلى زيادة شيء. ومنهم من لم يزدها، واستغنى عنها بتحريك الساكن، فقال: سِمٌ وسُمٌ. وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز، كيد، ودم، وأصله: سمو بدليل تصريفه كأسماء، وسمى، وسميت. واشتقاقه من السمو، وهو: الرفعة؛ لأن التسمية تنويه بالمسمى، وإشادة بذكره. وحذفت الألف في الخط هنا، وأثبتت في قوله: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِرَبِّكَ﴾ [العلق: ١] لأنه اجتمع فيها (٣) مع أنها تسقط في اللفظ لكثرة الاستعمال، وطولت الباء عوضاً من حذفها. وقال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طوِّل الباء وأظهر السينات، ودوّر الميم.

والله: أصله الإله، ونظيره الناس، أصله: الأناس، حُذفت الهمزة، وعُوِّض عنها حرف التعريف. والإله من أسماء الأجناس، يقع على كل معبود

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أي: في التسمية.

بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بالحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب، ثم غلب على الثريا. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق، لم يطلق على غيره، وهو اسم غير صفة؛ لأنك تصفه، ولا تصف به، لا تقول: شيء إله، كما لا تقول: شيء رجل، وتقول: إله واحد صمد، ولأن صفاته تعالى لا بُدَّ لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على اسم موصوف بها، وذا لا يجوز. ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الحليل والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل. وقيل: معنى الاشتقاق: أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد. وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أله: إذا تحير، ينتظمهما معنى التحير والدهشة، وذلك أن الأوهام تتحيّر في معرفة المعبود، وتدهش الفطِن، ولذا كثر الضّلال، وفشا الباطل، وقلَّ النظر الصحيح. وقيل: هو من قولهم أله يأله إلاهاً: إذا عبد، فهو مصدر بمعنى مألوه، أي: معبود، كقوله؛ ﴿ هَلَا خُلُقُ ٱللّهِ ﴾ [لقمان: ١١] أي: مخلوقه. وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، وترقق إذا كان قبلها كسرة، ومنهم من يفخم بكل حال، والجمهور على الأول.

والرحمن: فعلان من رحم، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، كغضبان من غضب، وهو الممتلىء غضباً. وكذا الرحيم: فعيل منه، كمريض من مرض. وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم؛ لأن في الرحيم زيادة واحدة، وفي الرحمن زيادتين، وزيادة اللفظ تدلُّ على زيادة المعنى؛ ولذا جاء في الدعاء: «يارحمن الدنيا» لأنه يعم المؤمن والكافر «ورحيم الآخرة» لأنه يخصُ المؤمن. وقالوا: الرحمن خاص تسمية؛ لأنه لا يوصف به غيره، وعام معنى لما بينا، والرحيم بعكسه لأنه يوصف به غيره، ويخص المؤمنين، ولذا قدم الرحمن وإن والرحيم بعكسه لأنه يوصف به غيره، ويخص المؤمنين، ولذا قدم الرحمن وإن كان أبلغ والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يقال: فلان عالم نحرير؛ لأنه كالعلم لما لم يوصف به غير الله. ورحمة الله: إنعامه على عباده، وأصلها: كالعلم لما لم يوصف به غير الله. ورحمة الله: إنعامه على عباده، وأصلها:

## ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

وأنت غيثُ الورى لا زلت رحمانا(١)

فباب من تعنتهم في كفرهم.

ورحمن غير منصرف عند مَن زعم أنَّ الشرطَ انتفاء فعلانة، إذ ليس له فعلانة، ومن زعم أن الشرط وجود فعلى صرفه إذ ليس له فعلى، والأول الوجه.

٢ - ﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾ الوصف بالجميل على جهة التفضيل. وهو رفع بالابتداء ، وأصله النصب، وقد قرىء بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة في معنى الإخبار ، كقولهم : شكراً ، وكفراً . والعدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره . والخبر : ﴿ لِلَّهِ ﴾ واللام متعلق بمحذوف ، أي : واجب أو ثابت . وقيل : الحمد والمدح أخوان ، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها . تقول : حمدت الرجل على إنعامه ، وحمدته على شجاعته وحسبه . وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ، وهو بالقلب واللسان والجوارح ، قال :

أفادتكُم النّعماءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضّمير المحجّبا والحمد باللسان وحده، وهو إحدى شُعب الشكر، ومنه الحديث: «الحمدُ رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده» (٢). وجعله رأس الشكر؛ لأن ذكر النّعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآذاب الجوارح لخفاء عمل القلب، وما في عمل الجوارح من الاحتمال. ونقيض الحمد: الذم، ونقيض الشكر: الكفران. وقيل: المدح: ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال ككونه باقياً، قادراً، عالماً، أبدياً، أزلياً. والشكر: ثناء على ما هو منه من أصناف الإفضال، والحمد يشملهما. والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافاً للمعتزلة؛ ولذا قرن باسم

<sup>(</sup>١) . عجز بيت، وصدره: سموت بالمجد يا بن الأكرمين أباً.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٣٩٥ ) والديلمي في مسند الفردوس (٢٧٨٤).

## رَبِ ٱلْعَنْكَمِينَ ١ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ ١ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ١

الله؛ لأنه اسم ذات، فيستجمع صفات الكمال. وهو بناءٌ على مسألة خلق الأفعال، وقد حقَّقته في مواضع.

﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الرب: المالك، ومنه: قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربّني رجلٌ من هوازن. تقول: ربّه يربّني رجلٌ من هوازن. تقول: ربّه يربّه، فهو ربّ. ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة، كما وصف بالعدل. ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده، وهو في العبيد مع التقييد: ﴿ إِنَّهُ رَبِّ آحْسَنَ مَثُواى ﴾ [يوسف: ٥٠]. وقال الواسطي: هو الخياليُ ابتداء، والمربّي غذاء، والغافر انتهاء، وهو اسم الله الأعظم. والعالم: هو ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض، أو كل موجود سوى الله تعالى، سُمّي به لأنه عَلَم على وجوده، وإنما جمع بالواو والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء، أو ما في حكمها من الأعلام، لما فيه معنى الوصفية، وهي: الدلالة على معنى العلم.

٣ ـ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ذِكْرُهما قد مرَّ، وهو دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لما أعادهما؛ لحلو الإعادة عن الإفادة.

٤ \_ ﴿مالِكِ﴾ عاصم وعلى، (مَلِكِ): غيرهما. وهو الاختيار عند البعض؛ لاستغنائه عن الإضافة، ولقوله ﴿ لَمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ ﴾ [غافر: ١٦] ولأنَّ كلَّ ملك مالك، وليس كل مالك ملكاً، ولأن أمر الملك ينفذ على المالك دون عكسه، وقيل: المالك أكثر ثواباً؛ لأنه أكثر حروفاً. وقرأ أبو حنيفة والحسن \_رحمهما الله\_: مَلَكَ.

﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أي: يوم الجزاء، ويقال: كُما تدين تُدان، أي: كما تفعل تُجازى. وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع، كقولهم: ياسارق الليلة أهل الدار، أي: مالك الأمر كله في يوم الدين. والتخصيص بيوم الدين لأن الأمرَ فيه لله وحده. وإنما ساغ وقوعُه صفةً للمعرفة مع أنَّ إضافة اسم الفاعل إضافةٌ غير حقيقية؛ لأنه أريد به الاستمرار، فكانت الإضافة حقيقية، فساغ أن يكونَ صفة للمعرفة.

## إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞

وهذه الأوصافُ التي أجريتْ على الله سبحانه وتعالى من كونه رباً، أي: مالكاً للعالمين، ومنعماً بالنعم كلها، ومالكاً للأمر كله يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله ﴿الحمد لله﴾ دليل على أنَّ مَن هذه صفاته لم يكن أحدٌ أحق منه بالحمد والثناء عليه.

و \_ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ إيا عند الخليل وسيبويه اسم مضمر. والكاف حرف خطاب عند سيبويه ولا محل له من الإعراب، وعند الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه؛ لأنه يشبه المظهر لتقدُّمه على الفعل والفاعل. وقال الكوفيون: إياك بكمالها اسم. وتقديم المفعول لقصد الاختصاص، والمعنى: نخصُّك بالعبادة، وهي: أقصى غاية الخضوع والتذلل، ونخصُّك بطلب المعونة. وعَدَل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات، وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب، ومن الخيبة إلى التكلم، كقوله من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا كُنتُرُ فِ ٱلفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢] وقوله: ﴿ وَاللّهُ النِّي النّهِ النّهِ المَنْ النّهِ عَلَيْ المَنْ اللّهِ اللّه القيس:

تطَاولَ لَيْلُكَ بِالأَثْمُدِ ونام الخليُّ ولم تَرْقُد (۱) وباتَ وباتت له ليلةٌ كليلةِ ذي العائِر الأَرْمَدِ (۲) وذلكَ مِنْ نِلْ جاءني وخُبِّرْتهُ عن أبي الأسهودِ

فالتفت في الأبيات الثلاثة حيث لم يقل: ليلي، وبت، وجاءك ، والعرب يستكثرون منه، ويرون الكلامَ إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن تطريةً لنشاطه، وأملاً باستدراب إصغائه. وقد تختصُّ مواقعه بفوائد ولطائف قلَّما تصح إلا للحذَّاق المهرة، والعلماء النحارير، وقليل ما هم. ومما اختصَّ به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء،

<sup>(</sup>١) «الأثمد»: اسم موضع. «الخلي»: هو الرجلُ الخِلْو من الهموم.

<sup>(</sup>٢) «العائر»: الذي يجد وَجَعاً في عينه.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: في نسخة: وأميل.

## آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞

وأجرى عليه تلك الصِّفات العظام، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن، حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لاغيرك. وقُدَّمت العبادة على الاستعانة؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة، أو لنظم الآي كما قدم الرحمن، وإن كان الأبلغ لايقدم. وأطلقت الاستعانة لتتناول كلَّ مستعان فيه. ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة، ويكون قوله (اهدنا) بياناً للمطلوب من المعونة، كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا:

٢ - ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ أي: ثبتنا على المنهاج الواضح، كقولك المقائم: قم حتى أعود إليك، أي: اثبت على ما أنت عليه. أو: اهدنا في الاستقبال كما هديتنا في الحال. وهدى يتعدى إلى مفعول بنفسه، فأما تعديه إلى مفعول آخر فقد جاء متعديا إليه بنفسه كما في هذه الآية، وقد جاء متعديا باللام وإلى، كقوله تعالى: ﴿ هَدَنْنَا لِهَلْنَا ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقوله: ﴿ هَدَنْنِي رَبِّتَ باللام وإلى، كقوله تعالى: ﴿ هَدَنْنَا لِهَلْنَا ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقوله: ﴿ هَدَنْنِي رَبِّتِ اللهِ مِسْرِطِ الشيء: إذا الله مِسْرَطِ السَّابلة (١٠) إذا سلكوه. والصراط من قلب السين صاداً؛ التجانس الطاء في الإطباق؛ لأن الصاد والضاد والطاء والظاء والظاء من حروف الإطباق. وقد تشمّ الصاد صوت الزاي؛ لأن الزاي إلى الطاء أقرب؛ لأنهما بهجورتان. وهي قراءة حمزة، والسين قراءة ابن كثير في كل القرآن، وهو الأصل في الكلمة. الباقون بالصاد الخالصة، وهي لغة قريش، وهي الثابتة في الإمام (٢). ويذكّر ويؤنّث كالطريق والسبيل، والمراد به: طريق الحق، وهو ملة الإسلام.

<sup>(</sup>١) «السابلة»: الطريق المسلوكة، والمارُّون عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: المصحف الإمام.

## صِرُطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ١

٧ ـ ﴿ صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ بدل من الصراط، وهو في حكم تكرير العامل. وفائدته: التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه، وآكده. وهم المؤمنون، أو الأنبياء عليهم السلام، أو قوم موسى قبل أن يُغَيِّرُوا.

وَعَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَالِينَ ﴾ بدل من الذين أنعمت عليهم، يعني: أنَّ المنعمَ عليهم هم الذين سلموا من غضب الله تعالى والضّلال، أو صفة للذين، يعني: أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة، وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من غضب الله والضلال. وإنما ساغ وقوعُه صفة للذين، وهو معرفة، وغير لا يتعرف بالإضافة؛ لأنه إذا وقع بين متضادين، وكانا معرفتين، تعرف بالإضافة، نحو: عجبت من الحركة غير السكون، والمنعم عليهم والمغضوب عليهم متضادان، ولأن الذين قريبٌ من النكرة؛ لأنه لم يُرد به قومٌ بأعيانهم، وغير المغضوب عليهم قريب من المعرفة؛ للتخصيص الحاصل له بإضافته، فكل واحد منهما فيه إبهامٌ من وجه، واختصاص من وجه، فاستويا. وعليهم -الأولى علمها النصب على المفعولية، وعل الثانية الرفع على الفاعلية. وغضب الله: إرادة الانتقام من المكذبين، وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. وقيل: المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى: ﴿ مَن لَمنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٢٧]. والضالون: هم النصارى؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن لَمنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٢٠]. والضالون: هم النصاري؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن لَمنَهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٢٧]. و"لا" زائدة عند البصريين للتوكيد، وعند الكوفيين هي بمعنى غير.

آمين: صوتٌ سُمِّي به الفعل الذي هو استجب، كما أن رويد اسم لأمهل. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما\_: سألتُ رسول الله ﷺ عن معنى آمين، فقال: «افعل»(۱). وهو مبنيٌّ، وفيه لغتان مد ألفه وقصرها، وهو الأصل، والمد بإشباع الهمزة، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الكلبي. تفسير القرطبي (۱۲۸/۱).

.....

ويرحمُ اللهُ عبداً قال آمينا<sup>(۱)</sup> وقال:

.... أمين، فزاد الله ما بيننا بُعُدا(٢)

قال ﷺ: «لقَّنني جبريلُ آمين عند قراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنه كالختم على الكتاب»(٣). وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبتْ في المصاحف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وصدره: يا رب لا تسلبني حبّها أبداً.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت، وصدره: تباعد في فُطْحُلُ إذ سألتُه.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ حجر: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف ١٨/١).



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَى الزَّكِيدِ مِ

التره

1 - ﴿ الْمَرَ ﴾ ونظائرها: أسماء مسمّياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكَلِم، فالألف تدلُّ على أوسط حروف قال، واللام تدلُّ على الحرف الأخير منه وكذلك ما أشبهها. والدليلُ على أنها أسماء أن كلاّ منها يدلُّ على معنى في نفسه، ويتصرف فيها بالإمالة، والتفخيم، وبالتعريف، والتنكير، والجمع، والتصغير.

وهي معربة، وإنما سكنتْ سكون زيد وغيره من الأسماء، حيث لايمسها إعراب لفقد مقتضيه. وقيل: مبنية لأنها كالأصوات نحو: غاق، في حكاية صوت الغراب. ثم الجمهور على أنها أسماء السور. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ـ: أقسم الله بهذه الحروف. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إنها اسم الله الأعظم. وقيل: إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامها. وقيل: ورود هذه الأسماء على نمط التعديد كالإيقاظ لمن تُحدِّي بالقرآن، وكالتحريك للنظر في أنَّ هذا المتلو عليهم، وقد عجزوا عنه عن آخرهم، كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم ويوديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه، ولم يظهر عجزهم عن أن

يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولات، وهم أمراء الكلام، إلا لأنه ليس من كلام البشر، وأنه كلامُ خالق القوى والقدر. وهذا القولُ من الخلاقة (١) بالقبول بمنزل.

وقيل: إنما وردت السورُ مصدرةً بذلك ليكون أول ما يقرعُ الأسماع مستقلاً بوجه من الإغراب، وتقدمة من دلائل الإعجاز، وذلك أنَّ النطقَ بالحروف أنفسها كانت العربُ فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم وأهل الكتاب، بخلاف النطق بأسامي الحروف، فإنه كان مختصاً بمن خطّ، وقرأ، وخالط أهل الكتاب، وتعلم منهم، وكان مستبعداً من الأُمِّيُّ التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة، فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئاً من أهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن؛ التي لم تكن قريش ومَن أهله حكم الأقاصيص المذكورة في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي، يضاهيهم في شيء من الإحاطة بها، في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي، وشاهد بصحة نبوته على المنتقبة المنتقبة

واعلم أنَّ المذكورة في الفواتح نصفُ أسامي حروف المعجم، وهي: الألف، واللام، والميم، والصاد، والرَّاء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون، في تسع و عشرين سورة على عدد حروف المعجم، وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. فمن المهموسة نصفها: الصاد، والكاف، والهاء، والسين، والحاء. ومن المجهورة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والعين، والطاء، والقاف، والياء، والنون. ومن الشديدة نصفها: الألف، والكاف، والهاء، والطاء، والقاف. ومن الرخوة نصفها: اللام، والميم، والراء، والصاد، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والياء، والنون. ومن المنتحة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والقاف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والقاف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والقاف، والياء، والنون. ومن المستعلية نصفها: القاف، والصاد، والطاء. ومن

<sup>(</sup>١) «الخلاق»: الحظ والنصيب من الخبر.

المنخفضة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والسين، والحاء، والنون. ومن حروف القلقلة نصفها: القاف، والطاء. وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء ينزلُ منزلة كله، فكأن الله تعالى عدَّد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم، إشارة إلى ما مرَّ من التبكيت لهم، وإلزام الحجة إياهم. وإنما جاءت مفرقة على السور؛ لأن إعادة التنبيه على المتحدّى به مؤلفاً منها لاغير أوصل إلى الغرض، وكذا كلُّ تكرير وَرَدَ في القرآن، فالمطلوب منه تمكين المكرر في النفوس وتقريره.

ولم تجيء على وتيرة واحدة، بل اختلفت أعداد حروفها مثل: ص، وق، ون، وطه، وطس، ويُس، وحم، والم، والر، وطسم، والمص، والمر، وكهيعص، وحم عسق، فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، كعادة افتنانهم في الكلام. وكما أنَّ أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف، سلك في الفواتح هذا المسلك. والم آية حيث وقعت، وكذا المص آية، والمر لم تعد آية، وكذلك الرلم تعد آية في سورها الخمس، وطسم آية في سورتيها، وطه ويس آيتان، وطس ليست بآية، وحم آية في سورها كلها، وحم عسق آيتان، وكهيعص آية، وص. ون وق ثلاثتها لم تعد آية. وهذا عند الكوفيين، ومن عداهم لم يعد شيئاً منها آية.

ولهذه الفواتح محلٌ من الإعراب فيمن جعلها أسماء للسور؛ لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام، وهو الرفع على الابتداء، أو النصب والجر لصحة القسم بها، وكونها بمنزلة: الله، والله على اللغتين. ومن لم يجعلها أسماء للسور

## ذَلِكَ ٱلْكِئَنْ لَارَيْبُ

لم يتصوَّر أن يكونَ لها محلٌّ في مذهبه، كما لا محل للجملة المبتدأة وللمفردات المعدودة.

٢ ـ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِئْبُ ﴾ أي: ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى عليهما السلام، أو ذلك إشارة إلى الم. وإنما ذكَّر اسمَ الإشارة، والمشار إليه مؤنث، وهو السورة؛ لأنَّ الكتابَ إن كان خبره كان ذلك في معناه، ومسماه مسماه، فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكير، وإن كان صفة فالإشارة به إلى الكتاب صريحاً؛ لأن اسمَ الإشارة مشارٌ به إلى الجنس الواقع صفة له. تقول: هند ذلك الإنسان، أو ذلك الشخص فعل كذا. ووجهُ تأليف ذلك الكتاب مع الم إن جعلت الم اسماً للسورة أن يكون الم مبتدأ، وذلك مبتدأ ثانياً، والكتاب خبره، والجملة خبر للمبتدأ الأول، ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل، كأنَّ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، كما تقول: هو الرجل، أي: الكامل في الرجولية، الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال. وأن يكون الّم خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه الّم جملة، وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت الم بمنزلة الصوت، كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب، أي: ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل ﴿ لَارْبُبُ ﴾ لا شك، وهو مصدر رابني: إذا حصل فيه الريبة، وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابها، ومنه قوله على: «دعْ ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الشكّ ريبة، وإن الصدق طمأنينة»(١) أي: فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلقُ له النفسُ. ولا تستقر، وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن له وتسكن. ومنه: ريب الزمان، وهو: ما يقلق النفوس، ويشخص بالقلوب من نوائبه. وإنما نفي الريب على سبيل الاستغراق، وقد ارتاب فيه كثير؛ لأن المنفى كونه متعلقاً للريب، ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان، بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقعَ فيه، لا أن أحداً لا يرتاب. وإنما لم يقل: لا فيه ريب، كما قال: ﴿ لَا فِيهَا غُوِّلُ ﴾ [الصافات: ٤٧]

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۲۰۰) والترمذي (۲۵۱۸).

## فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞

لأن المرادَ في إيلاء الريب حرف النفي، نفي الريب عنه، وإثبات أنه حق لا باطل كما يزعم الكفار. ولو أولى الظرف لبعد عن المراد، وهو أن كتاباً آخر فيه ريب لا فيه، كما قصد في قوله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ [الصافات: ٤٧] تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي.

والوقف على فيه هو المشهور. وعن نافع وعاصم أنهما وقفا عِلِي ِلا ريب، ولا بد للواقف من أن ينوي خبراً، والتقدير: لا ريب فيه ﴿ فِيهِ هُدًى ﴾ فيه بإشباع كل هاء، مكي. ووافقه حفص في ﴿ فِيهِ مُهَكَانًا ﴾[الفرقان: ٦٩] وهو الأصل، كقولك: مررت به، ومن عنده، وفي داره، فكما لا يقال: في داره، ومن عنده، وجب ألا يقال: فيه. قال سيبويه: ما قاله مؤدّ إلى الجمع بين ثلاثة أحرف سواكن الياء قبل الهاء والهاء، إذ الهاء المتحركة في كلامهم بمنزلة الساكنة؛ لأن الهاء خفية فالخفي قريب من الساكن، والياء بعدها. والهدى مصدر على فعل كالبكي، وهو الدلالةُ الموصلة إلى البغية، بدليل وقوع الضلالة في مقابلته في قوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَا الضَّلَلَةُ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٦]. وإنما قيل: ﴿ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾ والمتقون مهتدون؛ لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعزِك الله وأكرمك، تريد طلَّب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته، كقوله: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] ولأنه سمّاهم عند مشارفتهم لا كتساء لباس التقوى متقين، كقوله ﷺ: «مَن قَتَلَ قـتيلًا فله سَلَبه»(١) وقول ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: إذا أراد أحدكم الحجَّ فليعجل فإنه يمرضُ المريض. فسمَّى المشارف للقتل والمرض قتيلاً ومريضاً. ولم يقل: هدى للضالين؛ لأنهم فريقان: فريق علم بقاءهم على الضلالة، وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى، وهو هدى لهؤلاء فحسب، فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال، فاختصر الكلام بإجرائه على الطريقة التي ذكرنا، فقيل: هدى للمتقين مع أن فيه تصديراً للسورة؛ التي هي أولى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١).

الزهراوين، وسنام القرآن؛ بذكر أوليائه تعالى.

وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف عطف، وذلك لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك: أنه نبّه أولاً على أنه الكلام المتحدّى به، ثم أشير إليه بأنه الكتابُ المنعوت بغاية الكمال، فكان تقريراً لجهة التحدي، ثم نفى عنه أن يتشبه به طرفٌ من الريب، فكان شهادة وتسجيلاً بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين، ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل لعالم: فيم لذّتك؟ قال: في حجّة تتبختر اتضاحاً، وفي شبهة تتضاءل افتضاحاً.

ثم أخبر عنه بأنه ﴿هدى للمتقين﴾ فقرَّر بذلك كونه يقيناً لا يحومُ الشك حوله وحقاً ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾. ثم لم تخلُ كلُّ واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق، ونظمت هذا النظم الرشيق من نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز إلى المطلوب بألطف وجه، وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة، وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف، وفي الرابعة الحذف، ووضع المصدر، الذي هو هدى، موضع الوصف، الذي هو هاد، كأن نفسه هداية، وإيراده منكَّراً، ففيه إشعارٌ بأنه هدى لايكتنه كنهه، والإيجاز في ذكر المتقين كما مرَّ.

## ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ

٣ \_ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في موضع رفع أو نصب على المدح، أي: هم ﴿الذين يؤمنون﴾ أو: أعنى ﴿الذين يؤمنون﴾ أو هو مبتدأ، وخبره ﴿أُولئك على هدى ﴾ أو جر على أنه صفة للمتقين. وهي صفة واردة بياناً وكشفاً للمتقين، كقولك: زيد الفقيه المحقق؛ لا شتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من الإيمان؛ الذي هو أساس الحسنات، والصلاة والصدقة: فهما أُمَّا العبادات البدنية والمالية، وهما العيار(١) على غيرهما. ألا ترى أن النبي ﷺ سمَّى الصلاةَ عمادَ الدين، وجعل الفاصلَ بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، وسمَّى الزكاة قنطرة الإسلام، فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات؛ ولذا اختصر الكلام بأن استغنى عن عدِّ الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها، مع ما في ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين. أو صفة مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها كقولك: زيد الفقيه المتكلم الطبيب، ويكون المراد بالمتقين: الذين يجتنبون السيئات ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدقون. وهو إفعال من الأمن، وقولهم: آمنه، أي: صدقه، وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفة. وتعديته بالباء لتضمُّنه معنى أَقْرً واعترف ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ بما غاب عنهم؛ مما أنبأهم به النبي عَلَيْ من أمر البعث، والنشور، والحساب وغير ذلك. فهو بمعنى الغائب، تسمية بالمصدر، من قولك: غاب الشيء غيباً. هذا إن جعلته صلة للإيمان، وإن جعلته حالاً كان بمعنى الغيبة والخفاء، أي: يؤمنون غائبين عن المؤمَن به، وحقيقته: متلبسين بالغيب. والإيمان الصحيح أن يقرُّ باللسان، ويصدِّق بالجنان، والعمل ليس بداخل في الإيمان ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّالُومَ ﴾ أي: يؤدونها، فعبَّر عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيامَ بعض أركانها، كما عبَّر عنه بالقنوت، وهو: القيام، وبالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيها. أو أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانها، من أقام العود: إذا قومه؛ أو الدوام عليها والمحافظة، من قامت السوق: إذا نفقت؛ لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النَّافق الذي تتوجُّه إليه الرغباتُ،

<sup>(</sup>١) «العيار»: ما اتُّخِذ أساساً للمقارنة والتقدير.

# وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُوكَ ١ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُوكَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْك

وإذا ضُيِّعت كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيه. والصلاة فعلة من صلى، كالزكاة من زكى، وكتابتها بالواو على لفظ المفخم، وحقيقة صلى: حرك الصلوين، أي: الأليتين؛ لأن المصلي يفعلُ ذلك في ركوعه وسجوده. وقيل للداعي: مصل، تشبيها له في تخشُّعه بالراكع والساجد ﴿ وَمِمّا رَزَقْنَهُم ﴾ المعنى الذي ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ يتصدَّقون. أدخل من التبعيضية أعطيناهم، وما بمعنى الذي ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ يتصدَّقون. أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه، وقدم المفعول دلالة على كونه أهم . والمراد به: الزكاة؛ لاقترانه بالصَّلاة التي هي أختها، أو هي وغيرها من النفقات في سُبُل الخير لمجيئه مطلقاً. وأنفق الشيء وأنفده أخوان، كنفق الشيء ونفد، وكل ما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء فدالٌ على معنى الخروج والذهاب. ودلَّت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان، حيث عَطف الصلاة والزكاة على الإيمان، عيف والعطف يقتضي المغايرة.

٤ - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ من الذين آمنوا بكل وحي أُنزل من عند الله، وأيقنوا بالآخرة إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، وأن النار لن تمسَّهم إلا أياماً معدودات. ثم إن عَطَفْتَهم على الذين يؤمنون بالغيب دخلوا في جملة المتقين. وإن عَطَفْتَهم على المتقين لم يدخلوا، فكأنه قال: هدى للمتقين وهدى للذين يؤمنون بما أُنزل إليك. أو المراد به وصف الأولين، ووسط العاطف كما يوسط بين الصفات في قولك: هو الشجاع والجواد.

إلى الملك القَرْم وابن الهُمام وليثِ الكتيبةِ في المُزْدَحَم والمعنى: أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ يعني: القرآن. والمراد جميع القرآن لا القدر الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم؛ لأنَّ الإيمان بالجميع واجب. وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضُه مترقباً، تغليباً للموجود على ما لم يوجد، ولأنه إذا كان بعضُه نازلاً، وبعضه منتظر النزول،

وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِيكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن دَّبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ۞

جعل كأن كلّه قد نزل ﴿ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبِلِكَ ﴾ يعني: سائر الكتب المنزلة على النبيين عليهم الصلاة والسلام ﴿ وَبِاللّٰخِرَةِ ﴾ هي تأنيث الآخر الذي هو ضد الأول، وهي صفة، والموصوف محذوف، وهو الدار؛ بدليل قوله: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآورُ ، وَهُو الدار؛ بدليل قوله: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآورُ الْقصص: ٨٣] وهي من الصفات الغالبة، وكذلك الدنيا. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة، وألقى حركتها على اللام ﴿ هُمَّ يُوفِؤُنُ ﴾ الإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه.

ه \_ ﴿ أُوْلَيْهِكَ عَلَىٰ هُدَّى ﴾ الجملة في موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ، وإلا فلا محل لها. ويجوز أن يجري الموصولُ الأول على المتقين، وأن يرتفعَ الثاني على الابتداء، وأولئك خبره، ويجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً بأهل الكتاب؛ الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله عليه، وهم ظانُّون أنُّهم على الهدى، وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله. ومعنى الاستعلاء في ﴿على هدى﴾ مَثلٌ لتمكّنهم من الهدى، واستقرارهم عليه، وتمسُّكهم به بحيث شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه، ونحوه: هو على الحق وعلى الباطل. وقد صرَّحوا بذلك في قولهم: جعل الغواية مركباً، وامتطى الجهل، واقتعد غارب الهوى. ومعنى ﴿ هُدَّى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ أي: أوتوه من عنده. ونكر هدى ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه، كأنه قيل إِرَعلِي أيّ هدى. ونحوه: لقد وقعت على لحم، أي: على لحم عظيم ﴿ وَأَوْلَيْكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أي: الظافرون بما طلبوا، الناجون عما هربوا، فالفلاح: درك البغية، والمفلح: الفائز بالبغية، كأنه الذي انفتحتْ له وجوهُ الظفر. والتركيبُ دالٌّ على معنى الشق والفتح، وكذا أخواته في الفاء والعين نحو: فلتي، وفلذ، وفلى. وجاء بالعطف هنا بخلاف قوله: ﴿ أَوْلَتِكَ كَالْأَنْمَادِ بَلِّ هُمَّ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُوبَ﴾ [الأعراف: ١٧٩] لاختلاف الخبرين المقتضيين للعطف هنا، واتحاد الغفلة، والتشبيه بالبهائم ثُمّ، فكانت الثانية مقرِّرة للأولى ، وهي من العطف بمعزل. وهم فصل، وفائدته الدلالةُ على أنَّ الواردَ بعده خبر لاصفة، والتوكيد، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. أو هو مبتدأ،

#### إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُم

والمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى، وهي: ذكر اسم الإشارة، وتكريره، ففيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى، فهي ثابتة لهم بالفلاح. وتعريف (المفلحون) ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في الآخرة، كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك، فاستخبرت من هو، فقيل: زيد التائب، أي: هو الذي أُخبرُت بتوبته. وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتبهم، ويرغبك في طلب ما طلبوا، وينشطك لتقديم ما قدموا. اللهم زيّنا بلباس التقوى، واحشرنا في زمرة مَن صدّرت بذكرهم سورة البقرة.

٣ ـ لا قدَّم ذكر أوليائه بصفاتهم المقربة إليه، وبيَّن أنَّ الكتاب هدى لهم، قفَّى على أثره بذكر أصدادهم، وهم العتاة المردة الذين لا ينفعُ فيهم الهدى بقوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾. الكفر: ستر الحق بالجحود. والتركيبُ دالً على الستر، ولذا ستي الزارع كافراً، وكذا الليل. ولم يأتِ بالعاطف هنا كما في قوله: ﴿إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ [الانفطار: ١٣ ـ ١٤] لأنَّ الجملة (١٠) هنا مسوقة لذكر الكتاب بياناً، لا خبراً عن المؤمنين، وسيقت الثانية للإخبار عن الكفار بكذا. فبين الجملتين تفاوتُ في المراد، وهما على حدِّ لا بجال للعطف فيه. وإن كان مبتدأ على تقدير فهو كالجاري عليه. والمراد بالذين كفروا: أناس بأعيانهم علم الله أنهم لا يؤمنون، كأبي جهل، وأبي لهب، وأضرابهما ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ لَنَذْرَهُمْ ﴾ بهمزتين، كوفي. وسواء بمعنى وأضرابهما ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ لَنَذْرَهُمْ ﴾ بهمزتين، كوفي. وسواء بمعنى الاستواء، وصف به كما يوصف بالمصادر، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَى كَلِيتُمْ الله الله الله عمران: ١٤] أي: مستوية. وارتفاعه على أنه خبر لإن و﴿ أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ مرتفع به على الفاعلية، كأنه قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و﴿ أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ في إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و﴿ أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ في إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و﴿ أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ في إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و﴿ أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم في المناحدة على المناحدة على المناحدة في المناحدة في

<sup>(</sup>١) أي: الجملة الأولى.

#### لَا يُؤْمِنُونَ ١ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

موضع الابتداء، أي: سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لإن. وإنما جاز الإخبار عن الفعل، مع أنه خبر أبداً؛ لأنه من جنس الكلام المهجود فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى. والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً. قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام، كما جرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعني: إن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام، كما جرى ذلك على صورة النداء ولا نداء. والإنذار: التخويف من عقاب الله بالزَّجر عن المعاصي ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ جلة مؤكدة للجملة قبلها أو خبر لإن، والجملة قبلها اعتراض، أو خبر بعد خبر. والحكمة بالإنذار مع العلم بالإصرار إقامة للحجة، وليكون الإرسال عاماً، وليثاب الرسول على الله المسول على المسول المسو

٧ - ﴿ خَتُمَ اللهُ عَلَى هُلُوبِهِم ﴾ قال الزجاج: الحتم: التغطية؛ لأنّ في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه تغطية له لئلا يطلع عليه. وقال ابنُ عباس: طبع اللهُ على قلوبهم فلا يعقلون الخير. يعني: إنّ الله طبع عليها، فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر، ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان. وحاصل الختم والطبع: خَلْق الظلمة والضيق في صدر العبد عندنا، فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه؛ وعند المعتزلة إعلامٌ محضٌ على القلوب بما يظهر للملائكة أنهم كفار، فيلعنونهم، ولا يدعون لهم بخير. وقال بعضهم: إنّ إسناد الختم أقدره وأمكنه أسند إليه الختم، كما يسند الفعل إلى السبب، فيقال: بنى الأمير المدينة؛ لأن للفعل ملابسات شتى، يلابس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والمسبب له، فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه والزمان، والمكان، والمسبب له، فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه جرأته، فيستعار له اسمه. وهذا فرع مسألة خَلْق الأفعال ﴿ وَعَلَ سَعَيهِمْ ﴾ وحد السمع كما وحَد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا؛ لأمن اللبس، ولأن السمع مصدر في أصله، يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاً، والمصدر ولأن السمع مصدر في أصله، يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاً، والمصدر

وَعَلَىٰ أَبْصَنْرِهِمْ غِشَنُوهُ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

لا يجمع؛ لأنه اسم جنس، يقع على القليل والكثير، فلا يحتاجُ فيه إلى التثنية والجمع، فلمح الأصل. وقيل: المضاف محذوف، أي: وعلى مواضع سمعهم. وقرىء ﴿ وعلى أسماعهم ﴾ ﴿ وَعَلَىٰ أَبْسَنُوهِمْ غِشَنُوهٌ ﴾ بالرفع خبر ومبتدأ . والبصر : نور العين، وهو: ما يبصر به الرائي، كما أن البصيرة: نور القلب، وهي: ما به يستبصر ويتأمل، وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى، فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. والغشاوة: الغطاء، فعالة، من غشاه: إذا غطاه. وهذا البناء لما يشتملُ على الشيء، كالعصابة، والعمامة، والقلادة. والأسماع داخلة في حكم الختم لا في حكم التغشية؛ لقوله: ﴿ وَخَتَّمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَنَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣] ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم. ونصب المفضل وحِده غشاوة بإضمار جعل. وتكرير الجار في قوله: ﴿وعلى سمعهم ﴾ دليلٌ على شدَّة الختم في الموضعين. قال: الشيخ أبو منصور ـ رحمه الله ـ: الكافر لما لم يسمع قولَ الحق، ولم ينظر في نفسه وغيره من المخلوقين ليري آثار الحدث، فيعلم أن لا بدُّ له من صانع، جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة، وإن لم يكن ذلك حقيقة. وهذا دليلٌ على أنَّ الأسماعَ عنده داخلةٌ في حكم التغشية. والآية حُجَّةٌ لنا على المعتزلة في الأصلح، فإنه تعالى أخبر أنه ختم على قلوبهم، ولا شك أنَّ تَرْكَ الحتم أصلحُ لهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ العذاب مثل النكال بناء ومعنى؛ لأنك تقول: أعذب عن الشيء: إذا أمسك عنه، كما تقول: نكل عنه. والفرق بين العظيم والكبير، أن العظيم يقابل الحقير، والكبير يقابل الصغير، فكأن العظيم فوق الكبير، كما أنَّ الحقير دون الصَّغير. ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاً، تقول: رجل عظيم وكبير، تريد: جثته، أو خطره. ومعنى التنكير أنَّ على أبصارهم نوعاً من التغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاءُ التَّعامي عن آيات الله، ولهم من بين الآلام العظام نوعٌ عظيم من العذاب، لا يعلم كنهه إلا الله تعالى.

٨ = ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْمَوْمِ الْكَیْرِ ﴾ افتتح سبحانه وتعالى بذكر

#### وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞

الذين أخلصوا دينهم لله، وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم، ثم ثنى بالكافرين قلوباً وألسنة، ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم، وهم أخبث الكفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وعناداً، ولذا نزل فيهم: ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥] وقال مجاهد: أربع آيات من أول السورة في نعت المؤمنين، وآيتان في ذكر الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين، نعى عليهم فيها مكرهم، وخبثهم، وسفههم، واستجهلهم، واستهزأ بهم، وتهكم بفعلهم، وسجل بطغيانهم، وعمههم، ودعاهم صماً بكماً عمياً، وضرب لهم الأمثال الشنيعة.

وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا، كما تعطف الجملة على الجملة. وأصل ناس: أناس حذفت همزته تخفيفاً. وحذفها مع لام التعريف كاللازم، لا يكاد يقال: الأناس. ويشهد لأصله: إنسان، وأناسي، وإنس. وسُمُّوا بذلك لظهورهم، وأنهم يؤنسون، أي: يبصرون، كما سُمِّي الجن لاجتنانهم. ووزن ناس فعال؛ لأن الزنة على الأصول، فإنك تقول وزن ق افعل، وليس معك إلا العين. وهو من أسماء الجمع، ولام التعريف فيه للجنس. ومن موصوفة، ويقول: صفة لها، كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذا، وإنما خصُّوا بالإيمان بالله واليوم الآخر،وهو الوقت الذي لا حدًّ له، وهو الأبدُ الدائم الذي لا ينقطع. وإنما سمّي بالآخر لتأخره عن الأوقات المنقضية، أو الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار؛ لأنهم أوهموا في هذا المقال أنهم أحاطوا بجانبي الإيمان أوله وآخره. وهذا لأنَّ حاصل المسائل الاعتقادية يرجعُ إلى مسائل المبدأ، وهي: العلم بالصانع وصفاته وأسمائه، ومسائل المعاد، وهي: العلم بالنشور، والبعث من القبور، والصراط، والميزان، وسائر أحوال الآخرة. وفي تكرير الباء إشارة إلى أنهم ادعوا كلّ واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. وإنما طابق قوله ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ \_ وهو في ذكر شأن الفاعل لا الفعل \_ قولهم ﴿ آمنا بالله وباليوم الآخر﴾ وهو في ذكر شأن الفعل لا الفاعل، لأنَّ المرادَ إنكارُ ما ادَّعوه

#### يُخَادِعُونَ اللَّهَ

ونفيه على أبلغ وجه وآكده، وهو: إخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من المؤمنين. ونحوه قوله تعالى: ﴿ يُويدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ وَمَا يَخْرَجُونَ مِنهَا. وأطلق الإيمان مِنهَا والله الإيمان الثاني بعد تقييده في الأول؛ لأنه يحتملُ أن يرادَ التقييد، ويترك لدلالة المذكور عليه، ويحتمل أن يُراد نفي أصل الإيمان وفي ضمنه نفي المذكور أولاً. والآية تنفي قول الكرامية: إنّ الإيمان هو الإقرارُ باللسان لاغير؛ لأنه نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم. وتؤيد قول أهل السنة: إنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان. ودخلت الباء في خبر ما مؤكدة للنفي؛ لأنه يستدلُّ به السامع على الجحد إذا غفل عن أول الكلام. ومَن موحد اللفظ، فلذا قيل: يقول. وجمع ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ نظراً إلى معناه.

٩ ﴿ يُحَكِيمُونَ اللّهَ ﴾ أي: رسول الله، فحذف المضاف كقوله: ﴿ وَسَكِل الْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٢٨] كذا قاله أبو علي ـ رحمه الله ـ وغيره، أي: يظهرون غيرما في أنفسهم، فالخداعُ: إظهارُ غير ما في النفس. وقد رفع الله منزلة النبيِّ على حيث جعل خداعه هو خداعه، وهو كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا النبيِّ عَلَيْ حيث جعل خداعه هو خداعه، وهو كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ مُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا لِنْبَيْ وَمَا مَنْهُ يَدُ ٱللّهِ فَرْقَ ٱلبِّدِيمِ ﴾ [الفتح ١٠] وقيل: معناه يخادعون الله في زعمهم الأنهم يظنُّون أنَّ الله ممن يصحُّ خداعه. وهذا المثال يقع كثيراً لغير اثنين، نحو قولك: عاقبت اللص. وقد قرىء: يخدعون الله. وهو بيانٌ ليقول، أو مستأنف، كأنه قيل: ولم يدعون الإيمان كاذبين؟ وما منفعتهم في ذلك؟ فقيل: ﴿ يَخُادعُونَ الله ومنفعتهم في ذلك: متاركتهم عن المحاربة التي كانت مع من سواهم من الكفار، وإجراء أحكام المؤمنين عليهم، ونيلهم من الغنائم، وغير ذلك. قال صاحب «الوقوف»: الوقف الازم على ﴿ بمؤمنين الأنه لو وصل لكال صاحب «الوقوف»: الوقف الازم على ﴿ بمؤمنين الوصف، كقولك: ما هو لكر برجل كاذب، والمراد: نفي الإيمان عنهم، وإثبات الخداع لهم. ومَن جعل برجل كاذب، والمراد: نفي الإيمان عنهم، وإثبات الخداع لهم. ومَن جعل برجل كاذب، والمراد: نفي الإيمان عنهم، وإثبات الخداع لهم. ومَن جعل بي غادعون حالاً من الضمير في: يقول، والعامل فيها: يقول، والتقدير: يقول منا بالله مخادعين، أو حالاً من الضمير في بمؤمنين، والعامل فيها اسم الفاعل، آمنا بالله مخادعين، أو حالاً من الضمير في بمؤمنين، والعامل فيها اسم الفاعل،

#### وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَعْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَا دَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞

والتقدير: وما هم بمؤمنين في حال خداعهم، لا يقف. والأول الوجه ﴿ وَالَّذِينَ المَمْنُوا ﴾ أي: يخادعون رسول الله والمؤمنين بإظهار الإيمان، وإضمار الكفر ﴿ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم ﴾ أي: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم ؛ لأنَّ ضررها يلحقهم، وحاصل خداعهم وهو العذاب في الآخرة \_ يرجعُ إليهم، فكأنهم خدعوا أنفسهم ﴿ وما يُخَادعون ﴾ أبو عمرو ونافع ومكي للمطابقة. وعذر الأولين أن خدع وخادع \_ هنا \_ بمعنى واحد. والنفس: ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للقلب والروح: النفس؛ لأن النفس بهما، وللدم نفس؛ لأنَّ قوامها بالدم، وللماء نفسٌ لفرط حاجتها إليه. والمراد بالأنفس \_ هاهنا \_: ذواتهم. والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: أن الخداع لاصق بهم، لا يعدوهم إلى غيرهم ﴿ وَمَا يَشْمُهُونَ ﴾ أن حاصلَ خداعهم يرجعُ إليهم. والشعور: علم الشيء علم حس، من الشعار، وهو: ثوب يلي الجسد. ومشاعر والشعور: علم الشيء علم حس، من الشعار، وهو: ثوب يلي الجسد. ومشاعر الإنسان: حواسه؛ لأنها آلات الشعور. والمعنى: إن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس، وهم لتمادي غفلتهم كالذي لاحسٌ له.

10 - ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أي: شكّ ونفاق؛ لأن الشّكَ تردُّدُ بين الأمرين، والمنافق متردد. في الحديث: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين المغنمين» (١). والمريض متردد بين الحياة والموت. ولأن المرض ضدُّ الصحة، والفساد يقابل الصحة، فصار المرضُ اسماً لكل فساد، والشك والنفاق فساد في القلب فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ أي: ضعفاً عن الانتصار، وعجزاً عن الاقتدار. وقيل: المراد به خلق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثاله، كما عرف في زيادة الإيمان ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ كُونَ كُونِ مَعْل بمعنى مفعل، أي: مؤلم ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ كوفي . أي: بكذبهم في قولهم: ﴿ آمنا بالله وباليوم الآخر ﴾ فما مع الفعل بمعنى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۳۲ و ٤٧) ومسلم (۲۷۸۶) والنسائي (۸/ ۱۲٤). و «العائرة»: هي التي تفارق جماعة الغنم.

#### وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ ۞

المصدر. والكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ﴿يكَذَّبُونَ﴾ غيرهم، أي: بتكذيبهم النبي ﷺ فيما جاء به. وقيل: هو مبالغة في كذب، كما بولغ في صدق فقيل: صدّق. ونظيرهما: بان الشيء وبيّن.

11 - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ معطوف على: يقول آمنا(١)، لأنك لو قلت: ومن الناس من إذا قيل لهم: ﴿ لاَ لُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لكان صحيحاً. والفساد خروجُ الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به، وضده: الصلاح، وهو: الحصول على الحال المستقيمة النافعة. والفساد في الأرض: هيج الحروب والفتن؛ لأن في ذلك فساد ما في الأرض، وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس، والزروع، والمنافع الدينية والدنيوية. وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار، ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم، وإغرائهم عليهم، وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم ﴿ قَالُوا إِنَّما نَعْنُ مُصَلِحُوبَ ﴾ بين المؤمنين والكافرين بالمداراة، يعني: إن صفة المصلحين خلصت لنا، وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد؛ لأن إنما لقصر الحكم على شيء، أو لقصر الشيء على حكم، كقولك: إنما ينطلق زيد، وإنما زيد كاتب. وما: كافة ؛ لأنها تكفّها عن العمل.

۱۲ - ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُهُنَ ﴾ أنهم مفسدون، فحذف المفعول للعلم به. ألا: مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً، كقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِادٍ ﴾ [القيامة: ٤٠]. ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. وقد ردَّ الله ما ادَّعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ ردِّ، وأدلّه على سخط عظيم. والمبالغة فيه

<sup>(</sup>١) في المطبوع: معطوف على: يكذبون، ويجوز أن يعطف على: يقول آمنا.

# وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا أَهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا أَهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ شَ

من جهةالاستئناف، وما في ألاوإن من التأكيد، وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل، وقوله: ﴿لا يشعرون﴾.

١٣ \_ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنْوُمِنُ كُمَّا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ نصحوهم من وجهين: أحدهما: تقبيح ما كانوا عليه لبعده عن الصواب وجرّه إلى الفساد، وثانيهما: تبصيرهم الطريق الأسدّ من اتباع ذوي الأحلام. فكان من جوابهم أن سفّهوهم لتمادي جهلهم. وفيه تسلية للعالم مما يلقى من الجهلة. وإنما صح إسنادُ قيل إلى لا تفسدوا وآمنوا، مع أن إسناد الفعل إلى الفعل لا يصح؛ لأنه إسناد إلى لفظ الفعل، والممتنع إسناد الفعل إلى معنى الفعل، فكأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول. ومنه: زعموا مطية الكذب. وما في كما: كافة كما في ربما، أو مصدرية كما في ﴿ بِمَا رَحُبُتُ ﴾ [التوبة: ٢٥]. واللام في الناس للعهد، أي: كما آمن الرسول علي ومن معه، وهم ناس معهودون، أو عبد الله بن سلام وأشياعه، أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم. أو للجنس، أي: كما آمن الكاملون في الإنسانية، أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم. والكاف في ﴿ كما آمن ﴾ في موضع النصب؛ لأنه صفة مصدر محذوف، أي: إيماناً مثل إيمان الناس، ومثله ﴿كما آمن السفهاء﴾. والاستفهام في ﴿أَنْوَمْنَ﴾ للإنكار. واللام في السفهاء مشار بها إلى الناس. وإنما سَفَّهُوهُم ـ وهم العقلاء المراجيح (١) ـ لأنهم لجهلهم اعتقدوا أنَّ ما هم فيه هو الحق، وأن ما عداه باطل، ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. والسفه: سنخافة العقل، وخفَّة الحلم ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم هم السُّفهاء. وإنما ذكر \_ هنا \_ لا يعلمون، وفيما تقدم: لا يشعرون؛ لأنه قد ذكر السفه، وهو جهل، فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له، ولأن الإيمان يحتاجُ فيه إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. أما الفساد في الأرض فأمرٌ مبنيٌّ

<sup>(</sup>١) «المراجيح»: جمع مِرْجَاح، وهو الحليم.

#### وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞

على العادات، فهو كالمحسوس. والسفهاء: خبر إن. وهم: فصل، أو مبتدأ، والسفهاء: خبر ﴿هم﴾ والجملة: خبر إن.

١٤ \_ ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا ﴾ قرأ أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ ﴿ وإذا لاقَوْا﴾ يقال: لقيته ولاقيته: إذا استقبلته قريباً منه. الَّاية الأولى في بيان مذهب المنافقين والترجمة عن نفاقهم، وهذه في بيّان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من الاستهزاء بهم، ولقائهم بوجوه المصادقين، وإيهامهم أنهم معهم ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ خلوت بفلان وإليه: إذا انفردت معه. وبإلى أبلغ؛ لأنَّ فيه دلالة الابتداء والانتهاء، أي: إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. ويجوز أن يكون من خلا بمعنى مضى. وشياطينهم: الذين ماثلوا الشياطين في تمرُّدهم، وهم اليهود. وعن سيبويه أن نون الشياطين أصلية، بدليل قولهم: تشيطن. وعنه: أنها زائدة. واشتقاقه من: شطن: إذا بعد؛ لبعده من الصلاح والخير، أو من شاط: إذا بطل، ومن أسمائه: الباطل ﴿ قَالُوۤا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم. وإنما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية، وشياطينهم بالاسمية محقَّقة بإن، لأنهم في خطابهم مع المؤمنين في ادِّعاء حدوث الإيمان منهم، لا في ادِّعاء أنهم أوحديُّون في الإيمان، إما لأنَّ أنفسهم لا تساعدهم عليه، إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومُحرِّك، وإما لأنه لا يروجُ عنهم لو قالوه على لفظ التأكيد والمبالغة. وكيف يطمعون في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين والأنصار. وأما خطابهم مع إخوانهم فقد كان(١) عن رغبة، وقد كان مُتقبّلًا منهم، رائجاً عنهم، فكان مظنة للتحقيق، ومَئِنّة (٢) للتأكيد ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ تأكيد لقوله ﴿إنا معكم﴾ لأنَّ معناه الثبات على اليهودية، وقوله: ﴿ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ ردٌّ للإسلام، ودَفْع له منهم؛ لأنَّ المستهزىءَ بالشيء،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: كانوا، والمثبت من المطبوع؛ لأنه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) (مُثنة): مَثِنَّةُ الشيء: موضعه ومَظِئَّتُه.

اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْكُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَئِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ

المستخف به: منكر له، ودافع لكونه معتداً به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته. أو استثناف كأنهم اعترضوا عليهم بقولهم، حين قالوا لهم: إنا معكم: إن كنتم معنا فلم توافقون المؤمنين؟ فقالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾. والاستهزاء: السخرية والاستخفاف، وأصل الباب: الخفة، من الهزء، وهو القتل السريع، وهزأ يهزأ: مات على المكان.

10 - ﴿ الله يَسَمَّونَ عَرِمٌ ﴾ أي: يجازيهم على استهزائهم، فسمّي جزاء الاستهزاء باسمه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَحَرَّوُا سَيِنَةٌ مِسْلَهُ مِنْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿ فَسَنِ الْسَهْزاء باسمه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَحَرَّوُا سَيِنَةٌ مِسْلِعَةٌ مِنْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿ فَسَى جزاء السيئة سيئة، وجزاء الاعتداء على الله تعالى من حيث الجقيقة؛ لأنه من باب العبث، وتعالى عنه. قال الزجاج: وهو الوجه المختار. واستئناف قوله: ﴿ الله يَسْتَهْزِئُ يَومٌ ﴾ من غير عطف، في غاية الجزالة والفخامة، وفيه: إن الله تعالى هو الذي يستهزىء بهم على الأستهزاء الأبلغ، الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء، لما ينزل بهم من النكال واللهوان. ولما كانت نكاياتُ الله وبلاياه تنزلُ عليهم ساعة فساعة قيل: والله ألله والمهوان ﴿ وَمَنْدُهُمُ ﴾ ولم يقلُ: الله مستهزىء بهم؛ ليكون طبقاً لقوله: إنما نحن مستهزئون ﴿ وَمَنْدُهُمُ ﴾ أي: يمهلهم. عن الزجاج ﴿ فِي طُغْيَنِهِمٌ ﴾ في غلوهم في مستهزئون ﴿ وَمَنْدُهُمُ ﴾ أي: يتحيرون ويترددون. وهذه الآية حُجَّةٌ على المعتزلة في مسألة الأصلح.

17 - ﴿ أُولَتِكَ ﴾ مبتدا خبره: ﴿ الَّذِينَ الشَّمَوُ الضَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ أي: استبدلوها به، واختاروها عليه. وإنما قال: ﴿ اسْتروا الضَّلالة بالهدى ﴾ ولم يكونوا على هدى؛ لأنها في قوم آمنوا ثم كفروا، أو في اليهود الذين كانوا مؤمنين بمحمد عَلَيْ ، فلما جاءهم كفروا به، أو جعلوا لتمكنهم منه كأن الهدى قائم فيهم، فتركوه بالضَّلالة. وفيه دليلٌ على جواز البيع تعاطياً؛ لأنهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء، ولكن تركوا الهدى بالضَّلالة عن اختيار، وسمّى ذلك

#### فَمَارَجِعَت جِّعَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ شَهَامَتُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا

شراء، فصار دليلاً لنا على أنَّ مَن أخذ شيئاً من غيره، وترك عليه عوضه برضاه، فقد اشتراه وإن لم يتكلم به. والضَّلالة: الجور عن القصد،

وفَقْد الاهتداء. يقال: ضلَّ منزله، فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين ﴿ فَمَا رَجِعَت يَجِّكُرَتُهُمْ ﴾ الرِّبح: الفضلُ على رأس المال، والتجارة: صناعة التاجر، وهو الذي يبيع ويشتري للربح. وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد المجازي، ومعناه: فما ربحوا في تجارتهم، إذ التجارة لا تربح. ولما وقع شراء الضلالة بالهدى مجازاً أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشيحاً له، كقوله:

ولما رأيتُ النَّسْرَ عَزَّ ابن دَأْيَةٍ وعَشَّشَ في وَكْرَيْهِ جاشَ له صَدْرِي

ولما شبّه الشيبَ بالنسر والشعر الفاحم بالغراب، أتبعه ذكر التّعشيش والوكر فَمَا كَانُوا مُهّتَدِينَ للطريق التجارة، كما يكون التجار المتصرّفون العالمون بما يربح فيه ويخسر. والمعنى: إن مطلوبَ التجار سلامةُ رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوهما، فرأس مالهم الهدى، ولم يبق لهم مع الضلالة، وإذا لم يبق لهم إلا الضّلالة لم يوصفوا بإصابة الربح، وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية، لأنّ الضال خاسر، ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد ربح. وقيل: الذين: صفة أولئك، و فهما ربحت تجارتهم. . . له إلى آخر الآية: في على الرفع خبر أولئك.

المثل زيادة في الكشف، وتتميماً للبيان. ولضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني المثل زيادة في الكشف، وتتميماً للبيان. ولضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق تأثيرٌ ظاهر. ولقد كثر ذلك في الكتب السماوية. ومن سور الإنجيل سورة الأمثال. والمثل في أصل كلامهم: هو المثل، وهو النظير. يقال: مِثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه. ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده: مثل. ولم يضربوا مثلاً إلا قولاً فيه غرابة، ولذا حُوفِظ عليه فلا يغير. وقد استعير المثل للحال، أو الصفة، أو القصة إذا كان لها شأن، وفيها غرابة. كأن قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراً. وكذلك قوله: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ اللِّي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ﴾ [الرعد: ٣٥] أي: وفيما قصصنا قوله: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ اللِّي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ﴾ [الرعد: ٣٥]

#### فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ١

عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن، ثم أخذ في بيان عجائبها ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَغْلَى﴾ [النحل: ٦٠] أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. ووضع الذي موضع الذين كقوله: ﴿ وَخُضَّتُمْ كَٱلَّذِى خَسَاضُوٓاً ﴾ [التوبة: ٦٩] فلا يكون تمثيلُ الجماعة بالواحد، أو قصد جنس المستوقدين. أو أريد الفوج الذي استوقد ناراً، على أن ذوات المنافقين لم يشبّهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد، إنما شبّهت قصَّتهم بقصَّة المستوقد. ومعنى استوقد: أوقد. ووقود النار: سُطوعها. والنار: جوهر لطيف مضيء حارّ مُحرق. واشتقاقها من: نار ينور؛ إذا نفر؛ لأنَّ فيها حركةً واضطراباً ﴿ فَلَمَّا أَضَآهَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ الإضاءة: فرطُ الإنارة، ومصداقه قوله ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِمَاَّةُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس: ٥] وهي في الآية متعدية. [ويحتمل أن تكونَ غير متعدية](١) مسندة إلى ﴿ مَا حَوْلَهُ ﴾ والتأنيث للحمل على المعنى؛ لأن ما حول المستوقد أماكن وأشياء. وجواب فلما ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِيمٌ ﴾ وهو ظرف زمان، والعامل فيه جوابه مثل إذا. وما موصولة، وحوله نصب على الظرف، أو نكرة موصوفة، والتقدير: فلما أضاءت شيئاً ثابتاً حوله. وجَمْعُ الضمير وتوحيده للحمل على اللفظ تارة، وعلى المعنى أخرى. والتُّور: ضوء النار، وضوء كل نيِّر. ومعنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهباً. ومعنى ذهب به: استصحبه، ومضى به. والمعنى: أخذ اللهُ نورهم، وأمسكه ﴿وَمَا يُمْسِكُ﴾ الله ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ﴾ [فاطر: ٢] فكان أبلغ من الإذهاب. ولم يقل: ذهب الله بضوئهم لقوله: ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتُ ﴾ لأنَّ ذِكْر النور أبلغُ؛ لأن الضوءَ فيه دلالةٌ على الزيادة، والمراد: إزالة النور عنهم رأساً، ولو قيل: ذهب الله بضوئهم، لأوهم الذهاب بالزيادة، وبقاء ما يسمَّى نوراً. أَلا ترى كيف ذكر عقيبه ﴿ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتُ ۗ والظلمة: عرض ينافي النور، وكيف جمعها، وكيف نكّرها، وكيف أتبعها ما يدلُّ على أنها ظلمة لا يتراءى فيها شبحان، وهو قوله: ﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾. وترك بمعنى: طرح

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

#### صُمْ بُكُمْ عُني فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١

وخلى إذا على بواحد، فإذا على بشيئين كان مضمناً معنى صير، فيجري مجرى أفعال القلوب، ومنه: ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ ﴾ أصله: هم في ظلمات، ثم دخل ترك فنصب الجزأين. والمفعول الساقط من ﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ من قبيل المتروك المطروح، لا من قبيل المقدر المنوي، كأنَّ الفعلَ غير متعد أصلاً، وإنما شُبهت حالهم بحال المستوقد؛ لأنهم غبّ (١) الإضاءة وقعوا في ظلمة وحيرة. نعم المنافق خابط في ظلمات الكفر أبداً، ولكن المراد ما استضاؤوا به قليلاً من الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم، ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق، المفضية بهم إلى ظلمة العقاب السرمد. وللآية تفسيرٌ آخر وهو: أنهم لما وصِفُوا بأنهم اشتروا الضّلالة بالهدى عقّب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هُداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد، والضلالة التي اشتروها بذهاب الله بنورهم، وتركه إياهم في الظّلمات. وتنكير النار للتعظيم.

1۸ - ﴿ صُمُّمُ بُكُمُ عُنِيٌ ﴾ أي: هم صُمِّ. كانت حواسهم سليمة، ولكن لما سَدُّوا عن الإصاخةِ إلى الحق مسامِعهم، وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم، وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم، جعلوا كأنما إيفت مشاعرهم (٢٠). وطريقته عند علماء البيان طريقة قولهم: هم ليوث للشجعان، وبحور للأسخياء، إلا أنَّ هذا في الصفات، وذلك في الأسماء. وما في الآية تشبيه بليغ في الأصح لا استعارة؛ لأنَّ المستعار له مذكور وهم المنافقون، والاستعارة إنما تُطلق حيث يُطوى ذِكْرُ المستعار له، ويجعل الكلام خلواً عنه، صالحاً لأن يُرادَ به المنقول عنه والمنقول إليه، لولا دلالة الحال، أو فحوى الكلام ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلالة بعد أن اشتروها؛ لتنوع الرُّجوع إلى الشيء وعنه. أو أراد أنهم مُتحيِّرون، بقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون ولا يدرون أيتقدَّمون أم يتأخّرون.

<sup>(</sup>١) ﴿الغِبُّ؛ العاقبة والآخِرِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿إِيفَت مشاعرهم»: دخلتْ عليها آفةٌ وعاهة.

#### أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ

19 \_ ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلَّمَتُ وَرَعَدُّ وَرَعَدُّ وَرَقَدُ وَرَقَ ﴾ ثنَى الله سبحانه وتعالى في شأنهم بتمثيل آخر لزيادة الكشف والإيضاح، شبّه المنافقين في التمثيل الأول بالمستوقد ناراً، وإظهارة الإيمان بالإضاءة، وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وهنا شبّه دينَ الإسلام بالصَّيِّب؛ لأنَّ القلوبَ تحيا به حياة الأرض بالمطر؛ وما يتعلَّق به من شبه الكفار بالظلمات؛ وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق؛ وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصَّواعق. والمعنى: أو كمثل ذوي صيب، فحذف مثل لدلالة العطف عليه، وذوي لدلالة يجعلون عليه. والمراد: كمثل قوم أخذتهم السماء بهذه الصفة فلقوا منها ما لقوا، فهذا عليه أشياء بأشياء، إلا أنه لم يُصرِّح بذكر المشبهات، كما صرح في قوله: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْمَهِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَلَا ٱلمُسِحَى مُ العَوا، وهذا المَسْرِيء القيس:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيرِ رَطْباً ويابِساً لدى وَكْرِها العُنَّابُ والحشَّفُ البالي(١)

بل جاء به مطوياً ذكره على سنن الاستعارة. والصّحيحُ أنَّ التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة دون المفرَّقة لأنه يتكلّف لواحد واحد شيء بقدر شبهه به بيانه أنَّ العربَ تأخذُ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض، لم يأخذ هذا بحُجْزة (٢) ذاك وتشبيهها بنظائرها، كما فعل امرؤ القيس، وتشبه كيفيّة حاصلة من مجموع أشياء قد تضامّت وتلاصقتْ حتى عادتْ شيئاً واحداً بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلدِّينَ حُمِّلُوا ٱلنَّورَينةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها . . ﴾ الآية [الجمعة: ٥] فالمرادُ تشبيهُ حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة،

<sup>(</sup>١) «العناب»: ثمر أحمر رطب. «الحشف»: الجاف الرديء من التمر.

<sup>(</sup>٢) «الحُجْزة»: موضع شدِّ الإزار من الوسط. يُقال: هذا كلامٌ آخذٌ بعضُه بِحُجَز بعض: أي: متناسق متماسك.

وحمل ما سواها من الأوقار(١)، ولا يشعر من ذلك إلا بما يمرُّ بدَفَّيه من التعب والكد. وكقوله: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَّآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الكهف: 8] فالمراد قلةُ بقاءِ زهرة الحياة الدنيا كقلَّة بقاء الخَضِر، فهو تشبيهُ كيفيةٍ بكيفية. فأما أن يُراد تشبيهُ الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيَّرة شيئاً واحداً، فلا. فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالهم، وماخبطوا فيه من الحيرة والدَّهشة، شبّهت حيرتهم وشدة الأمر بما يكابد من أطفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك مَن أخذته السَّماءُ في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق. والتمثيلُ الثَّاني أبلغُ؛ لأنه أدلُّ على فرط الحيرة وشدة الأمر، ولذا أُخِّر. وهم يتدرَّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. وعطف أحد التمثيلين على الآخر بأو؛ لأنها في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً [في الشك عند البعض، ثم استعيرت لمجرد التساوي](٢) كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، تريد أنهما سيّان في استصواب أن يُجَالَسا. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤] أي: الآثم والكفور سيان في وجوب العصيان. فكذا هنا معناه: أن كيفية قصة المنافقين مشبّة لكيفيتي هاتين القصتين، وأنَّ القصتين، سواء في استقلال كلِّ واحدة منهما بوجه التمثيل، فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك. والصَّيِّب: المطر الذي يصوب، أي: ينزل ويقع. ويقال للسحاب: صيب أيضاً. وتنكير صيِّب لأنه نوعٌ من المطر شديد هائل، كما نكرت النار في التمثيل الأول. والسماء: هذه المُظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. والفائدة في ذكر السماء ـ والصيب لا يكونُ إلا من السَّماء ـ أنه جاء بالسماء معرَّفة فأفاد أنه غمام أخذ بآفاق السماء، ونفى أن يكون من سماء، أي: من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ لأنَّ كلَّ أفق من آفاقها سماء. ففي التعريف مبالغةٌ كما في تنكير صيِّب

<sup>(</sup>١) ﴿الأوقارِ»: جمع الوقْر، وهو الحِمْل الثقيل.

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

#### يَجْعَلُونَ أَصَنْبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم

وتركيبه وبنائه. وفيه دليلٌ على أنَّ السحابَ من السماء ينحدر، ومنها يأخذ ماءه. وقيل: إنه يأخذُ من البحر ويرتفع. ظلمات: مرفوع(١) بالجار والمجرور؛ لأنه قد قوى لكونه صفة لصيِّ، بخلاف ما لو قلت ابتداء: فيه ظلمات، ففيه خلاف بين الأخفش وسيبويه. والرعد: الصَّوت الذي يُسمع من السحاب لاصطكاك أجرام السحاب، أو مَلَك يسوقُ السحاب. والبرق: الذي يلمعُ من السحاب، من برق الشيء بريقاً: إذا لمع. والضمير في فيه يعودُ إلى الصيِّب، فقد جعل الصَّيِّب مكاناً للظلمات، فإن أريد به السحاب فظلماته إذا كان أ سحم (٢) مطبقاً، ظلمتا سُحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل. وأما ظلمات المطر فظلمةُ تكاثفه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة الليل. وجَعْل الصيِّب مكاناً للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر. وكذا إن أريدَ به المطر؛ لأنهما مُلتبسان به في الجملة. ولم يجمع الرَّعد والبرق لأنهما مصدران في الأصل، يقال: رعدت السماءُ رعداً، وبرقت برقاً، فروعي حُكْمُ الأصل بأن ترك جمعهما. ونُكِّرت هذه الأشياء لأن المراد أنواعٌ منها، كأنه قيل: فيه ظلمات داجية، ورعد قاصف، وبرق خاطف ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَنبِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ الضمير لأصحاب الصيب وإن كان محذوفًا، كما في قوله: ﴿ أَوْهُمْ قَآلِهُونَ ﴾ [الأعراف: ٤] لأن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ولا محلّ ليجعلون لكونه مستأنفًا؛ لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدَّة والهول، فكأنَّ قائلًا قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ ثم قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَنَرُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠] وإنما ذكر الأصابع، ولم يذكر الأنامل، ورؤوس الأصابع هي التي تُجعل في الآذان، اتساعاً، كقوله: ﴿ فَأَقْطَعُوٓا أَيْدِينَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] والمراد إلى الرسغ. ولأنَّ في ذِكْر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل. وإنما لم يذكر الأصبع الخاص الذي تُسَدُّ به الأذن؛ لأن السبابة فعَّالة من السب، فكان

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) «أسحم»: أَسُود.

#### مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِّ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَيْفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَنَرُهُمُّ كُلَمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ

اجتنابها أولى بآداب القرآن، ولم يذكر المُسبِّحة لأنها مُستحدثة غير مشهورة ﴿ مِنَ الْحَبَوْعِ ﴾ متعلق بيجعلون، أي: من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم. والصاعقة: قصفة رعد تنقض معها شقّة من نار. قالوا: تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه. وهي نار لطيفة حديدة، لا تمرُّ بشي إلا أتت عليه، إلا أنها مع حدَّتها سريعة الخمود. يُحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طُفِئت. ويقال: صعقته الصاعقة: إذا أهلكته فصعق، أي: مات إما بشدة الصوت، أو بالإحراق ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ مفعول له. والموت: فساد بنية الحيوان أو عرض لا يصحُّ معه إحساس معاقب للحياة ﴿ وَاللّهُ مُحِيطًا فِي الْحَيْرِينَ ﴾ يعني: أنهم لا يفوتونه، كما لا يفوت المحاط به المحيط به، فهو عجاز، وهذه الجملة اعتراض لا محل لها.

٧٠ - ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرِّهُ يَعْطَفُ أَبْصَرَهُمْ ﴾ الخطف: الأخذ بسرعة، وكاد يُستعمل لتقريب الفعل جداً، وموضع يخطف نصب؛ لأنه خبر كاد ﴿ كُلُمَا آضَاءَ لَهُم ﴾ كل ظرف، وما نكرة موصوفة، معناها: الوقت، والعائد محذوف، أي: كل وقت أضاء لهم فيه، والعامل فيه جوابها وهو ﴿ مَّشَوْا فِيهِ ﴾ أي: في ضوئه. وهو استئناف ثالث كأنَّه جوابٌ لمن يقولُ: كيف يصنعون في تارتي خفوق البرق وخفيته ؟ وهذا تمثيلٌ لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة، فخطوا خطوات يسيرة، فإذا خفي وفَتر لمعانه بقوا واقفين. وأضاء: متعدّ، أي: كلما نور لهم مشي ومسلكاً أخذوه، والمفعول محذوف؛ أو غير متعدّ، أي: كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره. والمشي: جنس الحركة المخصوصة، فإذا اشتدَّ فهو سَعْي، فإذا ازداد فهو عدوً ﴿ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْمٍ ﴾ أظلم غير متعد. وذكر مع أضاء كلما، ومع أظلم إذا؛ لأنهم حراصٌ على وجود ما همّهم به معقود من إمكان المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف ﴿ قَامُوا ﴾ وقفوا، وثبتوا فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف ﴿ قَامُوا ﴾ وقفوا، وثبتوا فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف ﴿ قَامُوا ﴾ وقفوا، وثبتوا فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف ﴿ قَامُوا ﴾ وقفوا، وثبتوا

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ

في مكانهم، ومنه: قام الماء: إذا جمد ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمٌ ﴾ بقصيف الرعد، ﴿ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ بوميض البرق. ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه، أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء، وأراد: لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب، كنحو قوله:

فلو شِئْتُ أَن أَبكي دَمَا لَبَكَيْتُهُ عليه ولكن ساحة الصَّبرِ أُوسعُ وقوله تعالى: ﴿ لَوَّ أَرَدُنَا ٓ أَن نَنْجَذَ لَمُوا﴾ [الأنبياء: ١٧] و﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَّخِـذَ وَلَدَا﴾ [الزمر: ٤] ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي: إن الله قادرٌ على كل شيء.

صفاتهم وأحوالهم، وما اختصّت به كلُّ فرقة مما يسعدها، ويشقيها، ويغظيها وأحوالهم، وما اختصّت به كلُّ فرقة مما يسعدها، ويشقيها، ويخظيها أن ويرديها أقبل عليهم بالخطاب، وهو من الالتفات المذكور، فقال في ويَتَأيُّهَا النّاسُ فهو خطابٌ لأهل مكة، وما فيه في أيّها الناس فهو خطابٌ لأهل مكة، وما فيه فيا أيها الذين آمنوا فهو خطابٌ لأهل المدينة. وهذا خطاب لمشركي مكة. ويا: حرف وضع لنداء البعيد وأي والهمزة للقريب ثم استعمل في مناداة من غفل وسها، وإن قرب ودنا، تنزيلاً له منزلة من بعد ونأى، فإذا نُودي به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه مُعتنى به جدّاً. وقول الداعي: يا رب وهو أقربُ إليه من حبل الوريد ستقصارٌ منه لنفسه، واستبعاد لها عن مظانّ الزلفى، هضماً لنفسه، وإقراراً عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته. وأي: وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، كما أن ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس، ما فيه الألف واللام، كما أن ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس، ووصف المعارف بالجمل. وهو اسمٌ مبهمٌ يفتقرُ إلى ما يزيلُ إبهامه، فلا بُدَّ أن

<sup>(</sup>١) أي: عند الله تعالى.

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَمُمُ الْكُمُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءُ

يردفه اسم جنس، أو ما يجري مجراه يتصف به، حتى يتَّضح المقصودُ بالنداء. فالذي يعمَل فيه يا: أي. والتابعُ له صفته، نحو: يا زيد الظريف. إلا أن أيّــاً لا يستقلُّ بنفسه استقلال زيد، فلم ينفكُّ عن الصفة. وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لتأكيد معنى النداء، وللعوض عما يستحقُّه، أي: من الإضافة. وكثر النداءُ في القرآن على هذه الطريقة؛ لأن ما نادى اللهُ به عبادَه من أوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، أمور عظام، وخطوب جسام، يجبُ عليهم أن يتيقَّظوا لها، ويميلوا بقلوبهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقتضت(١) أن ينادوا بالآكد الأبلغ ﴿ أَعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ﴾ وحِّدوه. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كلُّ عبادةٍ في القرآن فهي توحيد ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ صفة موضحة ميزة؛ لأنهم كانوا يسمُّونُ الآلهة أربابًا. والخَلْقُ: إيجادُ المعدوم على تقدير واستواء. وعند المعتزلة: إيجادُ الشيء على تقدير واستواء. وهذا بناء على أنَّ المعدومَ شيءٌ عندهم؛ لأنَّ الشيء ما صحَّ أن يعلم ويخبر عنه عندهم، وعندنا هو اسمّ للموجود (خَلَقكُمْ): بالإدغام، أبو عمرو ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ احتج عليهم بأنه خالقهم وخالق مَن قبلهم؛ لأنهم كانوا مُقرِّين بذلك، فقيل لهم: إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه، ولا تعبدوا الأصنام ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي: اعبدوا على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب. ولعل للترجى والإطماع، ولكنه إطماعٌ من كريم، فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه، وبه قال سيبويه. قال قطرب : هو بمعنى كي، أي: لكي تتقوا.

۲۲ - ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ﴾ أي: صيَّر. ومحل الذي نصب على المدح، أو رفع بإضمار هو ﴿ فِرَشًا ﴾ بساطاً تقعدون عليها، وتنامون، وتتقلبون، وهو مفعول ثان لجعل. وليس فيه دليلٌ على أن الأرضَ مسطَّحة أو كروية إذ الافتراشُ ممكنٌ على التَّقديرين ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاتَهُ ﴾ سقفاً، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا

<sup>(</sup>١) أي: فاقتضت الحالُ.

#### وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَا تَجْعَـلُواْ يِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾

ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحَفُّوظُ ا﴾ [الأنبياء: ٣٢] وهو مصدر سُمِّي به المبني ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ ﴾ مطرأ ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ ﴾ بالماء. نعم خروجُ الثمرات بقدرته ومشيئته وإيجاده، ولكن جعل الماء سبباً في خروجها، كماء الفحل في خَلْق الولد، وهوـ قادرٌ على إنشاء الكلِّ بلا سبب، كما أنشأ نفوسَ الأسباب والمواد، ولكنَّ له في. إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حال، وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة، حكماً وعبراً للنظار بعيون الاستبصار. ومِن في ﴿ مِنَ الشَّمَرَتِ ﴾ للتبعيض، أو للبيان. ﴿ رِزْقًا ﴾ مفعول له إن كانت مِنْ للتبعيض، ومفعول به لأخرج إن كانت للبيان. وإنما قيل: الثمرات دون الثمر والثمار ـ وإن كان الثمرُ المخرجُ بماء السماء كثيراً ـ لأن المرادَ جماعةُ الثمرة، ولأن الجموعَ يتعاورُ بعضُها موقع بعض؛ لالتقائها في الجمعية ﴿ لَكُمْ ﴾ صفة جارية على الرزق إن أريد به العين، وإن جعل اسماً للمعنى فهو مفعول به، كأنه قيل: رزقاً إياكم ﴿ فَكَلاَ يَجْمَـٰ لُواْ لِلَّمِ أَندَادًا﴾ هو متعلق بالأمر، أي: اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أنداداً؛ لأنَّ أصلَ العبادة وأساسها التوحيد ، وألا يجعل له ندُّ ولا شريك. ويجوز أن يكون ﴿الذي﴾ رفعاً على الابتداء، وخبره ﴿فلا تجعلوا﴾ ودخول الفاء لأن الكلام يتضمَّن الجزاء، أي: الذي حقَّكم بهذه الآيات العظيمة، والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية، فلا تتخذوا له شركاء. والندّ: المثل، ولا يقال إلا للمثل المخالف المنافي. ومعنى قولهم ليس لله ندُّ ولا ضدَّ: نفي ما يسدُّ مسدَّه، ونفي ماينافيه ﴿ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ أنها لا تخلقُ شيئًا، ولا ترزقٌ، والله الخالقُ الرازقُ. أو مفعول تعلمون متروك، أي: وأنتم من أهل العلم، وجعل الأصنام لله أنداداً غاية الجهل. والجملة حال من الضمير في ﴿فلا تجعلوا﴾.

٢٣ ـ ولما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية، ويبطل الإشراك ـ لخلقهم أحياء
 قادرين، وخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم، وخلق السماء التي هي

#### وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا زَنَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ

كالقبة المضروبة، والخيمة المطنّبة (۱) على هذا القرار، وما سواًه عز وجل من شبه عقد النكاح بين المقلّة والمظلّة بإنزال الماء منها عليها، والإخراج به من بطنها أشباه النسل من الثمار رزقاً لبني آدم. فهذا كلّه دليلٌ موصلٌ إلى التوحيد، مبطلٌ للإشراك؛ لأنَّ شيئاً من المخلوقات لا يقدرُ على إيجاد شيء منها عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد على، وما يقرر إعجاز القرآن، فقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِتَّانَزُلْنا ﴾ الآية. ما: نكرة موصوفة، أو بمعنى الذي ﴿ عَلَى عَبْدِنا ﴾ محمد على والعبد: اسم لمملوك من جنس العقلاء. والمملوك: موجودٌ قُهِر بالاستيلاء.

وقيل: نزلنا دون أنزلنا؛ لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم، وهو من محازة لمكان التحدي. وذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة، وآيات غبّ آيات، على حسب النوازل، وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقاً حيناً فحيناً شيئاً فشيئاً، لا يلقي الناظم ديوانَ شعره دفعة، ولا يرمي الناثر (٢) بخطبه ضربة، فلو أنزله الله لأنزله جملة. قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا اللهِ اللهِ يُزِلَ عَلَيم اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا اللهِ وقع إنزاله هكذا على تدريج: ﴿ وَقَالَ اللهِ وقع إنزاله اللهُ عَلَي عَلَي عَن من العراق على عالمه الله اللهُ الله اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ﴿ طَنَّتِ الحيمةِ ٤: جعل لها حبالاً طويلة وشدُّها بها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: الناظر، والمثبت من المطبوع؛ لأنَّ الناثر يقابل الناظم.

#### مِّن مِّشْلِهِ،

طوال، وأوساط، وقصار، أو لرفعة بنائها(١١)، وجلالة محلِّها في الدِّين. وإن كانت مُنقلبةً عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من القرآن، كالسؤرة التي هي: البقية من الشيء. وأما الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً فهي كثيرة \_ ولذا أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه عليهم السلام مسورة مترجمة السور، وبوَّب المصنِّفون في كلِّ فنَّ كتبهم أبواباً مُوشَّحة الصدور بالتراجم \_ منها: أن الجنس إذا انطوتْ تحته أنواعٌ، واشتمل على أصناف، كان أحسن من أن يكونَ بياناً واحداً. ومنها: أن القارىءَ إذا ختم سورةً، أو باباً من الكتاب، ثم أخذ في آخر كان أنشط له، وأبعث على الدرس، والتحصيل منه، لو استمر على الكتاب بطوله. ومن ثم جزأ القرَّاءُ القرآنُ أسباعاً، وأجزاء، وعشوراً، وأخماساً. ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها، ولها فاتحة وخاتمة، فيعظم عنده ما حفظه، ويجلُّ في نفسه. ومنه حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ: كان الرجلُ إذا قرأ البقرة وآل عمران جلَّ فينا(٢). ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل ﴿ مِّن مِّثْلِهِ ، كُ متعلق بسورة صفة لها. والضمير لما نزلنا، أي: بسورة كائنة من مثله. يعني: فأتوا بسورةٍ مَّا هو على صفته في البيان الغريب، وعلوّ الطبقة في حُسْن النظم؛ أو لعبدنا، أي: فأتوا مَّن هو على حاله من كونه أمياً لم يقرأ الكتب، ولم يأخذُ من العلماء، ولا قصد إلى مثلِ ونظير هنالك. ورَدُّ الضمير إلى المُنزَّل أولى؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨] ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ ﴾ [هود: ١٣] ﴿ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِ ﴾ [الإسراء: ٨٨] ولأن الكلامَ مع ردِّ الضمير إلى المُنزَّل أحسن ترتيباً، وذلك: أن الحديثَ في المُنزَّل لا في المُنزَّل عليه، وهو مسوقٌ إليه، فإنَّ المعنى: وإن ارتبتم في أنَّ القرآنَ منزلٌ من عند الله، فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله. وقضية الترتيب لو كان الضميرُ مردوداً إلى رسول الله ﷺ أن يقالَ: وإن ارتبتم في أنَّ محمداً مُنزل عليه،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: شأنها.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٢٠) وفيه: جَدُّ فينا، أي: عظم.

#### وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ

فهاتوا قرآناً من مثله، ولأنَّ هذا التفسيرَ يلائمُ قوله: ﴿ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم ﴾ جمع شهيد؛ بمعنى الحاضر، أو القائم بالشهادة ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي: غير الله، وهو متعلق بـ شهداءكم ﴾ أي: ادعوا الذين اتخذتموهم آلهةً من دون الله، وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحقّ، أو من يشهد لكم بأنَّه مثل القرآن ﴿ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ أن ذلك مختلقٌ، وأنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وجواب الشرط محذوفٌ يدلُّ عليه ما قبله، أي: إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا أنتم بمثله، واستعينوا بآلهتكم على ذلك.

٢٤ \_ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ . . . . . ﴾ لمَّا أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرَّفون صدقَ النبي ﷺ قال لهم: فإذا لم تعارضوه، وبان عجزُكم، ووَجَبَ تصديقُه فآمنوا، وخافوا العذاب المعدّ لمن كذَّب وعاند. وفيه دليلان على إثبات النبوة: صحة كون المتحدَّى به معجزاً، والإخبار بأنهم لن يفعلوا، وهو غيبٌ لا يعلمه إلا الله. ولما كان العجزُ عن المعارضة قبل التأمُّل كالمشكوك فيه لديهم؛ لا تكالهم على فصاحتهم، واعتمادهم على بلاغتهم، سيق الكلامُ معهم على حسب حسبانهم، فجيء بإن الذي للشك، دون إذا الذي للوجوب، وعبَّر عن الإتيان بالفعل؛ لأنه فعلٌ من الأفعال، والفائدة فيه: أنه جارٍ مجرى الكناية التي تعطيك اختصاراً، إذ لو لم يُعْدَل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله. ولا محلَّ لقوله: ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ لأنها جملةٌ اعتراضية. وحَسَّن هذا الاعتراضَ أنَّ لفظً الشرط للتردُّد، فقطع التردُّد بقوله: ﴿ولن تفعلوا﴾. ولا ولن أختان في نفي المستقبل، إلا أنَّ في لن تأكيداً، وعن الخليل: أصلها لا أن، وعند الفراء لا، أبدلت ألفها نوناً. وعند سيبويه: حرفٌ موضوعٌ لتأكيد نفي المستقبل. وإنما علم أنه إخبارٌ عن الغيب على ما هو به، حتى صار معجزةً؛ لأنهم لو عارضوه بشيء لاشتهر، فكيف والطاعنون فيه أكثر من الذَّابين عنه؟! وشرط في اتقاء النار انتفاءُ إتيانهم بسورةٍ من مثله؛ لأنهم إذا لم يأتوا بها وتبيَّن عجزُهم عن المعارضة صحَّ عندهم صِدْقُ الرسول، فإذا صحَّ

#### فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ١

عندهم صدقُه، ثم لزموا العنادَ، وأبوا الانقياد استوجبوا النار، فقيل لهم: إن استبنتم العجز فاتركوا العناد، فوضع ﴿ فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ﴾ موضعه؛ لأنَّ اتقاءَ النار سببُ ترك العناد، وهو من باب الكناية، وهي من شُعَب البلاغة، وفائدته: الإيجاز الذِّي هو من حلية القرآن. والوقود: ما ترفعُ به النار، يعني: الحطب. وأما المصدر فمضمومٌ، وقد جاء فيه الفتح. وصلة الذي والتي يجبُ أن تكونَ معلوماً للمخاطب، فيحتمل أن يكونوا سمعوا من أهل الكتاب، أو من رسول الله، أو سمعوا قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦]. وإنما جاءت النارَ مُنكَّرةً ثُمَّ، ومعرَّفة هنا؛ لأن تلك الآية نزلت بمكة، ثم نزلت هذه بالمدينة مشاراً بها إلى ما عرفوه أولاً. ومعنى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ أنها نارٌ ممتازة عن غيرها من النيران بأنها تَتَّقَدُ بالناس والحجارة. وهي حجارةُ الكبريت، فهي أشدُّ توقُّداً، وأبطأ خموداً، وأنتن رائحة، وألصق بالبدّن؛ أو الأصنام المعبودة، فهي أشدُّ تحسراً. وإنما قرنَ الناسَ بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا، حيث عبدوها، وجعلوها لله أنداداً، ونحوه قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] أي: حطبها، فقرنهم بها محماة في نار جهنم إبلاغاً في إيلامهم ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ مُيِّئت لهم. وفيه دليلٌ على أنَّ النارَ مخلوقةٌ، خلافاً لما يقوله جهم (١).

٢٥ \_ سُنَّةُ الله في كتابة أن يذكر الترغيبَ مع الترهيب تنشيطاً لاكتساب ما يُزْلف<sup>(٢)</sup>، وتثبيطاً<sup>(٣)</sup> عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهم، وأوعدهم بالعقاب قفًاه (٤) بذكر المؤمنين وأعمالهم، وتبشيرهم بقوله: ﴿ وَيَثِيرِ

<sup>(</sup>١) هو جَهْم بن صفوان: ضالٌ مبتدع، قتله نصر بن سيّار سنة (١٢٨هـ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَزْلُفُ ﴾ : يُقَرَّبُ ويُقَدُّم.

<sup>(</sup>٣) «تثبيطاً»: تعويقاً وإشغالاً.

<sup>(</sup>٤) «ققَّاه»: أتبعه.

#### ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّدَلِحَاتِ ﴾. والمأمور بقوله ﴿وبشر ﴾ الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كل أحد، وهذا أحسنُ؛ لأنه يُؤذِنُ بأنَّ الأمرَ لعظمه، وفخامة شأنه محقَوقٌ بأن يبشر به كلّ من قدر على البشارة به. وهو معطوف على ــ ﴿فاتقوا﴾ كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم. أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كقولك: زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. والبشارة: الإخبارُ بما يظهرُ سرور المخبر به، ومن ثم [قال العلماء](١) إذا قال لعبيده: أيكم بشرّني بقدوم فلان فهو حرٌّ، فبشروه فرادى عتق أولهم؛ لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين، ولو قال: أخبرني مكان بشرني عتقوا؛ لأنهم أخبروه. ومنه البشرة: لظاهر الجلد، وتباشير الصُّبح: ما ظهر من أوائل ضوئه. وأما ﴿ فَبَشِّرْهُ م بِعَدَابِ ٱلسِمِ ﴾ [آل عمران: ٢١] فمن العكس في الكلام الذي يقصدُ به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به، كما يقول الرجلُ لعدوّه: أبشر بقتل ذريتك ونَهْب مالك. والصالحة نحو الحسنة في جريها مجرى الاسم. والصالحاتُ: كلُّ ما استقام من الأعمال بدليل العقل، والكتاب، والسُّنَّة. واللام للجنس. والآيةُ حُجَّةٌ على مَن جَعَلَ الأعمال إيماناً؛ لأنه عطف الأعمالَ الصَّالحةَ على الإيمان والمعطوف غير المعطوف عليه. ولا يقال: إنكم تقولون: يجوزُ أن يدخلَ المؤمن الجنة بدون الأعمال الصالحة، والله تعالى بشرَّ بالجنة لمن آمن وعمل صالحاً؛ لأن البشارةَ المطلقةَ بالجنة شَرْطُها اقترانُ الأعمال الصَّالحة بالإيمان، ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة، بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه بقدر ذنوبه، ثم يدخلُه الجنة ﴿ أَنَّ لَهُمْ جَنَّدَ ﴾ أي: بأنَّ لهم، وموضع أن وما عملت فيه: النصب ببشر عند سيبويه، خلافاً للخليل، وهو كثيرٌ في التنزيل. والجنة: البستان من النخل والشجر المتكاثف. والتركيب دائر على

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

#### تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلِّما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَلَاا ٱلَّذِي

معنى الستر، ومنه: الجن، والجنون، والجنين، والجنة، والجان، والجنان. وسُمِّيت دارُ الثواب جنةً لما فيها من الجنان. والجنة مخلوقة كقوله تعالى: ﴿ اسْكُنَّ أَنتَ وَزَقِجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] خلافاً لبعض المعتزلة. ومعنى جمع الجنة وتنكيرها: أنَّ الجنة اسمٌ لدار الثواب كلَّها، وهي مشتملةٌ على جِنان كثيرة، ومرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين، لكلِّ طبقةٍ منهم جنَّاتٌ من تلك الجنان ﴿ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ الجملة في موضع النصب صفة لجنات. والمراد: من تحت أشجارها، كما ترى الأشجار النابتة على شواطىء الأنهار الجارية، وأنهار الجنة تجري في غير أخدود، وأنزهُ البساتين ما كانت أشجارها مظللة، والأنهار في خلالها مطَّردة. والجري: الاطراد. والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر، يقال للنيل: نهر مصر، واللغة الغالبة: النَّهَر، ومدارُ التركيب على السّعة. وإسناد الجري إلى الأنهار مجازي. وإنما عرف الأنهار لأنه يحتملُ أن يُرادَ بها أنهارها، فعُّوض التعريفَ باللام من تعريف الإضافة، كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِّبًا ﴾ [مريم: ٤] أو يُشارُ باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَزُّ مِّن مَّآءِ غَيْرِ ءَاسِنِ ﴾ الآية [محمد: ١٥] الآية. والماء الجاري من النّعمة العظمى، واللذة الكبرى؛ ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الأنهار الجارية، وقدَّمه على سائر نُعوتها ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا ﴾ صفة ثانية لجنات، أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل: إن لهم جنات، لم يخلُ خلدُ السامع أن يقعَ فيه أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنيا، أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ فقيل: إنَّ ثمارها أشباهُ ثمارِ جنات الدنيا، أي: أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غايةٍ لا يعلمُها إلا الله ﴿ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي ﴾ أي: كلما رُزِقوا من الجنات \_ من أيّ ثمرة كانت، مِن: تفاحها، أو رمانها، أو غير ذلك ـ رزقاً، قالوا ذلكَ. فـ(مِنْ) الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأن الرزقَ قد ابتدىء من الجنات، والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة. ونظيره أن تقولَ: رزَقني فلان، فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه، فيقال: من أي ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول: من الرمان. وليس المرادُ بالثمرة التفاحة الواحدة،

#### رُزِقْنَامِن مَّنِلُ وَأْتُوا بِهِ-مُتَشَنِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ

أو الرمانة الفذة، وإنما المرادُ نوعٌ من أنواع الثمار ﴿ رُزِقْنَا ﴾ أي: رزقناه، فحذف العائد ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبل هذا، فلما قُطِع عن الإضافة بُني. والمعنى: هذا مثلُ الذي رزقنا من قبل، وشبهه بدليل قوله: ﴿وَأَتُواْ بِهِـ مُتَشَائِهُا ﴾. وهذا كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة، تريد: أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته. الضمير في «به» يرجعُ إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً، لأن قوله: ﴿هذا الذي رُزِقنا من قبل﴾ أنطوى تحته ذِكْرُ ما رزقوه في الدارين. وإنما كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا، ولم تكن أجناساً أخر؛ لأنَّ الإنسانَ بالمألوف آنس، وإلى المعهود أميل، وإذا رأى ما لم يألفُه نَفَر عنه طبعُه، وعافته نفسُه، لأنه إذا شاهد ما سلف له به عهدٌ، ورأى فيه مزيَّة ظاهرة، وتفاوتاً سِبِّناً، كان استعجابُه به أكثر، واستغرابه أوفر. وتكريرهم هذا القول عند كلِّ ثمرة يرزقونها دليلٌ على تناهى الأمر، وتمادي الحال في ظهور المزيَّة، وعلى أنَّ ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملى تعجُّبهم في كل أوان. أو إلى الرزق(١)، كما أنَّ هذا إشارة إليه. والمعنى: أن ما يُرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجانساً في نفسه، كما يُحكى عن الحسن: يُؤتى أحدُهم بالصّحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بالأخرى، فيقول: هذا الذي أُتينا به من قبل. فيقول الملَك: كُلْ فاللون واحد، والطعم مختلف. وعنه ﷺ: "والذي نفسُ محمد بيده! إنَّ الرجلَ من أهل الجنة ليتناولُ الثمرةَ ليأكلها فما هي بواصلةٍ إلى فيه حتى يبدلها الله مكانها مثلها (٢)» فإذا أبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك. وقوله: ﴿وَأَتُواْ بِهِـمُتَشَابِهُـا﴾ جملة معترضة للتقرير، كقولك: فلان أحسن بفلان \_ ونعم ما فعل \_ ورأى من الرأي كذا، وكان صواباً. ومنه: ﴿ وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةَ ۖ وَكَذَاكِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٣٤] ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۚ أَزْوَاجٌ ﴾ أزواج: مبتدأ، ولهم الخبر، وفيها ظرف للاستقرار

<sup>(</sup>١) أي: الضمير في «به» عائد إلى الرزق.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير(١٤٤٩) والبزار كما في كشف الأستار(٣٥٣٠) وأبو نعيم في صفة الجنة (٣٤٥) بلفظ: «لا ينزعُ رجلٌ من أهل الجنة من ثمرها شيئاً إلا نبت مكانها مثلاها».

مُّطَهَّكَرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَيْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً

﴿ مُطَهَّرَةٌ ﴾ من مساوىء الأخلاق، لا طمحات (١) ولا مرحات (٢) ؛ أو مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة، وما لا يختص بهن من البول والغائط، وسائر الأقذار والأدناس. ولم تُجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصيحتان، ولم يقل : طاهرة لأن مطهرة أبلغ؛ لأنها تكونُ للتكثير، وفيها إشعارٌ بأن مُطَهّراً طهّرهُنَّ، وما ذلك إلا الله عز وجل ﴿ وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ الخلد: البقاء الدائم الذي لا ينقطع. وفيه بطلانُ قول الجهمية، فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها؛ لأنه تعالى وصف بأنه الأول والآخر، وتحقيق وصف الأولية بسبقه على الخلق يتحقّق بعد فناء الكل، فوجب القولُ به ضرورة، ولأنه تعالى باق، وأوصافه يتحقّق بعد فناء الكل، فوجب القولُ به ضرورة، ولأنه تعالى باق، وأوصافه باقية، فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوق، وذا لا انتهاء له، وفي حقنا الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، والآخر هو الذي لا انتهاء له، وفي حقنا الأول هو الفرد السابق، والآخر هو الذي واتّصافه بهما لبيان صفة الكمال، ونفي النقيصة والزوال، وذا في تنزيهه عن احتمال الحدوث والفناء لا فيما قالوه. وأنّى يقعُ التشابهُ في البقاء، وهو تعالى باق لذاته، وبقاؤه واجبُ الوجود، وبقاء الخلقِ به، وهو جائزُ الوجود؟!

٢٦ ـ لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه، وضرب به مثلاً، ضحكت اليهودُ، وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله فنزل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي الله فَنْ لَا يَسْتَحْي الله فَنْ لَا يَسْتَحْي الله وَصْدَبُ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ﴾ أي: لا يترك ضَرْب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتها. وأصل الحياء: تغيُّر وانكسار يعتري الإنسانَ من تخوُّف ما يُعاب به ويُذَمُّ. ولا يجوزُ على القديم التغير، والخوف، والذم. ولكن الترك لما كان مِن لوازمه عبَّر عنه به. ويجوز أن تقعَ هذه العبارةُ في كلام الكفرة لما كان مِن لوازمه عبَّر عنه به. ويجوز أن تقعَ هذه العبارةُ في كلام الكفرة المنارة الم

<sup>(</sup>١) «لا طمحات»: لا يبغضن أزواجهن، ولا ينظرن إلى غيرهم.

<sup>(</sup>٢) «لا مرحات»: المَرَح: التبختر والاختيال.

فَمَا فَوْقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَلَذَا مَثَلًا

فقالوا: أما يستحيى ربُّ محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت. فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال. وهو فن من كلامهم بديع. وفيه لغتان: التعدي بنفسه وبالجار، يقال: استحييته، واستحييت منه، وهما محتملتان هنا. وضُرْب المثل: صنعه، من: ضرب اللبن وضرب الخاتم و﴿ما﴾ هذه إبهامية، وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته عموماً كقولك: أعطني كتاباً ما، تريد: أي كتاب كان. أو صلة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَّقَهُم ﴾ [النساء: ١٥٥] كأنه قال: لا يستحيي أن يضرب مثلاً البتة. وبعوضة: عطف بيان لمثلاً، أو مفعول ليضرب، ومثلاً: حال من النكرة مقدّمة عليه، أو انتصبا مفعولين على أنَّ ضرب بمعنى جعل. واشتقاقها من البعض \_ وهو القطع \_ كالبضع والعضب يقال: بَعَضَه البعوض، ومنه: بعض الشيء لأنه قطعة منه. والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ فما تجاوزها، وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلًا، وهو: القلَّة والحقارة. أو فما زاد عليها في الحجم، كأنه أراد بذلك ردٍّ ما استنكروه من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت؛ لأنهما أكبر من البعوضة. ولا يقال: كيف يضرب المثل بما دون البعوضة، وهي النهاية في الصِّغر؛ لأنَّ جناحَ البعوضة أقلُّ منها وأصغر بدرجات، وقد ضربه رسولُ الله ﷺ مثلاً للدنيا(١٦) ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَّمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ الضمير للمثل، أو لأن يضرب. والحقُّ: الثَّابت الذي لا يسوغُ إنكاره، يقال: حق الأمر؛ إذا ثبت ووجب ﴿ مِن رَّبِهِمْ ﴾ في موضع النصب على الحال، والعامل معنى الحق، وذو الحال الضمير المستتر فيه ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ ويُوقف عليه؛ إذ لو وصل لصار ما بعده صفة له، وليس كذلك. وفي قولهم: ﴿ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَكُا ﴾ استحقار، كما قالت عائشة \_ رضى الله عنها \_ في عبدالله

<sup>(</sup>١) كأنه يشير إلى حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «لو كانت الدنيا تعدلُ عند الله جناحَ بعوضة ما سقى منها شربَة ماء» رواه الترمذي (٢٣٢٠).

## يُضِلُّ بِهِ ـ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ـ كَثِيرًا

ابن عمرو: ياعجباً لابن عمرو هذا! مُحقِّرةً له. ومثلًا: نصب على التمييز، أو على الحال، كقوله: ﴿ هَنذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ [الأعراف: ٧٣]. و﴿ أَمَّا ﴾ حرف فيه معنى الشرط، ولذا يُجاب بالفاء، وفائدته في الكلام: أن يعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدتَ توكيده، وأنه لا محالة ذاهب، قلت: أما زيد فذاهب؛ ولذا قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسيرُ يفيدُ كونه تأكيداً، وأنه في معنى الشرط. وفي إيراد الجملتين مصدرتين به وإن لم يقل: فالذين آمنوا يعلمون، والذين كفروا يقولون، إحمادٌ عظيمٌ لأمر المؤمنين، واعتدادٌ بليغ بعلمهم أنه الحق، ونعي على الكافرين إغفالهم حظّهم، ورميهم بالكلمة الحمقاء. و﴿ماذا﴾ فيه وجهان: أن يكون ذا اسماً موصولاً بمعنى الذي، وما: استفهاماً، فيكون كلمتين. وأن تكون ذا: مركبة مع ما مجعولتين اسماً واحداً للاستفهام، فيكون كلمة واحدة. فما على الأول: رفع بالابتداء، وخبره: ذا مع صلته، أي: أراد، والعائد محذوف. وعلى الثاني منصوب المحل بأراد، والتقدير: أي شيء أراد الله. والإرادة مصدر أردت الشيء؛ إذا طلبته نفسك، ومال إليه قلبك، وهي عند المتكلمين معنى يقتضي تخصيص المفعولات بوجه دون وجه. والله تعالى موصوفٌ بالإرادة على الحقيقة عند أهل السنة. وقال معتزلةُ بغداد: إنه تعالى لا يُوصَف بالإرادة على الحقيقة. فإذا قيل: أراد الله كذا، فإن كان فِعله فمعناه أنه فعل، وهو غيرُ ساهِ ولا مكره عليه، وإن كان فِعل غيره فمعناه أنه أمر به ﴿ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ. كَثِيرًا﴾ جارِ مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدَّرتين بأما، وأنَّ فريقَ العالمين بأنه الحق، وفريق الجاهلين المستهزئين به، كلاهما موصوفٌ بالكثرة، وأن العلمَ بكونه حقاً من باب الهدى، وأن الجهلَ بحسن مورده من باب الضلالة، وأهلُ الهدى كثيرٌ في أنفسهم، وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال، ولأنَّ القليلَ من المهتدين كثيرٌ في الحقيقة، وإن قلُّوا في الصورة.

إِنَّ الكرامَ كثيرٌ في البلدِ وإِنْ قَلُوا كما غَيْرُهُم قَلٌّ وإِن كَثُرُوا والإضلال: خَلْقُ فِعْل الاهتداء.

#### وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿

هذا هو الحقيقة عند أهل السُّنة. وسياق الآية لبيان أنَّ ما استنكره الجهلةُ من الكفار، واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروباً بها المثل، ليس بموضع الاستنكار والاستغراب؛ لأنَّ التمثيلَ إنما يُصار إليه لما فيه من كشف المعنى، وإدناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له عظيماً كان المتمثل به كذلك، وإن كان حقيراً كان المتمثّل به كذلك. أَلاَ ترى أنَّ الحقُّ لما كان واضحاً جليًّا تمثّل له بالضياء والنور، وأن الباطلَ لما كان بضدٍّ صفته تمثّل له بالظلمة. ولما كانت حالُ الآلهة التي جعلها الكفارُ أنداداً لله لا حال أحقر منها، وأقلّ \_ ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن، وجعلت أقل من الذباب، وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلًا \_ لم يستنكر، ولم يستبدع، ولم يقل للمتمثل: استحى من تمثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيبٌ في تمثيله، محتٌّ في قوله، سائقٌ للمثل على قضية مضربه. ولبيان أنَّ المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والنظر في الأمور بناظر العقل، إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الحق، وأنَّ الكفارَ الذين غلبهم الجهلُ على عقولهم إذا سمعوه كابروا، وعاندوا، وقضوا عليه بالبطلان، وقابلوه بالإنكار، وأنَّ ذلك سببَ هدى المؤمنين، وضلال الفاسقين. والعجب منهم كيف أنكروا ذلك، وما زال الناسُ يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش (١) الأرض، فقالوا: أجمع من ذرّة، وأجرأ من الذباب، وأسمع من قراد، وأضعف من فراشة، وآكلَ من السوس، وأضعف من البعوضة، وأعز من مخ البعوض. ولكن ديدن المحجوج والمبهوت أن يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضح، وإنكار اللائح ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ هو مفعول يضل، وليس بمنصوب على الاستثناء؛ لأن يضلّ لم يستوف مفعوله. والفسق: الخروج عن القصد. وفي الشريعة: الخروج عن الأمر بارتكاب الكبيرة، وهو النازلُ بين المنزلتين، أي: بين منزلة المؤمن والكافر عند المعتزلة، وسيمر عليك ما يبطله إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، وفي المطبوع: وخشاش.

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوكَ فِي الْأَرْضِ أُولَتِهِكَ مُمُ الْخَسِرُوكَ آلَا الْأَرْضِ أُولَتِهِكَ مُمُ الْخَسِرُوكَ آلَا

٧٧ \_ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ ﴾ النقضُ: الفسخُ وفكُّ التركيب. والعهد: الموثق. والمرادُ بهؤلاء الناقضين لعهد الله أحبارُ اليهود المتعنِّتون، أو منافقوهم، أو الكفار جميعاً. وعهد الله: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمرٌ وصَّاهم به، ووثقه عليهم. أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بُعِثَ إليهم رسولٌ يصدِّقه الله بمعجزاته صدقوه، واتبعوه، ولم يكتموا ذكره. أو أُخَذَ الله العهدَ عليهم ألا يسفكوا دماءهم، ولا يبغي بعضُهم على بعض، ولا يقطعوا أرحامَهُم. وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود، العهد الأول: الذي أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقرُّوا بربوبيته، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ . . . ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢]، وعهد خصَّ به النبيين أن يبلغوا الرسالة، ويقيموا الدين، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَّقَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧] وعهد خصّ به العلماء، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُم لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] ﴿ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ، ﴾ أصله من الوثاقة، وهي: إحكامُ الشيء. والضمير للعهد. وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله، وإلزامه أنفسهم. ويجوز أن يكونَ بمعنى توثقته، كما أن الميعادَ بمعنى الوعد. أو لله تعالى، أي: من بعد توثقته عليهم. ومن: لابتداء الغاية ﴿ وَيَقَطَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ هو قطعهم الأرحامَ وموالاة المؤمنين، أو قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاجتماع على الحق، في إيمانهم ببعض، وكفرهم ببعض. والأمر: طلب الفعل بقولُ مخصوص على سبيل الاستعلاء. وما: نكرة موصوفة، أو بمعنى الذي. وأن يوصل: في موضع جرّ بدل من الهاء، أي: بوصله، أو في موضع رفع، أي: هو أن يوصل ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بقطع السبيل، والتعويق عن الإيمان ﴿ أَوْلَتُهِكَ ﴾ مبتدأ ﴿ هُمُ ﴾ فصل. والخبر ﴿ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ أي: المغبونون، بحيث استبدلوا النقض بالوفاء، والقطع بالوصل، والفساد بالصَّلاح، والعقاب بالثواب.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمْ ثُمَّ إِلَى الْأَرْضِ جَكِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَاةِ وَلَيْكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَاةِ

7۸ - ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ معنى الهمزة التي في كيف مثله في قولك: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر، ويدعو إلى الإيمان، وهو الإنكار والتعجب. ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف تطير بغير جناح؟! والواو في: ﴿ وَكُنْتُمُ أَمُونَا ﴾ نطفاً في أصلاب آبائكم للحال و قد، مضمرة. والأموات: جمع مئت، كالأقوال جمع قَيْل. ويقال لعادم الحياة أصلاً: ميت أيضاً، كقوله تعالى: ﴿ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ [الفرقان: ٤٩] ﴿ فَأَعَينَكُمُ ﴾ في الأرحام وثم يُعييتكُم ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ ثُمَّ يُعييكُم ﴾ للبعث ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ تصيرون إلى الجزاء. أو: ثم يحييكم في قبوركم، ثم إليه ترجعون للنشور. وإنما كان العطف الأول بالفاء والبواقي بثم؛ لأنَّ الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا تراخى عن الحياة، والحياة الثانية كذلك تتراخى عن تراخ، وأما الموت فقد تراخى عن الحياة، والحياة الثانية كذلك تتراخى عن الموت إن أريد الجناء ألقبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه، والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن النشور. وإنما أنكر اجتماع الكفر مع القصّة التي ذكرها؛ لأنها مشتملةً على آياتٍ بيّناتٍ تصرفهم عن الكفر، ولأنها القصّة التي ذكرها؛ لأنها مشتملةً على آياتٍ بيّناتٍ تصرفهم عن الكفر، ولأنها تشتملُ على نِعَم جسام حقها أن تُشكر ولا تُكفَر.

٢٩ - ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خُلُقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: لأجلكم، ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم. أما الأول فظاهر، وأما الثاني فالنظر فيه وما فيه من العجائب الدَّالَة على صانع قادر حكيم عليم، وما فيه من التذكير بالآخرة؛ لأنَّ ملاذَها تذكر ثوابها، ومكارهها تذكر عقابها. وقد استدل الكرخي وأبو بكر الرازي والمعتزلة بقوله ﴿ حُلق لكم ﴾ على أنَّ الأشياءَ التي يصحُّ أن يُنتفع بها خُلِقت مباحةً في الأصل ﴿ جَمِيعًا ﴾ نصب على الحال من ما ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إلى ٱلسَكاء ﴾ الاستواء: الاعتدال والاستقامة، يقال: استوى العود، أي: قام واعتدل، ثم قيل: استوى إليه كالسهم المرسل، إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إلى ٱلسَكاء ﴾ أي: أقبل وعمد إلى خلق على شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إلى ٱلسَكاء ﴾ أي: أقبل وعمد إلى خلق

### فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَتَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَإِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِمِكَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

السّموات بعد خلق ما في الأرض، من غير أن يريد فيما بين ذلك خَلْق شيء آخر، والمراد بالسماء: جهات العلو، كأنه قيل: ثم استوى إلى فوق. الضمير في ﴿ فَسَوّبُهُنّ ﴾ مُبهم يفسر و ﴿ سَبّع سَمَوْتِ ﴾ كقولهم: رُبّه رجلاً. وقيل: الضمير راجع إلى السماء، ولفظها واحد، ومعناها الجمع؛ لأنبًا في معنى الجنس. ومعنى تسويتهن: تعديل خَلْقهن، وتقويمه، وإخلاؤه من العوج والفطور، أو إتمام خَلْقهن. و ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَذَاكِ وَعَنَى السموات على خَلْق الأرض. ولا يناقض هذا قوله: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَذَاكَ دَحَنَهَا ﴾ [النازعات: ٣٠] لأن جرم الأرض تقدَّم خَلْقه لسماء، وأما دحوها فمتأخر. وعن الحسن: خلق الله الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفيهر (١٠)، عليها دخان ملتزق بها، ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات، وأمسك الفيهر في موضعها، وبسط منها الأرض، فذلك قوله تعالى: ﴿ كَاننَا رَبْقًا ﴾ [الأنبياء: ٣٠] وهو الالتزاق منها الأرض، فذلك قوله تعالى: ﴿ كَاننَا رَبْقًا ﴾ [الأنبياء: ٣٠] وهو الالتزاق خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم. (وَهُو) وأخواته مدني غير ورش. (وَهُو): هو وأبو عمرو وعلي، جعلوا الواو كأنها من نفس الكلمة، فصار بمنزلة عضد، وهم يقولون في عَضُد عضْد بالسكون.

٣٠ ـ ولما خلق الله تعالى الأرض أسكنَ فيها الجنّ، وأسكن في السماء الملائكة، فأفسدت الجنُّ في الأرض، فبعث إليهم طائفةً من الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحار ورؤوس الجبال، وأقاموا مكانهم. فأمر نبيّه عليه السلام أن يذكر قصّتهم فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ ﴾. إذ نصب بإضمار اذكر. والملائكة: جمع ملأك، كالشمائل جمع شمأل، وإلحاق التاء لتأنيث الجمع ﴿ إِنّي جَاعِلٌ ﴾ أي: مُصيرً، من جعل الذي له مفعولان، وهما ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾. وهو من يخلف غيره. فعيلة بمعنى فاعلة، وزيدت الهاء للمبالغة. والمعنى: خليفة منكم؛

<sup>(</sup>١) «الفهر»: الحَجَر،

قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَا ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلِّهَا

لأنهم كانوا سكان الأرض، فخلفهم فيها آدم وذريته، ولم يقل خلائف أو خلفاء لأنه أريد بالخليفة آدم، واستغنى بذكره عن ذكر بنيه، كما تستغني بذكر أبي القبيلة في قولك: مضر وهاشم. أو أريد: من يخلفكم، أو خلفاً يُخلفكم، فوحّد لذلك. أو خليفة مني؛ لأن آدم كان خليفةَ الله في أرضه، وكذلك كلّ نبي، قال الله تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [ص: ٢٦] وإنما أخبرهم بذلك ليسألوا ذلك السؤال، ويجابوا بما أجيبوا به، فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم. أو ليعلِّم عباده المشاورةَ في أمورهم قبل أن يقدموا عليها، وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة ﴿ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ تعجُّبٌ من أن يَستخلفَ مكانَ أهل الطاعة أهل المعصية، وهو الحكيم الذي لا يجهل. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى، أو من جهة اللوح، أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر ﴿ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ أي: يصبّ. والواو في ﴿ وَخَنْ نُسَيِّحُ ﴾ للحال، كما تقول: أتحسن إلى فلان وأنا أحقُّ منه بالإحسان؟! ﴿ بِحَمْدِكَ ﴾ في موضع الحال، أي: نسبح حامدين لك، ومتلبسين بحمدك، كقوله تعالى: ﴿ وَقَد دَّخَلُوا مِالْكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٦١] أي: دخلوا كافرين ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ ونطهِّر أنفسنا لك. وقيل: التسبيح والتقديس: تبعيد الله ِ من السوء، من سبح في الأرض، وقدس فيها: إذا ذهب فيها، وأبعد ﴿ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نُعَلِّمُونَ ﴾ أي: أعلم من الحكم في ذلك ما هو خفي عليكم. يعني: يكون فيهم الأنبياء، والأولياء، والعلماء. وما: بمعنى الذي، وهو مفعولُ أعلم، والعائد: محذوف، أي: ما لا تعلمونه. (إنِّيَ) حجازي وأبو عمرو.

٣١ - ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ﴾ هو اسم أعجمي، وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر. واشتقاقهم آدم من أديم الأرض، أو من الأدَمَة، كاشتقاقهم يعقوب من العقب، وإدريس من الدرس، وإبليس من الإبلاس ﴿ ٱلْأَسَّمَاءَ كُلُهَا ﴾ أي: أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء، إذ الاسم يدل على المسمّى، وعوض منه اللام، كقوله تعالى:

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَكَيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴿ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِعْهُم الْبَحَنكَ لَا عِلْمَ إِنّا أَهُمُ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ إِنْ مَا عَلَمُ عَلْمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ

﴿ وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ سَكَبُنا ﴾ [مريم: ٤] ولا يصحُّ أن يقدر: وعلَّم آدم مسميات الأسماء؛ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأن التعليم تعلق بالأسماء لا بالمسميات؛ لقوله تعالى ﴿ أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ و﴿ أنبئهم بأسمائهم ﴾ ولم يقل: أنبئوني بهؤلاء ، وأنبئهم بهم. ومعنى تعليمه أسماء المسميات: أنه تعالى أراه الأجناس التي خَلقها، وعلَّمه أن هذا اسمه فرس ، وهذا اسمه بعير ، وهذا اسمه كذا ، وهذا اسمه كذا . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ: علّمه اسم كلِّ شيء حتى القصعة والمغرفة ﴿ ثُمَّ عَكَثُهُمْ عَلَى الْمُلَتَهِكَةِ ﴾ أي : عرض المسميات . وإنما ذكر لأنَّ في المسميات العقلاء فغلَّبهم ، وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت ﴿ فَقَالَ الْبُحِينَ ﴾ أخبروني ﴿ بِأَسْمَآءِ هَوَلاً عِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في زعمكم أني أستخلف في الأرض مفسدين ، سفاكين للدماء . وفيه ردِّ عليهم ، وبيان أنَّ فيمن يستخلفُه من الفوائد العلمية التي هي أصولُ الفوائد كلها ، ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا .

٣٧ - ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ ﴾ تنزيهاً لك أن يخفى عليك شيء، أو عن الاعتراض عليك في تدبيرك. وأفادتنا الآيةُ أن علم الأسماء فوق التخلّي للعبادة، فكيف بعلم الشريعة؟! وانتصابُه على المصدر تقديره: سبحت الله تسبيحاً ﴿ لَاعِلْمَ لَنَا إِلّا مَاعَلَمْتَنَا ﴾ وليس فيه علم الأسماء. وما: بمعنى الذي. والعلم بمعنى المعلوم، أي: لا معلومَ لنا إلا الذي علّمتنا ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِمُ ﴾ غير المعلّم ﴿ الْعَكِيمُ ﴾ فيما قضيتَ وقدّرتَ. والكاف اسم إن، وأنت: مبتدأ، وما بعده خبره، والجملة خبر إن. أو ﴿ أَنتَ ﴾ فصل، والخبر ﴿ الْعَلِمُ ﴾ والحكيم: خبر ثان.

٣٣ - ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآمِومٌ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ ﴾ سمّى كلَّ شيء باسمه ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: أعلمُ ما غاب فيهما عنكم،

# وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُبُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِلَّهِ الْبِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِلَّا لِلْمَالَيْمِكَةِ الشَّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا

مما كان، وَمما يكون ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لَبُدُونَ ﴾ تظهرون ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ﴾ تسرُّون.

٣٤ ـ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتُهِكُمُوا اللَّهُ مُوا الْآدَمَ ﴾ أي: اخضعوا له، وأقرُّوا بالفَضْل له. عن أُبِّي بن كعب، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كان ذلك انحناءً، ولم يكن خروراً على الذَّقن. والجمهورُ على أنَّ المأمورَ به وَضْعُ الوجه على الأرض. وكان السجودُ تحيةً لآدم ـ عليه السلام ـ في الصحيح، إَذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه إبليس. وكان سجودُ التحية جائزاً فيما مضى، ثم نُسِخ بقوله ﷺ لسلمان حين أراد أن يسجد له: «لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا لله تعالى»(١) ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ الاستثناء متصل؛ لأنه كان من الملائكة، كذا قاله علميّ، وابن عباس، وابن مسعود \_ رضي الله عنهم \_ ولأن الأصلَ أنَّ الاستثناءَ يكون من جنس المستثنى منه. ولهذا قال: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَّ أَمْرَتُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢] وقوله: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الكهف: ٥٠] معناه صار من الجن كقوله: ﴿ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَةِينَ ﴾ [هود: ٤٣] وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة، بل كان من الجنِّ بالنصِّ، وهو قولُ الحسن وقتادة، ولأنه خُلِق من نار، والملائكة خُلِقوا من النور، ولأنه أبيٰ، وعصيٰ، واستكبر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولا يستكبرون عن عبادته، ولأنه قال: ﴿ أَفَنَـتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَكُ ۚ أَوْلِيكَا ٓ مِن دُونِ ﴾ [الكهف: ٥٠] ولا نَسْلَ للملائكة. وعن الجاحظ: أنَّ الجنَّ والملائكةَ جنسٌ واحد، فمن طهر منهم فهو ملك، ومن خبث فهو شيطان، ومن كان بين بين فهو جنٌّ ﴿ أَبِّنَ ﴾ امتنع مما أُمِر به ﴿ وَأَسْتَكُبُرُ ﴾ تكبّر عنه ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ وصار من الكآفرين بإبائه، واستكباره، وردِّه الأمر، لا بترك العمل بالأمر؛ لأنَّ ترك السجود لا يُحرِجُ من إيمان، ولا يكون كفراً عند أهل السنة، خلافاً للمعتزلة والخوارج. أو كان من الكَافرين في علم الله، أي: وكان في عِلْم الله أنه يكفر بعد إيمانه، لا لأنه كان

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۵۹) من حديث أبي هريرة. وأحمد(۱۵۸/۳) من حديث أنس و(٦/ ٨٦) من حديث عائشة و(٥/ ٢٢٧) من حديث معاذ بن جبل.

وَقُلْنَا يَنَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًّا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيتُ

كافراً أبداً في علم الله. وهي مسألة الموافاة.

ويقال: سكن المتحرك سكونا ﴿ أَنتَ ﴾ تأكيدٌ للمستكن في اسكن؛ ليصح عطف ويقال: سكن المتحرك سكونا ﴿ أَنتَ ﴾ تأكيدٌ للمستكن في اسكن؛ ليصح عطف ﴿ وَزَقَجُكَ ﴾ عليه ﴿ اَلْجَنَةَ ﴾ هي جنة الخلد التي وُعدت للمتقين؛ للنقل المشهور، واللام للتعريف. وقالت المعتزلة: كانت بستاناً باليمن؛ لأن الجنة لا تكليف فيها، ولا خروج عنها. قلنا: إنما لا يخرجُ منها من دخلها جزاء. وقد دخل النبي على ليلة المعراج، ثم خرج منها. وأهلُ الجنة يُكلّفون المعرفة والتوحيد ﴿ وَكُلا مِنْهَا ﴾ من ثمارها، فحذف المضاف ﴿ رَعُدًا ﴾ وصف بالمصدر، أي: أكلاً رغداً واسعاً ﴿ مَنْ شِمْنَا ﴾ و(شِيئتُما) وبابه بغير همز، أبو عمرو. وحيث للمكان رغداً واسعاً ﴿ مَنْ شَمْنَا ﴾ و(شِيئتُما) وبابه بغير همز، أبو عمرو. وحيث للمكان ولذا قيل: كيف لا يَعْصِي الإنسان، وقوته من شجرة العصيان؟ أو الكرمة ؛ لأنها أصلُ كلِّ فتنة، أو: التينة ﴿ فَتَكُونا ﴾ جزم عطف على: تقربا، أو نصب جواب للنهي ﴿ مِنَ الطّلِمِينَ ﴾ من الذين ظلمواأنفسهم، أو من الضّارين أنفسهم.

٣٦ ﴿ فَأَرَلَهُمَا الشّيطانُ عَنْهَا ﴾ أي: عن الشجرة. أي: فحملهما الشيطان على الزلّة بسببها. وتحقيقه: فأصدر الشيطان زلّتهما عنها. أو: فأزّلهما عن الجنة بمعنىٰ: أذهبهما عنها، وأبعدهما. (فأزالهُما): حمزة. وزلّة آدم بالخطأ في التأويل إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم، أو بحمل اللام على التعريف العهد، وكأن الله تعالى أراد الجنس. وهذا دليلٌ على أنه يجوزُ إطلاق اسم الزلّة على الأنبياء عليهم السلام، كما قال مشايخُ بخارى. فإنها اسمُ الفعل يقعُ على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف، كزلة الماشي في الطين. وقال مشايخ سمرقند: لا يطلق اسمُ الزلّة على أفعالهم كما لا تُطلق المعصية، وإنما يقال: فعلوا الفاضل، وتركوا الأفضل، فعوتبوا عليه ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِثَاكًا نَا فِيْهِ ﴾ من النعيم والكرامة، أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في ﴿عنها ﴾. وقد توصّل إلى إزلالهما بعد ما قيل له: ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِنَا لَا نُعْدِهِ ﴾ وقد توصّل إلى إزلالهما بعد ما قيل له: ﴿ فَأَخْرَجُهُمُ مَنْهَا فَإِنَّكُ رَحِيهُ ﴾ [الحجر: ٣٤] لأنه منع عن

### وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴿ الْأَفَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ وَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ

دخولها على جهة التكرمة كدخول الملائكة، لا عن دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وروي أنّه أراد الدُّخول فمنعته الخزنة، فدخل في فم الحية حتى دخلت به. وقيل: قام عند الباب فنادى ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا ﴾ الهبوط: النزول إلى الأرض. والحطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل: والحية. والصحيح لآدم وحواء. والمراد: هما وذريتهما ؛ لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلاً كأنهما الإنس كلهم، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطا مِنْهَا جَبِيعًا ﴾ [طه: ٢٢٣] ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عُدُو ﴾ المراد به: ما عليه النّاس من التّباغي، والتعادي، وتضليل بعضهم لبعض. والجملة في موضع الحال من الواو في ﴿ اهبطوا ﴾ أي: اهبطوا متعادين ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُ ﴾ موضع استرار، أو استقرار ﴿ وَمَتَكُم ﴾ وضع استرار، أو استقرار ﴿ وَمَتَكُم ﴾ وقت الله الموت. قال إبراهيم بن أدهم: أو رثتنا تلك الأكلة حزناً طويلاً.

٣٧ - ﴿ فَنَلَقَىٰ ءَادَمُ مِن رَبِهِ كَلِمَٰتِ ﴾ أي: استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها. وبنصب آدم ورفع (١) كلمات: مكي، على أنها استقبلته بأن بلغته، واتصلت به، وهن قوله تعالى: ﴿ رَبّنَا ظَلَمَنا آنفُسنا وَإِن لَّر مَنْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا لَنكُونَنَ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] وفيه موعظة لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل إلى التنصُّل من الذنوب. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن أحبَّ الكلام إلى الله تعالى ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله إلا أنت. ظلمتُ نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت ». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يارب! ألم تخلقني بيدك؟ قال: يارب! ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يارب! ألم تنفخ في روحي من روحك؟ ألم تسبق بيدك؟ قال: بلى، بلى. قال: فلم رحمتك غضبك؟ ألم تسكني جنتك؟ وهو تعالى يقول: بلى، بلى. قال: فلم أخرجتني من الجنة؟ قال: بشؤم معصيتك. قال: فلو تبت أراجعي أنت إليها؟ أخرجتني من الجنة؟ قال: بشؤم معصيتك. قال: فلو تبت أراجعي أنت إليها؟ قال: نعم ﴿ فَنَابَ عَلَيْهُ فَرجع عليه بالرحمة والقبول، واكتفى بذكر توبة آدم؛ قال: نعم ﴿ فَنَابَ عَلَيْهُ فَرجع عليه بالرحمة والقبول، واكتفى بذكر توبة آدم؛ قال: نعم ﴿ فَنَابَ عَلَيْهُ فَرجع عليه بالرحمة والقبول، واكتفى بذكر توبة آدم؛

<sup>(</sup>١) أي: (فتلقَّى آدمَ من ربِّه كلماتُ).

إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۚ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ مَا الْفَكُرُ وَالْعُمْقَ الَّتِي آنَعَتْ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى آُونِ بِعَهْدِكُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

لأن حواء كانت تبعاً له. وقد طُوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ﴾ الكثير القبول للتوبة ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ على عباده.

٣٨ - ﴿ قُلْنَا ٱلْمِبِطُواْ مِنْهَا بَحِيمًا ﴾ حال، أي: مجتمعين. وكرَّر الأمر بالهبوط للتأكيد، أو لأنَّ الهبوط الأول من الجنة إلى السماء، والثاني من السَّماء إلى الأرض، أو لما نيط به من زيادة قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِي هُدَى ﴾ أي: رسول أبعثه إليكم، أو كتاب أنزله عليكم، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُواْ وَكَذَّبُوا فَكَنَيْنَا ﴾ في مقابلة قوله: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ أي: بالقبول والإيمان به ﴿ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ في المستقبل ﴿ وَلا هُمْ يَعْرَفُونَ ﴾ على ما خلَفوا. والشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، كقولك: إن جئتني فإن قدرت أحسنت إلى. (فلا خَوْف) بالفتح في كلِّ القرآن: يعقوب.

٣٩ \_ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُولَتِهِكَ ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿ أَصْحَابُ النَّادِ ﴾ أي: أهلها ومستحقُّوها. والجملة في موضع الرفع خبر المبتدأ، أعني: الذين ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ .

عَنَ عَنْ وَهُو لَقَبُ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ هو يعقوب عليه السلام وهو لقب له، ومعناه في السانهم: صفوة الله، أو عبد الله. فإسرا هو العبد، أو الصفوة، وإيل: هو الله بالعبرية. وهو غير منصرف لوجود العلمية والعجمة ﴿اذْكُرُوا نِعْمَقَى ٱلَّتِى ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُو ﴾ ذِكْرُهُم النّعمة ٱلا يخلوا بشكرها، ويطيعوا مانحها. وأراد بها: ما أنعم به على آبائهم، مما عدَّد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه، ومن الغرق، ومن العفو عن اتخاذ العجل، والتوبة عليهم؛ وما أنعم به عليهم من إدراك زمن عمد عليه المبشّر به في التوراة والإنجيل ﴿وَأَوْفُوا ﴾ أذُوا وافياً تاماً. يقال: وفيت له بالعهد، فأنا موفي به، والاختيار: أوفيت، وعليه نزل التنزيل ﴿ بِعَهْدِى ﴾ بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي، والطاعة لي، أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز ﴿أُوفِ بِعَهْدِكُم ﴾ بما والطاعة لي، أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز ﴿أُوفِ بِعَهْدِكُم ﴾ بما

#### وَإِيَّنِى فَارْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا آنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِيْدٍ وَلَا نَشْتُرُواْ بِنَا بَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّى فَاتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ

عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. والعهد يضاف إلى المعاهِد والمعاهَد جميعاً. وعن قتادة هما: ﴿ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ﴾ و﴿ لَأُحَمِّرُنَّ ﴾ [المائدة: ١٦]. وقال أهلُ الإشارة: أوفوا في دار محنتي، على بساط خدمتي، بحفظ حرمتي، أوف في دار نعمتي، على بساط كرامتي، بسرور رؤيتي ﴿ وَإِيّلَى فَآرَهَبُونِ ﴾ فلا تنقضوا عهدي، وهو من قولك: زيداً رهبته. وهو أوكد في إفادة الاختصاص من ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]. وإياي: منصوب بفعل مضمر دلَّ عليه ما بعده، وتقديره: فأرهبوا إياي فارهبون. وحذف الأول لأن الثاني يدلُّ عليه. وإنما لم ينتصب بقوله ﴿ فَآرَهَبُونِ ﴾ لأنه أخذ مفعوله، وهو الياء المحذوفة، وكسرة النون دليل الياء، كما لا يجوز نصب زيد في: زيداً فاضربه باضرب الذي هو ظاهر.

٤٢ ـ ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ ﴾ لبس الحق بالباطل: خلطه. والباء، إن كانت صِلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء: خلطته به، كان المعنى: ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منها، فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم، حتى لا يميز بين حقّها وباطلكم. وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك:

وَتَكُنُهُوا الْعَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ الرَّكُوةَ وَآزَكُمُواْ مَعَ الرَّكِينَ ﴿ وَ الْعَلَامُ وَالْتُمْ لَتُلُونَ الْكِئَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَتَأْمُرُونَ الْكِئَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وَأَنتُمْ لَتْلُونَ الْكِئَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّهْرِ وَالصَّلَوةً

كتبت بالقلم كان المعنى: ولا تجعلوا الحقّ ملتبساً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه ﴿ وَتَكُنّبُوا الْحَقّ ﴾ هو مجزوم، داخل تحت حكم النهي بمعنى: ولا تكتموا. أو منصوب بإضمار أن، والواو بمعنى الجمع، أي: ولا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وهما أمران متميزان؛ لأنّ لبسَ الحق بالباطل ما ذكرنا من كَتْبِهِم في التوراة ما ليس منها. وكتمانهم الحق أن يقولوا: لا نجدُ في التوراة صفة محمد، أو حكم كذا ﴿ وَأَنتُمْ وَتَشَرُن ﴾ في حال علمكم أنكم لابسون، كاتمون، وهو أقبحُ لهم؛ لأن الجهل بالقبيح ربما عذر مرتكبه.

٤٣ \_ ﴿ وَأَقِيمُوا اَلْهَا لَوْهَ وَهَا الْوَالْزَكُوةَ ﴾ أي: صلاة المسلمين وزكاتهم ﴿ وَآذَكُمُواْمَعُ الرَّكِمِينَ ﴾ منهم؛ لأن اليهودَ لا ركوع في صلاتهم، أي: أَسْلموا وأعملوا عملَ أَكْرُكِينَ ﴾ منهم؛ لأن اليهودَ لا ركوع الصلاة، كما يُعَبَّر عنها بالسجود، وأن أهل الإسلام. وجاز أن يُراد بالركوع الصلاة، كما يُعَبَّر عنها بالسجود، وأن يكون أمراً بالصّلاة مع المصلين، يعني: في الجماعة. أي: صلّوها مع المصلين لا منفردين.

28 . ﴿ الله المعته الحير والمعروف. ومنه: البَرُّ لسعته. ويتناول كلَّ حير، ومنه قولهم: صدقت، وبررت. وكان الأحبارُ يأمرون مَن نصحوه في خير، ومنه قولهم: صدقت، وبررت. وكان الأحبارُ يأمرون مَن نصحوه في السِّر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه. وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون، وإذا أتوا بالصدقات ليفرّقوها خانوا فيها في وتتركونها من البر، كالمنسيات ﴿ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ ٱلْكِنَبَ ﴾ تبكيت، أي: تتلون التوراة وفيها نعت محمد عليه أو فيها الوعيد على الخيانة، وترك أي: تتلون القول العمل ﴿ أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴾ أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدّكم استقباحه عن ارتكابه، وهو توبيخ عظيم.

ه ٤ ـ ﴿ وَأَسْتَعِينُوا ﴾ على حوانجكم إلى الله ﴿ بِٱلصَّابِرِ وَٱلصَّلَوْقِ ﴾ أي: بالجمع

#### وَإِنَّهَا لَكِيدَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَنبَنِىَ إِسْرَهِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمِقَ ٱلَّتِيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞

بينهما، وأن تصلّوا صابرين على تكاليف الصلاة، محتملين لمشاقها، وما يجب فيها من إخلاص القلب، ودفع الوساوس الشيطانية، والهواجس النفسانية، ومراعاة الآداب، والخشوع، واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبّار السّموات والأرض؛ أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها، والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها. وكان رسولُ الله عليه أذا حزبه أمر فَزع إلى الصلاة (۱). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه نُعي إليه أخوه قُثم ، وهو في سفر، فاسترجع وصلّى ركعتين، ثم قال: ﴿واستعينوا بالصّبر والصلاة﴾. وقيل: فاسترجع وصلّى ركعتين، ثم قال: ﴿واستعينوا على البلايا بالصبر، والالتجاء الصبر. وقيل: الصلاة: الدعاء، أي: استعينوا على البلايا بالصبر، والالتجاء الصبر. وقيل: الصلاة، أو للاستعانة إلى الدعاء، والابتهال إلى الله في دفعه ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ الضمير للصلاة، أو للاستعانة إلى الدعاء، والابتهال إلى الله في دفعه ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ الضمير للصلاة، أو للاستعانة يترقّعون ما اذّخر للصابرين على متاعبها، فتهون عليهم، ألا ترى إلى قوله:

25 - ﴿ الَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَهُم مُلَفُوا رَبِّهِم ﴾ أي: يتوقعون لقاءَ ثوابه، ونيل ما عنده، ويطمعون فيه. وفسر يظنُون بيتيقنون لقراءة عبد الله (٢): يعلمون، أي: يعلمون أنه لا بُدَّ من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما مَن لم يُوقن بالجزاء، ولم يرجُ الثواب كانت عليه مشقة خالصة. والخشوع والإخبات: التطامن، وأما الخضوع: فاللين والانقياد. وفسرَّ اللقاء: بالرؤية، وملاقو ربهم: بمعاينوه بلا كيف ﴿ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ لا يملكُ أمرَهم في الآخرة أحدٌ سواه.

٤٧ - ﴿ يَنَبَيْ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُوا نِعْمَقَ الَّتِي آنْعَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ التكرير للتأكيد ﴿ وَأَنِى فَضَلْتُكُمْ ﴾ نصب عطف على نعمتي، أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي ﴿ عَلَى الْمَالَمِينَ ﴾ على الجمّ الغفير من الناس، يقال: رأيت عالماً من الناس، والمراد: الكثرة.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري بهذا اللفظ في تفسيره (١/ ٢٦٠) من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٢) أي: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجِّزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْتًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ شَكَو إِذْ نَجَيِّنَ نَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ

28 \_ ﴿ وَانَّقُواْ يَوْمُا ﴾ أي: يوم القيامة، وهو مفعول به، لا ظرف ﴿ لَا تَجْزِى نَفْسُ ﴾ مؤمنة ﴿ عَن نَفْسِ ﴾ كافرة ﴿ شَيْعًا ﴾ أي: لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق التي لزمتها. وشيئاً مفعول به، أو مصدر، أي: قليلاً من الجزاء. والجملة منصوبة المحل صفة يوماً، والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره: لا تجزى فيه ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ (ولا تُقْبَلُ) بالتاء، مكي وبصري. والضمير في أمنها ﴾ يرجع إلى النفس المؤمنة، أي: لا تقبل منها شفاعة للكافرة. وقيل: كانت اليهود تزعم أنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسوا، فهو كقوله: ﴿ فَمَا لَنَفُعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّنِفِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]. وتشبث المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة مردود لأن المنفي شفاعة الكفار وقد قال عليه الصلاة والسلام: الشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من كَذَّبَ بها لم ينلها ﴾ (١) ﴿ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدَلُ ﴾ أي فدية؛ لأنها معادلة للمفدى ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ يُعَاوَنون. وجمع لدلالة أي: فدية؛ لأنها معادلة للمفدى ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ يُعَاوَنون. وجمع لدلالة النفس المنكرة على النفوس الكثيرة. وذكّر لمعنى العباد أو الأناسي.

28 \_ ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَ كُمْ مِّنْ وَالْ فِرْعَوْنَ ﴾ أصل آل: أهل؛ ولذلك يصغّر بأهيل، فأبدلت هاؤه ألفاً. وخصّ استعماله بأولي الخطر كالملوك وأشباههم، فلا يقال: آل الإسكاف والحجّام. وفرعون: عَلَمَ لمن ملك العمالقة، كقيصر لملك الروم، وكسرى لملك الفرس ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ حال من آل فرعون، أي: يولونكم، من: سامه خسفاً؛ إذا أولاه ظلماً. وأصله: من سام السلعة: إذا طلبها، كأنها بمعنى: يبغونكم ﴿ سُوّةَ ٱلْعَلَابِ ﴾ ويريدونكم عليه. ومساومة البيع: مزايدة، أو مطالبة. وسوء: مفعول ثان ليسومونكم، وهو مصدر سيء، يقال: أعوذ بالله من سوء الخُلُق وسوء الفعل، يُراد: قبحهما. ومعنى سوء العذاب \_والعذاب

<sup>(</sup>۱) رواه ,أحمد (۲۱۳/۳) وأبو داود (٤٧٣٩) والترمذي (٢٤٣٥) من حديث أنس بن مالك، دون الجملة الثانية.

يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم بَلَآهٌ مِن زَنِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذَ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنشُدْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

كله سيى -: أشده وأفظعه ﴿ يُدَعِّونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ بيان لقوله ﴿ يسومونكم ﴾ ولذا ترك العاطف ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ يتركون بناتكم أحياء للخدمة. وإنما فعلوا بهم ذلك ؛ لأن الكهنة أنذروا فرعون بأنه يُولد مولودٌ يزولُ ملكهُ بسببه ، كما أنذروا نمرود فلم يغنِ عنهما اجتهادهما في التحقُظ ، وكان ما شاء الله ﴿ وَفِى ذَلِكُمُ بَلَا يُهُ ﴾ محنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون ، ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء ﴿ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ صفة لبلاء ﴿ عَظِيمٌ ﴾ صفة ثانية .

• ٥ - ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا﴾ فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم. وقرى : (فَرَّقُنَا)، أي: فصلنا، يقال: فرَّق بين الشيئين، وفرَّق بين الأشياء ؛ لأن المسالك كانت اثني عشر على عدد الأسباط ﴿ بِكُمُ ٱلْبَعْرَ ﴾ كانوا يسلكونه، ويتفرق الماءُ عند سلوكهم، فكأنما فرق بهم. أو فرقناه بسببكم. أو فرقناه ملتبساً بكم ، فيكون في موضع الحال. رُوي: أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: أين أصحابنا ؟ فنحن لا نرضى حتى نراهم! فأوحى الله إليه أن قُل بعصاك هكذا، فقال بها على الحيطان، فصارت فيها كوى، فتراءوا(١٠)، وتسامعوا كلامهم ﴿ فَأَجْيَنَكُمُ وَأَغْرَقَنَا قَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُم نَنظُرُونَ ﴾ إلى ذلك وتسامعوا كلامهم ﴿ فَأَجْيَنَكُمُ مُ أَغْرَقَنَا قَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُم نَنظُرُونَ ﴾ إلى ذلك وتشاهدونه، ولا تشكُون فيه.

• وإنما قال: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ﴾ لأن الله تعالى وعده بالوحي، ووَعْدُه: هو المجيء للميقات إلى الطور ﴿ وَعَدْنَا ﴾ حيث كان: بصري. لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون، ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه، وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه التوراة، وضرب له ميقاتاً: ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقال ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ لأن الشهورَ غُرَرُها (٢) بالليالي. وأربعين: مفعول ثان لواعدنا

<sup>(</sup>١) في الكشاف (١/ ١٣٩): تراموا.

<sup>(</sup>٢) «الغُرَر»: جمع الغُرَّة، وهي من الشهر: أوّله، وليلة استهلال القمر.

ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ مَّشَاكُمُ وَالْفَرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفَرُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللللللَّا اللللللَّا الللللَّمُ اللللللّ

لا ظرف؛ لأنه ليس معناه: واعدناه في أربعين ليلة ﴿ ثُمَّ الْغَخْتُمُ الْعِجْلَ ﴾ أي: الها، فحذف المفعول الثاني لاتخذتم. وبابه بالإظهار (١)، مكي وحفص ﴿ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى من بعد ذهابه إلى الطُّور ﴿ وَأَنتُمْ ظَلِيْمُونَ ﴾ أي: بوضعكم العبادة غير موضعها، والجملة حال، أي: عبدتموه ظالمين.

٧٥ \_ ﴿ أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾ محونا ذنوبكم عنكم ﴿ مِنْ بَعْدِذَالِكَ ﴾ من بعد اتخاذكم العجل ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ لكي تشكروا النعمة في العفو عنكم.

وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة، ونظيره: رأيت الغيث والليث، وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة، ونظيره: رأيت الغيث والليث، تريد: الرجل الجامع بين الجود والجراءة؛ أو: التوراة والبرهان الفارق بين الحفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات؛ أو: الشرع الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان: انفلاق البحر، أو: النصر الذي فرق بينه وبين عدق (لَمَلَكُمْ بَهْتَدُونَ لَهُ لَكِي تهتدوا.

20 - ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ للذين عبدوا العجل ﴿ يَنقَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنفُسَكُم بِاللَّهِ عَلَى الحَلَى اللَّهِ عَلَى الحَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْم

<sup>(</sup>١) وأدغم الذال (اتحْتُمُ) الباقون، وأبو بكر عن عاصم أيضاً. انظر كتاب السبعة (ص

 <sup>(</sup>٢) «البخع»: بَخَع نَفْسَه: قَتَلها غيظاً أو غمّاً.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَقَّىٰ زَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ نَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَا مُمْ بَمَثْنَكُم لَلْ مَعْدِمَوْ يَنْ اللّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَ نَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُم لَنظُرُونَ ﴿ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ التوبة والقتل ﴿ خَيِّرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ ﴾ من الإصرار على المعصية ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوبَة وإن كثرت ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ يعفو الحَوْبَة وإن كبرت. والفاء الأولى للتسبيب؛ لأنَّ الظلمَ سببُ التوبة. والثانية للتعقيب؛ لأن المطلمَ سببُ التوبة. والثانية للتعقيب؛ لأن المعنى: فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم، إذ الله تعالى جَعَل توبتهم قَتْل أنفسهم. والثالثة متعلقة بشرط محذوف، كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم.

وه - ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِن لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَة ﴾ عياناً، وانتصابها على المصدر كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس، أو على الحال من نَرَى، أي: ذوي جهرة ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصّنعِقة ﴾ أي: الموت. قيل: هي نارٌ جاءت من السماء فأحرقتهم. رُوي أنَّ السّبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند الانطلاق إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء، فأرنا الله جهرة. فقال موسى: سألته ذلك فأباه عليّ. فقالوا: إنك رأيت الله تعالى، فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم. وتعلقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية؛ لأنه لو كان جائز الرؤية لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت. قلنا: إنما عُوقبوا بكفرهم؛ لأن قولهم: إنك رأيتَ الله فلن نؤمن لك الثبوت. قلنا: إنما عُوقبوا بكفرهم؛ لأن قولهم: إنك رأيتَ الله فلن نؤمن لك معجزته حتى يروا ربَّم جهرة، والإيمانُ بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزته متى يروا ربَّم جهرة، والإيمانُ بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزته منه ولا يجوزُ اقتراحُ الآيات عليهم. ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد، معجزته وعناد ﴿ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴾ إليها حين نزلت.

٥٦ - ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم ﴾ أحييناكم، وأصله: الإثارة ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴾ نعمة البعث بعد الموت.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: معجزاتهم.

٧٥ - ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ ﴾ جعلنا الغمام يظلّكم. وذلك في التيه سخَّر اللهُ لهم السَّحابَ يسيرُ بسيرهم يظلهم بسيرهم يظلهم من الشمس، وينزل بالليل عمودٌ من نار يسيرون في ضوئه، وثيابهم لا تتَّسخ، ولا تبلى ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ ﴾ الترنجبين، وكان ينزلُ عليهم مثل الثلج من طلوع الشمس، لكلً إنسان صاع ﴿ وَٱلسَّلُوى ﴾ كان يبعثُ اللهُ عليهم الجنوبَ فتحشر عليهم السّلوى، وهي السُّمَانَى، فيذبح الرجلُ منها ما يكفيه. وقلنا لهم ﴿ كُلُوا مِن طَبِّبَتِ ﴾ لذيذات أو حلالات ﴿ مَا رَزَقْتَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ يعني: فظلموا بأن كفروا هذه النعم ﴿ وَلَكِن كَانُوٓ الْفُسُهُمُ يَظَلِمُونَ ﴾ أنفسهم: مفعول يظلمون، وهو خبر كان.

من التيه ﴿ اَدْخُلُوا مَالِهُم بعد ما خرجوا من التيه ﴿ اَدْخُلُوا مَالُو الْقَهْمَةُ ﴾ أي: بيت المقدس، أو أريحاء، والقرية: المجتمع من: قريت، لأنها تجمع الخلق. أمروا بدخلولها بعد التيه ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ من طعام القرية وثمارها ﴿ حَيْثُ شِغْتُمُ رَغَدًا ﴾ واسعا ﴿ وَاَدْخُلُوا البّاب ﴾ باب القرية، أو باب القبة التي كانوا يصلون إليها. وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السلام، وإنما دخلوا الباب في حياته، ودخلوا بيت المقدس بعده ﴿ سُجَكُا ﴾ حال، وهو جمع ساجد. أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى، وتواضعاً له ﴿ وَقُولُوا أَمُوا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى، وتواضعاً له ﴿ وَقُولُوا أَمُوا بالسجود عند الانتهاء وهي خبر مبتدأ محذوف، أي: مسألتنا حطة، أو أمرك حطة. والأصل النصب، وقد قرىء به بمعنى حطّ عنا ذنوبنا حطة. وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات. وقيل: أمرنا حطة، أي: أن نحطّ في هذه وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات. وقيل: أمرنا حطة، أي: أن نحطّ في هذه وعن عكي - رضي الله عنه -: هو بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عكرمة: هو لا إله إلا الله ﴿ فَسُغُنِيدُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ أي: من كان محسناً منكم ويُغفَوْ)، مدني. (تُغْفَرُ)، مدني. (تُغْفَرُ)، مدني. (تُغْفَرُ)، شامي ﴿ وَسَغَنِيدُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ أي: من كان محسناً منكم (يُغْفَرُ)، مدني. (تُغْفَرُ)، شامي ﴿ وَسَغَنِيدُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ أي: من كان محسناً منكم

فَهَذَلَ الَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ وَإِنِ السَّتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اَضْرِب يِّعَصَاكَ الْحَجِرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمْ مُ

كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه، ومن كان مسيئاً كانت له توبة ومغفرة.

09 - ﴿ فَبَدُلَ الَّذِيكَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيكَ فِيلَ لَهُمْ ﴾ فيه حذف، وتقديره: ﴿ فَبَدُلَ الَّذِيكَ ظِلَمُوا ﴾ بالذي قبل لهم ﴿ فَوْلاً غَيْرَ الَّذِيكَ قِيلَ لَهُمْ ﴾ فبدل يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه، وإلى آخر بالباء، فالذي مع الباء متروك، والذي بغير باء موجود. يعني: وضعوا مكان حطة قولاً غيرها. أي: أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار، فخالفوه إلى قول ليس معناه ما أمروا به، ولم يمتثلوا أمر الله. وقبل: قالوا بالنبطية: حطا سمقاثا، الله. وقبل: قالوا بالنبطية: حطا سمقاثا، أي: حنطة حمراء استهزاء منهم بما قبل لهم، وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزَلُ عَذَاباً. وفي تكرير الذين ظلموا زيادة في تقبيح أمرهم، وإيذان بإنزال الرجز عليهم لظلمهم حمنهم في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاً، وقبل: سبعون ألفاً.

• ٦٠ - ﴿ وَإِزِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِهِ ﴾ موضع إذ نصب، كأنه قبل: واذكروا إذ استسقى، أي: استدعى أن يسقى قومه ﴿ فَقُلْنَا اَصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجر. واللام في التيه، فدعا لهم موسى بالسقيا، فقيل له: اضرب بعصاك الحجر. واللام للعهد، والإشارة إلى حجر معلوم. فقد روي أنه حجر طوري حمله معه، وكان مربعاً، له أربعة أوجه، كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين، لكل سبط عين، وكانوا ستمئة ألف، وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاً. أو: الجنس، أي: اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وهذا أظهر في الحجة، وأبين في القدرة ﴿ فَانفَجَرَتُ ﴾ الفاء متعلقة بمحذوف، أي: فضرب فانفجرت، أي: سالت بكثرة، أو فإن ضربت فقد انفجرت، وهي على هذا فاء فصيحة، لا تقع إلا في كلام بليغ ضربت فقد انفجرت، وهي على هذا فاء فصيحة، لا تقع إلا في كلام بليغ ﴿ مِنْهُ اَثْنَا عَشْرَة عَيْنَا ﴾ على عدد الأسباط. وقرىء بكسر الشين وفتحها، وهما لغتان. وعيناً: تمييز ﴿ فَدْ عَلِمَ صَالًا أَنَاسٍ ﴾ كل سبط ﴿ مَشْمَرَيَهُمْ ﴾ عينهم التي لغتان. وعيناً: تمييز ﴿ فَدْ عَلِمَ حَلْمُ أَنَاسٍ ﴾ كل سبط ﴿ مَشْمَرَيَهُمْ ﴾ عينهم التي لغتان. وعيناً: تمييز ﴿ فَدْ عَلِمَ حَلْمُ أَنَاسٍ ﴾ كل سبط ﴿ مَشْمَرَيَهُمْ ﴾ عينهم التي

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَآدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْفِرِجْ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَآدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْفِرِجْ لَنَا مِثَا تُنْبِثُ ٱلْمُنْ مِنْ بَقْلِهَ وَقَلَى اللَّهُ وَفُولِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قَالَ أَنَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِى هُو أَذْنَ بِالَّذِي مُو الْمَسْكَنَةُ هُو خَيْرًا أَهْ مِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ هُو خَيْرًا أَهْ مِلْ اللَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ

يشربون منها ﴿ كُلُوا ﴾ وقلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوى ﴿ وَاشْرَبُوا ﴾ من ماء العيون ﴿ مِن رِّزْقِ اللهِ ﴾ أي: الكل مما رزقكم الله ﴿ وَلَا تَعْنُوا فِ الْأَرْضِ ﴾ لا تفسدوا فيها، والعيث: أشد الفساد ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ حال مؤكدة، أي: لاتتمادوا في الفساد في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا مُتمادين فيه.

٦٦ ﴾ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَنَ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ ﴾ هو ما رُزِقوا في التيه من المنّ والسلوى. وإنما قالوا: ﴿عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ﴾ وهما طعامان؛ لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يتبدّل. ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة، يداوم عليها كل يوم لا يبدلها، يقال: لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً، ويراد بالوحدة: نفي التبدل والاختلاف. أو أرادوا: أنهما ضربٌ واحد، لأنهما معاً من طعام أهل التلذُّذ والتترف، وكانوا من أهل الزراعات، فأرادوا ما ألفوا من البقول والحبوب وغير ذلك ﴿ فَأَذَعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ سله، وقل له: أخرج لنا ﴿ يُعْدِرْجُ لَنَا ﴾ يُظْهِر لنا، ويُوجِد ﴿ مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ ﴾ هو ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به: أطايب البقول، كالنَّعناع، والكَرَفس، والكراث، ونحوهما مما يأكل الناس ﴿ وَقِشَّآبِهَـــ) ﴿ يعني: الخيار ﴿ وَفُومِهَا ﴾ هو الحنطة، أو الثوم، لقراءة ابن مسعود: وثُومها ﴿ وَعَدَسِهَا وَيَعَمَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَ ﴾ أقرب منزلة، وأدون مقداراً، والدنو والقرب يُعبَّر بهما عن قلَّة المقدار ﴿ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ ﴾ أرفع، وأجلَّ ﴿ ٱلْهَبِطُواْ مِمْسُرًا﴾ من الأمصار، أي: انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه: ما بين بيت المقدس إلى قِنَّسرين، وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ؛ أو: مصر فرعون، وإنما صرفه مع وجود السببين، وهما: التأنيث والتعريف؛ لإرادة البلد، أو لسكون وسطه كنوح ولوط، وفيهما العجمة والتعريف ﴿ فَإِنَّا لَكُم ﴾ فيها ﴿ مَّاسَأَلْتُمْ ﴾ أي: فإن الذي سألتم يكون في الأمصار، لا في التَّيه ﴿ وَمُعْرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ أي: الهوان والفقر، يعني: جُعلت الذلة محيطة بهم،

وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ آلِلَهِ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِنَايَنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيْتِنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ

مشتملة عليهم، فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه. أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب، كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. فاليهودُ صاغرون، أذلاء، أهل مسكنة وفقر، إما على الحقيقة، وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. (عليهُمُ الذِّلَّةُ) حمزة وعليّ، وكذا كلّ ما كان قبل الهاء ياء ساكنة. وبكسر الهاء (١) والميم، أبو عمرو. وبكسر الهاء وضم الميم، غيرهم ﴿ وَبُنَّامُو بِمُضَبِّ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ من قولك: باء فلان بفلان: إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له، أي: صاروا أحقاء بغضبه. وعن الكسائي: رجعوا ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدُّم من ضرب الذلة، والمسكنة، والخلاقة بالغضب ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ بالهمزة، نافع، وكذا بابه. أي: ذلك بسبب كفرهم، وقتلهم الأنبياء. وقد قتلت اليهود شعياء، وزكريا، ويحيى صلوات الله عليهم. والنبي من النبأ؛ لأنَّه يخبر عن الله تعالى، فعيل، بمعنى مفعل، أو بمعنى مفعل. أو: من نبا، أي: ارتفع. والنبوة: المكان المرتفع ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ عندهم أيضاً، فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئاً يستحقون به القتل عندهم، وهو في محل النصب على الحال من الضمير في يقتلون، أي: يقتلونهم مبطلين ﴿ ذَالِكَ ﴾ تكرار للإشارة ﴿ مِمَا عَصُوا وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ﴾ بسبب ارتكابهم أنواع المعاصي، واعتدائهم حدود الله في كلِّ شيء، مع كفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء. وقيل: هو اعتداؤهم في السبت. ويجوز أن يُشار بذلك إلى الكفر، وقتل الأنبياء، على أنَّ ذلك بسبب عصيانهم، واعتدائهم؛ لأنهم انهمكوا فيهما، وغَلَوا حتى قستٌ قلوبهُم، فجسروا على جحود الآيات وقتل الأنبياء؛ أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا.

٦٢ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بألسنتهم من غير مواطأة القلوب، وهم المنافقون
 ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ تهوّدوا، يقال: هاد يهود وتهود: إذا دخل في اليهودية، وهو

<sup>(</sup>١) أي: (عَلَيْهِمٍ).

وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ مَا عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ

هائد، والجمع: هود ﴿ وَالنَّصَدَرَىٰ ﴾ جمع نصران، كندمان وندامى، يقال: رجل نصران وامرأة نصرانة، والياء في نصراني للمبالغة، كالتي في أحمريّ. سُمُوا نصارى لأنهم نصروا المسيح ﴿ وَالصّبِعِينَ ﴾ الخارجين من دين مشهور إلى غيره، من: صبأ: إذا خرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. وقيل: هم يقرؤون الزبور ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ ﴾ من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ﴿ وَعَمِلَ صَدِلِحًا فَلَهُمْ أَجُمُهُمْ ﴾ ثوابهم. ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ في الآخرة ﴿ وَلَا خَوفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ مَيْزَنُونَ ﴾ وعل «من آمن» الرفع إن رَبِّهِمْ هي الآخرة ﴿ وَلَا خَوفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ مَيْزَنُونَ ﴾ وعل «من آمن» الرفع إن جعلته مبتدأ خبره: «فلهم أجرهم» والنصب إن جعلته بدلاً من اسم إن والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة كما هي، وفي الثاني فلهم، والفاء لتضمن مَن معنى الشرط.

77 \_ ﴿ وَإِذَا عَذَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ بقبول ما في التوراة ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ أي: الجبل، حتى قبلتم، وأعطيتم الميثاق. وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الآصار والتكاليف الشاقة، فكبرت عليهم، وأبوا قبولها. فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقطع (١) الطورَ من أصله، ورفعه فظلله فوقهم، وقال لهم موسى: إن قبلتم وإلا أُلقي عليكم، حتى قبلوا. وقلنا لهم هوشى: إن قبلتم وإلا أُلقي عليكم، حتى قبلوا. وقلنا لهم ما فيه واحفظوا ما في الكتاب، أي: التوراة ﴿ يِقُوَّةٍ ﴾ بجد وعزيمة. ﴿ وَأَذْكُواْ عنه هَا فِي الكتاب، وادرسوه، ولا تنسوه، ولا تغفلُوا عنه ﴿ لَمَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴾ رجاء منكم أن تكونوا متقين.

٦٤ \_ ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُهُ ﴾ ثم أعرضتم عن الميثاق، والوفاء به ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ من بعد القبول ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بتأخير العذاب عنكم، أو

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فقلع.

لَكُنتُم مِّنَ الْخَنِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَسَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن

بتوفيقكم للتوبة ﴿ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ الهالكين في العذاب.

70 - ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ ﴾ عرفتم، فيتعدَّى إلى مفعولِ واحد ﴿ اللَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السّبْتِ ﴾ هو مصدر، سبت اليهود: إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه، أي: جاوزوا ما حُدَّ لهم فيه من التجرُّد للعبادة، وتعظيمه، واشتغلوا بالصيد. وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا في السبت، ثم ابتلاهم فما كان يبقى حوتٌ في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت، فإذا مضى تفرَّقتْ، فحفروا حياضاً عند البحر، وشرعوا إليها الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد، فكانوا يسدُّون مشارعَها من البحر، فيصطادونها يوم الأحد، فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا ﴾ بتكويننا إياكم ﴿ قِرَدَةً فَلْمِينَ ﴾ خبر كان، أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء، وهو الصَّغار والطرد.

77 - ﴿ فَعَلْنَهَا﴾ يعني: المسخة ﴿ نَكَلَا ﴾ عبرة تُنكل من اعتبر بها، أي: تمنعه ﴿ لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ لما قبلها ﴿ وَمَاخَلْفَهَا ﴾ وما بعدها من الأمم والقرون؛ لأن مسختهم ذُكِرَتْ في كُتُب الأوّلين، فاعتبروا بها، واعتبر بها مَن بلغتهم من الآخرين ﴿ وَمَوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم، أو لكلّ مُتَّقِ سمعها.

٧٧ - ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ أي: واذكروا إذ قال موسى. وهو معطوف على نعمتي في قوله: ﴿ اَذَكُرُوا نِعْمَتِى الِّيْ اَنْعَتْتُ عَلَيْكُو ﴾ [البقرة: ٤٠] كأنه قال: اذكروا ذاك، واذكروا إذ قال موسى. وكذلك هذا في الظروف التي مضت، أي: اذكروا نعمتي، واذكروا وقت إنجائنا إياكم، واذكروا وقت فرقنا، واذكروا نعمتي، واذكروا وقت استسقاء موسى ربّه لقومه، والظروف التي تأتي واذكروا في البقرة: ١٢٤] ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ ﴾ أي: بأن قوله: ﴿ ﴿ وَإِذْ اَبْتَكَى إِبْرُهِمِعُ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ١٢٤] ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ ﴾ أي: بأن

تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَنهِلِين شَ قَالُواْ آفَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ

﴿ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ قال المفسرون: أول القصَّةُ مُؤخر في التلاوة، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسَا فَادَرَةً ثُمّ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٢٧]. وذلك أن رجلاً مُوسِراً اسمه عاميل، قتله بنو عمه ليرثوه، وطرحوه على باب مدينة، ثم جاؤوا يطالبون بديته، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ويضربوه ببعضها ليحيا، فيخبرهم بقاتله ﴿ قَالُوا أَلْنَغِذُنَا هُرُوا ﴾ أتجعلنا مكان هزء، أو أهل هزء، أو الهزء نفسه لفرط الاستهزاء. (هُزْءًا) بسكون الزاي والهمزة، حمزة. وبضمتين والواو، حفص (١) غيرهما بالتثقيل والهمزة ﴿ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ ﴾ العياذ واللياذ من واد واحد. ﴿ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسَّفه. وفيه تعريض بهم، أي: أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء.

7. ﴿ قَالُوا اَدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِي ﴾ سؤالٌ عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا عالمين بماهيتها، لأنَّ ما وإن كانت سؤالاً عن الجنس، وكيف عن الوصف، ولكن قد تقعُ ما موقع كيف. وذلك أنهم تعجَّبوا من بقرةٍ ميتة، يُضرب ببعضها ميت فيحيا، فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشَّأن. وما هي: خبر ومبتدأ وقالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ ﴾ مُسِنّة. وسُمِّيت فارضاً لأنها فرضت سنّها، أي: قطعتها، وبلغت آخرها، وارتفع فارض لأنه صفة لبقرة ﴿ وَلَا يِكُرُ ﴾ فتيّة، عطف عليه ﴿ عَوَانٌ ﴾ نصف ﴿ بَيْنَ وَاللهَ ﴾ بين الفارض والبكر. ولم يقل: بين عطف عليه مع أن بين يقتضي شيئين فصاعداً ؛ لأنه أراد بين هذا المذكور. وقد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله:

فيها خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّه فِي الجِلْدِ تَوْلِيْعُ الْبَهَقُ (٢) إن أردت الخطوط فقل: كأنها، وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنهما.

<sup>(</sup>١) أي: (هُزُءَاً). وانظر كتاب السبعة (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) «بَلَق»: بياض. «توليع»: تخطيط. «البهق»: بياض مشوب بكدرة. وهو داء يتغيّر منه لون الجلّد.

فَأَفْ كُواْ مَا تُؤْمَرُوكَ ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَاْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاتُهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ۞

فقال: أردتُ كأن ذاك ﴿ فَأَفْعَـ لُواْ مَا ثُوْمَرُونَ ﴾ أي: تؤمرونه، بمعنى تؤمرون به، أو أمركم بمعنى مأموركم، تسمية للمفعول بالمصدر، كضرب الأمير.

79 - ﴿ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ موضع ما: رفع؛ لأن معناه الاستفهام، تقديره: ادع لنا ربّك يبين لنا أيّ شيء لونها ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَسَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لُوْنُهَا ﴾ الفقوع: أشدُّ ما يكون من الصفرة وأنصعه، يقال في التوكيد: أصفر فاقع. وهو توكيد لصفراء، وليس خبراً عن اللون، إلا أنه ارتفع اللونُ به ارتفاع الفاعل. ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة، وصفراء فاقع لونها. وفي ذكر اللون فائدة التوكيد؛ لأن اللون اسم للهيئة، وهي الصفرة، فكأنه قيل: شديد الصفرة صفرتها، فهو من قولك: جدّ جدّ ﴿ تَسُرُّ لَكُانِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ السَّرُورِ: لذَّةٌ في القلب عند حصول نفع أو توقعه. عن على حرضي الله عنه عنه ـ: من لبس نعلًا صفراء قلَّ همه؛ لقوله تعالى: ﴿ تَسُرُّ عَلَى النَّاظِرِينَ ﴾ .

٧٠ - ﴿ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِي ﴾ تكرير للسؤال عن حالها، وصفتها، واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً لوصفها. عن النبي ﷺ: «لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شدَّدوا فشدَّد الله عليهم» (١) والاستقصاء شؤم ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا ﴾ إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير، فاشتبه علينا ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ لَمُهَتَدُونَ ﴾ إلى البقرة المراد ذبحها، أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل. «وإن شاء الله» اعتراض بين اسم إن وخبرها. وفي الحديث: «لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد» (٢) أي: لو لم يقولوا إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار كما في كشف الأستار (۲۱۸۸) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (۱/۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ ٣٤٥).

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثَثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى اَلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيهَ فِيهَا مَـَالُواْ الْتَنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوبَ ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمْ فِيهَا

٧١ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَّا ذَلُولٌ يُثِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ صفة لبقرة بمعنى: بقرة غير ذلول. يعني: لم تذلل للكِراب، وإثارة الأرض ﴿ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ ﴾ ولا هي من النواضح التي يُسنى(١) عليها لسقي الحروث. ولا الأولى نافية، والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى لاذلول تثير الأرض، أي: تقلبها للزراعة، وتسقى الحرث، على أن الفعلين صفتان لذلول، كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ عن العيوب، وآثار العمل ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ لا لُمعْة في نُقْبتها من لون آخر سوى الصفرة، فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل مصدر، وشاه وشياً وشية: إذا خلط بلونه لوناً آخر ﴿ قَـَالُواْ ٱلْكُنَّ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بحقيقة وصف البقرة، وما بقى إشكالٌ في أمرها. (جيْتَ) وبابه بغير همز، أبو عمرو ﴿ فَذَبِّحُوهَا ﴾ فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلُّها، فذيحوها ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ لغلاء ثمنها، أو خوف الفضيحة في ظهور القاتل. رُوي أنه كان في بني اسرائيل شيخٌ صالح له عجلة، فأتى بها الغَيضَة (٢)، وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر، وكان برأ بوالديه، فشبَّت البقرةُ، وكانت من أحسن البقر وأسمنه. فساوموها اليتيم وأمَّه حتى اشتروها بملء مَسْكها (٣) ذهباً، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة. وهذا البيانُ من قبيل تقييد المطلق فكان نسخاً. والنسخ قبل الفعل جائز، وكذا قبل التمكن منه عندنا، خلافاً للمعتزلة.

٧٧ - ﴿ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا ﴾ بتقدير: واذكروا. خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم ﴿ فَأَذَرَهُ ثُمْ فِيهَا ﴾ فاختلفتم، واختصمتم في شأنها؛ لأن المتخاصمين يدرأ

<sup>(</sup>١) «يسنى»: يُستقى.

<sup>(</sup>٢) «الغيضة»: الشجر الكثير المُلْتَكَ.

<sup>(</sup>٣) «المَسْك»: الجلْد.

# وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ آقَ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُعْيِ اللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آقَ

بعضُهم بعضاً، أي: يدفعه. أو تدافعتم بمعنى طرح قتلها بعضكم على بعض، فيدفع المطروح عليه الطارح. أو لأن الطرح في نفسه دفع. وأصله: تدارأتم، ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالاً لتصير من جنس الدال؛ التي هي فاء الكلمة، ليمكن الإدغام، ثم سكّنوا الدال، إذ شرط الإدغام أن يكونَ الأولُ ساكناً، وزيدت همزة الوصل؛ لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن (فادّاراتم) بغير همز، أبو عمرو ﴿وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنّهُونَ ﴾ مُظهرٌ لا محالة ما كتمتم من أمر القتل، لا يتركه مكتوماً. وأعمل ﴿ مُخْرِجٌ ﴾ على حكاية ما كان مستقبلاً في وقت التدارؤ. وهذه الجملة اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه، وهما (ادارأتم) و:

٧٧ - ﴿ فَقُلْنَا ﴾ والضمير في ﴿ أَضْرِبُوهُ ﴾ يرجعُ إلى النفس. والتذكير بتأويل الشخص والإنسان. أو: إلى القتيل لما دلَّ عليه ﴿ مَّا كُنتُمْ تَكُنُبُونَ ﴾ ﴿ يِبَعْضِهَا ﴾ ببعض البقرة، وهو لسانها، أو فخذها اليمنى، أو عَجْبها (١٠). والمعنى: فضربوه فحيي. فحذف ذلك لدلالة: ﴿ كَذَلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْقَى ﴾ عليه. رُوي أنهَّم لما ضربوه قام بإذن الله تعالى، وقال: قتلني فلان وفلان، لابني عمه، ثم سقط ميتاً، فأخذا، وقتلا. ولم يورث قاتل بعد ذلك. وقوله: ﴿ كَذَلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْقَى ﴾ إما أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن النبي على وإما أن يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل بمعنى: وقلنا لهم: ﴿ كَذَلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْقَى ﴾ يوم القيامة ﴿ وَيُرِيكُمْ مَايَنِهِ ﴾ دلائله على أنه قادر على كلَّ شيء ﴿ لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ فتعملون على قضية عقولكم، وهي أن: من قدر على إحياء نفس واحدة، قدر على إحياء نفس واحدة، قدر على إحياء خميعها؛ لعدم الاختصاص.

والحكمة في ذبح البقرة وضَرْبه ببعضها \_وإن قدر على إحيائه بلا واسطة

<sup>(</sup>١) «عَجْبها»: العَجْب من كل شيء: مُؤخّره.

# ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

التقرب به .: الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب، والتعليم لعباده ترك التشديد في الأمور، والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش، وتكثير سؤال، وغير ذلك. وقيل: إنما أُمِروا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم؛ لأنها أفضل قرابينهم، ولعبادتهم العجل، فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهم. وكان ينبغي أن يقدّم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يقال: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّارَةً ثُمَّ فِيهَا ﴾ فقلنا: اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها. ولكنه تعالى إنما قصَّ قصصَ بني إسرائيل تعديداً لما وجد منهم من الجنايات، وتقريعاً لهم عليها. وهاتان القصتان ـ وإن كانتا متصلتين ـ فتستقل كلُّ واحدة منهما بنوع من التقريع. فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاء، وترك المسارعة إلى الامتثال، وما يتبع ذلك. والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرمة، وما تبعه من الآية العظيمة. وإنما قدّمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولذهب المراد في تثنية التقريع. ولقد رُوعيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية استئناف قصَّة برأسها، أن وصلت بالأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: ﴿اضربوه ببعضها ﴾ ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع، وقصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. وقيل: هذه القصة تشيرُ إلى أنَّ مَن أراد إحياء قلبه بالمشاهدات فليمتْ نفسه بأنواع المجاهدات.

٧٤ ـ ومعنى ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم ﴾: استبعاد القسوة ﴿ مِّنَ بَعْدِ ﴾ ما ذكر مما يوجبُ لين القلوب ورقَّتها. وصفة القلوب بالقسوة مثلٌ لنبوها عن الاعتبار والاتِّعاظ. من بعد ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى إحياء القتيل، أو إلى جميع ما تقدَّم مِن الآيات المعدودة ﴿ فَهِى كَالْحِجَارَةِ ﴾ فهي في قسوتها مثل الحجارة ﴿ أَوَ أَشَدُّ قَسُوه ، قَسُوهُ ﴾ منها. وأشد: معطوف على الكاف، تقديره: أو مثل أشد قسوة، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. أو هي في أنفسها أشد قسوة. يعني: أن من عرف حالها شبهها بالحجارة، أو بجوهر أقسى منها، وهو الحديد مثلاً. أو مَن عرفها شبهها بالحجارة، أو قال: هي أقسى من الحجارة.

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَلُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَلُونَ شَيْ ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا مِنْهَا لَمَا يَهْدِهُ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَيْ ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهِ ثُمَّ يَعْلَمُونَ كَانَ فَرِيقٌ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وإنما لم يقل أقسى لكونه أبين وأدل على فرط القسوة. وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس، كقولك: زيد كريم، وعمرو أكرم ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِبَارَةِ ﴾ بيان لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة ﴿ لَمَا يَنَفَخُرُ مِنَهُ ٱلْأَنْهَلُ ﴾ ﴿ هَا ﴾ بمعنى الذي، في موضع النّصب، وهو اسم أن، واللام للتوكيد، والتفجر: التفتح بالسعة والكثرة ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ ، وبه قرأ الأعمش، فقلبت التاء شيناً، وأدغمت ﴿ فَيَحْرُ مُنِهُ ٱلْمَالَ ﴾ يعني: أنَّ من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير، ومنها: ما ينشق انشقاقاً بالطول، أو بالعرض فينبع منه الماء أيضاً، وقلوبهم لا تَندَى ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ ﴾ يتردًى مِن أعلى الجبل منه الماء أيضاً، وقلوبهم لا تندَى ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ ﴾ يتردًى مِن أعلى الجبل ما أمرت به. وقيل: المراد به ما يريدُ فيها، وقلوب هؤلاء لا تنقادُ ولا تفعل ما أمرت به. وقيل: المراد به حقيقة الخشية على معنى: أنه يخلق فيها الحياة والتمييز. وليس شرط خلق الحياة، والتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل الشّنة، وقلوبهم لا تخشى ﴿ وَمَا اللّهُ مُنَا الْقُرَانَ هَلَ جَبَلِ ﴾ الآية [الحشر: ٢١]. يعني: وقلوبهم لا تخشى ﴿ وَمَا اللّهُ مِنَافِلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وبالياء، مكي. وهو وعيد.

٧٥ - ﴿ ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ والمؤمنين ﴿ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ أَن يؤمِنُوا لَكُمْ ، كقوله تعالى: ﴿ ﴿ فَفَامَنَ لَمُ لُولًا ﴾ أن يؤمنوا لأجل دعوتكم ، ويستجيبوا لكم ، كقوله تعالى: ﴿ ﴿ فَفَامَنَ لَمُ لُولًا ﴾ [العنكبوت: ٢٦] يعني: اليهود ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُم ﴾ طائفة فيمن سلف منهم ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ﴾ أي: التوراة ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ كما حرفوا صفة رسول الله ﷺ ، وآية الرجم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ من بعد ما فهموه ، وضبطوه بعقولهم ﴿ وَمُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم كاذبون مفترون. والمعنى: إنْ كَفَر هؤلاء وحرَّفوا ، فلهم سابقة في ذلك .

٧٦ - ﴿ وَإِذَا لَقُوا ﴾ أي: المنافقون، أو اليهود ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ أي:

قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِكُمُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ الْإِيعْلَمُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّه

المخلصين من أصحاب محمد على ﴿ قَالُوا ﴾ أي: المنافقون ﴿ مَامَنًا ﴾ بأنكم على الحق، وأن محمداً هو الرسول المبشّر به ﴿ وَإِذَا خَلَا بِمَعْمُهُمْ ﴾ الذين لم ينافقوا ﴿ إِلَى بِمَضِ ﴾ إلى الذين نافقوا ﴿ قَالُوا ﴾ عاتبين عليهم. ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم ﴾ أتخبرون أصحاب محمد على ﴿ إِيُحَاجُوكُم بِهِ عِمَافَتَ عَالِمٌ هُ عَلَيْكُم ﴾ بما بيّن الله لكم في التوراة من صفة محمد على ﴿ إِيُحَاجُوكُم بِهِ عِند رَبِّكُم ﴾ ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه. جعلوا محاجتهم به وقولهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله . ألا تراك تقول: هو في كتاب الله تعالى هكذا، وهو عند الله هكذا بمعنى واحد. وقيل: هذا على إضمار المضاف، أي: عند كتاب ربكم . وقيل: ليجادلوكم ، ويخاصموكم به ، بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة يقولون: كفرتم بعد أن وقفتم على صدقه ﴿ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾ أن هذه حُجَّة عليكم حيث تعترفون به ، ثم لا تتابعونه .

٧٧ \_ ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ جميع ﴿ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ . ومِن ذلك إسرارهم الكفر، وإعلانهم الإيمان.

٧٨ - ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ ومن اليهود ﴿ أُمِيُّونَ ﴾ لا يحسنون الكَتْب، فيطالعوا التوراة، ويتحقَّقوا ما فيها ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ ﴾ التوراة ﴿ إِلّا أَمَانِيَ ﴾ إلا ما هم عليه من أمانيهم، وأنَّ الله يعفو عنهم، ويرحمهم، ولا تمسّهم النار إلا أياماً معدودة ؛ أو: إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد، ومنه قول عثمان - رضي الله عنه -: ما تمنيت منذ أسلمت. أو: إلا ما يقرؤون، من قوله:

تمَنَّــــى كتــــابَ اللهِ أوَّلَ ليلـــةٍ وآخرها لاقى حِمامَ المقادر(١)

<sup>(</sup>١) قتمني كتاب الله الله الله اللحمام الموت.

وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِ بِمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ مَ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَيْكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ آغَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن أَيْدُ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ فَاللّهُ مَا لَا تَعْدَمُونَ فَلَ اللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴾ فَاللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُونَ فَي اللّهُ عَلَمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ فَي اللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُونَ اللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ اللّهِ عَلْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أي: لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنزَّل، وإنما يقرؤون أشياء أخذوها من أحبارهم. والاستثناء منقطع ﴿ وَإِنْ هُمُ ﴾ وما هم ﴿ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ لا يدرون ما فيه فيجحدون نبوَّتك بالظَّنِّ. ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم، ثم العوام الذين قلدوهم.

٧٩ - ﴿ فَوَيْلُ ﴾ في الحديث: ﴿ ويلٌ وادٍ في جهنم »(١) ﴿ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِنْبَ ﴾ المحرَّف ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون منزلاً. وذكر الأيدي للتأكيد، وهو من مجاز التأكيد ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَنَا قَلِيكُ ﴾ عوضاً يسيراً ﴿ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ ﴾ من الرشا.

٨٠ ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّ الْ أَنْكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ أربعين يوماً عدد أيام عبادة العجل. وعن مجاهد \_رضي الله عنه \_: كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما نعذّب مكان كل ألف سنة يوماً ﴿ قُلْ أَغَّذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهدًا ﴾ أي: عهد إليكم أنه لا يعذّبكم إلا هذا المقدار ﴿ فَلَن يُغْلِفَ اللهُ عَهده ﴿ أَمْ نَفُولُونَ أَي بَعْدُوفَ ، تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلفَ الله عهده ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى الله ما كَي الله ما لا تعلمون ، أو منقطعة ، أي: بل أتقولون على الله ما لا تعلمون ، أو منقطعة ، أي: بل أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟!.

٨١ \_ ﴿ كُن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ ﴾ أي: بلى تمسكم أبداً بدليل قوله: ﴿ مُن كُسَبَ سَيِقَتُ ﴾ شركاً، عن

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في زوائد الزهد رقم ٤٣٤٤ من حديث أبي سعيد الخدري.

وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَتَتُهُمْ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِيكَ الْمَحَدُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَدُونَ ﴿ وَالْمَا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَى وَالْمَدِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله عنهم ﴿ وَأَحَطَتَ بِهِ خَطِيّاتُكُهُ ﴾ وسدَّت عليه مسالك النَّجاة، بأن مات على شركه. فأما إذا مات مؤمناً فأعظم الطاعات، وهو الإيمان معه، فلا يكون الذنبُ محيطاً به، فلا يتناوله النص. وبهذا التأويل يبطل تشبُّث المعتزلة والخوارج. وقيل: استولت عليه كما يحيط العدو، ولم يتفصَّ عنها بالتوبة (١). (خطيًاته) مدني ﴿ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمُ فَهَا خَلِدُونَ ﴾.

٨٢ = ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .
 ٨٣ = ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ الميثاق: العهد المؤكَّد غاية التأكيد .

﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّه ﴾ إخبار في معنى النهي ، كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا ، تريد الأمر . وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ، لأنه كأنه سُورع إلى الامتثال والانتهاء ، وهو يخبر عنه . وتنصره قراءة أبي ﴿لا تعبدوا ﴾ وقوله : ﴿وقولوا ﴾ والقول مضمر . (لا يَعْبُدون) مكي وحمزة وعلي ؛ لأن بني إسرائيل اسم ظاهر ، والأسماء الظاهرة كلها غيب . ومعناه : ألا يعبدوا ، فلما حذفت «أن» رفع . ﴿ وَبِالْوَلِلِينِ إِحْسَانًا ﴾ أي : وأحسنوا ، ليلتئم عطف الأمر ، وهو قوله : ﴿ وقولوا ﴾ عليه . ﴿ وَنِي ٱلْقُرْبَى ﴾ القرابة . ﴿ وَٱلْيَتَنَبَى ﴾ جمع يتيم ، وهو الذي : فقد أباه قبل الحلم إلى الحلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يُتُمّ بعد البلوغ » (٢) . ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ جمع مسكين ، وهو الذي : أسكنته الحاجة . ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ قولاً هو حسن في نفسه لإفراط حسنه .

<sup>(</sup>١) «يتفص عنها»: يتخلص.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث عليّ.

وَأَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَا قَلِيلَا مِّنكُمْ وَالْتُعْمُ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَا ءَكُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ الفُسكُمْ مِن دِيكُوكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَنُولَا هِ تَقْلُلُوكَ أَنفُسكُمُمْ وَتَحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكُوهِمْ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْمَرْثِمُ وَالْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

(حَسَناً) حمزة وعليّ. ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ عن الميثاق ورفضتموه. ﴿ وَأَنتُم ﴿ وَأَنتُم وَ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴾ وأنتُم وأنتُم وأنتُم وأنتم قوم عادتكم الإعراض، والتوليه عن المواثيق.

٨٤ - ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِينرِكُمْ ﴾
أي: لا يفعل ذلك بعضكم ببعض. جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلاً ، أو ديناً. وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه؛ لأنه يقتصُّ منه. ﴿ مُمَّ أَقْرَرْتُمْ ﴾ الميثاق، واعترفتم على أنفسكم بلزومه. ﴿ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ عليها، كما تقول: فلان مقرّ على نفسه بكذا، شاهد عليها. أو: ﴿ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ اليوم يامعشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق.

٥٨ - ﴿ أُمُّ أَنتُمْ هَوُلَا ﴾ استبعاد لما أسند إليهم من القتل، والإجلاء، والعدوان، بعد أخذ الميثاق منهم، وإقرارهم، وشهادتهم. أنتم: مبتدأ، وهؤلاء: بمعنى الذين. ﴿ تَقَنُّلُونَ أَنفُكُمْ ﴾ صلة هؤلاء، وهؤلاء مع صلته: خبر أنتم. ﴿ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ ﴾ غير مراقبين ميثاق الله. ﴿ تَظَلّهُرُونَ عَلَيْهِم ﴾ بالتخفيف، كوفي. أي: تتعاونون. وبالتشديد، غيرهم. فمن خفّف فقد حذف إحدى التاءين. ثم قيل: هي الثانية؛ لأن الثقل بها، وقيل: الأولى، ومن شدّد قلب التاء الثانية ظاء، وأدغم. ﴿ بِاللّهُمُ وَالْمُدُونِ ﴾ بالمعصية والظلم. ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرَىٰ تُفْدُوهُمْ ﴾ أسارى تَفْدوهم: أبو عمرو. أسرى تُفادهم: مرة، أسارى تفادوهم عمرو. أسرى تُفادي بمعنى، وأسارى: حال، وهو جمع أسير، وكذلك أسرى. على. فدى وفادى بمعنى، وأسارى: حال، وهو جمع أسير، وكذلك أسرى. ﴿ وَهُو مُحَمِّ مُعَلِّ مُعَلِّ الشَّمْ الشَان، أو هو ضمير مبهم تفسيره ﴿ إِخْرَاجُهُمْ

أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَاحُمْ إِلَا خِزَى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَاقِ وَمَا اللَّهُ مِنصَمُونَ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ اشْتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةُ فَلَا يُحَفَّفُ بِعَنفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ فِي أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةُ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَكْذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ فِي وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَّيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ عَنْهُمُ الْمُكْذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَدُونَ فِي وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَّيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ ﴾ بفداء الأسرى ﴿ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ ﴾ بالقتال والإجلاء. قال السدّي: أخذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتل، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء الأسير، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ هو إشارة إلى الإيمان ببعض والكفر ببعض الفداء ﴿ فِمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ هو إشارة إلى الإيمان ببعض والكفر ببعض ﴿ مِنكُمْ إِلَّا خِزى ﴾ فضيحة وهوان ﴿ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ مَن عَذَابِ الدنيا ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّاتَهُ مَلُونَ ﴾ بالياء، مكي، ونافع، وأبو بكر.

٨٦ \_ ﴿ أُوْلَتُهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ اختاروها على الآخرة اختيار المشتري ﴿ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ ولا ينصرهم أحد بالدَّفع عنهم.

۸۷ \_ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ ﴾ التوراة، أتاه جملة ﴿ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ عَالَرُسُلِ ﴾ يقال: قفاه: إذا اتبعه من القفا، نحو: ذَنبَهُ من الذنب. وقفاه به: إذا أتبعه إياه: يعني: وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل. وهم يوشع، وأشمويل، وشمعون، وداود، وسليمان، وشعياء، وأرمياء، وعزير، وحزقيل، وإلياس، واليسع، ويونس، وزكريا، ويحيى، وغيرهم ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ هي بمعنى: الخادم. ووزن مريم عند النحويين مفعل؛ وأن فَعْيلًا لم يثبت في الأبنية. البينات: المعجزات الواضحات كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والإخبار بالمغيبات ﴿ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ أي: الطهارة. وبالسكون (١) حيث كان: مكي. أي: بالروح المقدسة، كما

<sup>(</sup>١) سكون الدال (القُدْس).

## أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفَأَ بَل لَقَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۞

يقال: حاتم الجود. ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب. أو بجبريل عليه السلام لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب. وذلك لأنه رفعه إلى السماء حين قصد اليهود قتله. أو بالإنجيل كما قال في القرآن: ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ أو باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره ﴿ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا بَهُوكَ ﴾ تحب ﴿ أَنفُسُكُمُ السّتَكُبَرُ مُنَى تعظمتم عن قبوله ﴿ فَفَرِيقًا كُذَّبَهُ ﴾ كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ﴿ وَفَرِيقًا نَقْتُلُونَ ﴾ كزكريا ويحيى عليهما السلام. ولم يقل: قتلتم لوفاق الفواصل، أو لأن المراد: وفريقاً تقتلونه بعد؛ لأنكم تحومون (١) حول قتل محمد عليه لولا أني أعصمه وفريقاً تقتلونه بعد؛ لأنكم تحومون (١) حول قتل محمد المعنى: ولقد آتينا يابني منكم، ولذلك سحرتموه، وسممتم له الشاة. والمعنى: ولقد آتينا يابني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم، فكلما جاءكم رسولٌ منهم بالحق استكبرتم عن الإيمان به. فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ، والتعجب من شأنهم.

٨٨ - ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلَفُ ﴾ جمع أغلف، أي: هي خلقة مغشاة بأغطية لا يتوصَّل إليها ما جاء به محمد ﷺ ولا تفقهه. مستعار من الأغلف الذي لم يُختن. ﴿ بَل لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمَ ﴾ فردَّ الله أن تكونَ قلوبهم مخلوقة كذلك؛ لأنها خُلقت على الفطرة والتمكُّن من قبول الحق. وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم ﴿ فَقَلِيلًا مّا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ فقليلاً » صفة مصدر محذوف، أي: فإيماناً قليلاً يؤمنون و «ما» مزيدة. وهو إيمانهم ببعض الكتاب. وقيل: القلة بمعنى العد.م وقيل: فُلفُ تخفيف غُلُف، وقُرىء به، جمع: غلاف، أي: قلوبنا أوعية للعلوم، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. أو أوعية للعلوم، فلو كان ما جئتَ به حقاً لقلنا.

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعُهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّهِ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ هَا الْكَنفِرِينَ هَا الْسَكَا اللهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ اللهُ مِن بِنسَكَمَا اشْتَرُواْ بِمَا آنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ اللهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى عَضَبٍ عَلَى عَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُن مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِوْتِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُن مِن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِوْتِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ هَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِوْتِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ

مَمَكِدَقُ لِمَا مَهُمْ اَي: اليهود. ﴿ كِنَا مِنْ عِندِ اللّهِ أَي: القرآن ﴿ مُمَكِدَقُ لِمَا مَهُمْ مَ من كتابهم لا يخالفه. ﴿ وَكَانُوا مِن فَبْلُ ﴾ يعني: القرآن ﴿ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم، قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان؛ الذي نجد نعته في التوراة، ويقولون لأعدائهم المشركين: قد أظلَّ زمانُ نبيًّ يخرجُ بتصديق ما قلنا، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا ﴾ ما موصولة، أي: ما عرفوه، وهو: فاعل جاء ﴿ كَفُرُوا بِهِ ﴾ بغيا، وحسداً، وحرصاً على الرئاسة ﴿ فَلَمَّا مَنَ اللّهُ عَلَى النَّاسَةُ اللّهِ عَلَى النَّالَيةِ لِحقتهم لكفرهم. واللام للعهد؛ أو للجنس، ودخلوا فيه دخولاً أوّليًا. وجواب لما الأولى مضمر، وهو نحو: كذبوا به، أو أنكروه. أو «كفروا» جواب الأولى والثانية؛ لأن مقتضاهما واحد.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ النَّيَ مُن الْمِعْلَ مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ النَّخَذُ أَمُ الْمِعْلَ مِن بَعْدِهِ وَالْمَدَى اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ النَّذَةُ مُ الْمُعورَ حُدُوا مَا وَالْمَدَى فَوْ وَالْمَدَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَاللهُ مَعُوا فَا لُوا سَمِعُوا فَا لُوا سَمِعُوا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(بِيْسَمَا) وبابه غير مهموز: أبو عمرو، و(يُنْزِل) بالتخفيف: مكي وبصري.

9 - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء اليهود ﴿ ءَامِنُوا بِمَا أَنزِلَ اللهُ ﴾ يعني: القرآن، أو هو مطلق يتناول كل كتاب. ﴿ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ﴾ أي: التوراة ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ أي: قالوا ذلك، والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة. ﴿ وَهُوَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُم ﴾ غير مخالف له. وفيه ردِّ لمقالتهم ؛ لأنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. ومصدقاً: حال مؤكدة ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْنَلُونَ أَنْبِيآ اللهُ ﴾ أي: فلم قتلتم، فوضع المستقبل موضع الماضي، ويدل عليه قوله ﴿ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: من قبل محمد عليه . اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة. والتوراة لاتسوغ قتل الأنبياء. قبل: قتلوا في يوم واحد ثلاثمئة نبي في بيت المقدس.

٩٢ - ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَتِ ﴾ بالآيات التسع. وأدغم الدال في الجيم حيث كان، أبو عمرو وحمزة وعليّ. ﴿ ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ إلها ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد خروج موسى عليه السلام إلى الطُّور ﴿ وَأَنتُم ظَلِالْمُوبَ ﴾ هو حال، أي: عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها. أو: اعتراض، أي: وأنتم قوم عادتكم الظلم.

٩٣ - ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ ﴾ كرَّر ذِكْر رفع الطور؛ لما نِيْطَ به من زيادة ليست مع الأولى ﴿ وَاسْمَعُواْ ﴾ ما أُمِرْتمُ به في التوراة ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا ﴾ قولك ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أمرك. وطابق قوله جوابهم من حيث إنه قال لهم: اسمعوا، وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة،

وَأَشْرِبُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِثْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَأْمُرُكُم بِهِ اللّهِ إِيمَانَكُمْ إِن كُنتُم أَلْدَارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللّهِ خَالِمَكُمْ إِن كُنتُم مَندِقِينَ فَي وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا إِلْمَالِمِينَ فَي مِنا فَي مَندِقِينَ فَي وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِ مُّ وَاللّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ فَي

فقالوا: سمعنا، ولكن لاسماع طاعة ﴿ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ أي: تداخلهم حبه، والحرص على عبادته، كما يتداخل الثوب الصّبغُ. وقوله: ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ بيان لمكان الإشراب. والمضاف - وهو الحب - محذوف ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ بسبب كفرهم، واعتقادهم التشبيه ﴿ قُلُ بِئُسَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَلَي التوراة عبادة العجل. وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم وكذا إضافة الإيمان إليهم ﴿ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ تشكيك في إيمانهم، وقدْح في صحّة دعواهم له.

98 - ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ أي: الجنة ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ظرف. ولكم: خبر كان. ﴿ خَالِصَةُ ﴾ حال من الدار الآخرة، أي: سالمة لكم، ليس لأحد سواكم فيها حقّ. يعني: إن صحَّ قولُكم: ﴿ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا ﴾ [البقرة: ١١١] ﴿ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ ﴾ هو للجنس ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ فيما تقولون؛ لأنَّ من أيقن أنَّه من أهل الجنة اشتاق إليها؛ تخلُّصاً من الدار ذات الشوائب، كما نقل عن العشرة المبشّرين بالجنة أنَّ كلَّ واحدِ منهم كان يحبُّ الموت، ويحنُّ إليه.

وه \_ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴾ هو نصب على الظرف، أي: لن يتمنوه ما عاشوا ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ بما أسلفوا من الكفر بمحمد على أو تحريف كتاب الله، وغير ذلك. وهو مِن المعجزات؛ لأنه إخبارٌ بالغيب. وكان كما أخبر به، كقوله: ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤]. ولو تمنّوه لنقل ذلك كما نقل سائر الحوادث ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلنَّالِمِينَ ﴾ تهديدٌ لهم.

وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞

٩٦ - ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَكَ ٱلنَّاسِ ﴾ مفعولا وجد: ﴿هم﴾ و﴿أحرص﴾ ﴿ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ التنكير يدلُّ على أن المرادَ حياة مخصوصة، وهي الحياة المتطاولة؛ ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة أُبيّ: (على الحياة) ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُوا ﴾ هو محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى أحرص الناس: أحرص من الناس. نعم قد دخل الذين أشركوا تحت الناس، ولكنهم أفردوا بالذّكر، لأنَّ حرصَهم شديدٌ، كما أن جبريل وميكائيل خصّا بالذِّكر وإن دَخَلا تحت الملائكة. أو أريد: وأحرص من الذين أشركوا، فحذف لدلالة «أحرص الناس» عليه. وفيه توبيخٌ عظيمٌ؛ لأنَّ الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة، ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنّتهم. فإذا زاد في الحرص مَن له كتاب، وهو مقرٌّ بالجزاء، كان حقيقاً بأعظم التوبيخ. وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا؛ لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار، لعلمهم بحالهم، والمشركون لا يعلمون ذلك. وقوله: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمُّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. وقيل: أراد بالذين أشركوا: المجوس؛ لأنهم كانوا يقولون لملوكهم: عش ألف نيروز. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: هو قول الأعاجم: زي هزار سال. وقيل: ﴿وَمِن الَّذِينَ أشركوا﴾ كلام مبتدأ، أي: ومنهم ناس يودُّ أحدُهم، على حذف الموصوف. والذين أشركوا على هذا مشارٌ به إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: عزير ابن الله ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَخْرِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ الضمير لأحدهم، وقوله: ﴿ أَن يُعَمَّرُ ﴾ فاعل بمزحزحه، أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره. ويجوز أن يكون ﴿هُو﴾ مبهماً و﴿أَنْ يَعْمُرُ﴾ مُوضَّحُه. والزحزحة: التبعيد، والإنحاء. قال في «جامع العلوم» وغيره: ﴿ لو يعمر﴾ بمعنى: أن يعمر. فلو هنا نائبة عن أن، وأن مع الفعل في تأويل المصدر، وهو مفعول يودّ، أي: يودّ أحدهم تعمير ألف سنة ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بعمل هؤلاء الكفار، فيجازيهم عليه. وبالتاء، يعقوب.

### قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْك يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَكْ لِلْمُؤْمِنِيكَ ۞

٩٧ \_ ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِمِجْرِيلَ ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز(١)، مكي، وبفتح الراء والجيم والهمز مشبعاً، كوفي غير حفص، وبكسر الراء والجيم بلا همز، غيرهم. ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. ومعناه: عبدالله؛ لأنَّ جبر هو العبد بالسريانية، وإيل اسم الله. رُوي أنَّ ابن صوريا \_ من أحبار اليهود \_ حاجَّ النبيَّ ﷺ، وسأله عمن يهبط عليه بالوحي. فقال: «جبريل». فقال: ذاك عدونا، ولو كان غيره لآمنا بك، وقد عادانا مراراً، وأشدّها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بختنصر، فبعثنا مَن يقتله فلقيه ببابل غلاماً مسكيناً، فدفع عنه جبريل، وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم، فإنه لا يسلطكم عليه، وإن لم يكن إياه فعلى أيّ ذنب تقتلونه <sup>(٢)</sup> ؟! ﴿ فَإِنَّامُ نَزَّلُهُ﴾ فإن جبريل نزل القرآن. ونحو هذا الإضمار، أعني: إضمار ما لم يسبق ذكره، فيه فخامة حيث يجعل لفرط شهرته، كأنه يدلُّ على نفسه، ويكتفىٰ عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ أي: حفظه إياك. وخصّ القلب لأنه محل الحفظ، كقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلَبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٤] . وكان حق الكلام أن يقال: على قلبي، ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم به، وإنما استقام أن يقع (فإنه نزله) جزاء للشرط؛ لأنَّ تقديره: إن عادى جبريلَ أحدٌ من أهل الكتاب فلا وَجْهَ لمعاداته، حيث نزَّل كتاباً مُصَدِّقاً للكتب بين يديه، فلو أنصفوا لأحبوه، وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم، ويُصحِّح المنزل عليهم. وقيل: جواب الشرط محذوف، تقديره: مَن كان عدوًّا لجبريل فليمتْ غيظاً، فإنه نزَّل الوحى على قلبك ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بأمره ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ردّ على اليهود حين قالوا: إنَّ جبريل ينزل بالحرب والشدة، فقيل: فإنه ينزل

<sup>(</sup>١) أي (لجَبْريل) و(لجَبْرئيل).

<sup>(</sup>٢) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٨ و ١٩).

مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَهِ وَمَلَتهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلْلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِيَاكَ عَنْ كَانَ عَدُوُّ لِيَاكَ عَلَيْتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسَفُونَ اللَّهِ عَدُوْ الْكَافِرِينَ هُورِينً مِينَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسَفُونَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

بالهدى والبشرى أيضاً. (بإذن الله) حال من ضمير الفاعل في نزل، أي: هادياً مأذوناً له، ومصدقاً: حال من الهاء في نزله، وكذا هدى وبشرى؛ أي: هادياً ومبشراً. وقالت الباطنية: القرآن لم ينزل على رسول الله بالأحرف التي نقرؤها، ولكنه إلهام أنزل على قلبه؛ إلا أن محمداً على عبَّره بالعربية، وبهذه الحروف التي نقرؤها، فالقرآن ذلك الباطن لا هذه الألفاظ لقوله: ﴿ نَزَّلَهُ عَلَى الله عَنْ الله تعالى جعله معجزاً بنظمه العجيب حيث قال: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِشْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] وقال: ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ العجيب حيث قال: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِشْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] وقال: ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ النظر.

٩٨ - ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَهِ وَمَلَتهِ كَيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ بصري وحفص، و(ميكائيل) باختلاس الهمزة كميكاعِل، مدني، و(ميكائيل) بالمد وكسر الهمزة مشبعة، غيرهم. وخص الملكان بالذكر لفضلهما، كأنهما من جنس آخر، إذ التغايرُ في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات ﴿ فَإِنَ اللّهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ أي: لهم. فجاء بالظاهر ليدلَّ على أن الله إنما عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء، ومن عاداهم عاداه الله.

99 - ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مَايَنتِ بَيِّنَتُ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴾ المتمردون من الكفرة. واللام للجنس. والأحسن أن تكونَ إشارة إلى أهل الكتاب. وعن ابن عباس \_رضي الله عنهما ـ: قال ابن صوريا لرسول الله ﷺ: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك بها، فنزلت (١١).

100- الواو في ﴿ أَوَكُلَّمَا ﴾ للعطف على محذوف تقديره: أكفروا بالآيات البينات وكلما ﴿ عَنهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ ﴾ نقضه، ورفضه. وقال ﴿ فَرِيقٌ مِنْهُم ﴾ لأنَّ منهم منَ لم ينقض. ﴿ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بالتوراة، وليسوا من الدين في

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في تفسيره (١/ ٤٤١).

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ وَبِقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاَتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّينطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّينطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنْرُوتَ

شيء فلا يعدُّون نقض المواثيق ذنباً، ولايبالون به.

1.1 - ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ محمد ﷺ ﴿ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَنَدُ وَلِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ: اليهود. وَلِذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ: اليهود. ﴿ كِتَنَبُ اللّهِ ﴾ يعني: التوراة؛ لأنهم بكفرهم برسول الله ﷺ المصدق لما معهم كافرون بها، نابذون لها. أو: كتاب الله: القرآن، نبذوه بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول ﴿ وَرَآءَ ظُهُورِهِمٌ ﴾ مَثلٌ لتركهم، وإعراضهم عنه. مُثلٌ بما يُرمى به وراء الظهور استغناء عنه، وقلّة التفات إليه ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنه كتاب الله.

السحر والشعوذة؛ التي كانت تقرؤها ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَىٰنَ ﴾ أي: على عهد ملكه، وليه و والشعوذة؛ التي كانت تقرؤها ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَىٰنَ ﴾ أي: على عهد ملكه، وفي زمانه. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، ثم يضمُّون إلى ما سمعوا أكاذيب يلققونها، ويلقونها إلى الكهنة، وقد دوَّنوها في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناس، وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، وبه سخَّر الجنَّ، والإنسَ، والرِّيحَ ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ تكذيب للشياطين، ودَفع لما بَهَتَتْ به سليمان من اعتقاد السحر، والعمل به. ﴿ وَلَا كِنَ الشّيطِينَ ﴾ هم الذين ﴿ كَفُرُوا ﴾ باستعمال السحر، وتدوينه. (ولكنِ)، بالتخفيف (الشياطين) بالرفع: شامي وحمزة وعلي ﴿ يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّحر، قاصدين به إغواءهم، موضع الحال، أي: كفروا معلّمين الناس السحر، قاصدين به إغواءهم، وهو نصب عطف على السحر. أي: ويعلّمونهم ما أنزل على الملكين ﴿ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَلُونَ وَالْكِينَ ﴿ بِهِالِلُ هَارُولَ عَلَى الملكينَ ﴿ بِهِالِلُ هَارُونَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَامِنَ وَالْمَلْ فَلُولُ عَلَى الملكينَ ﴿ بِهَا لِلْ المِنْ وَلَمُ وَلِعُلَالُهُ عَلَى المناسِ السَعْ وَلَعْ المناسِ المناس

#### وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوكَ بِدِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِدِ:ً

علمان لهما، وهما عطف بيان للملكين. والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله للناس، من تعلَّمه منهم وعمل به كان كافراً، إن كان فيه ردّ ما لزم في شرط الإيمان. ومَن تجنّبه، أو تعلمه لا ليعمل به، ولكن ليتوقّاه، ولئلا يغتر به كان مؤمناً. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي \_ رحمه الله (١)\_: القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ، بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك ردّ ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا. ثم السحر الذي هوكفر يقتل عليه الذكور لا الإناث. وما ليس بكفر، وفيه إهلاك النفس، ففيه حكم قطاع الطريق، ويستوي فيه الذكور والإناث، وتقبل توبته إذا تاب. ومن قال: لا تقبل فقد غلط، فإن سحرة فرعون قُبلت توبتهم. وقيل: ﴿ أُنْزِلَ ﴾ أي: قذف في قلوبهما مع النَّهي عن العمل. قيل: إنهما ملكان اختارتهما الملائكة لتركَّب فيهما الشهوة حين عَيَّرَتْ بني آدم، فكانا يحكمان في الأرض، ويصعدان بالليل فهويا زهرة فحملتهما على شرب الخمر، فزنيا، فرآهما إنسان فقتلاه فاختارا عذابَ الدنيا على عذاب الآخرة، فهما يعذّبان منكوسين في جبّ ببابل. وسُمِّيت ببابل لتبلبل الألسن بها ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ وما يعلم الملكان أحداً ﴿حَقَّ يَقُولًا ﴾ حتى ينبهاه، وينصحاه، ويقولا له: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةً ﴾ ابتلاء، واختبار من الله. ﴿ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ بتعلمه، والعمل به على وجه يكون كفراً ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا ﴾ الفاء عطف على قوله ﴿يعلمون الناس السحر﴾، أي: يعلمونهم فيتعلمون من السحر والكفر اللذين دلَّ عليهما قوله ﴿كَفُرُوا﴾ و﴿يعلمون الناس السحر﴾؛ أو على مضمر، والتقدير: فيأتون فيتعلَّمون. والضمير لما دلّ عليه (من أحدٍ) أي: فيتعلم الناس من الملكين ﴿ مَا يُفَرِّونُونَ بِهِ عَبِّنَ ٱلْمَرْهِ وَزَوْجِهِ ﴾ أي: علم السحر الذي يكون سبباً في

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد: من أثمة علماء الكلام. له «التوحيد» و«تأويلات أهل السنة» وغير ذلك، توفي سنة (۳۳۳ هـ).

وَمَا هُم بِصَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ اشْتَرَكُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِنْسَكُمُ مَا شَكَرُوا بِهِ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنُ الْمَثَوَبُهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

التفريق بين الزوجين، بأن يحدث الله عنده النشوز والخلاف ابتلاء منه. وللسحر حقيقة عند أهل السنة \_ كثرهم الله \_ وعند المعتزلة هو تخييلٌ، وتمويه فومًا هُم بِضَارِينَ بِهِه ﴾ بالسحر ﴿ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ بعلمه، ومشيئته ﴿ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ في الآخرة. وفيه دليلٌ على أنه واجب الاجتناب، كتعلم الفلسفة التي تجرُ إلى الغواية ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا ﴾ أي: اليهود ﴿ لَمَنِ الشَّرَنَهُ ﴾ أي: استبدل ما تتلو الشياطينُ من كتاب الله ﴿ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلَقٍ ﴾ من نصيب. ﴿ وَلَيَنْسَ مَا شَكَرَوا بِهِ الفُسُكُمُ ﴾ باعوها. وإنما نفى مِن خلهم عنهم بقوله: ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ مع إثباته لهم بقوله: ﴿ ولقد علمهم. علموا ﴾ على سبيل التوكيد القسمي ؛ لأن معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم. جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم لا يعلمون.

100 - ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ برسول الله والقرآن ﴿ وَأَتَّقَوْا ﴾ الله ، فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله . واتباع كُتُب الشياطين ﴿ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللهِ حَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَمْ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَيْر عَما هم فيه \_ وقد علموا \_ لكنه جهّلهم لما تركوا العمل بالعلم ، والمعنى : لأثيبوا من عند الله ما هو خير . وأوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو ؛ لما فيها من الدلالة على ثبات المثوبة ، واستقرارها . ولم يقل لمثوبة الله خير ؛ لأنَّ المعنى : لشيء من الثواب خيرٌ لهم . وقيل ﴿ لو ﴾ بمعنى التمني ، كأنه قيل : وليتهم آمنوا . ثم ابتدأ ﴿ لمثوبة من عند الله خير ﴾ .

المنطرن الله على الذين مَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظُرْمَا كَانَ المسلمون يقولُون لرسول الله عليهم شيئاً من العلم: راعنا يارسول الله! أي: راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون بها

وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَابُ الْهِـرُ فَيْ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَلَا اللَّهْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن زَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن زَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ وَلَا الْمُنْسِلِ الْمُظِيمِ فَيْ هُ مَا نَسْخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا

عبرانية أو سريانية، وهي: راعينا. فلما سمعوا بقول المؤمنين: راعنا افترصوه (۱)، وخاطبوا به الرسول، وهم يعنون به تلك المسبّة. فنهي المؤمنون عنها، وأمروا بما هو في معناها، وهو ﴿انظرنا﴾ من نظره: إذا انتظره. ﴿وَالشَمْعُوا ﴾ وأحسنوا سماع ما يكلّمكم به رسولُ الله ﷺ، ويلقي عليكم من المسائل، بآذان واعية، وأذهان حاضرة، حتى لاتحتاجوا إلى الاستعادة، وطلب المراعاة. أو: واسمعوا سماع قبول وطاعة، ولا يكن سماعُكم كسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصينا ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ ﴾ ولليهود الذين سبّوا رسول الله عكذا أليت مؤلم.

100 \_ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُنزَّلُ عَلَيْكُم ﴾ وبالتخفيف (٢) ، مكي وأبو عمرو ﴿ مِّن خَيْرِ مِن تَيْكُمْ ﴾ مِنْ الأولى للبيان؛ لأنَّ الذين كفروا جنس، تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون. والثانية: مزيدة لاستغراق الخير. والثالثة: لابتداء الغاية. والخير: الوحي، وكذلك: الرحمة ﴿ وَاللّهُ يُغْتَصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَكَآهُ ﴾ يعني: أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يُوحى إليهم، فيحسدونكم، وما يجبون أن ينزلَ عليكم شيء من الوحي، والله يختصُ بالنبوة من يشاء ﴿ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فيه إشعارٌ بأن إيتاء النبوة من الفضل العظيم.

107 - ولما طعنوا في النسخ فقالوا: أَلاترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً، ويرجع عنه غداً، نزل: ﴿ النَّهُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْثُنسِهَا﴾. تفسيرالنسخ لغةً: التبديل. وشريعةً: بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق؛ الذي تقرَّر في أوهامنا استمراره، بطريق التراخي. فكان

<sup>(</sup>١) «افترصوه»: اغتنموه وانتهزوه.

 <sup>(</sup>٢) أي: (أَنْ يُتْزَلَ).

نَأْتِ مِخَيْرِ مِنْهَا آوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيرُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَىٰءٍ قَدِيرُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُوكِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُوكِ اللَّهُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ تُوكِي مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّكِيلِ ۞ الْمَسَانِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تبديلاً في حقّنا، بياناً محضاً في حقّ صاحب الشرع. وفيه جواب عن البداء الذي يدّعيه منكروه، أعني: اليهود. ومحلّه: حكم يحتملُ الوجود والعدم في نفسه لم يلحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت نصّاً أو دلالة. وشرطه: التمكّن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل، خلافاً للمعتزلة. وإنما يجوزُ النسخُ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً. ويجوزُ نسخ التلاوة والحكم، والحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم، ونسخ وصف بالحكم؛ مثل الزيادة على النص. فإنه نسخ عندنا خلافاً للشافعي ـ رحمه الله ـ والإنساء: أن يذهبَ بحفظها عن القلوب. أو (ننساها) مكي وأبو عمرو، أي: نؤخرها، من بحفظها عن القلوب. أو (ننساها) مكي وأبو عمرو، أي: نؤخرها، من نسأت، أي: أخرت ﴿ نَأْتِ مِنْهِمَ مِنْهُمَ أَيْ فَيْ وَلَكُم الله المعباد، أي: على البعض ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُرَبُّ في ذلك، إذ لا فضيلة لبعض الآيات على البعض ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرُدُ ﴾ أي: قادر، فهو يقدرُ على الخير، وعلى مثله.

١٠٧ \_ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو يملك أموركم ويدبرها، وهو أعلمُ بما يتعبَّدكم به من ناسخ أو منسوخ ﴿ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِا نَصِيعٍ ﴾ ناصر يمنعكم من العذاب.

10.۸ \_ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ أم منقطعة، وتقديره: أتريدون ﴿ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ روي أَنَّ قريشاً قالوا: يا محمد! اجعلْ لنا الصَّفا ذَهَباً، ووسّع لنا أرض مكة. فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات، كما اقترح قومُ موسى عليه حين قالوا: ﴿ أَجْعَلُ لَنَا إِلَهُا ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. ﴿ وَمَن يَـتَبَدَّلِ الْكُفْرَ عَلَيْهِ مَا وَقَرْح غيرها. ﴿ فَقَدْضَلُ مِسَوَاءً الشّكِيلِ ﴾ قصده، ووسطه.

وَذَ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْ لِ الْكِنْ لِلَهُ مُ الْحَقُ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَل عِندِ أَنفُسِهِ مِن بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاقِيمُوا الصَّكَوةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِيرٌ ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَرَيْ

١١٠ - ﴿ وَأَقِيمُوا الْعَمَلُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم مِن حَسنة صلاة، أو صدقة، أو غيرهما ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ ﴾ تجدوا ثوابَه عنده ﴿ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَمَّمَلُونَ بَعِيدِينٌ ﴾ فلا يضيع عنده عمل عامل.

111 \_ والضمير في ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فلفّ بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كلّ فريق قوله وأمناً من الإلباس لما عُلِم من التعادي بين الفريقين، وتضليل كلّ واحدٍ منهما صاحبه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣].

تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ اللَّهُ مَانِيهُ مَا اللّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَيِّهِ وَلَا خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَيِّهِ وَلَا خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مَعْ يَعْزَنُونَ إِنَّهُ وَلَا عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ يَعْنَ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْمُحَدِّ كُذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْمُحِنَا مِنْ لَكَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْمُحِنَا مِنْ لَكُونَ الْمُحْدَالِكَ قَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

وهود: جمع هائد، كعائذ وعوذ. وَوَحَدَ اسم كان للفظ مَن، وجمع الخبر لمعناه ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُم ﴾ أشير بها إلى الأماني المذكورة، وهي أمنيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من ربّم، وأمنيتهم أن يردُّوهم كفاراً، وأمنيتهم ألا يدخل الجنة غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهم. والأمنية: أفعولة من التمني، مثل: الأضحوكة ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُم ﴾ هلموا حُجَّتكم على اختصاصكم بدخول الجنة. وهات بمنزلة هاء، بمعنى: أحضر. وهو متصل بقولهم: ﴿ لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ﴾، و﴿ تلك أمانيهم ﴾ اعتراض ﴿ إن كُنتُم صَدِوْيِينَ ﴾ في دعواكم.

117 \_ ﴿ بَكَى ﴾ إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. ﴿ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُم لِلَّهِ ﴾ مَن أَسَلَمَ وَجَهَهُم لِلَّهِ ﴾ مَن أخلص نفسه له، لا يشركُ به غيره. ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ مُصَدِّق بالقرآن ﴿ فَكُهُ وَ أَمْسِ مُن أَسلم ﴾. وهو كلامٌ مبتدأ مُتضمِّن لمعنى الشرط. و ﴿ بلى ﴾ ردِّ لقولهم: ﴿ عِندَرَيِّهِ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴾ .

117 - ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي: على شيء يصحُّ، ويُعتدُّ به. والواو في: ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبَ ﴾ للحال. والكتاب للجنس. أي: قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب. وحق مَن حمل التوراة والإنجيل، وآمن به، ألا يكفر بالباقي؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الكتابين مُصدَّق للآخر ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك القول الذي سمعت به ﴿ قَالَ ٱلَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ أي: الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب، كعبدة الأصنام، والمعطّلة، قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء وهذا توبيخٌ عظيم لهم، حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك مَن لا يعلم وهذا توبيخٌ عظيم لهم، حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك مَن لا يعلم

فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّرَ فِيهَا السَّمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَابِهِا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِهِا أَوْلَتُهِ فَي أَوْلَتُهِ فَي

﴿ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ أي: بين اليهود والنصارى بما يقسم لكلِّ فريق منهم من العقاب اللائق به.

١١٤ - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن مَّنَعَ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ موضع ﴿مَنْ﴾ رفع على الابتداء، وهو استفهام، و﴿أَظْلُم﴾ خبره. والمعنى: أيّ أحدٍ أظلم. و﴿أَنّ يذكر﴾ ثاني مفعولي منع، لأنك تقول: منعته كذا، ومثله ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَتِ ﴾ [الإسراء: ٥٩] ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا ﴾ [الإسراء: ٩٤]. ويجوز أن يحذفَ حرفُ الجر مع أن، أي: من أن يذكر، وأن تنصبه مفعولاً له، بمعنى منعها كراهة أن يذكر . وهو حُكم عام لجنس مساجد الله، وأن مانِعَها من ذكر الله مفرطٌ في الظلم. والسببُ فيه طرح النصارى في بيت المقدس الأذى، ومنعهم الناس أن يُصَلوا فيه، أو: منع المشركين رسول الله على أن يدخلَ المسجد الحرام عام الحديبية. وإنما قيل: ﴿مساجد الله ﴾ وكان المنع على مسجد واحد، وهو بيت المقدس، أو المسجد الحرام؛ لأن الحكم وَرَدَ عامًّا، وإن كان السبب خاصًا، كقوله تعالى: ﴿ وَيِّلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] والمنزول فيه الأخنس بن شريق ﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ بانقطاع الذكر. والمراد بـ﴿مَنْ﴾: العموم، كما أريد العموم بمساجد الله ﴿ أُوْلَتِكَ ﴾ المانعون ﴿ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا ﴾ أي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلُوا مساجدَ الله ﴿ إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾ حال من الضمير في يدخلوها، أي: على حال التهيب، وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلاً أن يستولوا عليها، ويلوها، ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق إلاذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم. وقيل: ﴿ما كان لهم﴾ في حكم الله يعني: أن الله قد حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقويهم حتى لا يدخلوها إلا خائفين. رُوي أنه لا يدخلُ بيت المقدس أحدٌ من النصارى إلا مُتنكِّراً خيفة أن يُقتل. وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت  لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَلِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَشَمَّ وَجُهُ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيسٌ ۞ وَقَالُوا ٱلْحَنَٰذَ ٱللَّهُ وَلَدُأُ سُبْحَنَنَهُ بَلِ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَهُ فَنَنِنُونَ۞

مشرك (١). وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول والتخلية بينهم وبينه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْ الدِّنْ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ﴿ لَهُمْ فِي الدَّنْ الدُّنْ الخِزية للذمي ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أي: النار.

110 \_ ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرِّبُ ﴾ أي: بلاد المشرق والمغرب كلها له، وهو مالكها، ومتولّيها ﴿ فَٱلْيَنَمَا ﴾ شرط. ﴿ تُولُوا ﴾ مجزوم به. أي: ففي أي مكان فعلتم التولية، يعني: تولية وجوهكم شطر القبله، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسَجِدِ ٱلْحَرَارِ وَحَيَّتُ مَا كُنتُم فَوَلُوا وُجُوهكُم شَطْرَه ﴾ [البقرة: ١٤٤] والجواب: ﴿ فَتَم وَجُهُ ٱللّه ﴾ أي: جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى: أنكم إذا مُنعتم أن تصلُّوا في المسجد الحرام، أو في بيت المقدس، فقد جُعِلت لكم الأرضُ مسجداً، فصلُّوا في أية بقعة شئتم من بقاعها، وافعلوا التولية فيها، فإن التولية مَكنةٌ في كلِّ مكان ﴿ إِنَ ٱللّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي: هو واسع الرحمة، يريد التوسعة على عباده، وهو عليم بمصالحهم. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ: نولت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت. وقيل: عميت القبلة على قوم فصلّوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبيّنوا خطأهم فَعُذِرُوا. وهو حُجَّةٌ على الشافعي ـ رحمه الله ـ فيما إذا استدبر. وقيل: فأينما تولوا للذكر والدعاء.

117 - ﴿ وَقَالُوا اَتَّمَٰذَ اللّهُ وَلَدًا ﴾ يريد الذين قالوا: المسيح ابن الله، وعزير ابن الله. (قالوا) شامي. فإثبات الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلها، وحذفه باعتبار أنه استئناف قصَّة أخرى ﴿ سُبَحَننَهُ ﴾ تنزيهٌ له عن ذلك، وتبعيد ﴿ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: هو خالقه ومالكه، ومن جملته المسيح، وعزير. والولادة تنافي الملك ﴿ كُلُّ لَهُ فَلَيْنُونَ ﴾ منقادون، لا يمتنع شيءٌ منهم على تكوينه وتقديره. والتنوين في ﴿كل عوض عن المضاف إليه، أي: كل ما في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٩) ومسلم (١٣٤٧).

### بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُن فَيَكُونُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

السموات والأرض، أو كل مَن جعلوه لله ولداً ﴿له قانتون﴾ مطيعون، عابدون، مقرُّون بالربوبية، منكرون لما أضافوا إليهم. وجاء بما الذي لغير أولي العلم، مع قوله: قانتون، كقوله: سبحان ما سخر(١) لنا.

١١٧ - ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: مخترعهما ومبدعهما لاعلى مثال سبق. وكلُّ من فعل ما لم يسبق إليه يقال له: أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة: مبتدع؛ لأنه يأتي في دين الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون ـ رضي الله عنهم ـ ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ آمْرًا ﴾ أي: حكم، أو: قدر ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ هو من كان التامة، أي: احْدُثْ فيحدُث. وهذا مجازٌ عن سرعة التكوين، وتمثيل، ولا قول ثُمَّ. وإنما المعنى: أن ما قضاه من الأمور، وأراد كونه، فإنما يتكوَّن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف، كما [أنَّ] المأمورَ المطيعَ الذي يؤمر فيمتثل [لا يتوقف، ولا يمتنع](٢) ولا يكون منه إباء. وأكَّد بهذا استبعاد الولادة؛ لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته مباينة لصفات الأجسام، فأنَّى يتصور التوالد ثُمَّ؟! والوجهُ الرفع في ﴿ فيكونُ ﴾ وهو قراءةُ العامة على الاستئناف، أي: فهو يكون. أو على العطف على يقول. ونصبه ابن عامر على لفظ ﴿كن﴾ لأنه أمر، وجواب الأمر بالفاء نصب. وقلنا: إِنَّ ﴿كن﴾ ليس بأمر حقيقة، إذ لا فرقَ بين أن يقال: وإذا قضي ا أمراً فإنما يكونه فيكون، وبين أن يقال: فإنما يقول له كن فيكون. وإذا كان كذلك فلا معنى للنصب. وهذا لأنه لو كان أمراً فإما أن يخاطبَ به الموجود، والموجود لا يخاطب بكن، أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب.

۱۱۸ ـ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ من المشركين أو من أهل الكتاب. ونفى عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ ﴾ هلا يكلمنا كما يكلم

<sup>(</sup>١) في المطبوع: سخركنّ.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

أَوْ تَأْتِينَا آائِدٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ وَقَدْ بَيْنَا الْآيَنِ لِفَوْمِ يُوقِنُونَ فَي إِنَّا آَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا لَتَعَلَّا الْآيَكِ لِلْآيَا الْآيَا اللَّهُمَّ قُلْ الْتَصَرَىٰ حَتَى تَلَيِّعَ مِلْتَهُمُ قُلْ النَّصَرَىٰ حَتَى تَلَيِّعَ مِلْتَهُمُ قُلْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُدَى اللَّهِ هُو الْمُدُى الْمِلْدِ

الملائكة، وكلم موسى، استكباراً منهم وعتواً ﴿أَوْ تَأْتِينَا آءَايَةٌ ﴾ جحوداً لأن يكون ما أتاهم من آيات الله آيات، واستهانة بها ﴿ كُنْالِكُ قَالَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِم مِنْ أَيْاتِ الله آيات، واستهانة بها ﴿ كُنْالِكُ قَالَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِم مِنْ أَيْكُ مِن مَّلِهِم مِنْ أَيْكَ مَن قَبْلهم فِي العمى. ﴿ قَدْ بَيَّنَّا اللَّايَكِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ أَنها آيات يجب الاعتراف بها، والإذعان لها، والاكتفاء بها عن غيرها.

119 \_ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا ﴾ للمؤمنين بالثواب ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ للكافرين بالعقاب ﴿ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ لَلْمَحِيمِ ﴾ ولا نسألك عنهم: ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلّغت، وبلّغت جهدك في دعوتهم؟ وهو حال كنذيراً، وبشيراً، وبالحق، أي: وغير مسؤول، أو: مستأنف. قراءة نافع: (ولا تَسْأَلُ)، على النهي. ومعناه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب، كما تقول: كيف فلان؟ سائلاً عن الواقع في بلية. فيقال لك: لا تَسْأَلُ عنه. وقيل: نهى اللهُ نبيّه عن السؤال عن أحوال الكفرة حين قال: «ليت شعري ما فعل أبواي؟»(١).

۱۲۰ ﴿ وَلَن رَضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَلِيَّع مِلْتَهُم ﴾ كأنهم قالوا: لن نرضى عنك \_ وإن أبلغت في طلب رضانا \_ حتى تتبع ملتنا، إقناطاً منهم لرسول الله عن دخولهم في الإسلام. فذكر الله عز وجل كلامهم ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ ﴾ الذي رضي لعباده ﴿ هُوَ ٱلهُدَىٰ ﴾ أي: الإسلام. وهو الهدى كله، ليس وراءه هدى، والذي تدعون إلى أتباعه ما هو هدى، إنما هو هوى. ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَلَهِنِ اَتَبَعْتَ أَهْوَ آهُم ﴾ أي: أقوالهم التي هي أهواء وبِدَع ﴿ بَعْدَ الّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ أي: من العلم بأن دينَ الله هو الإسلام، أو: من الدين المعلوم مِنَ الْعِلْمِ ﴾ أي: من العلم بأن دينَ الله هو الإسلام، أو: من الدين المعلوم

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٣٤).

مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِمَ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهِ الّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ﴿ يَنْفَهُمُ الْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ﴿ يَنْفَى يَابُونَ إِلَّهُ مِنَ الْأَكُرُواْ نِعْمَتِى الَّتِيَ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمُ وَمَا يَكُمُ وَاللّهُ عَبْرِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يَنْفَعُ مَا الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا يُعْمَرُونَ ﴿ وَإِذْ اللّهَ تَعْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنْفَعُهَ كُلُهُ مِنْكُونَ وَاللّهُ مِنْ وَإِذْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

صحته بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ ﴾ من عذاب الله ﴿ مِن وَلِيَّ وَلَانْضِيرٍ ﴾ ناصر.

171 - ﴿ اللَّذِينَ ﴾ مبتدأ ﴿ النَّيْنَهُمُ الْكِنْبَ ﴾ صلته. وهم مؤمنو أهل الكتاب، وهو: التوراة والإنجيل؛ أو أصحاب النبي على الكوتاب: القرآن ﴿ يَتَلُونَهُ ﴾ حال مقدرة من هم؛ لأنهم لم يكونوا تالين له وقت إيتائه، ونصب على المصدر ﴿ حَقَّ يَلاَوَيِهِ ﴾ أي: يقرؤونه حق قراءته في الترتيل، وأداء الحروف، والتدبّر، والتفكّر. أو: يعملون به ويؤمنون بما في مضمونه، ولا يغيرون ما فيه من نعت النبي على ﴿ أُولَتِهِ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ يُؤمِنُونَ بِهِ ﴾ والجملة خبر: الذين. ويجوز أن يكون يتلونه: خبراً، والجملة خبر آخر ﴿ وَمَن يَكُفُرُ مِهِ ءَ فَأُولَتِكَ هُمُ اللهدى.

١٢٧ - ﴿ يَبَنِي إِسَرَهِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٓ ٱنْعَمَٰتُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: أنعمتها عليكم ﴿ وَأَنِّي فَضَيْكُمْ عَلَى عَالَمِي زَمَانُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ﴾ وتفضيلي إياكم على عالمي زمانكم.

1۲۳ - ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْكَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنَفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ هم: رفع بالابتداء، والخبر: ينصرون، والجمل الأربع وصف ليوماً. أي: واتقوا يوماً لا تجزى فيه، ولا يقبل فيه، ولا تنفعها فيه، ولا هم ينصرون فيه. وتكرير هاتين الآيتين لتكرار المعاصي منهم، وَخَتمَ قصة بني إسرائيل بما بدأ به.

178 - ﴿ ﴿ وَلِذِ ﴾ أي: واذكر إذ ﴿ أَبْتَكَ إِبْرَهِ عَرَبَيْهُ بِكَلِمَنْتِ ﴾ اختبره بأوامر ونواهٍ. والاختبار منا: لظهور ما لم نعلم. ومن الله: لإظهار ما قد علم. وعاقبة الابتلاء: ظهور الأمر الخفي في الشّاهد والغائب جميعاً؛ فلذا تجوزُ إضافته إلى الله

### فَأَتَمَّهُ فِي قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّا

تعالى. وقيل: اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين (١) ، كأنه يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حسب ذلك. وقرأ أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: (إبراهيمُ ربّه) برفع إبراهيم، وهي قراءة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. أي: دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر، هل يجيبه إليهن أم لا (٢) ﴿ فَأَتَمْهُنَ ﴾ أي: قام بهن حقّ القيام، وأدّاهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوانٍ. ونحوه ﴿ وَإِبَرَهِيمَ اللّهِي وَفَحَ ﴾ [النجم: ٣٧]. ومعناه في قراءة أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فأعطاه ما طلبه، لم ينقص منه شيئاً. والكلمات على هذا: ما سأل إبراهيم ربه في قوله: ﴿ رَبِّ اَجْمَلُ هَذَا بَلِنَا ﴾ [البقرة: ٢١٨] ﴿ وَاَبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ أينا ﴾ [البقرة: ٢١٨] ﴿ وَاَبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ خمس في الرأس: الفرق، وقصّ الشارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق. وخس في الرأس: الفرق، وقصّ الشارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هي ثلاثون سهماً من الشرائع، عشر في براءة ﴿ الشَّيْبُونَ ﴾ الآية [التوبة: ٢١٢]. وعشر في الأحزاب ﴿ إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ والمعارج؛ والمعارج: ٣٤]، وعشر في المؤمنين والمعارج إلى قوله: ﴿ يُحَافِنُلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩ والمعارج: ٣٤]. وقبل: هي مناسك الحج (٣) ﴿ قَالَ إِنِّ جَامِكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ هو اسم ٩ والمعارج: ٣٤]. وقبل: هي مناسك الحج (٣) ﴿ قَالَ إِنِّ جَامِكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ هو اسم ٩ والمعارج: ٣٤]. وقبل: هي مناسك الحج (٣) ﴿ قَالَ إِنِّ جَامِكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ هو اسم ٩ والمعارج: ٣٤].

<sup>(</sup>١) أي: ما يريد الله تعالى، وما يشتهيه العبد.

<sup>(</sup>٢) «الابتلاء»: الاختبار والامتحان، وابتلاء الله تعالى يرجع إلى إعلامه عباده؛ لا إلى استعلامه؛ لأنه يعلم ما يكون، فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم. والمعنى: أنه عامله معاملة المختبر، وأكثر المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: أنها عشر خصال من السنة؛ خس في الرأس وخمس في الجسد. (من تفسير الوسيط).

<sup>(</sup>٣) قال عطاء عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ياخليلي أن تطهر، فتمضمض، فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فاستاك، فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأخذ شاربه، فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ ففرق شعره، فأوحىٰ الله تعالى إليه أن تطهر فاستنجى، فأوحىٰ الله تعالى إليه أن تطهر فحلق عانته، فأوحىٰ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فنتف إبطه، فأوحىٰ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فنتف إبطه، فأوحىٰ الله تعالى إليه أن تطهر؛

## قَالَ وَمِن ذُرِّيَّةٍ مَّالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَمَّنًا وَأَمْنًا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

من يؤتم به، أي: يأتمون بك في دينهم ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي ﴾ أي: واجعل من ذريتي إماماً يقتدى به. ذرية الرجل: أولاده ذكورهم وإنائهم فيه سواء. فعليَّة من الذرء، أي: الخلق، فأبدلت الهمزة ياء ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ بسكون الياء، حمزة وحفص. أي: لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك، أي: أهل الكفر. أخبر أنَّ إمامة المسلمين لا تثبتُ لأهل الكفر. وأنَّ من أولاده المسلمين والكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا حُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَالكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن دُرِيَّتِهِ مَا حُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَالكافرين، والظالم: الكافر. قالت مُبِيثُ ﴾ [الصافات: ١١٣]. والمحسن: المؤمن، والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليلٌ على أن الفاسق لا يصلح للإمامة. قالوا: وكيف يجوز نصبُ الظالم للإمامة، والإمام إنما هو لكفّ الظلمة، فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه، فقد جاء المثل السائر: "من استرعى الذئب ظلم» (١). ولكنا نقول: المراد نبله مالظالم الكافر هنا، إذ هو الظالم المطلق. وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبياً كما كان هو، فأخبر أن الظّالم لا يكون نبياً.

170 ـ ﴿ وَإِذْ جَمَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾ أي: الكعبة، وهو اسم غالب لها، كالنجم للثريا ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنه، ثم يثوبون إليه ﴿ وَأَمْنَا ﴾ وموضع أمن، فإن الجاني يأوي إليه، فلا يُتعرَّض له حتى يخرج. وهو دليلٌ لنا في الملتجىء إلى الحرم ﴿ وَأَتَّحِندُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِتَم مُصَلَّى ﴾ وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد عمر فقال: «هذا مقامُ إبراهيم» فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى ؟ فقال ﷺ: «لم أومر بذلك» فلم تغب الشمسُ حتى نزلت (٢). وقيل: مصلى: مدعى. ومقام إبراهيم: الحجر الذي فيه

<sup>=</sup> تطهر؛ فقلم أظفاره، فأوحىٰ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأقبل بوجهه على جسده ماذا يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة سنة. (من تفسير الوسيط).

<sup>(</sup>١) انظره في مجمع الأمثال للميداني (١/ ٢٦٠، ٢٢٦ و٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو نعيم. (الكشاف ١/١٨٥). ورواه ابن أبي داود في المصاحف (كنز العمال ٣٨١٠٧).

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّحَع الشُّجُودِ ﴿ وَهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيُوْرِ ٱلْاَحْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ ۚ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِنْهُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

أثر قدميه. وقيل: الحرم كلّه مقام إبراهيم. (واتَّخَذُوا) شامي ونافع بلفظ الماضي، عطفاً على جعلنا، أي: واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به الاهتمامه به، وإسكان ذريته عنده، قبلة يصلّون إليها. ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِمْ وَإِسْمَعِيلَ المرناهما ﴿أَن طَهِراً، أَو: أي: طَهْرا، أو: أي: طَهْرا، والمعنى: طهراه من الأوثان، والأنجاس والخبائث كلها ﴿ لِلطّابِفِينَ ﴾ للدائرين حوله ﴿ وَالْعَكِفِينَ ﴾ المجاورين الذين عكفوا عنده، أي: أقاموا لا يبرحون، أو المعتكفين. وقيل: ﴿ للطائفينَ ﴾ للنّزاع إليه من البلاد ﴿ والعاكفين ﴾: والمقيمين من أهل مكة ﴿ وَالرُّحيّعِ السُّجُودِ ﴾ والمصلين، جمعا راكع وساجد.

177 - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ اجْعَلَ هَذَا ﴾ أي: اجعل هذا البلد، أو هذا المكان ﴿ بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ ذا أمن، كعيشة راضية، أو: آمناً مَن فيه، كقولك: ليل نائم. فهذا مفعول أول، وبلداً مفعول ثان، وآمناً صفة له ﴿ وَاَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ الثَّمَرَتِ ﴾ لأنه لم يكن له ثمرة. ثم أبدل ﴿ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيُؤمِ الْآخِرِ ﴾ من أهله، بدل البعض من الكل، أي: وارزق المؤمنين من أهله خاصة. قاسَ الرزق على الإمامة فخصَّ المؤمنين به ﴿ وَالَ ﴾ الله تعالى جواباً له: ﴿ وَمَن كَفَر ﴾ أي: وأرزق مَن كفر ﴿ وَالَى عَدَابِ النَّارِ وَيِئْسَ الْمَعِيمُ ﴾ المرجع الذي يصيرُ إليه، النار. والمخصوصُ بالذَّمِ محذوف.

17٧- ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ ﴾ حكاية حال ماضية ﴿ اَلْقَوَاعِدَ ﴾ هي جمع قاعدة ، وهي: الأساس والأصل لما فوقه ، وهي صفة غالبة ، ومعناها : الثابتة . ورفع الأساس : البناء عليها ، لأنها إذا بني عليها نقلتْ عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع ، وتطاولتْ بعد التقاصر ﴿ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ بيت الله ، وهو : الكعبة

وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَانَتَ اللَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَانِينَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّالَهُ وَالْعَلَيْمِ مَ النَّيْكَ الْمَانَا فَيَهِمْ وَالْعَلَيْمِ مَ النَّيْكَ

﴿ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ هو عطف على إبراهيم، وكان إبراهيم يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة ﴿ رَبَّنَا ﴾ أي: يقولان ربنا. وهذا الفعل في محل النصب على الحال، وقد أظهره عبد الله في قراءته، ومعناه: يرفعانها قائلين ربنا ﴿ نَقَبَّلُ مِنَا ﴾ تَقَرُّبُنا إليك ببناء هذا البيت ﴿ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ﴾ لدعائنا ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بضمائرنا، ونيَّاتنا. وفي إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام تفخيمٌ لشأن المبين.

17٨ - ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْوِلَكَ ﴾ مخلصين لك أوجهنا، من قوله: ﴿أَسَلَمُ وَجُهُهُ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١١٢]. أو مستسلمين، يقال: أسلم له، واستسلم: إذا خضع، وأذعن. والمعنى: زِدْنا إخلاصاً، وإذعاناً لك ﴿ وَمِن دُرِّيّتِنا ﴾ واجعل من ذريتنا ﴿أُمَّةُ مُسْلِمَةٌ لَكَ ﴾. ومن للتبعيض، أو للتبيين. وقيل: أراد بالأمة أمة محمد على الله وأَمَّةُ مُسْلِمَةٌ لَكَ ﴾ ومن للتبعيض، أو للتبيين وقيل: أراد بالأمة أمة محمد على الله وإنما خصًا بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقة، كقوله تعالى: ﴿ قُوا أَنفُسَكُم وَأَقْلِيكُم نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] ﴿ وَأَرِنَا مَناسِكَا ﴾ منقول من رأى بمعنى: أبصر، أو عرف؛ ولذا لم يتجاوز إلى مفعولين، أي: وبصرنا متعبداتنا في الحج، أو عرف؛ والذا لم يتجاوز إلى مفعولين، أي: وبصرنا متعبداتنا في الحج، أو عرف واحد المناسك: منسك، بفتح السين وكسرها، وهو: المتعبد، ولهذا قيل للعابد: ناسك. (وأرنا) مكي، قاسه على فخذ في فخذ. وأبو عمرو: يشمُّ الكسرة ﴿ وَتُبُ عَلَيْناً ﴾ ما فرط منا من التقصير، أو استتابا لذريتهما ﴿ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّا بُ الرّحِيمُ ﴾.

1۲۹ ـ ﴿ رَبَّنَا وَابَعَثْ فِيهِمْ ﴾ في الأمة المسلمة ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ من أنفسهم. فبعث الله فيهم محمداً ﷺ. قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوةُ أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي». أي: إن آمنة رأت أنه خرج منها نور ملأ مكَّة (١) ﴿ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ ﴾ يقرأ عليهم، ويبلّغهم ما تُوحي إليه من دلائل وحدانيتك،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد(١٢٧/٤) وابن حبان (٦٤٠٤) والحاكم (٢٠٠/٢) والبزار كما في كشف الأستار(٢٣٦٥).

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمَ إِنَكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَة إِبْرَهِهُمُ الْكَنْبَ وَإِنَّهُ فِي الْآنِيلُ وَإِنَّهُ فِي الْآنِيلُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِن عَن مِلَة إِبْرَهِهُمَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِن الصَّلِمِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَعْقُوبُ فِي اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَقَد اصطفَيتَهُ فِي الْعَلَمِينَ أَلْعَالَمِينَ أَلَّهُ وَلَقُد اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وصِدْق أنبيائك ورُسُلك ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ القرآن. ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ السنة، وفَهُم القرآن ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ السنة، وفَهُم القرآن ﴿ وَيُزَكِّهُمْ ﴾ ويطهرهم من الشرك وسائر الأرجاس ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْيِرُ ﴾ الغالب الذي لايُغْلَب ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فيما أوليت.

١٣٠ \_ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَد المعنى: الجحد، وإنكار أن يكون في العقلاء من يرغبُ عن الحق الواضح؛ الذي هو ملَّة إبراهيم. والملة: السنة والطريقة، كذا عن الزجاج ﴿ إِلَامَن ﴾ في محل الرفع على البدل من الضمير في: يرغب. وصح البدل لأن من يرغب غير موجب، كقولك: هل جاءك أحد إلا زيد؟! والمعنى: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ﴿ سَفِه نَفْسَهُ ﴾ أي: جهل نفسه، أي: لم يفكر في نفسه، فوضع «سفه» موضع «جهل»، وعدي كما عدى. أو معناه: سفه في نفسه، فحذف في، كما حذف من في قوله: ﴿ وَإَخْلَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي: من قومه، و«على» في قوله: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عَن مُوسَىٰ قُومَهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي: على عقدة النكاح. والوجهان عن عُقدة النكاح. والوجهان عن الزجاج. وقال الفراء: هو منصوب على التمييز، وهو ضعيف لكونه معرفة ﴿ وَلَاقَدِ أَصَطَفَيْنَهُ فِي الدُّنِيُّ وَإِنَّهُ فِي الْآيَرُةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ بيان لخطأ رأي مَن يرغب عن ملته، لأن مَن جمع كرامة الدارين لم يكن أحدٌ أولى بالرغبة في طريقته منه.

171 \_ ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ ظرف لاصطفيناه، أو انتصب بإضمار اذكر؛ كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت؛ لتعلم أنه المصطفى الصالح؛ الذي لا يُرغب عن ملَّة مثله ﴿ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ ﴾ أذعنْ، أو: أطعْ، أو: أخلصْ دينك لله ﴿ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ أي: أخلصتُ، أو انقدتُ.

۱۳۲ \_ ﴿ وَوَصَّىٰ﴾ (وأَوْصَى)، مدني وشامي ﴿ بِهَآ﴾ بالملة، أو بالكلمة، وهي ﴿أسلمتُ لرب العالمين﴾ ﴿ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ هو معطوف على إبراهيم، داخل في حكمه، والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه أيضاً ﴿ يَبَنِيَّ ﴾

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ عَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْنَ ﴿ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

على إضمار القول ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ أي: أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان، وهو دين الإسلام، ووفَّقكم لِلأَخْذ به ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴾ فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام، فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا، كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشعٌ، فلا تنهاه عن الصلاة، ولكن عن ترك الخشوع في صلاته.

١٣٣ - ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار. والشهداء: جمع شهيد، بمعنى: الحاضر. أي: ماكنتم حاضرين يعقوب عليه السلام-؛ إذ حضره الموت، أي: حين احتضر. والخطاب للمؤمنين، بمعنى: ماشهدتم ذلك، وإنما حصل لكم العلمُ به من طريق الوحي. أو متصلة، ويقدر قبلها محذوف. والخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبيٌّ إلا على اليهودية. كأنه قيل: أتدَّعون على الأنبياء اليهودية؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟! ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ بدل من إذ الأولى، والعامل فيهما شهداء، أو ظرف لحضر ﴿ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ ﴾: ما: استفهام في محل النصب بتعبدون، أي: أيّ شيء تعبدون. وما: عام في كلِّ شيء. أو هو سؤال عن صفة المعبود، كما تقول: ما زيد تريد أفقيه أم طبيُّب؟ ﴿ مِنْ بَعْدِي ﴾ من بعد موتي ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ ﴾ أُعيد ذكر الإله؛ لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ﴿ إِبْرَاهِ عُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ عطف بيان لآبائك ، وجعل إسماعيل من جملة آبائه، وهو عمه؛ لأنَّ العم أب. قال عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آبائي»(١) ﴿ إِلَهَا وَنجِدًا ﴾ بدل من إله آبائك، كقوله: ﴿ إِلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَنْدِبَةٍ ﴾ [العَّلق: ١٥\_ ١٦] أو نصب على الاختصاص، أي: نريد بإله آبائك إلها واحداً ﴿ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩/١٢).

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِزَهِمْ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَي قُولُواْ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِزَهِمْ مَوْلَا عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِزَهِمْ مَوْلَوْا عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُونِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِي النّبِينُوك مِن دّيهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ لُهُمْ مُسْلِمُونَ فَي اللّهُ وَمَا أُونِي النّائِينُوك مِن دّيهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ لَهُمُ مُسْلِمُونَ فَيْ

حال من فاعل نعبد، أو: جملة معطوفة على نعبد، أو: جملة اعتراضية مؤكدة.

178 \_ ﴿ تِلْكَ ﴾ إشارة إلى الأمة المذكورة؛ التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحِّدون ﴿ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ أي: أن أحداً لا ينفعه كسب غيره، متقدّماً كان أو متأخراً، فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا، فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. وذلك لا فتخارهم بآبائهم ﴿ وَلَا تُشْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ولا تؤاخَذُون بسيئاتهم.

1۳٥ - ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ ﴾ أي: قالت اليهود: كونوا هوداً، وقالت النصارى: كونوا نصارى ﴿ تَهْتَدُوا ﴾ جزم لأنه جوابُ الأمر ﴿ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِرَاهِمَ ﴾ بل نتبع ملة إبراهيم ﴿ حَنِيقًا ﴾ حال من المضاف إليه، نحو: رأيت وجه هند قائمة. والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ تعريض بأهل الكتاب وغيرهم، لأن كلاً منهم يدّعي اتباع ملّة إبراهيم، وهو على الشرك.

187 \_ ﴿ قُولُواۤ﴾ هذا خطاب للمؤمنين، أو للكافرين، أي: قولوا لتكونوا على الحق، وإلا فأنتم على الباطل ﴿ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ أي: القرآن ﴿ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْ إِلَيْنَا﴾ أي: القرآن ﴿ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ مَعَ وَلِشَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ السبط: الحافد. وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله ﷺ. والأسباط: حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر. ويُعدَّى أنزل بإلى وعلى ، فلذا ورد هنا بإلى، وفي آل عمران بعلى ﴿ وَمَآ أُوتِي النَّيْوُنَ مِن دَيِّهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ أي: لانؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما فعلت اليهود والنصارى. و «أحد» في معنى الجماعة ؛ ولذا صح دخولُ بين عليه ﴿ وَمَعْنُ لَهُ مُسِّلِمُونَ ﴾ لله مخلصون.

### فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱلْهَتَدَوا ۚ وَإِن نُوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُونِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِلِيمُ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

١٣٧ - ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ آهْنَدُواْ ﴾ ظاهرُ الآية مشكلٌ، لأنه يوجبُ أن يكون لله تعالى مثل، وتعالى عن ذلك. فقيل: الباء زائدة، ومثل صفة مصدر محذوف، تقديره: فإن آمنوا إيماناً مثل إيمانكم، والهاء يعود إلى الله عز وجل. وزيادة الباء غير عزيز، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّاءُ سَيِتَكِتِم بِيثَلِهَا ﴾ [يونس: ٢٧] والتقدير: جزاء سيئة مثلها، كقوله في الآية الأَخرى: ﴿ وَجَزَّا ثُوا سَيِّنَةً مِتَّلَهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]. وقيل: المثل: زيادة، أي: فإن آمنوا ما آمنتم به، يؤيده قراءة ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: ﴿ بِمَا آمنتم به ﴾ وما: بمعنى الذي ؛ بدليل قراءة أبي ﴿بالذي آمنتم به ﴾. وقيل: الباء للاستعانة، كقولك: كتبت بالقلم، أي: فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها ﴿ وَإِن نُولُّوا ﴾ عما تقولون لهم، ولم ينصفوا، أو إن تولوا عن الشهادة والدخول في الإيمان بها ﴿ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ أي: فما هم إلا في خلاف وعداوة، وليسوا من طلب الحق في شيء ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ ضمان من الله لإظهار رسوله عليهم. وقد أنجز وعده بقتل بعضهم، وإجلاء بعض، ومعنى السين: أنَّ ذلك كائنٌ لا محالة، وإن تأخَّر إلى حين ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لما ينطقون به ﴿ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ بما يضمرون من الحسد والغِلِّ، وهو معاقبهم عليه، فهو وعيدٌ لهم، أو: وعدٌ لرسول الله ﷺ، أي: يسمع ما تدعو به، ويعلم نيتك، وما تريده من إظهار دين الحق، وهو مستجيبٌ لك، ومُوصِلكَ إلى مرادك.

1۳۸ - ﴿ صِبْغَةَ اللهِ ﴾ دين الله. وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله ﴿ عَامَنَا وَهِي الحَالة وَ البقرة: ٨] وهي فعلة من: صبغ، كالجلسة من: جلس، وهي الحالة التي يقعُ عليها الصبغ. والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمان يُطهِّر النفوس. والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر، يسمّونه والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر، يسمّونه المعمودية، ويقولون: هو تطهيرٌ لهم، فإذا فعل الواحدُ منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقّاً. فأمِر المسلمون بأن يقولوا لهم: آمنا بالله، وصبغنا الله

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةٌ وَنَعْنُ لَهُ عَنِيدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَا جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّنَا وَكُمُ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِنَّا لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

بالإيمان صبغته، ولم نصبغ صبغتكم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة، كقولك لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان. تريد رجلاً يصطنع الكرم ﴿ وَمَنْ الْمَدِينَ مِنَ اللّهِ صِبْغَة ﴾ تمييز، أي: لا صبغة أحسن من صبغته، يريد: الدين، أو التطهير ﴿ وَمَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴾ عطف على ﴿ آمنا بالله ﴾ وهذا العطف يدلُّ على أن قوله ﴿ وصبغة الله ﴾ داخل في مفعول ﴿ قولوا آمنا ﴾ أي: قولوا هذا وهذا، ونحن له عابدون، ويرد قول مَن زعم أن صبغة الله بدل من: ملة إبراهيم، أو نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله، لما فيه من فك النظم، وإخراج الكلام عن التئامه. وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالت حذام.

179 \_ ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ ﴾ أي: أتجادلوننا في شأن الله، واصطفائه النبي من العرب دونكم؟ وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا؟ وترونكم أحق بالنبوة منا ﴿ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم ﴾ نشترك جميعاً في أننا عباده، وهو ربنا، وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده ﴿ وَلَنَا أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَن العمل هو أساس الأمر، وكما أن لكم أعمالاً فلنا كذلك ﴿ وَنَعَنُ لَهُ مُتِلْصُونَ ﴾ أي نحن له موحّدون، نُخلِصُه (١) بالإيمان وأنتم به مشركون. والمخلص أحرى بالكرامة، وأولى بالنبوة من غيره.

الله المهمزة في: أتحاجوننا، يعني: أيّ الأمرين تأتون: المحاجة في حكم الله، معادلة للهمزة في: أتحاجوننا، يعني: أيّ الأمرين تأتون: المحاجة في حكم الله، أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ أو منقطعة، أي: بل أتقولون؟ يقولون، غيرهم بالياء. وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعة ﴿ إِنَّ إِنْرَهِمَ وَإِسْمَاطِكَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ ﴾ ثم أمر نبيه ﷺ أن وإسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ ﴾ ثم أمر نبيه ﷺ أن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: نخصه.

قُلْءَأَنَّمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَشَمْلُونَ ﴿ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مَن قَبْلَئِمُ الَّتِي كَانُوا عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مَن قِبْلَئِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ بِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَ

يقول مستفهما، رادّاً عليهم بقوله: ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَرِ اللهُ ﴿ يعني: أَنَّ اللهَ شهد لهم بملَّة الإسلام في قوله: ﴿ مَاكَانَ إِنَرِهِمْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: ٢٧] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتَمَ شَهَدَة الله لإبراهيم بالحنيفية. والمعنى: أن الله التي عنده أنّه شهد بها، وهي: شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية. والمعنى: أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة وهُم عالمون بها. أو: أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحدٌ أظلم منا فلا نكتمها. وفيه تعريضٌ بكتمانهم شهادة الله لمحمد على بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. و «من» في قوله بكتمانهم مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلان؛ إذا شهدت له، في أنها صفة لها ﴿ وَمَا اللهُ إِعْمَا لَهُ مِنْ عَلَونَ ﴾ من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة.

ا ١٤١ - ﴿ يَلْكَ أُمَّةً فَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ كررت للتأكيد، أو لأنَّ المرادَ بالأول الأنبياء عليهم السلام، وبالثاني: أسلاف اليهود والنَّصارى.

الحقة. وهم اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة، وأنهم لا يرون النسخ؛ أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء؛ أو: المشركون لقولهم: رغب عن المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء؛ أو: المشركون لقولهم: رغب عن قبلة آبائه، ثم رجع إليها، والله ليرجعن إلى دينهم. وفائدة الإخبار بقولهم قبل وقوعه توطين النفس، إذ المفاجأة بالمكروه أشد، وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم، فقبل الرمي يُراش السهم ﴿ مَا وَلَنهُم ﴾ ما صرفهم ﴿ عَن قِبَلَيْمُ الَي الصلاة؛ لأنَّ المصلي يقابلها ﴿ قُل تِنَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ أي: بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها له ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآه ﴾ من أهلها ﴿ إِلَى صِرَطُومُ سَتَقِيمٍ ﴾ طريق والمغرب والأرض كلها له ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآه ﴾ من أهلها ﴿ إِلَى صِرَطُومُ سَتَقِيمٍ ﴾ طريق مستو. أي: يرشد من يشاء إلى قبلة الحق، وهي الكعبة التي أمرنا بالتَّوجُه مستو. أي: يرشد من يشاء إلى قبلة الحق، وهي الكعبة التي أمرنا بالتَّوجُه

# وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

إليها. أو الأماكن كلّها لله، فيأمر بالتوجه إلى حيث شاء، فتارة إلى الكعبة، وطوراً إلى بيت المقدس، لا اعتراض عليه؛ لأنه المالكُ وحده.

١٤٣ \_ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ ﴾ ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم. فالكاف: للتشبيه، وذا: جر بالكاف، واللام: للفرق بين الإشارة إلى القريب والإشارة إلى البعيد، والكاف: للخطاب لا محلَّ لها من الإعراب ﴿ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ خياراً. وقيل للخيار: وسط؛ لأنَّ الأطراف يتسارعُ إليها الخلل، والأوساط محمية. أي: كما جعلت قبلتكم خير القبل جعلتكم خير الأمم. وعلة الجعل أي: لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج، وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل، وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا، ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم. أو: عدولاً، لأن الوسط عدلٌ بين الأطراف، ليس إلى بعضها أقرب من بعض. أي: كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب، جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو والتقصير؛ فإنكم لم تغلوا غلو النصارى حيث وصفوا المسيح بالألوهية، ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزِّني، وعيسى بأنه ولد الزِّني ﴿ لِلْكُونُوا شُهَدَآءَ ﴾ غير منصرف لمكان ألف التأنيث ﴿ عَلَى النَّاسِ ﴾ صلة شهداء ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ عطف على ﴿لتكونوا﴾ روي أن الأممَ يوم القيامة يجحدون تبليغَ الأنبياء، فيطالب اللهُ الأنبياءَ بالبينة على أنهم قد بلَّغوا \_وهو أعلم\_ فيؤتى بأمَّة محمد عليه فيشهدون، فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصَّادق. فيؤتى بمحمد عَلَيْكُ فيسأل عن حال أمته، فيزكيهم، ويشهد بعدالتهم. والشهادة قد تكون بلا مشاهدة، كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة. ولما كان الشهيدُ كالرقيب جيء بكلمة الاستعلاء، كقوله تعالى: ﴿ كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ١١٧] وقيل: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ في الدنيا فما لا يصح إلا بشهادة العدول

### وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدٌ

الأخيار ﴿ويكون الرسولُ عليكم شهيداً﴾ يزكِّيكم، ويعلم بعدالتكم. واستدل الشيخ أبو منصور ـ رحمه الله ـ بالآية على أن الإجماعَ حجةٌ؛ لأن اللهَ تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة. والعدل: هو المستحقُّ للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على شيء، وشهدوا به، لزم قبوله. وأخّرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخراً؛ لأنَّ المرادَ في الأوّل إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ أي: ﴿ وما جعلنا القبلة ﴾ الجهة ﴿التي كنتَ عليها﴾ وهي الكعبة. فالتي كنتَ عليها ليست بصفة للقبلة، بل هِي ثاني مفعولي جعل. رُوي أن رسول الله ﷺ كان يصلِّي بمكة إلى الكعبة، ثم أُمِر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة، تأليفاً لليهود، ثم حوّل إلى الكعبة. [وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي غير متلوِّ وقد نسخ بالكتاب](١) ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ أي: ﴿ وما جعلنا القبلة ﴾ التي تحبُّ أن تستقبلها، الجهة ﴿التي كنت عليها ﴾ أولاً بمكة، إلا امتحاناً للناس وابتلاء؛ لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص ﴿على عقبيه ﴾ لقلقه يرجع فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. قال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: معنى قوله ﴿لنعلم﴾ أي: لنعلم كائناً أو موجوداً ما قد علمناه أنه يكون ويوجد. فالله تعالى عالمٌ في الأزل بكل ما أراد وجوده، أنه يوجدُ في الوقت الذي شاء وجوده فيه. ولا يوصف بأنه عالمٌ في الأزل بأنه موجودٌ كائن؛ لأنه ليس بموجود في الأزل فكيف يعلمه موجوداً؟ فإذا صار موجوداً يدخلُ تحت علمه الأزلي فيصيرُ معلوماً له موجوداً كائناً. والتغير على المعلوم لا على العلم. أو: لنميز التابع من النَّاكص، كما قال تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [الأنفال: ٣٧] فوضع العلم موضع التمييز؛ لأنَّ العلمَ به يقعُ التمييز. أو: ليعلم رسول الله ﷺ والمؤمنون. وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط، وهو ساقط من المطبوع.

وَإِن كَانَتْ لَكِيدَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيثُ شَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا فِي فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَدُهَ أَفَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٧٨).

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن وَيِهِمُّ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَا تَبِعُواْ قِلْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِسَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِسَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱلتَّبَعْت أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمُ

الحرام دون الكعبة دليلٌ على أن الواجبَ مراعاةُ الجهة دون العين. روي أنه على قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم وجه إلى الكعبة (١) ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُم مَن الأرض، وأردتم الصلاة ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَكُم مَنظُرَة وَإِنَّ الَّذِينَ الْوَتُوا الْكِنبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ أي: التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله على أنه يصلي إلى القبلتين ﴿ مِن رَبِهِم وَمَا الله مِعْفِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾ أبنيائهم برسول الله على أنه يصلي إلى القبلتين ﴿ مِن رَبِهِم وَمَا الله مِعْفِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾ بالياء، وبالتاء غيرهم. فالأول وعيد بالكافرين بالعقاب على الجحود والإباء، والثاني وعد للمؤمنين بالثواب على القبول والأداء.

180 - ﴿ وَلَيْنَ أَتَبْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ ﴾ أراد ذوي العناد منهم ﴿ بِكُلِّ اَيَةٍ ﴾ برهان قاطع أن التوجُه إلى الكعبة هو الحقُ ﴿ مَاتَبِعُواْ قِلْلَتَكَ ﴾ لأنَّ تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة ، إنما هو عن مكابرة وعناد. مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق ، وجواب القسم المحذوف سدَّ مسدَّ جواب الشرط ﴿ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ ﴾ حسم لأطماعهم ، إذ كانوا اضطربوا في ذلك ، وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره ، وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم . ووحدت القبلة وإن كان لهم قبلتان ، فلليهود قبلة ، وللنصارى قبلة ؛ لاتحادهم في البطلان ﴿ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ ﴾ قبلة ، وللنصارى قبلة ؛ لاتحادهم في البطلان ﴿ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَة بَعْضِ ﴾ تفاقهم على مخالفتك ، مختلفون في شأن القبلة ، لا يرجى يعني : أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك ، ختلفون في شأن القبلة ، لا يرجى مطلع الشمس ﴿ وَلَهِنِ التَّبَعْتَ أَهْ وَاءَهُم مِنْ بَعْ لِهِ مَا مِنَا الله هو مطلع الشمس ﴿ وَلَهِنِ التَّبَعْتَ أَهُ وَاءَهُم مِنْ القبلة هي الكعبة ، وأنَّ دينَ الله هو بعد وضوح البرهان ، والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة ، وأنَّ دينَ الله هو بعد وضوح البرهان ، والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة ، وأنَّ دينَ الله هو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٩٢).

إِنَّكَ إِذَا لِّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِلَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ الْمُمْتَرِينَ ﴿ الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَالِمَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

الإسلام ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِيكَ ﴾ لمن المرتكبين الظُّلم الفاحش. وفي ذلك الطف للسامعين، وتهييج للثبات على الحق، وتحذير لمن يترك الدَّليل بعد إنارته ويتبع الهوى. وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي ﷺ، والمراد أمته. ولزم الوقف على ﴿الظالمين ﴾ إذ لو وصل لصار:

187 - ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِنْبَ ﴾ صفة للظالمين، وهو مبتدأ والخبر: ﴿ يَعْرِفُونَكُم ﴾ أي: محمداً عَلَيْهُ ، أو القرآن، أو تحويل القبلة، والأول أظهر؛ لقوله: ﴿ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ﴾ قال عبد الله بن سلام: أنا أعلم به مني بابني. فقال له عمر: ولم؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته خانت. فقبَّل عمرُ رأسَه ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُم ﴾ أي: الذين لم يسلموا. ﴿ لَيَكُنُهُونَ ٱلْحَقّ ﴾ حسداً وعناداً ﴿ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ أنّ الله تعالى بينه في كتابهم.

1٤٧ \_ ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ مبتدأ خبره: ﴿ مِن رَبِّكَ ﴾ . واللام: للجنس، أي: الحق مِنَ الله لا من غيره . يعني: أنَّ الحقَّ ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه . وما لم يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب، فهو الباطل. أو: للعهد، والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله على . أو: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق و (من ربك ) خبر بعد خبر، أو: حال ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعَرِّينَ ﴾ الشاكين في أنه من ربك .

ي المحمد الله الأديان المختلفة ﴿ وَجُهَةً ﴾ قبلة. وقُرِى وَ الله الأديان المختلفة ﴿ وَجُهَةً ﴾ قبلة. وقُرِى وَ الله ﴿ هُوَ لَهَ الضمير للوجهة. أي: هو مولّيها وجهه، فحذف أَحَد المفعولين. أو ﴿ هُو ﴾ لله تعالى، أي: الله مولّيها إياه. هو (مُولّاً ها)، شامي، أي: هو مولى تلك الجهة قد وليها. والمعنى: ولكل أمة قبلة يتوجّه إليها منكم ومن غيركم ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ﴾ أنتم ﴿ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ فاستبقوا إليها غيركم من

<sup>(</sup>١) قرأ بها أُبيّ: (ولكلُّ قبلةٌ).

أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن زَبِكٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَ حَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ

أمر القبلة وغيره ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ﴾ أنتم وأعداؤكم ﴿ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا ﴾ يوم القيامة، فيفصل بين المحق والمبطل. أو: ﴿ ولكل منكم ﴾ يا أمة محمد ﴿ وجهة ﴾ جهة يصلي إليها جنوبية، أو شمالية، أو شرقية، أو غربية، فاستبقوا الفاضلات من الجهات، وهي: الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت ﴿ أينما تكونوا ﴾ من الجهات المختلفة ﴿ يأتِ بكم الله جميعا ﴾ ويجمعكم، ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة، وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

١٤٩ ـ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ ومن أي بلد خرجت للسفر ﴿ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ إذا صليت ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ وإنّ هذا المأمور به ﴿ لَلْحَقُّ مِن رَبِكَ وَمَا اللّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وبالياء، أبو عمرو.

100 - ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَو وَجَهَكَ سَمْطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُتُتُمْ فَوُلُوا وَجُوهَكُمْ سَمْطَرَهُ ﴾ وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده؛ لأنَّ النسخ من مظانّ الفتنة والشبهة، فكرر عليهم ليثبتوا. على أنه نيط بكلِّ واحدٍ ما لم ينط بلاّخر، فاختلفتْ فوائدها ﴿ لِتَلايكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ أي: قد عرّفكم الله جلَّ ذكره أمرَ الاحتجاج في القبلة بما قد بيّن في قوله: ﴿ ولكلّ وجهة هو موليها ﴾ ، ﴿ لئلا يكون للناس ﴾ لليهود ﴿ عليكم حجة ﴾ في خلاف ما في التوراة من تحويل القبلة. وأطلق اسم الحجّة على قول المعاندين؛ لأنهم يسوقونه سياق الحجّة ﴿ إِلّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ﴾ استثناء من الناس، أي: لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا المعاندين منهم، القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه، وحبّاً لبلده، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام. وين قومه، وحبّاً لبلده، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام. الكعبة؛ التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب ﴿ إلا الذين ظلموا منهم ﴾ وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة آبائه، ويوشك أن يرجع إلى الكمة أبائه، ويوشك أن يرجع إلى المحتود الله منه على المحتور الله منه عن يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة آبائه، ويوشك أن يرجع إلى قبلة آبائه، ويوشك أن يرجع إلى

فَلَا غَنْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ وَلِأُتِمْ نِعْمَنِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِي خَمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ فِي عَلَيْكُمْ وَالْكَلْبَ فِي كُمْ الْكِنْبَ وَيُوْكِيكُمْ وَيُعَلِمُكُمُ الْكِنْبَ وَيُوكِيكُمْ وَيُعَلِمُكُمُ الْكِنْبَ وَلَا لَحْمَةُ وَيُعَلِمُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذَكُرُونِ اَذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا فَالْمَرْوِنِ ﴿ يَعْلَمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ اَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا لَمَا لَهُ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ مِنْ الْمَسْتِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ مِنْ الْمَسْتِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ مِنْ الْمَسْتِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ اللَّهُ وَلَا كَالْمَا لَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا كُونُونَ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُونُ لَا تَشْعُرُونَ وَالْمَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

دينهم. ثم استأنف مُنبِّهاً بقوله: ﴿ فَلَا يَغْشَوْهُمْ ﴾ فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم؛ فإنهم لا يضرونكم ﴿ وَٱخْشَوْنِ ﴾ فلا تخالفوا أمري ﴿ وَلِأَتِمَّ يَعْمَتِي عَلَيْكُو ﴾ أي: عرفتكم لئلا يكون عليكم حجة، ولأتمّ نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى الكعبة ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم.

101 ـ والكاف في: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ ﴾ إما أن يتعلق بما قبله، أي: ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة بالثواب، كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول؛ أو بما بعده، أي: كما ذكرتكم بإرسال الرسول، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب. فعلى هذا يوقف على ﴿ تهتدون ﴾ وعلى الأوّل لا. ﴿ رَسُولًا مِنكُمْ ﴾ من العرب ﴿ يَتّلُوا عَلَيَكُمْ ﴾ يقرأ عليكم ﴿ ءَايَنيْنَا ﴾ القرآن. ﴿ وَيُعَلِّمُ كُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا مَنَالِمُونَ ﴾ ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي.

107 \_ ﴿ فَاذَرُّونِ ﴾ بالمقدرة ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ بالمغفرة. أو: بالثناء والعطاء، أو: بالسؤال والنوال، أو: بالتوبة وعفو الحَوْبة، أو: بالإخلاص والخلاص، أو: بالمناجاة والنجاة ﴿ وَأَشَّكُرُوا لِى ﴾ ما أنعمتُ به عليكم ﴿ وَلَا تَكَفَّرُونِ ﴾ ولا تجحدوا نعمائى.

١٥٣ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ ﴾ فبه تُنال كلُّ فضيلة ﴿ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾ فإنها تنهى عن كلِّ رذيلة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلْمِينَ ﴾ بالنصر والمعونة .

108 \_ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ نزلت في شهداء بدر، وكانوا أربعة عشر رجلًا ﴿ أَمَواتُ ﴾ أي: هم أحياء ﴿ وَلَلْكِن لّا تَشْعُرُونَ ﴾ أي: هم أحياء ﴿ وَلَلْكِن لّا تَشْعُرُونَ ﴾ لا تعلمون ذلك؛ لأنَّ حياةَ الشَّهيد لا تعلم حسّاً. عن الحسن

### وَلَنَبْلُوَنَكُمْ هِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ

- رضي الله عنه -: إنَّ الشهداءَ أحياء عند الله، تُعْرض أرزاقُهم على أرواحهم، فيصل إليهم الرَّوْحُ والفَرَحُ، كما تُعرْض النار على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيّاً، فيصل إليهم الوجع. وعن مجاهد: يُرْزَقُون ثمر الجنة، ويجدون ريجها، وليسوا فيها.

المن المنتبر الأحوالكم، ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم، هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا؟ ﴿ يَشَيْءِ ﴾ بقليل من كلِّ واحدة من هذه البلايا وطرف منه. وقلَّل ليؤذن أنَّ كلَّ بلاء أصاب الإنسان ـ وإن جلَّ - ففوقه ما يقلّ إليه (١)، ويريهم أنَّ رحمته معهم في كلِّ حال. وأعلمهم بوقوع البلواء قبل وقوعها؛ ليوطنوا نفوسهم عليها ﴿ مِنَ ٱلمُوّنِ ﴾ خوف العدو أو الله ﴿ وَٱلْمُونِ ﴾ خوف العدو أو الله ﴿ وَالْمُونِ ﴾ أي: القحط، أو صوم شهر رمضان ﴿ وَتَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ ﴾ بموت المواشي، أو الزكاة. وهو عطف على شيء، أو على الخوف، أي: وشيء من نقص الأموال ﴿ وَٱلْأَنفُسِ ﴾ بالقتل، والموت، أو بالمرض، والشيب من نقص الأموال ﴿ وَٱلْأَنفُسِ ﴾ بالقتل، والموت، أو بالمرض، والشيب أَسْمَن على الله المولد ثمرة الفؤاد ﴿ وَيَشِرِ وَالشَيْرِين ﴾ على هذه البلايا، أو المسترجعين عند البلايا؛ لأنَّ الاسترجاع تسليم وإذعان. وفي الحديث: «مَن استرجع عند المصيبة جَبَر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه (٢). وطُفِيء سراحُ رسول الله عَلَيْ فقال: عقباه، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه (٢). وطُفِيء سراحُ رسول الله عَلَيْ فقال: «نعم كلُّ شيءٍ يُؤذِي المؤمن فهو مصيبة » أو لكلٌ مَن يتأتَّى منه البشارة.

١٥٦ ـ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نصب صفة للصابرين. ولا وقف عليها، بل يُوقف على

<sup>(</sup>١) في المطبوع: إليهم.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (۲/ ۳۳۱). والبيهقي في شعب الإيمان
 (٩٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في المراسيل(٤١٢).

إِذَآ أَصَكِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا يَلَهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن دَّتِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ

﴿راجعون﴾. ومن ابتدأ بالذين، وجعل الخبر ﴿أُولئك﴾ يقف على الصابرين، لا على راجعون. والأول الوجه؛ لأنَّ الذين وما بعده بيانٌ للصبر ﴿ إِذَا آَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ﴾ مكروه. اسم فاعل من أصابته شدَّة، أي: لحقته. ولا وقف على مصيبة؛ لأن ﴿ قَالُوٓاً ﴾ جواب إذا، وإذا وجوابها: صلة الذين ﴿ إِنَّا لِللَّهِ ﴾ إقرار له بالملك ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ إقرار على نفوسنا بالهُلْك.

10٧ - ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْمٍ مَكُونَ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ الصلاة: الحنو والتعطف، فوضعت موضع الرأفة، وجمع بينها وبين الرحمة؛ كقوله: ﴿ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ الحديد: ٢٧] ﴿ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٧] والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة، ورحمة بعد رحمة ﴿ وَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ لطريق الصواب، حيث استرجعوا، وأذعنوا لأمر الله. قال عمر - رضي الله عنه -: نِعْم العدلان، ونِعْم العلاوة، أي: الصلاة، والرحمة، والاهتداء.

10٨ \_ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ ﴾ هما علمان للجبلين ﴿ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ من أعلام مناسكه ومتعبَّداته، جمع: شعيرة، وهي: العلامة ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ ﴾ قَصَد الكعبة. ﴿ أَو ٱعْتَمَرَ ﴾ زار الكعبة. فالحج: القصد، والاعتمار: الزيارة. ثم غلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين. وهما في المعاني كالتَّجم والبيت في الأعيان ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ فلا إثم عليه ﴿ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ أي: يتطوف، فأدغم التاء في الطاء. وأصل الطوف: المشي حول الشيء. والمراد \_ هنا ـ: السعي بينهما. قيل: كان على الصفا أساف، وعلى المروة نائلة، وهما صنمان. يروى أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة، فَمُسِخا حجرين، فَوُضِعا عليهما ليعتبر بهما، فلما طالت المدة عُبدا من دون الله، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا ليعتبر بهما، فلما جاء الإسلام، وكُسرت الأوثان، كَره المسلمون الطواف بينهما لأجل فِعْل الجاهلية، فرفع عنهم الجناح بقوله ﴿ فلا جناح ﴾ . وهو دليلٌ على أنه لأجل فِعْل الجاهلية، فرفع عنهم الجناح بقوله ﴿ فلا جناح ﴾ . وهو دليلٌ على أنه

وَمَن نَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ فَي إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ
وَالْمُكَنَّ مِنْ بَغَدِ مَا بَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَّنِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ
اللَّعِنُونَ فِي إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ
اللَّعِيمُ فِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ
الرَّحِيمُ فِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فِي خَلْدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظِرُونَ فَي

ليس بركن كما قال مالك والشافعي \_ رحمهما الله تعالى \_ ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ أي: بالطَّواف بهما. وهو كذلك مُشْعِرٌ بأنَّه ليس بركن. (ومَنْ يَطَوَّعُ)، حمزة وعليّ، أي: يتطوع، فأدغم التاء في الطاء ﴿ فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ مجاز على القليل كثيراً ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بالأشياء صغيراً وكبيراً.

109 - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ ﴾ من أحبار اليهود ﴿ مَا أَنزَلْنَا ﴾ في التوراة ﴿ مِنَ الْبَيِنَتِ ﴾ من الآيات الشاهدة على أمر محمد ﷺ ﴿ وَالْمُكَىٰ ﴾ الهداية إلى الإسلام بوصفه ﷺ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ ﴾ أوضحناه ﴿ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ ﴾ في التوراة . لم ندع فيه موضع إشكال ، فعمدوا إلى ذلك المبين فكتموه ﴿ أُولَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَاللَّعِنُونَ مَن الثَّقَلَيْن .

17٠ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ عن الكتمان، وترك الإيمان ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوا من أحوالهم، وتداركوا ما فرط منهم ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ وأظهروا ما كتموا ﴿ فَأَوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَ ﴾ أقبل توبتهم ﴿ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ ﴾ .

171 - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ يعني: الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين، ولم يتوبوا ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ ﴾ ذكر لعنتهم أحياء، ثم لعنتهم أمواتاً. والمراد بالناس: المؤمنون. أو المؤمنون والكافرون؛ إذ بعضُهم يلعن بعضاً يوم القيامة. قال الله تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَمَنَتَ أُخَلَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨].

177 - ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال من «هم» في «عليهم» ﴿ فِيهَا ﴾ في اللعنة، أو في النار؛ إلا أنها أضمرت تفخيماً لشأنها وتهويلاً ﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُظُرُونَ ﴾ من الإنظار، أي: لا يمهلون، أو: لا ينتظرون ليعتذروا؛ أو لا ينظر

وَإِلَنَهُكُمْ إِلَنَهُ وَحِثَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْيَسْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْسِى فِى الْبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاآهِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَتْةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞

#### إليهم نظر رحمة.

177 - ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ فرد في ألوهيته لا شريك له فيها، ولا يصحُ أن يُسمَّى غيره إلها ﴿ لا آلِهُ إِلَّا هُو ﴾ تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته. وموضع ﴿ لا إله ﴾ ولا يجوز النصب هنا؛ لأنَّ البدلَ يدلُّ على أن الاعتمادَ على الثاني، والمعنى في الآية على ذلك، والنصب يدلُّ على أن الاعتمادَ على الأول. ورفع ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي: المُولي لجميع النعم أصولها وفروعها، ولا شيء سواه بهذه الصفة، فما سواه إما نعمة، وإما منعم عليه. على أنه خبر مبتدأ، أو على البدل من «هو»، لا على الوصف؛ لأنَّ المضمرَ لا يُوصف.

178 ـ ولما عجب المشركون من إله واحد، وطلبوا آية على ذلك نزل: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّبِلِ وَالنَّهَارِ ﴾ في اللون، والطول، والقصر، وتعاقبهما في الذهاب والمجيء ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ بالذي ينفعهم مما يحمل فيها؛ أو بنفع الناس. ومِن في: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن السّماء مطر لابتداء الغاية ﴿ مِن مَآهِ ﴾ مطر. لبيان الجنس؛ لأن ما ينزل من السماء مطر وغيره. ثم عطف على أنزل ﴿ فَأَحيا بِه ﴾ ﴿ فَأَحَيا بِه ﴾ الماء ﴿ الأَرْضَ بَعْدَمَوْتَهَا ﴾ يبسها. ثم عطف على أنزل ﴿ فَأَحيا بِه ﴾ ﴿ وَبَثَ ﴾ وفرق. ﴿ فِيها ﴾ في الأرض ﴿ مِن صِنْ السّماء مطر صُلُ وَتَعْرِيفِ الرّبِيعِ ﴾ الربح، حمزة وعليّ. أي: يبسها. ثم عطف على ﴿ فَأَحيا فِي وَتَعْرِيفِ الرّبِيعِ ﴾ الربح، حمزة وعليّ. أي: وتقليبها في مهابها قبولاً، وحبوراً، وجنوباً، وشمالاً، وفي أحوالها حارة، وباردة، وعاصفة، ولينة، وعقماً، ولواقح. وقيل: تارة بالرحمة، وطوراً وباردة، وعاصفة، ولينة، وعقماً، ولواقح. وقيل: تارة بالرحمة، وطوراً بالعذاب ﴿ وَالسَّمَامِ النَّسَمَامِ النَّسَمَامِ النَّسَمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ وَالْعَرْفِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَلُواقَعَ مَالًا المَامَاء وَالأَرْضِ ﴾ في الهواء ﴿ لَايَكْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ينظرون بعيون عقولهم، وبين السّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ في الهواء ﴿ لَايَكْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ينظرون بعيون عقولهم،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوَا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ آلِيَّ إِذْ تَنَبَرًا

ويعتبرون، فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة موجدها، وحكمة مبدعها، ووحدانيّة مُنْشِئها. وفي الحديث: (ويل لمن قرأ هذه الآية فمجَّ بها»(١) أي: لم يتفكر فيها، ولم يعتبر بها.

١٦٥ ـ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾ أي: ومع هذا البرهان النير من الناس ﴿ مَن يَقَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ أمثالًا من الأصنام ﴿ يُحِبُّونَهُمْ ﴾ يُعظَّمونهم، ويخضعون لهم تعظيم المحبوب ﴿ كَمُتِ اللَّهِ ﴾ كتعظيم الله، والخضوع له. أي: يحبُّون الأصنام كما يحبون الله، يعني: يسوّون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأنهَّم كانوا يقرُّون بالله، ويتقرَّبون إليه. وقيل: يحبونهم كحبِّ المؤمنين الله ﴿ وَٱلَّذِينَ وَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ من المشركين لَّالهتهم؛ لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال، والمشركون يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد، فيفزعون إليه، ويخضعون له ﴿ وَلَوْ بَرِّي ﴾ ﴿ ترى ﴾ نافع وشامي، على خطاب الرسول، أو كلِّ مخاطب. أي: ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ إشارة إلى مُتَّخذي الأنداد ﴿ إِذْ يَرَوْنَ ﴾ ﴿ يُرَوْنَ ﴾ شامي ﴿ الْمَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيمًا ﴾ حال ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْمَذَابِ ﴾ شديد عذابه. أي: ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنَّ القدرةَ كلَّها لله تعالى على كل شيء من الثواب والعقاب دون أندادهم، ويعلمون شدَّة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة، لكان منهم ما لا يدخلُ تحت الوصف من الندم والحسرة. فحذف الجواب؛ لأنَّا لو إذا جاء فيما يشوقُ إليه، أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كلّ مذهب. ولو يليها الماضي، وكذا إذ وضعها لتدلُّ على الماضي. وإنما دخلتا على المستقبل ـ هنا ـ لأنَّ إخبارَ الله تعالى عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي.

١٦٦ ـ ﴿ إِذْتَبَرًّا ﴾ مدغمة الذال في التاء حيث وقعت، عراقي غير عاصم.

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمي في مسند الفردوس (۲۱۵۸).

الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

وهو بدل من ﴿إِذ يرون العذاب﴾ ﴿ الَّذِينَ التَّبِعُوا﴾ أي: المتَبَعون، وهم الرؤساء. ﴿ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ الواو فيه للحال، أي: تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب ﴿ وَتَقَطَّعَتُ ﴾ عطف على تبرأ ﴿ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ الوُصَل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد، ومن الأنساب، والمحاب.

17۷ \_ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا ﴾ أي: الأتباع ﴿ لَوَ أَنَ لَنَا كُرَةً ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فَنَتَبَرَّاً ﴾ نصب على جواب التمني، لأن لو في معنى التمني، والمعنى: ليت لنا كرة فنتبرأ ﴿ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُوا مِنًا ﴾ الآن ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الإراء الفظيع ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي: عبادتهم الأوثان ﴿ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ ندامات، وهي مفعول ثالث ليريهم. ومعناه: أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم، فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ بل هم فيها دائمون.

<sup>(</sup>١) أي: هو أبو عمرو بن العلاء، لا عيَّاش بن محمد العبدري المقرىء.

الجزء (٢)

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَّةِ وَالْفَحْسَكَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَشِّيعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوَلَوْ كَابَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآهُ وَنِدَآهُ

حقيقة، ووليُّهم ظاهراً؛ فإنه يريهم في الظاهر الموالاة، ويُزيِّن لهم أعمالهم، ويريدُ بذلك هلاكُهم في الباطن.

179 **- ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ ﴾** بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه، وظهور عداوته. أي: لا يأمركم بخير قط، إنما يأمركم ﴿ بِالسُّورَةِ ﴾ بالقبيح، ﴿ وَٱلْفَحْسَكَةِ ﴾ وما يتجاوز الحُدُّ في القبح من العظائم. وقيل: السوء: ما لاحدٌ فيه. والفحشاء: ما فيه حَدٌّ ﴿ وَأَن تَقُولُوا ﴾ في موضع الجر بالعطف على ﴿بالسوء﴾ أي: وبأن تقولوا. ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ هو قولكم: هذا حلال، وهذا حرام، بغير علم، ويدخل فيه: كلُّ ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوزُ عليه.

١٧٠ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ الضمير للناس. وعدل بالخطاب عنهم على طريق الالتفات. قيل: هم المشركون. وقيل: هم طائفة من اليهود. لما دعاهم رسولُ الله عليه إلى الإيمان، واتباع القرآن ﴿ قَالُواْبَلُ نَتَّعِهُمَا ٱلْفَيْنَا﴾ وجدنا ﴿ عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ﴾ فإنهم كانوا خيراً منا، وأعلم. فردَّ اللهُ عليهم بقوله: ﴿ أَوَلَوْ كَاكَ ءَاكِأَوُهُم ﴾ الواو للحال. والهمزة بمعنى الردّ والتعجّب. معناه: أيتبعونهم: ولو كَان آباؤهم ﴿ لَا يَعْمَقِلُونَ شَيَّتًا ﴾ من الدِّين ﴿ وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ للصواب.

١٧١ ـ ثم ضرب لهم مثلاً فقال: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المضاف محذوف، أي: ﴿ومثل﴾ داعي ﴿الذين كفروا﴾ ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ﴾ يصيح. والمراد ﴿ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآهُ وَنِدَآهُ ﴾ البهائم. والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جَرْس النغمة، ودويّ الصوت، من غير إلقاء أذهان، ولا استبصار، كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه؛ الذي هو تصويت بها، وزجرٌ لها، ولا تفقه شيئاً آخر كما يفهم العقلاء. والنعيق: التصويت. يقال: نعق المؤذن، ونعق الراعي بالضأن. صُمُّ ابُكُمُ عُمِّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَنكُمُ وَاشْكُرُوا بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ-لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ

والنداء: ما يُسْمَع. والدعاء قد يُسْمَع وقد لا يُسْمَع ﴿ صُمُّمُ ﴿ حَبِّر مبتدأ مضمر، أي: هم صم ﴿ بُكُمُ ﴾ خبر ثان ﴿ عُمْنُ ﴾ عن الحق. خبر ثالث. ﴿ فَهُمْ لَا يُمْقِلُونَ ﴾ الموعظة.

1۷۲ ـ ثم بين أن ما حرّمه المشركون حلال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَالِمِنَ مَا اللّهِ عَلَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلّمَ اللّهِ عَلَيْبَكَ مَا رَزَقْنَكُمْ مَن مُسْتَلَذًاته، أو من حلالاته ﴿ وَاشْكُرُوا بِلّهِ ﴾ الذي رزقكموها ﴿ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَمَّبُدُونَ ﴾ إن صحّ أنكم تختصونه بالعبادة، وتقرّون أنه مُعْطى النعم.

المناوة الروح من غير ذكاة بما يذبع. و إنما الميتة المذكور، ونفي ما فارقه الروح من غير ذكاة بما يذبع. و إنما الإثبات المذكور، ونفي ماعداه، أي: ماحرًا عليكم إلا الميتة و وَالدَّمَ يعني: السائل، لقوله في موضع اخر و أو دَمَا مَسْقُوسًا الأنعام: ١٤٥]. وقد حلَّت الميتان والدمان بالحديث: الحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطّحال (() و وَلَحَّمَ الْخِنزير الجميع أجزائه. وخصَّ اللحم الأنه المقصود بالأكل ووَمَا أَهِل بِهِ لِغَيْر الله أي: ذبع للأصنام، فذكر عليه غير اسم الله. وأصل الإهلال: رفع الصوت. أي: رفع به الصوت للصنم، وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزّى و فَمَن اضطرّ الين أي: ألجىء. بكسر النون، بصري وحزة وعاصم، الالقاء الساكنين، أعني: النون والضاد. وبضمها غيرهم، لضمة الطاء و غيرً حال. أي: فأكل وغير باغ و كباغ الإمام والا وشهوة و وَلا عاد في سفر حرام، ضعيف، الأن سفر الطاعة الا يبيع بلا ضرورة. والحبس عاد في سفر حرام، ضعيف، الأن سفر الطاعة الا يبيع بلا ضرورة. والحبس بالحضر يبيع بلا سفر. والأن بغيه الا يخرج عن الإيمان، فلا يستحق الحرمان.

رواه أحمد (۲/ ۹۷) وابن ماجه (۳۲۱۸).

فَلاَ إِنْمَ عَلَيْةً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِيتَ وَلَا اللَّهُ الْنَارَ وَلَا الْكَارِنَ وَلَا اللَّهُ الْنَارَ وَلَا الْكَارِنَ وَلَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْلَهُ اللَّهُ اللَّ

والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام، وتبقى معه الحياة دون مافيه حصول الشبع، لأنّ الإباحة للاضطرار فتقدّر بقدر ماتندفع الضرورة ﴿ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ في الأكل ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ ﴾ للذنوب الكبائر، فأنّى يُؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار ﴿ رَجِيدُ ﴾ حيث رخص.

178 - ونزل في رؤساء اليهود وتغييرهم نعت النبي على وأخذهم على ذلك الرشا. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلَ ٱللَهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ في صفة محمد على ذلك ﴿ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلًا ﴾ أي: عوضاً، أو: ذا ثمن ﴿ أُولَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم ﴾ مل عبطونهم. تقول: أكل فلان في بطنه، وأكل في بعض بطنه ﴿ إِلَّا النَّارَ ﴾ لأنه إذا أكل مايتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه، فكأنه أكل النار. ومنه قولهم: «أكل فلان الدم» إذا أكل الدية التي هي بدل منه. قال:

.... .... يَأْكُلُن كِلَّ ليلَّةٍ إِكَافًا (١)

أي: ثمن إكاف، فسمّاه إكافاً لتلبسه به بكونه ثمناً له ﴿وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلَّمُ وَلَا يُكَلِّمُونِ ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلَمْ يَسْرَهُم، ولكن بنحو قوله: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] ﴿ وَلَا يُرْكِيهِم ﴾ ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، أو: لا يثني عليهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ مَوْلُم. والجمل الثلاث معطوفة على خبر "إِنَّ»، فقد صار لـ "إنَّ» أربعة أخبار من الجمل.

1۷٥ \_ ﴿ أُولَتِهِكَ أَلَّذِينَ أَشْتَرَقُا ٱلطَّبَكَلَةَ بِاللَهُدَىٰ وَٱلْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾ بكتمان نعت محمد ﷺ ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ فأي شيء أصبرهم على عمل يؤدِّي إلى النار. وهذا استفهامٌ معناه التَّوبيخ.

<sup>(</sup>١) عجز بيت، وصدره؛ إن لنا أحمرة عجافا.

<sup>«</sup>أحرة»: حمير. (عجاف»: مهازيل. «إكاف»: برذعة.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ آلَ هُلَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْهِكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنَّبِيْنَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوى الْقُرْبَ

107 \_ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِ ﴾ أي: ذلك العذاب بسبب أنَّ الله نزل ما نزل من الكتب بالحق ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا ﴾ أي: أهل الكتاب ﴿ فِي الله نزل ما نزل من الكتب بالحق ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا ﴾ أي: أهل الكتاب ﴿ فِي بعضها الله الكبيب أَنَّ الله باطل ﴿ لَنِي شِقَاقِ ﴾ خلاف ﴿ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق. أو: كفرهم ذلك بسبب أنَّ الله نزل القرآن بالحق كما يعلمون، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد عن الهدى.

1٧٧ - ﴿ الله الكتاب، لأن قبلة النصارى هشرق بيت المقدس، وقبلة وَالْمَوْبِ الخطاب لأهل الكتاب، لأن قبلة النصارى مشرق بيت المقدس، وقبلة البهود مغربه، وكلّ واحد من الفريقين يزعم أنّ البر التوجّه إلى قبلته، فرد عليهم بأن البر ليس فيما أنتم عليه، فإنه منسوخ ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ ﴾ بر ﴿ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ ﴾ والقولان على حذف المضاف، والأول أجود. والبر: اسم للخير، ولكل فعل مرضي. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة، فقيل: ليس البر العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر أمر القبلة، ولكن البر النصب على أنه خبر ليس، واسمه (أن تولوا)، حمزة وحفص. ولكن: ﴿ وَلَيْ البرِ الغني ، وشامي. وعن المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: ولكنَّ البرَّ ، ولكنَّ البَرِ ، وقرىء: (ولكنَّ البَرَ ) ﴿ وَالْيَوْمِ الْأَخِ ﴾ أي: يوم الميكن على أنه خبر المال، أو القرآن ﴿ وَالْيَابِيَّ عَنَ وَالْمَ اللهِ المنال الله ، أو القرآن ﴿ وَالْيَابِيَّ عَن عَل الله ، أو القرآن ﴿ وَالْيَابِيَّ عَن عَل الله المنال على أنه عبر المال، أو: حب الإيتاء، يريد: أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه ﴿ وَوَى الْقُرْبُ ﴾ أي: القرابة. وقدمهم أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه ﴿ وَهِ كَالْتُ مِنْ الْكَانِ ﴾ أي: القرابة. وقدمهم أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه ﴿ وَهِ كَالْسُكِين صدقة، وعلى ذوى رحمك صدقة أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه على المسكين صدقة، وعلى ذوى رحمك صدقة الله مؤتى قال يَقْوَدُ وَالْمَ عَلْ المُه عَلَى المسكين صدقة، وعلى ذوى رحمك صدقة المنه المسكين صدقة، وعلى ذوى رحمك صدقة المنتوب الله من المنال المنتوب المنه المنتوب المنال المنال المنال المنتوب المنال المن

وَٱلْيُتَنَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى النَّكُوْةَ وَٱلْمَسُكِينَ وَالْفَرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسُ النَّكُوٰةَ وَٱلْمُمُوفُونَ فَي ٱلْبَأْسِ اللَّيْنَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَّقُونَ آلَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَّقُونَ آلَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَّقُونَ آلَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَّقُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

وصلة "(۱) و ﴿ وَالْمَتَكِينَ ﴾ المراد: الفقراء من ذوي القربي واليتامي، وإنما أطلق لعدم الإلباس ﴿ وَالْمَسَكِينَ ﴾ المسكين: الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له، كالسكير للدائم السكر. ﴿ وَأَبْنَ السَّبِيلِ ﴾ المسافر المنقطع، وهو جنس وإن كان مفرداً لفظاً، وجُعل ابناً للسبيل لملازمته له. أو الضيف ﴿ وَالسَّآبِلِينَ ﴾ المستطعمين ﴿ وَفِي الزِّقَابِ ﴾ وفي معاونة المكاتبين حتى يفكّوا رقابهم. أو في فكّ الأسارى ﴿ وَأَضَامَ الصَّلَوَةَ ﴾ المكتوبة ﴿ وَمَاتَى الرَّكَوةَ ﴾ المفروضة، قيل: هو تأكيدٌ للأول، وقيل: المراد بالأول: نوافل الصَّدقات والمبار ﴿ وَالْمُوفُونِ ﴾ عطف على المدح للأول، وقيل: المراد بالأول: نوافل الصَّدقات والمبار ﴿ وَالصَّرُونَ ﴾ نصب على المدح والاختصاص إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد، ومواطن القتال، على سائر وقت العمال ﴿ فِي الْبَأْسَانِ ﴾ الفقر والشّدة ﴿ وَالصَّرِيَّ ﴾ المرض والزّمانة ﴿ وَجِينَ الْبَأْسِ ﴾ وقت القتال. ﴿ وَأَلْبَكُ اللّذِينَ صَدَقُوا ﴾ أي: أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا في الدّين ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُنَّقُونَ ﴾ .

1۷۸ ـ رُوي أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طَوْل (٢) على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الله ﷺ حين جاء الله بالإسلام، فنزل (٣) ﴿ يَكَانِّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ ﴾ أي: فُرِض ﴿ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ وهو عبارة عن المساواة، وأصله: من قص أثره، واقتصه: إذا اتبعه، ومنه القاص لأنه يتبع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷/٤) والترمذي (٦٥٨) والنسائي (٥/ ٩٢) وابن ماجه (١٨٤٤) من حديث سلمان بن عامر.

<sup>(</sup>٢) «الطول»: الفضل والقدرة.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ١/ ٢٢١).

# فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى \* فَالْبَاعُ اللهُ مَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى \* فَالْبَاعُ اللهُ مِنْ أَخِيهِ مَنْ أَخِيهِ مَنْ أَ

الآثار والأخبار ﴿ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾ جمع قتيل. والمعنى: فُرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلي. ﴿ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ مبتدأ وخبر، أي: الحر مأخوذ أو مقتول بالحر ﴿ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ ﴾ وقال الشافعي \_رحمه الله \_: لا يقتل الحر بالعبد لهذا النص. وعندنا يجري القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] كما بين الذكر والأنثى. وبقوله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ١١٠٠. وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس؛ بدليل أنَّ جماعةً لو قَتَلُوا واحداً قُتِلُوا به. وبأن تخصيصَ الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخر، بل يبقي الحكم فيه موقوفاً على ورود دليل آخر، وقد وَّرد كما بيُّنَا ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيُّ أَلْيَكُمُ إِلْمَعْرُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ قالوا: العفو ضد العقوبة، يقال: عفوت عن فلان: إذا صفحت عنه، وأعرضت عن أن تعاقبه. وهو يعدى بعن إلى الجاني وإلى الجناية ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾ [البقرة: ٥٢] ﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥] وإذا اجتمعا عدّي إلى الأول باللام، فتقول: عفوت له عن ذنبه، ومنه الحديث: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»(٢). وقال الزجاج: ﴿من عفي له﴾ أي: من ترك له القتل بالدية. وقال الأزهري: العفو في اللغة: الفضل، ومنه: ﴿ وَيَسْتَعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩] ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت له، وأعطيته. وعفوت له عما لي عليه: إذا تركته. ومعنى الآية عند الجمهور: فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو، على أنَّ الفعل مسندٌ إلى المصدر كما في: سير بزيد بعض السير. والأخ: وليّ المقتول. وذكر بلفظ الأخوة بعثاً له على العطف؛ لما بينهما من الجنسية والإسلام. و﴿من﴾ هو القاتل المعفو له عما جني. وترك المفعول الآخر استغناء عنه، وقيل: أقيم له مقام عنه. والضمير في: له وأخيه: لمن، وفي: إليه: للأخ، أو للمتبع الدال عليه: ﴿فاتباع﴾ لأن المعنى: فليتبع الطالب القاتل

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه (۲٦۸۵).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۸/۱) وأبو داود (۱۵۹٤) وابن ماجه (۱۸۱۲) و(۱۸۱۳).

### ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّيِكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ شَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَ

بالمعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة. وليؤد إليه المطلوب، أي: القاتل بدل الدم، أداء بإحسان، بألا يمطله ولا يبخسه. وإنما قيل: شيء من العفو ليعلم أنه إذا عفا عنه بعض الورثة تم العفو، وسقط القصاص. ومن فسر ﴿عفي﴾ بترك جعل ﴿شيء مفعولاً به. وكذا من فسره بأعطى، يعني: أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه، يعني: القاتل، بطريق الصلح فليأخذه بمعروف من غير تعنيف، وليؤده القاتل إليه بلا تسويف. وارتفاع واتباع ﴾ بأنه خبر مبتدأ مضمر، أي: فالواجبُ اتباع ﴿ ذَالِك ﴾ الحكم المذكور من العفو، وأخذ الدية ﴿ مُغْنِيقُ مُن رَبِّكُم وَرَحْمَةً ﴾ فإنه كان في التوراة القتل لا غير، وفي الإنجيل العفو بغير بدل لا غير، وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيراً. والآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل، ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان، ولاستحقاق للوصف بالإيمان بعد وجود القتل، ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان، ولاستحقاق التخفيف والرحمة ﴿ فَمَنِ اعْتَدَكُنُ بَعَدَ ذَلِك ﴾ التخفيف، فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية ﴿ فَلَمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة.

1۷۹ - ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةً ﴾ كلام فصيح، لما فيه من الغرابة؛ إذ القصاص قتل وتفويت للحياة، وقد جعل ظرفاً للحياة. وفي تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بيّنة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى اقتدروا، فكان في القصاص حياة وأي حياة! أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل، لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل، فتذكر الاقتصاص، ارتدع، فسلم صاحبه من القتل، وهو من القود، فكان شرعُ القصاص سببَ حياة نفسين ﴿ يَكُأُولِي ٱلأَلْبَابِ ﴾ يا ذوي العقل فكان شرعُ القصاص سببَ حياة نفسين ﴿ يَكَأُولِي ٱلأَلْبَابِ ﴾ يا ذوي العقل فكان شرعُ القتل حذراً من القصاص.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ شِي فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا شِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ \* إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شِي فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدُ

110 - ﴿ كُتِب ﴾ فرض ﴿ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي: إذا دنا منه فظهرت أمارته ﴿ إِن تَرَكَ مَٰيًا ﴾ مالاً كثيراً. لما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: أنَّ مولى له أراد أن يوصي وله سبعمئة فمنعه، قال: قال الله تعالى: ﴿إِن ترك خيراً ﴾ والخير: هو المال الكثير، وليس لك مال(١). وفاعل ﴿كُتب ﴾: ﴿ ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ وكانت الوصية للوارث في بدء الإسلام، فنسخت بلية المواريث كما بيناه في «شرح المنار». وقيل: هي غير منسوخة ؛ لأنها نزلت في حقّ من ليس بوارث بسبب الكفر ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام ؛ يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته، والإسلام قطع الإرث، فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق القرابة ندباً. وعلى هذا لا يراد بـ كُتب ": فرض ﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ بالعدل، وهو: ألا يوصي للغني ويدع الفقير، ولا يتجاوز الثلث ﴿ حَقًا ﴾ بالعدل، وهو: ألا يوصي للغني ويدع الفقير، ولا يتجاوز الثلث ﴿ حَقًا ﴾ مصدر مؤكد، أي: حق ذلك حقاً ﴿ عَلَى ٱلمُنَقِينَ ﴾ على الذين يتقون الشرك.

1۸۱ \_ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴾ فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود ﴿ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ أي: الإيصاء ﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ فما إثم التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له؛ لأنهما بريئان من الحيف ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً ﴾ لقول الموصي ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بجور المبدل.

1۸۲ - ﴿ فَمَنَ خَافَ ﴾ علم. وهذا شائع في كلامهم، يقولون: أخاف أن ترسلَ السماء، ويريدون: الظن الغالب الجاري مجرى العلم ﴿ مِن مُّوصٍ ﴾ (مُوصِ )، كوفي غير حفص ﴿ جَنَفَ ) ميلاً عن الحق بالخطأ في الوصية ﴿ أَوَ إِثْمًا ﴾ تعمداً للحيف ﴿ فَأَصَلَحَ بَيْنَهُم ﴾ بين الموصَى لهم، وهم: الوالدان والأقربون بإجرائهم على طريق الشرع ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ حينئذ؛ لأن تبديله تبديل باطل إلى حتى. ذكر من يبدل بالباطل، ثم من يبدل بالحق؛ ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (حاشية الكشاف ٢٢٣١).

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيعُ ﴿ إِنَّ يَعَا يَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى ال

وقيل: هذا في حال حياة الموصي. أي: فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه عن ذلك، وحمله على الصلاح، فلا إثم على هذا الموصي بما قال أولاً ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

۱۸۳ - ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا كُيْبَ ﴾ أي: فرض ﴿ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ ﴾ هو مصدر صام، والمراد: صيام شهر رمضان ﴿ كَمَا كُنِبَ ﴾ أي: كتابة مثل ما كتب، فهو صفة مصدر محذوف ﴿ عَلَ الَّذِيبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ على الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام إلى عهدكم، فهو عبادة قديمة. والتشبيه باعتبار أنَّ كلَّ واحدٍ له صوم أيام، أي: أنتم متعبدون بالصيام في أيام، كما تعبد من كان قبلكم ﴿ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ المعاصي بالصيام؛ لأن الصيام أظلف لنفسه (۱)، وأردع لها من مواقعه السوء. أو: لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ إذ الصوم شعارهم.

1۸٤ - وانتصاب ﴿ أَيَّامًا ﴾ بالصيام، أي: ﴿ كتب عليكم ﴾ أن تصوموا ﴿ أياما ﴾ ﴿ مَّعُدُودَتٍ ﴾ مؤقّتات بعدد معلوم، أي: قلائل، وأصله: أن المال القليل يقدّر بالعدد لا الكثير ﴿ فَمَن كَاتَ مِنكُم مّرِيضًا ﴾ يخاف من الصوم زيادة المرض ﴿ أَوْعَلَى سَفَرٍ ﴾ أو راكب سفر ﴿ فَمِدَةً ﴾ فعليه عدة، أي: فأفطر، فعليه صيام عدد أيام فطره. والعدة بمعنى المعدود، أي: أمر أن يصوم أياماً معدودة مكانها ﴿ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ سوى أيام مرضه وسفره. و «أخر » لا ينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام؛ لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في الجمع بالألف واللام، كالكبرى والكبر، والصغرى والصغر ﴿ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ نصف صاع من بر، أو صاع من غيره. فطعام بدل من فدية ﴿ فديةُ طعامِ مساكين ﴾ مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين ﴾ مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين ﴾ مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين ﴾ مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين به مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين به مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين به مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين به مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم مساكين به المهم المية وابن ذكوان.

<sup>(</sup>١) «أظلف لنفسه»: أَمْنَع لها.

فَمَن نَطَفَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُدَ تَعْلَمُونَ شَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُّ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

ولم يتعوّدوه، فاشتدَّ عليهم، فرخّص لهم في الإفطار والفدية، ثم نسخ التخيير بقوله: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر﴾ لأنه لما كان مذكوراً مع المنسوخ ذكر مع الناسخ؛ ليدل على بقاء هذا الحكم. وقيل: معناه: لا يطيقونه، فأضمر لا لقراءة حفصة كذلك. وعلى هذا لا يكون منسوخاً ﴿فَمَن تَطَعَّعَ خَيْرًا﴾ فزاد على مقدار الفدية ﴿فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ فالتطوع أو الخير خير له ﴿يَطُوعُ ﴾ بمعنى يتطوع، حمزة وعلي ﴿وَأَن تَصُومُوا ﴾ أيها المطيقون ﴿ خَيَرٌ لَكُمُ من الفدية وتطوع الخير. وهذا في الابتداء. وقيل: وأن تصوموا في السفر والمرض خير لكم؛ لأنه أشق عليكم ﴿ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴾ شرط محذوف الجواب.

1۸٥ ـ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ مبتدأ خبره: ﴿ أَلَذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ أي: ابتدىء فيه إنزاله، وكان ذلك في ليلة القدر، أو أنزل في شأنه القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾. وهو بدل من الصيام، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو شهر. والرمضان مصدر رمض: إذا احترق من الرمضاء. فأضيف إليه الشهر، وجعل علماً، ومنع الصرف للتعريف والألف والنون. وسمّوه بذلك لا رتماضهم فيه من حرّ الجوع، ومقاساة شدّته، ولأنهم سموا الشهور بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. فإن قلت: ما وجه ما جاء في الحديث: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً» (١٠)، مع أن التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً؟ قلت: هو من باب الحذف أن التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً؟ قلت: هو من باب الحذف لأمن الإلباس. القرآن حيث كان غير مهموز، مكي. وانتصب ﴿ هُدُكُ لَانَكُ اسٍ وَبَيْنَتُ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ على الحال، أي: أنزل وهو هداية للناس إلى الحق، وهو آياتٌ واضحات مكشوفات مما يهدي إلى الحق، ويفرق بين الحقً

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷۵۹). «احتساباً»: طلباً لوجه الله وثوابه.

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُّةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ أَتِكَامِ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِحُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَيَّ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ \*

والباطل. ذكر أولاً أنه هدى، ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله، وفرق بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُو فَلِيَصُهُ مُهُ فَمِن كَانَ شَاهِداً، أَي: حَاضِراً مَقْيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر. والشهر منصوب على الظرف، وكذا الهاء في «ليصمه» ولا يكون مفعولاً به؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنَّ أَنْكَامٍ أُخَرَ ﴾ (فعدة): مبتدأ، والحبر عذوف، أي: فعليه عدة، أي: صوم عدة ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ ﴾ حيث أباح الفطر بالسفر والمرض ﴿ وَلَا يُربِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ ومَن فَرض الفطر على المريض والمسافر حتى لو صاما تجب عليهما الإعادة، فقد عدل عن موجب هذا ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِلَّةَ ﴾ عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفر. فالفعل المعلل محذوف، مدلول عليه بما سبق تقديره: لتعلموا ولتكملوا العدة ﴿ وَلِتُكَيِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ شرع ذلك. يعني: جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر، وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه، ومن الترخيص في إباحة الفطر. فقوله: ﴿ وَلِتُكَمِلُوا ﴾ علة الأمر بمراعاة العدة ﴿ وَلِتُكَيِّرُوا ﴾ علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة الفطر ﴿ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ مُكُرُونَ ﴾ علة الترخيص وهذا نوع من اللف اللطيف المسلك. وعدى التكبير بعلى؛ لتضمنه معنى الحمد؛ كأنه قيل: لتكبروا الله، أي: لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (ولِتُكَمَّلوا) بالتشديد: أبو بكر.

۱۸٦ ـ ولما قال أعرابي لرسول الله ﷺ: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نزل: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ (١) علماً وإجابة لتعاليه عن القرب

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ١٥٨).

### أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ الْ أُجِلَّ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَالَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآمِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ

مكاناً ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (الدَّاعي، دَعاني) في الحالين، سهل ويعقوب. ووافقهما أبو عمرو ونافع غير قالون في الوصل. غيرهم بغيرياء في الحالين. ثم إجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه، غير أن إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة. فإجابة الدعوة أن يقول العبدُ: يا رب! فيقول الله: لبيك عبدي. وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمن. وقضاء الحاجة: إعطاء المراد، وذا قد يكون ناجزا، وقد يكون بعد مدة، وقد يكون في الآخرة، وقد تكون الخيرة له في غيره ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾ إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم ﴿ وَلَيُومِنُوا لِي ﴾ واللام فيهما للأمر. ﴿ لَعَلَهُمُ يَرَّشُدُونَ ﴾ ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد، وهو: ضدّ الغي.

العشاء الآخرة، أو يرقد، فإذا صلاها أو رقد، ولم يفطر حرم عليه الطعام والعشاء الآخرة، أو يرقد، فإذا صلاها أو رقد، ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. ثم إن عمر - رضي الله عنه - واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة، فلما اغتسل أخذ يبكي، ويلوم نفسه، فأتى النبي على وأخبره بما فعل فقال على: "ما كنت جديراً بذلك» فنزل ﴿أُحِلَّ لَكُمْ يَدَلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَ الْحَاءِ وَإِنَمَا كُنَّ عَدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإنما كنى عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح، ولم يقل الإفضاء إلى نسائكم؛ الرجل والمرأة يعتنقان، ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه، شبة الرجل والمرأة يعتنقان، ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه، شبة باللباس المشتمل عليه بقوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاشٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾. وقيل: لباس، أي: ستر عن الحرام. و هون لباس لكم استثناف كالبيان لسبب الإحلال. وهو: أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة، قل صبركم عنهن، وصعب عليكم اجتنابهن؛ فلذا رخص لكم في مباشرتهن ﴿ عَلِمَ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ١٦٥).

اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ انُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَنْ بَشِرُوهُنَّ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ وَالْبَيْفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْرِ ثَمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَيلِ

اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ ﴾ تظلمونها بالجماع، وتنقصونها حظها من الخير. والاختيان: من الخيانة، كالاكتساب من الكسب، فيه زيادة وشدة ﴿ فَتَابَ عَلَيْتُكُمْ ﴾ حين تبتم بما ارتكبتم من المحظور ﴿ وَعَفَاعَنكُمْ ﴾ ما فعلتم قبل الرخصة ﴿ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَّ ﴾ جامعوهن في ليالي الصوم. وهو أمرُ إباحة. وسُمِّيت المجامعةُ مباشرةً لالتصاق بشرتيهما ﴿ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ واطلبوا ما قسم الله لكم، وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة. أي: لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل. أو: ﴿وابتغوا﴾ المحلِّ الذي كتبه الله لكم وحلَّله دون ما لم يكتب لكم من المحلِّ المحرم ﴿ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُوا حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾ هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود ﴿ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ وهو ما يمتدُّ من سواد الليل. شبَّها بخيطين أبيض وأسود لامتدادهما ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ بيان أنّ الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره. واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ لأنَّ بيانَ أحدهما بيان للآخر. أو من للتبعيض لأنه بعض الفجر وأوله. وقوله «من الفجر» أخرجه من باب الاستعارة، وصيَّره تشبيها بليغاً، كما أن قولك: «رأيت أسداً» مجاز، فإذا زدت: من فلان، رجع تشبيهاً. وعن عدي بن حاتم قال: عمدتُ إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادي، فنظرت إليهما، فلم يتبين لي الأبيض من الأسود، فأخبرتُ النبي ﷺ بذلك فقال: "إنك لعريضُ القفا" \_ أي: سليم القلب؛ لأنه مما يستدلُّ به على بلاهة الرجل وقلَّة فطنته ـ "إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»(١). وفي قوله: ﴿ ثُمَّ أَتِتُوا الصِّيامَ إِلَى ٱلَّتِيلِ ﴾ أي: الكف عن هذه الأشياء. وفيه دليلٌ على جواز النية بالنهار في صوم رمضان، وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر، وعلى نفي الوصال، وعلى وجوب الكفارة في الأكل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥١٠) ومسلم (١٠٩٠).

وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُحَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْمِرْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

والشرب، وعلى أنَّ الجنابة لا تنافي الصوم ﴿ وَلَا تُبَنْشِرُوهُنَ وَأَمْتُمْ عَلَكِفُونَ فِى السَّرِهِ وَ معتكفون فيها. بيَّن أنَّ الجماعَ يحلُّ في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف. والجملة في موضع الحال، وفيه دليلٌ على أنَّ الاعتكافَ لا يكون إلا في المسجد، وأنه لا يختصُّ به مسجد دون مسجد ﴿ تِلْكَ ﴾ الأحكام التي ذكرت. ﴿ حُدُودُ اللهِ ﴾ أحكامه المحدودة ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ بالمخالفة، والتغير. ﴿ كَذَلِكَ هُبُيِّينُ اللهُ عَالِيَتِهِ ﴾ شرائعه ﴿ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ المحارم.

۱۸۹ ـ قال معاذُ بن جبل: يا رسول الله! ما بالُ الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيدُ حتى يعود كما بدا

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٠٨/٦) والبخاري (٢٤٥٨) ومسلم (١٧١٣) (٤).

## ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ثُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْهِرُ بِأَن تَنَأْتُوا ٱلْكِيرَةُ مِن ٱللَّهِ مَنِ ٱللَّهِ مَن ٱللَّهُ وَهِمَا وَلَكِنَّ ٱلْهِرَّمَنِ ٱلنَّاكِلُ اللَّهِ مَنِ ٱلنَّاكَلُ

لا يكونُ على حالة واحدة كالشمس، فنزل: ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَمِـلَّةِ ﴾ (١) جمع هلال، سُمِّي به لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته ﴿ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ أي: معالم يوقّت بها الناس مزارعهم، ومتاجرهم، ومحالّ ديونهم، وصومهم، وفطرهم، وعِدَد نسائهم، وأيام حيضهن، ومدة حملهن، وغير ذلك، ومعالم للحجّ يعرف بها وقته. كان ناسٌ من الأنصار إذا أحرموا لم يدخلُ أحدٌ منهم حائطاً، ولا داراً، ولا فسطاطاً من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فنزل: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَنْأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا ﴾ أي: ليس البرّ بتحرّجكم من دخول الباب. ولا خلافَ في رفع البر هنا؛ لأن الآية ثمَّ تحتمل الوجهين كما بيَّنًا، فجاز الرفع والنصب ثمَّ، وهذه لا تحتمل إلا وجهاً واحداً، وهو الرفع؛ إذ الباء لا تدخل إلا على خبر ليس ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ ﴾ برَ ﴿ مَنِ ٱتَّقَلَ ﴾ ما حرّم الله. (البيوت) وبابه، مدني وبصري وحفص، وهو الأصل، مثل: كعب وكعوب، ومَن كسر الباء فلمكان الياء بعدها، ولكن هي توجبُ الخروج من كسر إلى ضم. وكأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة، وعن الحكمة في نقصانها، وتمامها(٢): معلومٌ أنَّ كلُّ ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة. فدعوا السؤال عنه، وانظروا في خصلة (٣) واحدة تفعلونها مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها براً. فهذا وَجْهُ اتصاله بما قبله. ويحتملُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت الحج؛ لأنه كان من أفعالهم في الحجّ. ويحتملُ أن يكونَ هذا تمثيلًا لتعكيسهم في سؤالهم، وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخل من ظهره. والمعنى: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا في مسائلكم، ولكن البرّ برّ من اتقى ذلك، وتجنَّبه، ولم يجسرُ على مثله

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص٣٢).

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) من المطبوع.

وَأَتُوا ٱلْبُهُوتَ مِنْ أَبْوَبِهِمَا وَاتَّقُوا اللّهَ لَمُلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّه

﴿ وَأَتُوا اللَّهُ يُوسَتَ مِنْ أَبُولِهِ كَا ﴾ وباشروا الأمور من وجوهها؛ التي يجبُ أن تباشر عليها، ولا تعكسوا. أو: المراد: وجوب الاعتقاد بأن جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب، من غير اختلاج شبهة، ولا اعتراض شك في ذلك، حتى لا يسأل عنه؛ لما في السؤال من الاتهام بمقارفة الشك ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣] ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فيما أمركم به، ونهاكم عنه ﴿ لَمُلَّكُمُ نُقْلِحُونَ ﴾ لتفوزوا بالنعيم السَّرمدي.

19. ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ ﴾ المقاتلة في سبيل الله: الجهاد لإعلاء كلمة الله، وإعزاز الدين ﴿ اللّهِ يَعْتَلُونَكُم ﴾ يناجزونكم القتال دون المحاجزين. وعلى هذا يكون منسوخاً بقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا اللّمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]. وقيل: هي أوَّلُ آية نزلت في القتال، فكان رسولُ الله على يقاتل من قاتل، ويكفّ عمن كفّ. أو: الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ، والصبيان، والرهبان، والنساء. أو: الكفرة كلهم؛ لأنهم قاصدون لمقاتلة المسلمين، فهم في حُكْم المقاتلة ﴿ وَلَا تَعَنَدُوا ﴾ في ابتداء القتال، أو بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونحوهما، أو بالمُثلَة ﴿ إِنَ الْمُعَمِّدُونِ ﴾ .

191 \_ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُوهُمْ ﴾ وجدتموهم. والثقف: الوجود على وَجُه الأخذ والغلبة ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ أي: من مكة. وعَدهم اللهُ تعالى فَتْح مكة بهذه الآية، وقد فعل رسولُ الله ﷺ بمن لم يسلمْ منهم يوم الفتح ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ اللّٰهُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ أي: شركهم بالله أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم. وقيل: الفتنة عذاب الآخرة. وقيل: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان، فيعذب به أشد عليه من القتل. وقيل لحكيم: ما أشد من الموت؟ قال: الذي يُتمنّى فيه الموت. فقد جعل الإخراج من الوطن من الفتن التي يتمنّى عندها الموت ﴿ وَلَا الموت. فقد جعل الإخراج من الوطن من الفتن التي يتمنّى عندها الموت ﴿ وَلَا

نُقَنِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ حَتَّى يُقَنِتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَاقْتَلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِينَ فَيْ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَاقْتَلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِينَ فَيْ فَإِن اَنهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَيَ وَقِيلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِلْمَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن انتهوا فَلَا عُدُونَ إِلَا عَلَى الظّللِينَ فَي وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِلْمَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ فَإِن انتهوا فَلَا عُدُونَ إِلَا عَلَى الظّللِينَ فَي الشّهُرُ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ

نُقَنِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ حَتَى يُقَدِبُوكُمْ فِيهِ ﴾ أي: ولا تبدؤوا بقتالهم في الحرم حتى يبدؤوا. فعندنا المسجد الحرام يقع على الحرم كله ﴿ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴾: في الحرم، فعندنا يقتلون بالأشهر الحرم إلا أن يبدؤوا بالقتال معنا، فحينئذ نقتلهم، وإن كان ظاهر قوله: ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾ يبيحُ القتلَ في الأمكنة كلها. لكن لقوله: ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه خص الحرم إلا عند البداءة منهم، كذا في "شرح التأويلات ﴾ ﴿ كَذَلِكَ جَزَاتُهُ الْكَفِينَ ﴾ مبتدأ وخبر. ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن (قَتَلُوكُم): حمزة وعليّ. الكَفِينَ ﴾ مبتدأ وخبر. ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن (قَتَلُوكُم): حمزة وعليّ.

19۲ ﴿ فَإِنِ ٱنْهُواْ ﴾ عن الشرك، والقتال ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لما سلف من طغيانهم. ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بقبول توبتهم، وإيمانهم.

197 - ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ شرك. وكان تامة، وحتى بمعنى: كي، أو: إلى أن ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب، أي: لا يعبد دونه شيء ﴿ فَإِنِ اَنَهُوا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين، ولم يبقوا ظالمين. أو: فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلماً للمشاكلة، كقوله: ﴿ فَمَنِ الْعَلَمُ فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

198\_قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء، وكراهتهم القتال، وذلك في ذي القعدة: ﴿ الشَّهْرُ الْحُرَامُ ﴾ مبتدأ خبره: ﴿ بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ ﴾ أي: هذا الشهر بذلك الشهر، وهتكه بهتكه، يعني: تهتكون حرمته عليهم، كما هتكوا حرمته عليكم ﴿ وَالْحُرُمُتُ قِصَاصٌ ﴾ أي: وكلّ حرمة يجري فيها القصاص. مَن هتك حرمة، أي حرمة كانت اقتص منه بأن تهتك له حرمة. فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم نحو ذلك، ولا تبالوا، وأكّد ذلك بقوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ

#### مَا اُعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوَا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُولِلَ النَّهَٰلِكَةِ ۚ وَآخِسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْسِنِينَ ۞ وَأَنِثُوا الْمُنَّ وَالْعُنْرَةَ بِلَوْ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ

مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ من: شرطية. والباء غير زائدة، والتقرير: بعقوبة مماثلة وَأَتَّقُواْ لِعَدوانهم ﴿ وَأَتَّقُواْ اللّهَ ﴾ في حال لعدوانهم ﴿ وَأَتَقُواْ اللّهَ ﴾ في حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكم، فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ بالنصر.

190 \_ ﴿ وَٱنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ تصدّقوا في رضا الله، وهو عام في الجهاد وغيره ﴿ وَلا تُلْقُوا بِٱلْبِيكُرِ لِل ٱلنَّهُلَكَةِ ﴾ أي: أنفسكم. والباء زائدة. أو: ولاتقتلوا أنفسكم بأيديكم، كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده؛ إذا تسبب لهلاكها. والمعنى: النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه سَبَبُ الهلاك، أو: عن الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه، ويضيع عياله، أو: عن الإخطار بالنفس، أو: عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. والتهلكة والهلاك والهلك واحد ﴿ وَآخَسِنُوا ﴾ الظّنَ بالله في الإخلاف ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُحَسِنِينَ ﴾ إلى المحتاجين.

197 \_ ﴿ وَأَتِتُوا اَلْمَحَ وَالْمُرَةَ لِلهِ ﴾ وأدُّوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى، بلا توان ولا نقصان. وقيل: الإتمام يكون بعد الشروع. فهو دليلٌ على أنَّ من شرع فيهما لزمه إتمامهما. وبه نقول: إنَّ العمرة تلزمُ بالشروع. ولا تمسك للشافعي \_ رحمه الله \_ بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها. وقد يُؤمَر بإتمام الواجب والتطوع. أو: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. أو: أن تفق فيهما حلالاً. أو: ألا تتجر معهما ﴿ وَإِنْ أَحْصِرْتُمُ ﴾ يقال: أحصر فلان: إذا منعه أمر من خوف، أو مرض، أو عجز، وحصر: إذا حبسه عدو عن المضي. وعندنا: الإحصار يثبتُ بكلِّ منع من عدو، أو مرض، أو غيرهما لظاهر النص. وقد جاء في الحديث: "من كُسر أو عرج فقد حلّ أي: جاز له أن يحل "وعليه الحجُّ من قابل" (١). وعند الشافعي \_ رحمه الله \_: الإحصار بالعدو وحده. وظاهر النص يدلُّ على أن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۸۲۲) والترمذي (۹٤٠) والنسائي (۱۹۹۸) وابن ماجه (۳۰۷۷).

فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْيِّ وَلَا غَلِقُوا رُهُ وسَكُرْ حَتَّى بَبُلُغُ الْمُدْئُ عَلِلَمُّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ \* أَذَى مِن زَاْسِهِ • فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَلَّعُ بِالْعُهُرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْئِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِنْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ

الإحصارَ يتحقق في العمرة أيضاً؛ لأنه ذُكِر عقبهما ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾ فما تيسر منه، يقال: يسر الأمر واستيسر، كما يقال: صعب واستصعب. والهدى: جمع هدية. يعني: فإن منعتم من المضي إلى البيت، وأنتم محرمون بحج أو عمرة، فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاة، فما: رفع بالابتداء، أي: فعليكم ما استيسر، أو نصب، أي: فاهدوا ما استسير ﴿ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبَلْغَ الْمَدَّى عَبِلَّهُ ﴾ الخطاب للمحصرين. ، أي: لاتحلُّوا بحلق الرأس حتى تعلموا أَنَّ الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله، أي: مكانه الذي يجبُ نحره فيه، وهو الحرم. وهو حجَّةٌ لنا \_ في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ـ على الشافعي ـ رحمه الله ـ إذ عنده يجوزُ في غير الحرم ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴾ فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق ﴿ أَوْبِهِ ٣ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ ﴾ وهو القمل، أو الجراحة ﴿ فَفِدْيَةٌ ﴾ فعليه إذا حَلَق فدية ﴿ مِّن صِيَامِ ﴾ ثلاثة أيام ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ على ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع من بّر ﴿ أَوْشُكِ ﴾ شَاة. وهو مصدر، أو جمع نسيكة ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ ﴾ الإحصار، أي: فإذا لم تحصروا، وكنتم في حال أمن وسعة ﴿ فَمَن تَمَلَّعَ ﴾ استمتع ﴿ بِٱلْفَهْرَةِ إِلَى ٱلْمَيْجَ ﴾ واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله قبل انتفاعه بالتقرّب بالحج. وقيل: إذا حلّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى أَنْ يَحْرُمُ بِالْحَجْ ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾ هو هدي المتعة، وهو نسك يُؤكل منه، ويُذبح يوم النحر ﴿ فَنَ لَّمْ يَجِدْ ﴾ الهدي. ﴿ فَصِيامُ ثَلَتْدَ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ ﴾ فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحجّ \_وهو أشهره\_ ما بين الإحرامين: إحرام العمرة، وإحرام الحج ﴿ وَسَنَّمَةٍ إِذَا نَجْمُتُمْ ﴾ إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحجِّ ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ في وقوعها بدلاً عن الهدي، أو في الثواب، أو المراد: رفع الإبهام فلا يتوهم في الواو أنها بمعنى الإباحة، كما في: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما، أو واحداً منهما، كان ممتثلًا ﴿ وَاللَّهُ ﴾ إشارة إلى التمتع. إذ لا تمتع لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهَ الْحَجُّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهَ الْحَجُّ اللَّهُ وَلَا فُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجُّ اللَّهُ وَلَا فُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجُّ اللَّهُ وَلَا فُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجُمُ اللَّهُ وَلَا فُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ اللللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ

ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندنا. وعند الشافعي - رحمه الله - إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي، أو الصيام، ولم يوجب عليهم شيئاً ﴿ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مَا الله عنه مَا أَهُ الله المواقيت، فمن دونها إلى مكة ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ فيما أمركم به، ونهاكم عنه في الحج وغيره ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لمن لم يَّتقه.

١٩٧ ـ ﴿ ٱلْحَجُّ ﴾ أي: وقت الحج، كقولك: البرد شهران ﴿ أَشْهُرُّ مُّعَلُّومَكُ ﴾ معروفات عند الناس، لا يشكلن عليهم، وهي: شوَّال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة. وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أنَّ شيئًا من أفعال الحج لا يصحّ إلا فيها، وكذا الإحرام عند الشافعي \_ رحمه الله \_ وعندنا وإن انعقد لكنه مكروه. وجمعت \_أي الأشهر \_ لبعض الثالث، أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ فَقَدَّ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ [التحريم: ٤] ﴿ فَمَن فَرَضَ ﴾ ألزمه نفسه بالإحرام ﴿ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ ﴾ في هذه الأشهر ﴿ فَلَا رَفَتَ﴾ هو الجماع، أو ذِكْره عند النساء، أو الكلام الفاحش ﴿ وَلَا فُسُوتَ ﴾ هو المعاصي، أو السباب؛ لقوله ﷺ: «سبابُ المؤمن فُسُوقِ»(١). أو التنابز بالألقاب؛ لقوله تعالى: ﴿ بِنْسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ﴾ [الحجرات: ١١]. ﴿ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّج ﴾ ولا مراء مع الرفقاء، والخدم، والمُكَارين (٢). وإنما أمر باجتناب ذلك، وهو واجبُ الاجتناب في كلِّ حال؛ لأنه مع الحج أسمج، كلبس الحرير في الصلاة، والتطريب في قراءة القرآن. والمراد بالنفي وجوبُ انتفائها، وأنها حقيقة بألا تكون. وقرأ أبو عمرو ومكي الأوّلين بالرفع، فحملاهما على معنى النهي، كأنه قيل: فلا يكونن رفثٌ ولا فسوقٌ، والثالث: بالنصب، على معنى الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قيل: ولا شك ولا خلافَ في الحج. ثم حثَّ على الخير

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۸۵) والبخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) (١١٦).

<sup>(</sup>۲) «المكارين»: جمع المكاري، وهو مُكْري الدواب.

وَمَا نَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُويَٰ وَاتَّقُونِ
يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنكاحُ أَنْ تَبْتَعُواْ فَضَالًا مِن رَّيِكُمْ
فَإِذَا أَفَضَاتُه مِنْ عَرَفَنتٍ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ

عقيب النهي عن الشر، وأن يستعملوا مكانَ القبيح من الكلام الحسن، ومكان الفسوق البر والتقوى، ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة؛ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِيَعْ لَمَهُ اللّهُ ﴾ واعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه. ورد قول من نفى علمه بالجزئيات. كان أهلُ اليمن لا يتزوّدون، ويقولون: نحن متوكلون، فيكونون كلاً على الناس، فنزل فيهم: ﴿ وَتَكَزُوّدُوا ﴾ أي: تزوّدوا، واتقوا الاستطعام وإبرام الناس (١) والتثقيل عليهم ﴿ فَإِنَكَ خَيْرَ الزّادِ النّقوى ﴾ أي: الاتقاء عن الإبرام والتثقيل عليهم؛ أو تزوّدوا للمعاد باتقاء المحظورات؛ فإن خير الزاد اتقاؤها ﴿ وَاتّقُونِ ﴾ وخافوا عقابي، وهو مثل: دعان ﴿ يَتَأُولِي اللّه مِن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لبّ له.

۱۹۸ - ونزل في قوم زعموا: أن لا حجَّ لجمّال وتاجر، وقالوا: هؤلاء الداج (۲) وليسوا بالحاج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُكَاحُ أَن تَبْتَغُوا ﴾ في أن تبتغوا في مواسم الحج ﴿ فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ عطاء وتفضّلاً، وهو النفع والربح بالتجارة والكراء ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم ﴾ دفعتم بكثرة، من إفاضة الماء، وهو: صبّه بكثرة. وأصله: أفضتم أنفسكم، فترك ذكر المفعول ﴿ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ هي عَلَم للموقف سُمِّي بجمع كأذرعات. وإنما صرفت لأنَّ التاء فيها ليست للتأنيث، بل هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث. وسُمِّيت بذلك لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام، فلما رآها عرفها. وقيل: التقي فيها آدم وحوّاء فتعارفا. وفيه دليلٌ على وجوب الوقوفِ بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكونُ إلا بعده وفيه دليلٌ على وجوب الوقوفِ بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكونُ إلا بعده وفيه دليلٌ على وجوب الوقوفِ بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكونُ إلا بعده وفيه دليلٌ على وجوب الوقوفِ بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكونُ إلا بعده وفيه دليلٌ على وجوب الوقوفِ بعرفة؛ لأن الإفاضة والثناء، والدعوات، أو

<sup>(</sup>١) «إبرام الناس»: أبرمه: أضجره.

<sup>(</sup>٢) «الداج»: الأعوان والمكارون.

بصلاة المغرب والعشاء ﴿عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَاهِ ﴾ هو قُزَح، وهو: الجبل الذي يقفُ عليه الإمام وعليه الميقدة. والمشعر: المعلم؛ لأنه مَعلم العبادة. ووصف بالحرام لحرمته. وقيل: المشعر الحرام: المزدلفة، وسميت: المزدلفة، وجَمْعاً؛ لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حوّاء وازدلف إليها، أي: دنا منها، أو: لأنه يجمع فيها بين الصّلاتين، أو: لأنّ الناس يزدلفون أي الله تعالى، أي: يتقرّبون بالوقوف فيها ﴿وَاذَكُرُوهُ كُمَا هَدَلَكُمْ ﴾ ما: مصدرية، أو كافة، أي: اذكروه ذكراً حسناً، كما هداكم هداية حسنة، أو: اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه، ولا تعدلوا عنه ﴿وَإِن كُنتُم مِن قبل الهدى ﴿ لَمِنَ ٱلطَهُ كَالِينَ ﴾ الجاهلين، لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه. وإن مخففة من الثقيلة، واللام فارقة.

199 \_ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاصُ النَّاسُ ﴾ ثم لتكن إفاضتكم ﴿ من حيث أفاض الناس ﴾ ولا تكن من المزدلفة. قالوا: هذا أمرٌ لقريش بالإفاضة من عرفات إلى جَمْع، وكانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفات، ويقولون: نحن قُطَّان حرمه فلا نخرج منه. وقيل: الإفاضة من عرفات مذكورة، فهي الإفاضة من جمع إلى منى. والمراد بالناس على هذا: الحُمْسُ (١)، ويكون الخطاب للمؤمنين ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللّه ﴾ من مخالفتكم في الموقف، ونحو ذلك من جاهليتكم، أو من تقصيركم في أعمال الحج ﴿ إِكَ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ بكم.

٢٠٠ - ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُنَاسِكَ عُمْ ﴾ فإذا فرغتم من عباداتكم التي أُمرتم

<sup>(</sup>١) سميت قريش حمساً لتشددهم في دينهم، والأحمس: الشديد الصلب بالدين. والتحمس: التشدد. (من حاشية المخطوط).

فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكِوُ اَبَاءَ كُمُ أَوْ اَشَكَدَ ذِكُرُا فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَعْوُلُ رَبِّنَا عَائِنَا فِى الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَعُولُ رَبِّنَا عَائِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

بها في الحج، ونفرتم ﴿ فَأَذْكُرُوا اللّه كَذِكُرُو مَابَاءَكُم ﴾ أي: فاذكروا الله ذكراً مثل ذكركم آباءكم. والمعنى: فأكثروا من ذِكْر الله، وبالغوا فيه، كما تفعلون في ذكر آبائكم، ومفاخرهم، وأيامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل فيعدّدون فضائل آبائهم، ويذكرون محاسنَ أيامهم ﴿ أَوَ أَسَكَذِكُرًا ﴾ أي: أكثر. وهو في موضع جر عطف على محاسنَ أيامهم ﴿ أَوَ أَسَكَذِكُرًا ﴾ أي: أكثر. وهو في موضع جر عطف على آما أضيف إليه] (١) الذكر في قوله: ﴿ كذكركم ﴾ كما تقول: كذكر قريش آباءهم، أو قوم أشدّ منهم ذكراً. وذِكْراً: تمييز ﴿ فَيمِنَ النّاسِ مَن يَكُولُ ﴾ فمن الذين يشهدون الحج من يسأل الله حظوظ الدنيا فيقول: ﴿ رَبّنَا مَالِنا فِي الدنيا خاصة، يعني: الجاه والغنى ألدُنيكا ﴾ اجعل إيتاءنا، أي: إعطاءنا في الدنيا خاصة، يعني: الجاه والغنى ﴿ وَمَا لَهُ فِن الدّيا لكفره بالآخرة. والمعنى: أكثروا ذكر الله ودعاءه؛ لأن الناسَ من بين مقل لا يطلب بذكر الله إلا أغراض الدنيا، ومكثر يطلبُ خير الدارين، فكونوا من المكثرين، بذكر الله إلا أغراض الدنيا، ومكثر يطلبُ خير الدارين، فكونوا من المكثرين، أي: مِنَ الذين قيل فيهم:

الدُّنْكَا حَسَنَةً ﴾ نعمة وعافية، أو علماً وعبادة ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ عفواً الدُّنْكَا حَسَنَةً ﴾ نعمة وعافية، أو علماً وعبادة ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ عفواً ومغفرة. أو: المال والجنة، أو: ثناء الخلق ورضا الحق، أو: الإيمان والأمان، أو: الإخلاص والخلاص، أو: السنة والجنة، أو: القناعة والشفاعة، أو: المرأة الصالحة والحور العين، أو: العيش على سعادة والبعث من القبر على بشارة ﴿ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ احفظنا من عذاب جهنم، أو: عذاب النار: امرأة السوء.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاذْ كُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّمْـدُودَاتُ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَاّ إِنْمَ عَلَيْهُ لِمِن اتَّقَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوّا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿

٧٠٧ ـ ﴿ أُولَكِكَ ﴾ أي: الداعون بالحسنة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. أو: من أجل ما كسبوا. أو: سُمِّي الدُّعاء كسباً؛ لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة بالكسب. ويجوز أن يكون ﴿ أُولئك ﴾ للفريقين، وأن لكلِّ فريق نصيباً من جنس ما كسبوا ﴿ وَاللّهُ سَرِيعُ لَلْمَابِ ﴾ يوشك أن يقيمَ القيامةِ ويحاسب العباد. فبادروا إكثار الذكر، وطلب الأخرة. أو: وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم، وكثرة أعمالهم، ليدل على كمال قدرته، ووجوب الحذر من نفسه. وروي: أنه يحاسبُ الخلق في قدر حلب شاة، وروي: في مقدار لمحة.

٧٠٣ \_ ﴿ وَأَذَكُرُوا الله فِي الْيَامِ مَعَدُودَتِ ﴾ هي أيام التَّشريق. وذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار ﴿ فَمَن تَعَجَلَ ﴾ فمن عجل في النفر، أو استعجل النفر، وتعجل واستعجل يجيئان مطاوعين بمعنى عجل. يقال: تعجّل في الأمر واستعجل، ومتعديين، يقال: تعجّل الذهاب واستعجله. والمطاوعة أوفق لقوله: «ومن تأخر» ﴿ في يَوْمَيْنِ ﴾ من هذه الأيام الثلاثة، فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام الثلاثة ﴿ فَكَلّا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمِن التعجُل ﴿ وَمَن تأخر» والفسوق. أي: هو مخير في التعجُل والتأخُر، وإن كان التأخرُ أفضل. فقد يقعُ التخييرُ بين الفاضل والأفضل، كما خير المسافر بين الصوم والإفطار، وقبل كان العباهلية فريقين، منهم من جعل وإن كان الصوم أفضل. وقبل: كان أهلُ الجاهلية فريقين، منهم من جعل المتأخر آثماً، فورد القرآن بنفي المأثم عنهما من المنهم من جعل المتأخر آثماً، فورد القرآن بنفي المأثم عنهما القهور.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخَصَامِ هِي الْمَاكِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ الْخَصَامِ هِي وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ الْخُصَامِ هِي الْمِثْمِ الْمُسَادَ هِي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِثَوَّةُ بِالْإِثْمِ الْمُسَادَ هِي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِثَوَّةُ بِالْإِثْمِ اللّهَ اللّهَ الْمُؤْدَةُ الْمِثْمَةُ وَالْمَاسُادَ هِي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِثَوَةُ بِالْإِثْمِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ الْمُؤْدِقُهُ إِلَيْهُ اللّهُ الل

القول، وادّعى أنه يحبّه، وأنه مسلم، وقال: يعلم الله أني صادق ، فنزل فيه وَمِن النّاسِ مَن يُعْجِبُك قَرْلُهُ ﴾ يروقك، ويعظم في قلبك. ومنه الشيء العجيب؛ الذي يعظم في النفس ﴿ في الْحَيَوْةِ الدُّنيّا ﴾ ﴿ في النفس ﴿ في الْحَيَوْةِ الدُّنيّا ﴾ ﴿ في المحبة حظ الدنيا، أي: يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا؛ لأنه يطلب بادعاء المحبة حظ الدنيا، ولا يريد به الآخرة. أو بيعجبك، أي: يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحُبْسة واللّكنة ﴿ وَيُثَقِدُ اللّه عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ أي: يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام ﴿ وَهُو اللّه المخاصمة. أي: يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام ﴿ وَهُو الإضافة بمعنى في؛ لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعضه، تقول: زيد أفضل والإضافة بمعنى في؛ لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعضه، تقول: زيد أفضل القوم، ولا يكون الشخص بعض الحدث، فتقديره: ألد في الخصومة. أو: الخصام: جمع خصم، كصعب وصعاب، والتقدير: وهو أشد الخصومة.

• ٢٠٥ - ﴿ وَإِذَا تَوَكَّى ﴾ عنك، وذهب بعد إلانة القول، وإحلاء المنطق ﴿ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُقْسِدَ ﴾ كما فعل بثقيف، فإنه كان بينه وبينهم خصومة، فبيئتهم ليلاً، وأهلك مواشيهم، وأحرق زروعهم ﴿ فِيها وَيُهَاكُ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلَ ﴾ أي: الزرع، والحيوان. أو إذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض؛ بإهلاك الحرث والنسل. وقيل: يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر، فيهلك الحرث، والنسل ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾.

٢٠٦ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ﴾ للأخنس ﴿ أَتِّقِ ٱللَّهَ ﴾ في الإفساد، والإهلاك ﴿ أَخَذَتُهُ الْمِينَّةُ بِٱلْإِثْمِ ؛ الذي ينهى عنه، ٱلْمِينَّةُ بِٱلْإِثْمِ ؛ الذي ينهى عنه، وألزمته ارتكابه. أو: الباء للسبب، أي: أخذته العزة من أجل الإثم الذي في

فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ فَي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وفُلُ بِٱلْمِبَادِ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ فَي السِّلْمِ كَآفَةُ مَنْ بَعْدِمَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ فَي فَيْ

قلبه، وهو: الكفر ﴿ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ﴾ أي: كافيه ﴿ وَلَبِ لَمَسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ أي: الفراش جهنم.

۲۰۷ ـ ونزل في صهيب حين أراده المشركون على ترك الإسلام، وقتلوا نفراً كانوا معه، فاشترى نفسه بماله منهم، وأتى المدينة، أو: فيمن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر حتى يُقتل ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ﴾ يبيعها ﴿ أَبْيَعَا اللهِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ﴾ يبيعها ﴿ أَبْيَعَا اللهِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ﴾ يبيعها ﴿ أَبْيَعَا اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ رَهُوفُ اللهِ المِنادِ ﴾ حيث أثابهم على ذلك.

7.٨ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ ﴿ وَبِفْتِحِ السِينِ (١) ، حجازي وعليّ. وهو: الاستسلام والطاعة، أي: استسلموا للله، وأطيعوه، أو: الإسلام. والخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم، أو: للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم ﴿ كَآفَةُ ﴾ لا يُخرج أحدٌ منكم يده عن طاعته. حال من الضمير في ادخلوا، أي: جميعاً، أو: من السلم لأنها تؤنث، كأنهم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلها، أو: في شعب الإسلام وشرائعه كلّها. وكافة: من الكف؛ كأنهم كفّوا أن يخرجَ منهم أحدٌ باجتماعهم في لا تَبَعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيَطانِ ﴾ وساوسه ﴿ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُونٌ مُبِينٌ ﴾ ظاهر العدادة.

المعدود المن المنتم عن الدخول في السلم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ اللَّهِ السلم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ الْكَيْنَاتُ ﴾ أي: الحجج الواضحة، والشواهد اللائحة على أن ما دُعيتم إلى الدخول فيه هو الحق ﴿ فَأَعْلَمُوٓ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ﴾ غالب، لا يمنعه شيء من عذابكم ﴿ مَكِيدُ ﴾ لا يعذب إلا بحق. وروي أن قارئاً قرأ «غفور رحيم» فسمعه ﴿ مَكِيدُ ﴾ لا يعذب إلا بحق. وروي أن قارئاً قرأ «غفور رحيم» فسمعه

<sup>(</sup>١) أي: (السَّلْم).

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَكَامِ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ ثُرَّجَهُ الْأَمُورُ ۞ سَلَ بَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٌ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ رُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا

أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره، وقال: ليس هذا من كلام الله إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان؛ لأنه إغراء عليه.

وبأسه كقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِك ﴾ [النحل: ٣٣] ﴿ فَجَاءَهَا بَأَشُنا ﴾ أي: أمر الله وبأسه كقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِك ﴾ [النحل: ٣٣] ﴿ فَجَاءَهَا بَأَشُنا ﴾ [الأعراف: 3] أو المأتي به محذوف، بمعنى: أن يأتيهم الله ببأسه للدلالة عليه بقوله: ﴿ فَاعلموا أن الله عزيز ﴾ ﴿ فِي ظُلُل ﴾ جمع ظلة، وهي: ما أظلك ﴿ مِن ٱلفَكامِ ﴾ السحاب. وهو للتهويل؛ إذ الغمام مَظِنّةُ الرحمة، فإذا أنزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول ﴿ وَٱلْمَلَتُ كُهُ أَي: وتأتي الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم، الأمر أفظع وأهول ﴿ وَٱلْمَلَتُ كُهُ أَي: وتأتي الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم، أو المراد: حضورهم يوم القيامة ﴿ وَقُضِى ٱلأَمْرُ ﴾ أي: وتم أمرُ إهلاكهم، وفرغ منه ﴿ وَإِلَى اللّهِ رُبِّعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ أي: بأنه ملك العباد بعض الأمور فترجع إليه ولأمور يوم النشور. (تَرجِعُ الأمورُ) حيث كان، شامي، وحمزة، وعليّ.

واستغني عن همزة الوصل، فصار: سل. وهو أمرٌ للرسول، أو لكلّ أحد. واستغني عن همزة الوصل، فصار: سل. وهو أمرٌ للرسول، أو لكلّ أحد. وهو سؤال تقريع، كما يسأل الكفرة يوم القيامة ﴿ بَنِي إِسَرَهِ يلَ كُمْ مَاتَيْنَهُمْ مِنْ مَايَيْ مِنْ مَايِيْ مِنْ مَايِيْ الكتب شاهدة بين أيدي أنبيائهم، وهي معجزاتهم، أو: من آية في الكتب شاهدة على صحة دين الإسلام. وكم استفهامية، أو خبرية ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ فِسَمَةَ اللّه ﴾ هي آياته، وهي أجلّ نعمة من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. وتبديلهم إياها: أنَّ الله أظهرها لتكون أسباب هداهم، فجعلوها أسباب ضلالتهم، كقوله: ﴿ وَنَا الله أظهرها لتكون أسباب هداهم، فجعلوها أسباب ضلالتهم، كقوله: ﴿ وَزَادَتُهُمُ رِجُسُ إِلَى رِجِسِهِ مَ ﴾ [التوبة: ١٢٥]. أو: حرفوا أيات الكتب الدالة على دين محمد ﷺ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتَهُ ﴾ من بعد ما عرفها، وصحّت عنده؛ لأنه إذا لم يعرفها فكأنها غائبة عنه ﴿ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لمن استحقه.

٢١٢ - ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيّا﴾ المزين هو الشيطان، زين لهم الدنيا،

وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ آنَ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنِّبِيَّتَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبُ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ

وحسنها في أعينهم بوساوسه، وحببها إليهم، فلا يريدون غيرها. أو: الله تعالى بخلق الشهوات فيهم، ولأنَّ جميعَ الكائنات منه، ويدلُّ عليه قراءة من قرأ: ﴿ زَين للذين كفروا الحياة الدنيا﴾ (١) ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين كابن مسعود، وعمار، وصهيب، ونحوهم، أي: لا يريدون غير الدنيا، وهم يسخرون ممن لاحظ له فيها، أو ممن يطلب غيرها ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ عن الشرك، وهم: هؤلاء الفقراء ﴿ وَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ لأنهم في جنة عالية، وهم في نار هاوية ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بغير تقتير. يعني: أنه يوسعُ على من أراد التوسعة عليه، كما وسع على قارون وغيره. وهذه التوسعة عليكم من الله لحكمة وهي: استدراجكم بالنعمة، ولو كانت كرامة لكان المؤمنون أحق بها منكم.

71٣ ـ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام. أو: هم نوح ومن كان معه في السفينة. فاختلفوا ﴿ فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّتُنَ ﴾ ، ويدلُّ على حذفه قولَه تعالى: ﴿ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقواءة عبد الله (٢) ﴿ كَانَ الناسِ أَمة واحدة فاختلفوا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلّا أُمَّةً وَحِدَةً فَآخَتَ كَفُوا ﴾ [يونس: ١٩]. أو: كان الناس أمة واحدة كفاراً، فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم. والأول الأوجه ﴿ مُبَشِرِينَ ﴾ بالعقاب للكافرين، وهما حالان ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الله النبيان الحق ﴿ إِلَا النِّيكَ مَع كل واحد منهم كتابه ﴿ بِالْعَقِ ﴾ بتبيان الحق ﴿ لِيَحْكُم ﴾ الله الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق ﴿ وَمَا أَخَلَفَ فِيهِ ﴾ في الحق ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق ﴿ وَمَا أَخَلَفَ فِيهِ ﴾ في الحق ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ أي: الكتاب المئزل لإزالة الاختلاف. أي: ازدادوا في الاختلاف لمّا أنزل

<sup>(</sup>١) هي قراءة مجاهد وابن محيصن وحميد بن قيس وأبي حيوة.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِنَنَتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُوا ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّشُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَالظَّرَّاهُ وَذُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

عليهم الكتاب ﴿ مِنْ بَعَدِمَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ على صدقه ﴿ بَغَيَّا بَيْنَهُمُ ﴾ مفعول له، أي: حسداً بينهم، وظلماً لحرصهم على الدنيا، وقلَّة إنصاف منهم ﴿ فَهَدَى اللهُ الذين آمنوا للحق؛ الذي اختلف فيه من اختلف ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ بيان لما اختلفوا فيه ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ بعلمه ﴿ وَاللهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

٢١٤ \_ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أم منقطعة لا متصلة؛ لأنَّ شرطها أن يكون قبلها همزة الاستفهام، كقولك: أعندك زيد أم عمرو؟ أي: أيّهما عندك؟ وجوابه: زيد إن كان عنده زيد، أو: عمرو إن كان عنده عمرو. وأما «أم» المنقطعة فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر، وتكون بمعنى بل والهمزة، والتقدير: بل أحسبتم. ومعنى الهمزة فيها للتقرير، وإنكار الحسبان واستبعاده. لما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات تشجيعاً لرسول الله ﷺ والمؤمنين على الثبات، والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب، وإنكارهم لآياته وعداوتهم له، قال لهم على طريقة الالتفات \_ التي هي أبلغ \_: ﴿ أَم حسبتم ﴾ ﴿ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم ﴾ أي: ولم يأتكم. وَفي لمّا مُعنى التوقع، يعني : أن إتيانَ ذلك مُتَوَقَّعٌ منتظر ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً ﴾ مضوا. أي: حالهم التي هي مثل في الشدة ﴿ مِن قَبَلِكُم ﴾ من النَّبيين والمؤمنين ﴿ مُّسَّتُّهُم ﴾ بيان للمثل، وهو استثناف، كأن قائلاً قال: كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: ﴿مستهم﴾ ﴿ ٱلْبَأْسَآهُ ﴾ أي: البؤس ﴿ وَالضَّرَّاهُ ﴾ المرض، والجوع ﴿ وَزُلُوا ﴾ وحرّكوا بأنواع البلايا، وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة ﴿ حَقَّ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه من المؤمنين فيها: ﴿ مَنَّىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ أي: بلغ بهم الضجر، ولم يبق لهم صبر، حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب النصر، وتمنّيه، واستطالة زمن

أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِّ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُعَفِقُونَ قُلْ مَا آنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْآ اَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْآ فَرْمُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِهِ عَلِيدُ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِهِ عَلِيدٌ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِهِ عَلِيدٍ مُ وَكُرَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَعَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

الشدة ﴿ أَلَا إِنَّ نَصِّرَ اللَّهِ قَرِبَّ ﴾ قيل لهم إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر (يقولُ) بالرفع، نافع، على حكاية حال ماضية، نحو: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. وغيره بالنصب على إضمار أن، ومعنى الاستقبال؛ لأن أنْ عَلَم له.

ماذا من أموالنا؟ وأين نضعها؟ نزل: ﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا يُعْنِفُونَ قُلْمَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ نفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ نزل: ﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا يُعْنِفُونَ قُلْمَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرٍ فَيْ اللّهَ إِيلَ اللّهُ اللّهُ فقد تضمّن قوله: ﴿ما أَنفقتم من خير﴾ بيانُ ما ينفقونه، وهو: كل خير. وبني الكلام على ما هو أهم، وهو بيان المصرف؛ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. عن الحسن: هي في التطوع ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يِمِعَلِيكُ ﴾ فيجزي عليه.

٢١٦ ـ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ فُرِض عليكم جهادُ الكفار ﴿ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمْ ﴾ من الكراهة، فوضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها:

.... .... فإنما هي إقبالٌ وإدبارُ (١)

كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له. أو هو: فعل بمعنى مفعول، كالخبز بمعنى المخبوز، أي: وهو مكروه لكم ﴿ وَعَسَىٰ آن تَكُرُهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ فأنتم تكرهون الغزو، وفيه إحدى الحسنيين، إما: الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة ﴿ وَعَسَىٰ آن تُجِبُّوا شَيْعًا ﴾ وهو القعودُ عن الغزو ﴿ وَهُو شَرِّ لَكُمْ ﴾ لما فيه من الذل، والفقر، وحرمان الغنيمة والأجر ﴿ وَاللّهُ يَمْلُمُ ﴾ ما هو خيرٌ لكم ﴿ وَأَنشُهُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ذلك ، فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم.

<sup>(</sup>١) عجز بيت للخنساء، وصدره: لا تسأم الدهرَ منه كلما ذكرت.

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي فَيْ قُلْ قِتَالُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُا هِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱكْبَر مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ

٢١٧ ـ ونزل في سريّة بعثها رسول الله ﷺ، فقاتلوا المشركين، وقد أهلّ هلالُ رجب وهم لا يعلمون ذلك، فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخانف، ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلثَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي: يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرام ﴿ قِتَالِ فِيهِ ﴾ بدل الاشتمال من الشهر. وقرىء ﴿عن قتالِ فيه﴾ على تكرير العامل كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْـتُضِّعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأعراف: ٧٥] ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ أي: إثم كبير. ﴿قتال﴾ مبتدأ و﴿كبير﴾ خبره. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها قد وصفت بــ: فيه. وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّتُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] ﴿ وَصَدَّمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: منع المشركين رسول الله عليه وأصحابه عن البيت عام الحديبية. وهو مبتدأ ﴿وَكُفُرًّا بِهِ ﴾ أي: بالله. عطف عليه ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ عطف على سبيل الله. أي: وصدُّ<sup>(١)</sup> عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به، أي: كفر به وبالمسجد الحرام. ولا يجوزُ عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فلا تقول: مررت به وزيد، ولكن تقول: وبزيد. ولو كان معطوفاً على الهاء هنا لقيل: وكفر به وبالمسجد الحرام ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ﴾ أي: أهل المسجد الحرام، وهم رسول الله ﷺ والمؤمنون. وهو عطف على «صد» أيضاً ﴿ مِنْهُ ﴾ من المسجد الحرام. وخبر الأسماء الثلاثة ﴿ أَكَبُّرُ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: مما فعلته السرية من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ، والبناء على الظن ﴿ وَٱلْفِتْنَةُ ﴾ الإخراج، أو الشرك ﴿ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ في الشهر الحرام. أو: تعذيب الكفار المسلمين أشد قبحاً من قتل هؤلاء المسلمين في الشهر الحرام ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ ﴾ أي: إلى الكفر، وهو إخبار

<sup>(</sup>١) في المطبوع: على صد.

إِنِ اسْتَطَلَعُوا وَمَن يَرْتَدِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَكَ إِنَّ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ اَعْمَلُهُمْ فِيهَا خَنِلِدُوكَ فَيَ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَنلِدُوكَ فَ اَعْمَلُهُمْ فِيهَا خَنلِدُوكَ فَ إِنَّ اَعْمَلُهُمْ فِيهَا خَنلِدُوكَ فَ إِنَّ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَنلِدُوكَ فَيَ إِنَّ النَّذِيكَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ فَي وَهُو يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّحْمُرِ وَالْمَيْسِيْرِ

عن دوام عداوة الكفار للمسلمين، وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى معناها التعليل، نحو: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة، أي: يقاتلونكم كي يردوكم. وقوله تعالى: ﴿إِنِ اسْتَطَلَعُوا ﴾ استبعاد لاستطاعتهم، كقولك لعدوك: إن ظفرت بي فلا تبق عليّ، وأنت واثق بأنه لا يظفر بك فورَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ ومن يرجع عن دينه إلى دينهم. ﴿ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرُ ﴾ أي: يمت على الردة ﴿ فَأُولَتُهِ كَ حَطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّيا وَالْآخِر وَ ﴾ لما يفوتهم بالردة مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام، وفي الآخرة من الثواب، وحسن المآب ﴿ وَأُولَتُهِ كَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُون ﴾ وبها احتج الشافعي ـ رحمه الله ـ على أن الردة كل تحبط العمل حتى يموت عليها. وقلنا: قد على الحبط بنفس الردة بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ إِلَا يَكِن فَقَدَ حَبِط عَمَلُهُ ﴾ قلمائدة: ٥] والأصل عندنا: أن المطلق لا يحمل على المقيد، وعنده يحمل على هذا.

٢١٨ ـ ولما قالت السرية: أيكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ نزل: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ تركوا مكة وعشائرهم ﴿ وَجَلَهَدُواْ فِي سَكِيلِ الله ﴾ الله ﴾ الله كالله ﴾ المشركين. ولا وقف عليه؛ لأن ﴿ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله ﴾ خبر إن. قبل: من رجا طلب، ومن خاف هرب﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثٌ ﴾.

٢١٩ ـ نزل في الخمر أربع آيات. نزل بمكة: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ النَّخِيلِ وَالْمَعْنَبِ النَّعْدُونَ مِنْدُسَكُولُ [النحل: ٦٧] فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال. ثم إن عمرو ونفراً من الصحابة قالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمر فإنها مندهبة للمال فنزل: ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ فشربها قومٌ، وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشربوا وسكروا، فأمَّ بعضهُم فقرأ: قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزل: ﴿ لَا تَقَرَبُوا فَامَا الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدون، فنزل: ﴿ لَا تَقَرَبُوا اللّٰهِ الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدون، فنزل: ﴿ لَا تَقَرَبُوا اللّٰهِ الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدون، فنزل: ﴿ لَا تَقَرَبُوا اللّٰهِ الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدون، فنزل: ﴿ لَا تَقَرَبُوا اللّٰهِ الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدونَ، فنزل: ﴿ لَا تَقَرَبُوا اللّٰهِ الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدونَ، فنزل: ﴿ لَا تَعْبِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَافِرُونَ أَعْبِدُ مَا تعبدونَ، فنزل: ﴿ لَا لَكُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا

ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُدُ سُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣] فقلَّ من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك جماعةً فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَنْتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنُّهُم مُّنَّهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١] فقال عمر: انتهينا يا رب! وعن على \_ رضى الله عنه \_: لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها، ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه. والخمر: ما غلى واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب. وسمِّيت بمصدر خمره خمراً: إذا ستره؛ لتغطيتها العقل. والميسر: القمار، مصدر من يسر، كالموعد من فعله، يقال: يسرته: إذا قمرته. واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلا كد وتعب. أو من اليسار كأنه سلب يساره. وصفة الميسر: أنه كانت لهم عشرة أقداح، سبعة منها عليها خطوط وهي: الفذ وله سهم، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة، والمسبل وله ستة، والمعلَّى وله سبعة، وثلاثة أغفال لا نصيب لها وهي: المنيح، والسفيح، والوغد، فيجعلون الأقداح في خريطة، ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها، ويدخل يده فيخرج باسم رجل قدْحاً قدحاً منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أحد النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومَن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم ثمن الجزور كلّه. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمّون من لم يدخل فيه. وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما. والمعنى: يسألونك عما في تعاطيهما بدليل: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثَّمُّ كَبِيرٌ ﴾ بسبب التخاصم، والتشاتم، وقول الفحش والزور. كثير: حمزة وعلي ﴿ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ بالتجارة في الخمر، والتلذذ بشربها، وفي الميسر بارتفاق الفقراء، أو نيل المال بلا كدُّ ﴿ وَإِنْهُهُمَآ ﴾ وعقاب الإثم في تعاطيهما ﴿ ٱحْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ لأنَّ أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا

يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُولَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمَلَّكُمُ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ فَيَ الدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُتَلَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ

يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَعْوَ ﴾ أي: الفضل، أي: أنفقوا ما فضل عن قدر الحاجة. وكان التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضاً (١) ، فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة وتصدَّق بالفضل، وإذا كان صانعاً أمسك قوت يومه وتصدَّق بالفضل، فنسخت بآية الزكاة. (العَفْوُ) أبو عمرو. فمن نصبه جعل «ماذا» اسماً واحداً في موضع النصب بينفقون، والتقدير: قل: ينفقون العفو، ومن رفعه جعل ﴿ما أَهُ مِبتداً ، وخبره ﴿ذا ﴾ مع صلته، فذا بمعنى الذي، وينفقون: صلته، أي: ما الذي ينفقون؟ فجاء جواب العفو، أي: هو العفو، فإعراب الجواب كإعراب السؤال؛ ليطابق الجواب السؤال ﴿كَذَلِكَ ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أي: تبييناً مثل هذا التبيين ﴿يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ مُونَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بتنفكرون، أي: تتفكرون فيما يتعلق بالدارين، فتأخذون بما هو أصلح لكم. بتنفكرون، أي: تتفكرون فيما يتعلق بالدارين، فتأخذون بما هو أصلح لكم. أو: تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما، وأكثرهما منافع. ويجوز أن يتعلق بر فيبين لكم الآيات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما (لعلكم تتفكرون). ولما نزل: ﴿إِنَّ النِّينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّيتَكِي ظُلمًا ﴾ [النساء: ١٠] اعتزلوا اليتامي، وتركوا مخالطتهم، والقيام بأموالهم، وذكروا ذلك لرسول الله على في فنزل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُمْ فَيُ الْمَالَةُ مُمْ فَيْرٌ ﴾ أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خيرٌ من مجانبتهم ﴿ وَإِن تُعَالِطُوهُم ﴾ وتعاشروهم، ولم تجانبوهم ﴿ وَإِن تُعَالِطُهُم ﴾ وتعاشروهم، ولم أخاه. ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ ﴾ لأموالهم ﴿ مِنَ الْمُصَلِح ﴾ لها، فيجازيه على أخاه. ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ ﴾ لأموالهم ﴿ مِنَ الْمُصَلِح ﴾ لها، فيجازيه على حسب مداخلته، فاحذروه، ولا تتحروا غير الإصلاح ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ ﴾ إعناتكم حسب مداخلته، فاحذروه، ولا تتحروا غير الإصلاح ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله ﴾ إعناتكم

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

لأَغْنَتَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِّ وَاللَّهُ يَدْعُواَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ إِذْ نِهِ \* وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

﴿ لَأَغْنَتَكُمْ ﴾ لحملكم على العنت، وهو: المشقة، وأحرجكم، فلم يطلقُ لكم مداخلتهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ﴾ غالب، يقدر على أن يعنت عباده، ويحرجهم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ لا يكلف إلا وسعهم، وطاقتهم.

٢٢٧ - كانت العرب لم يؤاكلوا الحائض، ولم يشاربوها، ولم يساكنوها،
 كفعل اليهود والمجوس، فسأل أبو الدحداح رسول الله ﷺ عن ذلك، وقال:
 يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل: ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي(۲۱۷٦) والنسائي(٦/٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۰۲) وأبو داود (۲۵۸) والترمذي (۲۹۸۱).

قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَّرِنُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُرَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﷺ فَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ

هو مصدر، يقال: حاضت محيضاً، كقولك: جاء مجيئاً ﴿ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ أي: المحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءُ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ فاجتنبوهن، أي: فاجتنبوا مجامعتهن. وقيل: إنَّ النصاري كانوا يجامعونهن، ولا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء، فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين. ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف \_ رحمهما الله \_ يجتنب ما اشتمل عليه الإزرار. ومحمد ـ رحمه الله ـ: لا يوجب إلا اعتزال الفرج. وقالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ﴾ مجامعين، أو: ولا تقربوا مجامعتهن ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بالتشديد، كوفي غير حفص، أي: يغتسلن، وأصله: (يَتَطَهَّرْنَ)، فأدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. غيرهم (يَطْهُرْنَ)، أي: ينقطع دمهن. والقراءتان كآيتين فعملنا بهما، وقلنا له: أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، وإن لم تغتسل؛ عملًا بقراءة التخفيف، وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت الصلاة عملًا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس؛ لأنه حينئذ يجبُ ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ: لا يقربها حتى تطهر وتتطهر. دليله قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَ ﴾ فجامعوهن، فجمع بينهما ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ اللَّهُ ﴾ من المأتى الذي أمركم الله به، وحلَّله لكم، وهو القبل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ ﴾ من ارتكاب ما نهوا عنه، أو العوادين إلى الله تعالى، وإن زلُّوا فزلوا. والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث لا يياس ﴿ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَّهِّرِينَ ﴾ بالماء، أو المتنزهين من أدبار النساء، أو من الجماع في الحيض، أو من الفواحش.

٢٢٣ ـ كان اليهود يقولون: إذا أتى الرجُل أهلَه باركةً أتى الولد أحول، فنزل: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ مواضع حرث لكم. وهذا مجاز، شبهن بالمحارث تشبيهاً لما يُلقى في أرحامهن من النطف؛ التي منها النسل بالبذور، والولد

# عَاْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِفْتُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيَّ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُمْضَكُ لِأَيْمَنِكُمْ

بالنبات. ووقع قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ بياناً وتوضيحاً لقوله ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ أي: إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث لا مكان الفرث، تنبيها على أنَّ المطلوب الأصلي في الإتبان هو طلبُ النسل لا قضاء الشهوة، فلا تأتونهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب ﴿ فَأْتُوا لا قضاء الشهوة، فلا تأتونهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب ﴿ فَأَتُوا مضطجعة بعد أن يكون المأتى واحداً، وهو موضع الحرث. وهو تمثيل، أي: فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم، لا يحظر عليكم جهة دون جهة. وقوله: ﴿هو أذى فاعتزلوا النساء﴾ ﴿من الايحظر عليكم جهة دون جهة. وقوله: ﴿هو أذى فاعتزلوا النساء﴾ ﴿من والتعريضات المستحسنة. فعلى كل مسلم أن يتأدّب بها، ويتكلّف مثلها في والتعريضات المستحسنة. فعلى كل مسلم أن يتأدّب بها، ويتكلّف مثلها في المحاورات والمكاتبات ﴿ وَقَلِمُوا لِآنَفُوكُم ﴾ ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة وما هو خلاف ما نهيتم عنه. أو هو طلب الولد، أو التسمية على الصالحة وما هو خلاف ما نهيتم عنه. أو هو طلب الولد، أو التسمية على الوطء ﴿ وَاَعْلَمُوا اللّه عَلْ تَجْتَرثُوا على المناهي ﴿ وَاَعْلَمُوا النّه مُلْلُقُوهُ ﴾ الوطء ﴿ وَاَقَلُوا اللقائه ﴿ وَبَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ بالثواب يا محمد.

وإنما جاء يسألونك ثلاث مرات بلا واو، ثم مع الواو ثلاثاً؛ لأن سؤالَهم عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة، فلم يؤت بحرف العطف؛ لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ. وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت واحد، فجيء بحرف الجمع لذلك.

٢٢٤ - ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾ العُرضة فُعلة بمعنى مفعول، كالقبضة، وهي: اسم ما تعرضه دون الشيء: من: عرض العود على الإناء، فيتعرض دونه، ويصير حاجزاً ومانعاً منه. تقول: فلان عرضة دون الخير. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم، أو إصلاح ذات بين، أو إحسان إلى أحد، أو عبادة، ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في يميني، فيترك البر إرادة البر في يمينه، فقيل لهم: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ فيترك البر إرادة البر في يمينه، فقيل لهم: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾

#### آن تَبَرُّواْ وَتَنَقَّوُا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ﷺ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِ آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ۖ

أي: حاجزاً لما حلفتم عليه. وسُمِّي المحلوف عليه يميناً بتلبسه باليمين، كقوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها [فليكفُّر عن يمينه]» ((). وقوله: ﴿ أَن تَبَرُّوا وَتَتَعَلَّوا وَتُصَلِحُوا بَيِّن النَّاسِ ﴾ عطف بيان لأيمانكم، أي: للأمور المحلوف عليها التي هي: البر، والتقوى، والإصلاح بين الناس. واللام تتعلق بالفعل، أي: ولا تجعلوا الله لإيمانكم برزخاً. ويجوز أن تكون اللام للتعليل، ويتعلق أن تبرّوا بالفعل، أو بالعرضة، أي: ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبروا ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾ لأيمانكم في عَلِيه عَرضة لأن تبروا ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾ لأيمانكم في عَلِيه عَرضة لأن تبروا ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾ لأيمانكم بيناتكم.

كلام وغيره. ولغو اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو أن كلام وغيره. ولغو اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه والأمر بخلافه. والمعنى: لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم. وعند الشافعي - رحمه الله -: هو ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف، نحو: لا والله. وبلى والله ﴿ وَلَكِن مَا يَجْرَي على لسانه من غير قصد للحلف، نحو: لا والله. وبلى والله ﴿ وَلَكِن كُوّا خِذْكُم ﴾ ولكن يعاقبكم ﴿ عَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُم ﴾ بما اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمين، وهو: أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله، وهو اليمين الغموس. وتعلن الشافعي بهذا النص على وجوب الكفارة في العموس؛ لأن كسب القلب: العزم، والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هنا، وبينت في المائدة، فكان البيان ثمة بياناً هنا. وقلنا: المؤاخذة هنا مطلقة، وهي في دار الجزاء، والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء، فلا يصحُ حَمْل وهي في دار الجزاء، والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء، فلا يصحُ حَمْل البعض على البعض ﴿ وَاللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۸۵) والنسائي (۱۰/۷) وابن ماجه (۲۱۱۱). وما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج.

لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُمُ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيتُرُ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَثَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ

٣٢٦ - ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ ﴾ يقسمون. وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما - ﴿ مِن فِسَآبِهِم ﴾ يتعلق بالجار والمجرور، أي: للذين، كما تقول: لك مني نصرة، ولك مني معونة، أي: للمؤلين من نسائهم ﴿ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ أَرْبِعَةِ أَشَهُرٍ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ اللهُولِين ترقب أربعة أشهر، لا بيؤلون؛ لأن آلى يعدى بعلى، يقال: آلى فلان على امرأته. وقول القائل: آلى فلان من امرأته، وهم توهمه من هذه الآية. ولك أن تقول: عدّي بمن لما في هذا القسم من معنى البعد، فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين ﴿ فَإِن فَآمُو ﴾ في الأشهر، لقراءة عبد الله: (فإن فاؤوا فيهن) أي: رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه ﴿ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ حيث شرع الكفارة.

وعند الشافعي \_ رحمه الله \_ معناه: ﴿ فَإِنْ فَاوُوا ﴾ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ﴾ بعد مضي المدة؛ لأنَّ الفاء للتعقيب. وقلنا: قوله ﴿ فَإِنْ فَاوُوا ﴾ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ﴾ تفصيل لقوله ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ والتفصيل يعقب المفصل، كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهر، فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره، وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول.

٧٢٨ - ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ ﴾ أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء ﴿ يَتَرَبَّصَ كَ الْمُسْهِنَ ﴾ خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام: ولتتربص المطلقات. وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه: قولهم في الدعاء: رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة، فهو يخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد؛ لأن الجملة الاسمية تدلُّ على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تهييج لهن الاسمية تدلُّ على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تهييج لهن

ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَبِعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ

على التربص، وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن أن يقمعن أنفسهن، ويغلبنها على الطموح، ويجبرنها على التربُّص ﴿ ثُلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ جمع قَرء أو قُرء. وهو الحيض لقوله ﷺ: ﴿ «دعي الصلاة أيام أقرائك ﴾ (١). وقوله: «طلاق الأمة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان» (٢) ولم يقل: طهران، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةٌ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤]. فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار، ولأن المطلوب من العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهر، ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة، ولأنه لو كان طهراً كما قال الشافعي، لانقضت العدة بقرأين وبعض الثالث، فانتقص العدد عن الثلاثة؛ لأنه إذا طلقها في آخر الطهر، فذا محسوب من العدة عنده، وإذا طلقها في آخر الحيض، فذا غير محسوب من العدة عندنا، والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على ما دونه. ويقال: أقرأت المرأة إذا حاضت، وامرأة مقرىء. وانتصاب ثلاثة على أنه مفعول به، أي: يتربصن مضيّ ثلاثة قروء، أو على الظرف، أي: يتربصن مدة ثلاثة قروء. وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء لاشتراكهما في الجمعية اتساعاً. ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلًا لقليل الاستعمال منزلة المهمل ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُّنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ من الولد، أو من دم الحيض، أو منهما. وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها، فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع، ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها؛ أو كتمت حيضها وقالت \_ وهي حائض \_ : قد طهرت؛ استعجالًا للطلاق ﴿ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ عظم فعلهنّ ؛ لأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظائم ﴿ وَيُعُولَهُنَّ ﴾ البعول: جمع بعل، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع ﴿ أَحَقُّ رِدَهِنَّ ﴾ أي: أزواجهن أولى برجعتهن.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (١ /٢١٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲) وابن ماجه (۲۰۸۰).

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ

وفيه دليلٌ على أن الطلاق الرَّجعي لا يجرمُ الوطء حيث سمَّاه زوجاً بعد الطلاق ﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ في مدة ذلك التربُّص. والمعنى: أن الرجلَ إن أراد الرجعة، وأبتها المرأة، وجب إيثار قوله على قولها، وكان هو أحق منها، لا أنَّ لها حقّاً في الرجعة ﴿ إِنَّ أَرَدُواً ﴾ بالرجعة ﴿ إِنَّ أَرَدُواً ﴾ لما بينهم وبينهن، وإحساناً إليهن، ولم يريدوا مُضارَّتهن. ﴿ وَهَلَيْ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَ ﴾ ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر، والنفقة، وحسن العشرة، وترك المضارة، مثل الذي يجب لهم عليهن من الأمر والنهي ﴿ بِالمُعْمُونِ ﴾ بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس، فلا يكلف أحد الزوجين صاحبة ما ليس له. والمراد بالمماثلة: مماثلة الواجب لواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنِي فَالمَوهُ وَالاستمتاع، وبالإنفاق، وملك النكاح ﴿ وَاللهُ عَزِيرٌ ﴾ لا يعترض عليه في أموره ﴿ حَكِيمُ ﴾ لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن.

١٢٩ - ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ الطلاق بمعنى التطليق، كالسلام بمعنى التسليم. أي: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير، كقوله: ﴿ مُمَّ ٱتَجِع ٱلْمَسَرَ كُرِّيَّيْنِ ﴾ [الملك: ٤] أي: كرة بعد كرة، لا كرتين اثنتين. وهو دليلٌ لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة في طهر واحد؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بالتفريق؛ لأنه وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر، وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن الطلاق على وَجْه الجمع قد يوجد. وقيل: قالت أنصارية: إن زوجي قال: لا أزال أطلقك ثم أراجعك، فنزلت: ﴿الطلاق مرتان﴾(١) أي: الطلاق الرجعي مرتان؛ لأنه لا رجعة بعد الثالث ﴿ فَإِمْسَاكُ عَمْمُونِ ﴾ برجعة.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٦).

أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيما حُدُودُ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيَا افْلَاتْ بِهِ تَلْكَ حُدُودُ يُقِيما حُدُودُ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيَا افْلَاتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيَا افْلَاتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيَا افْلَاتَ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ شَيَّ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِن اللهِ فَلا تَعْدَدُوهَ اللهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ شَيَّ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِن اللهُ مَنْ تَنكِحَ زَوْجًا

والمعنى: فالواجب عليكم إمساكٌ بمعروف ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ لِإِحْسَانٍ ﴾ بألا يراجعها حتى تبين بالعدة. وقيل: بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث. نزل في جميلة وزوجها ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه، وهو يحبها، وقد أعطاها حديقة، فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الإسلام(١) ﴿ وَلَا يَمِلُ لَكُمْ ﴾ أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون ﴿ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ مما أعطيتموهن من المهور ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية؛ لما يحدث من نشوز المرأة، وسوء خلقها ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أيها الولاة. وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخره للحكام ﴿ أَلَّا يُقِيَّا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ فلا جناح على الرجل فيما أخذ، ولا عليها فيما أعطت ﴿ فِيَمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ ، ﴿ فِيهَا افتدت به نفسها، واختلعت به من بدل ما أوتيت من المهر. ﴿إلا أَنْ يَخَافا﴾ حمزة على البناء للمفعول، وإبدال ﴿ألا يقيما﴾ من ألف الضمير. وهو من بدل الاشتمال، نحو: خيف زيد تركه إقامة حدود الله ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أي: ما حدّ من النَّكاح، واليمين، والإيلاء، والطلاق، والخلع، وغير ذلك ﴿ فَلَا تُعْتَدُوهَا ﴾ فلا تجاوزُوها بالمخالفة ﴿ وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الضارُّون أنفسهم .

٧٣٠ \_ ﴿ فَإِن طَلْقَهَا ﴾ مرة ثالثة بعد المرتين. فإن قلت: الخلع طلاق عندنا، وكذا عند الشافعي \_ رحمه الله \_ في قول. فكأن هذه تطليقة رابعة، قلت: الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة، وهذه بيان لتلك ، أي: فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا ﴿ فَلا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ من بعد التطليقة الثالثة ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ٤٦١).

غَيْرَةُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَا آن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمِعْرُفِ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا نَنْخِذُواْ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

غَيْرَهُ ﴾ حتى تتزوّج غيره. والنكاح يسند إلى المرأة، كما يسند إلى الرجل كالتزوّج. وفيه دليلٌ على أن النكاح ينعقدُ بعبارتها. والإصابة شرطت بحديث العسيلة، كما عرف في أصول الفقه. والفقه فيه: أنه لما أقدم على فراق لم يُبق للندم مخلصاً، لم تحلّ له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ النوج الثاني بعد الوطء ﴿ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهِماً ﴾ على الزوج الأوّل وعليها ﴿ أَن يُقِيما حُدُودَ اللهِ ﴾ أن يرجع كلّ واحد منهما إلى صاحبه بالزواج ﴿ إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللهِ ﴾ إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل: إن عَلما أنهما يقيمان؛ لأن اليقينَ مغيبٌ عنهما لا يعلمه إلا الله ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يَبُيتُهَا ﴾ وبالنون (١)، المفضل ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ يفهمون ما بيّن لهم.

١٣١ - ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَنَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ أي: آخر عدّتهن، وشارفن منتهاها. والأجل: يقع على المدة كلها وعلى آخرها، يقال لعمر الإنسان: أجل، وللموت الذي ينتهي به: أجل ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ عِمْعُوفٍ أَوْ مَرْجُوهُنَ عِمْرُوفٍ ﴾ أي: فإما أن يناهي به: أجل ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ عِمْرُولِ ﴾ أن يخليها حتى تنقضي عدّتها، يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة، وإما أن يخليها حتى تنقضي عدّتها، وتبين من غير ضرار ﴿ وَلَا عُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا ﴾ مفعول له، أو حال، أي: مضارّين. وكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدّتها، ثم يراجعها لا عن حاجة، ولكن ليطول العدة عليها، فهو الإمساك ضراراً ﴿ لِنَقْنَدُوا ﴾ لتظلموهن، أو لتلجئوهن إلى الافتداء ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ﴾ يعني: الإمساك للضرار ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ أَوْ لَا نَقْدُ عَلَيْكُمْ ﴾ بتعريضها لعقاب الله ﴿ وَلَا نَقْخُوا عَايَتِها، وإلا فقد اتخذتموها هزواً. يقال بها، والعمل بما فيها، وارعوها حق رعايتها، وإلا فقد اتخذتموها هزواً. يقال لمن لم يجدّ في الأمر: إنما أنت لاعب وهازىء ﴿ وَأَذَكُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ لمن لم يجدّ في الأمر: إنها أنت لاعب وهازىء ﴿ وَأَذَكُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) أي: (نُبِيُّنُها).

وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ وَمَا أَنَلُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَهُ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النِسَاءَ فَلَكُونَ الْجَاهُونَ وَالْمَا وَالْمَوْدِ وَالْمَا وَاللهُ وَاللَّهُ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

بالإسلام، وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ وَمَا آَنَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ
وَالْحِكْمَةِ ﴾ من القرآن والسنة. وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها ﴿ يَطِظُكُر هِدٍ ﴾ بما أنزل عليكم، وهو حال ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ ﴾ فيما امتحنكم به ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ من الذكر، والاتقاء، والاتعاظ، وغير ذلك، وهو أبلغ وعد
ووعيد.

٢٣٢ - ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: انقضت عدَّتهن. فدلَّ سياقُ الكلامين على افتراق البلوغين، لأنَّ النكاحَ يعقبه هنا، وذا يكون بعد العدَّة؛ وفي الأولى الرجعة، وذا يكون في العدَّة ﴿ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ ﴾ فلا تمنعوهن. العضل: المنع والتَّضييق ﴿ أَن يَنكِعُنَ ﴾ من أن ينكحن ﴿ أَزُوَجَهُنَّ ﴾ الذين يرغبن فيهم، ويصلحون لهن. وفيه إشارةٌ إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء. والخطاب للأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدّة ظلماً، ولا يتركونهن يتزوّجن مَنْ شئن من الأزواج. سمّوا أزواجاً باسم ما يؤول إليه. أو: للأولياء في عضلهن أن يرجعنَ إلى أزواجهن؛ الذين كانوا أزواجاً لهن. سمّوا أزواجاً باعتبار ما كان. نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول. أو: للناس، أي لا يوجدُ فيما بينكم عضل، لأنه إذا وجد بينهم، وهم راضون، كانوا في حكم العاضلين ﴿ إِذَا تُزَصُّوا بَيْهُم ﴾ إذا تراضي الخطَّاب والنساء ﴿ بِٱلْمُعْرُونِ ﴾ بما يحسن في الدِّين والمروءة من الشرائط. أو: بمهر المثل والكفء؛ لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعرَّضوا. والخطاب في: ﴿ ذَلِكَ﴾ للنبي ﷺ، أو لكل واحد ﴿ يُوعَظُ بِهِ- مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ فالموعظة إنما تنجح فيهم ﴿ ذَالِكُونِ ﴾ أي: ترك العضل والضرار ﴿ أَنَّكَ لَكُو فَأَطْهُرُ ﴾ أي: لكم، من أدناس الآثام. أو: ﴿أَزْكَى وأَطْهَرِ﴾ أفضل وأطيب ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما في ذلك من الزكاء، والطهر ﴿ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ ذلك.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤَلُّودِ لَهُ رِنْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعَرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَآرٌ

٢٣٣ ـ ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ خبر في معنى الأمر المؤكد، كـ «يتربصن» وهذا الأمر على وجه الندب، أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمّه، أو لم توجد له ظئر، أو كان الأبُّ عاجزاً عن الاستئجار، أو أراد الوالدات المطلقات، وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع ﴿ حَوَّلَيْنِ ﴾ ظرف ﴿ كَامِلَيْنِ ﴾ تامّين، وهو تأكيدٌ، لأنه بما يتسامح فيه، فإنك تّقول: إنك أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِّمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ بيان لمن توجّه إليه الحكم، أي: هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة. والحاصل: أنَّ الأب يجبُ عليه إرضاع ولده دون الأم، وعليه أن يتخذ له ظئراً إلا إذا تطوّعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى ذلك، ولا تُجبر عليه، ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤَلُّودِ لَهُ ﴾ الهاء يعود إلى اللام الذي بمعنى الذي، والتقدير: وعلى الذي يولد له وهو الوالد. و اله في محل الرفع على الفاعلية كـ «عليهم» في ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧]. وإنما قيل على المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم لا إليهن، فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظآر. أَلاَ ترى أنه ذكره باسم الوالد، حيث لم يكن هذا المعنى، وهو قوله ﴿ وَأَخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ شَيْتًا ﴾ [لقمان: ٣٣] ﴿ يِنْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ﴾ بلا إسراف ولا تقتير، و تفسيره ما يعقبه، وهو: أَلَّا يَكُلُّفُ وَاحِد منهما ما ليس في وسعه، ولا يتضارًا ﴿ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا﴾ وُجدها، أو قدر إمكانها. والتكليف: إلزام ما يؤثر في الكُلفة. وانتصاب «وسعها» على أنه مفعول ثان لتكلف لا على الاستثناء، ودخلت «إلا» بين المفعولين ﴿ لَا يُضَاَّدُ ﴾ مكي وبصري بالرفع على الإخبار(١). ومعناه النهي. وهو يحتملُ البناء للفاعل والمفعول، وأن يكون الأصل تضارِر بكسر الراء، أو

أى: (لا تُضَارُ والدة).

#### وَالِدَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تضارر بفتحها. الباقون (لاتضارً) على النهي. والأصل: تضارر، أسكنت الراء الأولى، وأدغمت في الثانية بعد أن سكنت، فالتقى الساكنان، ففتحت الثانية لالتقاء الساكنين ﴿ وَلِدَهُ الْمُولِدَهُ اللهِ أَي: لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعنف به، وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب له ظئراً، وما أشبه ذلك ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ مِولَدِهِ اللهِ وكسوتها، أو يأخذه منها وهي تريد بأن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، أو يأخذه منها وهي تريد إرضاعه.

وإذا كان مبنياً للمفعول فهو نهي عن أن يلحَق بها الضرار من قبل الزوج، وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد.

أو: تضار بمعنى تضر، والباء من صلته، أي: لاتضّر والدة ولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده، ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضرّ الوالد به بأن ينتزعه من يدها، أو يقصّر في حقّها، فتقصر هي في حقّ الولد. وإنما قيل بولدها وبولده، لأنه لما نهيت المرأةُ عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها عليه، وكذلك الوالد ﴿ وَعَلَى الوَارِثِ ﴾ عطف على قوله: ﴿ وعلى المولود له رزقهن عليه، وكذلك الوالد ﴿ وَعَلَى الوارِثِ ﴾ عطف على قوله: ﴿ وعلى المولود له رزقهن أي: وعلى وارث الصبي عند عدم الأب ﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي: مثل الذي كان على أي: وعلى وارث الصبي عند عدم الأب ﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي: مثل الذي كان على ورثه. وعندنا من كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - : فيما عدا الولاد ﴿ فَإِنّ أَرَادًا ﴾ يعني: الأبوين ﴿ فِصَالًا ﴾ فطاماً صادراً ﴿ عَن تَراضِ وهذه توسعةٌ بعد التحديد. والتشاور: استخراج الرأي. من شرت العسل: إذا المستخرجته. وذكره ليكون التراضي عن تفكّر، فلا يضرّ الرضيع. فسبحان الذي الستخرجته. وذكره ليكون التراضي عن تفكّر، فلا يضرّ الرضيع. فسبحان الذي

وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوَلَدَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُوْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا آءَائَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَالْقُوا اللهَ وَأَعْلَمُوّا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو فِيمَا فَعَلَنَ فِيَ أَنفُسِهِنَ بِالْمَعُمُونِ وَاللهُ بِمَا مَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

أدّب الكبير، ولم يهمل الصغير. واعتبر اتفاقهما لأنَّ للأب النسبة والولاية، وللأم الشفقة والعناية ﴿ وَلِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسَمّرَ عَوْا أَوْلَدَكُو ﴾ أي: لأولادكم، عن الزجاج. وقيل: استرضع منقول من أرضع، يقال: أرضعت المرأة الصبي، واسترضعتها الصبي معدى إلى مفعولين أي: أن تسترضعوا المراضع أولادكم، فحذف أَحَد المفعولين. يعني: غير الأم عند إبائها، أو عجزها ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو لَوْا سَلَمْتُم ﴾ إلى المراضع ﴿ مَا آيَلَتُم ﴾ ما أردتم إيتاءه من الأجرة. (أَتَيْتُم ): مكي، من: أتى إليه إحساناً: إذا فعله، ومنه قوله: ﴿ كَانَ وَعَدُمُ مَالِيًا ﴾ [مريم: ما أي: مفعولاً. والتسليم ندب لا شرط للجواز ﴿ بِالمَعْمُونَ عَلِيهُ وَاعْلَمُونَ بَعِيدٌ ﴾ متعلق بسلّمتم، أي: سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور ﴿ وَالنَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّه وَاعْلَمُوا اللّه وَاعْلَمُوا اللّه وَاعْلَمُوا اللّه وَاعْلَمُوا اللّه عَلَيه أعمالكم، فهو يجازيكم عليها.

۲۳٤ - ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ تقول: توفيت الشيء، واستوفيته: إذا أخذته وافياً تاماً، أي: تُستوفى أرواجهم ﴿ وَيَذَرُونَ ﴾ ويتركون ﴿ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَن ، أو: بِأَنفُسِهِنَ ﴾ أي: وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن، أي: يعتددن، أو: معناه: يتربصن بعدهم بأنفسهن. فحذف بعدهم للعلم به. وإنما احتيج إلى تقديره، لأنه لابد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبراً. (يَتَوَفّون)؛ المفضّل، أي: يستوفون آجالهم ﴿ أَرَّبُمَةَ أَشّهُ وَعَشَرًا ﴾ أي: وعشر ليال، والأيام داخلة معها. ولا يستعمل التذكير فيه ذهابا إلى الأيام، تقول: صمت عشراً. ولو ذكرت لخرجت من كلامهم ﴿ فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنّ ﴾ فإن انقضت عشراً. ولو ذكرت لخرجت من كلامهم ﴿ فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنّ ﴾ فإن انقضت عشراً. ولو ذكرت لخرجت من كلامهم ﴿ فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنّ ﴾ فإن انقضت عشراً. ولو ذكرت لخرجت من المنه والحكام ﴿ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنّ ﴾ من عديش للخطّاب ﴿ وَالْمَعُمُونِ ﴾ بالوجه الذي لا ينكره الشرع ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَ الْقُرْتُ عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه على المناه على المناه الذي الذي المناه على المناه على المناه أنه المناه أنها بالمواطن.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِم ٱللَهُ أَنَكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّمْرُوفًا وَلَا تَمْ زِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنَبُ أَجَلَةً

٧٣٥ ـ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآهِ ﴾ الخطبة: الاستنكاح . والتعريض: أن تقول لها: إنك لجميلة ، أو صالحة ، ومن غرضي أن أتزوج ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها ، حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه . ولا يصرح بالنكاح ، فلا يقول: إني أريد أن أتزوجك . والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ، والتعريض: أن تذكر شيئاً تدل أبه على شيء لم تذكره ، كما يقول المحتاج اليه: جئتك لأسلم عليك ، ولأنظر إلى وجهك الكريم ، ولذلك قالوا:

.... .... مني تَقَاضِيا

فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ﴿ أَوَّ أَكَنْ النَّمْ فِي الفَسِكُمْ ﴾ أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم، فلم تذكروه بألسنتكم لا معرّضين ولا مصرّحين ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ ﴾ لا محالة، ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن، فاذكروهن ﴿ وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ ﴾ جماعاً، لأنه بما يسرّ، أي: لا تقولوا في العدة: إني قادرٌ على هذا العمل ﴿ إِلا آَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾ وهو أن تعرّضوا ولا تصرّحوا. وإلا متعلق بلا تواعدوهن، أي: لا تواعدوهن مواعدة قطّ، إلا مواعدة معروفة غير منكرة ﴿ وَلا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾ من عزم الأمر، وعزم عليه. وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح؛ لأن العزم على الفعل عليه. وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح؛ لأن العزم على الفعل النكاح، أو: ولا تعزموا عقد عقدة النكاح، أو: ولا تقطعوا عقدة النكاح، لأن حقيقة العزم القطع، ومنه الحديث: "لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل " وروي: " لمن لم يبيت الصيام "('). أي: ولا تعزموا على عقدة النكاح ﴿ حَقّ يَبْلُغُ ٱلْكِنْبُ أَجَلَةُ ﴾ حتى الصيام "('). أي: ولا تعزموا على عقدة النكاح ﴿ حَقّ يَبْلُغُ ٱلْكِنْبُ أَجَلَةً ﴾ حتى

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۱۹٦/٤).

وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيثُ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ النِسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِقَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْهُونِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴿ وَمَتَعَا بِالْمَعْهُونِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴿ وَمَتَعَا بِالْمَعْهُونِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴿

تنقضي عدَّتها. وسمّيت العدة كتاباً لأنها فرضت بالكتاب، يعني: حتى يبلغ التربُّص المكتوب عليها أجله، أي: غايته ﴿وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ ﴾ من العزم على ما لا يجوز ﴿ فَأَحْذَرُوهُ ﴾ ولا تعزموا عليه ﴿ وَاعْلَمُوۤ اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجلكم بالعقوبة.

٢٣٦ - ونزل فيمن طلَّق امرأته ولم يكن سمَّى لها مهراً، ولا جامعها ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ ﴾ أي: لا تبعة عليكم من إيجاب مهر ﴿ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ شرط. ويدلُّ على جوابه ﴿لاجناح عليكم﴾ والتقدير: إن طلقتم النساء فلا جناحَ عليكم ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ ما لم تجامعوهن. وما شرطية، أي: إن لم تمسوهن. (تُماشُوهُنَّ): حمزة، وعليّ، حيث وقع؛ لأنَّ الفعل واقع بين اثنين ﴿ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو: حتى تفرضوا. وفرض الفريضة: تسمية المهر. وذلك أن المطلّقة غير الموطوءة لها نصف المسمّى إن سمي لها مهر. وإن لم يسمّ لها مهر فليس لها نصف مهر المثل، بل تجبُّ المتعة ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ معطوف على فعل محذوف، تقديره: فطلقوهن ومتعوهن. والمتعة: درع وملحفة وخمار ﴿ عَلَى ٱلمُؤسِمِ ﴾ الذي له سعة ﴿ قَدَرُهُ ﴾ مقداره الذي يطيقه. (قَدْرهُ) فيهما: كوفي غير أبي بكر، وهما لغتان ﴿ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ ﴾ الضيِّق الحال. والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ إلى قوله: ﴿فَنَصَفُ ما فرضتم ﴾ فقوله: ﴿فنصف ما فرضتم ﴾ إثبات للجناح المنفي ثمة ﴿قَدَرُهُ ﴾ ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه، وتستحبّ لسائر المطلّقات ﴿مَتَنَّعًا ﴾ تأكيد لمتعوهن، أي: تمتيعاً ﴿ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ بالوجه الذي يحسنُ في الشرع والمروءة ﴿حَقًّا﴾ صفة لمتاعاً، أي: متاعاً واجباً عليهم، أو: حقّ ذلك حقاً ﴿عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ على المسلمين، أو على الذين يحسنون إلى المطلّقات بالتمتيع. وسمّاهم قبل الفعل محسنين، كقوله ﷺ: «من قتل قتيلًا فله سلبه»(١). وليس هذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱٤۲) ومسلم (۱۷۵۱).

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعْفُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَى كَا خَفُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَى

الإحسان هو التبرع بما ليس عليه، إذ هذه المتعة واجبة.

٢٣٧ \_ ثم بيّن حُكْم التي سمَّى لها مهراً في الطلاق قبل المس، فقال: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ أن مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر. أي: من قبل مستكم إياهن. ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ﴾ في موضع الحال ﴿ لَمُنَّ فَرِيضَةً ﴾ مهراً ﴿ فَيْصِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ يريد المطلقات. وأن مع الفعل في موضع النصب على الأستثناء؛ كأنه قيل: فعليكم نصف ما فرضتم في جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر. والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون؛ أن الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع. والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن، والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل ﴿ أَوَيَعْفُوا ﴾ عطف على محلَّه ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مُقَدَّةُ ٱلتِّكَاجِ ﴾ هو الزوج، كذا فسرَّه عليّ - رضي الله عنه \_: وهو قول سعيد بن جبير، وشريح، ومجاهد، وأبي حنيفة، والشافعي على الجديد \_ رضي لله عنهم \_. وهذا لأن الطلاق بيده، فكان بقاء العقد بيده. والمعنى: أن الواجبَ شرعاً هو النصف إلا أن تسقطَ هي الكل، أو يعطي هو الكلِّ تفضَّلًا. وعند مالك والشافعي في القديم: هو الولي. قلنا: هو لا يملكُ التبرع بحق الصغيرة، فكيف يجوز حمله عليه؟! ﴿ وَأَن تَعْفُوا ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾. والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب، ذكره الزجاج. أي: عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاط كلُّه خير لَهَا. أو: للأزواج ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ ﴾ التفضل ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: ولا تنسوا أن يتفضّل بعضكم على بعض ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَمَّ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم على تفضّلكم.

٢٣٨ \_ ﴿ كَانِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ ﴾ داوموا عليها بمواقيتها، وأركانها، وشرائطها ﴿ وَالصَّكَاؤَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ بين الصلوات، أي: الفضلى، من قولهم

وَقُومُواُ لِلَّهِ قَلْنِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَاۤ آمِنتُمُ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَلْعًا

للأفضل: الأوسط. وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لا نفرادها بالفضل. وهي صلاة العصر عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ وعليه الجمهور، لقوله على يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم ناراً" ( وقال على: «إنها الصلاة التي شُغِل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب" وفي مصحف حفصة (والصلاة الوسطى صلاة العصر) ولأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهار. وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم، ومعايشهم. وقيل: صلاة الظهر؛ لأنها في وسط النهار. أو صلاة الفجر؛ لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. أو صلاة المغرب؛ لأنها بين الأربع والمثنى، ولأنها بين صلاتي خافتة وصلاتي جهر. أو صلاة العشاء، لأنها بين وترين. أو ولأنها بين وترين. أو هي غير معينة، كليلة القدر؛ ليحفظوا الكل ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ في الصلاة ﴿ فَنَنِتِينَ ﴾ هي غير معينة، كليلة القدر؛ ليحفظوا الكل ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ في الصلاة ﴿ فَنَنِتِينَ ﴾ مليعين خاشعين، أو ذاكرين الله في قيامكم. والقنوت: أن تذكر حال، أي: مطيعين خاشعين، أو ذاكرين الله في قيامكم. والقنوت: أن تذكر حاله أن ومطيلين القيام.

٢٣٩ - ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ فإن كان بكم خوف من عدو، أو غيره ﴿ فَرَجَالًا ﴾ حال، أي: فصلّوا راجلين، وهو جمع راجل، كقائم وقيام ﴿ أَوْرُكُبَانًا ﴾ وُحداناً بإيماء. ويسقط عنه التوجُّه إلى القبلة ﴿ فَإِذَا أَمِن حُمْ اللهِ فَإِذَا رَال خوفكم ﴿ فَاذَكُرُوا اللهَ ﴾ فصلُّوا صلاة الأمن ﴿ كَمَاعَلَمَكُم ﴾ أي: ذكراً مثلما علمكم ﴿ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ من صلاة الأمن.

٢٤٠ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنصُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ بالنصب، شامي، وأبو عمرو، وحمزة، وحفص، أي: فليوصوا وصية، عن الزجاج. غيرهم بالرفع، أي: فعليهم وَصَيّةٌ ﴿ مَّتَنْعًا ﴾ نصب بالوصية، لأنها مصدر. أو

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۱۵۰) والبخاري (۲۹۳۱) ومسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٠٥).

تقديره: متعوهن متاعاً ﴿ إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ صفة لمتاعاً ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما تقول. أو: بدل من متاعاً. والمعنى: أنَّ حقَّ الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً، أي: ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن. وكان ذلك مشروعاً في أول الإسلام، ثم نُسخ بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ﴾ إلى قوله: ﴿أربعة أشهر وعشراً ﴾ والناسخ متقدم عليه تلاوة، ومتأخّر نزولاً، كقوله تعالى: ﴿ هُ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢] مع قوله تعالى: ﴿ قَدْ زَكِى تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ بعد المحول ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْ فَي ٱلشَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ بعد المخطّاب ﴿ مِن مَعْرُونِ ﴾ مما ليس بمنكر شرعاً ﴿ وَاللّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ فيما كم من التزيُّن، والتعرُّض حكم.

٢٤١ \_ ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَنْعٌ ﴾ أي: نفقة العدة. ﴿ بِالْمَعْرُونِ حَقًا ﴾ نصب على المصدر ﴿ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ .

٢٤٧ \_ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّمَ ءَايَكَتِهِ عَلَمَكُمُّمَ تَعْقِلُونَ ﴾ هو في موضع الرفع؛ لأنه خبر لعل. وإن أريد به المتعة فالمراد غير المطلقة المذكورة، وهي: على سبيل الندب.

٧٤٣ - ﴿ ﴿ أَلَمْ تَكَ ﴾ تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين، وتعجب من شأنهم. ويجوز أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى بجرى المثل في معنى التعجيب ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِم ﴾ من قرية، قيل: واسط، وقع فيهم الطاعون، فخرجوا هاربين، فأماتهم الله، ثم أحياهم بدعاء حزقيل عليه السلام. وقيل: هم قومٌ من بني إسرائيل، دعاهم ملكهم إلى الجهاد، فهربوا حذراً من الموت، فأماتهم الله ثمانية أيام، ثم أحياهم ملكهم إلى الجهاد، فهربوا حذراً من الموت، فأماتهم الله ثمانية أيام، ثم أحياهم

وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخِينَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَنَكِنَ آكُ مَنْ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۚ ۚ ۚ وَقَانِتُلُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَاكِنَ أَلَّهُ مَرْضًا أَلَّهُ قَرْضًا اللَّهِ قَرْضًا أَلَّهُ قَرْضًا حَسَنَا

﴿ وَهُمْ أَلُوكُ ﴾ في موضع النصب على الحال، وفيه دليلٌ على الألوف الكثيرة ؛ لأنها جمع كثرة. وهي جمع: ألف، لا آلف ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ مفعول له ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ﴾ أي: فأماتهم الله. وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته، وتلك ميتة خارجة عن العادة. وفيه تشجيعٌ للمسلمين على الجهاد، وأن الموت إذا لم يكن منه بد، ولم ينفع منه مفرّ، فأولى أن يكون في سبيل الله ﴿ ثُمَّ آحَينَهُمْ ﴾ ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفرّ من حُكْم الله وقضائه. وهو معطوف على فعل محذوف تقديره: فماتوا ثم أحياهم، أو لما كان معنى قوله: ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ فأماتهم، كان عطفاً عليه معنى أو لما كان معنى قوله: ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ فأماتهم ما يعتبرون به، كما بصر أو لئك أبين بوكما بصركم باقتصاص خبرهم. أو: لذو فضل على الناس حيث أحيا أولئك أبعتبروا فيفوزوا، ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم النشور ﴿ وَلَذَكِنَّ أَكْتَرُ النَّاسِ لاَ يَعْتَبُرُوا فَيْفُوزُوا، ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم النشور ﴿ وَلَذَكِنَّ أَكْتَرُ النَّاسِ لاَ يَتَمَالُمُ اللهُ وَلَكُنَّ اللهُ عَلَى النَّاسِ لاَ يَتَمَالُوا كَالُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٢٤٤ - والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد ما أتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله، وهو قوله: ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ ﴾ فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني. هذا الخطاب لأمة محمد على أو لمن أحياهم ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ سَمِيعً ﴾ يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون ﴿ عَلِيكُ ﴾ بما يضمرونه.

الذا، أو بدل منه ﴿ يُقْرِضُ الله ﴾ صلة الذي. سمّى ما ينفق في سبيل الله قرضاً ؛ لذا، أو بدل منه ﴿ يُقْرِضُ الله ﴾ صلة الذي. سمّى ما ينفق في سبيل الله قرضاً ؛ لأن القرض ما يقبض ببدل مثله من بعد. سمّى به لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه. والقرض: القطع، ومنه: المقراض، وقرض الفأر، والانقراض. فنبّههم بذلك على أنه لا يضيعُ عنده، وأنه يجزيهم عليه لا محالة ﴿ قَرْضَا حَسَنَا ﴾ بطيبة النفس من المال الطيب. والمراد: النفقة في الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال في بطيبة النفس من المال الطيب. والمراد: النفقة في الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال في

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضَعَافَا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَإِلَيْهِ ثُرَّجَعُونَ ﴿ اللّهُ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ اَبْعَفْ لَنَا مَلِكَا نُقَاعِلْ فِي سَكِيدِلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلّا لُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَذَا اللّهُ نُقَاتِلَ فِي سَكِيدِلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِينِونَا وَأَبْنَا آبِنَا

سبيل الله، ويحتاج فيه إلى المال، حتّ على الصدقة ليتهيأ أسباب الجهاد في فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ بالنصب، عاصم، على جواب الاستفهام، وبالرفع؛ أبو عمرو، ونافع، وحمزة، وعليّ، عطفاً على (يقرضُ). أو هو مستأنف، أي: فهو يضاعفه. (فيضعقه)، شامي. فيضعفه: مكي ﴿أَضَعَافاً ﴾ في موضع المصدر ﴿كَثِيرَةً ﴾ لا يعلم كنهها إلا الله، وقيل: الواحد بسبعمئة ﴿وَاللّهُ يَقَمِضُ وَيَبَعُظُ ﴾ يقتر الرزق على عباده، ويوسعه عليهم، فلا بخلوا عليه بما وسع عليكم، لا يبدلكم الضيق بالسعة. ويبصط: حجازي، وعاصم، وعلي عليكم، لا يبدلكم الضيق بالسعة. ويبصط: حجازي، وعاصم، وعلي فيجازيكم على ما قدَّمتم.

والعيون مهابة ﴿ وَلَ بَنِ إِلَى الْمَلَا ﴾ الأشراف، لأنهم يماؤون القلوب دلالة، والعيون مهابة ﴿ وَلَ بَنِ الْمَرَهِ بِلَ ﴾ من للتبعيض ﴿ مِنْ بَمْدِ مُوسَى ﴾ من بعد موته. ومن: لابتداء الغاية ﴿ إِذْقَالُوا ﴾ حين قالوا ﴿ لِنَيْ لَهُمُ ﴾ هو شمعون، أو يوشع، أو أشمويل ﴿ ابْعَتْ لَنَا مَلِكَ ﴾ انهض للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه، وننتهي إلى أمره ﴿ نُقَدَيلَ ﴾ بالنون والجزم على الجواب ﴿ في سَيِيلِ اللّهِ ﴾ صلة نقاتل ﴿ قَالَ ﴾ النبي: ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ (عَسِيتُم) حيث كان، نافع ﴿ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ شرط فاصل بين اسم عسى وخبره، وهو ﴿ أَلّا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ ﴾ وأيت ألا تقاتلوا، يعني: هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون وتجبنون، فأدخل (هل» مستفهماً عما هو متوقع عنده، وأراد لا تقاتلون وتجبنون، فأدخل (هل» مستفهماً عما هو متوقع عنده، وأراد ومَالَنَا أَلا نُقَتِيلُ في سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وأي داع لنا إلى ترك القتال، وأي غرض لنا فيه ومَالَنَا أَلا نُقَتِيلُ في سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وأي داع لنا إلى ترك القتال، وأي غرض لنا فيه جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين، فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين، فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة أبياً والمعمئة عما هو أبناء ملوكهم أربعمئة على المناء ملوكهم أربعمئة والمعمئة على المناء المواوق من أبناء ملوكهم أربعمئة ألوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين، فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة ألكون كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين، فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة ألفيه مؤيد ألكون أبناء ملوكهم أربعمئة ألفيه المواوق في أبياء المواوق في أبياء المواوق أبي أبيناء ملوكهم أربعمئة أبيناء ميثون بين مصر وفلسطين وأبي أبيناء ملوكهم أربعمئة أبيناء المناء المناء المواوق أبي أبيناء المؤلفة أبيناء أبيناء المؤلفة أبيناء أبيناء المؤلفة أبيناء أبيناء

وأربعين. يعنون إذا بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلا بد من الجهاد ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَكَالُ ﴾ أي: أجيبوا إلى ملتمسهم ﴿ تَوَلُواْ ﴾ أعرضوا عنه ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ وهم كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر، على عدد أهل بدر ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾ وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد.

٧٤٧ - ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ﴾ هو اسم أعجمي كجالوت، وداود. ومُنِع من الصرف للتعريف، والعجمة ﴿ مَلِكًا ﴾ حال ﴿ قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ أي: كيف؟ ومن أين؟ وهو إنكارٌ لتملَّكه عليهم، واستبعاد له ﴿ وَتَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ الواو للحال ﴿ وَلَمْ يُؤْمَّ سَعَكُ مِنْ المَالِ﴾ أي: كيف يتملُّك علينا والحال أنه لا يستحقُّ التملك؛ لوجود من هو أحق بالملك، وأنه فقير، ولابُدُّ للملك من مال يعتضدُ به. وإنما قالوا ذلك لأن النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام، والملك في سبط يهوذا، وهو كان من سبط بنيامين، وكان رجلًا سقاء، أو دباغاً فقيراً. وروي أن نبيّهم دعا الله حين طلبوا منه مَلِكَا فأتى بعصا يُقاس بها من يملك عليهم، فلم يساوها إلا طالوت ﴿ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَئَكُ عَلَيْكُمْ ﴾ الطاء في اصطفاه بدل من التاء لمكان الصاد الساكنة، أي: اختاره عليكم، وهو أعلم بالمصالح منكم، ولا اعتراضَ على حكمه. ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من النسب والمال وهما: العلم المبسوط، والجسامة، فقال: ﴿ وَزَادَهُ بَسَّطَـةً ﴾ مفعول ثان ﴿ فِي الْعِسَلِمِ وَٱلْجِسْمِ﴾ قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته، وأطول من كلِّ إنسان برأسه ومنكبه. والبسطة: السعة والامتداد. والملك لابُدَّ أن يكون من أهل العلم، فإنَّ الجاهلَ ذليلٌ مُزْدَرَى، غير منتفع به، وأن يكون جسيماً؛ لأنه أعظمُ في النفوس، وأهيبُ في القلوب ﴿ وَاللَّهُ يُؤَتِّي مُلَكَّهُ مَن يَسَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ النَّابُوتُ وَيَعِينَةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُن وَ اللَّهُ مُوسَى وَءَالُ هَكُونَ عَلِيهُ الْمَكْتِهِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُوْمِنِيكَ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي

يَشَاهُ أَي: الملك له غير منازع فيه، وهو يؤتيه من يشاء إيتاءه، وليس ذلك بالوراثة ﴿وَاللَّهُ وَسِعُ ﴾ أي: واسع الفضل والعطاء، يوسع على من ليس له سعة من المال، ويغنيه بعد الفقر ﴿ عَلِيتُ ﴾ بمن يصطفيه للملك. فثمّة طلبوا من نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت.

٧٤٨ - ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ اَن يَأْنِيكُمُ اَلتَّابُوتُ ﴾ أي:
صندوق التوراة. وكان موسى عليه السلام إذا قاتل قدّمه، فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل، ولا يفرون ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشَيّه، وشيء من التوراة، وَيَقِيّةٌ ﴾ هي رُضاض (١) الألواح، وعصا موسى، وثيابه، وشيء من التوراة، ونعلا موسى، وعمامة هارون عليهما السلام ﴿ مِمّا تَرَكَ ءَالَ مُوسَول وَءَالَ هَكُرُونَ ﴾ أي: مما تركه موسى وهارون، والآل مقحم لتفخيم شأنهما ﴿ تَحَيلُهُ الْمَكْتِهِكَةُ ﴾ يعني: التابوت. وكان رفعه الله بعد موسى، فنزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه. والجملة في موضع الحال. وكذا ﴿ فيه سكينة ﴾ . وَهُمْ رَبِكُم ﴾ نعت لسكينة و ﴿ مَا ترك ﴾ نعت لبقية ﴿ إِنّ فِي ذَلِك كُنّهُ لَكُمْ وَهُمْ رَبكم ﴾ ان في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله قد ملّك طالوت عليكم إن كنتم مُصدّقين.

٧٤٩ \_ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ ﴾ خرج ﴿ إِلَجُنُودِ ﴾ عن بلده إلى جهاد العدو. وهم ثمانون ألفاً. وكان وهبالجنود، وهم ثمانون ألفاً. وكان الوقت قيظاً، وسألوا أن يجري الله لهم نهراً ﴿ قَالَ إِنَ الله مُبْتَلِيكُم ﴾ محتبركم، أي: يعاملكم معاملة المختبر ﴿ بِنَهَدٍ ﴾ وهو نهر فلسطين، ليتميز المحق في الجهاد من المعذر ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ﴾ كرعاً ﴿ فَلَيْسَ مِنِي ﴾ فليس من أتباعي

<sup>(</sup>١) الرُّضاض: الفُتات والدُّقاق.

وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِو أَ فَشَرِ يُوا مِنْهُ إِلَا قَلِيلَا مِنْهُ أَفَا فَكُمُ قَالُواْ لَا طَاقَتَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُو وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَتَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ اللَّذِينَ يَظُنُونَ آنَهُم مُلَكُوا اللَّهِ حَمَّم مِن فِئَتَةً قَلِيلَةً وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ آقَ وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ عَلَيْتَ فِئَةً مَعَ الصَّنبِرِينَ آقَ وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا آفَرِغَ عَلَيْنَا صَمَرًا وَثُمَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَنْمِينِ فَي وَلَمَا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا آفَرِغَ عَلَيْنَا صَمَرًا وَثُمَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَع الْقَدْمِ الْوَلِي اللّهُ وَاللّهُ مَع الْعَلَيْمِ اللّهُ وَاللّهُ مَا الْعَلَيْمِ اللّهُ وَاللّهُ مَا الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا الْعَلَيْمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا الصَّلْوِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا إِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّه

وأشياعي ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ ﴾ ومن لم يذقه، من: طعم الشيء: إذ ذاقه ﴿ فَإِنَّهُ مِن وَلهُ مِن ﴾ وبفتح الباء، مدني وأبو عمرو. واستثنى ﴿ إِلّا مَنِ اَغَتَرَكَ ﴾ من قوله ﴿ فَمَن شَرِب منه فليس مني ﴾. والجملة الثانية في حكم المتأخرة عن الاستثناء، إلا أنها قُدّمت للعناية ﴿ غُرْفَةٌ بِيدِوء ﴾ غَرفة، حجازي وأبو عمرو: بمعنى المعروف. ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكرع. والدليل عليه: ﴿ فَمَن مُوا مِنه ﴾ أي: فكرعوا ﴿ إِلّا قَلِيلًا مِنهُم ﴾ وهم ثلاثمنة وثلاثة عشر رجلا ﴿ فَلَمّا جَاوَنَهُ ﴾ أي: النهر ﴿ هُو ﴾ طالوت وهم ثلاثمنة وثلاثة عشر رجلا ﴿ فَلَمّا جَاوَنَهُ ﴾ أي: النهر ﴿ هُو ﴾ فاي: لا قوة لنا ﴿ وَالَذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ ﴾ أي: القليل ﴿ قَالُوا لاطاقة لَنا الْيُومَ ﴾ أي: لا قوة لنا ثلاثمنة رطل من الحديد! ﴿ وَجُمنُودِهِ \* قَالَ الّذِينَ يَظْنُونَ النَّهُم مُلْلَقُوا اللّهِ ﴾ يوقنون بالشهادة. قيل: الضمير في ﴿قالوا ﴾ للكثير الذين انخذلوا. و﴿ الذين شربوا منه اسودت شفاههم، وغلبهم العطش ﴿ كَمْ يَشْوَا لَلْهِ ﴾ يَسْرِه وإداوته. والذين شربوا منه اسودت شفاههم، وغلبهم العطش ﴿ كَمْ يَنْ فَنَاتُهُ فَلِيدًا لَهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ المُمّائِرِينَ ﴾ بالنصر.

٢٥٠ - ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ خرجوا لقتالهم ﴿ قَالُوا رَبَّنَ اَفْدِينَا ﴾ القيخ ﴾ اصبب. ﴿ عَلَيْمَنَا صَمْبُرًا ﴾ على القتال ﴿ وَثُمَيِّتْ أَقْدَامَنَكِ ﴾ بتقوية قلوبنا ، وإلقاء الرعب في صدور عدونا ﴿ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكُومِ الله عليهم .
 ٢٥١ - ﴿ فَهُ زَمُوهُم ﴾ أي: طالوتُ والمؤمنون جالوتَ وجنودَه ﴿ إِذْنِ نَهِ الله عليهم .

الله وقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِصَّمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشُونَ اللهُ وَتَنَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِصَّمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدتِ الْأَرْضُ وَلَكَ وَلَكَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

ٱللَّهِ ﴾ بقضائه ﴿ وَقَتَلَ دَاهُ دُجَالُوتَ ﴾ كان إيشي أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه، وكان داود سابعهم، وهو صغير، يرعى الغنم، فأوحى الله إلى نبيهم: أن داود هو الذي يقتل جالوت، فطلبه من أبيه فجاء، وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار، دعاه كلّ واحد منها أن يحمله، وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت، فحملها في مخلاته، ورمى بها جالوت فقتله، وزوّجه طالوت بنته، ثم حسده، وأراد قتله، ثم مات تائباً ﴿ وَءَالَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلِّكَ ﴾ في مشارق الأرض المقدّسة ومغاربها، وما اجتمعت بنو إسرئيل على ملك قط قبل داود ﴿ وَٱلْمِكَمَةَ ﴾ والنبوة ﴿ وَعَلَّمَهُم مِمَّا يَشَكَآهُ ﴾ من صنعة الدروع، وكلام الطيور، وغير ذلك ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ هو مفعول به ﴿ بَعْضَهُم ۗ بدل من الناس. (دِفاعُ): مدني، مصدر: دفع، أو دافع ﴿ بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ أي: ولولا أَنَّ الله تعالى يدفعُ بعضَ الناس ببعض، ويكفّ بهم فسادهم، لغلب المفسدون، وفسدت الأرض، وبطلت منافعها من الحرث والنسل. أو: ولولا أن الله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين لفسدت الأرض بغلبة الكفار، وقتل الأبرار، وتخريب البلاد، وتعذيب العباد ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَكْلِيمِينِ ﴾ بإزالة الفساد عنهم، وهو دليلٌ على المعتزلة في مسألة الأصلح. ٢٥٢ \_ ﴿ يَلُكَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ ءَايَكِ اللَّهِ ﴾ يعنى: القصص التي اقتصّها من حديث الألوف، وإماتتهم، وإحياثهم، وتمليك طالوت، وإظهاره على الجبابرة على يد صبي ﴿نَتْلُوهَا ﴾ حال من ﴿آيات الله ﴾ والعامل فيه معنى الإشارة، أو ﴿آيات اللهُ بدل من ﴿تلك﴾ و﴿نتلوها﴾ الخبر ﴿ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب؛ لأنه في كتبهم كذلك ﴿ وَإِنَّكِ لَمِنَ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب، أو سماع من

﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَالتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْدَيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْدَيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ وَلَا يَنَ مِنْ اَخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن عَلَى اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا

٢٥٣ ـ ﴿ فِي مِلْكَ ٱلرُّسُلُ ﴾ إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود، أو التي ثبت علمها عند رسول الله على ﴿ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ﴾ بالخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين، يستوون في صفة الإيمان، ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. ثم بيّن ذلك بقوله: ﴿ مِّنَّهُم مِّن كُلُّمَ الله ﴾ أي: كلُّمه الله، حذف العائد من الصلة، يعني: منهم مَنْ فضَّلَه الله بأن كلُّمه من غير سفير، وهو موسى عليه السلام. ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ﴾ مفعول أُوَّل. ﴿ دَرَجَكِ ﴾ مفعول ثان، أي: بدرجات، أو: إلى درجات. يعني: ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة. وهو محمد ﷺ؛ لأنه هو المفضَّل عليهم بإرساله إلى الكافة، وبأنه أوتي ما لم يؤته أحدٌ من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف أو أكثر، وأكبرها القرآن؛ لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر. وفي هذا الإبهام تفخيمٌ وبيانٌ أنه العَلَم الذي لا يشتبه على أحد، والمتميِّز الذي لا يلتبس. وقيل: أريد به محمد وإبراهيم وغيرهما من أولي العزم من الرسل. ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وغير ذلك. ﴿وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ قوّيناه بجبريل، أو بالإنجيل. ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَـٰتَكُ ﴾ أي: ما اختلف لأنه سببه. ﴿ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ من بعد الرسل. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ المعجزات الظاهرات. ﴿ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا ﴾ بمشيئتي. ثم بيّن الاختلاف فقال: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كُفَرَ ﴾ بمشيئتي. يقول الله: أجريت أمور رسلي على هذا، أي: لم يجتمعُ لأحد منهم طاعة جميع أمته في حياته، ولا بعد وفاته، بل اختلفوا عليه ﴿فمنهم من آمن ومنهم من كَفْرَ﴾. ﴿ وَلَوْشَاتَهُ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتَـُلُوا ﴾ كرَّره للتأكيد. أي: لو شئت ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافقُ مشيئتي. وهذا يبطلُ قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَفْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَيفُرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مِ وَمَا خَلْفَهُمْ

وهم يقولون: شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ أثبتَ الإرادَة لنفسه، كما هو مذهبُ أهل السنة.

٧٥٤ ـ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَنفِقُوا مِمَّا رَوَقَنكُمْ ﴾ في الجهاد في سبيل الله ، أو هو عام في كلّ صدقة واجبة ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ أي: مِنْ قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق ؛ لأنه لا بيع فيه حتى يتاعوا ما تنفقونه ﴿ وَلا خُلَّةٌ ﴾ حتى يسامحكم أخلاً وكم به ﴿ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ أي: للكافرين ، فأما المؤمنون فلهم شفاعة . أو: إلا بإذنه ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ أنفسهم بترك التقديم ليوم حاجتهم . أو: الكافرون بهذا اليوم هم الظالمون . ﴿ وَالْ بَيْعَ فِيهِ ولا خلَّةَ ولا شفاعة ﴾ : مكي ، وبصري .

في موضع الرفع خبر المبتدأ، وهو الله ﴿ ٱلْمَعُ ﴾ الباقي الذي لا سبيلَ عليه للفناء ﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ الدائم القيام بتدبير الخلق، وحفظه ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ﴾ نعاس، وهو: ها يتقدّم النوم من الفتور ﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾ عن المُفضَل: السَّنة: ثقل في الرأس، والنعاس: في العين، والنوم: في القلب. وهو تأكيد للقيوم؛ لأنَّ من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيُّوماً. وقد أوحى إلى موسى عليه السلام: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والأرض بقدرتي، فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا (١) ﴿ لَهُ مَا السَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلْآرضِ ﴾ مُلكاً وملكاً ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ ليس لأحد أن يشفعَ عنده إلا بإذنه. وهو بيان لملكوته وكبريائه، وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلَّم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. وفيه ردِّ لزعم الكفار أن الأصنام تشفعُ لهم ﴿ يَهَلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّذِيهِ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ ما كان قبلهم وما يكون

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في مسنده (٦٦٦٩)، وانظر: مجمع الزوائد (١/ ٨٣).

#### وَلَا يُحِيطُونَ مِثَىٰءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿

بعدهم. والضمير لما في السموات والأرض؛ لأن فيهم العقلاء ﴿ وَلَا يُجِيطُونَ مِثَى ءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ من معلومه، يقال في الدعاء: اللهم اغفر علمك فينا، أي: معلومك ﴿ إِلَّا بِمَا شَكَّاءَ ﴾ إلا بما علَّم ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: علمه. ومنه: الكراسة لتضمنها العلم. والكراسي: العلماء. وسمي العلم كرسياً تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم. وهو كقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَّحْمَدُّ وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]. أو ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك. أو عرشه، كذا عن الحسن. أو هو سرير دون العرش. في الحديث: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة. وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة»(١)، أو قدرته، بدليل قوله: ﴿ وَلَا يَعُودُهُ ﴾ ولا يثقله، ولا يشق عليه ﴿حِفْظُهُمَا ﴾ حفظ السموات والأرض ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ﴾ في ملكه وسلطانه ﴿ ٱلْعَظِيمُ﴾ في عزَّه وجلاله. أو ﴿العليَّ﴾: المتعالي عن الصفات التي لا تليق به، ﴿العظيم﴾: المتصف بالصفات التي تليقُ به، فهما جامعان لكمال التوحيد. وإنما ترتبت الجملُ في آية الكرسي بلا حرف عطف؛ لأنها وردت على سبيل البيان. فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق، وكونه مهيمناً عليه غير ساه عنه. والثانية: لكونه مالكاً لما يدبره. والثالثة: لكبرياء شأنه. والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق. والخامسة: لسعة علمه، وتعلُّقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله، وعظم قدره. وإنما فضّلت هذه الآية حتى وَرَدَ في فضلها ما ورد، منه ما روي عن علي \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبةً لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صِدِّيقٌ أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمَّنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله»(٢). وقال ﷺ: «سيد البشر آدم وسيد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن مردویه، کما فی تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي كما في حاشية الكشاف (١/٣٠٣).

### لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِرِ لِمِاللَهِ فَقَدَ إِلَّا لَهُ اللَّهِ فَقَدَ إِلَّا لَهُ اللَّهِ فَقَدِ

العرب محمد ولا فخر، وسيد الفرس سلمان، وسيد الروم صهيب، وسيد الحبشة بلال، وسيد الجبال الطور، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الكلام القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي (1). وقال: «ماقرئت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة (1). وقال: «من قرأ آية الكرسي عند منامه بعث إليه ملك يحرسه حتى يصبح (1). وقال: «من قرأ هاتين الآيتين حتى يمسي حفظ ممل حتى يصبح، وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي: آية الكرسي وأول حم المؤمن إلى ﴿إليه المصير﴾ (1) لاشتمالها على توحيد الله تعالى، وتعظيمه، وتمجيده، وصفاته العظمى، ولا مذكور أعظم من رب العزة، فما كان ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكار. وبه يعلم أن أشرف العلوم علم التوحيد.

٢٥٦ ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِينِ ﴾ أي: لا إجبار على الدين الحق، وهو دين الإسلام. وقيل: هو إخبار في معنى النهي. وروي أنه كان لأنصاري ابنان فتنصرا، فلزمهما أبوهما، وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما، فأبيا، فاختصما إلى رسول الله يَنْ فقال الأنصاري: يارسول الله! أيدخل بعضي في النار وأنا أنظر؟! فنزلت. فخلاهما(٥). قال ابن مسعود وجماعة: كان هذا في الابتداء، ثم نسخ بالأمر بالقتال ﴿ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيّ ﴾ قد تميز الإيمان من الكفر بالدَّلائل الواضحة ﴿ فَمَن يَكُفُرُ إِللَّانِعُوتِ ﴾ بالشيطان، أو الأصنام ﴿ وَيُؤْمِر نَ بِاللّهِ فَقَد لِهِ الواضحة ﴿ فَمَن يَكُفُرُ إِللَّا لِهُ الشيطان، أو الأصنام ﴿ وَيُؤْمِر نَ بِاللّهِ فَقَد لِهِ اللهِ اللهِ فَقَد لِهِ اللهِ اللهِ فَقَد لِهِ اللهِ فَقَد لِهِ اللهِ فَلَا لِهُ اللهِ فَقَد لِهِ اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا لَهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا لَا اللهِ فَلَا لَهُ اللهِ فَلَا لهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا لَهُ فَلَا لَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا لَا اللهُ فَلَا لَا اللهُ فَلَا لَا اللهِ فَلَا لَا اللهُ اللهِ فَلَا لَا اللهُ فَلَا لَا اللهُ لَا اللهُ فَلَا لَا اللهُ فَلَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ فَلَا لَا اللهُ فَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهِ فَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا لَا اللهُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمي في مسند الفردوس (٣٤٧١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده. (الكشاف ٢/٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الضريس عن قتادة، كما في الدر المنثور (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص٥٢).

اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوّةِ ٱلْوُتْفَى لَا اَنفِصَامَ لِمَا وَٱللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ وَلِى اللّهِ وَلَ اللّهِ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ وَالّذِينَ كَفَرُوّا أَوْلِينَا وُهُمُ الطّلغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيها يُخرِجُونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيها يَخدِدُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّلْمُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الل

أَسْتَمْسَكَ ﴾ تمسّك ﴿ إِلَّمْرُوّ ِ أَي: المعتصم، والمتعلّق ﴿ ٱلْوَثْقَيْ ﴾ تأنيث الأوثق، أي: الأشد من الحبل الوثيق، المحكم، المأمون ﴿ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ﴾ لا انقطاع للعروة. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال، بالمشاهد المحسوس، حتى يتصوّره السامع كأنه ينظر إليه بعينه، فيحكم اعتقاده. والمعنى: فقد عقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً لا تحلّه شبهة ﴿ وَٱللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لإقراره ﴿ عَلِيمٌ ﴾ باعتقاده.

۲۵۷ - ﴿ الله وَلِيُّ الدِّينِ النَّالُكُونِ ﴾ أرادوا أن يؤمنوا، أي: ناصرهم، ومتولِّي أمورهم ﴿ يُخْرِجُهُ مِن الظُّلُمُدَ ﴾ من ظلمات الكفر والضلالة. وجُمعت لاختلافها ﴿ إِلَى الدِّيمان والهداية. ووحد لاتحاد الإيمان ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مبتدأ. والجملة، وهي ﴿ أَوَلِيكَ وُهُمُ الطَّلْمُوتُ ﴾ خبره ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِّن النُّورِ إِلَى الظَّلْمُدَ ﴾ وجمع ؛ لأن الطاغوت في معنى الجمع، يعني: والذين صمّموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك. أو: الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت لهم بما يهديهم، ويوفقهم له من حلها، حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. والذين كفروا أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من نور البيّنات؛ الذي يظهر لهم، إلى ظلمات الشَّكِ والشَّبهة ﴿ أُولَيُهِكَ أَصْحَكُ النَّارِ هُمَّ فِيها خَلِدُونَ ﴾ .

٢٥٨ ـ ثم عَجَّبَ نبيه ﷺ، وسَلَّه بمجادلة إبراهيم عليه السلام نمروذ الذي كان يدَّعي الربوبية بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَّجَ إِبْرَهِمَم فِي رَبِّهِ ﴾ في معارضته ربوبية ربّه. والهاء في «ربّه» يرجع إلى إبراهيم، أو إلى الذي حاجّ، فهو ربّهما ﴿ أَنْ ءَاتَنْهُ اللّهُ الْمُلْكَ ﴾ لأنْ آتاه الله: يعني: أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر، فحاجّ لذلك. وهو دليلٌ على المعتزلة في الأصلح، أو: حاج وقت أن آتاه الله فحاج لذلك ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ نصب بحاجً، أو بدل من أن آتاه إذا جعل بمعنى: الوقت الملك ﴿ إِنْرَهِمُ رُبِّيَ ﴾ ربّي، حزة ﴿ الَّذِى يُحْي، وَيُمِيثُ ﴾ كأنه قال له: من ربك؟ قال:

## قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ شَ الْوَكَ كَالَّذِى مَسَرَّ

ربي الذي يجيي ويميت ﴿ قَالَ ﴾ نمروذ: ﴿ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ ﴾ يريد: أعفو عن القتل، وأقتل. فانقطع اللعين بهذا عند المخاصمة، فزاد إبراهيم عليه السلام ما لا يتأتى فيه التلبيس على الضَّعَفَة، حيث ﴿ قَالَ إِبْرَهِ عُمُّ ﴾ عليه السلام ﴿ فَإِنَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ وهذا ليس بانتقال من حجَّة إلى حجَّة كما زعم البعض لأن الحجَّة الأولى كانت لازمة، ولكن لما عاند اللعين حجّة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخر، كلّمه من وجه لا يعاند. وكانوا أهل تنجيم. وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم. والحركة الشرقية المحسوسة لنا قسرية كتحريك الماء النمل على الرحى إلى غير جهة حركة النمل، فقال: إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتها، فإن كنتَ ربّاً فحرّكها بحركتها، فهو أهون ﴿ فَبُهُاتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ﴾ تحيَّر، ودهش ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ أي: لا يوفِّقهم . وقالوا: وإنما لم يقل نمروذ: فليأت ربك بالشمس من المغرب لأنَّ الله تعالى صرفه عنه. وقيل: إنه كان يدَّعي الربوبية لنفسه، وما كان يعترف بالربوبية لغيره. ومعنى قوله: ﴿أَنَا أَحْبِي وَأَمْيَتُ﴾ أن الذي ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيري. والآية تدلُّ على إباحة التكلُّم في علم الكلام والمناظرة فيه؛ لأنه قال: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذِّي حَاجٌ إِبْرَاهِيم فِي رَبُّهُ والمحاجة تكون بين اثنين، فدلُّ على أن إبراهيم حاجِّه أيضاً. ولو لم يكن مباحاً لما باشرها إبراهيم عليه السلام؛ لكون الأنبياء عليهم السلام معصومين عن ارتكاب الحرام. ولأنَّا أُمِرْنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده، وإذا دعوناهم إلى ذلك لا بُدَّ أَنْ يطلبوا منا الدليل على ذلك، وذا لا يكون إلا بعد المناظرة، كذا في «شرح التأويلات».

وه ٢ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ ﴾ معناه: أو أرأيت مثل الذي، فحذف لدلالة «ألم تر» عليه؛ لأن كلتيهما كلمة تعجيب. أو: هو محمول على المعنى دون اللفظ، تقديره: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو: كالذي مرّ. وقال صاحب عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي. هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَلَىٰ قَرْدِهِ وَاللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً قَالَ بَل لِلْمَثَ عَامِ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً قَالَ بَل لِلْمَثَ عَامِ اللَّهُ مَا يَقَالُ بَل لِلْمَثَ عَامِ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ

«الكشَّاف»(١): فيه الكاف زائدة، والذي عطف على قوله: ﴿إِلَى الذي حاجِّ﴾ عن الحسن: إن المارّ كان كافراً بالبعث لا نتظامه مع نمرود في سلك، ولكلمة الاستبعاد التي هي: ﴿أَنِّي يُحِيي﴾. والأكثر أنه عزير، أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. و﴿أَنِّي يُحِيى ﴾ اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحيى ﴿عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ هي بيت المقدس حين خرَّبه بختنصر. أو: هي التي خرج منها الألوف ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِها ﴾ ساقطة مع سقوفها، أو: سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان، وكل مرتفع عرش ﴿ قَالَ أَنَّ يُعْمِ مُ ﴾ أي: كيف ﴿ هَلَذِهِ ﴾ أي: أهل هذه ﴿ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتُهُ ٱللَّهُ مِأْثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ ﴾ أي: أحياه ﴿ قَالَ ﴾ له مَلَك ﴿ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَهِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ بناء على الظن. وفيه دليلُ جواز الاجتهاد. روى أنه مات ضحى، وبعث بعد مئة سنة قبل غيبوبة الشمس، فقال قبل النظر إلى الشمس: ﴿يوما ﴾ ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: ﴿أو بعض يوم ﴿ قَالَ بَلَ لِّبِيثَتَ مِأْتُهُ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ﴾ روي: أن طعامه كان تيناً وعنباً، وشرابه عصيراً ولبناً، فوجد التين والعنب كما جنيا، والشراب على حاله ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ لم يتغير والهاء أصلية أو هاء سكت. واشتقاقه من السنة على الوجهين؛ لأن لامها هاء؛ لأن الأصلَ سنهة، والفعل سانهت فلاناً ، أي: عاملته سنة. أو: واو، لأن الأصل سنوة، والفعل سانيت. ومعناه: لم تغيره السنون. لم يتسن بحذف الهاء في الوصل، وبإثباتها في الوقف، حمزة وعليّ ﴿ وَٱنْظُرَ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴾ كيف تفرّقت عظامه، ونخرت. وكان له حمار قد ربطه فمات، وبقيت عظامه. أو: ﴿وانظر﴾ إليه سالماً في مكانه كما ربطته، وذلك من أعظم الآيات أن يُعَيِّشُه مئة عام من غير علف ولا ماء، كما حفظ طعامه

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف؛ للزنخشري (١/ ٣٨٩) طبعة دار المعرفة \_ بيروت.

وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ وَانظَرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ الْعَظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ وَانظُرْ إِلَى اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

وشرابه من التغير ﴿ وَلِنَجْعَلَاكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ ﴾ فعلنا ذلك. يريد إحياءه بعد الموت، وحفظ ما معه. وقيل: الواو عطف على محذوف، أي: لتعتبر ولنجعلك. قيل: أتى قومه راكباً حماراً، وقال: أنا عزير، فكذّبوه، فقال: هاتوا التوراة، فأخذ يقرؤوها عن ظهر قلبه، ولم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل عزير، فذلك كونه آية. وقيل: رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخاً وهو شاب عزير، فذلك كونه آية. وقيل: عظام الحمار، أو عظام الموتى الذين تعجّب من إحيائهم. ﴿ كَيْفُ نُنْشِرُهَا ﴾ نحركها، ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. ونشرها بالراء، حجازي وبصري، نحييها ﴿ ثُمَّ نَكُسُوهَا ﴾ أي: العظام ﴿ لَحْمَا ﴾ أي: العظام ﴿ لَحْمَا ﴾ أي: العظام ﴿ لَحْمَا ﴾ أي الله على كل شيء قدير ﴿ قَالَ أَعَلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ فعلم تقديره فعلن الله الثاني عليه، كقولهم: ضربني، وضربت زيداً. ويجوز ﴿ فلما تبين له ﴾ أن الله على عليه، كقولهم: ضربني، وضربت زيداً. ويجوز ﴿ فلما تبين له ﴾ ما أشكل عليه، يعني: أمر إحياء الموتى. قال: (اعْلَمُ) على لفظ الأمر، حزة وعليّ، أي: ﴿ قال ﴾ الله له: ﴿ اعلم ﴾ أو: هو خاطب نفسه.

77٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَدِنِى ﴾ بصّرني ﴿ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوقَى ﴾ موضع ﴿ كيف ﴾ نصب بتحيي ﴿ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنُ قَالَ بَكُ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْمِى ﴾ وإنما قال له: ﴿ أُولِم تؤمن ﴾ وقد علم أنه أثبت الناس إيمانا ؛ ليجيب بما أجاب به ؛ لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين و ﴿ بلى ﴾ إيجاب لما بعد النفي. معناه ﴿ بلى ﴾ آمنت ، ولكن لأزيد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب، وأزيد للبصيرة. فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف الضروري. واللام تتعلق بمحذوف، تقديره: ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب ﴿ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطّيرِ ﴾ طاووساً ، وديكاً ، وغراباً ، وحمامة وحمامة المناس وديكاً ، وغراباً ، وحمامة والمناس والمناس والمناس والما والمناس والمنا

فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءَ اثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَكَةٍ مِّاقَةُ حَبَّةً

﴿ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ﴾ وبكسر الصاد (١) ، حمزة، أي: أملهن، واضعمهن إليك ﴿ ثُمَّ اَجْعَلُ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِّنْهُنَ جُرْمًا ﴾ ثم جزّئهن، وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك وفي أرضك، وكانت أربعة أجبل، أو سبعة. (جُزُءا) بضمتين وهمز، أبو بكر ﴿ ثُمَّ اَدْعُهُنّ ﴾ قال لهن: تعالين بإذن الله ﴿ يَأْتِينَكَ سَمِّيًا ﴾ مصدر في موضع الحال، أي: ساعيات مسرعات في طيرانهن، أو: في مشيهن على أرجلهن. وإنما أمره بضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها، ويعرف أشكالها وهيئاتها، وحلاها؛ لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء، ولا يتوهم أنها غير تلك. ورُوي: أنه أمر بأن يذبحها، وينتف ريشها، ويقطعها، ويفرق أجزاءها، ويخلط ريشها ودماءها ولحومها، وأن يمسك رؤوسها، ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال، على كل جبل ربعاً من كل طائر، ثم يصبح بها: تعالين أجزاءها على الجبال، على كل جبل ربعاً من كل طائر، ثم يصبح بها: تعالين بإذن الله تعالى. فجعل كلُّ جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثناً، ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن، كل جثة إلى رأسها ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيرُ ﴾ لا يمتنع عليه فانضممن إلى رؤوسهن، كل جثة إلى رأسها ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيرُ ﴾ لا يمتنع عليه ما يريده ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فيما يدبّر لايفعل إلا مافيه الحكمة.

٧٦١ - ولما برهن على قدرته على الإحياء، حتَّ على الإنفاق في سبيل الله، وأعلم أن من أنفق في سبيله فله في نفقته أجر عظيم، وهو قادر عليه، فقال: ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ لابد من حذف مضاف، أي: مثل نفقتهم، ﴿ كَمَثُلِ حَبَّةٍ ﴾ أو مثلهم كمثل باذر حبة ﴿ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتُهُ حَبَّةٍ ﴾ المنبت هو الله، ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء. ومعنى إنباتها سبع سنابل: أن تخرج ساقاً يتشعّب منه سبع شعب، لكل واحد سنبلة. وهذا التمثيلُ تصويرٌ للأضعاف، كأنها ماثلة بين عيني الناظر. والممثل به موجود في الدُّخن والذرة، وربما

<sup>(</sup>١) أي: (فصِرْهُنَّ).

وَاللّهُ يُضَغِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَن يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى لَهُمْ عَندَريِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ مَن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ عَنْ مَن عَدَوْدُ مَن صَدَقةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ عَنْ مَا يَعْرُونَ مَن صَدَقةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ عَنْ مَا يَعْرُونَ مَن صَدَقةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فرّخت ساق البرّة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ. على أنَّ التمثيلَ يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض والتقدير. ووضع سنابل موضع سنبلات كوضع قروء موضع أقراء ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ ﴾ أي: يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء، لا لكل منفق، لتفاوت أحوال المنفقين. أو يزيد على سبعمئة لمن يشاء. يُضاعِف، شامي. و(يضعف)، مكي ﴿وَاللَّهُ وَسِعُ واسع الفضل والجود على بنيّات المنفقين.

١٦٦٧ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّا ﴾ هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه، ويريه أنه اصطنعه، وأوجب عليه حقاً له. وكانوا يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوها ﴿ وَلاّ أَذَى ﴾ هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه. ومعنى «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، وأن تركهما خير من نفس الإنفاق، كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله: ﴿ ثُمَّ أَسْتَقَدْمُوا ﴾ [فصلت: ٣٠] ﴿ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِم ﴾ أي: ثواب إنفاقهم ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ من بخس الأجر ﴿ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ ﴾ من فوته. أو: لا خوف من العذاب، ولا حزن بفوت الثواب. وإنما قال هنا فوته، أجرهم ﴾ وفيما بعد ﴿ فلهم أجرهم ﴾ لأن الموصول هنا لم يضمن معنى الشرط، وضمنه ثمة.

٣٦٣ ﴿ فَوَلَّ مَعْرُوفَ ﴾ ردّ جميل ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. أو: ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل ﴿ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا آذَى ﴾ وصح الإخبار عن المبتدأ النكرة لاختصاصه بالصفة ﴿ وَاللّهُ عَنِي اللّهُ لاحاجة له إلى منفق يمن ويؤذي ﴿ حَلِيمٌ ﴾ عن معاجلته بالعقوبة. وهذا وعيد له. ثم أكّد ذلك بقوله:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِفَآءَ النَّاسِ
وَلَا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ
فَنَرَكَهُ صَلَّدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ
الْكُفِرِينَ شَى وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَلَهُمُ ابْتِعْكَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَنْبِيتًا مِّنَ
الْكُفِرِينَ شَى وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أَكُلُهَا
الْكُفِرِينَ شَى وَمَثَلُ اللّذِينَ يُنفِقُونَ آصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أَكُلُهَا

٢٦٥ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ ٱنفُسِهِمْ ﴾ أي: وتصديقاً للإسلام، وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله، عُلم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه، ومن إخلاص قلبه. ومن: لابتداء الغاية. وهو معطوف على المفعول له، أي: للابتغاء والتثبيت. والمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله ﴿ كُمْثُلِ كَلَابتغاء والتثبيت. والمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله ﴿ كُمْثُلِ جَثَيْمٍ ﴾ بستان ﴿ بِرَبْوَةٍ ﴾ مكان مرتفع. وخصها لأن الشجر فيها أزكى، وأحسن ثمراً. (بِرَبُوةٍ)(١): عاصم، وشامي ﴿ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ﴾

<sup>(</sup>١) أي: بفتح الراء، وقرأ الباقون (برُبُورَة) بضم الراء.

ثمرتها. (أُكُلهَا): نافع، ومكي، وأبو عمرو ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ مثليْ ما كانت تثمر قبلُ بسبب الوابل ﴿ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ ﴾ فمطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها. أو: مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة، ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل. وكماأن كل واحد من المطرين يضعف أُكُل الجنة، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها رضا الله تعالى زاكية عند الله زائدة في زلفاهم، وحسن حالهم عنده ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ يرى أعمالكم على إكثار وإقلال، ويعلم نياتكم فيهما من رياء وإخلاص.

٣٦٦- الهمزة في: ﴿ أَيُودُ أَمَدُكُمْ ﴾ للإنكار ﴿ أَن تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ ﴾ بستان ﴿ فِيها ﴾ في الجنة ﴿ مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُلُهُ ﴾ لصاحب البستان ﴿ فِيها ﴾ في الجنة ﴿ مِن كُلِّ النَّمَراتِ المنافع التي كانت تحصل له فيها. أو: أَنْ النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع، خصهما بالذكر، وجعل الجنة منهما وإن كانت محتوية على سائر الأشجار - تغليباً لهما على غيرهما، ثم أردفهما ذكر كل الثمرات ﴿ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ ﴾ للحال، ومعناه: أَن تكون له جنة وقد أصابه الكبر. والواو في: ﴿ وَلَمُ ذُرِيّةٌ مُنْهَا أَنْ الإعصار، وارتفع ﴿ نَارُ ﴾ والخرف، ثم تسطع نحو السماء كالعمود ﴿ فِيهِ ﴾ في الإعصار. وارتفع ﴿ نَارُ ﴾ يعمل الأعمال الحسنة رياء، فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة، فيتحسَّر عند والجنة معاشهم، فهلكت بالصاعقة ﴿ كَذَلِك ﴾ كهذا البيان الذي بيّن فيما تقدم ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلْآيكِ ﴾ في التوحيد والدين ﴿ لَمَلَكُمُ تَتَفَكَّرُون ﴾ فتنجهوا.

يَّالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنَّ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهَ يَطِلُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ فَي يُؤْقِ الْحِكْمَةُ مَن يَشَآهٌ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوقِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُمُ إِلَّا أُولُوا

٧٦٧- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ من جياد مكسوباتكم. وفيه دليلُ وجوب الزكاة في أموال التجارة ﴿ وَمِمَّا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ من الحب، والثمر، والمعادن، وغيرها. والتقدير: ومن طيبات ما أخرجنا لكم، إلا أنه حذف لذكر الطيبات ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ ﴾ ولا تقصدوا المال الرديء ﴿ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ تخصونه بالإنفاق. وهو في محل الحال، أي: ولا تيمموا الخبيث منفقين، أي: مقدرين النفقة ﴿ وَلَسَّتُم بِعَافِذِيهِ ﴾ وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم ﴿ إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ إلا بأن تتسامحوا في أخذه، وتترخصوا فيه. من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه: إذا غض بصره. ويقال للبائع: أغمض، أي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وعن ابن عباس ويقال للبائع: أغمض، أي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وعن ابن عباس ورضي الله عنهما ـ: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره، فَنُهوا عنه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ عَنِيُ ﴾ عن صدقاتكم ﴿ حَمِيدُ ﴾ مستحق للحمد، أو: محمود.

٢٦٨ ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ﴾ في الإنفاق ﴿ ٱلْفَقْرَ ﴾ ويقول لكم: إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا. والوعد يُستعمل في الخير والشر ﴿ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ ﴾ ويغريكم على البخل، ومنع الصدقات، إغراء الآمر للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل ﴿ وَاللّهُ يَعِدُكُم ﴾ في الإنفاق ﴿ مَعْفِرَةً مِنْهُ ﴾ لذنوبكم، وكفارة لها ﴿ وَفَضْلًا ﴾ وأن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم. أو: وثواباً عليه في الآخرة ﴿ وَاللّهُ وَسِعٌ ﴾ يوسع على من يشاء ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأفعالكم، ونيًا تكم.

٢٦٩ ﴿ يُوْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَاءَ ﴾ علم القرآن والسنة. أو: العلم النافع الموصل إلى رضا الله، والعمل به. والحكيم عند الله هو: العالم العامل ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ ﴿ فَقَدَأُوتِيَ يُوْتَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ ﴿ فَقَدَأُوتِيَ كَوْتِ اللهُ الحَكَمَةَ ﴿ فَقَدَأُوتِيَ كَثِيرَ اللهِ اللهُ الحَكَمَةَ ﴿ فَقَدَأُوتِيَ كَثِيرًا ﴾ تنكير تعظيم، أيْ: أوتي خيراً، أي: خير كثير ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ

ٱلْأَلْبَكِ﴾ وما يتَّعظ بمواعظ الله إلا ذوو العقول السليمة، أو العُلماءُ: العمّال. والمراد به: الحثّ على العمل بما تضمنت الآي في معنى الإنفاق.

• ٧٧- ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَّفَقَةٍ ﴾ في سبيل الله، أو في سبيل الشيطان ﴿ أَوْ لَكُرُتُم مِن نَكْدُو ﴾ في طاعة الله، أو: في معصيته ﴿ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ لايخفى عليه، وهو مجازيكم عليه ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ ﴾ الذين يمنعون الصدقات، أو ينفقون أموالهم في المعاصي، أو ينذرون في المعاصي، أو لا يفون بالنذور ﴿ مِن أَنصَكَارٍ ﴾ ممن ينصرهم من الله، ويمنعهم من عقابه.

موصولة ولا موصوفة، والمخصوص بالمدح هي. ﴿ فِنِعْمًا هِي ﴾ بكسر النون موصولة ولا موصوفة، والمخصوص بالمدح هي. ﴿ فِنِعْمًا هِي ﴾ بكسر النون وإسكان العين، أبو عمرو، ومدني غير ورش. وبفتح النون وكسر العين، شامي، وحمزة، وعليّ. وبكسر النون والعين، غيرهم ﴿ وَإِن تُتَخفُوهَا وَتُوْتُوهَا اللهُ عَرَاتُهُ وَصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء. ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ فالإخفاء خير لكم. قالوا: المراد: صدقات التطوع. والجهر في الفرائض أفضل لنفي التهمة، حتى إذا كان المزكي عن لا يُعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل. والمتطوع إن أراد أن يُقتدَى به كان إظهاره أفضل ﴿ وَيُكَكِّرُ ﴾ بالنون وجزم الراء (١)، مدني، وحفص. وبالنون والرفع، غيرهم. فَمَن جَزَم فقد عَطف على محل الفاء وما بعده لأنه جواب الشرط. ومن رفع فعلى الاستثناف. والياء على معنى: يكفر الله ﴿ عَنصُكُم مِن سَيِعًا يَكُمُ وَاللهُ مِن عَلَى معنى: نحن نكفر ﴿ وَاللهُ يِمَا تَسْمَلُونَ ﴾ من الإبداء والإخفاء والنون على معنى: نحن نكفر ﴿ وَاللهُ يِمَا تَسْمَلُونَ ﴾ من الإبداء والإخفاء والنون على معنى: نحن نكفر ﴿ وَاللهُ يِمَا تَسْمَلُونَ ﴾ من الإبداء والإخفاء ﴿ وَاللهُ عَلَى عالم.

<sup>(</sup>١) أي: (وَيُكَفِّرُ).

٣٧٧- الجار في: ﴿ لِلْفُكُرَآءِ﴾ متعلق بمحذوف، أي: اعمدوا للفقراء. أو: هو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه الصدقات للفقراء ﴿ اَلَذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ هم الذين أحصرهم الجهاد، فمنعهم من التصرف ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ لاشتغالهم به ﴿ ضَرَّيًا فِ الْأَرْضِ ﴾ للكسب. وقيل: هم أصحاب الصفّة، وهم نحو من أربعمئة رجل من مهاجري قريش، لم تكن لهم مساكن في المدينة، ولا عشائر، فكانوا في صفّة المسجد، وهي سقيفته (١)، يتعلمون القرآن بالليل، ويرضَخون النوى (٢) بالنهار، وكانوا يخرجون في كل

<sup>(</sup>١) «الصُّفَّة»: الظُّلَّة؛ أي: الموضع المظلَّل، والسقيفة: العريش يُستَظلُّ به.

<sup>(</sup>٢) «يرضخون النوى»: يكسرونه ويدقونه.

يَعْسَبُهُدُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيدُ اللهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّم

سريّة بعثها رسول الله على فمن كان عنده فضلٌ أتاهم به إذا أمسى ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ﴾ بحالهم. يحسبهم وبابه: شامي، ويزيد، وحمزة، وعاصم، غيرالأعشى، وهُبيرة. والباقون بكسر السين ﴿ أَغْنِيآ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾ مستغنين من أجل تعفُّفهم عن المسألة ﴿ تَصْبِفُهُم بِسِيمَهُم ﴾ من صفرة الوجوه، ورثاثة الحال ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا ﴾ إلحاحاً. قيل: هو نفي السؤال والإلحاح جيعاً، كقوله:

على لاحب لا يُهْتَدَى بمنارِه ... ... د. د. ال

يريد: نفي المنار والاهتداء به. والإلحاح: هو اللزوم، وألا يفارق إلا بشيء يُعطاه. وفي الحديث: «إن الله يحبُّ الحيي الحليم المتعفّف، ويبغض البذيّ السَّال الملحفِ» (٢). وقيل: معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحّوا ﴿ وَمَا تُسَنِفُوا مِنَ خَسَيْرِ فَإِنَ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ لا يضيع عنده.

الله المستقلة المستقلة المستقلة المتعلقة المتعل

<sup>(</sup>١) صدر بيت لامرىء القيس، وعجزه: إذا سافَهُ العَوْدُ النَّبَاطِيُّ جَرْجَرا.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ۳۳۵).

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آلَا اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلاَلِمُ اللهِ اللهِ المُلاَلِّ المُلاَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ

سراً، وبدرهم علانية ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

٧٧٥۔ ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوَا ﴾ هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال. وكتب «الربوا» بالواو على لغة من يفخم، كما كتبت: الصلوة، والزكوة. وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع ﴿ لَا يَقُومُونَ ﴾ إذا بُعِثوا من قبورهم ﴿ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي: المصروع، لأنه تخبط في المعاملة، فجوزي على المقابلة. والخبط: الضرب على غير استواء كخبط العشواء (١) ﴿ مِنَ ٱلْمَسِّى ﴾ من الجنون. وهو يتعلَّق بـ: ﴿ لا يقومونَ أَي: لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع. أو بـ: «يقوم» أي: كما يقوم المصروع من جنونه. والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة غبلين كالمصروعين. تلك سيماهم يُعرفون بها عند أهل الموقف. وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يُوفِضُون إلا أكلة الربا، فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ لأنهم أكلوا الربا، فأرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم، فلا يقدرون على الإيفاض ﴿ ذَالِكَ ﴾ العقاب ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنهم ﴿ قَالُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيَوْ ا ﴾ ولم يقل إنما الربا مثل البيع، مع أن الكلام في الربا لا في البيع، لأنه جيء به على طريقة المبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حلّ الربا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحل، حتى شبهوا به البيع ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَا ﴾ إنكار لتسويتهم بينهما، إذ الحل مع الحرمة ضدان، فأنَّى يتماثلان؟! ودلالة على أن القياس يهدمه النص؛ لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ ﴾ فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهي عن الربا ﴿ فَأَنْنَهَىٰ ﴾ فتبع

<sup>(</sup>١) «العشواء»: الناقة التي لا تبصر ما أمامها، فهي تخبط بيديها كلَّ شيء.

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴿ يَهُ اللَّهُ اللَّ

النهي، وامتنع ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ فلا يؤاخذ بما مضى منه؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ ﴾ يحكم في شأنه يوم القيامة، وليس من أمره إليكم شيء، فلا تطالبوه به ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى استحلال الربا، عن الزجَّاج. أو: إلى الربا مستحلاً ﴿ فَأُولَتُهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين؛ لأنَّ من أحلً ما حرم الله - عز وجل - فهو كافر؛ فلذا استحق الخلود. وبهذا تبيَّن أنه لا تعلُّق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفسَّاق.

٢٧٦ ـ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيَوَا ﴾ يذهب ببركته، ويهلك المال الذي يدخلُ فيه ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّدَفَاتِ ﴾ ينميها، ويزيدها، أي: يزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة، ويبارك فيه. وفي الحديث: «ما نقصت زكاة من مال قط» (١) ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ ﴾ عظيم الكفر باستحلال الربا ﴿ أَثِيمٍ ﴾ متماد في الإثم بأكله.

٢٧٧ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ قيل: المراد به: الذين آمنوا بتحريم الربا.

٢٧٨ ـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَا﴾ أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا، وبقيت لهم بقايا، فأمروا أن يتركوها، ولا يطالبوا بها. رُوي: أنها نزلت في ثقيف، وكان لهم على قوم من قريش مال، فطالبوهم عند المَحَلِّ (٢) بالمال والربا ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ كاملي الإيمان، فإنَّ دليلَ كماله امتثالُ المأمور به.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) أي: حلَّ الأجل، كما في أسباب النزول للواحدي (ص ١٢٥).

فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظَلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطَلَمُونَ وَلَا تُطَلَمُونَ وَلَا تُطَلَمُونَ وَلَا تُطَلَمُونَ وَلَا تُطَلَمُونَ وَكُن تَصَدَّقُواْ فَعْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى خَيْرٌ لَكَ مُنْ اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا فَيْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى اللَّهِ مُنْ اللَّهِ ثُمَّ تُوفِى اللَّهِ فَيْ مَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا

۲۷۹ - ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ فَأَذَنُواْ يِحَرّبِ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فاعلموا بها. من: أذن بالشيء: إذا علم. يؤيده قراءة الحسن: (فأيقنوا) فآذنوا، حمزة، وأبو بكر، غير ابن غالب، فأعلموا بها غيركم. ولم يقل: بحرب الله ورسوله؛ لأن هذا أبلغ؛ لأن المعنى: فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. ورُوي: أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله ﴿ وَإِن تُبْتُمُ ﴾ من الارتباء ﴿ فَلَكُمُ مَنُ وَسُولُ المَولِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ المديونين بطلب الزيادة عليها ﴿ وَلَا تُظُلّمُونَ ﴾ المديونين بطلب الزيادة عليها ﴿ وَلَا تُظُلّمُونَ ﴾ بالنقصان منها.

\* ٢٨٠ - ﴿ وَإِن كَاتَ ذُو عُسَرَةٍ ﴾ وإن وقع غريم من غرمائكم ﴿ ذو عسرة ﴾ ذو إعسار ﴿ فَنَظِرَةٌ ﴾ فالحكم، أو: فالأمر نظرة، أي: إنظار ﴿ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ يسار. ميسُرة، نافع، وهما لغتان ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ بالتخفيف، عاصم، أي: تتصدقوا برؤوس أموالكم، أو ببعضها على من أعسر من غرمائكم. وبالتشديد غيره. فالتخفيف على حذف إحدى التاءين، والتشديد على الإدغام ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ مَن في القيامة. وقيل: أريد بالتصدُّق: الإنظار، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لايحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة "(١) ﴿ إِن علمه ـ وإن علمه ـ كأنه لا يعمل به ـ وإن علمه ـ كأنه لا يعلمه.

٢٨١ ﴿ وَاتَّقُواْ يُوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ تَرجعون أبو عمرو. فرجع لازم ومتعد. قيل: هي آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام، وقال: ضعها في رأس المئتين والثمانين من البقرة، وعاش رسولُ الله ﷺ بعدها أحداً وعشرين يوماً، أو أحداً وثمانين، أو سبعة أيام، أو ثلاث ساعات ﴿ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه(١٨٪٢).

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَى يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَآخَتُمُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْمَكْدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْلُبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَحْتُبُ وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ

كَسَبَتُ ﴾ أي: جزاء ما كسبت ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بنقصان الحسنات وزيادة السئات.

٢٨٢ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ﴾ أي (١): إذا داين بعضكم بعضاً. يقال: داينت الرجل: إذا عاملته بدين معطياً أو آخذاً ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّمُ ﴾ مدة معلومة كالحصاد، أو: الديَّاس (٢)، أو: رجوع الحاجّ. وإنما احتيج إلى ذكر الدين، ولم يقل: إذا تداينتم إلى أجل مسمى؛ ليرجع الضمير إليه في قوله ﴿ فَآحَتُهُ ﴾ إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين، فلم يكن النظم بذلك الحسن. ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجّل وحالً. وإنما أمر بكتابة الدين؛ لأن ذلك أوثق، وآمن من النسيان، وأبعد من الجحود. والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجّل فاكتبوه. والأمر للندب. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_: أن المرادَ به السّلَم. وقال: لما حرم الله الربا أباح السَّلَم. المضمون إلى أجل معلوم في كتابه، وأنزل فيه أطول آية. وفيه دليلٌ على اشتراط الأجل في السَّلَم ﴿ وَلَيْكُتُبُ بِّيْنَكُمْ ﴾ بين المتداينين ﴿ كَاتِبُ إِلْكَدْلِ ﴾ هو متعلق بكاتب صفة له، أي: كاتب مأمون على ما يكتب، يكتب بالاحتياط، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص. وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط، حتى يجيء مكتوبه معدلاً بالشرع. وهو أمرٌ للمتداينين بتخير الكاتب، وألا يستكتبوا إلا فقيهاً ديِّناً حتى يكتب ما هو مُتَّفقٌ عليه ﴿ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ ﴾ ولا يمتنع واحدٌ من الكُتَّابِ ﴿ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ﴾ مثل ما علَّمه الله كتابة الوثائق، لا يبدِّل، ولا يُغيِّر. و﴿كما﴾ متعلق بأن يكتب ﴿فَلْيَكَتُبُ ﴾ تلك الكتابة لا يعدل عنها ﴿ وَلَيْمُ لِلِّ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ ولا يكن المملي إلا من وجب عليه

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) يقال: داس الحبَّ، دِياساً ودِياسَة، درسه.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْمَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْراَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوا ۚ وَلَا تَسْتَمُوا

الحق؛ لأنه هو المشهود على ثباته في ذمّته، وإقراره به، فيكون ذلك إقراراً على نفسه بلسانه، والإملال والإملاء لغتان ﴿ وَلَيْـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ﴾ وليتق الله الذي عليه الدين ربّه فلا يمتنع عن الإملاء، فيكون جحوداً لكلّ حقّه ﴿ وَلَا يَبْخَسُّ مِنْهُ شَيْئًا﴾ ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئًا في الإملاء، فيكون جحوداً لبعض حقه ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْتِهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا ﴾ أي: مجنوناً؛ لأن السفه خفَّةٌ في العقل. أو محجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف ﴿ أَوْضَعِيقًا ﴾ صبياً ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيمُ أَن يُمِلُّ هُوَ﴾ لعيّ به، أو خَرَس، أوجهلِ باللغة ﴿ فَلَيْمُ لِلَّ وَلِيُّهُ ﴾ الذي يلي أمره، ويقوم به ﴿ بِٱلْمَــُذَٰلِ ﴾ بالصدق، والحق ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ ﴾ واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدَّيْن ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ من رّجال المؤمنين. والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام. وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا ﴾ فإن لم يكن الشهيدان ﴿ رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَكَانِ ﴾ فليشهد رجل وامرأتان. وشهادة الرجال مع النساء تُقبل فيما عدا الحدود والقصاص ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ ممن تعرفون عدالتهم. وفيه دليلٌ على أنَّ غير المرضى شاهد ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنَّهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَّهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ﴾ لأجل أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكَّرها الأخرى. (إن تضل إحداهما) على الشرط (فَتُذَكِّرُ) بالرفع والتشديد، حمزة. كقوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَكَنَلَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٩٥] (فتُذْكِرٍ) بالنصب، مكي وبصري، من الذِّكْر لا من الذُّكْرِ ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهُدَّآءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ لأداء الشهادة، أو للتحمّل؛ لئلا تَتُوك (١) حقوقهم. وسمّاهم شهداء قبل التحمل تنزيلًا لما يشارف منزلة الكائن. فالأول للفرض، والثاني للندب ﴿ وَلَا تَسْتَعُوَّا ﴾ ولا تملوا. قال الشاعر (٢٠):

<sup>(</sup>١) (تتويٰ): تذهب.

<sup>(</sup>٢) هو زهير بن أبي سُلمي.

آن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذَنَىٰ ٱلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ ٱلَّا تَكْنُبُوهَ ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ

سئمتُ تكاليف الحياة ومن يعشْ ثمانيـنَ حـولًا لا أبـا لـك يَسْـأم والضمير في: ﴿ أَن تَكُنُّهُوهُ ﴾ للدين، أو الحق ﴿ صَغِيرًا أَوُّكَ مِيرًا ﴾ على أيّ حال كان الحق من صغر أو كبر. وفيه دلالة جواز السَّلَم في الثياب؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير، وإنما يقال في الذرعيّ. ويجوزُ أن يكون الضمير للكُتَّاب، وأن يكتبوه مختصراً، أو مشبعاً ﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ﴾ إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ إشارة إلى ﴿أَن تَكْتَبُوهُ ۖ لأَنَّهُ في معنى المصدر، أي: ذلك الكَتْبِ ﴿ أَقْسَطُ ﴾ أعدل من القسط، وهو: العدل ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ ظرف الأقسط. ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ ﴾ وأعون على إقامة الشهادة. وبني أفعل التفضيل \_ أي: أقسط وأقوم \_ من أقسط وأقام على مذهب سيبويه ﴿ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْبَابُواً ﴾ وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق، فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات، وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك. وألف أدنى منقلبة من واو؛ لأنه من الدنو ﴿ إِلَّا ۚ أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً ﴾ عاصم. أي: إلا أن تكون التجارة تجارة. أو: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة. غيره: (تجارةٌ) حاضرةٌ على كان التامة. أي: إلا أن تقع تجارة حاضرة. أو: هي ناقصة، والاسم ﴿تجارة حاضرة﴾ والخبر ﴿ تُدِيرُونَهَا ﴾. ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ ظرف لتديرونها، ومعنى إدارتها بينهم: تعاطيها يداً بيد ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا ﴾ يعني: إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يداً بيد، فلا بأس ألا تكتبوها؛ لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين ﴿ وَأَشْهِـ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً، أو كالناً؛ لأنه أحوط، وأبعد من وقوع الاختلاف. أو أريد به ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرة، على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. والأمر للندب ﴿ وَلَا يُضَاّلُو كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر \_رضي الله عنه \_: ولا يُضَاررْ، وللمفعول

وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِحَكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَكِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءِ عَلِيكُ ﴿ اللَّهِ هَانِ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِن بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اوْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّةً

لقراءة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ولا يضارَر. والمعنى: نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما، وعن التحريف، والزيادة، والنقصان. أو النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ويلزّا(١)، أو: لا يعطى الكاتب حقه من الجُعْل، أو يجمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلده ﴿ وَإِن تَصَارُوا ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ فإن الضّرارَ ﴿ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ مأثم ﴿ وَاتَّقُوا لَهُ فَي مُحالفة أوامره ﴿ وَيُعَلِمُكُمُ اللهُ ﴾ شرائع دينه ﴿ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يلحقه سهو، ولا قصور.

۲۸۳ - ﴿ وَرَامٌ تَكُورُهُ وَرَاهُ وَرَامٌ تَكُورُهُ وَرَاهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

<sup>(</sup>١) «اللّزاز»: يقال: هو لزازُ خصومة، أي: ملازم لها، قادر عليها.

وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَكَدَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ بِهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُ

﴿ وَلاَ تَكُتُمُوا الشّهَادَةَ ﴾ هذا خطاب للشهود ﴿ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِلَهُ وَالْمَ قَلْبُهُ ﴾ الرتفع قلبه بآثم على الفاعلية، كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه، أو: بالابتداء. وآثم: خبره مقدّم، والجملة: خبر إن. وإنما أسند إلى القلب، والجملة هي الآثمة، لا القلب وحده؛ لأنَّ كتمانَ الشهادة أن يضمرها في القلب، ولا يتكلم بها، فلما كان إثما مقترفاً مكتسباً بالقلب أسند إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ، كما تقول: هذا مما أبصرته عيني، ومما سمعته أذني، ومما عرفه قلبي. ولأن القلب رئيسُ الأعضاء، والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فكأنه قيل: فقد تمكن الإثمُ في أصل نفسه، وملك أشرف مكان منه. ولأنَّ أفعال القلوب أعظمُ من أفعال سائر الجوارح. ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر، وهما من أفعال القلوب! وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب، فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أكبر الكبائر: الإشراك معاظم الذنوب. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من كتمان الشهادة والشهارة عليمً عليه.

۲۸٤ ـ ﴿ يَلَةِ مَا فِي ٱلسَّكُوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكا ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٱلْفُسِكُمْ أَوْ تُحَفَّقُوهُ ﴾ يعني: من السوء ﴿ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللهُ ﴾ يكافئكم، ويجازيكم. ولا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما يخفيه الإنسان؛ لأن ذلك عما ليس في وسعه الخلو منه، ولكن ما اعتقده وعزم عليه، والحاصل: أن عزم الكفر كفر، وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة، وعزم الذنوب إذا ندم عليه، ورجع عنه، واستغفر منه مغفور. فأما إذا هم بسيئة، وهو ثابت على ذلك، إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره، فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله. أي: بالعزم على الزني لا يعاقب عقوبة الزني. وهل يعاقب عقوبة عزم الزني؟ قيل: لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِن الله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها

## فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مَا مَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ - وَكُنْبُهِ - وَرُسُلِهِ -

ما لم تعمل، أو تتكلم بهه(١). والجمهور على أنَّ الحديثَ في الخطرة دون العزم، وأن المؤاخذة في العزم ثابتة، وإليه مال الشيخ أبو منصور، وشمس الأئمة الحلواني ـ رحمهما الله ـ. والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْجِشَةُ ﴾ الآية [النور: ١٩]. وعن عائشة \_رضي الله عنها\_: ما همّ العبد بالمعصية من غير عمل؛ يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا. وفي أكثر التفاسير: أنه لما نزلت هذه الآية جزعت الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وقالوا: أُنْوَاخِذ بكل ما حدثت به أنفسنا؟! فنزل قوله: ﴿آمن الرسول﴾ إلى قوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبتْ وعليها ما اكتسبت﴾ فتعلُّق ذلك بالكسب دون العزم. وفي بعضها: أنها نسخت بهذه الآية. والمحققون على أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ برفعهما: شامي، وعاصم، أي: فهو يغفر ويعذب. وبجزمهما: غيرهم عطفاً على جواب الشرط. وبالإدغام: أبو عمرو، وكذا في الإشارة والبشارة. وقال صاحب «الكشاف»: مُدْغِمُ الراء في اللام لاحنٌ مخطىء. لأنَّ الراء حرف مكرر، فيصير بمنزلة المضاعف، ولا يجوز إدغام المضاعف. وراويه عن أبي عمرو مخطىء مرتين؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس في العربية(٢) ما يؤذن بجهل عظيم ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من المغفرة والتعذيب وغيرهما ﴿ قَـدِيرُ ﴾ قادر.

٢٨٥ ـ ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إن عطف المؤمنون على الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في ﴿ كُلُّ ﴾ رَاجعاً إلى الرسول والمؤمنين، أي: كلهم ﴿ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَمٍ كَيْهِ وَكُلُهُ هِ وَرُسُلِهِ ﴾، ووقف عليه. وإن كان مبتدأ كان عليه ﴿ كَل ﴾ مبتدأ ثانياً، والتقدير: كل منهم، وآمن: خبر المبتدأ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۲۰۷) والبخاري (۲۰۲۸) وأبو داود (۲۲۰۹) والترمذي (۱۱۸۳) والنسائي (۲/۲۰۱ ـ ۱۵۷) وابن ماجه (۲۰٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الكشاف: بالعربية.

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ \* وَقَى الْوَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَيَ كَلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا ٓ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أَنَا رَبّنا وَلَا تَخْصِلْ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا

الثاني، والجملة: خبر الأوَّل، وكان الضمير للمؤمنين. ووحِّد ضمير كل في آمن على معنى: كلِّ واحدٍ منهم آمن. (وكِتابهِ): حمزة، وعليّ، يعني: القرآن، أو الجنس ﴿ لاَنْفَرِقُ ﴾ أي: يقولون ﴿ لا نفرق ﴾ بل نؤمن بالكلّ ﴿ بَيْنَ آحَدِ مِّن دُسُلِهِ ﴾ أحد في معنى الجمع؛ ولذا دخل عليه بين، وهو لا يدخل إلا على اسم يدلّ على أكثر من واحد، تقول: المال بين القوم، ولا تقول: المال بين زيد ﴿ وَقَالُواْ سَمِقْنَا ﴾ أجبنا قولك ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ أمرك ﴿ عُفْرَانَك ﴾ أي: اغفر لنا غفرانك، فهو منصوب بفعل مضمر ﴿ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ المرجع، وفيه إقرار بالبعث والجزاء. والآية تدلُّ على بطلان الاستثناء في الإيمان، وعلى بقاء الإيمان لم تكب الكبائر.

۲۸٦ - ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا ﴾ عكي عنهم، أو مستأنف ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ إلا طاقتها وقدرتها؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف، كذا في الشرح التأويلات». وقال صاحب «الكشاف»: الوسع: ما يسعُ الإنسان، ولا يضيق عليه، ولا يحرج فيه، أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه، ويتيسر عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود... فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس، ويصوم أكثر من الشهر، ويحج أكثر من حجة ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ من شرّ. وعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ من شرّ. وعَلَيْهَا مَا الله للانكماش، والنفس وخص الخير بالكسب والشر بالاكتساب؛ لأن الافتعال للانكماش، والنفس تنكمش في الشر، وتتكلَّف للخير ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاغِذُنَا إِن نَسِينَا ﴾ تركنا أمراً من أوامرك سهوا ﴿ أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ ودلَّ هذا على جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ على عنا للمعتزلة ـ لإمكان التحرّز عنهما في الجملة. ولولا جوازُ المؤاخذة بهما لم يكن للسؤال معنى ﴿ رَبَّنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِصَرًا ﴾ عبئاً يأصر حامله، أي: يجبسه مكانه لِثقله. استعير للتكليف الشاق، من نحو: قتل الأنفس، وقطع يجبسه مكانه لِثقله. استعير للتكليف الشاق، من نحو: قتل الأنفس، وقطع

#### كُمَا حَكَمُلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۚ أَنتَ مَوْلَسْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ ۖ شَيْ

موضع النجاسة من الجلد<sup>(۱)</sup> والثوب، وغير ذلك ﴿ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيكِ مِن الْعَقُوبَاتِ النازلة بمن قبلنا ﴿ وَالنَّفِ مَنَا وَلا تَحْكَمُلْنَا مَا لا طَاقَةُ لَنَا مِدٍ ﴾ من العقوبات النازلة بمن قبلنا ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ واستر ذنوبنا. وليس بتكرار، فالأوّل من للكبائر، والثاني للصغائر ﴿ وَارْحَمَنْنَا ﴾ بتثقيل ميزاننا مع إفلاسنا. أو: الأول من المسخ، والثاني من الحسف، والثالث من الغرق ﴿ أَنتَ مَوْلَكَنَا ﴾ سيدنا ونحن عبيدك، أو: ناصرنا، أو: متولّي أمورنا ﴿ فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْمِينِ فَمَن حَق المولى أن ينصر عبيده.

في الحديث: «من قرأ ﴿آمن الرسول﴾ إلى آخره في ليلة كفتاه»(٢). وفيه: «من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل»(٣). ويجوز أن يقال: قرأت سورة البقرة، أو قرأت البقرة، لما روي عن عليّ \_ رضي الله عنه \_: خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال بعضهم: يُكره ذلك، بل يقال: قرأت السورة التي تُذكر فيها البقرة، والله أعلم.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: المراد: جلد الخف والفرو، لاجلد البَدن.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤/ ۱۲۲) والبخاري (٥٠٠٩) ومسلم (٨٠٧) (٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي من حديث ابن مسعود. وفي إسناده: الوليد بن عباد، وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش، وهو متروك. (الكشاف ١/ ٣٣٣).



#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّنْهَ إِلَا الزَّكِيا مِ

الَّةَ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَّ الْعَيُّ الْقَيْعُمُ ۞ زَلَ عَلَيْكَ الْكِلَابَ وَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهُ وَأَنزَلَ اَلتَّوْرَئِةَ وَالْإِنِحِيلُ ۞

١و٢ - ﴿الْمَالَةُ وَرَّكُ الميم لالتقاء الساكنين، أعني سكونها وسكون لام الله، وفتحت لخفّة الفتحة، ولم تكسر للياء وكسر الميم قبلها، تحامياً عن توالي الكسرات. وليس فتح الميم لسكونها وسكون ياء قبلها، إذ لو كان كذلك لوجب فتحها في ﴿حم﴾ ولا يصحّ أن يقال: إن فتح الميم هو فتحة همزة الله نقلت إلى الميم؛ لأنَّ تلك الهمزة همزة وصل تسقط في الدرج، وتسقط معها حركتها، ولو جاز نقل حركتها لجاز إثباتها، وإثباتها غير جائز. وأسكن يزيد والأعشى الميم وقَطَعا الألف. والباقون بوصل الألف وفتح الميم. والله مبتدأ في الوجود إلا إله أي الوجود إلا مضمر، والتقدير: لا إله في الوجود إلا مبتدأ محذوف، أي: هو الحي، أو بدل من موضع لا واسمه ﴿ ٱلْمَيُّ ٱلْقَيْوِمُ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحي، أو بدل من هو. والقيَّوم: فيعول، من قام، وهو القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت.

٣ - ﴿ زَرَّلَ ﴾ أي: هو نزّل. ﴿ عَلَيْكَ ٱلْكِلْبَ ﴾ القرآن ﴿ بِٱلْحَقّ ﴾ حال، أي: نزله حقاً ثابتاً ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ لما قبله ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنِيلَ ﴾ هما اسمان

مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانَ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِينِ أَلْهُ مَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَىٰ ۖ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۚ ۚ هُوَ ٱلَّذِي عَمْوَرُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۚ ۚ هُوَ ٱلَّذِي يُمُورُكُمْ فِي ٱلْأَرْضَا فِي اللّهُ إِلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۚ ۚ ۚ إِنَّا إِلَهُ إِلّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۚ ۚ ۚ إِنَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ مُ

أعجميان. وتكلُّف اشتقاقهما من الورى والنجل، ووزنهما بتفعلة وإفعيل، إنما يصح بعد كونهما عربيين. وإنما قيل: ﴿نزّل الكتابان جملة. والإنجيل﴾ لأن القرآن نزل منجماً، ونزل الكتابان جملة.

٤ - ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾ لقوم موسى وعيسى، أو لجميع الناس ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ أي: جنس الكتب؛ لأن الكلّ يفرق بين الحق والباطل. أو: الزبور. أو: كرّر ذكر القرآن بما هو نعت له تفخيماً لشأنه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ من كتبه المنزلة، وغيرها ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو الْفَاهِ ﴾ ذو عقوبة شديدة، لا يقدر على مثلها منتقم.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآهِ ﴾ أي: في العالم. فعبر عنه بالسماء والأرض. أي: هو مطلع على كفر من كفر، وإيمان مَن آمن، وهو مجازيهم عليه.

7 - ﴿ هُو اَلَّذِى يُعَمَّورُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَكَهُ من الصور المختلفة ﴿ لاّ إِللهُ هُو الْعَبَيْرُ ﴾ في سلطانه ﴿ لَقَرَيْمُ ﴾ في تدبيره. رُوي أنه لمّا قدم وفد بني نجران ـ وهم ستون راكباً، أميرهم العاقب، وعمدتهم السيد، وأسقُفُهم وحبرهم أبو حارثة ـ خاصموا في أن عيسى إن لم يكن ولداً لله فمن أبوه؟ فقال عليه السمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ﴿ أَلمُ تعلموا أَن الله تعالى حيُّ لا يموت وعيسى يموت، وأن ربنا قيتم على العباد يحفظهم ويرزقهم، وعيسى لا يقدر على ذلك، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيسى لا يعلم إلا ما علم، وأنه صور عيسى في الرحم كيف شاء، فحملته أمه ووضعته، وأرضعته، وكان يأكل، ويحدث، وربنا منزَّه عن ذلك فحملته أمه ووضعته، وأرضعته، وكان يأكل، ويحدث، وربنا منزَّه عن ذلك كله؟ » فانقطعوا، فنزل فيهم صدرُ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنثور ٢/ ١٤٢).

هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ ثَعْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَلِبِهَا أَ فَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ فَأَمَّا اللَّهِ اللَّهُ وَٱلْرَالِهِ فَمَا يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَٱلْرَالِهِ فَوَلُونَ ءَامَنَا بِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ا

٧ \_ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ القرآن ﴿ مِنهُ ﴾ من الكتاب ﴿ مَايَكُ مُحَكَّنَ ﴾ أحكمت عبارتها، بأن حُفِظت من الاحتمال والاشتباه ﴿ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ ﴾ أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها، وتردّ إليها ﴿وَأَخَرُ﴾ وآيات أخر ﴿مُتَشَابِهَاتٌ﴾ مشتبهات محتملات. مثال ذلك: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] فالاستواء يكون بمعنى الجلوس، وبمعنى القدرة والاستيلاء، ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم، وهو قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ِ شَحْتٌ ۗ ﴾ [الشورى: ١١]. أو المحكم: ما أمر الله به في كلّ كتاب أنزله، نحو قوله: ﴿ ﴿ فُلُّ تَعَالُواْ أَمَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . . ﴾ [الأنعام: ١٥١] الآيات، ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ . . ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآيات. والمتشابه ما وراءه. أو: ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. وما احتمل أوجهاً. أو ما يعلم تأويله، وما لا يعلم تأويله. أو: الناسخ: الذي يعملُ به، والمنسوخ: الذي لا يعملُ به. وإنما لم يكن كل القرآن محكماً لما في المتشابه من الابتلاء، والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه، وردّه إلى المحكم، من الفوائد الجليلة، والعلوم الجمة، ونيل الدرجات عند الله تعالى ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ ميل عن الحق، وهم أهلُ البدع ﴿ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَكِبُهُ ﴾ فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتملُ ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم، ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق ﴿ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ﴾ طُلبَ أن يفتنوا الناس عن دينهم، ويضلُّوهم ﴿ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۚ ﴾ وطلبَ أن يؤوِّلوه التأويل الذي يشتهونه. ﴿ وَمَا يَعْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْرِ ﴾ والذين رسخوا، أي: ثبتوا فيه، وتمكنوا، وعضّوا فيه بضرس قاطع. مستأنف عند الجمهور. والوقف عندهم على قولِه ﴿إلا الله﴾ وفسروا المتشَّابه بما استأثر الله بعلمه. وهو مبتدأ عندهم، والخبر: ﴿ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ ﴾. وهو ثناءٌ منه تعالى عليهم بالإيمان على

كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَ فِي رَبِّنَا لَا ثَنِغَ قُلُويَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَا ثُلَا لَيْنِ فِي رَبِّنَا لَا ثَنِغَ إِنَّ مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَا ثُلَا لَكُ رَبِّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ النَّاسِ لِيوَمِ لَا رَبِّ فِيدًا إِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ النِّيمِ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَادُ فِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْفِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا الْوَلَادُهُم مِنْ اللهِ مَنْ يَكُولُوا لَن تُغْفِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا الْوَلَادُهُم مَن اللهِ مَنْ يَكُولُوا اللهُ اللهِ هَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

التسليم، واعتقاد الحقية بلا تكييف. وفائدة إنزال المتشابه: الإيمان به، واعتقاد حقيّة ما أراد الله به، ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على ما لم يجعل لهم إليه سبيلاً. ويعضده قراءة أبيّ: (ويقول الراسخون)، وعبد الله (إنْ تأويله إلا عند الله). ومنهم من لا يقف عليه ويقول بأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ﴿ويقولون﴾ كلام مستأنف موضّح لحال الراسخين. بمعنى: هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به، أي: بالمتشابه أو بالكتاب ﴿كُلُّ﴾ من متشابه ومحكمه ﴿قِنَ عِندِرَيِّنا ﴾ من عند الله الحكيم؛ الذي لا يتناقض كلامه ﴿ وَمَا يَذَكُرُ ﴾ وما يتعظ، وأصله: يتذكر ﴿ إِلَّا أَوْلُواْ الْأَلْبُ ﴾ أصحاب العقول، وهو مدح للراسخين بإلقاء الذهن، وحسن التأمل وقيل: يقولون حال من الراسخين .

٨ = ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْخَ قُلُونِنَا ﴾ لا تملها عن الحق بخلق الميل في القلوب ﴿ بَعَدَ إِذَ هَدَيْنَا ﴾ للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه ﴿ وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ من عندك، نعمة بالتوفيق والتثبيت ﴿ إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَابُ ﴾ كثير الهبة. والآية من مقول الراسخين. ويحتمل الاستئناف، أي: قولوها. وكذلك التي بعدها وهي:

9 - ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ ﴾ أي: تجمعهم لحساب يوم، أو لجزاء يوم ﴿ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ لا شكّ في وقوعه ﴿ إِنَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيمَادَ ﴾ الموعد. والمعنى: أن الإلهية تنافي خلف الميعاد، كقولك: إن الجواد لا يخيّب سائله. أي: لا يخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب.

١٠ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ برسول الله ﴿ لَن تُغْذِي ﴾ تنفع، أو تدفع ﴿ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا اللهِ ﴿ لَن تُغْذِي ﴾ من الإغناء ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ ﴾ حطبها.

كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُفُومِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ السَّعَلَمُ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمِقَابِ شَ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمِقَادِ شَ قُلْ فِي عَلَيْ الْمَتَعْفِي الْمَقَالُ فِي مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللل

11 \_ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ ﴾ الدأب مصدر دأب في العمل: إذا كدح فيه. فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله. والكاف مرفوع المحل، تقديره: دأب هؤلاء الكفرة في تكذيب الحق كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم. أو منصوب المحل بلن تغني، أي: لن تغني عنهم، مثل: ما لم تغن عن أولئك. (كداب) بلا همز حيث كان، أبو عمرو ﴿ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا ﴾ تفسير لدأبهم مما فعلوا أو فُعِلَ بهم، على أنه جواب سؤال مقدر عن حالهم. ويجوز أن يكون حالاً، أي: قد كذبوا ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِدُوبِهِم، على فعلوا أي: على جازيته عليه ﴿ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ شديد عقابه، فالإضافة غير محضة.

۱۲ \_ ﴿ قُل لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾ هم مشركو مكة ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ يوم بدر ﴿ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَا مَ الجِهِنَام (١) ، وهي: بئر عميقة. وبالياء فيهما ، حزة وعلي ﴿ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ المستقر ، جهنم .

17 ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آايَةٌ ﴾ الخطاب لمشركي قريش ﴿ فِي فِقَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴾ يوم بدر ﴿ فِفَةٌ تُقَايِلُ فِ سَيِيلِ اللّهِ ﴾ وهم المؤمنون ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ وفئة أخرى ﴿ كَافِرَةُ يُكَوْنَهُم مِّفَلَيْهِم ﴾ يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين ألفين، أو مثلي عدد المسلمين ستمئة ونيفاً وعشرين. أراهم الله إياهم مع قلّتهم أضعافهم ليهابوهم، ويجبنوا عن قتالهم. ترَوْنَهم، نافع، أي: ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم الكافرة، أو مثلي أنفسهم. ولا يناقض هذا ما قال في سورة الأنفال: ﴿ وَيُقَلِلُكُمْ فِي آقَيْنِهِم ﴾ [الأنفال: ٤٤] لأنهم قللوا أولاً في سورة الأنفال: ﴿ وَيُقَلِلُكُمْ فِي آقَيْنِهِم ﴾ [الأنفال: ٤٤] لأنهم قللوا أولاً في

<sup>(</sup>١) في اللِّسان: الجِهِنَّام: القعر البعيد.

رَأْعَ الْعَرَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِنْرَةً لِأُولِ الْمُقَاطَرَةِ الْأَبْصَدِ الْأَبْصَدِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

أعينهم حتى اجترؤوا عليهم، فلما اجتمعوا كثروا في أعينهم حتى غلبوا، فكان التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين. ونظيره من المحمول على اختلاف الأحوال في فَوَمَينِ لَا يُسْئُلُ عَن ذَيْهِ إِنْسٌ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمن: ٣٩] ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْئُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة، وإظهار الآية. ومثليهم نصب على الحال؛ لأنه من رؤية العين بدليل قوله: ﴿ وَأَنَّكَ الْعَيْنِ ﴾ يعني: رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءً ﴾ كما أيّد أهل بدر بتكثيرهم في عين العدو ﴿ إنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ في تكثير القليل ﴿ لَوَ بَرَهُ ﴾ لعظة ﴿ يَلْأَوْلِ ٱلأَبْسَدِ ﴾ لذوي البصائر.

الناس على تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان. ﴿ عُبُّ الشَّهُوَاتِ ﴾ الشهوة: ﴿ إِنَّا لَلنَاس ﴾ على تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان. ﴿ عُبُّ الشَّهُوَاتِ ﴾ الشهوة: توقان النفس إلى الشيء. جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة. أو: كأنه أراد تخسيسها بتسميتها شهوات؛ إذ الشهوة مسترذلة عند الحكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على نفسه بالبهيمية. ﴿ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ الخكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على نفسه بالبهيمية. ﴿ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ اللذكور والإناث. وهنا أريد به الذكور، فهم المشتهون في الطباع، والمعدون الذكور والإناث. وهنا أريد به الذكور، فهم المشتهون في الطباع، والمعدون للدفاع. ﴿ وَالْقَنَاطِير ﴾ جمع قنطار، وهو: المال الكثير. قيل: ملء مَسْك (۱) ثور أو مئة ألف دينار. ولقد جاء الإسلام وبمكة مئة رجل قد قنطروا. ﴿ المُتَقَاطِرَةِ ﴾ المنضدة، أو المدفونة. ﴿ مِنَ النَّفَقَ بِالإنفاق. والفضُّ: التفريق. لسرعة ذهابه بالإنفاق، وفضة لأنها تتفرّق بالإنفاق. والفضُّ: التقويق. لسَّعَي ذهبا لسرعة ذهابه بالإنفاق، وفضة لأنها تتفرّق بالإنفاق. والفضُّ: التقوية، ﴿ وَالْفَسُرَةِ ﴾ المعلمة، من: السَّومة،

<sup>(</sup>١) (مَسْك): جِلْد.

وَالْأَنْهَامِ وَالْحَدْثِ ذَالِكَ مَتَكِعُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَثُ الْمَعَابِ اللهِ قُلْ الْوَنَدِيْكُمُ وَالْحَدْثُ تَجْرِى مِن تَعْقِهَا فَلْ الْوَنَدِيْكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْقِهَا الْأَنْهَا لُو خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْفَحُ مُّطَهَّكُمُ أُو وَرِضُوَاتُ مِّتَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيدًا الْأَنْهَا لُو خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْفَحُ مُّطَهَّكُمُ أُو وَرِضُوَاتُ مِّتَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيدًا وَلِنَا عَذَابَ وَلِينَا عَذَابَ وَلِينَا عَذَابَ وَلِينَا عَذَابَ اللَّهُ الْمُعْدِينَ وَالطَّهَدِينَ وَالطَّهَدَةِينَ وَالْقَلْمَا وَلِينَا وَلِينَا عَذَابَ اللَّهُ اللَّ

وهي: العلامة، أو المرعية، من: أسام الدابة، وسوّمها. ﴿ وَٱلْأَنْعَكَمِ ﴾ هي الأزواج الثمانية. ﴿ وَٱلْحَكَرْثِ ﴾ الزرع. ﴿ ذَالِكَ ﴾ المذكور. ﴿ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنِيا ﴾ وَٱللَّهُ عِنكُ مُسَّتُ ٱلْمَعَابِ ﴾ المرجع.

10 ـ ثم زهدهم في الدنيا فقال: ﴿ قُلْ أَوْنَبِكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ مِن الذي تقدّم ﴿ لِلَّذِينَ اتّقَوّا عِندَ رَبِّهِمْ جَنّاتُ ﴾ كلام مستأنف، فيه دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم. فجنات مبتدأ و ﴿ للذين اتقوا ﴾ خبره. ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَادُ ﴾ صفة لجنات. ويجوز أن يتعلّق اللام بخير. واختص المتقين؛ لأنهم هم المنتفعون به. ويرتفع جنات على: هو جنات. وتنصره قراءة من قرأ جناتٍ بالجر، على البدل من خير. ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُمُ أُ وَرِضُونَ مِن مِن اللهِ فيجازيهم عليها، أو بصير بالذين اتقوا وبأحوالهم؛ فلذا أعد لهم الجنات.

١٦ ﴿ ٱلَّذِبِ يَقُولُونَ ﴾ نصب على المدح، أو رفع، أو جر صفة للمتقين، أو للعباد. ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا مَامَنَا ﴾ إجابة لدعوتك. ﴿ فَأَغْضِدْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ إنجازاً لوعدك. ﴿ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ بفضلك.

١٧ ـ ﴿ الفَهَدِينَ ﴾ على الطاعات والمصائب. وهو نصب على المدح. ﴿ وَالفَهَدِينِ ﴾ قولاً بإخبار الحق، وفعلاً بإحكام العمل، ونية بإمضاء العزم. ﴿ وَالْقَدَنِينِ ﴾ الداعين، أو المطيعين. ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ المتصدّقين. ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ المتصدّقين. ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ المتصدّقين. ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ المصلّين، أو طالبين المغفرة. وخصّ الأسحار؛ لأنه

### شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْفِلْمِ قَانِهَا بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْفَرْبِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ الْمَاكِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقتُ إجابة الدعاء، ولأنه وقتُ الخلوة. قال لقمان لابنه: يا بني! لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كلِّ واحدةٍ منها. وللإشعار بأن كلَّ صفةٍ مستقلة بالمدح.

19 ـ ﴿ إِنَّ ٱلدِّيْكَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ جملة مستأنفة. وقرىء (١) ﴿ أَن الدين عند الله على البدل من قوله ﴿ أَنه لا إِله إِلا هو ﴾ أي: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام.

قال ﷺ: "من قرأ الآية عند منامه خلق الله تعالى منها سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة. ومن قال بعدها: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي [عند الله] وديعة، يقول الله تعالى يوم القيامة: إن لعبدي عندي عهداً، وأنا أحق من وفي بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة» (٢).

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦) وقال: رواه الطبراني، وفيه عمر =

وَمَا اَخْتَكَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْمِلْرُ بَغْمَا الْيَنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِتَايَنَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ آلَ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اَتَّبَعَنِ اللَّهِ عَلِيْ

﴿ وَمَا آخَتَكَفَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقالت واختلافهم أنهم تركوا الإسلام، وهو التوحيد، فثلّثت النصارى، وقالت اليهود: عزير ابن الله. ﴿ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ ﴾ أنه الحق الذي لا محيد عنه. ﴿ بَعْنَا بَيْنَهُم ﴾ أي: ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً بينهم، وطلباً منهم للرئاسة وحظوظ الدنيا، واستتباع كلّ فريق ناساً، لا شبهة في الإسلام. وقيل: هو اختلافهم في نبوة محمد على حيث آمن به بعض، وكفر به بعض. وقيل: هم النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعدما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَتِ ٱللّهِ بحججه، ودلائله. ﴿ فَإِنَ ٱللّه سَرِيعُ ٱلْمِسَابِ ﴾ سريع المجازاة.

٠٠- ﴿ فَإِنْ كَآبُوكَ ﴾ فإن جادلوك في أنَّ دينَ الله الإسلام. والمراد بهم: وفد بني نجران عند الجمهور. ﴿ فَقُلْ آسَلَتُ وَجَهِى لِلَّهِ ﴾ (١) أي: أخلصت نفسي وجملتي لله وحده، لم أجعل فيها لغيره شريكاً بأن أعبده، وأدعو إلها معه. يعني: أن ديني دين التوحيد، وهو الدين القويم الذي ثبتت عندكم صحته، كما ثبتت عندي، وما جنتُ بشيء بديع حتى تجادلوني فيه، ونحوه: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئَلُ عَمَالَوْ إِلَى صَلِمَةُ مِسُوامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَسَيَعًا ﴾ [آل عمران: تَمَالَوْ إِلَى صَلِمَةُ مِسُوامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَسَيَعًا ﴾ [آل عمران: عهو دفع للمحاجة بأن ما هو عليه، ومن معه من المؤمنين هو اليقين الذي لا شك فيه، فما معنى المحاجة فيه؟! ﴿ وَجُهِي ﴾: مدني، وشامي، والأعشى، والبرجي. ﴿ وَمَنِ ٱتّبَعَنِ ﴾ عطف على التاء في أسلمت، وحفص، والأعشى، والبرجي. ﴿ وَمَنِ ٱتّبَعَنِ ﴾ عطف على التاء في أسلمت،

ابن المختار، وهو ضعیف. وانظر الدر المنثور (۲/ ۱۹۹). وما بین حاصرتین ساقط
 من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ثبتت قراءة: ﴿وَجُهِيْ﴾ وهي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، والحضرمي، وخلف. معجم القراءات القرآنية (١٦/٢).

وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَأَسْلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَدَوا وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّكَ بِعَنْدِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِيكِ يَأْمُرُوكَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُ م بِعَدَابِ ٱليدِ شَ

أي: أسلمت أنا ومَن اتبعني. وحسن للفاصل. ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع، فيكون مفعولًا معه. ومن إتبعني: في الحالين: سهل، ويعقوب. وافق أبو عمرو في الوصل. ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ۖ ٱلْكِتَبَ ﴾ من اليهود والنصارى. ﴿ وَٱلْأَيْتِكَ ﴾ والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. ﴿ عَأَسَلَمْتُمْ ﴾ بهمزتين، كوفي. يعني: أنه قد أتاكم من البينات حصول الإسلام، فهل أسلمتم؟ أم أنتم بعدُ على كُفركم؟ وقيل: لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الأمر، أي: أسلموا، كقوله: ﴿ فَهَلَّ أَنُّكُم مُّنتُهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] أي: انتهوا. ﴿ فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا ﴾ فقد أصابوا الرشد، حيث خرجوا من الضَّلال إلى الهدى. ﴿ وَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ أي: لم يضروك، فإنك رسول منبّه، ما عليك إلا أن تبلّغ الرسالة، وتُنبُّه على طريق الهدى. ﴿ وَأَلَّهُ بَعِيدُ إِلَّهِ مِلْهِ فَيجازيهم على إسلامهم وكفرهم.

٢١ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّدَنَ ﴾ هم أهل الكتاب راضون بقتل آبائهم الأنبياءَ. ﴿ بِغَنْيُرِحَقِّ ﴾ حال مؤكد؛ لأن قتل النبي لا يكون حقاً. ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ ﴾ ويقاتلون: حمزة. ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل. ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: سوى الأنبياء، قال ﷺ: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أوّل النهار في ساعة واحدة. فقام مئة واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف، ونهوهم عن المنكر، فقتلوا جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم»(١). ﴿ فَبَشِرْهُم بِمَكَابٍ أَلِيمٍ ﴾ دخلت الفاء في خبر إن لتضمن اسمها معنى الجزاء، كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم؛ بمعنى: من يكفر

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر فی تفسیره (۲۱۲/۲).

أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ الدُّنِكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِيكَ آلَا فِي الدُّنِكَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِيكَ آلَةِ لَا كَنْكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ الْصَرِيكَ آلَةِ لَهُ كَنْكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ الْفَادُ اللَّهُمْ فَكُمْ مَعْرِضُونَ آلَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ

فبشرَهم. وهذا لأنَّ (إنَّ) لا تغير معنى الابتداء فهي للتحقيق، فكأن دخولها كـ: لا دخول. ولو كان مكانها ليت أو لعل لامتنع دخول الفاء.

٢٧ - ﴿ أُولَتُهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ ٱعْمَالُهُمْ ﴾ أي: ضاعت. ﴿ فِ ٱلدُّنْكَا وَٱلْآئِبَ فَاللهُمْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

٧٣ - ﴿ أَرْ تَرَ إِلَى ٱلْذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ يريد أحبار اليهود، وأنهم حصّلوا نصيباً وافراً من التوراة. و (من التبعيض، أو للبيان. ﴿ يُنَعُونَ ﴾ حال من الذين. ﴿ إِلَى كِنْكِ ٱللّهِ ﴾ أي: التوراة أو القرآن. ﴿ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ جعل حاكماً حيث كان سبباً للحكم. أو: ليحكم النبي. روي أنه ﷺ دخل مدراسهم فدعاهم. فقال لهم نعيم بن عموو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال النبي ﷺ: «على ملة إبراهيم». قالا: إن إبراهيم كان يهودياً. قال لهما: "إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها». فأبيا(١). ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ استبعاد لا يزال الإعراضُ ديدنهم.

٢٤ . ﴿ وَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لَن تَمْتَكُنَا النّارُ إِلّا أَيّامًا مَّعْدُودَتِ ﴾ أي: ذلك التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب، وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل، وهي أربعون يوماً، أو سبعة أيام. وذلك: مبتدأ، وبأنهم خبره ﴿ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾ أي: غرّهم افتراؤهم على الله، وهو قولهم: نحن أبناء الله وأحبًاؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة.

٢٥ ـ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمْ لِيُوْمِ ﴾ فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت ﴿ لَّا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٧١٧).

لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ هَا اللَّهُمَّ مَاكِكَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ مَاكِكَ الْمُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكِ مَن تَشَالَهُ وَتُدِلُ مَن المَّلُكِ مِمَّن تَشَالَهُ وَتُدِلُ مَن الشَّلَةُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَذِيلُ هَيْ

رَيْبَ فِيهِ ﴾ لا شك فيه ﴿ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ ﴾ جزاء ما كسبت ﴿ وَهُمَ ﴾ يرجع إلى كلّ نفس على المعنى ؛ لأنه في معنى كلّ الناس ﴿ لَا يُظَلَّمُونَ ﴾ بزيادة في سيئاتهم، ونقصان في حسناتهم.

77 - ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَ ﴾ الميم عوض من يا، ولذا لا يجتمعان. وهذا بعض خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم، وبدخول حرف النداء عليه، وفيه لام التعريف، وبقطع همزته في: يا ألله، وبالتفخيم ﴿ مَلِك ٱلمُلكِ ﴾ عليه، وفيه لام التعريف، وبقطع همزته في: يا ألله وبالتفخيم ﴿ مَلِك ٱلمُلكِ مَعلى من تشاء النصيب الذي أي: يا مالك الملك ﴿ وَتَنزِعُ ٱلمُلكِ مِمَن تَشَاءٌ ﴾ أي: تنزعه. فالملك الأول عام، والملكان الآخران خاصّان بعضان من الكل. رُوي أنه ﷺ حين فتح مكة وَعَد أمته ملك فارس والروم، فقالت اليهود والمنافقون: هيهات! هيهات! من أين لحمد ملك فارس والروم، هم أعزُ وأمنعُ من ذلك. فنزلت ( ﴿ وَتُوثِنُ مَن لَشَاءٌ ﴾ بنزعه منه ﴿ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ أي: الخير والشر، فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر. أو: لأن الكلام وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين، وهو الذي أنكرته الكفرة، فقال: ﴿ بيدك الخير ﴾ تؤتيه أولياءك على رغم مِن أعدائك ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَيْرِدٌ ﴾ ولا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك.

وقيل: المراد بـ ﴿الملك﴾ ملك العافية، أو ملك القناعة. قال ﷺ: «ملوك الجنة من أمتي القانعون بالقوت يوماً فيوماً» (٢). أو: ملك قيام الليل. وعن

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(٦٣).

<sup>(</sup>٢) لم نجده في المصادر الحديثية المتوافرة لدينا.

# تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَتِلُّ وَتُخْرِجُ ٱلْعَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَ الْمُتَعِنَّ مِنَ وَتُكْفِرِينَ أَوْلِيكَ الْمُتَعِنَّ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْكَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا الللّ

الشبلي: الاستغناء بالمكون عن الكونين (١). ﴿تعز﴾ بالمعرفة أو بالاستغناء بالمكون أو بالقناعة ﴿وتذل﴾ بأضدادها. ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهما، وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخر، وعطف عليه رزقه بغير حساب بقوله:

٧٧ - ﴿ تُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّيالِ ﴾ فالإيلاج: إدخال الشيء في النهاد، وهو مجاز هنا، أي: تنقص من ساعات الليل، وتزيد في النهاد، وتنقص من ساعات النهار وتزيد في الليل ﴿ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ ﴾ الحيوان من النطفة، أو الفرخ من البيضة، أو المؤمن من الكافر ﴿ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَحِ ﴾ النطفة من الإنسان، أو البيض من الدجاج، أو الكافر من المؤمن ﴿ وَتَرْبُقُ مَن النطفة من الإنسان، أو البيض من الدجاج، أو الكافر من المؤمن ﴿ وَتَرْبُقُ مَن الله لله من الله على أنَّ من قدر على الله الأفعال العظيمة المحيّرة للأفهام، ثم قدر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده، فهو قادرٌ على أن ينزع الملك من العجم ويذلّهم، ويؤتيه العرب ويعزّهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك، ولكن توبوا قلوب الملوك ونواصيهم بيدي. فإنِ العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسبّ الملوك، ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم. وهو معنى قوله ﷺ: "كما تكونوا يولًى عليكم" (الحيّ من الميّت» و «الميّت من الحيّ» بالتشديد حيث كان: مدني وكوفي، غير أبى بكر.

٢٨ \_ ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيكَا ﴾ نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم،

<sup>(</sup>١) «الكونان»: الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٢) رواه القضاعي في مسند الشهاب (٣٧٢).

مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَفُّوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّدُكُمُ اللّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قَالَ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ثَبُكُوهُ يَمْ لَمُعَ اللّهُ عَلَى إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ثَبُكُوهُ يَمْ لَمَا اللّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْ مَن وَيَو لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَدًا وَمَا عَمِلَتْ مِن مُتَوّعٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَمَا عَمِلَتْ مِن مُتَوْعٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ أَنْ وَمَا عَمِلَتْ مِن مُتَوْعٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ أَلُوا وَمَا عَمِلَتْ مِن مُتَوْعٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا

أو لصداقة قبل الإسلام، أو غير ذلك. وقد كرّر ذلك في القرآن. والمحبة في الله والبغض في الله بابٌ عظيمٌ في الإيمان ﴿ مِن دُونِ ٱلْمُوّمِنِينَ ﴾ يعني: أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين، فلا تؤثروهم عليهم ﴿ وَمَن يَقْعَلَ هَوَالاَة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرة، فليس من ولاية الله في شيء؛ لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان ﴿ إِلّا أَن تَكَقُوا مِنْهُمْ تُقُنَهُ ﴾ إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه. أي: إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك، فحيننذ يجوز لك إظهار الموالاة، وإبطان المعاداة ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نفسكُهُ ﴾ أي: ذاته، فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه. وهذا وعيد شديد ﴿ وَإِلَى اللّهِ الْمُعِيدِ اللّهِ عَلَى مصيركم إليه، والعذاب معدّ لديه، وهو وعيد آخر.

٢٩ - ﴿ قُلَ إِن تُخْفُوا مَا فِي مُسُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ ﴾ من ولاية الكفار، أو غيرها، مما لا يرضي الله ﴿ يَمْلَمُهُ اللهُ ﴾ ولم يخف عليه، وهو أبلغ وعيد ﴿ وَيَمْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللهُ رَضِي الله ﴿ وَيَمْلَمُ مَا فِي اللَّهِ عَلَى عَلَى السَّرط، أي: هو الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض، فلا يخفى عليه سرّكم وعلنكم ﴿ وَاللَّهُ عَلَى حَلْمَ مَا فِي السَّمُونَ قادراً على عقوبتكم.

• ٣٠ ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ مِنْ خَيْرٍ مُعْمَنَ رَا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَمٍ تُودُ لُو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَالْمَارِ فِي البينه لليوم. أي: يوم القيامة حين تجد كلُّ نفس خيرَها وشرَّها حاضرين، تتمنى لو أنَّ بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً، أي: مسافة بعيدة. أو: باذكر. ويقع على ﴿ ما عملت ﴾ وحده. ويرتفع ﴿ وما عملت ﴾ على الابتداء و ﴿ تود ﴾ خبره. أي: والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه. ولا يصحُّ أن تكون الماشرطية لارتفاع تود. نعم: الرفع جائز إذا كان الشرط ماضياً، لكن الجزم هو شرطية لارتفاع تود. نعم: الرفع جائز إذا كان الشرط ماضياً، لكن الجزم هو

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَهُونُ إِلْهِ بَالْهِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يَحْدِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ قُلْ أَلْلِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن يَحْدِبَكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ قَالَمَ الْمَعْلَىٰ عَادَمُ وَنُوكًا وَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ اَصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوكًا وَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ اَصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوكًا وَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَمُؤلَىٰ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ الْمَعْلَىٰ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَلْمِينَ اللَّهُ الْعَلَمِينَ اللَّهُ الْعَلْمِينَ اللَّهُ الْعَلْمِينَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُو

الكثير، وعن المبرد: أن الرفع شاذ. وكرر قوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ ليكون على بال منهم، لا يغفلون عنه ﴿ وَاللّهُ رَهُوفُ إِلْمِبَادِ ﴾ ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه. ويجوز أن يريد أنه، مع كونه محذوراً لكمال قدرته، مرجو لسعة رحمته؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [فصلت: ٤٣].

٣١ ـ ونزل حين قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَعِبُونَ الله العبد: فَاتَيْعُونِي يُعِيبَكُمُ الله ﴾ محبة العبد لله: إيثارُ طاعته على غير ذلك، ومحبة الله العبد: أن يرضى عنه، ويحمد فعله. وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله على أنهم يحبون الله، فأراد أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل. فمن ادَّعى محبته، وخالف سُنَة رسوله، فهو كذاب، وكتاب الله يكذبه. وقيل: محبة الله: معرفته، ودوام خشيته، ودوام اشتغال القلب به وبذكره، ودوام الأنس به. وقيل: هي اتباع النبي على في أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما خص به. وقيل: علامة المحبة أن يكون دائم التفكير، كثير الخلوة، دائم الصمت، لا يبصر إذا نظر، ولا يسمع إذا نودي، ولا يجزن إذا أصيب، ولا يفرح إذا أصاب، ولا يخشى أحداً ولا يرجوه ﴿ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُولَكُمْ وَاللهُ عَمُولًا يَحْمِدُ .

٣٧ \_ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ آللَهُ وَالرَّسُولَ ﴾ قيل: هي علامة المحبة ﴿ فَإِن تُوَلَّواْ ﴾ أعرضوا عن قبول الطاعة، ويحتمل أن يكون مضارعاً، أي: فإن تتولوا ﴿ فَإِنَّ الْكَيْمِينَ ﴾ أي: لا يُحِبُّهم.

٣٣ ﴿ وَءَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ اختار ﴿ عَادَمَ ﴾ أبا البشر ﴿ وَنُوحًا ﴾ شيخ المرسلين ﴿ وَءَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ إسماعيل وإسحاق وأولادهما ﴿ وَمَالَ عِمْرَنَ ﴾ موسى وهارون هما ابنا عمران بن يصهر. وقيل: عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان. وبين العمرانين ألف وثمانمئة سنة ﴿ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ على عالمي زمانهم.

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَنَقَبَلُ مِنِّ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ

٣٤ - ﴿ دُرِيَةً ﴾ بدل من آل ابراهيم وآل عمران ﴿ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ مبتدأ، وخبره في موضع النصب صفة لذرية. يعني: أن الآلين ذرية واحدة متسلسلة، بعضها متشعب من بعض: موسى وهارون من عمران، وعمران من يصهر، ويعقوب من ويصهر من قاهث، وقاهث من لاوي، ولاوي من يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وكذلك عيسى ابن مريم بنت عمران بن ماثان، وهو يتصل بيهوذا بن يعقوب بن إسحاق. وقد دخل في آل ابراهيم رسول الله على وقيل: بعضها من يعقوب بن إسحاق. وقد دخل في آل ابراهيم من يصلح للاصطفاء. أو سميع عليم لقول امرأة عمران ونيتها.

٣٥ - ﴿ إِذْ قَالَتِ ﴾ وإذ: منصوب به، أو بإضمار اذكر ﴿ اَمْرَاتُ عِنْرَنَ ﴾ هي امرأة عمران بن ماثان، أم مريم، جدة عيسى، وهي: حنة بنت فاقوذا ﴿ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ ﴾ أوجبتُ ﴿ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا ﴾ هو حال من ما، وهي بمعنى الذي، أي: معتقاً لخدمة بيت المقدس، لا يد لي عليه، ولا أستخدمه. وكان هذا النوع من النذر مشروعاً عندهم. أو مخلصاً للعبادة، يقال: طين حرّ، أي: خالص فَنَقَبَلٌ مِنِّ ﴾ (مِنِّي): مدني، وأبو عمرو. والتقبل: أَخْذُ الشيء على الرضا به ﴿ إِنَّكَ أَنْ الشِّيمُ الْعَلِيمُ ﴾.

٣٦ - ﴿ فَلْمَا وَضَعَتْهَا ﴾ الضمير لـ «ما في بطني » وإنما أنَّث على تأويل الحبلة ، أو النفس، أو النسمة ﴿ قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَضَعَتْهَا أَنْهَ ﴾ حال من الضمير في وضعتها ، أي: وضعت الحبلة ، أو النفس، أو النسمة أنثى . وإنما قالت هذا القول لأنَّ التحرير لم يكن إلا للغلمان ، فاعتذرت عما نذرت ، وتحزّنت إلى ربّها . ولتكلمها بذلك على وجه التحزن والتحسر ، قال الله : ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَت ﴾ ولتكلمها بذلك على وجه التحزن والتحسر ، قال الله : ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَت ، وما علق به من عظيماً لموضوعها . أي : والله أعلم بالشيء الذي وضعت ، وما علق به من عظائم الأمور . ﴿ وَضَعْتُ ﴾ شامي ، وأبو بكر ، بمعنى : ولعل لله فيه سراً عظائم الأمور . ﴿ وَضَعْتُ ﴾ شامي ، وأبو بكر ، بمعنى : ولعل لله فيه سراً

### وَلِيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنْثَىٰ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ

وحكمة. وعلى هذا يكون داخلاً في القول، وعلى الأول يوقف عند قوله فانشى وقوله: ﴿والله أعلم بما وضعت بابتداء إخبار من الله تعالى ﴿وَلِيَسَ الدِّي طلبت ﴿كَالْأَنْقَ ﴾ التي وهبت لها، واللام فيهما للعهد ﴿وَإِنِي سَمَيّتُهُا مَرْيَمٌ ﴾ معطوف على ﴿إِنِي وضعتها أنثى ﴾ وما بينهما جملتان معترضتان. وإنما ذكرت حنّة تسميتها مريم لربها؛ لأنّ مريم في لغتهم: العابدة، فأرادت بذلك التقرّب، والطلب إليه أن يعصمها، حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها، وأن يصدق فيها ظنها بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعادة لها ولولدها من الشيطان بقوله: ﴿وَإِنِي ﴾ ﴿وإنِي ﴾ مدني ﴿أُعِيدُهَا بِك ﴾ أُجيرها ﴿وَذُرِيّتَهَا ﴾ أولادها ﴿ مِنَ الشّيطانِ الرّحِيمِ ﴾ الملعون. في الحديث: «ما من مولود يُولَدُ وابنها » (الا والشيطان يمسّه حين يولد، فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها » (١).

٣٧ - ﴿ فَنَقَبُّكُهَا رَبُّهَا ﴾ قبل الله مريم، ورضي بها في النذر مكان الذّكر ﴿ بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴾ قيل: القَبُول: اسم ما يقبل به الشيء، كالسعوط: لما يسعط به. وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذّكر في النذر، ولم تُقبل قبلها أنثى في ذلك، أو بأن تسلمها من أمّها عقيب الولادة قبل أن تنشأ، وتصلح للسدانة. روي أنّ حنة لما ولدت مريم لفّتها في خرقة، وحملتها إلى المسجد، ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون، وهم في بيت المقدس، كالحجبة في الكعبة. فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم، وصاحب قربانهم. وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم. فقال لهم زكريا: أنا أحتى بها، عندي أختها. فقالوا: لا، حتى نقترع عليها. فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر، فألقوا فيه أقلامهم، فارتفع قلم زكريا فوق الماء، ورسبت أقلامهم. فتكفّلها. وقيل: هو مصدر، على تقدير حذف المضاف، أي: فتقبلها أقلامهم. فتكفّلها. وقيل: هو مصدر، على تقدير حذف المضاف، أي: فتقبلها

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٢٣٣) والبخاري (٣٤٣١) ومسلم (٢٣٦٦).

وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِيَّا كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَوْنُهُ أَنَّ لَكِ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ شَيَّ لِنَا ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ شَيَّ هُنَالِكَ هُنَالِكَ

بذي قبول حسن، أي: بأمر ذي قبول حسن، وهو الاختصاص ﴿ وَٱلْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء: ما كانت ثمرته مثل عيسى، فذاك أحسن النبات. ونباتاً: مصدر على خلاف الصَّدر، أو التقدير: فنبتت نباتاً ﴿ وَكُفَّلُهَا ﴾ (١) قبلها، أو ضمن القيام بأمرها. ﴿ وَكُفَّلُها ﴾ كوفي، أي: كفَّلها الله زكريا، يعني: جعله كافلًا لها، وضامنًا لمصالحها ﴿ زَّكِّيًّا ﴾ بالقصر كوفي، غير أبي بكر، في كل القرآن. وقرأ أبو بكر بالمد والنصب هنا. غيرهم بالمد والرفع كالثانية والثالثة. ومعناه في العبري: دائم الذكر والتسبيح ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَـــا زُكِّرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ ﴾ قيل: بَنَى لها زكريا محراباً في المسجد، أي: عَرفة تصعد إليها بسلم. وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدّمها، كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس. وقيل: كانت مساجدهم تسمَّى المحاريب. وكان لا يدخلُ عليها إلا هو وحده ﴿ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ﴾ كان رزقُها ينزل عليها من الجنة، ولم ترضع ثدياً قط، فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء ﴿ قَالَ يُعَرِّيمُ أَنَّى لَكِ هَلَاً ﴾ من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا، وهو آت في غير حينه؟! ﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ فلا تستبعد. قيل: تكلمت وهي صغيرة، كما تكلم عيسى وهو في المهد ﴿ إِنَّ أَلَلَّهَ يَزُّقُ مَن يَشَآهُ ﴾ من جملة كلام مريم، أو: من كلام رب العالمين ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بغير تقدير لكثرته، أو تفضلاً بغير محاسبة، ومجازاة على عمل.

٣٨ ـ﴿ هُنَالِك﴾ في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب. أو: في ذلك الوقت. فقد يستعار هنا، وحيث، وثم: للزمان. لما رأى حال

 <sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ثبتت قراءة: ﴿كَفَلُها﴾. وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عامر، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن محيصن، واليزيدي. معجم القراءات القرآنية (٢٤/٢).

الجزء (٣)

دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَآهِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْنَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيَّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

مريم في كرامتها على الله ومنزلتها، رغب أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أمها حنة في الكرامة على الله، وإن كانت عاقراً عجوزاً، فقد كانت أمها كذلك. وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر ﴿ دَعَا زَكَرِيّاً رَبَّ هُ بَلِي مِن لَدُنكَ دُرِّيّةً ﴾ ولداً. والذرّية يقع على الواحد والجمع ﴿ طَيّبَةً ﴾ مباركة. والتأنيث للفظ الذرية ﴿ إِنّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴾ مجيبه.

٣٩ \_ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ ﴾ قيل: ناداه جبريل عليه السلام. وإنما قيل: الملائكة لأنَّ المعنى: أتاه النداء من هذا الجنس، كقولهم: فلان يركب الخيل. ﴿ فناديه ﴾ بالياء والإمالة: حمزة وعلى ﴿ وَهُوَ قَدَايِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحَابِ ﴾ وفيه دليلٌ على أن المرادات تطلبُ بالصلوات، وفيها إجابة الدعوات، وقضاء الحاجات. وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبد حالة سنية إلا باتباع الأوامر، وإخلاص الطاعات، ولزوم المحاريب ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ (١) بكسر الألف: شامي، وحمزة، على إضمار القول، أو: لأنَّ النداء قول. الباقون بالفتح، أى: بأن الله ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ يَبْشُرُكَ وما بعده: حمزة، وعلى، من بَشَرَهُ. والتخفيف والتشديد لغتان ﴿ بِيَحْيَىٰ ﴾ هو غير منصرف. إن كان عجمياً، وهو الظاهر فللتعريف والعجمة، كموسى وعيسى. وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل، كيعمر ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حال منه ﴿ بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: مصدقاً بعيسى، مؤمناً به، فهو أول من آمن به. وسُمِّي عيسى كلمة الله لأنَّ تكوُّنه بكن بلا أب. أو مصدقاً بكلمة من الله، مؤمناً بكتاب منه ﴿ وَسَرِيدًا ﴾ هو الذي يسود قومه، أي: يفوقهم في الشرف. وكان يحيي فاثقاً على قومه؛ لأنه لم يركب سيئة قط، ويالها من سيادة! وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين عوضاً عن المكون ﴿ وَحَصُورًا ﴾ هو الذي لا يقرب النساء مع القدرة حصراً لنفسه، أي: منعاً لها من الشهوات ﴿ وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ ناشئاًمن الصالحين؛ لأنه كان من أصلاب

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿إِنَّ اللَّهِ كُسُرِ الهمزة.

قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالْمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

الأنبياء، أو كائناً من جُملة الصالحين.

٤٠ - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ ﴾ استبعاد من حيث العادة، واستعظام للقدرة، لا تشكك ﴿ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ ﴾ كقولهم: أدركته السن العالية، أي: أثرَ فيَّ الكبر، وأضعفني، وكان له تسع وتسعون سنة، ولامرأته ثمان وتسعون ﴿ وَاَمْرَأَ قِي عَاقِرٌ ﴾ لا تلد ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ٱللهُ يَقْمَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ من الأفعال العجيبة.

13 - ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِيّ ﴾ مدني، وأبو عمرو ﴿ وَايَة ﴾ علامة أعرف بها الحبل لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّم النّاس ﴿ ثَلَثَة أَيّامٍ إِلّا رَمْزًا ﴾ إلا إشارة بيد، أو رأس، أو عين، أو حاجب. وأصله: التحرّك يقال: ارتمز: إذا تحرك. واستثنى الرمز وهو ليس من جنس الكلام؛ لأنه لما أدّى مؤدى الكلام، وفهم منه ما يفهم منه سمّي كلاماً. أو هو استثناء منقطع. وإنما خصّ تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة، مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله؛ ولذا قال: ﴿ وَأَذَكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحَ بِالْمَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ﴾ أي: في أيام حبس لسانه عن كلام الناس، وهي من الآيات الباهرة، والأدلة الظاهرة. وإنما حبس لسانه عن كلام الناس ليخلص المدة لذكر الله، لا يشغل لسانه بغيره. حبس لسانه عن كلام الناس ليخلص المدة لذكر الله، لا يشغل لسانه بغيره. كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر، وأحسن الجواب ما كان منتزعاً من السؤال. والعشي: من حين الزوال الشكر، وأحسن الجواب ما كان منتزعاً من السؤال. والعشي: من حين الزوال الشكر، وأحسن الجواب ما كان منتزعاً من السؤال. والعشي: من حين الزوال الشكر، وأحسن الجواب، والإبكار: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى.

٤٢ - ﴿ وَإِذْ ﴾ عطف على إذ قالت امرأة عمران، أو التقدير: واذكر إذ ﴿ قَالَتِ ٱلْمَلَيَكِ اللَّهِ مَا يُستقذر من أم، وربّاك، واختصّك بالكرامة السّنية ﴿ وَطَهَّرَكِ ﴾ مما يُستقذر من

وَأَصْطَفَنَكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكَمْرِيكُمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِمِى مَعَ الرَّكِمِينَ ﴿ الْفَيْفِ الْفَيْفِ لِلْمَاكِمِينَ ﴿ الْفَيْفِ الْمَنْكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُغْفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْتَهِمُ إِذْ يَخْضِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْتَهِكَةُ لَكُمْ لِيَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْتَهِمُ إِذْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الأفعال ﴿ وَأَصْطَفَنْكِ ﴾ آخراً ﴿ عَلَىٰ نِسَآهِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ بأن وَهَب لك عيسى من غير أب، ولم يكن ذلك لأحد من النساء.

٤٣ - ﴿ يَنَمَرْيَمُ ٱقْنُيَى لِرَبِكِ ﴾ أديمي الطاعة، أو: أطيلي قيام الصلاة ﴿ وَاسْجُدِى ﴾. وقيل: أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود؛ لكونهما من هيئات الصلاة، ثم قيل لها: ﴿ وَٱرْكَكِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ أي: ولتكن صلاتك مع المصلين، أي: في الجماعة. أو: وانظمي نفسك في جملة المصلين، وكوني في عدادهم، ولا تكوني في عدادِ غيرهم.

٤٤ \_ ﴿ وَالِكَ ﴾ إشارة إلى ما سبق من قصة حنة ، وزكريا ، ويحيى ، ومريم ﴿ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ يعني: أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ آقَلْمَهُمْ ﴾ أزلامهم ، وهي : قداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين . أو : هي الأقلام التي كانوا يكتبون التوراة بها ، اختاروها للقرعة تبرّكا بها ﴿ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرّيمَ ﴾ متعلق بمحذوف دلّ عليه يلقون ، كأنه قيل : يلقونها ينظرون أيهم يكفل مريم ، أو ليعلموا ، أو يقولون في شأنها تنافساً في التكفل بها .

20 \_ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ أي: اذكر ﴿ يَكُمْرِيّمُ إِنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ ﴾ أي: بعيسى ﴿ مِنْهُ ﴾ في موضع جر صفة لكلمة ﴿ ٱسْمُهُ ﴾ مبتدأ. وذكر ضمير الكلمة لأنَّ المسمَّى بها مذكر ﴿ ٱلْمَسِيحُ ﴾ خبره، والجملة في موضع جر صفة لكلمة. والمسيح لقب من الألقاب المشرّفة، كالصديق، والفاروق. وأصله: مشيحاً بالعبرانية، ومعناه: المبارك، كقوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ١٣] وقيل: سُمِّي مسيحاً لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، أو: لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة، لا يستوطن مكاناً ﴿ عِيسَى ﴾ بدل من المسيح ﴿ ٱبنُ يمسح الأرض بالسياحة، لا يستوطن مكاناً ﴿ عِيسَى ﴾ بدل من المسيح ﴿ ٱبنُ

مَرْيَمَ ﴾ خبراً مبتدأ محذوف، أي: هو ابن مريم. ولا يجوز أن يكون صفة لعيسى؛ لأن اسمه عيسى فحسب وليس اسمه عيسى ابن مريم، وإنما قال أبن مريم اعلاماً لها أنه يولد من غير أب، فلا ينسب إلا إلى أمه ﴿ وَجِيها ﴾ ذا جاه وقدر ﴿ فِ الدَّيْمَ ﴾ بالنبوة، والطاعة ﴿ وَالْآخِرَةِ ﴾ بعلق الدرجة، والشفاعة ﴿ وَمِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴾ برفعه إلى السماء. وقوله: ﴿ وجيها ﴾ حال من «كلمة» لكونها موصوفة، وكذا ﴿ من المقربين ﴾ أي: وثابتاً من المقربين وكذا:

23 - ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ ﴾ أي: ومُكلِّماً الناس ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ حال من الضمير في يكلم، أي: ثابتاً في المهد، وهو: ما يُمهد للصبي من مضجعه، سُمِّي بالمصدر ﴿ وَكَهْلًا ﴾ عطف عليه، أي: ويكلم الناس طفلاً وكهلاً، أي: يكلّم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة ؛ التي يستحكم فيها العقل، ويستنبأ فيها الأنبياء ﴿ وَمِنَ الْمَمْدِمِينَ ﴾ حال أيضاً، والتقدير: يبشرك به موصوفاً بهذه الصفات.

٤٧ - ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَالَهُ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي: إذا قدر تكون شيء كونه من غير تأخير. لكنه عبر بقوله: ﴿ كَن ﴾ إخباراً عن سرعة تكون الأشياء بتكوينه.

٤٨ - ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ مدني، وعاصم، وموضعه حال معطوفة على: وجيها. الباقون بالنون على أنه كلام مبتدأ ﴿ ٱلْكِنْبَ ﴾ أي: الكتابة، وكان أحسن الناس خطّاً في زمانه. وقيل: كُتُبَ الله ﴿ وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ بيان الحلال والحرام. أو: الكتاب: الخط باليد، والحكمة: البيان باللسان ﴿ وَٱلْتَوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾.

٤٩ - ﴿ وَرَسُولًا ﴾ أي: ونجعله رسولًا. أو: يكون في موضع الحال، أي: وجيهاً في الدنيا والآخرة ورسولًا ﴿ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي ﴾ بأني. ﴿ قَدْجِتْنُكُمْ بِعَايَةِ مِن

رَّيِكُمْ أَنِّ آخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْرِثُ الأَحْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْقَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْنَبِثُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَئِيةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَيْحِكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ

رَبِّكُمْ بدلالة تدلُّ على صدقي فيما أدَّعيه من النبوة ﴿ أَنِّ آغَاقُ لَكُم ﴾ نصب بدل من ﴿ أَنِي قد جئتكم ﴾ . أو: جر بدل من ﴿ آية ﴾ . أو: رفع على هي ﴿ أَنِي أَخلق لكم ﴾ ﴿ إِنِي كَهَيْتَةِ ٱلطّير ﴾ أي: أخلق لكم ﴾ ﴿ إِنِي كَهَيْتَةِ ٱلطّير ﴿ فَآنَتُخُ فِيهِ ﴾ الضمير للكاف ، أي: في ذلك أقدر لكم شيئاً مثل صُورة الطّير ﴿ فَيَكُونُ طَيراً ﴾ فيصير طيراً كسائر الطيور . طائراً : الشيء المماثل لهيئة الطير ﴿ فَيَكُونُ طَيراً ﴾ فيصير طيراً كسائر الطيور . طائراً : مدني ﴿ إِذِنِ ٱللهِ ﴾ بأمره . قيل : لم يخلق شيئاً غير الخُقاش ﴿ وَأَبْرِكُ مَا اللهِ عَمَى ﴿ وَٱلْأَبْرَصُ وَأَخِي ٱلْمَوْقَ بِإِذِنِ ٱللهِ ﴾ كرَّر بإذن الله دفعاً لوهم مَن يتوهم فيه اللاهوتية . رُوي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام وهم ينظرون إليه . فقالوا: هذا سحر مبين ، فأرنا آية . فقال : يافلان! أكلت كذا ، وهو قوله : ﴿ وَٱنْبَثُكُم بِمَاتاً كُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي يُوتِكُم ﴾ فيما بمعنى الذي ، أو : مصدرية ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما سبق . ﴿ لَآيَةً لَكُمْ إِن فَي ذَلِكَ ﴾ فيما سبق . ﴿ لَآيَةُ لَكُمْ إِن فَي ذَلِكَ ﴾ فيما سبق . ﴿ لَآيَةً لَكُمْ إِن فَي ذَلِكَ ﴾ فيما سبق . ﴿ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُومُ مُوْمِنِينَ ﴾ .

٥٠ ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰ فِ اَي: قد جثتكم بآية، وجثتكم مُصدقاً ﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ رد على قوله: ﴿ بآية من ربكم ﴾ أي: جثتكم بآية من ربكم، ولأحل لكم. وما حرم الله عليهم في شريعة موسى عليه السلام: الشحوم، ولحوم الإبل، والسمك، وكل ذي ظفر. فأحلَّ لهم عيسى بعض ذلك ﴿ وَجِثْ تُكُم بِاَيَةٍ مِن رَبِيكُمْ ﴾ كرّر للتأكيد ﴿ فَاتَقُوا اللهَ ﴾ في تكذيبي وخلافي ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ في أمري.

٥١ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّكَ وَرَبُّكُمْ ﴾ إقرار بالعبودية، ونفي للربوبية عن نفسه،

فَاعْبُدُوهُ هَلَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِى إِلَى اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَا أَنصَادِى إِلَى اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَا مُسَادِى إِلَى اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَا مُسَادِى إِلَى اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَا مُسَادِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِي عَل اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُ

بخلاف ما يزعم النصارى ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ دوني ﴿ هَلْذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾ يؤدِّي صاحبه إلى النعيم المقيم.

٧٥ - ﴿ فَلَمّا آخَسَ عِسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ ﴾ علم من اليهود كفراً، علماً لا شبهة فيه، كعلم ما يدرك بالحواس ﴿ قَالَ مَنْ آنصَارِئ ﴾ مدني. وهو جمع ناصر كأصحاب، أو جمع نصير كأشراف ﴿ إِلَى ٱلله ﴿ يَعلّق بمحذوف حال من الياء، أي: من أنصاري ذاهبا إلى الله، ملتجنا إليه ﴿ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّون ﴾ حواري الرجل: صفوته، وخاصّته ﴿ غَنْ أَنصَارُ ٱلله ﴾ أعوان دينه ﴿ ءَامَنّا بِالله وَاشْهَد ﴾ الرجل: صفوته، وخاصّته ﴿ غَنْ أَنصَارُ ٱلله ﴾ أعوان دينه ﴿ ءَامَنّا بِالله وَاشْهَد ﴾ الرجل ياعيسى ﴿ بِأَنّا مُسْلِمُون ﴾ إنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيداً لإيمانهم؛ لأن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم. وفيه دليلٌ على أن الإيمان والإسلام واحد

٥٣ - ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ﴾ أي: رسولك عيسى ﴿ فَاصَّتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم، أو: مع الذين يشهدون لك بالوحدانية، أو: مع أمة محمد ﷺ؛ لأنهم شهداء على الناس.

30 \_ ﴿ وَمَكُرُوا ﴾ أي: كفار بنى إسرائيل الذين أحسَّ (١) منهم الكفر حين أرادوا قتله، وصَلْبه ﴿ وَمَكْرُ الله ﴾ أي: جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء، وألقى شبهه على مَن أراد اغتياله حتى قُتِل. ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ لأنه مذمومٌ عند الخلق. وعلى هذا: الخداع والاستهزاء، كذا في «شرح التأويلات» ﴿ وَالله خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ ﴾ أقوى المجازين، وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب.

<sup>(</sup>١) أي: أحسّ عيسى عليه السلام.

إذْ قَالَ اللّهُ يَنعِيسَىٰ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ الّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ الّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِى بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ فَى فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِى اللّهُ فِيكَ وَاللّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ فَى وَأَمَّا الّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمْلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ فَى وَأَمَّا الّذِينَ عَلَيْ وَيَعِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ فَي

وه \_ ﴿ إِذْ قَالَ الله ﴾ ظرف لمكر الله ﴿ يَكِيسَى ٓ إِنِّ مُتَوَقِيكَ ﴾ أي: مستوف أجلك. ومعناه: أني عاصمك من أن يقتلك الكفار، ومميتك حتف أنفك، لا قَتْلاً بأيديهم ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ إلى سمائي ومقر ملائكتي ﴿ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَمُوا﴾: من سوء جوارهم، وخبث صحبتهم. وقيل: متوفيك: قابضك من الأرض ، من: توفيت مالي على فلان: إذا استوفيته. أو: مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن، إذ الواو لا توجب الترتيب. قال النبي الله النقل عيسى خليفة على أمتي، يدق الصليب، ويقتل الخنازير، ويلبث أربعين سنة، ويتزوج، ويولد له، ثم يتوفى. وكيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها، والمهدي من أهل بيتي في وسطها؟ الآن أو متوفي نفسك بالنوم، ورافعك وأنت ناثم؛ حتى لايلحقك خوف، وتستيقظ وأنت في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع - دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى ﴿ فَوْقَ الَذِينَ كَفُرُوا ﴾ بك ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَكُو ﴾ يعلونهم بالحجة، وفي أكثر الأحوال بها وبالسيف ﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ في الآخرة ﴿ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ أَيْنَ الْتَعْوَلِي الله في الآخرة ﴿ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ أَيْنَ الله في الآخرة ﴿ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ وَهِمَا لَكُنتُرْفِيهِ تَخْلُفُونَ ﴾ .

٥٦ ـ ٥٥ ـ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبْهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ عَاصَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾ وتفسير الحكم هاتان الآيتان. (فيُوفِيهم): حفص.

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير (٣/ ٢٩١)، وانظر: الدر المنثور (٢/ ٢٢٥).

ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَ لِ ءَادَمَّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

٥٨ - ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره. وهو مبتدأ ﴿ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ خبره ﴿ مِنَ ٱلْآيَكِ ﴾ خبره ﴿ مِنَ ٱلْآيَكِ ﴾ خبر بعد خبر، أو: خبر مبتدأ محذوف ﴿ وَٱلذِّكِ الْحَكِمةِ لَكُثرة حكمه.
 ٱلْحَكِيمِ ﴾ القرآن. يعني: المحكم، أو: كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه.

٦٠ - ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق ﴿ فَلاَ تَكُنُ ﴾ أيها السامع ﴿ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ الشاكين، ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي ﷺ. ويكون من باب التهييج لزيادة الثبات؛ لأنه ﷺ معصومٌ من الامتراء.

71 - ﴿ فَمَنَّ حَاتَبَكَ ﴾ من النصارى ﴿ فِيهِ ﴾ في عيسى ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ من البينات الموجبة للعلم. و «ما» بمعنى الذي ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا ﴾ هلمّوا. والمراد: المجيء بالعزم والرأي، كما تقول: تعال نَفكُر في هذه المسألة

## نَدْعُ أَبِنَآءً نَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءً نَا وَنِسَآءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

﴿ نَدُّعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ أي: يدع كُل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة ﴿ ثُمَّ نَبَّتُهِ لَ ﴾ ثم نتباهل بأن نقول: بَهْلَةُ الله على الكاذب منّا ومنكم. والبهلة \_ بالفتح والضم \_: اللعنة، وبهله الله: لعنه الله وأبعده من رحمته. وأصل الابتهال هذا، ثم يستعمل في كل دعاء يجتهد فيه، وإن لم يكن التعاناً. روي أنه على لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى ننظر، فقال العاقب \_ وكان ذا رأيهم \_: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى! أن محمداً نبي مرسِل، وما باهل قومٌ نبيّاً قط فعاش كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتَهْلَكُنَّ. فإن أبيتم إلا إلف دينكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسولَ الله ﷺ وقد غداً محتضناً للحسين، آخذاً بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: «إذا أنا دعوتُ فأمِّنوا». فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيلَ جبلًا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا، فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. فقالوا: يا أبا القاسم! رأينا ألا نباهلك. فصالحهم النبيُّ على ألفي حلَّة كل سنة. فقال عَلَيْ «والذي-نفسي بيده! إن الهلاك قد تدلَّى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير»(١). وإنما ضمَّ الأبناء والنساء، وإن كانت المباهلة مختصة به وبمن يكاذبه؛ لأنَّ ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزّته وأفلاذ كبده لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزّته إن تمَّتِ المباهلة. وخصّ الأبناء والنساء لأنهم أعزّ الأهل، وألصقهم بالقلوب، وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليلٌ واضحٌ على صحة نبوة النبي على الله الم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وابن مروان: متروك، متهم بالكذب (حاشية الكشاف ١٩٥٨).

فَنَجْعَكُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَانِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا اللَّهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَإِنْ قُولُواْ فَإِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ الْالْمُفْسِدِينَ الْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْسُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَلا يَتَعْمُ الْرَبَابُا مِن دُونِ اللَّهُ

يرُوِ أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك ﴿ فَنَجْعَكُلُ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

٦٣ - ﴿ فَإِن تُوَلَّوا ﴾ أعرضوا، ولم يقبلوا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ ﴾ وعيدٌ لهم
 بالعذاب المذكور في قوله: ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْمَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

75 - ﴿قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْكِ ﴾ هم أهل الكتابين، أو وفد نجران، أو يهود المدينة ﴿ تَكَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلِم ﴾ أي: مستوية ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل. وتفسير الكلمة قوله: ﴿ أَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَنَي تعالوا إليها حتى لا نقول: شَيَّكًا وَلا يَتَّخِذَ بَعَضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ الله ﴾ يعني: تعالوا إليها حتى لا نقول: عزير ابن الله ، ولا المسيح ابن الله ؛ لأن كلَّ واحد منهما بعضنا بشر مثلنا، ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله . وعن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله ! قال: «أليس كانوا

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي الْهَرَ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَنَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوءٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَمَّانَتُم هَـُولُكَآءَ حَلَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ كَانَ مَن الْمُشْرِكِينَ إِنْ

يحلّون لكم، ويحرّمون، فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم. قال: « هو ذاك»(١) ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أي: لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا، وتسلموا بأنا مسلمون دونكم، كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع: أعترف بأني أنا الغالب، وسلّم إليّ الغلبة.

70 \_ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَنَكُ وَٱلْمِنِحِيلُ إِلَّا مِنْ مَوْمَ مَنْ اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم، وجادلوا رسول الله على والمؤمنين فيه. فقيل: إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة، والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وبين إبراهيم وموسى ألف سنة، وبينه وبين عيسى ألفان، فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟! ﴿ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال.

77 \_ ﴿ كَاتَمُ مُلَوُلاً وَ هَا: للتنبيه، وأنتم: مبتدأ، وهؤلاء: خبره ﴿ كَاجَبُدُ مُ جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى. يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى، وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم ﴿ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ مما نظق به التوراة والإنجيل ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم. وقيل: هؤلاء: بمعنى الذين، وحاججتم؛ صلته. ﴿ هَا أَنْتُم ﴾ بالمد وغير الهمز حيث كان، مدني، وأبو عمرو ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ علم ما حاججتم فيه ﴿ وَآنتُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وأنتم جاهلون به ثم أعلمهم بأنه بريء من دينهم فقال:

﴿ ٢٧ - ﴿ مَا كَانَ إِنْزِهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَئِكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٠٩٥) وقال: هذا حديث غريب.

كأنه أراد بالمشركين: اليهود والنصارى؛ لإشراكهم به عزيراً والمسيح. أو: وما كان من المشركين كما لم يكن منهم.

١٨ - ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ ﴾ إن أخصهم به، وأقربهم منه، من: الولْي، وهو: القرب ﴿ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ في زمانه وبعده ﴿ وَهَلَذَا ٱلنِّينُ ﴾ خصوصاً. خصّ بالذكر لخصوصيته بالفضل، والمراد: محمد عليه ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ من أمته ﴿ وَٱلَّذِينَ المُؤْمِنِينَ ﴾ ناصرهم.

79 - ﴿ وَدَّت طَّالِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ لَوْ يُضِلُّونَكُونَ ﴾ هم اليهود، دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم؛ لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ بذلك.

٧٠ - ﴿ يَكَأَهُمُ الْكِتَابِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايَاتِ اللهِ ﴾ بالتوراة والإنجيل. وكفرهم بها: أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول الله على وغيرها. ﴿ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ تعترفون بأنها آيات الله. أو: تكفرون بالقرآن، ودلائل نبوة الرسول، وأنتم تشهدون نعته في الكتابين. أو: تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم تعلمون أنها حق.

٧١ \_ ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ تخلطون الإيمان بموسى وعيسى بالكفر بمحمد ﷺ ﴿ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أنه حق.

٧٧ \_ ﴿ وَقَالَتَ ظُآهِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ فيما بينهم ﴿ وَامِنُواْ بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامْنُوا ﴾ أي: القرآن ﴿ وَجَهَ ٱلنَّهَادِ ﴾ ظرف، أي: أوله. يعني: أظهروا الإيمان

وَأَكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن اللهِ أَن يُؤَتِيهِ مَن اللهِ أَن يُؤْتِيهِ مَن يَسَاءً اللهِ يَؤْتِيهِ مَن يَشَاءً اللهِ يَؤْتِيهِ مَن يَشَاءً اللهِ يَعْلَيْهُ مَن اللهِ يَعْلَيْهِ مَن يَشَاءً اللهِ يَعْلَيْهُ مَن اللهِ يَعْلَيْهِ مَن يَشَاءً اللهِ يَعْلَيْهُ مَن اللهِ يَعْلَيْهِ مَن اللهِ يَعْلَيْهِ مَن اللهِ يَعْلَيْهُ مِن اللهِ يَعْلَيْهِ مَن اللهِ يَعْلَيْهُ مِن اللهِ يَعْلَيْهُ مَا أَوْلِيهُ مَا أَوْلِيهُ مَا أَوْلِيهُ مَا أَوْلِيهُ اللهِ يَعْلَيْهُ مِنْ اللهِ يَعْلَيْهُ مَا أَوْلِيهُ مُن اللهُ مَا أَوْلِيهُ مَا أَوْلِيهُ مَا أَوْلِيهُ مُن اللهُ مَا أَلْهُ مُن مَا أَوْلِيهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا أَوْلِيهُ مُن اللّهُ مَا أَوْلِيهُ مَا أَوْلِيهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْلِيهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن الل

بما أنزل على المسلمين في أول النهار. ﴿ وَأَكْفُرُواْ عَلِخُرُهُ ﴾ واكفروا به في آخره ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ لعل المسلمين يقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد تبين لهم، فيرجعون برجوعكم.

٧٣ \_ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَمِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ "ولا تؤمنوا" متعلق بقوله: ﴿ أَن يُؤَتِّنَ آحَكُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ وما بينهما اعتراض. أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا: أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد اوتوا من الكتب مثل ما أوتيتم، ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم، دون المسلمين؛ لئلا يزيدهم ثباتاً، ودون المشركين؛ لئلا يدعوهم إلى الإسلام ﴿ أَوْبُكَآبُوكُو عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ عطف على أن «يؤتىٰ». والضمير في «يحاجوكم» لأحد؛ لأنه في معنى الجمع. بمعنى: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق، ويغالبونكم عند الله بالحجَّة. ومعنى الاعتراض أنَّ الهدى هدى الله، من شاء هداه حتى أسلم أو ثبت على الإسلام، كان ذلك، ولم ينفع كيدكم، وحيلكم، وذبَّكم (١) تصديقكم عن المسلمين والمشركين. وكذلك قوله: ﴿ قُلُّ إِنَّ ٱلْفَضِّـلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤَتِيهِ مَن يَشَاكُمُ ﴾ يريد الهداية والتوفيق. أو: يتم الكلام عند قوله ﴿إِلَّا لَمِن تَبِعَ دَيْنَكُم﴾ أي: ﴿وَلَا تَؤْمِنُوا﴾ هذا الإيمان الظاهر، وهو إيمانهم وجه النهار ﴿إلا لمن تبع دينكم﴾ إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا منكم؛ لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم. ومعنى قوله: ﴿أَنْ يَوْتَى﴾ لأن يؤتى ﴿أحد مثل ما أوتيتم﴾ قلتم ذلك، ودبَّرتموه لا لشيء آخر. يعني: أن ما بكم من الحسد والبغي ﴿أَنْ يَوْتَى أَحَدُ مَثُلُ مَا أُوتَيْتُم﴾ من العلم والكتاب، دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. ويدلُّ عليه قراءة ابن كثير (آن)

<sup>(</sup>١) الذبكم ا: أي: منعكم.

وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ آَلُهُ مَنْ إِن مَا مَنْ مَرَحْ مَنِهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ آَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ ﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكَوْدَهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يَوْدَهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِما أَذَلِكَ بِأَنْهُم قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْرِينَ سَبِيلًا

بالمد والاستفهام يعني: ألأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من الكتاب تحسدونهم؟ وقوله: ﴿أو يحاجوكم﴾ على هذا معناه: دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم ﴿وَاللّهُ وَسِيّمٌ﴾ أي: واسع الرحمة ﴿عَلِيمٌ﴾ بالمصلحة.

٧٤ - ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ ﴾ بالنبوة ، أو بالإسلام ﴿ مَن يَشَاتُهُ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْ لِ
 الْفَظِيمِ ﴾ .

٧٥ - ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَادٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ هو عبد الله بسلام. استودعه رجلٌ من قريش ألفاً ومئتي أوقية ذهباً، فأذَاه إليه ﴿ وَمِنْهُم مَنَ اللهُ اللهُ يَدِينَادٍ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ ﴾ هو فنحاص بن عازوراء استودعه رجلٌ من قريش ديناراً، فجحده، وخانه. وقيل: المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم، والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم ﴿ إِلّا مَا مُمّتَ عَلَيْهِ وَلَيْهَم ﴾ إلا مدة دوامك عليه ياصاحب الحق قائماً على رأسه، ملازماً له. وقوص. واختلس أبو عمرو في رواية. غيرهم بسكون الهاء ﴿ وَالِكَ ﴾ إشارة وحفص. واختلس أبو عمرو في رواية. غيرهم بسكون الهاء ﴿ وَالِكَ ﴾ إشارة أي تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم: ﴿ إِلَّنَهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْيِينَ سَكِيلٌ ﴾ أي: تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم: ﴿ ليس علينا في الأميين سبيل ﴾ أي: الكتاب، وما فعلنا بهم من حبس أموالهم، والإضرار بهم الأنهم ليسوا على الكتاب، وما فعلنا بهم من حبس أموالهم، وكانوا يقولون: لم يجعل لهم في ديننا. وكانوا يستحلّون ظلم من خالفهم، وكانوا يقولون: لم يجعل لهم في كتابنا حرمة. وقيل: بايع اليهود رجالاً من قريش، فلما أسلموا تقاضوهم، وكانوا ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في

وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ الْكَذِبَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْمُتَّقِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ لَا خَلَقَ وَلَا يُرْكِيهِمْ فَلَا يُنْفَعُمُ اللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِينِهِمْ وَلَا يُرْكِينِهِمْ وَلَا يُرْكِينُهِمْ وَلَا يُحْدَلُهُمْ اللّهُ وَلَا يَنْفُونَ ٱلْسِنَتَهُم وَالْكِنْكِ

٧٦ - ﴿ بَلَى ﴾ إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين، أي: بلى عليهم سبيل فيهم. وقوله: ﴿ مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَى ﴾ جملة مستأنفة، مقررة للجملة التي سدّت بلى مسدّها. والضمير في ﴿ بعهده ﴾ يرجع إلى الله تعالى، أي: كل من أوفى بعهد الله واتقاه ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ أي: يحبهم، فوضع الظاهر موضع الضمير، وعموم المتقين قام مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى مَنْ. ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر، وأعمال السوء. قيل: نزلت في عبد الله ابن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب. ويجوز أن يرجع الضمير إلى من أوفى، أي: كلّ من وفى بما عاهد عليه، واتقى الله في ترك الخيانة والغدر، فإن الله يحبه.

٧٧ ـ ونزل فيمن حرّف التوراة، وبدّل نعته على من اليهود، وأخذ الرشوة على ذلك ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَّتُونَ ﴾ يستبدلون ﴿ يِعَهْدِ اللهِ ﴾ بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدّق لما معهم ﴿ وَأَيْمَنِهِم ﴾ وبما حلفوا به من قولهم: والله لنؤمنن به، ولننصرنه ﴿ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ متاع الدنيا من الترؤس، والارتشاء، ونحو ذلك. وقوله: ﴿ بعهد الله ﴾ يُقَوِّي رجوع الضمير في «بعهده» إلى الله ﴿ أُولَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُم فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: لا نصيب ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله ﴾ بما يسرّهم ﴿ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ نظر رحمة ﴿ وَلَا يُزَكِيهِم ولا يثني عليهم ﴿ وَلَا يَنظُرُ الْمِيمَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ نظر رحمة ﴿ وَلَا يُزَكِيهِم ولا يثني عليهم ﴿ وَلَا يُنْكِيمُ مَوْلُم.

٧٨ - ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ ﴾ من أهل الكتاب. ﴿ لَفَرِيقًا ﴾ هم كعب بن الأشرف،
 ومالك بن الصيف، وحُبَيِّ بن أخطب، وغيرهم ﴿ يَلْوُن أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئَابِ ﴾
 يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرّف. واللَّيُّ: الفتل، وهو: الصرف.

والمراد: تحريفهم؛ كآية الرجم، ونعت محمد الله ونحو ذلك ﴿ لِتَحْسَبُوهُ ﴾ يرجع الضمير إلى ما دلَّ عليه ﴿ يلوون ألسنتهم بالكتاب ﴾ وهو المحرَّف، ويجوز أن يراد: يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب، لتحسبوا ذلك الشبه ﴿ مِنَ الْحَكِتَابِ ﴾ أي: التوراة . ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ وليس هو من التوراة ﴿ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ ﴾ وليس هو من التوراة ﴿ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ ﴾ وزيادة تشنيع ﴿ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ تأكيد لقوله: ﴿ وما هو من الكتاب ﴾ وزيادة تشنيع عليهم ﴿ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم كاذبون .

٧٩ - ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللهُ ٱلْكِتَبُ تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى عليه السلام. وقيل: قال رجل: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: ﴿لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم، واعرفوا الحقَّ لأهله (() ﴿ وَٱلْمُكُم ﴾ والحكمة، وهي: السنة، أو فصل القضاء ﴿ وَٱلنَّمُونَ ثُمَّ يَقُولَ ﴾ عطف على ﴿ يؤتيه ﴾ ﴿ لِلنَّاسِ كُونُوا ربانين، عبادًا لِي مِن دُونِ ٱللهِ وَلَئِن يَقُولَ كُونُوا ربينين، ولكن يقول: كونوا ربانين، والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون، وهو: شديد التمسُّك بدين والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون، وهو: شديد التمسُّك بدين وعن الحسن ﴿ ربانيين ﴾ علماء فقهاء. وقيل: علماء معلَّمين. وقالوا: وعن الحسن ﴿ ربانيين ﴾ علماء فقهاء. وقيل: علماء معلَّمين. وقالوا: الرباني: العالم العامل ﴿ يمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنتُ كُونِ وشامي، أي: غيركم. غيرهم بالتخفيف ﴿ وَيِمَا كُنتُم تَدَرُسُونَ ﴾ أي: تقرؤون. والمعنى: بسبب كونكم علماء فالمين، وبسبب كونكم علماء العالم والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعي مَن بطاعة الله \_ مسببة عن العلم والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعي مَن بطاعة الله \_ مسببة عن العلم والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعي مَن

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص٧٤) من حديث الحسن البصري. قال ابن حجر: لم أجدُله إسناداً. (حاشية الكشاف ٢/٣٧٨).

وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبْ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِثُنَّ بِهِ. وَلَتَنصُرُنَّهُمُ

جهد نفسه، وكد روحه في جمع العلم، ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل، فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه بمنظرها، ولا تنفعه بشمرها. وقيل: معنى «تدرسون» تدرسونه على الناس، كقوله: ﴿ لِنَقْرَأُو عَلَى النَاسِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦] فيكون معناه معنى تدرسون، من التدريس، كقراءة ابن جبير.

٨٠ - ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿ثم يقول﴾. ووجهه أن تجعل الآلا) مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ﴿ما كان لبشر﴾ والمعنى: ما كان لبشر أن يستنبئه الله، وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة، وترك الأنداد، ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له، ويأمركم ﴿ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَمْكَةُ وَالنّبِيِّتَنَ أَرْبَابًا ﴾ كما تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني، ولا يستخف بي. وبالرفع: حجازي، وأبو عمرو، وعليّ، على ابتداء الكلام. والهمزة في: ﴿ أَيَأُمُرُكُمْ بِأَلْكُمْرٍ ﴾ للإنكار، والضمير في ﴿لا يأمركم ﴾ و﴿ أيأمركم ﴾ للبشر، أو لله. وقوله: ﴿ بَعَدَ لا يَتَخْوَا لله على أنَّ المخاطبين كانوا مسلمين، وهم الذين استأذنوه أن يسجدوا له.

۸۱ - ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِينَ ﴾ هو على ظاهره من أخذ الميثاق على حذف النبيين بذلك. أو المراد: ميثاق أولاد النبيين، وهم بنو إسرائيل، على حذف المضاف. واللام في: ﴿ لَمَا آءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبُ وَحِكُمةٍ ﴾ لام التوطئة؛ لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف، وفي ﴿ لتؤمنن ﴾ لام جواب القسم، و﴿ المراف يجوز أن تكون متضمنة لمعنى الشرط، و ﴿ لتؤمنن ﴾ ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً، وأن تكون موصولة بمعنى: للذي آتيتكموه لتؤمنن به . ﴿ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ ﴾ للكتاب الذي معكم ﴿ لَتُومِنُنُ بِهِهِ ﴾ ثم جاءكم به ﴿ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ ﴾ للكتاب الذي معكم ﴿ لَتُومِنُكُم ﴾ حمزة بالرسول ﴿ وَلَتَنْمُرُدُه ﴾ أي: الرسول، وهو محملي ﴿ لَمَا ءَاتَيْتُكُم ﴾ حمزة و الما بمعنى الذي، أو مصدرية. أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب وهما الكتاب الذي معكم ﴿ المَا عَلَى الله عليه المناب الذي معنى الذي، أو مصدرية .أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب

قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصِّرِيُّ قَالُوَّا أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ اللَّهِ الشَّهِدِينَ آلِيَّهِ فَمَن تَوَلَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلَسِقُوكَ آلِيَ أَفَكَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَاللَّهِ مِن قَل بَعْدَ هَا وَإِلَيْهِ يَبْعُونَ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يَبْعُونَ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ وَلَهُ وَ السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ وَلَهُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنَ فَي السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يَرْجُعُونَ وَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن إِلَيْهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ

والحكمة، ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم. واللام للتعليل. أي: أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول، ولتنصرنه لأجل أني آتيتكم الحكمة، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف. (آتيناكم) مدني ﴿ قَالَ الله ﴿ ءَأَقُرَرْتُمُ وَأَخَذَتُمُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى ﴾ أي: قبلتم عهدي. وسُمِّي إصراً لأنه مما يؤصر، أي: يشد، ويعقد ﴿ قَالُوا أَقَرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا ﴾ فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار ﴿ وَأَنا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ وأنا معكم على ذلكم من إقراركم وتشاهدكم. وهذا توكيد عليهم، وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة إله وشهادة بعضهم على بعض. وقيل: قال الله للملائكة: اشهدوا.

٨٢ = ﴿ فَعَن تَوَكَّى بَمْ دَذَالِكَ ﴾ الميثاق، والتوكيد، ونقض العهد بعد قبوله، وأعرض عن الإيمان بالنبي الجائي ﴿ فَأُولَئَمْكَ هُمُ ٱلْفَلَسِقُونَ ﴾ المتمردون من الكفار.

٨٣ - ﴿ أَفَغُيْرُ دِينِ ٱللّهِ وخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جلة. والمعنى: فأولئك هم الفاسقون. فغير دين الله يبغون، ثم توسطت الهمزة بينهما. ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره: أيتولون، فغير دين الله يبغون. وقدم المفعول وهو ﴿غير دين الله على فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة - متوجّه إلى المعبود بالباطل ﴿ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمُ مَن فِي اللّه اللّه وَ مَعْنَى الهمزة - فَوَالْأَرْضِ ﴾ الإنس والجن ﴿ طَوْعَ الله بالنظر في الأدلة، والإنصاف من نفسه ﴿ وَكَرَّهُ اللّه بالسيف، أو بمعاينة العذاب، كنتق الجبل والإنصاف من نفسه ﴿ وَكَرَّهُ الغرق فرعون، والإشفاء على الموت ﴿ فَلَمّا رَأُوا بَأْسَنَا على بني إسرائيل، وإدراك الغرق فرعون، والإشفاء على الموت ﴿ فَلَمّا رَأُوا بَأْسَنَا عَلَى الحال، أي: قَالُوا عَامَنًا بِأَلِيّهِ وَحَدَمُ ﴾ [غافر: ٨٤] وانتصب طوعاً وكرهاً على الحال، أي: طائعين ومكرهين ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ فيجازون على الأعمال. (يبغون) وايرجعون) بالياء فيهما، حفص. وبالتاء في الثاني وفتح الجيم، أبو عمرو؛ لأن

قُلُ ءَامَنَكَ بِاللّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْ لِ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنّبِينُوبَ مِن تَبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَدِ مِنْهُمَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو الْحَدِ مِنْهُمُ وَنَعْفَ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فَهُو فَهُو اللّهُ عَرْمًا حَفْوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا فِي اللّهُ قَوْمًا حَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا فَي اللّهُ مَن اللّهُ مَن الْخَاسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا حَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا فَي اللّهُ الرّسُولَ حَقْلُ الْمُسُولَ حَقْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمَالِمُ اللّهُ الْمِسْلِينِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

الباغين هم المتولون، والراجعون جميع الناس. وبالتاء فيهما وفتح الجيم، غيرهما.

٨٤ - ﴿ قُلُ مَامَتُكَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ أمر رسول الله على بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان. فلذا وحّد الضمير في ﴿ قل ﴾ وجمع في ﴿ آمنا ﴾ . أو: أمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه. وعدًى ﴿ أَنزِلَ ﴾ هنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود المعنيين، إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول، فجاء تارة بأحد المعنيين، وأخرى بالآخر. وقال صاحب «اللباب»: الخطاب في البقرة للأمة لقوله ﴿ قولوا ﴾ فلم يصح إلا «إلى»؛ لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعاً وهنا قال ﴿ قل ﴾ وهو خطاب للنبي على دون أمته، فكان اللائق به ﴿ على الأن الكتب منزلة عليه لا شركة للأمة فيه. وفيه نظر؛ لقوله تعالى: ﴿ عَامِنُواْ بِالّذِي آلْزِلَ عَلَى ٱلّذِيكَ عَامَنُوا ﴾ لأسركة للأمة فيه. وفيه نظر؛ لقوله تعالى: ﴿ عَامِنُواْ بِالّذِي وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ أولاد يعقوب، وكان فيهم أنبياء ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْبَيْدِيكَ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَانِيكُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَالنّبِيمُ في الإيمان، كما فعلت البقرة ﴿ وما أوتِ في ومَعْمُ لَو المَعْمُ ومَعْمُونَ في الإيمان، كما فعلت اليهود والنصاري ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ موحّدون مخلصون أنفسنا له، لا نجعل له شريكاً في عبادتنا.

٨٥ \_ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ ﴾ يعني: التوحيد، وإسلام الوجه لله. أو: غير دين محمد ﷺ ﴿ دِينَا ﴾ تمييز ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْـ لُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ من الذين وقعوا في الخسران.

٨٦ \_ ونزل في رهط أسلموا، ثم رجعوا عن الإسلام، ولحقوا بمكة ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ والواو في: ﴿ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ ﴾ وَجَآءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ أُولَتَهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ اللهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحْفَقُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَلَا هُمُ الْفَيَالُونِيَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الطَّكَالُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

للحال، وقد مضمرة، أي: كفروا وقد شهدوا أن الرسول، أي: محمداً حق. أو للعطف على ما في ﴿إيمانهم﴾ من معنى الفعل؛ لأن معناه: بعد أن آمنوا ﴿وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾ أي: الشواهد كالقرآن، وسائر المعجزات ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ أي: ما داموا مختارين الكفر، أو: لا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا كفاراً.

۸۷ - ﴿ أُوْلَتَهِكَ ﴾ مبتدأ ﴿ جَزَآؤُهُمْ ﴾ مبتدأ ثان، خبره ﴿ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَاتُهُ اللَّهِ ﴾ وهما خبر أولئك. أو: جزاؤهم بدل الاشتمال من أولئك ﴿ وَٱلْمَلَتُهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

٨٨ - ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال من الهاء والميم في ﴿عليهم ﴾ ﴿ فِيهَا ﴾ في اللعنة ﴿ لَا يُعَلَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ .

٨٩ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ الكفر العظيم، والارتداد ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوا، أو: دخلوا في الصلاح ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لكفرهم ﴿ رَحِيمُ ﴾ بهم.

• ٩ - ونزل في اليهود: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بعيسى والإنجيل ﴿ بَعْدَ إِيمَنِهِمَ ﴾ بموسى والتوراة ﴿ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا ﴾ بمحمد ﷺ والقرآن. أو ﴿ كفروا ﴾ برسول الله ﷺ بعد ما كانوا به مؤمنين قبل مبعثة ﴿ثم ازدادوا كفرا ﴾ بإصرارهم على ذلك، وطعنهم فيه في كلّ وقت. أو: نزل في الذين ارتدوا، ولحقوا بمكة وازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون ﴿ لَن تُقبلَلُ وَالْدِيادُهُمُ ﴾ أي: إيمانهم عند البأس؛ الأنهم الا يتوبوا إلا عند الموت، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأَسْنَا ﴾ [غافر: ١٥٥] ﴿ وَأُولَكُمِكَ هُمُ الطَّيَالُونَ ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ ۗ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيَّةٍ ۚ ٱُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيُمُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّضِرِينَ ۞ لَن نَنالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا شِّحَبُّونَ وَمَا ثُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ. عَلِيمٌ ۞

91 \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَلَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ الفاء في ﴿ فلن يقبل ﴾ يؤذن بأن الكلام بُني على الشرط والجزاء ، وأنَّ سَبَبَ امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر . وترك الفاء فيما تقدَّم يُشعر بأن الكلام مبتدأ وخبر ، ولا دليل فيه على التسبيب ﴿ ذَهَبًا ﴾ تمييز ﴿ وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ \* أي : ﴿ فلن يقبل من أحدهم ﴾ فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً . قال على الكافر يوم القيامة : لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به ؟ فيقول : نعم فيقال له : لقد سُئلت أيسر من ذلك " (١) . قيل : الواو لتأكيد النفي ﴿ أُولَتُهِكَ لَهُمْ مِن نَلْمِرِينَ ﴾ معينين ، دافعين للعذاب .

97 \_ ﴿ لَن نَنَالُوا اَلْمِرَ ﴾ لن تبلغوا حقيقة البر، أو: أن تكونوا أبراراً، أو: لن تنالوا بر الله، وهو ثوابه ﴿ حَتَى تُنفِقُوا مِمّا يَجْبُونَ ﴾ حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها. وعن الحسن: كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يجه ولو تمرة فهو داخل في هذه الآية، قال الواسطي: الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحابّ، وإلى الربّ بالتخلي عن الكونين. وقال أبو بكر الوراق: لن تنالوا برّي بكم إلا ببرّكم بإخوانكم. والحاصل: أنه لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب. وعن عمربن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال (٢) السُّكر ويتصدق المحبوب. وعن عمربن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال (٢) السُّكر ويتصدق بها، فقيل له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحبُّ إليَّ، فأردت أن أنفق عا أحب ﴿ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِلَى الله يعيض لقراءة عبد الله (حتى تنفقوا بعض ما تحبون) والثانية للتبيين. أي: من أي: شيء كان الإنفاق طيب تحبونه، أو خبيث تكرهونه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۲۱۸) والبخاري (۲۵۳۸) ومسلم (۲۸۰۵) (۵۲).

<sup>(</sup>٢) «أعدال»: جمع عِدل وهو الكيس يُعبَّأ فيه المتاع والحاجات.

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئِلَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَئِةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ فَانْ اَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

٩٣ ـ ولما قالت اليهود للنبي ﷺ: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم، وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها! فقال على: «كان ذلك حلالًا لإبراهيم فنحن نحلُّه»(١) فقالت اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام، نزل تكذيباً لهم: ﴿ فَي كُلُّ ٱلطَّعَامِ ﴾ أي: المطعومات التي فيها النزاع؛ فإن منها ما هو حرام قبل ذلك، كالميتة، والدم ﴿كَانَ حِلَّا لِبِّنِّي ٓ إِسْرَهِ مِلَ﴾ أي: حلالًا، وهو مصدر، يقال: حلَّ الشيء حلَّا، ولذا استوى في صفة المذكر والمؤنث والواحد والجمع، قال الله تعالى: ﴿ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُّهُ ۗ [الممتحنة: ١٠] ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَتِهِ يِلُ﴾ أي: يعقوب. ﴿ عَلَىٰ نَفْسِـهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰلَةُ ﴾ وبالتخفيف، مكى وبصري. وهو لحوم الإبل وألبانها، وكانا أحب الطعام إليه. والمعنى: أن المطاعم كلها لم تزل حلالًا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه. فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها، لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلنَّوْرَلَةِ فَٱتَّلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ﴾ أمر بأن يحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم ما حُرِمَ عليهم تَحْرِيمٌ حادث بسبب ظلمهم وبغيهم، لا تحريم قديم كما يدعونه. فلم يجرؤوا على إخراج التوراة وبُهتوا. وفيه دليلٌ بين على صدق النبي ﷺ، وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه.

98 - ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ بزعمه أن ذلك كان محرّماً في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة ﴿ فَأُولَكُهُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم، ولا يلتفون إلى البينات.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (٧٥ ـ ٧٦).

### قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ الِنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْعَنلَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَقَّامُ إِبْرَهِيمَ

90 \_ ﴿ قُلُّ صَدَقَ اللّهُ ﴾ في إخباره أنه لم يحرم. وفيه تعريضٌ بكذبهم، أي: ثبت أن الله تعالى صادق فيما أنزل، وأنتم الكاذبون ﴿ فَأَتَّبِعُوا مِلّةَ إِبْرَهِمَ ﴾ وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ﷺ ومن آمن معه، حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم، حيث اضطرّتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم، وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلّها الله لإبراهيم ولمن تبعه ﴿ حَنِيفًا ﴾ حال من إبراهيم، أي: مائلًا عن الأديان الباطلة ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾

97 ـ لما قالت اليهود للمسلمين: قبلتنا قبل قبلتكم نزل: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتُ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ الواضع هو الله عزوجل. ومعنى وضع الله بيتاً للناس: أنه جعله متعبداً لهم، فكأنه قال: إن أول متعبد للناس الكعبة. وفي الحديث: "إن المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس بأربعين سنة" (أ). قيل: أول من بناه إبراهيم، وقيل: هو أول بيت حُجَّ بعد الطوفان، وقيل: هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، وقيل: هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض. وقوله: ﴿ وَضِع للناس ﴾ في موضع جر صفة لبيت، والخبر: ﴿ لَلَّذِي بِبَكَمّ ﴾ أي: للبيت الذي ببكة، وهي علم للبلد الحرام، ومكة وبكة لغتان فيه، وقيل: مكة البلد، وبكة موضع المسجد. وقيل: اشتقاقها من بكّه: إذا زحمه؛ لازدحام الناس فيها، أو لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي: تدقّها، لم يقصدها جبّار إلا قصمه الله ﴿ مُبَارَكًا ﴾ كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب، وتكفير السيئات ﴿ وَهُدُى كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب، وتكفير السيئات ﴿ وَهُدُى المُعْمِينَ ﴾ لأنه قبلتهم ومتعبدهم و﴿ مباركا ﴾ و﴿ هدى ﴾ حالان من الضمير في وضع ﴾.

٩٧ \_ ﴿ فِيهِ مَايَثُ بَيِنَكُ ﴾ علامات واضحات، لا تلتبس على أحد ﴿ مَقَامُ الْهَ عَطَفَ بِيانَ لَقُولُه: ﴿آيَات بِينَات﴾ وصحّ بيان الجماعة بالواحد لأنه وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه، وقوة دلالته على قدرة الله تعالى، ونبوة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد، أو لا شتماله على آيات؛ لأن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ١٦٠ و٢٦٦) والبخاري (٣٣٦٦) ومسلم (٥٢٠).

#### وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا

أثر القدم في الصخرة الصماء آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة. على أن: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ عطف بيان لآيات \_ وإن كان جملة ابتدائية، أو شرطية \_ من حيث المعنى؛ لأنه يدلّ على أمن داخله، فكأنه قيل: فيه آيات بينات: مقام إبراهيم، وأمن داخله، والاثنان في معنىٰ الجمع، ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوىٰ ذكر غيرهما دلالة على تكأثر الآيات، وكثير سواهما، نحو: انمحاق الأحجار مع كثرة الرماة، وامتناع الطير من العلو عليه، وغير ذلك. ونحوه في طيّ الذكر قوله ﷺ: ﴿ حُبِّبِ إِلَيَّ مَن دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وقرّة عيني في الصلاة»(١). فقرة عيني ليس من الثلاث، بل هو ابتداء كلام؛ لأنها ليست من الدنيا، والثالث مطوى. وكأنه عليه ترك ذكر الثالث تنبيها على أنه لم يكن من شأنه أن يذكر شيئاً من الدنيا، فذكر شيئاً هو من الدين. وقيل في سبب هذا الأثر: أنه لما ارتفع بنيان الكعبة، وضعف إبراهيم عليه السلام عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر، فغاصت فيه قدماه. وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة، فقالت له امرأة إسماعيل عليه السلام: انزل حتى تغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءته بهذا الحجر، فوضعته على شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه حتى غسلت شتَّى رأسه، ثم حوَّلته إلى شقَّه الأيسر حتى غسلت السَّق الآخر، فبقي أثر قدميه عليه ﴿ وَمَن دَخَلَةٌ كَانَ مَامِنًا ﴾ وأمان من دخله بدعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ ٱجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾ [إبراهيم: ٣٥] وكان الرجل لو جني كلّ جناية، ثم التجأ إلى الحرم لم يُطلب. وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. ومن لزمه القتل في الحلّ بقود، أو ردة، أو زنيٰ، فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له، إلا أنه لا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: آمناً من النار؛ لقوله ﷺ: "من مات في أحد الحرمين بُعث يوم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰۸/۳) والنسائي في السنن الكبرى (۸۸۸۸) والحاكم (۲/ ١٦٠).

## وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ ٱلْمَعْلَمِينَ ۞

القيامة آمناً من النار»(١). وعنه على: «الحجون والبقيع يُؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة، وهما مقبرتا مكة والمدينة (٢). وعنه ﷺ: «مَنْ صبر على حرّ مكة ساعةً من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مئتي عام»(٣) ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ أي: استقر له عليهم فرض الحج. (حج البيت): كوفي غير أبي بكر، وهو اسم، وبالفتح مصدر، وقيل: هما لغتان في مصدر حج ﴿مَنِ﴾ في موضع جر، على أنه بدل البعض من الكل ﴿ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ فسَّرها النبي عَلَيْ بالزاد والراحلة(٤). والضمير في «إليه» للبيت، أو للحجِّ، وكل مأتى إلى الشيء فهو سبيلٌ إليه. لما نزل قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ جمع رسول الله عَلِيْ أهل الأديان كلُّهم فخطبهم، فقال: "إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجّوا»(٥) فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون، وكفرت به خمس ملل، قالوا: لا نؤمن به، ولا نصلي إليه، ولا نحجه، فنزل: ﴿ وَمَن كَفْرٌ ﴾ أي: جحد فرضية الحج، وهو قول ابن عباس، والحسن، وعطاء. ويجوز أن يكون من الكفران، أي: من لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم، وسعة الرزق، ولم يحج ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَيَّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ مستغن عنهم، وعن طاعتهم. وفي هذه الآية أنواع من التأكيد، والتشديد، منها: اللام، وعلى، أي: أنه حقّ واجب لله في رقاب الناس. ومنها: الإبدال، ففيه تثنية للمراد، وتكرير له، ولأن الإيضاحَ بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين. ومنها: قوله: ﴿ومن كفر﴾ مكان «ومن لم يحج» تغليظاً على تاركي الحج. ومنها: ذكر

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الشعب (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٢٦) وقال: حديث باطل، لا أصل له.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (۲۹۹۸).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٠).

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللّهِ وَٱللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ اللّهِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آهُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِ نَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آهُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبَعًا مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ يَعْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَا يَهُا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبَعًا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ يَا يَعْفِرِنَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الاستغناء، وذلك دليلٌ على المقت، والسخط، ومنها: قوله: ﴿عن العالمين﴾ وأن لم يقل: «عنه» وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان؛ لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدلّ على الاستغناء الكامل، فكان أدلّ على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه.

٩٨ - ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَشْمَلُونَ ﴾ الواو للحال. والمعنى: ﴿ لم تكفرون بآيات الله ﴾ الدالة على صدق محمد ﷺ ، والحال أن الله شهيد على أعمالكم فمجازيكم عليها.

99 - ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَصُدُّونَ ﴾ الصد: المنع ﴿ عَن سَلِيلِ ٱللّهِ مَنْ ءَامَنَ ﴾ عن دين حق عُلم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها، وهو الإسلام، وكانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. ومحل ﴿ تَبَعُونَهَا ﴾ تطلبون لها: نصب على الحال ﴿ عِوَجًا ﴾ اعوجاجاً وميلًا عن القصد والاستقامة ؛ بتغييركم صفة رسول الله ﷺ عن وجهها، ونحو ذلك ﴿ وَأَنتُمْ شُهَكَدَآهُ ﴾ أنها سبيل الله التي لا يَصُدُّ عنها إلا ضال مضل ﴿ وَمَا الله بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ من الصَّدِ عن سبيله، وهو وعيدٌ شديد.

١٠٠ - ثم نهى المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصَّادِّين عن سبيله بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِن الدِّينَ أُوتُوا الْكِئلَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَلْفِرِينَ ﴾ قيل: مَرّ شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون، فغاظه تحدثهم وتألفهم، فأمر شاباً من اليهود أن يذكرهم يوم بُعاث لعلهم يغضبون. وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس. ففعل، فتنازع القوم عند ذلك، وقالوا: السلاح! السلاح! فبلغ النبي ﷺ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون النبي ﷺ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَثُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ فَيَ يَعْلَيُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ فَي وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام، وألف بينكم؟!» فعرف القومُ أنها نزعة من الشيطان، فألقوا السلاح، وعانق بعضُهم بعضاً باكين، فنزلت الآية (١).

101 \_ ﴿ وَكَنَفَ تَكُفُرُونَ ﴾ معنى الاستفهام فيه: الإنكار والتعجب، أي: من أين يتطرق إليكم الكفر؟! ﴿ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللّهِ ﴾ والحال أن آيات الله وهي القرآن المعجز \_ تتلى عليكم على لسان الرسول غضة طرية ﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُمْ ﴾ وبين أظهركم رسول الله ﷺ يُنبِّهكم ويعظكم، ويزيح عنكم شبهكم ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ ﴾ ومن يتمسك بدينه، أو بكتابه، أو: هو حت لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور الكفار ومكائدهم ﴿ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطِ مُسَنَقِيمٍ ﴾ أرشد إلى الدين الحق، أو: من يجعل ربّه ملجأ ومفزعاً عند الشبه يحفظه عن الشبه.

1.۲ - ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ٤ واجب تقواه وما يحق منها، وهو القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم. وعن عبد الله: هو أن يطاع فلا يُعصى، ويُشكر فلا يكفر، ويُذكر فلا ينسى. أو: هو ألا تأخذه في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على نفسه، أو بنيه، أو أبيه. وقيل: لايتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزنَ لسانه. والتقاة من اتقى، كالتؤدة من اتأد ﴿ وَلَا مُمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُسْلِمُونَ ﴾ ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت.

۱۰۳ - ﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ عَسْكُوا بِالقرآن؛ لقوله ﷺ: «القرآن حبل الله المتين، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلُق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هُدي إلى صراط مستقيم»(۲) ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال

رواه الطبري في تفسيره (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٩٠٦) مطولاً، وقال: هذا حديث إسناده مجهول، وفي الحارث الأعور مقال.

وَلَا تَفَكَرُقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ مَ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

من ضمير المخاطبين. وقيل: تمسكوا بإجماع الأمة دليله: ﴿ وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ أي: ولا تتفرقوا، يعني: ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق، ويزول معه الاجتماع. أو: ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم، كما اختلفت اليهود والنصارى، أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية يحارب بعضكم بعضاً ﴿ وَاذْكُرُوا يَغْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْمُ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحروب، فألف بين قلوبهم بالإسلام، وقذف في قلوبهم المحبة، وصاروا إخواناً ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِن النّارِ ﴾ وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم؛ لما كنتم عليه من الكفر ﴿ فَأَنقَذَكُم مِنهًا ﴾ بالإسلام. وهو ردّ على المعتزلة، فعندهم هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى. والضمير للحفرة، أو: المنار أو للشفا، وأنّث لإضافته إلى الحفرة. وشفا الحفرة: حرفها. ولامها واو؛ فلهذا يثنى: شفوان ﴿ كَذَلِك ﴾ مثل ذلك البيان البليغ ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ مَاكِتِهِ ﴾ فلكونوا على أي: القرآن الذي فيه أمر ونهي، ووعد ووعيد ﴿ لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ لتكونوا على أي: القرآن الذي فيه أمر ونهي، ووعد ووعيد ﴿ لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ لتكونوا على رجاء الهداية، أو لتهتدوا به إلى الصواب، وما ينال به الثواب.

المعقل ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَنيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ ﴾ بما استحسنه الشرع والعقل ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ عما استقبحه الشرع والعقل. أو: المعروف: ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر: ما خالفهما. أو: المعروف: الطاعة. والمنكر: المعاصي. والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، وما عطف عليه خاص. ومِنْ: للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر، وعلم من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب، قال الله تعالى: ﴿ فَقَائِلُوا ﴾ [الحجرات: ٩]. أو للتبيين، أي: وكونوا أمة تأمرون؛ كقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ للتبيين، أي: وكونوا أمة تأمرون؛ كقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ

وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْنَتُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ الْبَيْنَتُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ الْبَيْنَ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اللّهِ مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللّهِ مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللّهِ مَا خَدُومُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ مَا تَلْكَ مَالِئُونَ اللّهِ مَا كُنتُمْ اللّهِ مَتْلُوهَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُو

تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ أي: هم الأخصّاء بالفلاح الكامل. قال ﷺ: "من أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة رسوله، وخليفة كتابه"(١). وعن عليّ رضي الله عنه \_ أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

100 \_ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا ﴾ بالعداوة ﴿ وَآخْتَلَفُوا ﴾ في الديانة. وهم اليهود والنصارى؛ فإنهم اختلفوا، وكفّر بعضهم بعضاً ﴿ مِنْ بَمْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْكِنْكَ ﴾ الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة، وهي: كلمة الحق ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ .

١٠٦ \_ ونصب ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهٌ ﴾ بالظرف وهو ﴿ لهم ﴾ أو بعظيم، أو بالذكروا. أي: وجوه المؤمنين ﴿ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ أي: وجوه الكافرين. والبياض من النور، والسواد من الظلمة ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ فيقال لهم: ﴿ أَكَفَرْتُم ﴾ فحذف الفاء والقول جميعاً للعلم به. والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم ﴿ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ يوم الميثاق، فيكون المراد به: جميع الكفار، وهو قول أبيًّ، وهو الظاهر. أو: هم المرتدون، أو المنافقون، أي: أكفرتم باطناً بعد إيمانكم ظاهراً. أو: أهل الكتاب، وكفرهم بعد الإيمان: تكذيبهم برسول الله يعد اعترافهم به قبل مجيئه ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ .

١٠٧ \_ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ ففي نعمته، وهي: الثواب المخلد، ثم استأنف فقال: ﴿ هُمْ فِهَا خَلِلْدُونَ ﴾ لا يظعنون عنها، ولا يموتون.

١٠٨ \_ ﴿ يَلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ ﴾ الواردة في الوعد، والوعيد، وغير ذلك ﴿ نَتْلُوهَا

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ ٤٠٠) في ترجمة كادح بن رحمة. قال الأزدي وغيره: كذَّاب.

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ طُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ وَتَنْهَوْنَ اللَّهُ مُ الْفَرْدِ وَتَنْهَوْنَ ﴿ اللَّهُ مُ الْفَرْدُ وَاللَّهُ مَ الْفَرْدُ وَالْمَا الْمُورِدُ وَاللَّهُ مَ الْفَرْدُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَ الْفَرْدُ وَالْمَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَا الْفَرْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

عَلَيْكَ ﴾ ملتبسة ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ والعدل، من جزاء المحسن والمسيء ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِللَّمْ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّالِحُلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

البهام، ولا دليل فيه على عدم سابق، ولا على انقطاع طارىء، ومنه قوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ وَلا دليل فيه على عدم سابق، ولا على انقطاع طارىء، ومنه قوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّة، أو: كنتم في علم الله، أو: في اللوح خير أمة، أو: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به أخَرِجَت ﴾ أظهرت. ﴿ لِلنّاسِ ﴾ اللام تتعلق بأخرجت ﴿ تَأْمُرُونَ ﴾ كلام مستأنف، بين به كونهم خير أمة، كما تقول: زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم. بينت بالإطعام والإلباس وجه الكرم فيه ﴿ بِالمُعَرُوفِ ﴾ بالإيمان، وطاعة الرسول ﴿ وَتَنهَوْنَ عَنِ المُنتَ عِن الكفر، وكل عظور ﴿ وَتُوْمِنُونَ وَطاعة الرسول ﴿ وَتَنهُونَ كَيْنَ المُناولو لا تقتضي الترتيب ﴿ وَلَوْ مَامَن الله وَلَا الله الله على دين الإسلام حباً للرياسة، واستنباع العوام. ولو آمنوا لكان لهم من الرئاسة، والأتباع، وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دينهم على دين الإسلام حباً للرياسة، واستنباع العوام. ولو آمنوا لكان لهم من الرئاسة، والأتباع، وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دينهم على دين الإسلام حباً للرياسة، واستنباع العوام. وين الباطل لأجله، مع الفوز بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين المعتمردون في الكفر.

١١١ - ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَك ﴾ إلا ضرراً مقتصراً على أذى بقول من

وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صَُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِعَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَئِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا

طعن في الدين، أو: تهديد، أو: نحو ذلك ﴿ وَإِنْ يُقَنِّلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ منهزمين، ولا يضروكم بقتل، أو أسر ﴿ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴾ ثم لا يكون لهم نصر من أحد، ولا يمنعون منكم. وفيه تثبيت لمن أسلم منهم؛ لأنهم كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدهم، وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء، وليس بمعطوف على «يولوكم» إذ لو كان معطوفاً عليه لقيل: ثم لا ينصروا. وإنما استؤنف ليؤذن أن الله لا ينصرهم قاتلوا أم لم يقاتلوا. وتقدير الكلام: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم: أنهم لا ينصرون. و «ثم» للتراخي في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار.

117 - ﴿ صَٰرِبَتُ ﴾ الزمت ﴿ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ ﴾ أي: على اليهود ﴿ أَيْنَ مَا نُقِفُوا ﴾ وجدوا ﴿ إِلّا بِحَبْلِ مِن الله ﴾ والجبل: والباء متعلق بمحذوف تقديره: إلا معتصمين، أو متمسّكين بحبل من الله ﴿ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ والحبل: العهد، والذمة. والمعنى: ضربت عليهم الذلة في كل حال، إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس، يعني: ذمة الله وذمة المسلمين، أي: لا عزَّ لهم قط إلا هذه الواحدة، وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية ﴿ وَبَاءُو لَهُمَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُسْكُنَةُ ﴾ الفقر عقوبة لهم على يفضّب مِن ٱلله فَقِيرُ وَعَنُ أَغْنِيلَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١] أو خوف الفقر مع قيام اليسار ﴿ وَاللهُ مَا فَكُو مِن ضرب الذلة، والمسكنة، والبواء بغضب الله، أي: ذلك كائن بسبب كفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ثم قال: ﴿ وَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ أي: ذلك الكفر، وذلك القتل كائن بسبب عصيانهم الله، واعتدائهم لحدوده.

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآمِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآةِ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَمَا يَفْعَمُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُصَعِفُرُونًا

۱۱۳ - ﴿ لَنَسُواسُوَآءَ ﴾ ليس أهل الكتاب مستوين ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ كلام مستأنف لبيان قوله: ﴿ ليسوا سواء ﴾ كما وقع قوله: ﴿ تأمرون بالمعروف ﴾ بياناً لقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَيْ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ﴿ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ ﴾ جماعة مستقيمة عادلة، من قولك: أقمت العود فقام، أي: استقام، وهم الذين أسلموا منهم. ﴿ يَتَلُونَ ءَايَكُ القرآن. ﴿ ءَانَاتُهَ أَيْلٍ ﴾ ساعاته، واحدها: إنى، كمعى، أو: إنو، كقنو، أو: إني، كنحي ﴿ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴾ يصلون. قيل: يريد صلاة العشاء، لأن أهل الكتاب لا يصلونها. وقيل: عبَّر عن تهجُّدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل مع السجود.

118 - ﴿ يُؤْمِنُونَ عَالِمُهُ وَ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ عَالَمُمُونِ ﴾ بالإيمان، وسائر أبواب البر ﴿ وَيَنَهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ عن الكفر، ومنهيّات الشّرع ﴿ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ يبادرون إليها خشية الفوت. وقوله: يتلون، ويؤمنون: في محل الرفع صفتان لأمة، أي: أمة قائمة، تالون، مؤمنون، وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين، ومن الإيمان بالله؛ لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيراً، وكفرهم ببعض الكتب والرسل، ومن الإيمان باليوم الآخر؛ لأنهم كانوا مداهنين. ومن المسارعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم كانوا مداهنين. ومن المسارعة في الخيرات؛ لأنهم كانوا متباطئين غير راغبين فيها. والمسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه؛ لأن من رغب في الأمر سارع بالقيام به ﴿ وَأُولَيْهَاكَ ﴾ الموصوفون الرغبة فيه؛ لأن من رغب في الأمر سارع بالقيام به ﴿ وَأُولَيْهَاكَ ﴾ الموصوفون ملحت أحوالهم عند الله، ورضيهم.

١١٥ - ﴿ وَمَا يَفْعَـ لُواْمِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَفَرُونُ ﴾ بالياء فيهما، كوفي غير أبي بكر.
 وأبو عمرو مخير. غيرهم بالتاء. وعُدِّي يكفروه إلى مفعولين \_ وإن كان «شكر»

وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلْمُتَّقِينِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَهَمَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيجٍ فِهَا مِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُمَّةُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ

و «كفر» لا يتعديان إلا إلى واحد، تقول: شكر النعمة وكفرها ـ لتضمُّنه معنى الحرمان، كأنه قيل: فلن تحرموا جزاءه ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُ الحَرَمَان، كأنه قيل: فلن تحرموا جزاءه ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُ الْمُتَّقِيرِ ﴾ بشارة للمتقين بجزيل الثواب.

117 \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُعْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا آَوْلَكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ أي: من عذاب الله ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ .

11۷ - ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ في المفاخر، والمكارم، وكسب الثناء، وحسن الذِّكْر بين الناس. أو: ما يتقربون به إلى الله مع كفرهم ﴿ كَمَثُلِ رِبِج ﴾ كمثل مُهلَك ريح، وهو الحرث، أو: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح ﴿ فِهَا صِرُّ ﴾ برد شديد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما وهو مبتدأ وخبر في موضع. جرِّ صفة لريح، مثل: ﴿ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواً أَنفُسُهُم ﴾ بالكفر ﴿ فَأَهْلَكَ تَهُ ﴾ عقوية على كفرهم ﴿ وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱلله ﴾ بإهلاك حرثهم ﴿ وَلَكِنَ آنفُسُهُم يَظْلِمُونَ ﴾ بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. أو: يكون الضمير للمنفقين، أي: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول.

11۸ \_ ونزل نهياً للمؤمنين عن مصافاة المنافقين: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخْفِدُواْ بِطَانَةَ ﴾ بطانة الرجل ووليجته: خصيصه، وصفيّه. شبّه ببطانة الثوب، كما يقال: فلان شعاري. وفي الحديث: «الأنصار شعار، والناس دثار»(١) ﴿ مِّن دُونِكُمْ ﴾ من دون أبناء جنسكم، وهم المسلمون، وهو صفة لبطانة. أي:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١).

بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ في موضع النصب صفة البطانة. يعني: لا يقصرون في فساد دينكم. يقال: ألا في الأمر يألو: إذا قصر فيه. والخبال: الفساد. وانتصب خبالاً على التمييز، أو على حذف في، أي: في خبالكم ﴿ وَدُّوا مَا عَنِيْمُ ﴾ أي: عنتكم. فما: مصدرية. والعنت: شدة الضرر والمشقة، أي: تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر وأبلغه. وهو مستأنف على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة، كقوله: ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَا لَهُ مِنْ أَفْوَهِ مِنْ أَفْوَهِ مِنْ أَفْوَهِ مِنْ أَفْوَهِ مِنْ أَفْوَهِ مَنْ البغض لكم ﴿ أَكُبُرُ هُمْ مَنُ البغض لكم ﴿ أَكُبُرُ هُمْ مَنُ البغض لكم ﴿ أَكُبُرُ هُمُ مَنُ وَلَوْ اللهِ عَلَى وجوب الإخلاص في الدين، وموالاة على وجوب الإخلاص في الدين، وموالاة أولياء الله، ومعاداة أعدائه ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ما بُيِّن لكم.

119 - ﴿ مَتَانَتُمُ أُوْلَامٍ ﴾ ها للتنبيه، وأنتم: مبتدأ، وأولاء: خبره، أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب ﴿ يُجبُونَكُمُ هُ بيان للطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء. أو: أولاء: موصول صلته ﴿ تَحبونهم ﴾ . والواو في: ﴿ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِنْبِ كُلِهِ للحال، وانتصابها من الا يجبونكم الي: لا يحبونكم ما أي: لا يحبونكم ، والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كله، وهم مع ذلك يبغضونكم ، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم . وفيه توبيخ شديد؛ لأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقّكم . وقيل: الكتاب للجنس ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنًا ﴾ أظهروا كلمة التوحيد ﴿ وَإِذَا خَلَوا ﴾ فارقوكم ، أو خلا بعض ﴿ عَضُوا عَلِيكُمُ ٱلْأَنَامِلُ مِنَ ٱلْفَيَظِ ﴾ يوصف المغتاظ والنادم بعض بعض ﴿ عَضُوا عَلِيكُمُ ٱلْأَنَامِلُ مِنَ ٱلْفَيَظِ ﴾ يوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل ، والإبهام ﴿ قُلْ مُوتُوا بِفَيْظِكُمْ ﴾ دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به . والمراد بزيادة الغيظ: زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام ، وعز أهله ، وما لهم في ذلك من الذل والخزي ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُونِ ﴾ فهو يعلم أهله ، وما لهم في ذلك من الذل والخزي ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُونِ ﴾ فهو يعلم

إِن مَّسَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَنَقُواْ لَا اللهَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ نُجِيطً شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ نُجِيطً شَيْعًا وَاذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثَبُوعُ

ما في صدور المنافقين من الحنق والبغضاء، وما يكون منهم في حال خلو بعضهم ببعض. وهو داخلٌ في جملة المقول، أي: أخبرهم بما يسرُّونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلوا، وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم، وهو مضمرات الصدور، فلا تظنوا أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه. أو: خارج عن المقول، أي: قل لهم ذلك يا محمد، ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون، فإني أعلمُ بما هو أخفى من ذلك، وهو: ما أضمروه في صدورهم.

ا ۱۲۱ م ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ واذكر يا محمد إذ خرجت غدوة من أهلك بالمدينة. والمراد: غدوّه من حجرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ إلى أحد ﴿ ثُبُوِّئُ

# ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ شَيْ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ

المُوْمِنِينَ تنزلهم، وهو حال ﴿ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ مواطن ومواقف من الميمنة، والميسرة، والقلب، والجناحين، والساقة. وللقتال: يتعلق بـ «تبوىء» ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ سميعٌ لأقوالكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنيّاتكم وضمائركم. روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء، فاستشار رسولُ الله على أصحابه، ودعا عبد الله بن أبي فاستشاره، فقال: أقم بالمدينة، فما خرجنا على عدو قط إلا أصاب منا، وما دخلوا علينا إلا أصبنا منهم. فقال على: «إني رأيت في منامي بقراً مذبّحة حولي، فأوّلتها خيراً، ورأيت في ذباب سيفي ثلمة فأوّلتها هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها المدينة». فلم يزل به قومٌ ينشطون في أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها المدينة». فلم يزل به قومٌ ينشطون في الشهادة حتى لبس لأمته، ثم ندموا، فقالوا: الأمر إليك يا رسول الله، فقال على: «لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». فخرج بعد فقال على المعة، وأصبح بالشّعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال (١٠).

الله المنافية معنى وعليم المنافية المنافية معنى وعليم وعليم والمنافية من الخزرج وبنوحارثة من الأوس. وكان على خرج إلى أحد في ألف، والمشركون في ثلاثة آلاف، ووعدهم الأوس. وكان على خرج إلى أحد في ألف، والمشركون في ثلاثة آلاف، ووعدهم الفتح إن صبروا، فانخذل عبد الله بن أبيّ بثلث الناس، وقال: عَلام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فهم الحيان باتباعه، فعصمهم الله، فمضوا مع رسول الله وأن تفشك أي: بأن تفشلا، أي: بأن تَجْبُنَا وتضعفا. والفشل: الجُبْن، والخور والله وألله والمؤلدة والمؤلدة والمؤلدة والمؤلدة والمؤلدة والمؤلدة المؤلدة المؤلدة والمناف المناف المناف المناف ولا تتوكلان على الله؟! ﴿ وَعَلَى الله فَلْمَا الله مناف الله مناف الله بأنه والناف والناف الله بأنه ولينا.

١٢٣ ـ ثمَّ ذكّرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يَسَّر لهم من الفتح يوم بدر،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٧١) والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٠٥).

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَآنَتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِينَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبَّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَانَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلَا يُمْدِذَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ

وهم في حال قلّة وذلّة فقال: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ وهو اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يُسمَّىٰ بدراً، فَسُمِّي به. أو ذكر بدراً بعد أحد للجمع بين الصبر والشكر ﴿ وَانَتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ لقلّة العدد \_ فإنهم كانوا ثلاثمئة وبضعة عشر، وكان عدوهم زهاء ألف مقاتل \_ والعُدد فإنهم خرجوا على النواضح، يعتقب النفر منهم على البعير الواحد، وما كان معهم إلا فرس واحد، ومع عدوهم مئة فرس، والشّكة والشوكة. وجاء بجمع القلة، وهو «أذلة»؛ ليدلّ على أنهم على ذلّتهم كانوا قليلاً ﴿ فَاتَقُوا اللهَ ﴾ في الثبات مع رسوله ﴿ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من النصر.

۱۲٤ - ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ظرف لنصركم على أن يقول لهم ذلك يوم بدر، أي: نصركم الله وقت مقالتكم هذه، أو: بدل ثان من ﴿إِذْ غدوت، على أن يقول لهم ذلك يوم أحد ﴿أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم مِثَلَثَةِ وَالنّفِ مِّن ٱلْمُلْتِكُمْ أَن يُعِدَكُمْ رَبُّكُم مِثَلَثَةِ وَالنّفِ مِن ٱلْمُلْتِكَةِ مَانَى فَي النّفِرة. ومعنى ألن مُنزَلِينَ ﴾ ﴿مَنزَلِينَ ﴾: شامي. ﴿مَنزِلينَ ﴾: أبو حيوة، أي: النّصرة. ومعنى ألن يكفيكم: إنكار ألا يكفيهم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة. وجيء بلن الذي هو لتأكيد النفي، للإشعار بأنهم كانوا لقلّتهم، وضعفهم، وكثرة عدوهم وشوكته كالآيسين من النصر.

1۲٥ ﴿ رَبَّنَ ﴾ إيجاب لما بعد لن، أي: يكفيكم الإمداد بهم. فأوجب الكفاية، ثمّ قال: ﴿ إِن تَصَّيرُوا ﴾ على القتال ﴿ وَتَشَّقُوا ﴾ خلاف الرسول على ﴿ وَيَأْتُوكُم ﴾ يعني: المشركين ﴿ مِن فَوْرِهِم هَلَا ﴾ هو من فارت القدر: إذا غلت، فاستعير للسرعة، ثم سميت بها الحالة التي لا ريث بها، ولا تعريج على شيء من صاحبها، فقيل: خرج من فوره، كما تقول: من ساعته لم يلبث. ومنه قول الكرخي: الأمر المطلق على الفور لا على التراخي. والمعنى: إن يأتوكم من ساعتهم هذه ﴿ يُمُلِدَكُم مُ مِنَسَةِ ءَالَفِ مِنَ الْمَلَتَهِكَةِ ﴾ في حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم، يعني: أن الله تعالى يعجل نصرتكم، وييسر فتحكم إن

مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَنِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ لَيَقْطَعَ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْ يَكِينَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآبِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ مِن الْأَمْرِ شَى مُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ لَيَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَى مُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

صبرتم واتقيتم ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ بكسر الواو، مكي، وأبو عمرو، وعاصم، وسهل، أي: معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامة يعرفون بها في الحرب. والسومة: العلامة. عن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها. غيرهم بفتح الواو، أي: معلمين. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وكانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء، فنزلت الملائكة كذلك. قال قتادة: نزلت ألفاً فصاروا ثلاثة آلاف، ثم خسة آلاف.

177 - ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ ﴾ الضمير يرجع إلى الإمداد الذي دلَّ عليه ﴿ أَن يَمدكم ﴾ ﴿ إِلّا بُشَرَىٰ لَكُمْ ﴾ أي: وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون ﴿ وَلِنَظْمَيْنَ قُلُوبُكُم بِهِ ﴾ كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر، وطمأنينة لقلوبهم ﴿ وَمَا النَّصِّرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ لا من عند المقاتلة، ولا من عند الملائكة، ولكن ذلك مما يُقوي به الله رجاء النصرة، والطمع في الرحمة ﴿ اَلْعَرْبِيزِ ﴾ الذي يعطي النصر الرحمة ﴿ اَلْعَرِيدِ ﴾ الذي يعطي النصر الأوليائه، ويبتليهم بجهاد أعدائه.

17۷ - واللام في: ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر، وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤوساء قريش: متعلقة بقوله: ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ أو بقوله: ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ أو: يخزيهم، ويغيظهم بالهزيمة. وحقيقة أو: بـ ﴿ يمددكم ربكم ﴾ ﴿ أَوْيَكُمِ مَهُم ﴾ أو: يخزيهم، ويغيظهم بالهزيمة. وحقيقة الكبت: شدّة وهن تقع في القلب، فيصرع في الوجه لأجله ﴿ فَيَنقَلِبُوا خَالِبِينَ ﴾ فيرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم.

الأمر ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ اسم ليس ﴿شيء ﴾ والخبر ﴿ لك ﴾ ﴿ ومن الأمر ﴾ حال من شيء ؛ لأنها صفة مقدّمة ﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ عطف على ﴿ ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم ﴾ . و﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه . والمعنى: أنَّ الله تعالى مالك أمرهم ، فإما أن

أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَدَفًا مُّضَكَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُّرْحَمُونَ ﴾

يهلكهم، أو يهزمهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا ﴿ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ إن أصرُّوا على الكفر. وليس لك من أمرهم شيء، إنما أنت عبدٌ مبعوثٌ لإنذارهم ومجاهدتهم. وعن الفراء ﴿ أَو ﴾ بمعنى: حتى. وعن ابن عيسى بمعنى: إلا أن كقولك: لألزمنك؛ أو تعطيني حقّي. أي: ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم، أو يعذبهم فتتشفى منهم. وقيل: أراد أن يدعو عليهم فنهاه الله تعالى؛ لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ مستحقُّون للتعذيب.

1۲۹ \_ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: الأمر ضله لا لك؛ لأنَّ ما في السموات وما في الأرض ملكه ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ الكافرين ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴾ .

170 \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَلَفًا مُضْلَعَفَةً ﴾ ﴿ مُضَعَّفَةً ﴾ : مكي، وشامي. هذا نهي عن الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه. كان الرجل منهم إذا بلغ الدَّيْن محله يقول: إما أن تقضي حقي، أو تربي، وتزيد في الأجل ﴿ وَاتَّغُواْ اللهَ ﴾ في أكله ﴿ لَمَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾ .

ا ١٣١ ـ ﴿ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ كان أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ يقول: هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفّرهم على طاعته وطاعة رسول الله، بقوله

۱۳۲ م ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وفيه ردٌّ على المرجئة في قولهم: لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلاً، وعندنا: غير الكافرين

### ﴿ وَسَادِعُوۤا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُمَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ شَيَّ ٱلْذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ

من العصاة قد يدخلها، ولكن عاقبة أمره الجنة. وفي ذكره تعالى: «لعل» «وعسى» في نحو هذه المواضع ـ وإن قال أهلُ التفسير: إن لعل وعسى من الله للتحقيق ـ ما لا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى، وصعوبة إصابة رضا الله تعالى، وعزة التوصُّل إلى رحمته وثوابه.

١٣٣ - ١٣٤ - ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ سارعوا: مدني، وشامي. فمن أثبت الواو عطفها على ما قبلها، ومن حذفها استأنفها. ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على ما يُوصِل إليهما. ثم قيل: هي الصلوات الخمس، أو التكبيرة الأولى، أو الطاعة، أو الإخلاص، أو التوبة، أو الجمعة، والجماعات ﴿ عَرَّضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ أي: عرضها عرض السموات والأرض؛ كقوله ﴿ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢١] والمراد: وصفها بالسعة والبسط، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه. وخصّ العرض لأنه في العادة أدنى من الطول للمبالغة. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_: كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض. وما رويّ: أنَّ الجنة في السماء السابعة، أو في السماء الرابعة، فمعناه أنها في جهتها، لا أنها فيها، أو في بعضها، كما يقال: في الدار بستان، وإن كان يزيد عليها؛ لأنَّ المرادَ: أنَّ بابه إليها ﴿ أُعِدَّتُ ﴾ في موضع جر صفة لجنة أيضاً، أي: جنة واسعة معدَّة ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ودلَّت الآيتان على أن الجنة والنار مخلوقتان ثمَّ المتقي: من يتقى الشرك، كما قال ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ.﴾ [الحديد: ٢١] أو: من يتقي المعاصي. فإن كان المراد الثاني فهي لهم بغير عقوبة، وإن كان الأوّل فهي لهم أيضاً في العاقبة. ويوقف عليه إن جعل ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ في حال اليسر والعسر، مبتدأ، وعطف عليه ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة﴾. وجعل الخبر ﴿أولئك﴾. وإن جعل وصفاً للمتقين، وعطف عليه ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة ﴾ أي: أعدّت للمتقين والتائبين فلا وقف، فإن قلت: الآية تدلُّ على أنَّ الجنة معدَّة للمتقين والتائبين وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

دون المصرِّين، قلت: جاز أن تكون معدَّة لهما، ثم يدخلها بفضل الله وعفوه غيرهما، كما يقال: أعدّت هذه المائدة للأمير، ثم قد يأكلها أتباعه. ألا ترى أنه قال: ﴿ وَأَتَّقُوا أَلنَّارَ أَلِّي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١] ثم قد يدخلها غير الكافرين بالاتفاق؟! وافتتح بذكر الإنفاق؛ لأنه أشق شيء على النفس، وأدلُّه على الإخلاص، ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدوّ، ومواساة فقراء المسلمين. وقيل: المراد: الإنفاق في جميع الأحوال؛ لأنها لا تخلو من حال مسرَّة ومضرَّة ﴿ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ والمسكين الغيظ عن الإمضاء. يقال: كظم القربة إذا ملأها، وشدَّ فاها، ومنه: كظم الغيظ: وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر، ولا يظهر له أثراً. والغيظ: توقّد حرارة القلب من الغضب. وعن النبي ﷺ: "من كظم غيظاً وهو يقدرُ على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً (١) ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: إذا جني عليهم أحد لم يؤاخذوه. وروي: «ينادي منادٍ يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عَفَا»<sup>(۲)</sup>. وعن ابن عيينة: أنه رواه للرشيد ـ وقد غضب على رجل \_ فخلاً ، ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ اللام للجنس، فيتناول كل محسن، ويدخل تحته هؤلاء المذكورون. أو: للعهد، فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن الثورى: الإحسان: أن تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة.

170 \_ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحَيْداً فَعَلَهُ مَتْزايدة القبح. ويجوز أن يكون «والذين» مبتدأ خبره: «أولئك» ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ قيل: الفاحشة: الكبيرة، وظلم النفس: الصغيرة. أو: الفاحشة: الزنى، وظلم النفس: القبلة، واللمسة، ونحوهما ﴿ ذَكرُوا الله ﴾ بلسانهم، أو قلوبهم ليبعثهم على التوبة ﴿ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم ﴾ فتابوا عنها لقبحها نادمين. قيل: بكى إبليس حين نزلت

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٧٧٦) والترمذي (٢٠٢٢) وابن ماجه (٤١٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب (٧٤٥١).

وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَـُلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ ﴿
أُوْلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِن زَيِهِمْ وَجَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ \*

هذه الآية ﴿ وَمَن يَعْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا الله ﴾ ﴿ من ﴿ مبتدأ ، و ﴿ يعفر ﴾ والتقدير : ضمير يعود إلى من . و ﴿ إِلَّا الله ﴾ بدل من الضمير في ﴿ يعفر ﴾ والتقدير : ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله . وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . وفيه تطييبٌ لنفوس العباد ، وتنشيط للتوبة ، وبعثٌ عليها ، وردعٌ عن اليأس والقنوط ، وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته من التائب ، وإشعار بأن الذنوب \_ وإن جلّت \_ فإنَّ عفوه أجلّ ، وكرمه أعظم ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ الذنوب \_ وإن جلّت \_ فإنَّ عفوه أجلّ ، وكرمه أعظم ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ ولم يقيموا على قبيح فعلهم . والإصرار : الإقامة . قال على الستغفار ، ولا صغيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار » ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُون ﴾ حال من الضمير في «ولم يصروا » أي : ﴿ وهم يعلمون ﴾ أنه لا يغفر ذنوبهم إلا الله .

1971 - ﴿ أُولَتَهِكَ ﴾ الموصوفون. ﴿ جَزَاؤُهُم مَّغَفِرَةً مِّن رَّبِهِم ﴾ بتوبته ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ برحمته ﴿ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴾ المخصوص بالمدح محذوف، أي: ونعم أجر العاملين ذلك، يعني: المغفرة والجنات. نزلت في تمّار قال لا مرأة تريد التمر: في بيتي تمر أجود، فأدخلها بيته وضمها إلى نفسه، وقبّلها، فندم. أو: في أنصاري استخلفه ثقفي \_ وقد آخى بينهما النبي على أو غيبة غزوة، فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبّلها، فندم، فساح في الأرض صارخاً، فاستعتبه الله تعالى.

١٣٧ - ﴿ قَدْ خَلَتَ ﴾ مضت ﴿ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنٌّ ﴾ يريد ما سنّه الله تعالى في

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۱٤) والترمذي (۳۵۵٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي في مسند الفردوس (٧٩٤٤).

فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِبِنَ ﴿ وَلَا نَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْنَهُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَدْرُجُ مِثْلُهُمْ

الأمم المكذبين من وقائعه ﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كِيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ فتعتبروا بها.

1۳۸ ـ ﴿ هَٰذَا﴾ أي: القرآن، أو: ما تقدّم ذكره ﴿ بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى ﴾ أي: إرشاد ﴿ وَمَوْعِظَةٌ ﴾ ترغيب وترهيب ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ عن الشرك.

١٣٩ \_ ﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم من الهزيمة. ﴿ وَلا تَعَلَيْوا ﴾ على ما فاتكم من الغنيمة. أو: على من قتل منكم، أو جرح. وهو تسليةٌ من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحد، وتقوية لقلوبهم ﴿ وَأَنتُمُ الْأَعْلَونَ ﴾ وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب؛ لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد. أو: ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ بالنصر والظفر في العاقبة. وهي بشارة لهم بالعلو والغلبة ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ الْفَلِونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣]. أو: ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ شأنا؛ لأن قتالكم للله، ولإعلاء كلمته، وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر. أو: لأن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار ﴿ إِن كُنتُم مُتَوْمِنِينَ ﴾ متعلق بالنهي، أي: ﴿ ولا تهنوا ﴾ إن صحّ إيمانكم، يعني: أن صحة الإيمان توجب قوة القلب، والثقة بوعد الله، وقلة المبالاة بأعدائه. أو: بالأعلون، أي: إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله به، ويُبشّركم به بأعدائه. أو: بالأعلون، أي: إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله به، ويُبشّركم به من الغلبة.

18. ﴿ إِن يَمْسَلَكُمْ قَرَّ ﴾ (١) بضم القاف حيث كان كوفي، غير حفص. وبفتح القاف غيرهم. وهما لغتان كالضَّعف والضُّعف. وقيل: بالفتح: الجراحة، وبالضم: ألمها ﴿ فَقَدَّمَسَ ٱلْقَوْمُ قَرَّ مِّ مِنْكَ أَي: إِن نالوا منك يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر، ثم لم يضعف ذلك قلوبهم، لم يمنعهم عن

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿قُرْحٌ﴾ وهي قراءة: حمزة، والكسائي، وعاصم، وخلف، والأعمش، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (٢/ ٦٦).

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلِيمَحْصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

معاودتكم إلى القتال، فأنتم أولى ألا تضعفوا ﴿ وَتِلْكَ ﴾ مبتداً ﴿ ٱلْأَيَّامُ ﴾ صفته، والخبر ﴿نداولها ﴾ ﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾ نُصرِّفها. ﴿ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: نصرف ما فيها من النعم والنقم، نعطي لهؤلاء تارة، وطوراً لهؤلاء، كبيت الكتاب:

1٤١ ـ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ التمحيص: التطهير، والتصفية ﴿ وَيَمْحَقَ الْكَلْفِرِينَ ﴾ ويهلكهم. يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتَّمييز، والاستشهاد، والتَّمحيص. وإن كانت على الكافرين فلمحقهم، ومحو آثارهم.

187 - ﴿أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّة ﴾ أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي: لاتحسبوا ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهِ ٱللَّذِينَ جَلهَ الْمِالِمِ مَن لَهُ أَلَّذِينَ جَله الله منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف لأن العلم متعلق بالمعلوم. فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف بانتفائه، تقول: ما علم الله في فلان خيراً، أي: ما فيه خير حتى يعلمه. ولما بمعنى لم، إلا أن فيه ضرباً من التوقع، فدل على نفي الجهاد فيما مضى، وعلى توقعه فيما يستقبل ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلصَّلِينِ ﴾ نصب بإضمار أن. والواو بمعنى الجمع، نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أو: جزم للعطف على يعلم الله. وإنما نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أو: جزم للعطف على يعلم الله. وإنما

<sup>(</sup>١) البيت للنمر بن تولب.

# وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُرْبَ لَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِبُكُمْ

حركت الميم لالتقاء الساكنين. واختيرت الفتحة لفتحة ما قبلها.

187 \_ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ آن تَلْقَوْهُ خوطب به الذين لم يشهدوا بدراً، وكانوا يتمنّون أن يحضروا مشهداً مع رسول الله على لينالوا كرامة الشهادة، وهم الذين ألحوا على رسول الله على في الخروج إلى المشركين، وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه، وتعرفوا شدّته ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ أي: رأيتموه معاينين، مشاهدين له حين قتل إخوانكم بين أيديكم، وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت، وعلى ما تسببوا له من خروج رسول الله على بإلحاحهم عليه، ثم انهزامهم عنه. وإنما تمنوا الشهادة لينالوا كرامة الشهداء من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلبة ولا يخطر بباله أن فيه جرً منفعة إلى عدو الله، وتنفيقاً لصناعته.

تله، فذبَّ عنه مصعب بن عُمَيْر، وهو صاحب الراية، حتى قتله ابن قميئة، وهو يرى أنه رسول الله على فقال: قتلتُ عمداً. وصرخ صارخ - قيل: هو الشيطان ـ: ألا إنَّ عمداً قد قُتِل، ففشا في الناس خبر قتله، فانكفؤوا. وجعل رسول الله على يدعو: ﴿إليّ عبادَ الله حتى انحازتُ إليه طائفة من أصحابه، فلامهم على هربهم، فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا خبر قتلك فولينا مدبرين، فنزل (۱): ﴿ وَمَا عُمَّدً إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ ﴾ مضت ﴿ مِن قَبْلِهِ الله على معنى بدينهم بعد خلوهم، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسل خلوهم، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسل تبليغ الرسالة، وإلزام الحجة، لا وجوده بين أظهر قومه ﴿ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَا تَنْ الله على معنى أَنْ أَنْ أَنْ المُعْمَلَة التي قبلها على معنى انقَلَبَهُمْ عَلَى أَغْفَا عَلَى معنى عنى انقَلَا الله على معنى انقَلَبَهُمْ عَلَى أَغْفَا عَلَى معنى انقَلَا الله على معنى انقَلَبَهُمْ عَلَى أَنْ أَنْ أَنْ المُعْمَلَة التي قبلها على معنى انقَلَتِهُمْ عَلَى أَنْ أَنْ المُعْمَلَة التي قبلها على معنى انقَلْتِهُمْ عَلَى أَنْ أَنْ المُعْمَلَة التي قبلها على معنى انقَلْتِهُمْ عَلَى أَنْ قَالَ الْقَاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى انقَلْتِهُمْ عَلَى أَنْ أَنْ المُعْلَة التي قبلها على معنى الله على معنى الله على معنى القاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى المناء المؤلِن المها على معنى المناء الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى المناء الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى المناء الشرطية بالجملة الشرطية بالجملة الشرطية بالجملة الشرطية بالمحدة المؤلِن المناء الشرطية بالمؤلِن المؤلِن المؤلِن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: هذا منتزع من عدة أخبار في وقعة أحد (حاشية الكشاف ١/ ٤٢١).

وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ يَضُرُ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا لَلْهُ الشَّكِرِينَ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ وَمَا ضَعُوا اللَّهُ وَمَا ضَعُمُوا اللَّهُ وَمَا ضَعُمُوا اللَّهُ وَمَا ضَعُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُمُوا اللَّهُ وَمَا ضَعُمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ضَعُوا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللَّةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

التسبيب، والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت، أو قتل، مع علمهم أنَّ خلو الرسل قبله، وبقاء دينهم متمسّكاً به يجب أن يجعل سبباً للتمسُّك بدين محمد على لا للانقلاب عنه. والانقلاب على العقبين مجاز عن الارتداد، أو عن الانهزام ﴿ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَدِهِ فَلَن يَضُرُّ اللهُ شَيّعًا ﴾ وإنما ضر نفسه ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّنكِرِينَ ﴾ الذين لم ينقلبوا. وسمّاهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا.

180 - ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ وما جاز ﴿ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي: بعلمه، أو بأن يأذن لملك الموت في قبض روحه. والمعنى: أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله. وفيه تحريضٌ على الجهاد، وتشجيع على لقاء العدو، وإعلام أن الحذر لا ينفع، وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك، واقتحم المعارك ﴿ كِنَبًا ﴾ مصدر مؤكد؛ لأن المعنى: كتب الموت كتاباً ﴿ مُوَجًلًا ﴾ مؤقتاً له أجل معلوم لا يتقدم، ولا يتأخر ﴿ وَمَن يُرِدَ ﴾ بقتاله ﴿ فَوَابَ الدُّنِيَا ﴾ أي: الغنيمة. وهو تعريضٌ بالذين شغلتهم الغنائم يوم أُحُد. ﴿ فَوَابَ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى المِلهِ اللهِ مَن ثوابها ﴿ وَمَن يُرِدَ ثُوابَ اللَّهِ فِي وَسنجزي الجزاء المبهم الذين والدرجة في الآخرة ﴿ نُوْتِ فِي مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِ فِينَ ﴾ وسنجزي الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله، فلم يشغلهم شيء عن الجهاد.

التي للتكثير. وكائن بوزن كاع حيث كان، مكي ﴿ مِن نَبِيّ قَنْتَلَ ﴾ ﴿ قُتِلَ ﴾: التي للتكثير. وكائن بوزن كاع حيث كان، مكي ﴿ مِن نَبِيّ قَنْتَلَ ﴾ ﴿ قُتِلَ ﴾: مكي، وبصري، ونافع ﴿ مَمَـهُ ﴾ حال من الضمير في قتل، أي: قتل كائناً معه ﴿ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ والربيون: الربانيون. وعن الحسن بضم الراء، وعن البعض بفتحها، فالفتح على القياس؛ لأنه منسوب إلى الرب، والضم والكسر من تغييرات النسب ﴿ فَمَا وَهَنُوا ﴾ فما فتروا عند قتل نبيهم ﴿ لِمَا أَمَا بَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تغييرات النسب ﴿ فَمَا وَهَنُوا ﴾ فما فتروا عند قتل نبيهم ﴿ لِمَا أَمَا بَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا

وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِينَ ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنِيا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةً وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَتَا يَهُ اللّهُ مَوْلَكُمُ مَا اللّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو خَيْرُ النّصِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مَوْلَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ وَاللّهُ مَولَكُمْ مَا اللّهُ مَوْلَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَولَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ضَعُفُوا ﴾ عن الجهاد بعده ﴿ وَمَا اَسْتَكَانُوا ﴾ وما خضعوا لعدوّهم. وهذا تعريضٌ بما أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله ﷺ، واستكانتهم لهم حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن أُبيِّ في طلب الأمان من أبي سفيان ﴿ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّنعِرِينَ ﴾ على جهاد الكافرين.

أَذَ القول، وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم، مع كونهم ربّانيين، هضماً لها هذا القول، وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم، مع كونهم ربّانيين، هضماً لها فو إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا عَبَاوِزنا حدّ العبودية ﴿ وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا ﴾ في القتال. ﴿ وَأَنصُرْنَا عَلَى القَقُورِ الصحّفونِينَ ﴾ بالغلبة. وقدّم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على الأعداء؛ لأنه أقرب إلى الإجابة؛ لما فيه من الخضوع والاستكانة.

1٤٨ - ﴿ فَنَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيا﴾ أي: النصرة، والظفر، والغنيمة ﴿ وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ المغفرة والجنة. وخُص بالحسن دلالة على فضله، وتقدمه، وأنه هو المعتدّبه عنده ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: هم محسنون، والله يحبهم.

189 - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ اَعْقَدِهُمْ ﴾ يرجعوكم إلى الشرك ﴿ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ قيل: هو عام في جميع الكفار. وعلى المؤمنين أن يجانبوهم، ولا يطيعوهم في شيء حتى لا يستجرّوهم إلى موافقتهم. وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه، وتستأمنوهم، يردوكم إلى دينهم. وقال عليّ - رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم، وادخلوا في دينهم.

١٥٠ \_ ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَدَكُمْ ﴾ ناصركم، فاستغنوا عن نصرة غيره ﴿ وَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ مَوْلَدَكُمْ ﴾ .

سَنُلَقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ. سُلُطُكْنَا وَمَأْوَلَهُمُ النَّالُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ ۚ ۚ وَلَقَّدَ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَذَرَّعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِمَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ

#### .... ولا تَدرَى الضَّبِّ بها يَنْجَحِر (١)

أي: ليس بهـا ضـب فينجحـر، ولم يعـن: أن بهـا ضبّـاً ولا ينجحـر ﴿ وَمَـاْوَطَهُمُ ﴾ ومرجعهم ﴿ اَلنَّازُّ وَبِـثْسَ مَثْوَى اَلظَّالِمِينَ ﴾ النار فالمخصوص بالذَّمُّ محذوف.

107 - ولما رجع رسول الله على مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟! فنزل: ﴿وَلَقَدُ صَدَوَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ ﴾ أي: حقق ﴿إِذْ تَحُسُونَهُم ﴾ تقتلونهم قتلاً ذريعاً. وعن ابن عيسى: حسّه: أبطل حسّه بالقتل ﴿ بِإِذْنِهِ عِنْ بأمره، وعلمه ﴿ حَقَّ وَعَنَ ابن عيسى: حسّه: أبطل حسّه بالقتل ﴿ بِإِذْنِهِ عِنْ بأمره، وعلمه ﴿ حَقَّ الْأَمْرِ ﴾ أي: اختلفتم. ﴿ وَعَصَيَتُم ﴾ إذا فَشِلتُ مَ ببرككم المركز، واشتغالكم بالغنيمة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسُكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ أمر نبيكم بترككم المركز، واشتغالكم بالغنيمة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسُكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ من الظفر، وقهر الكفار. ومتعلق إذا محذوف تقديره: ﴿ حتى إذا فشلتم ﴾ منعكم نصره. وجاز أن يكون المعنى: صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم.

<sup>(</sup>١) عجز بيت لابن أحمر، وصدره: لاتفزع الأرنب أهوالها.

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِي وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ الْأَسُولُ لَا يَكُمُ وَلَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَا يَذْعُوكُمْ تُصَادِ وَالرَّسُولُ لِيَدْعُوكُمْ

﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ ﴾ أي: الغنيمة، وهم الذين تركوا المركز لطلب الغنيمة.

رُوي أن رسولَ الله ﷺ جعل أُحُداً خلف ظهره، واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل، وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم، ولا يبرحوا؛ كانت الدُّولة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم، والباقون يضربونهم بالسيوف، حتى انهزموا، والمسلمون على آثارهم يقتلونهم، حتى إذا فشلوا وتنازعوا، فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ فادخلوا عسكر المسلمين، وخذوا الغنيمة مع إخوانكم. وقال بعضهم: لا تخالِفُوا أَمْرَ رسول الله ﷺ. فممن ثبت مكانه: عبد الله بن جبير ـ أمير الرماة \_ في نفر دون العشرة، وهم المعنيّون بقوله ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِـرَةَ ﴾ فكرّ المشركون على الرماة، وقتلوا عبد الله بن جبير، وأقبلوا على المسلمين حتى هزموهم، وقتلوا من قتلوا، وهو قوله: ﴿ ثُمَّ صَكَرَفَكُمْ عَنَّهُمْ ﴾ أي: كف معونته عنكم، فغلبوكم ﴿ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ ليمتحن صبركم على المصائب، وثباتكم عندها. وحقيقته: ليعاملكم معاملة المختبر؛ لأنه يجازي على ما يعمله العبد لا على ما يعلمه منه ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ﴾ حيث ندمتم على ما فرط منكم من عصيان أمر رسول الله ﷺ ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالعفو عنهم، وقبول توبتهم. أو: هو متفضل عليهم في جميع الأحوال، سواء أديل لهم، أو أديل عليهم؛ لأن الابتلاء رحمة، كما أن النصرة رحمة.

107 \_ وانتصب ﴿ ﴿إِذْ تُصَّعِدُونَ ﴾ تبالغون في الذهاب في صعيد الأرض. والإصعاد: الذهاب في صعيد الأرض، والإبعاد فيه. بصرفكم، أو بقوله: ﴿ليبتليكم﴾ أو بإضمار: اذكروا ﴿ وَلَا تَكُورُكَ عَلَى آَحَكِ ﴾ ولا تلتفتون. وهو عبارة عن غاية انهزامهم، وخوف عدوهم ﴿وَالرَّسُولُكِ يَدْعُوكُمْ ﴾ يقول: ﴿إِليَّ عباد الله! أنا رسول الله! من يكرّ فله الجنة».

فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَيْرِ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَرَبَكُمْ فَأَثْبَكُمْ مِنَا بَعْدِ الْغَيِّرُ أَمَنَةُ مَا أَصَرَبَكُمْ مِنَا بَعْدِ الْغَيِّرُ أَمَنَةُ مُمَا أَضَابَكُمْ مِنَا بَعْدِ الْغَيِّرُ أَمَنَةُ فَكَ أَصَابَا يَغْشَىٰ طَآيِفَ مِنَا بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةُ فَكَ أَهُمُ مَا أَنْفُسُهُمْ مَا يَفْسُهُمْ مَا الْفَاسِمُ مُنْ فَاسُكُمْ مِنْ الْمُعْمَرُ مَا الْفَاسِمُ مُنْ أَنْفُسُهُمْ مَا الْفَاسُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْفُسُهُمْ مَا الْفَاسُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْفُسُهُمْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

والجملة في موضع الحال ﴿ فِي أُخُرِنكُمْ ﴾ في سافتكم، وجماعتكم الأخرى، وهي المتأخرة. يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم، كما تقول: في أوّلهم، وأولاهم؛ بتأويل مقدمتهم، وجماعتهم الأولى ﴿ فَأَنْبَكُمْ ﴾ عطف على صرفكم، أي: فجازاكم الله ﴿ غَمّاً ﴾ حين صرفكم عنهم، وابتلاكم. ﴿ بِغَمِّ ﴾ بسبب غمّ أذقتموه رسول الله على بعصيانكم أمره، أو: غمّا مضاعفاً، غما بعد عم، وغما متصلاً بغم، من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله على والجرح، والقتل، وظفر المشركين، وفوت الغنيمة والنصر ﴿ لِكَيْلَاتَحْنَوُا عَلَى مَا فَائت عَلَى مَا فَائت مَن المنافع ﴿ وَلَا مَا أَصَكَبُكُمْ ﴾ ولا على مصيب من المضار ﴿ وَاللّهُ خَيِيرٌ بِمَا مَا لَاعْمَام، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهذا ترغيب في الطاعة، وترهيب عن المعصية.

108 - ﴿ ثُمَّ أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بُعْدِ أَلْغَيْرُ أَمْنَةٌ نُّعَاسًا ﴾ ثم أنزل الله الأمن على المؤمنين، وأزال عنهم الحوف الذي كان بهم، حتى نعسوا، وغلبهم النوم. عن أبي طلحة: غشينا النعاس ونحن في مصافّنا، فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه، ثم يسقط فيأخذه أ. والأمنة: الأمن. و﴿ نعاساً ﴾ بدل من أمنة. أو هو مفعول، و﴿ أمنة ﴾ حال منه مقدمة عليه، نحو: رأيت راكباً رجلاً. والأصل: أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة، إذ النعاس ليس هو الأمن. ويجوز أن يكون «أمنة » مفعولاً له، أو حالاً من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة، أو على أنه بمع آمن، كبار وبررة ﴿ يَعْشَى ﴾ يعني: النعاس. «تغشى » بالتاء والإمالة: حمزة، وعليّ، أي: الأمنة ﴿ طَآلِهُ مُن مُم مُم اهل الصدق، واليقين ﴿ وَطَآلِهُ مُه مُ الما الصدق، واليقين ﴿ وَطَآلِهُ مُع مَا يهم الما الصدق، واليقين ﴿ وَطَآلِهُ مُه مَا المنافقون ﴿ قَدْ أَهَمّ مُنْ أَنْهُ مُهم أهل الصدق، واليقين ﴿ وَطَآلِهُ هُم المنافقون ﴿ قَدْ أَهَمّ مُنْهُ مُن مَا يهم الا هم أنفسهم وخلاصها، لا هم المنافقون ﴿ قَدْ أَهَمّ مُنْهُ مُن المُهم الا هم أنفسهم وخلاصها، لا هم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٦٢).

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ اَلْمَهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِى أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَوْ كُنْهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

الدين، ولا همّ رسول الله ﷺ والمسلمين ـ رضوان الله عليهم ـ ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ في حكم المصدر، أي: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجبُ أن يظنّ به. وهو ألا ينصر محمداً ﷺ ﴿ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ بدل منه. والمراد: الظن المختص بالملة الجاهلية. أو: ظن أهل الجاهلية، أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله ﴿ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط، يعنون: النصر، والغلبة على العدو ﴿ قُلُّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ ﴾ أي: النصر، والغلبة ﴿ كُلُّهُمْ لِلَّهِ ﴾ ولأوليائه المؤمنين ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لِمُثُمّ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣] ﴿كلَّه﴾ تأكيد للأمر و﴿لله﴾ خبر إن ﴿كلُّه﴾ بصري. وهو مبتدأ، و﴿للهُ خبره، والجملة خبر إن. ﴿ يُخَفُّونَ فِي ٱنْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ﴾ خوفاً من السيف ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في أنفسهم، أو بعضهم لبعض، منكرين لقولك لهم: ﴿إِن الأمر كله الله ﴾ ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ مًّا قُتِلْنَا هَنهُنَا﴾ أي: لو كان الأمر كما قال محمد ﴿إن الأمر كله لله ﴾ ولأوليائه، وأنهم الغالبون، لما غلبنا قط، ولما قُتِل من المسلمين من قُتِل في هذه المعركة. ﴿قَدَ أهمتهم ﴾ صفة لطائفة. و ﴿يظنون ﴾ خبر لطائفة ، أو صفة أخرى ، أو حال ، أي: قد أهمتهم أنفسهم ظانين. و (يقولون بدل من (يظنون ). و (يخفون ) حال من ﴿يقولُون﴾. و﴿قُلُ إِنْ الأمر كله للهِ اعتراض بين الحال وذي الحال. و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ بدل من ﴿ يَخْفُونَ ﴾ أو استثناف ﴿ قُلُ لَّوْ كُنُّكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ أي: مَن علم الله منه أنه يقتل في هذه المعركة، وكتب ذلك في اللوح، لم يكن بُدٌّ من وجوده. فلو قعدتم في بيوتكم ﴿ لَبَرَزَ﴾ من بينكم ﴿ ٱلَّذِينَ كُلِّتِ عُلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِمِهِمْ ﴾ مصارعهم بأحد، ليكون ما علم الله أنه يكون. والمعنى: أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين، وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة لهم، وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله، وأن

وَلِيَبْتَلِى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ فَي إِنَّ اللّهِ عَلَيْهُمُ الشَّيْطِلُ الصَّدُودِ فَي إِنَّ اللّهَ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ الشَّيْطِلُ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي اللّهَ عَفُولًا اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ما ينكبون به في بعض الأوقات تمحيصٌ لهم ﴿ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمْجِّصَ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص، ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان، فعل ذلك. أو فعل ذلك لمصالح جمة، وللابتلاء، والتمحيص ﴿ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ بخفياتها.

100 - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ ﴾ انهزموا ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ جمع محمد ﷺ وجمع أبي سفيان للقتال بأُحُد ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ دعاهم إلى الزلة ، وحملهم عليها ﴿ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ بتركهم المركز الذي أمرهم رسول لله ﷺ بالثبات فيه. فالإضافة إلى الشيطان لطف وتقريب، والتعليل بكسبهم وعظ وتأديب. وكان أصحاب محمد ﷺ تولوا عنه يوم أحد إلا ثلاثة عشر رجلاً ، منهم: أبو بكر، وعليّ ، وطلحة ، وابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والباقون منهم: أبو بكر، وعليّ ، وطلحة ، وابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والباقون منهم الأنصار ﴿ وَلَقَدْ عَفَا ٱللّهُ عَنْهُمْ ﴾ تجاوز عنهم ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ ﴾ للذنوب . ﴿ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجل بالعقوبة .

107 - ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ كابن أبي وأصحابه ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ أي: في حق إخوانهم في النسب، أو: في النفاق ﴿ إِذَا ضَرَبُوا فِي النَّوْرَ فَي النفاق ﴿ إِذَا ضَرَبُوا فِي النَّوْرَ وَا فَيها للتجارة، أو غيرها ﴿ أَوْ كَانُوا غُذَى ﴾ جمع غاز، كعاف وعُفى، وأصابهم موت، أو قتل ﴿ لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِك حَسَرة فِي قلوبهم خاصة، ويصون منها بذلك القول، واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم خاصة، ويصون منها قلوبكم. أو: بـ «قالوا»، أي: قالوا ذلك، واعتقدوه؛ ليكون ذلك حسرة في قلوبهم ، والحسرة: الندامة على فوت المحبوب ﴿ وَاللّهُ يُحْيَى وَيُمِيثُ ﴾ ردّ لقولهم: إن القتال يقطع الآجال، أي: الأمر بيده، قد يحيي المسافر والمقاتل، ويميت

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُدُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّمَ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَهِن مُتَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّمْ

المقيم والقاعد ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَتَمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ فيجازيكم على أعمالكم. يعملون: مكى، وحمزة، وعلى، أي: الذين كفروا.

10٧ - ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ ﴾ «متم» وبابه بالكسر، نافع، وكوفي، غير عاصم. تابعهم حفص إلا في هذه السورة، كأنه أراد الوفاق بينه وبين قتلتم. غيرهم بضم الميم في جميع القرآن. فالضم من: مات يموت. والكسر: من مات يمات كخاف يخاف، فكما تقول: خفت، تقول: مت ﴿ لَمُغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ «ما» بمعنى الذي، والعائد محذوف. وبالياء: حفص (١).

المثيب، العظيم الثواب تحشرون. ولوقوع اسم الله في هذا الموضع مع تقديمه المثيب، العظيم الثواب تحشرون. ولوقوع اسم الله في هذا الموضع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به شأن غني عن البرهان. «لمغفرة» جواب القسم، وهو ساد مسد جواب الشرط. وكذلك ﴿لإلىٰ الله تحشرون﴾. كذّب الكافرين أولا في زعمهم: أن من سافر من إخوانهم، أو غزا، لو كان بالمدينة لما مات، ونهى المسلمين عن ذلك لأنه سببُ التقاعد عن الجهاد. ثم قال لهم: ولئن تمّ عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت، أو القتل في سبيل الله، فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا؛ لأن الدنيا زاد المعاد، فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد.

١٥٩ ـ ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ (ما) مزيدة للتوكيد، والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله. ومعنى الرحمة: ربطه على جأشه، وتوفيقه

 <sup>(</sup>۱) أشار المصنف \_رحمه الله\_ إلى قراءة حفص المثبتة في النص، وأما قراءة «تجمعون»
 بالتاء، فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ شَيَّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ؞

للرفق، والتلطف بهم ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا ﴾ جافياً ﴿ غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ ﴾ قاسيه ﴿ لاَنفَضُوا مِن حَوْل الله منهم ﴿ فَأَعَفُ عَنَّهُم ﴾ ما كان منهم يوم أحد مما يختص بك ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم ﴾ فيما يختص بحق الله، إتماماً للشفقة عليهم ﴿ وَشَاوِرَهُم فِي ٱلْأَمْ ﴾ أي: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي تطييباً لنفوسهم، وترويحاً لقلوبهم، ورفعاً لأقدارهم، ولتقتدي بك أمتك فيها. في الحديث: «ما تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمرهم ( ) . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله وشرت الدابة: استخرجت جريها. وشرت العسل: أخذته من مآخذه. وفيه وشرت الدابة: استخرجت جريها. وشرت العسل: أخذته من مآخذه. وفيه على شيء بعد الشورى ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ في إمضاء أمرك على الأرشد، لا على على شيء بعد الشورى ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ في إمضاء أمرك على الأرشد، لا على الأمر إليه. وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب.

الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله في كما نصركم يوم بدر ﴿ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ فلا أحد يغلبكم. وإنما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته، واستعصم بربه وقدرته ﴿ وَإِن يَخَذُلُكُمْ مِن ابْعَدِهِ ﴾ من بعد خذلانه، وهو: ترك المعونة؛ أو هو من قولك: ليس لك من يجسن إليك من

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: المحفوظ عن الحسن. ورواه الطبري موقوفاً عليه في التفسير (١) (١٥٢/٤).

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي آن يَعُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَنَ ٱللّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلمَصِيرُ ﴿

بعد فلان، تريد: إذا جاوزته. وهذا تنبيه على أنَّ الأمر كله لله، وعلى وجوب التوكل عليه ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وليخص المؤمنون ربَّهم بالتوكل والتفويض إليه، لعلمهم: أنه لا ناصر سواه، ولأن إيمانهم يقتضي ذلك.

171 \_ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَعُلَ ﴾ مكي، وأبو عمرو، وعاصم، أي: يخون. وبضم الياء وفتح الغين غيرهم. يقال: غلّ شيئاً من المغنم غلولاً، وأغل إغلالاً: إذا أخذه في خفية، ويقال: أغله إذا وجده غالاً. والمعنى: ما صح له ذلك، يعني: أن النبوة تنافي الغلول. وكذا من قرأ على البناء للمفعول، فهو راجع إلى هذا لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالاً، ولا يوجد غالاً إلا إذا ان غالاً. رُوي أن قطيفة حراء فُقدت يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله على أخذها. فنزلت الآية (۱) ﴿ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْم المنافقين: يأت بالشيء الذي غلّه بعينه، حاملاً له على ظهره، كما جاء في الحديث (۲) ؛ أو: يأت بما احتمل من وباله وإثمه ﴿ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا الحديث كنا بعلى على جزاءها وافياً. ولم يقل: ثم يوفى ما كسب ليتصل بقوله: ومن يغلل له بل جيء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الغال وغيره، فاتصل به من يغلل له بل جيء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الغال وغيره، فاتصل به من حيث المعنى. وهو أبلغ؛ لأنه إذا علم الغال: أنَّ كلَّ كاسب خيراً أو شراً مجزي فموفى جزاءه، علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب ﴿ وَهُمْ لَا عَلْم العَلْم وَهُمْ لَا عَلْم عَلَى عَلْم عَلْم عَلَى عَلْم عَلْم عَلَى عَلْم عَلَى عَلْم عَلَى عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَ

177 \_ ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: رضا الله. قيل: هم المهاجرون والأنصار ﴿ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ وهم المنافقون والكُفَّار ﴿ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ المرجع.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/٤٢٦) والبخاري (٣٠٧٣) ومسلم (١٨٣١).

هُمْ دَرَجَنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ، وَيُزَكِيمِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ الْكِئنب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهَ أَن لَمَّا أَصَكَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

177 - ﴿ هُمَّ دَرَجَنَّ عِندَ اللَّهِ ﴾ هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات. أو: ذوو درجات. والمعنى: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين، أو التفاوت بين الثواب والعقاب ﴿ وَاللَّهُ بَصِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ عالم بأعمالهم ودرجاتها، فيجازيهم على حسابها.

178 - ﴿ لَقَدْمَنَّ اللّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على من آمن مع رسول الله على من قومه. وخصّ المؤمنين منهم ؛ لأنهم هم المنتفعون بمبعثه ﴿ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ٱلفَيهِمْ ﴾ من جنسهم عربياً مثلهم. أو: من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. والمنة في دلك من حيث إنه إذا [كان منهم] (١) كان اللسان واحداً، فيسهل أخذ ما يجبُ عليهم أخذه عنه. وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة، فكان ذلك عليهم أخذه عنه. وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة، فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه، وكان لهم شرف بكونه منهم. وفي قراءة رسول الله من أنفسهم، أي: من أشرفهم ﴿ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَرْتِهِ عَلَى القرآن، بعد ما كانوا أهل أنفسهم، أي: من أشرفهم هيء من الوحي ﴿ وَيُرْكِيمِهُمْ ويطهرهم بالإيمان من دنس الكفر والطغيان، أو: يأخذ منهم الزكاة ﴿ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنْنَبُ مِن دنس الكفر والطغيان، أو: يأخذ منهم الزكاة ﴿ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنْنَبُ مَن دنس الكفر والطغيان، أو: يأخذ منهم الزكاة ﴿ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنْنَبُ وَالْسَفَلُ ﴾ من قبل بعثة الرسول وَ المنه ﴿ وَإِن كَانُوا مِن فَالهِ ﴿ مَيْبِينٍ ﴾ ظاهر لا شبهة فيه. إن مخففة من والمه المنه أن واللام فارقة بينها وبين النافية. والتقدير: وإن الشأن والحديث كانوا الثقيلة، واللام فارقة بينها وبين النافية. والتقدير: وإن الشأن والحديث كانوا

من قبل في ضلال مبين.

170 - ﴿أُولَمَّا أَصَلَبَتَكُم مُّصِيبَةً ﴾ يريد ما أصابهم يوم أحد مِن قَتْل سبعين منهم ﴿ قَدُ أَصَبَتُم مِّقْلَيْهَا ﴾ يوم بدر من قتل سبعين، وأسر سبعين. وهو في موضع رفع صفة لمصيبة ﴿ قُلْمُ أَنَّ هَذَا ﴾ من أين هذا؟ ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

لاختياركم الخروج من المدينة، أو لترككم المركز ﴿لما﴾ نصب بقلتم، و﴿أصابتكم ﴾ في محل الجر بإضافة لما إليه، وتقديره: أقلتم حين أصابتكم ، و﴿أَنَّى هذا ﴾ نصب؛ لأنه مقول. والهمزة: للتقرير والتقريع. وعطفت الواو هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من قوله: ﴿ولقد صدقكم الله وعده ﴾ أو على محذوف، كأنه قيل: أفعلتم كذا، وقلتم حينتذ كذا؟ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وقيير من على النصر وعلى منعه.

177 \_ ﴿ وَمَا آَصَنَبَكُمْ ﴾ (ما) بمعنى الذي، وهو مبتدأ ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ جمعكم وجمع المشركين بأُحُد. والخبر: ﴿ فَيِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ فكائن بإذن الله، أي: بعلمه، وقضائه ﴿ وَلِيْمَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

177 - ﴿ وَلِيمْلَمُ اللَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ وهو كائن؛ ليتميز المؤمنون والمنافقون، وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ ﴾ للمنافقين، وهو كلام مبتدا ﴿ تَمَالُوَا فَتَوَلُوا فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ أَي: جاهدوا للآخرة كما يقاتل المؤمنون ﴿ أَوِادَفَعُوا ﴾ أي: قاتلوا دفع عن أنفسكم، وأهليكم، وأموالكم، إن لم تُقاتلوا للآخرة. وقيل: ﴿ أو ادفعوا ﴾ العدو بتكثيركم سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا؛ لأن كثرة السواد مما ترقع العدو ﴿ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَتَبَعْنَكُمُ ﴾ أي: لو نعلم ما يصح أن يُسمَّى قتالاً لاتبعناكم. يعنون: أن ما أنتم فيه لخطأ رأيكم ليس بشيء، ولا يقال لمثله: قتال، إنما هو: إلقاء النفس في التهلكة ﴿ هُمَّ لِلْكُفْرِ يَوْمَينِهُ أَقْرَبُ مِنْهُم لِلْإِيمَانِ قبل ذلك، وما ظهرت منهم أمارة تؤذن يعني: أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك، وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم، فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين، وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن بكفرهم، فلما الخذلوا عن عسكر المؤمنين، وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشركين منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشركين منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشركين منهم لأهل الإيمان؛ في قُلُوبِهِم مَّا لَيْسَ في قُلُوبِهِم أَى : يظهرون خلاف ما يضمرون من

وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتِلُواْ قُلْ فَاذُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴿ وَلَا تَخْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتَا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي خِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ

الإيمان وغيره. والتقييد بالأفواه للتأكيد، ونفي المجاز ﴿ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ من النفاق.

۱۲۸ - ﴿ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ أي: ابن أبيّ وأصحابه. وهو في موضع رفع على «هم الذين قالوا». أو: على الإبدال من واو «يكتمون». أو نصب بإضمار: أعني. أو على البدل «من الذين نافقوا». أو جرّ على البدل من الضمير في «أفواههم» أو قلوبهم ﴿ لِإِخْوَنِهِم ﴾ لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أُحُد ﴿ وَقَعَدُوا ﴾ أي: قالوا وقد قعدوا عن القتال. ﴿ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله ﷺ والقعود، ووافقونا فيه، لما قتلوا كما لم نقتل ﴿ قُلُ فَادَرَءُواعَنَ أَنفُسِكُمُ الْمَوّتَ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ ﴾ بأن الحذر ينفع من القدر، فخذوا حذركم من الموت. أو: معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلًا، وهو القعود عن القتال، فجدوا إلى دفع الموت سبيلًا. ورُوي أنه مات يوم قالوا هذه المقال سبعون منافقاً.

1۷۰ - ﴿ فَرِحِينَ ﴾ حال من الضمير في يرزقون ﴿ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ وهو التوفيق في الشهادة، وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقربين، معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. وقال النبي ﷺ: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، تدور في أنهار

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِأَلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوك ﴿
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
ٱللَّهَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
ٱللَّهَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ اللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ

الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش»(١). وقيل: هذا الرزق في الجنة يوم القيامة. وهو ضعيف؛ لأنه لا يبقى للتخصيص فائدة ﴿ وَيَسَتَبَشِرُونَ بِاللَّذِينَ ﴾ بإخوانهم المجاهدين الذين ﴿ لَمَ يَلْحَقُواْ بِهِم ﴾ لم يقتلوا فيلحقوا بهم ﴿ مِّنْ خَلْفِهِم ﴾ يريد الذين من خلفهم قد بقوا من بعدهم، وهم قد تقدّموهم. أو: ﴿ لم يلحقوا بهم ﴾: لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم ﴿ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾ بدل من «الذين»، والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو: أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة. بشرهم الله بذلك، فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد، والرغبة في نيل منازل بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد، والرغبة في نيل منازل الشهداء ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

1۷۱ \_ ﴿ فَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ ﴾ يسرون بما أنعم الله عليهم، وما تفضَّل عليهم من زيادة الكرامة ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ عطف على النعمة والفضل. و﴿إِن الله عليّ، بالكسر على الاستئناف، وعلى أن الجملة اعتراض ﴿ لَا يُضِيعُ أَجَرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ بل يُوفِّر عليهم.

107 \_ ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ مبتداً، خبره: ﴿ للذين أحسنوا ﴾ أو صفة للمؤمنين، أو نصب على المدح ﴿ مِن بَعّدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرّحُ ﴾ الجرح. رُوي أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد، فبلغوا الروحاء ندموا، وهمّوا بالرجوع، فبلغ ذلك رسول الله على فأراد أن يرهبهم، ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب النبيُ أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فخرج يوم الأحد من المدينة مع سبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، وكان بأصحابه القرح، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۲۰).

لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ

فذهبوا. فنزلت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا ﴾ (من التبيين، مثلها في قوله ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً ﴾ [الفتح: ٢٩] لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا، لا بعضهم ﴿ أَجْرً عَظِيمٌ ﴾ في الآخرة.

١٧٣ - ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ بدل من الذين استجابوا ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ ﴾ رُوي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد! موعدنا موسم بدر القابل. فقال ﷺ: "إن شاء الله». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة، فألقى الله الرعب في قلبه، فبدا له أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي \_ وقد قدم معتمراً \_ فقال: يا نعيم! إني واعدتُ محمداً أن نلتقي بموسم بدر. وقد بدا لي أن أسلم فالحق بالمدينة، فثبطهم، ولك عندي عشرة من الإبل. فخرج نعيم، فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: أتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟! فوالله لايفلت منكم أحد. فقال علي الهالله الوالله لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد». فخرج في سبعين راكباً، وهم يقولون: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ حتى وافوا بدراً، وأقاموا بها ثماني ليال. وكانت معهم تجارة فباعوها، وأصابوا خيراً، ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين، ولم يكن قتال، ورجع أبو سفيان إلى مكة. فسمّى أهل مكة جيشه جيش السويق، وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق(١١). فالناس الأول: نعيم، وهو جمع أريد به الواحد. أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه. والثاني: أبو سفيان وأصحابه ﴿ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ فخافوهم ﴿ فَزَّادَهُمْ ﴾ أي: المقول الذي هو: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾ أو: القول، أو: نعيم ﴿ إِيمَنْنَا ﴾ بصيرة، وإيقاناً ﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ كافينا الله، أي: الذي يكفينا الله. يقال: أحسبه الشيء: إذا كفاه، وهو بمعنى المحسب، بدليل أنك تقول: هذا رجل حسبك، فتصف به النكرة؛

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد من طريق ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وغيرهما. (حاشية الكشاف الرا٤٤).

وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَ ۗ وَأَشَبَعُوا رِضُونَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ اللّهَ عَالَمُهُمْ اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ مَ حَظًا فِي الْآخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

لأن إضافته غير حقيقية لكونه في معنى اسم الفاعل ﴿ وَفِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ ونعم الموكول إليه هو.

178 - ﴿ فَٱنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللّهِ ﴾ وهي السلامة، وحذرُ العدو منهم ﴿ وَفَضَلِ ﴾ وهو الربح في التجارة، فأصابوا بالدرهم درهمين ﴿ لَمَّ يَمْسَتُهُمْ سُوّهُ ﴾ لم يلقوا ما يسوؤهم من كيد عدوّ. وهو حال من الضمير في ﴿انقلبوا ﴾ وكذا ﴿بنعمة ﴾ والتقدير: فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء ﴿ وَٱتَّبَعُوا رِضَوَنَ اللّهِ ﴾ بجراءتهم، وخروجهم إلى وجه العدوّ على أثر تثبيطه. وهو معطوف على انقلبوا ﴿ وَٱللّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴾ قد تفضّل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا.

170 - ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ ﴾ هو خبر ﴿ ذلكم ﴾ أي: ﴿ إِنمَا ذلكم ﴾ المثبط هو ﴿ الشيطان ﴾ وهو نعيم ﴿ يُخَوِفُ أُولِيا آءُ مُ ﴾ أي: المنافقين. وهو جملة مستأنفة بيان لشيطنته. أو: ﴿ الشيطان ﴾ صفة لاسم الإشارة، و﴿ يُخوف ﴾ الخبر ﴿ فَلا تَخَافُوهُم ﴾ أي: أولياء ه ﴿ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوّمِنِينَ ﴾ لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على خوف غيره. وخافوني في النوصل والوقف، سهل ويعقوب. وافقهما أبو عمرو في الوصل.

107 - ﴿ وَلَا يَحَرُّنِكَ ﴾ يُحْزِنك في كل القرآن: نافع، إلا في سورة الأنبياء ﴿ لَا يَحْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْبَرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] ﴿ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ يعني: لا يجزنوك لخوف أن يضروك، ألا ترى إلى قوله: ﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللّهَ شَيّعًا ﴾ أي: أولياء الله، يعني: أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم، وما وبال ذلك عائداً على غيرهم. ثم بين كيف يعود وباله عليهم بقوله: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا يَجْعَلُ لَهُمْ حَظّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: نصيباً من الثواب ﴿ وَلَمْمٌ ﴾ بدل الثواب ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ وذلك أبلغ ما ضرّ به الإنسان نفسه. والآية تدلُّ على إرادة الكفر عَلَمْ أَلِلهُ مَا ضَرَّ به الإنسان نفسه. والآية تدلُّ على إرادة الكفر

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْحًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُّواْ ٱنْمَا نُمْلِي لَمُنْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُنْم لِيَزْدَادُوٓا إِصْمَا وَلَمُنْمُ عَسَبَنَ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ أَنْمَا ثُمُنِي عَلَىٰ مَا ٱلنَّهُ عِلَيْهِ عَذَابُ مُنْهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ

والمعاصي؛ لأن إرادته ألا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون بدون إرادة كفرهم، ومعاصيهم.

1۷۷ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرُواْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴾ أي: استبدلوه به ﴿ لَن يَضُــرُواْ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ هو نصب على المصدر، أي: شيئًا من الضرر. الآية الأولى فيمن نافق من المتخلفين، أو ارتد عن الإسلام، والثانية في جميع الكفار. أو على العكس ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكُ اَلِيدٌ ﴾.

١٧٩ ـ اللام في: ﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيكُرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ من اختلاط

حَتَّى يَمِيزَ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمُ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَشْلِهِ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمُ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ فَلَا وَلَا يَعْسَبَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُهُم بَلْ هُو شَرُّ لَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُهُم بَلْ هُو شَرُّ لَهُمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُهُم بَلْ هُو شَرُّ لَهُمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُهُم بَلْ هُو شَرُّ لَهُمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُهُم بَلْ هُو شَرُّ لَهُمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ.

المؤمنين الخلص والمنافقين؛ لتأكيد النفي ﴿ حَتَّى يَمِيزُ الْفَيْكِ مِن الطّبِ بِ حَتَى يعزل المنافق عن المخلص ﴿ يُمَيزُ ﴾: حمزة، وعليّ. والخطاب في ﴿ أنتم ﴾ للمصدقين من أهل الإخلاص والنفاق. كأنه قيل: ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض، حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه، وإخباره بأحوالكم ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُقَلِّمَ مَلَى اللّه لِيوْتِي الحداً منك علم الغيوب، فلا تتوهّوا عند إخبار الرسول بنفاق الرجل، وإخلاص الآخر، أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع الله، فيخبر عن كفرها وإيمانها ويُخبره بأن في الغيب كذا، وأن فلاناً في قلبه النفاق، وفلاناً في قلبه الإخلاص، فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حُجّة على الباطنية، فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حُجّة على الباطنية، فينهم يدّعون ذلك العلم لإمامهم، فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص، فإنه أثبتوا علم الغيب لغير الرسل. وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص، حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسل. وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين لنص، حيفة الإخلاص. ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَمَّقُوا ﴾ النفاق ﴿ فَلَكُمْ أَثَرُ عَظِيمٌ فَي الآخرة. في الآخرة في الآخر

۱۸۰ ـ ونزل في مانعي الزكاة: ﴿ وَلا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَاهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ مُو خَيْراً لَهُم مَن قرأ بالتاء قدر مضافاً محذوفاً، أي: ولا تحسبن بخل الباخلين. و﴿هو﴾ فصل. و﴿خيراً لهم﴾ مفعول ثان. وكذا من قرأ بالياء، وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله، أو ضمير أحد. ومن جعل فاعله «الذين يبخلون» كان التقدير: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون ﴾ بخلهم ﴿هو خيراً لهم ﴾ وهو: فصل، وخيراً لهم: مفعول ثان ﴿ بَلَ هُو ﴾ أي: البخل ﴿ شَرُّ لَهُمُ ﴾ لأن أموالهم ستزول عنهم، ويبقى عليهم وبالُ البخل ﴿ سَيُطَوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِهِ يَوْمَ

ٱلْقِيكَ مَدَّةً وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَهَ لَقَدُ سَيِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيكَا ﴾ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيكَآءً بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَاللَّهُ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ

القيك منه الذي منعوه عن الحقيد الله الله الله الذي منعوه عن الحقيد المحق طوقاً في أعناقهم، كما جاء في الحديث: «من منع زكاة ماله يصير حية ذكراً أقرع له نابان فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار»(۱) ﴿ وَلِلّهِ مِيرَثُ السّمَكُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه بملكه، ولا ينفقونه في سبيل الله؟! والأصل في ميراث: موارث، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ وبالياء مكي، وأبو عمرو، فالتاء على طريقة الالتفات، وهي أبلغ في الوعيد. والياء على الظاهر.

1۸۱ - ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ ٱلّذِي كَالُوۤ ۚ إِنَّ اللّهَ فَوَيْرٌ وَغَنُ ٱغْنِيالَهُ ﴾ قال ذلك اليهود حين سمعوا قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِي يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٤٥] وقالوا: إن إله محمد يستقرض منا، فنحن إذا أغنياء وهو فقير. ومعنى سماع الله له، أنه لم يَخْفَ عليه، وأنه أعد له كفاء من العقاب ﴿ سَنَكُمْتُهُ مَا قَالُوا ﴾ سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أو: سنحفظه إذ الكتاب من الخلق ليحفظ ما فيه، فَسُمِّي به مجازاً. و ﴿ ما ﴾ مصدرية، أو: بمعنى الذي ﴿ وَقَتْلَهُمُ اللّهُ لِيَكُمْ بِعَنِي الذي ﴿ وَقَتْلَهُمُ اللّهُ بِيكَاءٌ بِعَيْرِ حَقِ ﴾ معطوف على ما. جَعَل قتلهم الأنبياء قرينة له، إيذاناً بأنهما في العِظَم أخوان، وأن من قَتَلَ الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا في العِظَم أخوان، وأن من قَتَلَ الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول ﴿ وَنَقُولُ ﴾ لهم يوم القيامة ﴿ ذُوقُواعَذَابَ ٱلمَحْرِيقِ ﴾ أي: عذاب النار كما أذقتم المسلمين الغصص. قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جهنم. وإنما أضيف إلى الله تعالى؛ لأنه بأمره كما في قوله: ﴿ سنكتب ﴾ . ﴿ سيُكتَب ﴾ ، ويقول: حزة .

۱۸۲ ـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من عقابهم ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي: ذلك العذاب بما قدّمتم من الكفر والمعاصي. والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۵۲۰) والبخاري (۱٤٠٢) والنسائي (٦/ ٢٣\_٢٤) وابن ماجه (١٧٨٦).

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ إِلَّهُ النَّيارُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا اللَّ نُؤمِنَ وَالْمَارُ اللَّهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِ بِالْبَيِنَتِ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِ بِالْبَيِنَتِ وَالْمُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكِيدِ قِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلللْمُ الللَّالِ

الأعمال يكون بالأيدي، فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب. ولأنه يقال للأمر بالشيء: فاعله، فذكر الأيدي للتحقيق، يعني: أنه فعل نفسه لا غيره بأمره ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِسِدِ ﴾ وبأن الله لا يظلم عباده، فلا يعاقبهم بغير جرم.

1۸۳ ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا ﴾ في موضع جر على البدل من ﴿ الذين قالوا ﴾ . أو: نصب بإضمار: أعني . أو: رفع بإضمار: هم ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْمَا ﴾ أمرنا في التوراة ، وأوصانا ﴿ أَلَّا نُوْمِن ﴾ بألا نؤمن . ﴿ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرَانٍ تَأْكُلُهُ اللَّهِ الله اللَّهِ الله عنه الله الله ومدقناك . النّارُ ﴾ أي: يقرّب قربانا فتنزل نار من السماء فتأكله ، فإن جئتنا به صدقناك . وهذه دعوى باطلة ، وافتراء على الله ؛ لأن أكل النار القربان سبب الإيمان المرسول الآي به ؛ لكونه معجزة ، فهو إذا وسائر المعجزات سواء ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ وَسُلُ مِن قَبْلٍ بِالْبَيِنَاتِ ﴾ بالمعجزات سوى القربان ﴿ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ ﴾ أي: بالمعجزات سوى القربان ﴿ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ ﴾ أي: إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذا ، فلم لم تؤمنوا بالذين أتوا به؟! ولم قتلتموهم؟! ﴿ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ في قولكم : إنما نؤخر بالذين أتوا به؟! ولم قتلتموهم؟! ﴿ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ في قولكم : إنما نؤخر الإيمان لهذا .

101 \_ ﴿ وَإِن كَذَبُكُ فَقَدٌ كُذِب رُسُلٌ مِن فَبَلِك ﴾ فإن كذبك اليهود، فلا يهولنك، فقد فعلت الأمم بأنبيانها كذلك ﴿ جَآءُو مِٱلْبِينَتِ ﴾ بالمعجزات الظّاهرات ﴿ وَالذُّبُرِ ﴾ الكتب، جمع زبور، من الزبر، وهو: الكتابة. ﴿ وَبِالزُّبُرِ ﴾ شامي ﴿ وَٱلْكِتَابِ ﴾ جنسه. ﴿ الْمُنِيرِ ﴾ المضيء. قيل: هما واحد في الأصل. وإنما ذكرا لاختلاف الوصفين. فالزبور: كتاب فيه حكم زاجرة، والكتاب المنير هو: الكتاب المادي.

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ المَوْتِ وَإِنَّمَا نُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فَمَن رُحْزَعَ عَنِ الْكَادِ وَأَذْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ الْفُرُودِ فَيَ النَّادِ وَأَذْخِلَ الْجَكَةُ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ الْفُرُودِ فَيَ النَّانَ أُوتُوا فَ لَتُسْتَمَعُكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذْكُ كَثِيمَ كَثِيمِوا وَمَن الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذْكُ كَثِيمِ اللَّهُ مَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذْكُ كَثِيمَ كَثِيمِ أَوْل تَصْبِرُوا وَتَسْتَمُونِ فَيَ عَرْمِ الْأَمُودِ فَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَمِنَ اللَّهُ مُودِ فَيَ

1۸٥ - ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿ ذَا بِقَةُ الْمُوْتِ ﴾. وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم. والمعنى: لا يجزنك تكذيبهم إياك، فمرجع الخلق إليّ، فأجازيهم على التكذيب، وأجازيك على الصّبر، وذلك قوله: ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ وَ أَجُورَكُمْ مِيْمَ الْقِيمَةِ ﴾ أي: تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة ؛ فإنّ الدنيا ليست بدار الجزاء ﴿ فَمَن رُحْزِحَ ﴾ بعد، والزحزحة: الإبعاد ﴿ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذَ ﴾ ظفر بالخير. وقيل: فقد حصل له الفوز المطلق، وقيل: الفوز: نيل المحبوب، والبعد عن المكروه ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنيا إلاّ مَتَكُ الْمُنْودِ ﴾ شبّه الدنيا بالمتاع الذي يدلّس به على المستام ويغرّ، حتى يشتريه، ثم المنتود ﴾ شبته الدنيا بالمتاع الذي يدلّس به على المستام ويغرّ، حتى يشتريه، ثم يتبيّن له فساده ورداءته. والشيطان: هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة. فأما مَن طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. وعن الحسن: كخضرة النبات، ولعب البنات، لا حاصل لها.

المراح في المراح والله لتبلون، أي: لتختبرن ﴿ فِي المواحكُمُ ﴾ بالقتل، بالإنفاق في سبيل الله، وبما يقع فيها من الآفات ﴿ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ بالقتل، والأسر، والجراح، وما يرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب. وهذه الآية دليلٌ على أنَّ النفسَ هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن، كما قال بعضُ أهل الكلام والفلاسفة، كذا في «شرح التأويلات» ﴿ وَلَشَمَعُ عِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوا الْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ يعني: اليهود والنصارى. ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوا أَوْتُوا الْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ يعني: اليهود والنصارى. ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوا أَدْتُكَ كُشِيرًا ﴾ كالطعن في الدين، وصد من أراد الإيمان، وتخطئة مَن آمن، ونحو ذلك. ﴿ وَإِن تَصَيْرُوا ﴾ على أذاهم ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ خالفة أمر الله ﴿ فَإِنَّ وَنحَ فَا الله وَ فَإِنَّ الصبر والتقوى ﴿ مِن عَنْ مِ الْمُورِ ﴾ من معزومات الأمور، أي: مما يجب العزم عليه من الأمور. خوطب المؤمنون بذلك ؛ ليوطنوا أنفسهم على يجب العزم عليه من الأمور. خوطب المؤمنون بذلك ؛ ليوطنوا أنفسهم على

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَبَ لَتُبَيِّلُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ مَنَّ قَلِيلًا فَيِقْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَ لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِمَالَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيدُ

احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليها، حتى إذا لقوها \_ لقوها وهم مستعدون \_ لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة، فينكرها، وتشمئز منها نفسه.

100 - ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ واذكروا وقت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب ﴿ لَنُبَيِّنُنَهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ عن الناس. بالتاء على حكاية غاطبتهم، كقوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ فِي الْكِنْبِ لَنُفْسِدُنّ ﴾ [الإسراء: ٤]. وبالياء: مكي، وأبو عمرو، وأبو بكر؛ لأنه غيب. والضمير للكتاب. أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه ﴿ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمٌ ﴾ فنبذوا الميثاق، وتأكيده عليهم، أي: لم يراعوه، ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثلٌ في الطرح، وترك الاعتداد. وهودليلٌ على أنه يجب على العلماء أن يُبيّنوا الحقق للناس، وما علموه، وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة، وتطييب لنفوسهم، أو لجرّ منفعة، أو دفع أذية، أو لبخل بالعلم، وفي الحديث: «من كتم علماً عن أهله ألجمه الله بلجام من نار» (١) ﴿ وَأَشَّ مَرَقًا بِهِ عَمْنَا اللهُ عَرْضاً يسيراً ﴿ فَيْشَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾

آمريم: ١٨٨ - والخطاب في: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ﴾ لرسول الله ﷺ، وأحد المفعولين ﴿ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ والثاني ﴿ بمفازة ﴾ وقوله: ﴿ فلا تحسبنهم ﴾ تأكيد. تقديره: لا تحسبنهم فائزين ﴿ بِمَا أَتَوَا ﴾ بما فعلوا، وهي قراءة أبي. وجاء وأتى يستعملان بمعنى فعل ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُمُ مَأْنِيًّا ﴾ [مريم: ١٦] ﴿ لَقَدْ حِشْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢٠] ﴿ لَقَدْ حِشْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢٧]. وقرأ النخعي: بما آتوا، أي: أعطوا ﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ بمنجاة منه ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ مؤلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/٣٦٣) وأبو داود (٣٦٥٨) والترمذي (٢٦٤٩) وابن ماجه (٢٦١).

#### وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى فِى خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنفِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞

روي أن رسول الله على اليهود عن شيء مما في التوراة، فكتموا الحق، وأخبروه بخلافه، وأروه أنهم قد صدقوه، واستحمدوا إليه، وفرحوا بما فعلوا من تدليسهم فأطلع الله رسوله على ذلك؛ وسلاه بما أنزل مِن وعيدهم. أي: لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك، ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه، ناجين من العذاب. وقيل: هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين، وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم، ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. وفيه وعيد لمن يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب، ويحب أن يحمده الناس بما ليس فيه.

۱۸۹ - ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فهو يملك أمرهم. وفيه تكذيب لمن قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عمران: ۱۸۱] ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فهو يقدرُ على عقابهم.

• ١٩٠ - ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّبِلِ وَالنَّهَادِ لَآيَنَتِ ﴾ لأدلة واضحة على صانع قديم، عليم، حكيم، قادر ﴿ يَأْوَلِي الْأَلْبَابِ ﴾ لمن خلص عقله عن الهوى خلوص اللبّ عن القشر. فيرى أن العرض المحدث في الجواهر يدلُّ على حدوث الجواهر؛ لأن جوهراً ما لا ينفك عن عرض حادث، وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث. ثم حدوثها يدلُّ على محدثها، وذا قديم، وإلا لا حتاج إلى محدث آخر إلى مالا يتناهى. وحسن صنعه يدلُّ على علمه، وإتقانه يدلُّ على حكمته، وبقاؤه يدلُّ على قدرته. قال على الله ثلاثين سنة أظلَّته فيها الله أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلَّته سحابة، فعبده فتى فلم تظلّه، فقالت له أمه: لعلَّ فرطة فرطت منك في سحابة، فعبده فتى فلم تظلّه، فقالت له أمه: لعلَّ فرطة فرطت منك في

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٠٩).

## الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هَلَذَا بِنَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّادِ اللَّ

مدتك؟! قال: ما أذكر. قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر؟! قال: لعل. قالت: فما أُوتيت إلا من ذاك.

١٩١ ـ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في موضع جر نعت لـ: «أولي»، أو نصب بإضمار أعني، أو رفع بإضمار هم ﴿ يَذْكُرُونَ آللَّهَ ﴾ يصلُّون ﴿ قِيكُمَّا ﴾ قائمين عند القدرة ﴿ وَقُعُودًا ﴾ قاعدين. ﴿ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ أي: مضطجعين عند العجز. وقياماً وقعوداً حالان من ضمير الفاعل في ﴿يذكرون﴾. و﴿على جنوبهم﴾ حال أيضاً. أو: المراد الذكر على كل حال؛ لأن الإنسان لا يخلو عن هذه الأحوال. وفي الحديث: «من أحبَّ أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»(١) ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وما يدلُّ عليه اختراع هذه الأجرام العظام، وإبداع صنعتها، وما دبر فيها مما تكلُّ الأفهام عن إدراك بعض عجائبه، من عظم شأن الصانع، وكبرياء سلطانه. وعن النبي ﷺ: «بينا رجل مستلقِ على فراشه إذ رفع رأسه، فنظر إلى النجوم وإلى السماء، فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاً، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له»(٢). وقال ﷺ: «لا عبادة كالتفكر»(٣). وقيل: الفكرة تذهب الغفلة، وتحدث للقلب الخشية، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكر ﴿رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَلاَا بَطِلًا ﴾ أي: يقولون ذلك. وهو في محل الحال، أي: يتفكرون قائلين. والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة، بل خلقته لحكمة عظيمة، وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين، وأدلة لهم على معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق، أو إلى السموات والأرض؛ لأنها في معنى المخلوق، كأنه قيل: ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً ﴿ سُبِّحَننَكَ ﴾ تنزيهاً لك عن الوصف بخلق الباطل. وهو اعتراض ﴿ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ الفاء دخلت لمعنى الجزاء، تقديره: إذا نزهناك فقنا.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الثعلبي. حاشية الكشاف (١/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣٦٤٨).

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۚ قَ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَامَنَا مُنَا مَاوَعَدَتَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلا ثَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةً

197 - ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ ﴾ أهنته، أو أهلكته، أو فضحته. واحتج أهلُ الوعيد بالآية مع قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْفِرِى اللَّهُ النَّبِيَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ [التحريم: ٨] في أنَّ من يدخل النار لا يكون مؤمناً ويخلد. قلنا: قال جابر: إخزاء المؤمن تأديبه، وإن فوق ذلك لخزياً ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ ﴾ اللام إشارة إلى من يدخل النار، والمراد: الكفار ﴿ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ من أعوان وشفعاء يشفعون الهم كالمؤمنين.

197 - ﴿ رَّبُنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا ﴾ تقول: سمعت رجلاً يقول كذا، فتوقع الفعل على الرجل، وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع، فأغناك عن ذكره، ولولا الوصف لم يكن منه بُدّ، وأن يقال: سمعت كلام فلان، والمنادي هو الرسول ﷺ، أو القرآن ﴿ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ لأجل الإيمان بالله، وفيه تفخيم لشأن المنادي، إذ لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان ﴿ أَنْ مَامِئُوا ﴾ بأن آمنوا ﴿ يَرَبِّكُمْ فَعَامَنًا ﴾ قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: فيه دليل بطلان الاستثناء في الإيمان ﴿ رَبَّنَا فَأَغَفِر لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ كبائرنا ﴿ وَكَوّفَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ مخصوصين بصحبتهم، معدودين في سَيِّعَاتِنَا ﴾ صغائرنا ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ مخصوصين بصحبتهم، معدودين في جملتهم. والأبرار: المتمسكون بالسنة، جمع بر، أو بار، كرب وأرباب، وصاحب وأصحاب.

198 - ﴿ رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ أي: على تصديق رسلك، أو: ما وعدتنا منزلاً على رسلك، أو: على ألسنة رسلك. و﴿على﴾ متعلق بوعدتنا. والموعود هو الثواب، أو النصرة على الأعداء. وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله والله لا يخلف الميعاد لأن معناه: طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد. أو: المراد: اجعلنا عمن لهم الوعد إذ الوعد غير مبيَّن لمن هو. أو: المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عدتك، يؤيده قوله: ﴿ وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

إِنَّكَ لَا غُلِفُ ٱلِمِيعَادُ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِن مَكْم مِن ذَكَرٍ أَو أُنكَى بَعْضُكُم مِن اَبْعَضْ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُونِي مَن عَنْهُمْ سَيِعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ جَسِرِي مِن عَيْهَا وَقَاتِلُواْ وَقُتِلُواْ فَوْلَا مَنْ عَنْدُمُ مُسَنُ النَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ ﴿ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَدُواْ فِي الْبِلَدِ ﴿ كُلُّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَدُواْ فِي الْبِلَدِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَمُ حُسَنُ النَّوَابِ ﴿ اللَّهُ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَدُواْ فِي الْبِلَدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

أو: هو إظهار للخضوع والضراعة ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ ﴾ هو مصدر بمعنى الوعد.

١٩٥ - ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ أي: أجاب، يقال: استجاب له، واستجابه ﴿ أَنِّي ﴾ بأني. ﴿ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِّنكُم ﴾ صفة لعامل ﴿ مِن ذَكِّرٍ أَوْ أَنثَىٰ ﴾ بيان لعامل ﴿ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ ﴾ الذكر من الأنثى، والأنثى من الذكر، كلكم بنو آدم. أو: بعضكم من بعض في النصرة والدين. وهذه جملة معترضة بُيِّنتْ بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين. عن جعفر الصادق ـ رضي الله عنه .: من حزبه أمر فقال خمس مرات: ربنا... أنجاه الله عما يخاف، وأعطاه ما أراد. وقرأ الآيات ﴿ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ مبتدأ، وهو تفصيل لعمل العامل منهم، على سبيل التعظيم له، كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة، وهي المهاجرة عن أوطانهم، فارّين إلى الله بدينهم إلى حيث يأمنون عليه. فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام ﴿ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ ﴾ التي وُلدوا فيها ونشؤوا ﴿ وَأُوذُواْ فِي سَكِيبِلِي ﴾ بالشتم، والضرب، ونهب المال. يريد: سبيل الدين ﴿ وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾ وغزوا المشركين واستشهدوا ﴿وَقُتُلُوا﴾: مكي، وشامي. (وقتلوا وقاتلوا) على التقديم والتأخير، حمزة، وعلى. وفيه دليل على أنَّ الواو لا توجب الترتيب. والخبر ﴿ لَأُكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُر ﴾ وهو جواب قسم محذوف ﴿ ثُوَابًا ﴾ في موضع المصدر المؤكد، يعني: إثابة، أو تثويباً ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ لأن قوله: ﴿ لَأَكْفُرُنُ عَنْهُمُ سَيِّئَاتُهُمُ وَلَادْخُلْنَهُم ﴾ في معنى: لأثيبنهم ﴿ وَاللَّهُ عِندُهُم حُسَّنُ ٱلنَّوَابِ﴾ أي: يختص به، ولا يقدر عليه غيره.

١٩٦ \_ ورُوي أنَّ طائفةً من المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع، فنزل: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴾.

مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِنْسَ ٱلِمَهَادُ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِحَتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ

والخطاب لكلِّ أحد. أو للنبي ﷺ، والمراد به غيره. أو: لأن مِدَرة (١) القوم ومقدّمهم يخاطب بشيء، فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاً، فكأنه قيل: لا يغرنكم. أو: لأنَّ رسولَ الله ﷺ كان غير مغرور بحالهم، فأكّد عليه ما كان عليه، وثبت على التزامه، كقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [القصص: ٨٦] عليه، وثبت على التزامه، كقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤]. وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مَا اللّهِ مِنْ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] ﴿ يَتَالَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا عَامِنُوا ﴾ [النساء: ١٣٦].

19۷ - ﴿ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: تقلُّبهم في البلاد متاع قليل. وأراد: قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة، أو: في جنب ما أعدَّ الله للمؤمنين من الثواب، أو: أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه، وكل زائل قليل ﴿ ثُمُّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلِمَهَادُ ﴾ وساء ما مهدوا لأنفسهم.

19۸ - ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُم ﴾ عن الشرك ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ خَلِدِينَ فِيهَا نُذُلًا ﴾ النُّزُل والنُّزْل: ما يقام للنازل. وهو حال من جنات لتخصصها بالصفة، والعامل اللام في «لهم»؛ أو: هو مصدر مؤكد، كأنه قيل: رزقا، أو: عطاء ﴿ مِّنْ عِندِ اللهِ ﴾ صفة له ﴿ وَمَاعِندَ الله ﴾ من الكثير الدائم ﴿ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل. «لكن» بالتشديد: يزيد. وهو للاستدراك، أي: لا بقاء لتمتعهم، لكن ذلك للذين اتقوا.

199 - ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب، أو: في أربعين من أهل نجران، واثنين وثلاثين من الحبشة، وثمانية من الروم، وكانوا على دين عيسى عليه السلام، فأسلموا ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُوْمِنُ بِأَللَّهِ ﴾ دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهما ﴿ وَمَا أَنْزِلَ إِلْيَتَكُمْ ﴾ من القرآن

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل المخطوط: مِدَرة القوم: سيّدهم.

وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ

﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم ﴾ من الكتابين ﴿ خَيشِعِينَ لِلّهِ ﴾ حال من فاعل يؤمن؛ لأن من يؤمن في معنى الجمع ﴿ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ ثَمَنَ اقلِيلًا ﴾ كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم، وهو حال بعد حال، أي: غير مشترين ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: ما يختص بهم من الأجر. وهو ما وُعدوه في قوله: ﴿ أُولئك يؤتون أجرهم مرتين ﴾ إن الله سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ لنفوذ علمه في كلّ شيء.

٠٠٠ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا ﴾ على الدِّين وتكاليفه. قال الجنيد \_ رحمه الله \_: الصبر: حبس النفس على المكروه بنفي الجزع ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ أعداء الله في الجهاد، أي: غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب، لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها، مترصدين، مستعدين للغزو ﴿ وَٱتَّقُوا ٱلله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ الفلاح: البقاء مع المحبوب بعد الحلاص عن المكروه. ولعل: لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال عن تقديم الأعمال. وقيل: اصبروا في محبتي، وصابروا في نعمتي، ورابطوا أنفسكم في خدمتي، ﴿ لعلكم تفلحون ﴾: تظفرون بقربتي.

قال النبي ﷺ: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة، وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو: غيايتان، أو: فرقان من طير صواف، تحاجّان عن أصحابهما»(١). والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۰٤). «كأنهما غمامتان أو غيايتان»: الغمامة والغياية: كل شيء أظلً الإنسان فوق رأسه: سحابة وغبرة وغيرهما. «أو فرقان من طير صواف»: الفرقان: القطعتان أو الجماعتان. و«طير صواف»: هي التي تبسط أجنحتها في الهواء «تحاجان»: تدافعان، وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة.



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّهُ إِلَا الرَّكِيدِ مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءً

ا - ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ ﴾ يا بني آدم ﴿ اَتَّعُواْرَيَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَة ﴾ معطوف على محذوف ، كأنه قبل: من نفس واحدة ، أنشأها ، وخلق منها زوجها . والمعنى : شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها ، وهي أنه أنشأها من تراب ، وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه ﴿ وَبَثّ مِنْهُما ﴾ [ونشر من آدم وحواء ﴿ رِبَالاً كَثِيرًا وَنَسَاتُه من ضلع من أضلاعه ﴿ وَبَثّ مِنْهُما ﴾ [ونشر من آدم وحواء ﴿ رِبَالاً كَثِيرًا وَنَسَاتُه كُثيرة ، أي : وبث منهما نوعي جنس الإنس ، وهما : الذكور والإناث ] (١٠) . فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقهم منها . أو : على خلقكم ، والخطاب في ﴿ يا أيها الناس ﴾ للذين بعث إليهم رسول الله على والمعنى : على خلقكم مِن نفس آدم ، وخلق منها أمكم حواء ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء غيركم من الأمم الفائنة للحصر . فإن قلت : الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء غيركم من الأمر بالتقوى بما يدعو إليها ، فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليها ، فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التنصيل الذي ذكره داعياً إليها ؟ قلت : لأن ذلك عما يدلُ على القدرة على العظيمة ، ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء ، ومن المقدورات عقاب العظيمة ، ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء ، ومن المقدورات عقاب العظيمة ، ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء ، ومن المقدورات عقاب العظيمة ، ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء ، ومن المقدورات عقاب

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

### وَإِنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ۞ وَءَاثُواْ ٱلْيَلَعَنَ أَمَوَلَهُمْ

الكفار والفجار، فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه، ويخشى عقابه؛ ولأنه يدلُّ على النعمة السابغة عليهم، فحقهم أن يتقوه في كفرانها. قال على نزول الآية: "خُلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل، وخلق الرجل من التراب فهمه في التراب» (١) ﴿ وَالتَّقُوا الله اللّهِ اللّهِ الله الله والأصل: تتساءلون، وأدغمت التاء في السين بعد إبدالها سيناً لقرب التاء من السين للهمس. «تساءلون به» بالتخفيف حوفي، على حذف التاء الثانية استثقالاً لاجتماع التاءين. أي: يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم، فيقول: بالله وبالرحم افعل كذا، على سبيل الاستعطاف ﴿ وَاللّارَحَام ﴾ بالنصب على أنه معطوف على اسم الله تعلى، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أو على موضع الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمراً. أو: بالجر، حمزة، على عطف الظاهر على الضمير، وهو ضعيف؛ لأن الضمير المتصل كاسمه متصل، والجار والمجرور كشيء واحد، فأشبه العطف على بعض الكلمة ﴿ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾ حافظاً أو عالماً.

٢ \_ ﴿ وَمَاتُوا اللَّهُ الْمَوَا اللَّهُ عَنِي: الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم: الانفراد، ومنه: الدرة اليتيمة. وقيل: اليتم في الأناسي من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات. وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار؛ لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد غلب أن يسمُّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُتُم بعد الحلم» (٣) تعليم شريعة لالغة. يعني: أنه إذا احتلم لم تجرِ عليه أحكامُ الصغار. والمعنى: وآتوا اليتامى أموالهم بعد

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في (الدر المنثور ٢/٤٢٣) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿تسَّاءلُون﴾ وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف. معجم القراءات القرآنية (١٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٧٣).

وَلَا تَنَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكِي فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

البلوغ. وسمّاهم يتامى لقرب عهدهم - إذا بلغوا - بالصغر. وفيه إشارة إلى ألا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حدّ البلوغ إن أونس منهم الرشد، وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصّغار ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الخِينَ بِالطّيْبِ ﴾ ولا تستبدلوا الحرام - وهو مال اليتامى - بالحلال - وهو مالكم - أو: لا تستبدلوا الأمر الحبيث - وهو اختزال أموال اليتامى - بالأمر الطيب - وهو حفظها، والتورُّع عنها - والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز، ومنه التعجل بمعنى الاستعجال ﴿ وَلا تَأْكُوا أَمْوَلُكُم ۚ إِلَى المَوْلِكُم ﴾ "إلى " متعلقة بمحذوف، وهو في موضع الحال، أي: مضافة إلى أموالكم. والمعنى: ولا تضمُّوها إليها في الإنفاق موضع الحال، أي: مضافة إلى أموالكم. والمعنى: ولا تضمُّوها إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحلُّ لكم، وتسوية بينه وبين الحلال ﴿ إِنَّهُ ﴾ إنّ أكلها ﴿ كَانَحُوبًا كِيمًا ﴾ ذنباً عظيماً.

" ح ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا ﴾ أي: لا تعدلوا. أقسط، أي: عدل ﴿ فِي ٱلْمِنْهَ وَيَهِم ، وأما أيتام [يقال للإناث اليتامى ، كما يقال للذكور ، وهو جمع يتيمة ويتيم ، وأما أيتام فجمع يتيم لا غير [() ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَلْبَ لَكُمْ ﴾ ما حلَّ لكم ﴿ مِن ٱلنِّسَآهِ ﴾ ؛ لأنَّ منهن ما حرم الله كاللاتي في آية التحريم . وقيل : ﴿ مَا ﴾ ذهاباً إلى الصفة ؛ لأنَّ منه من ما حرم الله كاللاتي في آية التحريم . وقيل : ﴿ مَا ﴾ ذهاباً إلى الصفة ؛ لأنَّ من العقلاء يجيءُ في صفات من يعقل ، فكأنه قيل : الطيبات من النساء . ولأنَّ الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء . ومنه قوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ . قيل : كانوا لا يتحرَّجون من الزني ، ويتحرَّجون من ولاية اليتامي فغافوا الزني ، فانكحوا ما حلَّ لكم من أيمانكم ، ولا تحوموا حول المحرمات . أو : كانوا يتحرَّجون من الولاية في أموال النساء ، ولا يتحرَّجون من الاستكثار من النساء ، مع أنَّ الجور يقعُ بينهن إذا اليتامي ، وكان قيل : إذا تحرَّجون من الاستكثار من النساء ، مع أنَّ الجور يقعُ بينهن إذا كثرن ، فكأنه قيل : إذا تحرَّجتم من هذا فتحرَّجوا من ذلك . وقيل : ﴿ وإن خفتم الاستصطوا في ﴾ نكاح ﴿ اليتامي فانكحوا ﴾ من البالغات . يقال : طابت الثمرة ، ألا تقسطوا في ﴾ نكاح ﴿ اليتامي فانكحوا ﴾ من البالغات . يقال : طابت الثمرة ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

مَثْنَىٰ وَثُلَنَثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا لَعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ ذَاكِ أَدْفَى أَلَّا تَعُولُوا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّةُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُواللَّالْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ

أي: أدركت ﴿ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبُّعَ ﴾ نكرات. وإنما مُنعت الصرف للعدل والوصف، وعليه دلَّ كلام سيبويه. ومحلُّهن النصب على الحال من النساء، أو مما طاب، تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً. فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكريرِ في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كلُّ ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له. كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ـ وهو ألف درهم ـ درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى. وجيء بالواو لتدلُّ على تجويز الجمع بين الفرَّق، ولو جيء بأو مكانها لذهب معنى التجويز ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْدِلُوا ﴾ بين هذه الأعداد ﴿ فَوَحِدَةً ﴾ فالزموا، أو: فاختاروا واحدة ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ سوى في اليسر بين الحرَّة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى اختيار الواحدة والتَّسِّري ﴿ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا. يقال: عال الميزان عولاً: إذا مال، وعال الحاكم في حكمه: إذا جار. ويُحكى عن الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه فسَّر ﴿ أَلَا تَعُولُوا ﴾: ألا تكثر عيالكم. واعترضوا عليه بأنه يقال فيه أعال يعيل: إذا كثر عياله. وأجيب بأن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم، كقولك: مانهم يمونهم: إذا أنفق عليهم؛ لأنَّ مَن كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعّب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال. وكلام مثله من أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد، وألا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا، كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات.

٤ - ﴿ وَمَاتُوا النِسَاةَ صَدُقَائِمِنَ ﴾ مهورهن ﴿ غِلَةً ﴾ مِن: نحله كذا: إذا أعطاه إياه، ووهبه له عن طيبة من نفسه، نحلة ونحلاً. وانتصابها على المصدر؛ لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء، فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة، أي: أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم. أو: على الحال من المخاطبين، أي:

## فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَعًا مَرْيَتُنا ١ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ

آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء. أو: من الصدقات، أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من الله تعالى: عطية من عنده وتفضُّلًا منه عليهن. وقيل: النحلة: الملة، وفلان ينتحل كذا، أي: يدين به، يعني: وآتوهن مهورهن ديانة، على أنها مفعول لها. والخطاب للأزواج، وقيل،: للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ﴾ للأزواج ﴿ عَن شَيْءٍ مِنَّهُ ﴾ أي: من الصداق، إذ هو في معنى الصدقات ﴿ نَفْسًا ﴾ تمييز. وتوحيدها لأنَّ الغرضَ بيانُ الجنس، والواحد يدل عليه. والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق، وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم، وسوء معاشرتكم. وفي الآية دليلٌ على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط على طيب النفس، فقيل: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنَّهُ نَفْسًا﴾ ولم يقل: فإن وهبن لكم(١) إعلاماً بأن المراعي هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة ﴿ فَكُلُوهُ ﴾ الهاء تعود على شيء ﴿ هَنِيٓعًا ﴾ لا إثم فيه ﴿ مَّ يَكَا﴾ لا داء فيه. فسَّرهما النبي ﷺ. أو: هنيئاً في الدنيا بلا مطالبة، مريئاً في العقبي بلا تبعة. وهما صفتان من: هنؤ الطعام ومرؤ؛ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه. وهما وصف مصدر، أي: أكلًا هنيئاً مريئاً، أو حال من الضمير، أي: كلوه، وهو هنيء مريء. وهذه عبارةٌ عن المبالغة في الإباحة، وإزالة التبعة. هنياً مرياً بغير همز: يزيد. وكذا حمزة في الوقف. وهمزهما الباقون. وعن عليّ - رضي الله عنه - : إذا اشتكى أحدُكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها، ثم ليشتر بها عسلاً فليشربه بماء السماء، فيجمع الله له هنيئاً ومريئاً وشفاء ومباركاً.

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاة ﴾ المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي،
 ولا قدرة لهم على إصلاحها، وتثميرها، والتصرف فيها. والخطاب للأولياء.
 وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء؛ بقوله: ﴿أَمَوْلَكُمُ ﴾ لأنهم يلونها،

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

ٱلَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْشُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْ قَوْلَا مَّعُرُهَا ۞ وَٱبْنَلُواْ ٱلْمِنْكَى حَقَّ إِذَا بَلَعُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمُ ۚ ۞

ويمسكونها. ﴿ الَّتِي بَعَلَ اللّهُ لَكُو قِينَا ﴾ أي: قواماً لأبدانكم، ومعاشاً لأهلكم وأولادكم. ﴿ قِيماً ﴾ بمعنى قياماً، نافع وشامي، كما جاء عوذاً بمعنى عياذاً. وأصل قيام: قوام: فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وكان السلفُ يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان وكان له بضاعة يقلبها : لولاها لتمندل بي بنو العباس (۱) ﴿ وَأَرَدُوهُمُ فِيها ﴾ واجعلوها مكاناً لرزقهم، بأن تتجروا فيها، وتربَّحوا، حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال، فيأكلها الإنفاق وتربَّحوا، حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال، فيأكلها الإنفاق سلمنا إليكم أموالكم. وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول أو عمل، فهو معروف. وما أنكرته لقبحه، فهو منكر.

7 - ﴿ وَإِنْكُوا الْمِنْكُونَ الْمَاتِكُونَ وَاختبروا عقولهم، وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ. فالابتلاء عندنا: أن يدفع إليه ما يتصرّف فيه حتى تتبيّن حاله فيما يجيء منه. وفيه دليلٌ على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة ﴿ حَقّ إِذَا بَلَغُوا الْبِكَاحَ ﴾ أي: الحُلم؛ لأنه يصلح للنكاح عنده، ولطلب ما هو مقصود به، وهو: التوالد ﴿ فَإِنْ اَلْسَتُمُ مِنْهُم ﴾ تبينتم ﴿ رُشُدًا ﴾ هداية في التصرفات، وصلاحاً في المعاملات ﴿ فَادَفَعُوا إِلَيْهِم أَمُولَكُم ﴾ من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم هذا الكلام أنَّ ما بعد حتى إلى ﴿ فادفعُوا إليهم أموالهم ﴾ جعل غاية للابتلاء. وهي «حتى» التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله:

والواقعة بعدها جملة شرطية؛ لأن إذا متضمنة معنى الشرط، وفعل الشرط:

<sup>(</sup>١) أي: لاتخذوني كالمنديل يتمسّحون بي.

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير، وهو بتمامه: فما زالتِ القتلى تمع دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أَشْكَلُ

وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِللِّهَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ

بلغوا النكاح، وقوله: ﴿فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ، جملة من شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأوّل؛ الذي هو «إذا بلغوا النكاح»، فكأنه قيل: وابتلوا اليتامي إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. وتنكير الرشد يفيد أن المرادَ رشدٌ مخصوص، وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو يفيد: التقليل، أي: طرفاً من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد. وهو دليلٌ لأبي حنيفة \_ رحمه الله \_ في دفع المال عند بلوغ خمس وعشرين سنة ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَمِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ﴾ ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم. فإسرافاً وبداراً مصدران في موضع الحال و﴿أن يكبروا﴾ في موضع المصدر منصوب الموضع ببداراً. ويجوز أن يكونا مفعولًا لهما. أي: لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تُفْرطون في إنفاقها، وتقولون: ننفق فيما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى، فينتزعوها من أيدينا ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِٱلْمَعْمُوفِ﴾ قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنياً، وبين أن يكون فقيراً، فالغني يستعفّ من أكلها، أي: يحترز من أكل مال اليتيم. واستعف أبلغ من عف، كأنه طالب زيادة العفة. والفقير يأكل قوتاً مقدّراً محتاطاً في أكله. عن إبراهيم: ما سِدّ الجوعة، ووارى العورة ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ بأنهم تسلُّموها وقبضوها دفعاً للتجاحد، وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم، والتناكر ﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ محاسباً. فعليكم بالتصادق، وإياكم والتكاذب. أو: هو راجع إلى قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ أي: ولا يسرف، فإن الله ِ يَحَاسَبُهُ عَلَيْهُ، وَيَجَازِيهُ بَهُ. وَفَاعَلَ كَفَى: لِفَظَةُ اللهُ، وَالْبَاءُ زَائِدَةً. وكَفَى يتعدَّى إلى مفعولين، دليله: ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٣٧].

٧ - ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا اللّهُ وَالْمَاكِينَ وَٱلْمَسَكِينَ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُتَمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْسَ اللّهُ مَا لَكُمْ قَوْلًا مَعْدُوفًا ﴿ وَلَي اللّهُ وَلَي كُولُواْ قَوْلًا اللّهَ وَلَي قُولُواْ قَوْلًا اللّهَ وَلَي قُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللّهَ وَلَي قُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ سَدِيدًا ﴿

وَالْأَوْرُوْرِكِ ﴾ هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم ﴿ مِمَّا قُلُ مِنْهُ أَوْ كُلُمُ ﴾ بدل ﴿ مَا ترك ﴿ نَصِيبًا ﴾ بدل ﴿ مَا ترك ﴿ نَصِيبًا ﴾ نصب على الاختصاص، بمعنى: أعني نصيباً ﴿ مَّقُرُونَا ﴾ مقطوعاً لا بدّ لهم من أن يحوزوه. رُوي أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كُحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه ميراثه عنهن. وكان أهلُ الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لايرث إلا من طاعنَ بالرماح، وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله على فشكت. فقال: «ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله افنزلت الآية. فبعث إليهما: «لا تفرقا من مال أوس شيئاً، فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيباً، ولم يبين حتى يبين افنزلت: ﴿ يوصيكم الله الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين، والباقي ابني العم (۱).

٨ - ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ أي: قسمة التركة ﴿ أُولُوا ٱلْقُرْبِي ﴾ ممن لا يرث ﴿ وَٱلْيَلَامِينَ وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ من الأجانب ﴿ فَأَرْزُقُوهُم ﴾ فأعطوهم ﴿ مِنْهُ ﴾ مما ترك الوالدان والأقربون. وهو أمر ندب، وهو باق لم ينسخ. وقيل: كان واجباً في الابتداء، ثم نُسِخ بآية الميراث ﴿ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ عذراً جيلاً، وعدة حسنة. وقيل: القول المعروف: أن يقولوا لهم: خذوا بارك الله عليكم، ويستقلوا ما أعطوهم، ولا يمتوا عليهم.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد (حاشية الكشاف ١ /٤٧٧).

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ فِي أَوْلَندِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَةَنِّ وَسَيَصْلَوْنَ اللَّائِشَيَةِنَّ

الشفقة والرحمة. و «لو» مع ما في حيزه: صلة للذين، أي: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وجواب ﴿لو﴾ خافوا. والقول السديد من الأوصياء: أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن، والترحيب، ويدعوهم به: يابني، ويا ولدي.

• ١ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ ظالمين، فهو مصدر في موضع الحال ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم ﴾ ملء بطونهم ﴿ فَارَا ﴾ أي: يأكلون ما يجرُ إلى النار. فكأنه نار. رُوي أنه يُبعث آكلُ مال اليتامي يوم القيامة والدخان يخرجُ من قبره، ومِن فيه، وأنفه، وأذنيه، فيعرف الناس أنه كان يأكلُ مال اليتيم في الدنيا (١) ﴿ وَسَيَصْلُونَ ﴾ ﴿ وسيُصْلُونَ ﴾ شامي، وأبو بكر. أي: سيدخلون ﴿ سَعِيرًا ﴾ ناراً من النيران، مبهمة الوصف.

11 - ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ ﴾ يعهد إليكم، ويأمركم ﴿ فِي أَوْلَكِ حَكُمٌ ﴾ في شأن ميراثهم، وهذا إجمال تفصيله: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَيِّينِ ﴾ أي: للذكر منهم، أي: من أولادكم، فحذف الراجع إليه؛ لأنه مفهوم، كقولهم: السمن منوان بدرهم. وبدأ بحظ الذكر، ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر لفضله، كما ضوعف حظه لذلك، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث، وهو السبب لورود الآية. فقيل: كفي الذكور أن ضُوعِف لهم نصيب الإناث، فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل الإناث، فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. والمراد: حال الاجتماع، أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان، كما أن لهما سهمين. وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله، والمبتان تأخذان الثلثين. والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله: ﴿ فَإِن كُنَّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه (٥٥٦٦) بلفظ: «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجَّج أفواههم ناراً...».

فَإِن كُنَّ نِسَآةً فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ

نِسَاء ﴾ أي: فإن كانت الأولاد نساء خلصاً، يعني: بنات ليس معهن ابن ﴿ فَوْقَ ٱثَّنْتَكِّنِ ﴾ خبر ثان لكان، أو: صفة لنساء، أي: نساء زائدات على اثنتين ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ أي: الميت؛ لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ أي: وإن كانت المولودة منفردة ﴿ وَاحِدَةٌ ﴾ : مدني على كان التامة. والنصب أوفق لقوله: ﴿ فإن كن نساء ﴾ . فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد، ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما؟ قلت: حكمهما مختلف فيه. فابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: نزلهما منزلة الواحدة، لا منزلة الجماعة. وغيره من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ وذلك لأن من مات، وخلَّف بنتاً وابناً، فالثلث للبنت، والثلثان للابن، فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين. ولأنه قال في آخر السورة: ﴿إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أمسّ رحماً بالميت من الأختين، فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين، ولم ينقصوا حظهما عن حظٍّ مَن هو أبعد منهما. ولأنَّ البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجبَ لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها، ويكون لأختها معها مثل ماكان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت معه ، فوجب لهما الثلثان. وفي الآية دلالةٌ على أنَّ المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة، فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف، وهو الكلّ. والضمير في: ﴿ وَلِأَبُونَيْهِ ﴾ للميت، والمراد: الأب والأم، إلا أنه غلب الذكر ﴿ لِكُلِّ وَحِدْ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ بدل من «لأبويه» بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه. ولو قيل: ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية، وعلى خلافها. ولو قيل:

مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَاللَّهُ وَلِدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد، وهو التفصيل بعد الإجمال. والسدس: مبتدأ خبره: لأبويه، والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأ الحسن: السدْس والربْع والثمْن والثلْث بالتخفيف ﴿ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ هو يقع على الذكر والأنثي ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِئُهُمْ أَبُواَهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ أي: مما ترك. والمعنى ﴿وورثه أبواه﴾ فحسب؛ لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج، لا ثلث ما ترك؛ لأنَّ الأب أقوى من الأم في الإرث، بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا. فلو ضرب لها الثلث كُمُلًا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. فإن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين، فصار للزوج النصف وللأم الثلث، والباقي للأب، حازت الأم سهمين والأب سهماً واحداً، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين. فلأمه - بكسر الهمزة - حمزة، وعلي لمجاورة كسر اللام ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ م أَي : للميت ﴿ إِخْوَةً ۚ فَلِأُمِّنِهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً فلأمه السدس. والأخ الواحد لا يحجب. والأعيان والعُلات والأخياف في حجب الأم سواء ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةٍ ﴾ متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلُّها، لا بما يليه وحده. كأنه قيل: قسمة هذه الأنصباء ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا ﴾(١) هو وما بعده بفتح الصادين: مكي، وشامي، وحماد. ويحيى وافق الأعشى في الأولى. وحفص في الثانية لمجاورة يورث. وكسرَ الأولى لمجاورة يوصيكم الله. الباقون بكسر الصادين. أي: يوصي الميت ﴿ أَوَّدَيِّنِ ﴾ والإشكال أن الدين مُقدِّم على الوصية في الشرع، وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والجواب: أن أو لا تدلُّ على الترتيب، أَلا ترى أنك إذا قلت: جاءني زيد أو عمرو كان المعنى: جاءني أحد الرجلين، فكان التقدير في قوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ من بعد أحد هذين الشيئين الوصية، أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ لم

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿يُوصَى﴾.

يدر فيه الترتيب، بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا. وإنما قدّمنا الدين على الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الدَّيْن قبل الوصية»(۱). ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض، فكان إخراجها مما يشقّ على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فقدّمت على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين ﴿ عَابَآ وُكُمْ ﴾ مبتدأ ﴿ وَأَبْناً وُكُمْ ﴾ عطف عليه. والخبر ﴿ لاَ تَدَرُونَ ﴾ وقوله: ﴿ أَيّهُم ﴾ مبتدأ خبره: ﴿ أَقَرَبُ لَكُو ﴾ والجملة في موضع نصب بتدرون ﴿ نَفَعًا ﴾ تمييز. والمعنى: فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيّهم أنفع لكم، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة. والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها، فتولى الله ذلك فضلاً منه، ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة، لا موضع لها من الإعراب ﴿ فَرِيضَكَ هُ نصبت نصب المصدر المؤكد، أي: فرض ذلك فرضاً ﴿ مِن كَ اللّهُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا ﴾ وغيرها.

١٢ - ﴿ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُلُ أَزْوَجُكُمْ ﴾ أي: زوجاتكم ﴿ إِن لَمْ يَكُنُ لَهُ كَ وَلَدٌ ﴾ أي: زوجاتكم ﴿ إِن لَمْ يَكُنُ لَهُ كَ وَلَدٌ ﴾ منكم، أو من غيركم ﴿ فَلَكُمُ مُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُ كَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكَتْمُ أَوْلَا فَلَهُنَ الشَّمُ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كُنْ مَا وَلَا اللّهُ فَلَهُنَ النَّهُ وَلَهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ فَلَهُ وَلَدُ فَلَهُ وَلَدُ فَلَهُ وَلَهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَاللّهُ وَلِهُ فَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَلَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُولُكُولُولُ أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْكُولُ أَلْمُ وَلِلْ الللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلِلْمُ أَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمُ الللللّ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷۹/۱ و۱۳۱ و۱۶۶) والبخاري (۵/۳۷۷) تعليقاً، والترمذي (۲۰۹۶) وابن ماجه (۲۷۱۵) بلفظ: قضى رسولُ الله ﷺ بالدَّيْن قبل الوصية.

مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ بُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ الْمَارَأَةُ وَلَا يَكُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ وَأَدُّ أَوْ الْحَثُرُ مِن ذَلِكَ الْمُرَأَةُ وَلَهُ وَأَدُ وَأَنْ الْمَكُلُ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَ وَيْنِ عَيْرَ مُضَارَةً فَهُمْ شُرَكَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارَةً وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارَةً وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلَالُهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مِنْ بَعْدِ وَصِـيَّةٍ تُوصُوكَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن. جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة؛ لدلالة قوله: ﴿للذَّكُو مثلُ حظ الأنثيين﴾ ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ ﴾ يعني: الميت، وهو اسم كان ﴿ يُورَثُ ﴾ من ورِث، أي: يورث منه، وهو صفة لرجل ﴿ كَلَلَةً ﴾ خبر كان. أي: وإن كان رجل موروث منه كلالة. أو: «يورث» خبر كان، و«كلالة» حال من الضمير في يورث. والكلالة: تطلق على من لم يُخلّف ولداً ولا والداً، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلَّفين. وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو: ذهاب القوة من الإعياء ﴿ أَوِ أَمْرَأَةٌ ﴾ عطف على رجل ﴿ وَلَهُ ۗ أَخُ أَوْ أُخُتُّ ﴾ أي: لأم. فإن قلت: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة، فلم أفرد الضمير وذكَّره؟ قلت: أما إفراده: فلأن «أو» لأحد الشيئين. وأما تذكيره: فلأنه يرجع إلى رجل؛ لأنه مذكر مبدوء به، أو يرجع إلى أحدهما وهو مُذكَّر ﴿ فَلِكُلِّ وَحِيدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُّ فَإِن كَانُوّاْ أَكْثَرُ مِن ذَالِكَ ﴾ من واحد ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّكُثِ ﴾ لأنهم يستحقون بقرابة الأم، وهي لا ترث أكثر من الثلث. ولهذا لا يفضّل الذكر منهم على الأنثى ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِــيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين، فالأول: الوالدان والأولاد، والثاني: الزوجة، والثالث: الزوج، والرابع: الكلالة ﴿ غَيْرُ مُضَكَارِّكِ حال، أي: يوصي بها وهو غير مضار لورثته. وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث، أو لوارث ﴿ وَصِــيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ مصدر مؤكد، أي: يوصيكم بذلك وصية ﴿ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بمن جار، أو عدل في وصيته ﴿ حَلِيكُ ﴾ على الجائر لا يعاجله بالعقوبة، وهذا وعيد. فإن قلت: أين ذو الحال فيمن قرأ يوصى بها؟ قلت: يضمر يوصي فينتصب عن فاعله؛ لأنه لما قيل يُوصَى بها علم أن ثُمّ موصياً. كما كان ﴿رجال﴾ فاعل ما يدل عليه يسبح؛ لأنه لما قيل ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ﴾ [النور: ٣٦] علم أن ثم مسبِّحاً فأضمر يسبِّح.

#### تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

واعلم أن الورثة أصناف: أصحاب الفرائض، وهم الذين لهم سهام مقدرة: كالبنت: ولها النصف، وللأكثر الثلثان. وبنت الابن وإن سفلت: وهي عند عدم الولد كالبنت، ولها مع البنت الصلبية السدس، وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها غلام فيعصبها. والأخوات لأب وأم: وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات، والأخوات لأب، وهن كالأخوات لأب وأم عند عدمهن. ويصيرُ الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن. ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل والأب وبالجد عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ. وولد الأم، فللواحد السدس وللأكثر الثلث، وذكرهم كأنثاهم. ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأب والجد. والأب: وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي. والجد: وهو أبو الأب، وهو كالأب عند عدمه، إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى. والأم: ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا. وثلث الكل عند عدمهم. وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين. والجدة: ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب. والبعدى تحجب بالقربي. والكل بالأم، والأبويات بالأب. والزوج: وله الربع مع الولد، أو ولد الابن وإن سفل. وعند عدمه النصف. والزوجة: ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. وعند عدمه الربع. والعصبات: وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض. وأولاهم: الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم المعتق، ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لاغيرهن. وذوو الأرحام: وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض، وترتيبهم كترتيب العصبات.

17 \_ ﴿ يَـلُكَ ﴾ إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى، والوصايا، والمواريث ﴿ حُـدُودُ اللَّهِ ﴾ سمَّاها حدوداً؛ لأن الشرائع كالحدود

وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَدتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلَامِينَ يُعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَسُولَهُ وَكَلِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينًا وَلَهُ وَاللّهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ كَارًا حَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينً شَهِينًا وَالّذِي وَالّذِي كَانِينَ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المضروبة للمكلفين، لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمْ يُلُخِ لَهُ جَنَىٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

18 - ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا حَكِلِدًا فِيهَا ﴾ انتصب خالدين وخالداً على الحال. وجمع مرة، وأفرد أخرى نظراً إلى معنى مَنْ ولفظها ﴿ ندخله ﴾ فيهما، مدني، وشامي ﴿ وَلَهُ عَذَابُ مُهِيبُ ﴾ لهوانه عند الله. ولا تعلق للمعتزلة والخوارج بالآية فإنها في حق الكفار، إذ الكافر هو الذي تعدَّى الحدود كلها، وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حدّ التوحيد. ولهذا فسرَّ الضحاك المعصية هنا بالشرك. وقال الكلبي: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ بكفره بقسمة المواريث ﴿ ويتعد حدوده ﴾ استحلالاً.

10 ـ ثم خاطب الحكام فقال: ﴿وَالَّذِي هِي جَعِ التي، وموضعها رفع بالابتداء، ﴿ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ أي: الزنى لزيادتها في القبح على كثير من القبائح. يقال: أتى الفاحشة، وجاءها، ورهقها، وغشيها بمعنى. ﴿ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ للتبعيض، والخبر: ﴿ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ﴾ فاطلبوا الشهادة. ﴿ أَرَبَعَتُهُ مِن المؤمنين ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ بالزنى ﴿ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي الْبُيُوتِ ﴾ فاحبسوهن ﴿ حَتَى يَتُوفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي: ملائكة الموت، كقوله: ﴿ النَّبِي ثَنُوفَنُهُمُ ٱلْمَاتِكَةُ ﴾ [النحل: ٢٨] أو: حتى يأخذهن الموت، ويستوفي أرواحهن. ﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ أَلَنَ ﴾ قيل: أو بمعنى: إلا أن ﴿ سَبِيلًا ﴾ غير هذه. وللتيب الرجم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني، خذوا عني، قد

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةٍ

جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة»(١).

17 - ﴿ وَٱلدَّانِ ﴾ يريد: الزاني والزانية. وبتشديد النون، مكي ﴿ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمْ ﴾ أي: الفاحشة ﴿ فَعَادُوهُمَا ﴾ بالتوبيخ والتعيير، وقولوا لهما: أمَا استحييتما؟ أما خفتما الله؟ ﴿ فَإِن تَابَا ﴾ عن الفاحشة ﴿ وَأَصّلَحَا ﴾ وغيرا الحال ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ فاقطعوا التوبيخ والمذمة ﴿ إِنَّ ٱلله كَانَ تَوَّبُا رَحِيمًا ﴾ يقبل توبة التأثب ويرحمه. قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنى الأذى، ثم الحبلد أو الرجم، فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة. والحاصل: أنهما إذا كانا محصنين فحدهما: الرجم لا غير. وإذا كانا غير محصنين فحدهما: الرجم لا غير. وإذا كانا غير محصنين فحدهما: الجلد لا غير. وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن، فعلى المحصن منهما الرجم، وعلى الآخر الجلد. وقال ابن بحر: محصن، فعلى المحصن منهما الرجم، وعلى الآخر الجلد. وقال ابن بحر: الزاني والزانية. وهو دليلٌ ظاهرٌ لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في أنه يعزّر في اللّواطة ولا يحدّ. وقال مجاهد: آية الأذى في اللّواطة.

10 \_ ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ ﴾ هي من: تاب الله عليه: إذا قبل توبته، أي: إنما قبولها ﴿ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ وليس المراد به الوجوب؛ إذ لا يجب على الله شيء، ولكنه تأكيد للوعد، يعني: أنه يكون لا محالة، كالواجب الذي لا يترك ﴿ لِلَّذِيبَ يَمَّمَلُونَ ٱلسُّوءَ ﴾ الذنب لسوء عقابه ﴿ يِجَهَلَةٍ ﴾ في موضع الحال، أي: يعملون السوء جاهلين سفهاء؛ لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن مجاهد: من عَصَى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. وقيل: جهالته: اختياره اللذة الفانية على الباقية. وقيل: لم يجهل أنه ذنب، ولكنه جهل كنه

<sup>(</sup>۱) رواه أحميد (۳۱۳/۵) ومسلم (۱۲۹) (۱۲) وأبيو داود (۲۱۹۶) والتيرميذي (۱۶۳۶).

ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيِّعَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْكَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُوكَ وَهُمَّ كُفَارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمِّ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّي

عقوبته ﴿ ثُمُّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ ﴾ من زمان قريب، وهو ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى قوله: ﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت ﴾ فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو قريب. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: قبل أن ينظر إلى ملك الموت. وعنه ﷺ ﴿ إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ﴾ (١). ومن: للتبعيض، أي: يتوبون بعض زمان قريب، كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة أي: يتوبون بعض زمان قريب، كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباً ﴿ قَالُولَكِ كَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ عدة بأنه يفي بذلك، وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة ﴿ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا ﴾ بعزمهم على التوبة ﴿ حَكِمُ بَكُونُ النّهُ عَلِيمًا ﴾ بعزمهم على التوبة ﴿ حَكِمُ يَاكُ حَكُم بكون النّه م توبة.

10 - ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَا إِنِي نَبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ أي: ولا توبة للذين يذنبون، ويسوّفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت، ومعاينة ملك الموت، فإن توبة هؤلاء غير مقبولة؛ لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيار، وقبول التوبة ثواب، ولا وعد به إلا لمختار ﴿ وَلَا الّذِينَ يَمُوثُونَ ﴾ في موضع جر بالعطف على ﴿للذين يعملون السيئات ﴾ أي: ليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون ﴿ وَهُمّ كُفّارٌ ﴾. قال سعيد بن جبير: الآية الأولى في المؤمنين، والوسطى في المنافقين، والأخرى في الكافرين. وفي بعض المصاحف بلامين، وهو مبتدأ، خبره: ﴿ أَوْلَتُهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُثَمّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي: المصاحف بلامين، وهو الحاضر، أو الأصل أعددنا، فقلبت الدال تاء.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲ /۱۳۲) والترمذي (۳۵۳۷) وابن ماجه (٤٢٥٣) من حديث ابن عمر \_رضي الله عنهما\_.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِسَآءَ كَرْهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

١٩ ـ كان الرجل يرث امرأة مورّثه بأن يلقي عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر، فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱللِّسَآءَ كَرْهَا ﴾ أي: أن تأخذوهن على سبيل الإرث، كما تحاز المواريث، وهنّ كارهات لذلك، أو مكرهات ﴿كرها﴾ بالفتح من الكراهة. وبالضم: حمزة، وعليّ، من الإكراه. مصدر في موضع الحال من المفعول. والتقييد بالكره لا يدلُّ على الجواز عند عدمه؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، كما في قوله: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوٓا أَوْلِنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَتَي ﴾ [الإسراء: ٣١] ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ كان الرّجل إذا تزوج امرأة، ولم تكن من حاجته حبَسَها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها وتختلع. فقيل: ﴿ولا تعضلوهن﴾. وهو منصوب عطفاً على «أن ترثوا». و «لا» لتأكيد النفي، أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. أو مجزوم بالنهي على الاستثناف، فيجوز الوقف حينئذ على ﴿كُرُهَّا﴾. والعضل: الحبس، والتضييق ﴿ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ من المهر. واللام متعلقة بـ «تعضَّلُوا» ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَكُةٍ ﴾ هي النشوز، وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء. أي: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع. وعن الحسن: الفاحشة: الزني، فإن فعلت حلَّ لزوجها أن يسألها الخلع ﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾ وبفتح الياء: مكي، وأبو بكر. والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له، كأنه قيل: ﴿ولا تعضلوهن﴾ في جميع الأوقات إلا وقت ﴿أَنْ يَأْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ أو ﴿ولا تعضلوهن﴾ لعلة من العلل ﴿إلا أن يأتين بفاحشة﴾. وكانوا يسيئون معاشرة النساء، فقيل لهم: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ وهو: النَّصَفَة في المبيت، والنفقة، والإجمال في القول ﴿ فَإِن كَرِّهْتُمُوهُنَّ ﴾ لقبحهن، أو سوء خلقهن ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَـٰيْكًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ في ذلك الشيء، أو في الكره. ﴿ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ثواباً جزيلًا، أو ولداً صالحاً. والمعنى: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها. فربما كرهت النفس ما هو أصلح في

وَإِنَّ أَرَدَتُكُمُ اَسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَاثَ زَوْجِ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا شَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنْكُمْ مِيثَنَقًا غَلِيظًا شَ

الدين، وأدنى إلى الخير، وأحبت ما هو بضد ذلك. ولكن للنظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله ﴿فعسى أن تكرهوا ﴿ جزاء للشرط؛ لأن المعنى: ﴿فإن كرهتموهن ﴿ فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه.

۲۰ کان الرجل إذا رأی امرأة فأعجبته بَهَت التي تحته ورماها بفاحشة (۱)، حتی یلجئها إلی الافتداء منه بما أعطاها. فقیل: ﴿ وَإِنّ أَرَدَتُمُ السّتِبْدَالَ ذَقِح مَّكَاتَ زَقِح ﴾ أي: تطلیق امرأة وتزوّج أخری ﴿ وَمَاتَیْتُمْ اسْتِبْدَالَ ذَقِح مَّكَاتَ زَقِح ﴾ أي: تطلیق امرأة وتزوّج أخری ﴿ وَمَاتَیْتُمْ إِحْدَنهُنَ ﴾ وأعطیتم إحدی الزوجات، فالمراد بالزوج: الجمع؛ لأن الخطاب لجماعة الرجال ﴿ قِنطَارًا ﴾ مالاً عظیماً كما مرّ في آل عمران. وقال عمر رضي الله عنه علی المنبر: لا تغالوا بصدُقات النساء، فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله ﴿ وَمَاتَیْتُمُ إِحْدَنهُنَ قِنطَارًا ﴾؟ فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر، تزوّجوا علی ما شنتم ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ ﴾ من القنطار ﴿ شَكِيمًا أَتَأْخُذُونَهُ عَمر، تزوّجوا علی ما شنتم ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ ﴾ من القنطار ﴿ شَکَیمًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهُ تَننا وَ إِنْمَا مُبِينًا ﴾ أي: بيّناً. والبهتان: أن تستقبلَ الرجلَ بأمر قبیح تقذفه به وهو بريء منه؛ لأنه یُبهَت عند ذلك، أي: یتحیر، وانتصب بهتاناً علی الحال، أي: باهتین وآثمین.

11 - ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاء، فقال: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ أي: خلا بلا حائل، ومنه: الفضاء. والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكّد المهر، حيث أنكر الأخذ. وعلّل بذلك ﴿ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثُقًا غَلِيظًا ﴾ عهداً وثيقاً، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثُنقًا غَلِيظًا ﴾ عهداً وثيقاً، وهو قول الله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مُ مِعْمُونِ أَوْ تَسْرِيحُ إِلْحَسَنُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. والله تعالى أخذ هذا الميثاق على عباده لأجلهن، فهو كأخذهن. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) أي: رماها بالباطل.

# وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ مَابَآ وُكُم مِن النِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَدِ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَدِيسَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴿ مَتْ عَلَيْكُمْ أَمُنكُمْ وَبَنَا ثُكُمُ

«استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله»(١).

٢٧ ـ ولما نزل: ﴿لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها والوا: تركنا هذا، لا نرثهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن برضاهن، فقيل لهم: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابِكَا وَكُم مِنِ النِسَاءِ ﴾. وقيل المراد بالنكاح: الوطء، أي: لا تطؤوا ما وطيء آباؤكم. وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح، أو بملك يمين، أو بزني، كما هو مذهبنا، وعليه كثيرٌ من المفسرين. ولما قالوا: كنا نفعل ذلك، فكيف حال ما كان منا؟ قال: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾. أي: لكن ما قد سلف، فإنكم لا تؤاخذون به. والاستثناء منقطع، عن سيبويه. ثم بين صفة هذا العقد في الحال فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةَ ﴾ بالغة في القبح فو مروءاتهم، ويسمُّونه: نكاح المقت، وكان المولود عليه يقال له: المقتي مروءاتهم، ويسمُّونه: نكاح المقت، وكان المولود عليه يقال له: المقتي

۲۳ \_ ولما ذكر في أول السورة نكاح: ﴿ما طاب﴾ أي: حَلَّ ﴿من النساء﴾ وذكر بعض ما حرم قبل هذا، وهو نساء الآباء، ذكر المحرَّمات الباقيات، وهن: سبع من النسب، وسبع من السبب، وبدأ بالنسب فقال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ مُ أَمُّهَ كُمُ مُ والمراد: تحريم نكاحهن عند البعض. وقد ذكرنا المختار في «شرح المنار». والجدة من قبل الأم أو الأب ملحقة بهن ﴿وَبِنَا أَكُمُ وَبِنات الابن وبنات البنت ملحقات بهن. والأصل: أنَّ الجمع إذا قُوبِل بالجمع ينقسم الآحاد على الآحاد، فتحرم على كل واحد أمه وبنته.

<sup>(</sup>۱) هذا مركب من حديثين: الأول بلفظ: «واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هُنَّ عَوَانُ عندكم» رواه الترمذي (۱۱٦٣) وابن ماجه (۱۸۰۱). والثاني بلفظ: «فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» رواه مسلم (۱۲۱۸) (۱٤۷) وأبو داود (۱۹۰۵) وابن ماجه (۲۰۷٤). «العوان»: جمع عانية وهي الأسيرة.

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ وَالْخَوَتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ فِسَآيِكُمُ النَّيِ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ فِسَآيِكُمُ النَّيِ الْمَاكِمُ النَّيِ دَخَلْتُ وبِهِنَّ وَرَبَيْهِ بُكُمُ النَّيِ دَخَلْتُ وبِهِنَّ وَرَبَيْهِ بُعُنَّ النَّيِ دَخَلْتُ وبِهِنَّ وَرَبَيْهِ بُعُنَّ النَّيْ دَخَلْتُ وبِهِنَ

﴿ وَأَخَوَاتُكُمُّ ﴾ لأب أو أم، أو لأب أو لأم. ﴿ وَعَمَّنْتُكُمُّ ﴾ من الأوجه الثلاثة. ﴿ وَخَلَنْتُكُمْ ﴾ كذلك. ﴿ وَبَنَاتُ الْأَخِ ﴾ كذلك. ﴿ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ كذلك. ثم شرع في السبب فقال: ﴿ وَأَمَّهَنتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾. الله تعالى نزّل الرضاعة منزلة النسب، فسمَّى المرضعة أمّاً للرضيع، والمراضعة أختاً. وكذلك زوج المرضعة أبوه، وأبواه جداه، وأخته عمته، وكل وَلَد وُلِدَ له من غير الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه، وأم المرضِعة جدته، وأختها خالته، وكلّ من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه. ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأم، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»(١) ﴿ وَأُمُّهَاتُ نِسَآيِكُمْ ﴾ وهنّ محرمات بمجرد العقد ﴿ وَرَبَتْهِبُكُمْ ﴾ سمَّى ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه يَرُبُّهما كما يَرُبُّ ولده في غالب الأمر، ثم اتسع فيه فسمَّيا بذلك وإن لم يَرُبَّهُما ﴿ ٱلَّتِي فِ حُبُّورِكُمْ ﴾ قال داود: إذا لم تكن في حجرة لا تحرم. قلنا: ذكر الحجر على غلبة الحال دون الشرط، وفائدته: التعليل للتحريم، وأنهن لاحتضانكم لهن، أو لكونهن بصدد احتضانكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ﴿ مِّن نِّسَآيَكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ متعلق بربائبكم. أي: الربيبة من المرأة المدخول بها حرام على الرجل، حلال له إذا لم يدخل بها. والدخول بهن كناية عن الجماع، كقولهم: بني عليها، وضرب عليها الحجاب، أي: أدخلتموهن الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول. وقد جعل بعضُ العلماء اللاتي دخلتم بهن وصفاً للنساء المتقدمة والمتأخرة. وليس كذلك؛ لأن الوصفَ الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل، وهذا لأن النساءَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٣٩) ومسلم (١٤٤٤) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَ ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ اللَّهُ كَانَ خَفُورًا رَّحِيمًا شَ ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ اللَّهُ كَانَ خَفُورًا رَّحِيمًا شَ

الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن. ولا يجوز أن تقول: مررت بنسائك، وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الزظريفات نعتاً لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء. كذا قال الزجاج وغيره، وهذا أولى مما قاله صاحب «الكشاف» فيه ﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِ ثَ فَلا جُنكَ عَلَيْكُمُ مَه فلا حرج عليكم في أن تتزوّجوا بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن ﴿ وَحَلَيْلُ أَبْنَايَهِكُمُ ﴾ فلا حرج جمع حليلة، وهي: الزوجة؛ لأن كلَّ واحد منهما يحلُّ للآخر، أو يُحلُّ فراش الآخر، من الحل، أو من الحلول ﴿ الَّذِينَ مِنَ أَصَلَيهِكُمُ ﴾ دون من تبنيم، فقد تزوج رسول الله ﷺ زينب حين فارقها زيد، وقال الله تعالى: ﴿ لِكَي لَايكُونَ عَلَى المُومِنَ مَن الرضاع ﴿ وَان تَجْمَعُوا بَيْكَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ أي: في النكاح، وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات، أي: وحرم عليكم الجمع بين وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات، أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين ﴿ إِلَّا مَا فَدْ سَلَفَ ﴾ ولكن ما مضى مغفور، بدليل قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُحْوَا رَحِيمًا ﴾.

وعن محمد بن الحسن \_ رحمه الله \_: إنَّ أهلَ الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب، ونكاح الأختين؛ فلذا قال فيهما: ﴿إلا ما قد سلف﴾.

 عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَسْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ مُجْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمْتَعْنُمُ بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ

عَلَيْكُمْ ﴾ مصدر مؤكد، أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً، وفرضه فريضة، وهو تحريم ما حرّم. وعطف ﴿ وَأُجِلَّ لَكُمْ ﴾ (١) على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك ﴿وأَحَل لكم﴾ ﴿ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ ما سوى المحرمات المذكورة ﴿وأُحِلُّ كوفي غير أبي بكر عطف على ﴿حُرِّمَتُ ﴿ أَن تَسْتَغُوَّا ﴾ مفعول له. أي: بين لكم ما يحلُّ مما يحرم لأن تبتغوا. أو بدل من ﴿ما وراء ذلكم﴾. ومفعول ﴿تبتغوا﴾ مقدر، وهو: النساء. والأجود ألا يقدر ﴿ بِأَمْوَالِكُم ﴾ يعني: المهور. وفيه دليلٌ على أن النكاح لا يكون إلا بمهر، وأنه يجب وإن لم يُسَمَّ، وأن غير المال لا يصلح مهراً، وأنَّ القليلَ لا يصلحُ مهراً، إذا الحبة لا تعدُّ مالاً عادة ﴿ تُحْصِنِينَ ﴾ في حال كونكم محصنين ﴿ غَيْرٌ مُسَافِحِينَ ﴾ لئلا تضيعوا أموالكم، وتفقروا أنفسكم فيما لا يحلُّ لكم فتخسروا دينكم ودنياكم، ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين. والإحصان: العفة، وتحصين النفس من الوقوع في الحرام. والمسافح: الزاني، من: السفح، وهو: صبُّ المني ﴿ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ ف «ما» نكحتموه منهن ﴿ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ مهورهن؛ لأن المهر ثواب على البُضْع. ف«ما» في معنى النساء. و ﴿من ﴾ للتبعيض، أو للبيان. ويرجع الضمير إليه على اللفظ في ﴿به ﴾ وعلى المعنى في ﴿فاتوهن ﴾ ﴿ فَرِيضَةً ﴾ حال من الأجور، أي: مفروضة، أو: وضعت موضع إيتاء؛ لأنَّ الإيتاءَ مفروض. أو مصدر مؤكَّد، أي: فرض ذلك فريضة ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُهُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾ فيما تحطّ عنه من المهر، أو تهب له من كله، أو يزيد لها على مقداره. أو فيما تراضيا به من مقام، أو فراق ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بالأشياء قبل خَلْقها ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما فرض لهم من عقد النكاح؛ الذي به حُفِظت الأنساب.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿وَأَحَلُّ﴾.

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوِّلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ مِنْ فَمِن مَّا مَلَكُتْ اَيْمَانِكُمْ مِنْ فَنَيْاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَ بِإِنْمَانِكُمْ بَعْضَكُم مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَ بِالْمَعُهُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ فَانْكِحُوهُنَ بِالْمَعُهُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذًا تِ أَخْدَانٍ فَي مَسْلِفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذًا تِ أَخْدَانٍ فَي الْمَعْمُ فِي الْمَعْمُ فِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْتِ عَلَيْلَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَامُ اللَّهُ اللَّ

وقيل: إن قوله: ﴿فما استمتعتم﴾ نزلت في المتعة؛ التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله، ثم نُسِخت.

٢٥ \_ ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ فضلاً. يقال: لفلان علي طول، أي: فضل وزيادة. وهو مفعول يستطع ﴿ أَن يَنكِحَ ﴾ مفعول الطول، فإنه مصدر فيعمل عمل فعله، أو بدلاً من ﴿طولاً﴾ ﴿ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الحرائر المسلّمات ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم مِّن فَنَيَاتِكُم ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أي: فلينكح مملوكة من الإماء المسلمات. وقوله ﴿من فتياتكم ﴾ أي: من فتيات المسلمين. والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة، فلينكح أمة. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا. والتقييد في النص للاستحباب؛ بدليل أنَّ الإيمانَ ليس بشرطٍ في الحراثر اتفاقاً مع التقييد به. وقال ابن عباس: ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمّة، واليهودية، والنصرانية، وإن كان موسراً. وفيه دليلٌ لنا في مسألة الطول ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ﴾ فيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن، ودليلٌ على أنَّ الإيمانَ هو التصديق دون عمل اللسان؛ لأنَّ العلمَ بالإيمان المسموع لا يختلف ﴿ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ﴾ أي: لا تستنكفوا من نكاح الإماء، فكلكم بنو آدم، وهو تحذيرٌ عن التعيير بالأنساب، والتفاخر بالأحساب ﴿ فَٱنكِمُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ سادتهن. وهو حجةٌ لنا في أنَّ لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن؛ لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم، وأنه ليس للعبد أو للَّامة أن يتزوج إلا بإذن المولى ﴿ وَمَاتُوهُ اللَّهِ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمُعْرُونِ ﴾ وأَذُوا إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار. ومُلاَّك مهورهن مواليهن، فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي؛ لأنهن وما في أيديهن مال الموالي. أو: التقدير: وآتوا مواليهن، فحذف المضاف ﴿ مُحْصَنَكِ ﴾ عفائف. حال من المفعول في ﴿وَآتُوهُن﴾ ﴿ غَيْرَ مُسَنفِحَنتِ﴾ زوانٍ علانية ﴿ وَلَا مُشَّخِذَا تِ أَخْدَانٍ ﴾ زوانِ سرأً.

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَدِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّنِ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْدِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ

والأخدان: الأخلاء في السر ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ بالتزويج. أَحْصَنَت ﴾ أي: حفص ﴿ فَإِنْ أَيَّيْكَ بِهَنْ مِسَمِ وَ نَهُ لَيْمِ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَت ﴾ أي: الحرائر ﴿ مِن المحد، يعني: خمسين جلدة. وقوله: ﴿ نصف ما على المحصنات هنا: الحرائر اللاتي لم يزوجن ﴿ ذَلِك ﴾ أي: نكاح الإماء وأن المحصنات هنا: الحرائر اللاتي لم يزوجن ﴿ ذَلِك ﴾ أي: نكاح الإماء ﴿ لِمَنْ خَشِي الْمَنَتَ مِنكُمُ ﴾ لمن خاف الإثم الذي تؤدِّي إليه غلبة الشهوة. وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هو الزني؛ لأنه سبَبُ الهلاك ﴿ وَأَن تَصَيرُوا ﴾ في محل الرفع على الابتداء، أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعففين ﴿ خَيْرٌ لَكُمُ ﴾ لأن فيه إرقاق الولد، ولأنها خراجة، منهنة، مبتذلة، وذلك كله نقصان يرجع إلى الناكح ومهانة. والعزة من صفات المؤمنين. وفي الحديث: «الحرائر صلاحُ البيت، والإماء هلاك من صفات المؤمنين. وفي الحديث: «الحرائر صلاحُ البيت، والإماء هلاك البيت، والماء هلاك من صفات المؤمنين. وفي الحديث: «الحرائر صلاحُ البيت، والإماء هلاك البيت، (۱) ﴿ وَاللّهُ عَنُورٌ ﴾ يستر المحظور ﴿ رَحِيدُ ﴾ يكشف المحذور.

77 - ﴿ رُبِيدُ اللّهُ لِلْبَبَيِّنَ لَكُمْمَ ﴾ أصله: يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين، كما زيدت في: لا أبالك؛ لتأكيد إضافة الأب. والمعنى: يريد الله أن يُبيِّن لكم ما هو خفيٌّ عليكم من مصالحكم، وأفاضل أعمالكم ﴿ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وأن يهديكم مناهج مَن كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ ويوفَقكم للتوبة عمًا كنتم عليه من الخلاف ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمي في الفردوس (۲۸۲۰). وقال ابن حجر: أخرجه الثعلبي، وفي إسناده: أحمد بن محمد، وهو متروك، وكذّبه أبو حاتم، ويونس لا أعرفه. (حاشية الكشاف ۱/۱۰۱).

حَكِيدُ إِنَّ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللَّيِن يَشَيِعُونَ الشَّهَوَتِ أَن يَعَيدُ اللَّهِ وَخُلِقَ اللَّا اللَّهُ وَخُلِقَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللَّهِ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَتَافِيكُمْ فَي نَرَاضِ مِنكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن نَرَاضِ مِنكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

بمصالح عباده ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فيما شرع لهم.

٧٧ \_ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمٌ ﴾ التكرير للتأكيد، والتقرير، والتقابل ﴿ وَيُرِيدُ ﴾ الفجرة ﴿ اللّذِينَ يَشَبِعُونَ الشّهَواتِ إَن يَميلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ﴾ وهو الميل عن القصد والحق، ولا ميل أعظم منه، بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهوات. وقيل: هم اليهود؛ لاستحلالهم الأخوات لأب، وبنات الأخ، وبنات الأخ، وبنات الأخت. فلما حرمهن الله قالوا: فإنكم تحلّون بنت الخالة والعمة، والخالة والعمة عليكم حرام، فانكحوا بنات الأخت والأخ، فنزلت. يقول: يريدون أن تكونوا زناة مثلهم.

٢٨ \_ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص.
 ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ لا يصبر عن الشهوات، وعلى مشاق الطاعات.

۲۹ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمُولَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ بما لم تُبخه الشريعة من نحو السرقة، والخيانة، والغصب، والقمار، وعقود الربا ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً ﴾ (١) إلا أن تقع تجارة ، ﴿ يَجَارة ﴾ كوفي، أي: ﴿ إِلا أن تقع تجارة ، أي: تجارة صادرة عن تراض تكون ﴾ التجارة ﴿ عَن تَرَاضِ مِنكُم ﴾ صفة لتجارة، أي: تجارة صادرة عن تراض بالعقد، أو بالتعاطي. والاستثناء منقطع، معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض . أو: ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وخص التجارة بالذكر ؛ لأنّ أسبابَ الرزق أكثرها مُتعلِّق بها. والآية تدلُّ على جواز البيع بالتعاطي، وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا، وعلى نفي خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير وعلى نفي خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير

 <sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿تجارةٌ﴾ وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر. معجم القراءات القرآنية (٢/ ١٢٦).

وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوَ نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَحْتَنبِهُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ۞

تقييد بالتفرق عن مكان العقد. والتقييد به زيادة على النَّصِّ ﴿ وَلَا نَقْتُكُوّا الفَشَكُمُ ﴾ مَن كان مِن جنسكم من المؤمنين؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، أو: ولا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعضُ الجهلة، أو: معنى القتل: أكل الأموال بالباطل، فظالم غيره كمهلك نفسه، أو: لا تتبعوا أهواءها فتقتلوها، أو: تركبوا ما يوجب القتل ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ولرحمته بكم نبَّهكم على ما فيه صيانة أموالكم، وبقاء أبدانكم. وقيل: معناه: أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم، وتمحيصاً لخطاياهم، و ﴿كان بكم ﴾ ياأمة محمد ﴿ رحيماً ﴾ حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصَّعبة.

• ٣٠ ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أي: القتل، أي: ومن يقدم على قتل الأنفس ﴿ عُدُونَا وَظُلْمًا ﴾ لا خطأ ولا قصاصاً، وهما مصدران في موضع الحال، أو مفعول لهما ﴿ فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا ﴾ ندخله ناراً مخصوصة، شديدة العذاب ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي: إصلاؤه النار ﴿ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ سهلًا. وهذا الوعيد في حقّ المستحل للتخليد، وفي حقّ غيره لبيان استحقاقه دخول النار، مع وعد الله بمغفرته.

٣١ - ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ حَبَاآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: الكبائر: كلُّ ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ وعنه أيضاً: الكبائر ثلاث: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وقيل: المراد به أنواع الكفر بدليل قراءة عبد الله (كبير ما تنهون عنه) وهو الكفر ﴿ وَنَدْخِلْكُ مُدْخَلًا ﴾ مَدخلًا: مدني. وكلاهما بمعنى المكان والمصدر. ﴿ وَنَدْخِلْكُمُ مُدْخَلًا ﴾ مَدخلًا: مدني. وكلاهما بمعنى المكان والمصدر. ﴿ كَرِيمًا ﴾ حسناً. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : ثمان آيات في سورة ﴿ كَرِيمًا ﴾ حسناً. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة ممّا طَلَعَتْ عليه الشمس وغَرَبت ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِلّٰبَيّنَ لَنْهُ إِللّهُ اللّٰهُ أَلْكُمُ ﴾ [النساء: ٢٧] ﴿ وَاللّهُ يُويدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧] ﴿ وَاللّهُ يُويدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧]

وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اُكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْنَسَبْنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا شَ

يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايَرِ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْلِمُ مِثْقَالَ وَرَوْ ﴾ [النساء: ٤٨] ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْلِمُ مِثْقَالَ وَرَوْ ﴾ [النساء: ٤٠] ﴿ مَّا يَغْلِمُ مَنْسَهُ ﴾ [النساء: ١١٠] ﴿ مَّا يَغْمَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧] وتشبّث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر، وعلى أن الكبائر غيرُ مغفورة، باطل، لأنَّ الكبائر والصغائر في مشيئته تعالى سواء، إن شاء عذب عليهما، وإن شاء عفا الكبائر والصغائر في مشيئته تعالى سواء، إن شاء عذب عليهما، وإن شاء عفا عنهما؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَرَنها بمشيئته تعالى. وقوله: ﴿ إِنَ الصغائر والكبائر يجوزُ أن يذهبن السيئات ﴾ فهذه الآية تدلُّ على أن الصغائر والكبائر يجوزُ أن يذهبا بالحسنات؛ لأن لفظَ السيئات ينطلقُ عليهما.

٣٧ \_ ولمّا كان أَخْذُ مال الغير بالباطل، وقَتْلِ النفس بغير حق، بتمني مال الغير وجاهه، نهاهم عن تمني ما فضّل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال بقوله: ﴿ وَلا تَنَمَنّوْا مَا فَضَلَ الله بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ لأن ذلك التفضيل قسمةٌ من الله، صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد، وبما ينبغي لكل من بسط في الرزق، أو قبض. فعلى كلّ واحد أن يرضى بما قسم له، ولا يحسد أخاه على حظّه. فالحسدُ: أن يتمنى أن يكون ذلك الشيء له، ويزول عن صاحبه. والغبطة: أن يتمنى مثل ما لغيره. وهو مرخّص فيه، والأوّلُ منهي عنه. ولما قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كالميراث، وقالت النساء: يكون وزرّتا على نصف وزر الرجال كالميراث، نزل: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا الشّهَ مِن فَضَالِهِ ﴾ فإنّ خزائنه لا تنفد، ولا تتمنوا ما للناس من الفضل ﴿ إِنّ اللّهَ صَاحَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾ فالتفضيل منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ الْمَانُكُمُ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا شَيَّ الْرَجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ

وفي الحديث: «من لم يسأل الله من فضله غضب عليه» (١). وفيه: «إن الله تعالى يمسك الخير الكثير عن عبده، ويقول: لا أعطي عبدي حتى يسألني». «وسلوا»: مكي، وعليّ.

٣٣ - ﴿ وَلِحَكُلِ ﴾ المضاف إليه محذوف، تقديره: ولكل أحد، أو: ولكل مال ﴿ جَمَلْنَا مَوَلِي ﴾ وراثاً يلونه ويحرزونه ﴿ مِمّا تَرك الوالدان. أو: وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ هو صفة مال محذوف، أي: لكل مال ممّا تركه الوالدان. أو: هو متعلق بفعل محذوف دلَّ عليه الموالي، تقديره: يرثون مما ترك ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ مَعنى الشرط، فوقع عقدتُ أَيْمَنُ مَعنى الشرط، فوقع خبره، وهو ﴿ فَعَانُوهُمّ نَصِيبَهُم ﴾ ، مع الفاء. عقدت: كوفي. أي: عقدت عهودهم أيمانكم. والمراد به عقد الموالاة، وهي مشروعة، والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة - رضي الله عنهم - وهو قولنا. وتفسيره: إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له، وليس بعربي ؛ ولا معتق ؛ فيقول لآخر: والبتك على أن تعقلني إذا جنيت، وترث مني إذا مت، ويقول الآخر: قبلت، انعقد ذلك، ويرث الأعلى من الأسفل ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى صَكِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ أي: هو عالم ويرث الأعلى من الأسفل ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى صَكِّ لَشَيْءِ شَهِيدًا ﴾ أي: هو عالم الغيب والشهادة، وهو أبلغ وعد ووعيد.

٣٤ - ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا، وسُمُّوا قوّاماً لذلك ﴿ بِمَا فَضَكُ اللهُ بُعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ الضمير في ﴿ بعضهم ﴾ للرجال والنساء، يعني: إنما كانوا مسيطرين عليهن الضمير في أبعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء بالعقل، لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض ومال الصوم والصلاة، والنبوة، والعزم، والرّمي، والقوّة، والغزو، وكمال الصوم والصلاة، والنبوة، والخلافة، والإمامة، والأذان، والخطبة، والجماعة، والجمعة، وتكبير

رواه ابن ماجه (۳۸۲۷).

وَبِمَا أَنفَقُواْ مِن أَمَوَالِهِمْ فَالصَّسلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ فَ فَعِظُوهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاللَّهُ وَالنِّي اللَّهُ كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا شَهَ فَإِنْ أَللَهُ كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا شَهَ فَإِنْ أَللَهُ كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا شَهُ اللَّهُ كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا شَهَ

التشريق عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ والشهادة في الحدود والقصاص، وتضعيف الميراث، والتعصيب فيه، وملك النكاح، والطلاق، وإليهم الانتساب، وهم أُصحابُ اللَّحي والعمائم ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ وبأن نفقتهن عليهم، وفيه دليل وجوب نفقتهن عليهم. ثم قسمهن على نوعين، النوع الأول: ﴿ فَٱلصَّدَلِحَاتُ قَانِلَتُ ﴾ مطيعات، قائمات بما عليهنَّ للأزواج ﴿ حَافِظَاتُتُ لِّلْغَيِّبِ﴾ لمواجب الغيب، وهو خلافُ الشهادة. أي: إذا كان الأزواجُ غير شاهدين لهن حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج، والبيوت، والأموال. وقيل: ﴿للغيب﴾ لأسرارُهم ﴿ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]. أو: بما حفظهنَّ الله، وعصمهن، ووفَّقهن لحفظ الغيب. أو: بحفظ الله إياهن حيث صيَّرهن كذلك. والثاني: ﴿ وَٱلَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ كَ ﴾ عصيانهن، وترفُّعهن عن طاعة الأزواج. والنَّشْز: المكان المرتفع. عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: هو أن تستخفُّ بحقوق زوجها، ولا تطبع أمره. ﴿ فَعِظُوهُ كَ ﴾ خوِّفوهنَّ عقوبة الله تعالى، والضَّربَ. والعظة: كلام يلين القلوب القاسية، ويرغب الطبائع النَّافرة ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ في المراقد، أي: لا تداخلوهن تحت اللُّحُف. وهو كناية عن الجماع. أو: هو أن يوليها ظهره في المضجع؛ لأنه لم يقل عن المضاجع ﴿ وَٱصِّرِ بُوهُنَّ ﴾ ضرباً غير مبرح. أمر بوعظهن أوّلًا، ثم بهجرانهن في المضاجع، ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهِجْران ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ ﴾ بتركَ النشوز ﴿ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾ فأزيلوا عنهن التعرّض بالأذي. و﴿سبيلاً﴾ مفعول تبغوا. وهو من: بغيت الأمر، أي: طلبته ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ أي: إن علت أيديكم عليهن، فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن، فاجتنبوا ظلمهن. أو: ﴿إِنَ اللهَ كَانَ عَلَياً كَبِيراً﴾ وإنكم تعصونه على علو شأنه، وكبرياء سلطانه، ثم تتوبون فيتوب عليكم، فأنتم أحق بالعفو عمن يجنى عليكم إذا رجع.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ ايُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مِسْنَكًا ۚ وَبِٱلْوَالِدَنِنِ إِحْسَنَا

٣٥ - ثم خاطب الولاة بقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيِّنهِمَا ﴾. أصله: شقاقاً بينِهما، فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع، كقوله: ﴿ بَلْ مَكْرُ الَّتِلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣] وأصله: بل مكر في الليل والنهار. والشقاق: العداوة والخلاف؛ لأن كلَّا منهما يفعل ما يشُقُّ على صاحبه، أو: يميل إلى شق، أي: ناحية غير شق صاحبه. والضمير للزوجين، ولم يجرِ ذكرهما لجري ذكر ما يدلُّ عليهما، وهو الرجال والنساء ﴿ فَٱبْعَثُواْ حَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهِـ ﴾ رجلًا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما ﴿ وَحَكَّمُا مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما؛ لأنَّ الأقاربَ أعرفُ ببواطن الأحوال، وأطلبُ للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهم، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب، والبغض، وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير في: ﴿ إِن يُرِيدُا إِصْلَحًا ﴾ للحكمين. وفي: ﴿ يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيَّنَهُمَا ﴾ الضمير للزوجين، أي: إن قصدا إصلاح ذات البين، وكانت نيتهما صحيحة، بورك في وساطتهما، وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألْفة والوفاق، وألقى في نفوسهما المودّة والاتفاق. أو: الضميران للحكمين، أي: إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين، يوفق الله بينهما، فيتفقان على الكلمة الواحدة، ويتساندان في طلب الوفاق حتى يتمَّ المراد. أو: الضميران للزوجين، أي: إن يريدا إصلاحَ ما بينهما، وطلبا الخير، وأن يزول عنهما الشقاق، يُلْق الله بينهما الأُلْفة، وأبدلهما بالشقاق الوفاق، وبالبغضاء المودّة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بإدارة الحكمين ﴿خَبِيرًا ﴾ بالظالم من الزوجين. وليس لهما ولاية التفريق خلافاً لمالك \_رحمه الله\_.

٣٦ ـ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ قيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود، والرضا بالموجود، والحفظ للحدود، والصبر على المفقود ﴿ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِـ شَيْعًا ﴾ صنماً وغيره. ويحتمل المصدر، أي: إشراكا ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ وأحسنوا

وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَامُمُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَامُمُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَامُمُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْدِ وَيَامُمُونَ ٱلنَّاسَ اللَّهُ مِن فَضْ إِنَّهِ وَيَامِمُ وَاللَّهُ مِن فَضْ إِنِّهِ

بهما إحساناً بالقول، والفعل، والإنفاق عليهما عند الاحتياج ﴿ وَبِذِى الْقُرْبَى ﴾ وبكلّ من بينكم وبينه قربى من أخ، أو عم، أو غيرهما ﴿ وَالْيَتَكُنَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى ﴾ الذي قرب جواره ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ أي: الذي جواره بعيد. أو: الجار: القريب النسيب، والجار الجنب: الأجنبي ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ أي: الزوجة، عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ: أو الذي صحبك بأن عصل بجنبك، إما رفيقاً في سفر، أو شريكاً في تعلم علم، أو غيره، أو قاعداً إلى حنبك في مجلس أو مسجد ﴿ وَابْنِ السَّييلِ ﴾ الغريب، أو الضيف قاعداً إلى حنبك في مجلس أو مسجد ﴿ وَابْنِ السَّييلِ ﴾ الغريب، أو الضيف ﴿ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ العبيد، والإماء ﴿ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُحْتَالًا ﴾ متكبراً يأنف عن قرابته وجيرانه، فلا يلتفت إليهم ﴿ فَخُورًا ﴾ يعدد مناقبه كبراً. فإن عدها اعترافاً كان شكوراً.

٣٧ \_ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ نصب على البدل من ﴿ من كان مختالاً فخوراً ﴾ . وجمع على معنى مَن، أو على الذم، أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم ﴿ الذين يبخلون ﴾ ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالبَّخُلِ ﴾ بالبّخَل: حمزة ، وعلى ، وهما لغتان كالرُّشد والرَّشَد. أي: يبخلون بذات أيديهم ، وبما في أيدي غيرهم ، فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتاً للسّخاء . قيل: البخل أن يأكل بنفسه ، ولا يُؤكل غيره . والشح: ألا يأكل ولا يؤكل . والسخاء : أن يأكل ويؤكل . والسخاء : أن يأكل ويؤكل . والجود : أن يؤكل ولا يأكل ﴿ وَيَكَنَّمُونَ مَا مَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَياهِم به من المال ، وسعة الحال . وفي الحديث : ﴿إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى نعمته على عبده » (١) . وبنى عاملٌ للرشيد قصراً حذاء قصره ، فنُم به . فقال الرجل : ياأمير المؤمنين!

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٨١٩) بلفظ: ﴿إِنَّ الله يَحْبُ أَنْ يَرَى أَثَّرَ نَعْمَتُهُ عَلَى عَبْدُهُۥ.

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِينِ عَذَابًا ثُهِينَا ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوَلَهُمْ رِئَآةَ النَّاسِ وَأَعْتَدْنَا لِلْهِ فَرِينًا فَسَآةَ قَرِينًا ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآةَ قَرِينًا ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآةً قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ وَهَا لَا لَهُ مِنْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذَنّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ وَيُؤْتِ مِن لَّذُنّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ وَيُؤتِ مِن لَدُنّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

إن الكريمَ يسرُّه أن يرى أثر نعمته، فأحببت أن أسُرَّك بالنظر إلى آثار نعمتك. فأعجبه كلامه. وقيل: نزلت في شأن اليهود الذين كتموا صفة محمد عَلَيْهُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ أي: يهانون به في الآخرة.

٣٨ - ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ ﴾ معطوف على الذين يبخلون، أو: على الكافرين ﴿ رِئَآةَ النَّاسِ ﴾ مفعول له، أي: للفخار، وليقال: ما أجودهم! لا لابتغاء وجه الله. وهم المنافقون، أو مشركو مكة ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَالَّمُ وَلَا اللَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا ﴾ حيث حملهم على البخل والرياء وكل شر. ويجوزُ أن يكون وعيداً لهم بأن الشّيطانَ يُقْرَنُ بهم في النار.

٣٩ - ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ ﴾ وأيّ تبعة ووبال عليهم في الإيمان، والإنفاق في سبيل الله. والمراد: الذم والتوبيخ، وإلا فكلُّ منفعة ومصلحة في ذلك. وهذا كما يقال للعاق: ما ضرَّك لو كنتَ باراً؟! وقد علم أنه لا مَضَرَّة في البِرِّ، ولكنه ذمّ وتوبيخ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ وعيد.

• ٤ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ هي: النملة الصغيرة. وعن ابن عباس الله عنهما -: أنه أدخل يده في التراب، فرفعه، ثم نفخ فيه، فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة. وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء في الكون ذرة ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ وإن تك مثقال الذرة حسنة. وإنما أنّت ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنّت. ﴿ حَسَنَةٌ ﴾: حجازي على كان التامة. وحذفت النون من تكن تخفيفاً لكثرة الاستعمال ﴿ يُضَاعِفْها ﴾ يضاعف ثوابها. ﴿ يضعفها ﴾: تكن تخفيفاً لكثرة الاستعمال ﴿ يُضَاعِفْها ﴾ يضاعف ثوابها. ﴿ يضعفها ﴾ عظيماً. وشامي ﴿ وَيُوتِ مِن لَدُنّةُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ويُعْطِ صاحبها من عنده ثواباً عظيماً. وما وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمّى متاع الدنيا

فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَهِذِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَهِذِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلَا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنْنُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوَةُ وَأَنشُرُ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ يَتَا لَمُوا مَا نَقُولُونَ

قليلاً؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة، مع أن له حسنات كثيرة.

23 - ﴿ فَكَيْفَ ﴾ يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم ﴿ إِذَاحِثُنَا مِن كُلِّ وَمَ مِثْمَةً مِسْهِيدٍ ﴾ يشهد عليهم بما فعلوا، وهو نبيُّهم. ﴿ وَجِثْنَا بِكَ ﴾ يا محمد ﴿ عَلَى هَتَوُلآ ء ﴾ أي: أمتك ﴿ شَهِيدًا ﴾ حال، أي: شاهداً على مَن آمن الإيمان، وعلى مَن كفر بالكفر، وعلى مَن نافق بالنفاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه \_: أنه قرأ سورة النساء على رسول الله على حتى بلغ قوله: ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَجَثْنَا بِكَ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَسِهِ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَسِهِ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَسِهُ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَسِهُ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَالْ : ﴿ وَسِهُ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ : ﴿ وَالْ : ﴿ وَسِهُ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ ! وَالْ : ﴿ وَالْ ! ﴿ وَالْ ! ﴿ وَالْ ! وَالْ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ ! وَالْ ! ﴿ وَالْ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ ! وَالْ ! ﴿ وَالْ ! ﴿ وَالْ ! ﴿ وَالْ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ اللهُ عَلَى هَدُولُهُ ! وَالْ ! ﴿ وَالْ ! ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

25 - ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ ظرف لقوله: ﴿ يَوَدُّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله ﴿ وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوَ شُوكَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ لو يدفنون فتسوَّى بهم الأرض كما تسوَّى بالموتى. أو: يودون أنهم لم يبعثوا، وأنهم كانوا والأرض سواء. أو: تصير البهائم ترابأ فيودُون حالها ﴿ تَسُوى ﴾ بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحذف إحدى التاءين من: تتسوى، حمزة وعليّ. ﴿ تَسَوّى ﴾ بإدغام التاء في السين: مدني، وشامي ﴿ وَلَا يَكُنُكُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴾ مستأنف، أي: ولا يقدرون على كتمانه ؛ لأنَّ جوارحهم تشهدُ عليهم.

27 ـ لما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً، ودعا نفراً من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين كانت الخمرُ مباحةً، فأكلوا وشربوا، فقد موا أحدهم ليصلي بهم المغرب، فقراً: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، نزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّكُونَ وَأَنتُم شُكُرَى ﴾. أي: لا تقربوها في هذه الحالة ﴿ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَعُولُونَ ﴾ أي: تقرؤون. وفيه دليلٌ على أنَّ رِدّة السكران ليست برِدة؛ لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۸۰) والبخاري (٤٥٨٢) ومسلم (۸۰۰).

#### وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواً وَإِن كُنهُم مِّرْضَىَ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَسَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَنَمَسَّهُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان. وما أمر النبيُّ عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينه وبين امرأته، ولا بتجديد الإيمان، ولأنَّ الأمة اجتمعت على أنَّ من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئاً لا يُحكم بكفره ﴿ وَلَاجُنَّبًا ﴾ عطف على ﴿وأنتم سكارى﴾ لأنَّ محلَّ الجملة مع الواو النصب على الحال، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكاري ولا جنباً، أي: ولا تصلُّوا جنباً. والجنب يستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسمٌ جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ صفة لقوله: «جنباً»، أي: لا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري سبيل، أي: جنباً مقيمين غير مسافرين، والمراد بالجنب: الذين لم يغتسلوا، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ . أي: إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين. عبَّر عن المتيمم بالمسافر؛ لأنَّ غالبَ حاله عدمُ الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ وهو مروي عن عليّ \_ رضي الله عنه \_ وقال الشافعي \_ رحمه الله \_: ﴿لا تقربوا الصلاة ﴾ أي: مواضع الصلاة، وهي: المساجد ﴿ ولا جنبا ﴾ أي: ولا تقربوا المسجد جنباً ﴿إِلَّا عابري سبيل﴾ إلا مجتازين فيه. فيجوز للجنب العبور في المسجد عند الحاجة ﴿ وَإِن كُنتُمْ مَّنْهَا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ﴾ أي: المطمئن من الأرض، وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة، فكني به عن الحدث ﴿ أَوْ لَنَمْسُكُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ جامعتموهن. كذا عن عليّ \_ رضي الله عنه \_ وابن عباس ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً ﴾ فلم تقدروا على استعماله لعدمه، أو بعدِه، أو فقد آلة الوصول إليه، أو لمانع من حية، أو سبع، أو عدو ﴿ فَتَيَمُّوا ﴾ أدخل في حكم الشرط أربعة، وهم: المرضى، والمسافرون، والمحدثون، وأهل الجنابة. والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم يتعلّق بهم جميعاً. فالمرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه، والمسافرون إذا عدموه لبعده، والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه [لبعض الأسباب](١).

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

فلهم أن يتيمموا. ﴿لمستم﴾ حمزة وعلى. ﴿صَعِيدًا ﴾ قال الزجاج: هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيره، وإن كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده ومسح، لكان ذلك طهوره. و﴿من ﴿ فِي سورة المائدة لابتداء الغاية لا للتبعيض ﴿ طَيِّبًا ﴾ طاهراً ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ قيل الباء زائدة ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً ﴾ بالترخيص، والتيسير ﴿ غَفُورًا ﴾ عن الخطأ والتقصير.

25 \_ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ من رؤية القلب. وعدّي بإلى على معنى: ألم ينته علمك إليهم. أو: بمعنى: ألم تنظر إليهم ﴿ إِلَى اللَّذِينَ أُونُوا نَصِيبُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ حظاً من علم التوراة، وهم: أحبارُ اليهود ﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ يستبدلونها بالهدى، وهو: البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله على وأنه هو النبيُّ العربيُّ المبشَّر به في التوراة والإنجيل ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ﴾ أنتم أيها المؤمنون ﴿ ٱلسَّيِيلَ ﴾ أي: سبيل الحق كما ضلّوه.

وقد أخبركم بعداوة هؤلاء فاحدروهم، ولا تستنصحوهم في أموركم ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ في النفع ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ في النفع ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ في النفع ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ في الدفع. فثقوا بولايته، ونُصْرته دونهم. أو: لا تبالوا بهم، فإن الله ينصركم عليهم، ويكفيكم مكرهم. (ولياً » و «نصيراً » منصوبان على التمييز، أو على الحال.

27 - ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب، أو: بيان الأعدائكم. وما بينهما اعتراض. أو: يتعلق بقوله «نصيراً»، أي: ينصركم ﴿ من الذين هادوا ﴾ كقوله: ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِثَايَلِتِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٧]. أو: يتعلق بمحذوف تقديره: ﴿ من الذين هادوا ﴾ قوم ﴿ يحرفون الكلم ﴾. فقوم: مبتدأ، ويحرفون: صفة له، والخبر من الذين هادوا مقدم عليه، وحذف الموصوف وهو «قوم»، وأقيم صفته، وهو: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَم عَن

## مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ

مَّوَاضِعِهِ ﴾ يميلونه عنها، ويزيلونه؛ لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كَلِّماً غيره، فقد أمالوه عن مواضعه في التوراة؛ التي وضعه الله تعالى فيها، وأزالوه عنها. وذلك نحو تحريفهم: «أسمر ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم: «آدم طويل» مكانه. ثم ذكر هنا ﴿عن مواضعه﴾ وفي المائدة ﴿مِنْ بَعَّدِ مَوَاضِعِ لَمْ ﴾ [المائدة: ٤١]. فمعنى عن مواضعه على ما بينا من إزالته عن مواضعه؛ التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها؛ بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. ومعنى ﴿من بعد مواضعه﴾ أنه كانت له مواضع هو جدير بأن يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقارة. والمعنيان متقاربان ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ﴾ قولك ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أمرك. قيل: أسرّوا به ﴿ وَٱشْمَعْ ﴾ قولنا ﴿ غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ حال من المخاطب، أي: اسمع وأنت غير مسمع. وهو قولٌ ذو وجهين يَحتمل الذم. أي: اسمع منّا مدعوّاً عليك بلا سمعت؛ لأنه لو أُجيبت دعوتُهم عليه لم يسمع شيئاً، فكان أصم غير مسمع. قالوا ذكل اتكالاً على أنَّ قولهم: لا سمعت، دعوة مستجابة. أو: اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه. ومعناه: غير مسمع جواباً يوافقك، فكأنك لم تسمع شيئاً. أو: اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه، فسمعك عنه ناب. ويحتمل المدح، أي: اسمع غير مسمع مكروها، من قولك: أسمع فلان فلاناً: إذا سبَّه ﴿ وَرَعِنَا ﴾ يحتمل راعناً: نكلمك، أي: ارقبنا، وانتظرنا. ويحتمل شبه كلمة عبرانية، أو سريانية كانوا يتسابون بها، وهي «راعينا» فكانوا سخرية بالدين، وهزؤاً برسول الله ﷺ يكلمونه بكلام محتمل، ينوون به الشتيمة، والإهانة، ويظهرون به التوقير، والإكرام ﴿ لَيَّا بِٱلْسِنَابِهِمْ ﴾ فتلًا بها. وتحريفًا، أي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل، حيث يضعون ﴿راعنا﴾ موضع «انظرنا» و﴿غير مسمع﴾ موضع: «لا أسمعت مكروهاً» أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً ﴿ وَطَعَّنَا فِي ٱلدِينِ﴾ هو قولهم: لو كان نبياً حقاً لأخبر بما نعتقد فيه ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ولم يقولوا: ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ ﴿ وَأَشَمَعُ ﴾ ولم يلحقوا به ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾

وَانْظُرُهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمَّتُمْ وَأَقْوَمَ وَلَذِكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ عَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدُهُا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَٱنْظُرْنَا﴾ مكان ﴿ راعنا﴾ ﴿ لَكَانَ ﴾ قولهم ذاك ﴿ خَيْرًا لَمُنْمَ ﴾ عند الله ﴿ وَأَقُومَ ﴾ وأعدل، وأسد ﴿ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِم ﴾ طردهم، وأبعدهم عن رحمته بسبب اختيارهم الكفر ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ منهم قد آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه. أو: إلا إيماناً قليلاً ضعيفاً لا يعبأ به، وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره.

٤٧ \_ و لما لم يؤمنوا نزل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا ﴾ يعني: القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ يعني: التوراة. ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا ﴾ أي: نمحو تخطيط صورها من عين، وحاجب، وأنف، وفم ﴿ فَنَرُدُّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهَا ﴾ فنجعلها على هيئة أدبارها، وهي الأقفاء مطموسة مثلها. والفاء للتسبيب. وإن جعلتها للتعقيب على أنهم تُوعِّدوا بعقابين أحدهما عقيب الآخر، رَدُّها على أدبارها بعد طمسها، فالمعنى: أن نطمس وجوهاً فننكس الوجوه إلى خلف، والأقفاء إلى قدام. وقيل: المراد بالطمس: القلب والتغيير، كما طمس أموال القبط فقلبها حجارة، وبالوجوه: رؤوسهم ووجهاؤهم. أي: من قبل أن نغير أحوال وجهائهم، فنسلبهم إقبالهم، ووجاهتهم، ونكسوهم صغارهم، وإدبارهم ﴿ أَوْ نَلْعَنُّهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ السَّبْتِ ﴾ أي: نُخزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت. والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد الوجهاء، أو: إلى الذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقاً بألا يؤمن كلهم، وقد آمن بعضهم، فإنَّ ابن سلام قد سمع الآية قافلاً من الشام، فأتى النبيَّ عَلَيْهُ مُسْلِماً قبل أن يأتي أهله، وقال: ما كنت أرى أن أصلَ إلى أهلي قبل أن يطمسَ الله وجهي. أو: أن الله تعالى أوعدهم بأحد الأمرين بطمس الوجوه، أو بلعنهم. فإن كان الطمس تبدل أحوال رؤسائهم فقد كان أحد الأمرين، وإن كان غيره فقد حصل اللعن، فإنهم ملعونون بكل لسان. وقيل: هو منتظر في اليهود ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ أي: المأمور به، وهو العذاب، الذي وعدوا به

مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْفَرَى آنفُسَهُمْ بَلِ ٱللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللّهِ مُنَاكُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللّهُ مُنَاكُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُو

﴿ مَفْعُولًا ﴾ كائناً لا محالة، فلا بُدُّ أن يقعَ أحدُ الأمرين إن لم يؤمنوا.

١٥٠ ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَغْفِرُ أَن يُنْمَرُكَ بِهِم ﴾ إن مات عليه ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك ﴾ أي: ما دون السرك، وإن كان كبيرة مع عدم التوبة. والحاصل: أن الشرك مغفور عنه بالتوبة، وأنَّ وَعْد غفران ما دونه لمن لم يتب، أي: لا يغفر لمن يشرك وهو مشرك، ويغفر لمن يذنب وهو مذنب. قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: "من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ولم تضره خطيئته (١). وتقييده بقوله: ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ لا يخرجه عن عمومه، كقوله: ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرَرُقُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ١٩]. قال عليّ - رضي الله عنه ـ: ما في القرآن آية أحب يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ١٩]. قال عليّ - رضي الله عنه ـ: ما في القرآن آية أحب التوبة؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرٌ لَهُم مّا فَد سَلَف ﴾ بالتوبة؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرٌ لَهُم مّا فَد سَلَف ﴾ الله بنان التفرقة بالله فقد التوبة. والآية سيقت لبيان التفرقة بينهما. وذا فيما ذكرنا ﴿ وَمَن يُشْرِكُ فِاللهِ فَقَدِ آفَتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ كذب كذباً عظيماً استحقّ به عذاباً أليماً.

وناه وأخباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الله وأَخْبُهُم ﴾ ويدخلُ فيها كلُّ مَن زكَّى نفسه، ووصفها بزكاء العمل، وزيادة الطاعة، والتقوى ﴿ بَلِ الله يُرَكِّي مَن يَشَاء ﴾ إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتدُ بها، لا تزكية غيره؛ لأنه هو العالم بمن هو أهل للتزكية. ونحوه: ﴿ فَلَا يُتُلُوا أَنفُسكُم هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَقَى ﴾ [النجم: ٣٦]. ﴿ وَلَا يُظَلّمُونَ ﴾ أي: الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهم، أو من يشاء يثابون على زكائهم، ولا ينقص من ثوابهم ﴿ فَتِيلًا ﴾ قدر فتيل، وهو: ما يحدث بفتل الأصابع من الوسخ.

رواه أحمد (۲ / ۱۷۰ ۲۳۲).

٥٠ - ﴿ ٱنظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ في زعمهم أنهم عند الله أزكياء
 ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ \* ﴾ بزعمهم هذا ﴿ إِثْمَامُ بِينًا ﴾ من بين سائر آثامهم.

10 - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ يعني: اليهود ﴿ يُؤْمِنُونَ وَالْطِيعِبُ أَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٧٥ - ﴿ أُولَكُتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أبعدهم من رحمته ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ يعتد بنصره.

٣٥ ـ ثم وصف اليهود بالبخل والحسد، وهما من شرِّ الخصال، يمنعون مالهم، ويتمنون ما لغيرهم، فقال: ﴿أَمْ أَمْمُ نَصِيبٌ مِنَ ٱلمُلكِ ﴾ ف ﴿أَمْ المُمْ نَصِيبٌ مِن ٱلملك ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ ومعنى الهمزة: الإنكار أن يكون لهم نصيبٌ من الملك ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ أي: لو كان لهم نصيب من الملك ـ أي: ملك أهل الدنيا، أو ملك الله ـ فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط بخلهم. والنقير: النقرة في ظهر النواة. وهو مثل في القلّة كالفتيل.

٥٥ \_ ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ﴾ بل أيحسدون رسول الله

فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَيَنْهُم مَنْ ءَامَنَ هِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايَنِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُما نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا عَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّنَتٍ بَعْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَرُهُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا لَهُمْ فِيهَا آزُورَ مُ مُطَهَّرَةً أَونَدُ خِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا ۞

والمؤمنين، على إنكار الحسد واستقباحه. وكانوا يحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة، والغلبة، وازدياد العز، والتقدم كلَّ يوم ﴿ فَقَدْ مَاتَيْنَا مَ مَلَكًا مَا آتاهم الله من النصرة، والغلبة، وازدياد العز، والفقه ﴿ وَمَاتَيْنَاهُم مُلكًا مَا إِبْرَهِيمَ الْكِئْبَ ﴾ أي: التوراة ﴿ وَالْمِكْمَةَ ﴾ الموعظة، والفقه ﴿ وَمَاتَيْنَاهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ يعني: ملك يوسف، وداود، وسليمان عليهم السلام. وهذا إلزامٌ لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد عَلَيْ ، وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أُوتي أسلافه.

٥٥ - ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ، ﴾ فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث آل إبراهيم ﴿ وَمِنْهُم مَّن صَدِّ عَنْهُ ﴾ وأنكره مع علمه بصحته. أو: من اليهود من آمن برسول الله ﷺ ومنهم من أنكر نبوته، وأعرض عنه ﴿ وَكُفَىٰ بِجُهَنَّمُ سَعِيرًا ﴾ للصَّادِّين.

٥٦ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيكِتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِم ﴾ ندخلهم ﴿ نَارَّا كُلما نَضِعَتَ جُلُودُهُم ﴾ أحدت ﴿ بَدَّ أَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ أعدنا تلك الجلود غير محترقة ، فالتبديل والتغيير لتغاير الهيئتين ، لا لتغاير الأصليين عند أهل الحق ، خلافاً للكرامية . وعن فضيل : يجعل النضيج غير نضيج ﴿ لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ ليدوم لهم ذوقه ، فضيل : يجعل النضيج غير نضيج ﴿ لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ ليدوم لهم ذوقه ، ولا ينقطع ، كقولك للعزيز : أعزك الله ، أي : أدامك على عزك ﴿ إِن الله كَانَ عَلِيهُ الله على على على على عزل ﴿ إِن الله كَانَ عَلَيه منا يريده بالمجرمين . ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما يفعل بالكافرين .

٥٧ - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّدَتِ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِهَا آبُداً لَمُمْ فِهِهَا آزُوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ من الأنجاس، والحيض، والنّفاس. ﴿ وَنُدَّخِلُهُمْ فِهَا آبُداً لَمُكُمْ فِهِهَا آزُوجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ من الأنجاس، والحيض، والنّفاس. ﴿ وَنُدَّخِلُهُمْ فِلْهَا آلِيلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنِئَتِ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ اللَّهَ يَالَّمُهُمُ اللَّهَ يَالَّمُهُمُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ وَأَولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

وهو ما كان طويلاً فَيْناناً: لا جُوَب فيه، ودائماً لا تنسخه الشمس، وسَجْسَجاً لا حرَّ فيه ولا برد. وليس ذلك إلا ظل الجنة.

ولما أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ أي: الولاة، أو: العلماء؛ لأن أمرهم ينفذ على الأمراء ﴿ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي: اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد، وذكره الواحدي في الوسيط والأسباب. انظر: حاشية الكشاف (٥٢٣/١).

إِن كُمُّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَ ﴿ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاعُوتِ الطَّاعُوتِ

ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة ﴿ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَّوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: إن الإيمان يوجب الطاعة دون العصيان. ودلّت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق، فإذا خالفوه فلا طاعة لهم؛ لقوله على: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۱). وحُكي أنّ مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله ﴿وأولي الأمر منكم﴾؟ فقال أبو حازم: أليس قد نزعت الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾؟ أي: القرآن والرسول في حياته، وإلى أحاديثه بعد وفاته ﴿ وَالِي الله والسنة ﴿ خَيْرٌ ﴾ عاجلاً وفاته ﴿ وَالْمِيلُ ﴾ عاقبة.

العلمه أنه لا يرتشي، ودعاه المنافق ويهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى النبي علمه أنه لا يرتشي، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ليرشوه. فاحتكما إلى النبي على النبي المنهودي، فقضى لليهودي، فلم يرض المنافق، وقال: تعال نتحاكم إلى عمر. فقال اليهودي لعمر \_ رضي الله عنه \_: قضى لي رسول الله على فلم يرض بقضائه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ سيفه، ثم خرج فضرب به عنق المنافق. فقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزل: ﴿ أَلُم تَر إلى الذين يزعمون ﴾. وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل، فقال له رسول الله على "أنول النبي يَرْعُمُونَ أَنَّهُم ءَامَنُوا فقال له رسول الله على "أنول النبيك وَمَا أَنول مِن قَبِّك يُويدُون ﴾ حال من الضمير في ﴿ يزعمون ﴾ وأن يتَحاكمواً إلى الطّغيان، وعداوة رسول الله على التشبيه بالشيطان. أو جعل اختيار الطغيان، وعداوة رسول الله على التشبيه بالشيطان. أو جعل اختيار الطغيان، وعداوة رسول الله على التشبيه بالشيطان. أو جعل اختيار

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/۹۰۱) و (۱/۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸).

التحاكم إلى غير الله على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان، بدليل قوله: ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ـ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ﴾ عن الحق ﴿ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ مستمراً إلى الموت.

71 ـ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ﴾ للمنافقين. ﴿ تَمَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنــٰزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ للتحاكم ﴿ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ يعرضون عنك إلى غيرك ليغروه بالرشوة، فيقضي لهم.

77 \_ ﴿ فَكُمُّ مُ تَكُونَ حَالَهُم، وكيف يصنعون؟ ﴿ إِذَا أَصَنَاتُهُم مُّصِيبَةً ﴾ من قتل عمر بشراً ﴿ يِسَمَا قَدَّمَتَ أَيَّدِيهِم ﴾ من التحاكم إلى غيرك، واتهامهم لك في الحكم ﴿ ثُمَّ جَآءُوك ﴾ أي: أصحاب القتيل من المنافقين ﴿ يَحَلِفُونَ بَاللّهِ ﴾ حال ﴿ إِنَّ أَرَدْنَا ﴾ ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك ﴿ إِلَّا إِحْسَنَا ﴾ لا إساءة ﴿ وَتَوْفِيقًا ﴾ بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك، ولا تسخطاً لحكمك. وهذا وعيد لهم على فعلهم، وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم، ولا يغني عنهم الاعتذار. وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه، وقد أهدره الله، فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه، وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به.

77 - ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من النفاق ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي ٱلْفَيهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ فأعرض عن قبول الأعذار، وعظ بالزجر والإنكار، وبالغ في وعظهم بالتخويف والإنذار. أو: أعرض عن عقابهم، وعظهم في عتابهم، وبلغ كنه ما في ضميرك من الوعظ بارتكابهم. والبلاغة: أن يبلغ بلسانه كنه ما في جنانه. و﴿ فِي أَنفسهم ﴾ يتعلق ب: قل لهم، أي: ﴿ قل لهم في ﴾ معنى ﴿ أنفسهم ﴾ الخبيثة وقلوبهم المطوية على لهم، أي: ﴿ قل لهم في ﴾ معنى ﴿ أنفسهم ﴾ الخبيثة وقلوبهم المطوية على

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَعَ بِإِذْنِ اللَّهُ ۚ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآ أُوكَ فَاسَتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَاسْتَغْفَكَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابُا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ

النفاق ﴿قُولًا بِلْيِغاً﴾ يبلغ منهم ويؤثر فيهم.

75 \_ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ ﴾ أي: رسولاً قط ﴿ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللّه ﴾ بتوفيقه في طاعته وتيسيره. أو: بسبب إذن الله في طاعته، وبأنه أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه؛ لأنه مؤدّ عن الله، فطاعته طاعة الله ﴿ وَمَن يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ ﴿ وَكَوَّ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ بالتحاكم إلى الطاغوت ﴿ حَمَامُوكَ ﴾ أطاع الله ﴿ وَكَوَّ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمُ ﴾ بالتحاكم إلى الطاغوت ﴿ حَمَامُوكَ ﴾ تائين من النفاق، معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق ﴿ فَأَسْتَغَفَّرُوا اللّه ﴾ من النفاق والشقاق ﴿ وَأَسْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّمُولُ ﴾ بالشفاعة لهم. والعامل في ﴿إِذَ ظلموا ﴾ خبر أنَّ وهو ﴿ جاؤوك ﴾ . والمعنى: ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول . ﴿ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابُنا ﴾ لعلموه توابأ، أي: لتاب عليهم. ولم يقل: واستغفار الرسول . ﴿ لَوَجَدُوا اللهَ يَوَّابُنا ﴾ لعلموه توابأ، الرسول من الله بمكان. ﴿ رَحِيمًا ﴾ بهم. قيل: جاء أعرابي بعد دفنه على فرمى المسمه على قبره، وحثا من ترابه على رأسه، وقال: يا رسول الله! قلت بنفسه على قبره، وحثا من ترابه على رأسه، وقال: يا رسول الله! قلت فسمعنا، وكان فيما أنزل عليك ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم . . . ﴾ الآية وقد ظلمتُ نفسي، وجئتك أستغفر الله من ذنبي، فاستغفر لي من ربي. فنُودِي من قبره: قد غفر لك!

70 \_ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ أي: فوربك، كقوله: ﴿ فَوَرَبِكَ لَشَعْلَنَهُمْ ﴾ [الحجر: ٩٢] و (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم. وجواب القسم ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أو: التقدير ﴿ فلا ﴾ أي: ليس الأمر كما يقولون، ثم قال: ﴿ وربك لا يؤمنون ﴾ ﴿ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ فيما اختلف بينهم واختلط، ومنه: الشجر؛ لتداخل أغصانه ﴿ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ ضيقاً ﴿ مِمَّا فَضَيْتَ ﴾ أي: لا تضيق صدورهم من حكمك، أو شكّاً ؛ لأن الشاك في ضيق من أمره

وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ آخُرُجُواْ مِن دِينِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لِكَانَ خَيْرًا لَمُنْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّنِ لَدُنّا آجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴾ وَمَن يُطِع اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ

حتى يلوح له اليقين ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ وينقادوا لقضائك انقياداً، وحقيقته: سلم نفسه له وأسلمها، أي: جعلها سالمة له، أي: خالصة. و﴿تسليماً ﴾ مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تكريره، كأنه قيل: وينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم. والمعنى: لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك وقضائك.

77 \_ ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبّنَا عَلَيْهِم ﴾ على المنافقين، أي: ولو وقع كتبنا عليهم ﴿ أَنِ اَقْتُلُوا ﴾ أن هي المفسرة ﴿ أَنفُسَكُم ﴾ أي: تعرَّضوا للقتل بالجهاد، أو: ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم ﴿ أَوِ اَخْرُجُوا مِن دِيَزِكُم ﴾ بالهجرة ﴿ مَافَعَلُوه ﴾ لنفاقهم، والهاء: ضمير أحد مصدري الفعلين، وهو: القتل، أو الخروج، أو: ضمير المكتوب لدلالة كتبنا عليه ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم ﴾ (قليلًا): شامي، على الاستثناء، والرفع على البدل من واو «فعلوه» ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ ﴾ من اتباع رسول الله ﷺ، والانقياد لحكمه ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْم ﴾ في الدارين ﴿ وَأَشَدَ تَشِيعَا ﴾ لإيمانهم، وأبعد عن الاضطراب فيه.

٦٧ - ﴿ وَإِذَا ﴾ جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل: وما ذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: ﴿ وَإِذَا ﴾ لو ثبتوا ﴿ لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ أي: ثواباً كثيراً لا ينقطع.

مَّهُ على الدِّين اللهِ مَعلى الدِّين ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ أي: الثبتناهم على الدِّين الحق.

79 \_ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِّنَ النِّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ ﴾ كأفاضل صحابة الأنبياء. والصديق: المبالغ في صِدْق ظاهره بالمعاملة، وباطنه بالمراقبة. أو: الذي يصدق قوله بفعله ﴿ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ والذين استشهدوا

وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئَمِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ الْفَرُوا جَيِيعًا ﴾ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْفِرُوا جَيِيعًا ﴾ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لِيُبَطِّنَ فَإِنْ أَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةً

في سبيل الله ﴿ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ ومن صلحت أحوالهم، وحسنت أعمالهم ﴿ وَحَسُنَ أَوْلَكُمْ كَالْ وَهُو كَالْصَدِيق، والخليط في استواء الواحد، والجمع فيه.

٧٠ - ﴿ ذَالِكَ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللّهِ ﴾ أو: الفضل صفته و(من الله) خبره. والمعنى: أن ما أعطى المطيعون من الأجر العظيم، ومرافقة المنعم عليهم، من الله؛ لأنه تفضّل به عليهم. أو: أراد أن فضل المنعم عليهم ومزيّتهم من الله ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ عَلِيمًا ﴾ بعباده، وبمن هو أهل الفَضْل. ودلّتِ الآيةُ على أنّ ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه، بخلاف ما يقوله المعتزلة.

٧١ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ الحِذْر والحَذَر بمعنى، وهو: التَّحَرُّز، وهما كالإثر والأثر. يقال: أخذ حذره؛ إذا تيقظ، واحترز من المخوف، كأنه جَعَل الحذر آلته التي بقي بها نفسه، ويعصم بها روحه. والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو ﴿ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ ﴾ فاخرجوا إلى العدو جماعات متفرقة سريَّة بعد سَريَّة. فالثبات: الجماعات، واحدها: ثُبة ﴿ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ أي: مجتمعين، أو مع النبي على الذن الجمع بدون السمع لا يتم، والعقد بدون الواسطة لا ينتظم. أو: ﴿ انفروا ثبات ﴾ إذا لم يعم النفير ﴿ أَو انفروا جميعاً ﴾ إذا عَمَّ النفير. و شبات ، حال، وكذا «جميعاً ».

٧٧ ـ واللام في: ﴿ وَإِنَّ مِنكُّرَ لَمَن ﴾ للابتداء بمنزلتها في إن الله لغفور، ومن موصولة ﴿ لَيُبَطِّنَنَ ﴾ اللام جواب قسم محذوف، تقديره: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. والقسم وجوابه صلة مَن. والضمير الراجع منها إليه ما استكن في ﴿ليبطئن ﴾ أي: ليتثاقلن، وليتخلفن عن الجهاد. وبطؤ بمعنى: أبطأ، أي: تأخر. ويقال: ما بطؤ بك، فيتعدّى بالباء. والخطاب لعسكر رسول الله ﷺ وقوله ﴿منكم ﴾ أي: الظاهر دون الباطن، يعني: المنافقين، يقولون: لم تقتلون أنفسكم، تأنوا حتى يظهر الأمر ﴿ فَإِنَّ أَصَلِبَتُكُم مُصِيبَةٌ ﴾ قتل، أو هزيمة تقتلون أنفسكم، تأنوا حتى يظهر الأمر ﴿ فَإِنَّ أَصَلِبَتُكُم مُصِيبَةٌ ﴾ قتل، أو هزيمة

﴿ قَالَ ﴾ المبطَّى ، ﴿ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ حاضراً ، فيصيبني مثل ما أصابهم .

٧٧ \_ ﴿ وَلَمِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُ مِنَ اللّهِ فَتح، أو غنيمة ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ هذا المبطىء متلهفا على ما فاته من الغنيمة، لا طلباً للمثوبة ﴿ كَأَن ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي: كأنه ﴿ لَمْ تَكُن ﴾ (١) وبالياء، مكي، وحفص ﴿ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً ﴾ وهي اعتراض بين الفعل، وهو ﴿ليقولن ﴾ وبين مفعوله، وهو ﴿ يَكُن يُمْ مَوَدَة ؛ لأنّ المنافقين ﴿ يَكُلُ يَتَنِي كُنتُ مَعَهُم ﴾ والمعنى: كأن لم يتقدّم له معكم موادة ؛ لأنّ المنافقين كانوا يوادّون المؤمنين في الظاهر، وإن كانوا يبغون لهم الغوائل (٢) في الباطن ﴿ فَأَفُوزَ ﴾ بالنصيب ؛ لأنه جواب التّمنّي ﴿ فَوَزّاً عَظِيماً ﴾ فآخذ من الغنيمة حظاً وافراً.

٧٤ - ﴿ فَالْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿يَكُنْ﴾. وهي قراءة: نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، والكسائي، وحمزة، وعاصم، وأبي جعفر المدني، وحفص، ورويس البرجمي.
 معجم القراءات القرآنية (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الغوائل»: جمع الغائلة، وهي الفساد والشر.

وَمَا لَكُمْرَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ۞

٧٥ ـ ﴿ وَمَا لَكُونَ ﴾ مبتدأ وخبر. وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على الاستبطاء، وفي الإثبات للإنكار ﴿ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ حال، والعامل فيها الاستقرار، كما تقول: مالك قائماً؟! والمعنى: وأي شيء لكم تاركين القتال، وقد ظهرت دواعيه؟! ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ مجرور بالعطف على ﴿سبيل الله ﴾ أي: في سبيل الله، وفي خلاص المستضعفين. أو: منصوب على الاختصاص منه، أي: واختص من سبيل الله خلاص المستضْعَفين [من المستضعِفين](١)؛ لأن سبيل الله عام في كلِّ خير، وخلاص المستضعفين المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير، وأخصّه. والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة، وصدّهم المشركون عن الهجرة، فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين، يَلْقَوْن منهم الأذى الشديد ﴿ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلدَانِ ﴾ ذكر الولدان تسجيلاً بإفراط ظلمهم، حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لآبائهم وأمهاتهم، ولأنَّ المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم؛ الذين لم يذنبوا، كما فعل قوم يونس عليه السلام. عن ابن عباس \_رضى الله عنهما \_: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولَّدان ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَلِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ يعني: مكة ﴿ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ الظالم: وصف للقرية، إلا أنه مسند إلى أهلها، فأعطى إعراب القرية؛ لأنه صفتها، وذكّر الإسناده إلى الأهل، كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلها ﴿ وَٱجْمَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾ يتولَّى أمرنا، ويستنقذنا من أعدائنا ﴿ وَٱجْمَلَ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ ينصرنا عليهم. كانوا يدعون الله بالخلاص، ويستنصرونه، فيسر لبعضهم الخروج إلى المدينة، وبقى بعضهم إلى الفتح، حتى جعل الله لهم من لدنه خير وليّ وناصر، وهو محمد ﷺ، فتولاهم أحسنَ التولي، ونصرهم أقوى

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعَوُتِ فَقَانِلُوَا أَوْلِيَآهَ الشَّيَطُونَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰهَ فَامَنَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِينٌّ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ

النصر. ولما خرج محمد ﷺ استعمل عتاب بن أسيد، فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كان ينصر الضعيف من القوي، حتى كانوا أعزَّ بها من الظلمة.

٧٦ - ثمَّ رغَّب الله المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيل الله، فهو وليّهم وناصرهم، وأعداؤهم يقاتلون في سبيل الشيطان، فلا ولي لهم إلا الشيطان ﴿ اللَّذِينَ اَمْنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ ﴾ أي: الشيطان بقوله: ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيآ الشَّيطُانِ ﴾ أي: الكفار ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيطُانِ ﴾ أي: وساوسه، وقيل الكيد: السعي في فساد الحال، على جهة الاحتيال ﴿ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ لأنه غرور، لا يؤول إلى محصول، أو: كيده في مقابلة نصر الله تعالى ضعيف.

٧٧ \_ كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة، وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه، فنزل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي: عن القتال ﴿ وَأَقِيدُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاتُواْ الرَّكُوٰةَ فَلَمّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِئالُ ﴾ أي: فُرض بالمدينة ﴿ إِذَا فَرِقُ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ يخافون أن يقاتلهم الكفار، كما يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه، لا شكا في الدين، ولا رغبة عنه، ولكن نفوراً عن الأخطار بالأرواح، وخوفا من الموت. قال الشيخ أبو منصور وحمه الله \_: هذه خشية طبع، لا أنَّ ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقاداً، فالمرع مجبولٌ على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالباً. و «خشية الله» من إضافة المصدر مجبولٌ على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالباً. و «خشية الله» من إضافة المصدر يخشون الناس مثل أهل خشية الله، أي: مشبهين لأهل خشية الله ﴿ أَوَ أَشَدَ يَخْسُونَ الناسَ مثل أهل خشية الله، أي: أو أشد خشية من أهل خشية الله. وأو: للتخيير، أي: أن قلت خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب، وإن وأو: للتخيير، أي: أن قلت خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب، وإن قلت: إنها أشد فأنت مصيب؛ لأنه حصل لهم مثلها وزيادة ﴿ وَقَالُوارَبُنَا لِمَ كَنْبَتَ قلت الله فانت مصيب؛ لأنه حصل لهم مثلها وزيادة ﴿ وَقَالُوارَبُنَا لِمَ كَنْبَتَ قلت الله فانت مصيب، وإن قلت : إنها أشد فأنت مصيب؛ لأنه حصل لهم مثلها وزيادة ﴿ وَقَالُوارَبُنَا لِمَ كَنْبَتَ

عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَا أَخْرَلْنَا إِلَى آجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَلَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا وَلَا أَظْلَمُونَ فَلِيلًا وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِي اللّهِ وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِي اللّهِ وَلَا نُظْلَمُونَ فَلَا مُثَنِيلًا فَي أَرُوح مُسَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ أَلَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ أَلَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ تُعْمَدُ فَلَى عَندِ أَلَقًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَيَن كُلُّ مِنْ عِندِ أَللّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَيَن أَلْمَ وَمَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَيَن اللّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَيَن

عَلَيْنَا ٱلْهِنَالَ لَوْلا آخَرَنَا إِلَىٰ آجَلِ قَرِبِ ﴾ هلا أمهلتنا إلى الموت، فنموت على الفرش. وهو سؤالٌ عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم، لا اعتراض لحكمه؛ بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال، بل أجيبوا بقوله: ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنَيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِرَةُ خَيِّرٌ لِمَنِ النَّهَى ﴾ متاع الدنيا قليل زائل، ومتاع الآخرة كثير دائم، والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل، فكيف القليل الزائل؟! ﴿ وَلَا نُظْلُمُونَ فَلِيلًا ﴾ ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتل، فلا ترغبوا عنه. وبالياء، مكي، وحمزة، وعليّ.

٧٨ ـ ثم أخبر أنَّ الحذر لا ينجي من القدر بقوله: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ «ما» زائدة لتوكيد معنى الشرط في أين ﴿ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ ﴾ حصون، أو قصور ﴿ مُشَيَّدَةٍ ﴾ مرفّعة ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ نعمة من خصب، ورخاء. ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ نسبوها إلى الله ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَةٌ ﴾ بلية من قحط، وشدة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندُكُ ﴾ أضافوها إليك، وقالوا: هي من عندك، وما كانت إلا بشؤمك. وذلك: أن المنافقين واليهود كانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله وتعالى، وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد عَلَيْ فكذّبهم الله تعالى بقوله: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندُ اللّهِ ﴾ والمضاف إليه محذوف، أي: كل ذلك، فهو يبسط الأرزاق ويقبضها ﴿ فَلَلْ هَوُلَا هُولَا أَلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ يفهمون ﴿ حَدِيثًا ﴾ فيعلمون أن الله هو الباسط القابض، وكل ذلك صادرٌ عن حكمة.

٧٩ ـ ثمَّ قال: ﴿ مَّا أَصَابَكَ ﴾ ياإنسان! خطاباً عاماً، وقال الزجاج: المخاطب به النبي ﷺ، والمراد غيره ﴿ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ من نعمة، وإحسان ﴿ فِنَ اللهِ ﴾ اللهِ النبي شَيْعَةِ ﴾ من بلية، ومصيبة ﴿ فِن لَفْسِكَ ﴾ فمن عندك، أي: فبما كسبت يداك ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت

وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى هِ لِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِهَةً وَيَعْمُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْمِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهُ طَآبِهَةً مِنْهُمْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهُ

أيديكم ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ لا مقدراً حتى نسبوا إليك الشدة. أو: أرسلناك للناس رسولاً، فإليك تبليغ الرسالة، وليس إليك الحسنة والسيئة ﴿ وَكُنَّى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴾ بأنك رسوله. وقيل: هذا متصل بالأول، أي: ﴿لا يكاذون يفقهون حديثاً ﴾ يقولون: ﴿ما أصابك ﴾. وحَمْل المعتزلة الحسنة والسيئة في هذه الآية على الطاعة والمعصية، تعسف بيّن. وقد نادى عليه ﴿ما أصابك ﴾ إذ يقال في الأفعال: ما أصبت، ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقاً وإيجاداً، فأنّى يكون لهم حجة في ذلك؟! و﴿شهيداً ﴾ تمييز.

٨٠ - ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به ونهى عنه، فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله ﴿ وَمَن تُولَٰكَ ﴾ عن الطاعة فأعرض عنه ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ تحفظ عليهم أعمالهم، وتحاسبهم عليها، وتعاقبهم.

٨١ - ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ ويقول المنافقون إذا أمرتهم بشيء ﴿ طَاعَةٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: أمرنا وشأننا طاعة ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا ﴾ خرجوا ﴿ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآلِهَةٌ مِّنَهُمٌ ﴾ زور، وسوى. فهو من البيتوتة ؛ لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل، أو من أبيات الشعر لأن الشاعر يدبِّرها ويُسوِّيها. وبالإدغام (١) حمزة، وأبو عمرو ﴿ فَيْرَ ٱلّذِى تَقُولُ ﴾ خلاف ما قلت، وما أمرت به. أو: خلاف ما قالت، وما ضمنت من الطاعة ؛ لأنهم أبطنوا الرد لا القبول، والعصيان لا الطاعة، وإنما ينافقون بما يقولون، ويظهرون ﴿ وَاللّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ يثبته في صحائف أعمالهم، ويجازيهم عليه ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمٌ ﴾ ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ في شأنهم، فإن الله يكفيك مضرّتهم، وينتقم لك منهم منهم ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ في شأنهم، فإن الله يكفيك مضرّتهم، وينتقم لك منهم

<sup>(</sup>١) أي: بإدغام التاء مع الطاء ﴿بَيَّت طَّائفة﴾.

وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَلِكَ فَا صَيْدِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَلِكَ فَا صَيْدًا ﴿ أَنَا عَلَا اللّهُ مِنْ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ

إذا قوي أمر الإسلام ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ كافياً لمن توكل عليه.

٨٧ - ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ أفلا يتأملون معانيه ومبانيه. والتدبر: التأمل والنظر في أدبار الأمر، وما يؤول إليه في عاقبته، ثم استعمل في كلِّ تأمل. والمنفكر تصرُّف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا يردُّ قول من زعم من الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول الله ﷺ، والإمام المعصوم. ويدلُّ على صحة القياس، وعلى بطلان التقليد ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ المعصوم. ويدلُّ على صحة القياس، وعلى بطلان التقليد ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ المعصوم. ويدلُّ على صحة القياس، والتحريم. أو: تفاوتاً من حيث البلاغة، التوحيد، والتشريك، والتحليل، والتحريم. أو: تفاوتاً من حيث البلاغة، فكان بعضُه بالغاً حدَّ الإعجاز، وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته. أو: من مخالفاً للمخبر عنه، وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخباراً وبعضه دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاني، مخالفاً للمخبر عنه، وبعضه دالاً على معنى فاسد غير ملتئم. وأما تعلق الملاحدة بآيات يدَّعون فيها اختلافاً كثيراً من نحو قوله: ﴿ فَإِذَا هِنَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٧] ﴿ فَوَرَيّاكَ لَشَعُلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٢] ﴿ فَوَمَهْ وَلَا يُسْتُلُ عَن ذَيْوِهِ إِنشٌ وَلَا حَمَانًا هذا في مظانها إن شاء الله تعالى.

٨٣ - ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ ﴾ هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرة بالأحوال. أو: المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله على من أمن، وسلامة، أو خوف، وخلل ﴿ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ أفشوه، وكانت إذاعتهم مفسدة. يقال: أذاع السر، وأذاع به. والضمير يعود إلى الأمر، أو: إلى الأمن، أو: الخوف؛ لأن أو تقتضي أحدهما ﴿ وَلَوْرَدُّوهُ ﴾ أي: رسول الله على ﴿ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ أي: ذلك الخبر ﴿ إِلَى الأَمُولِ ﴾ أي: رسول الله على ﴿ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ يعني: كبراء الصحابة البصراء بالأمور، أو الذين كانوا يؤمَّرون منهم ﴿ لَعَلِمَهُ ﴾ يعني: كبراء الصحابة البصراء بالأمور، أو الذين كانوا يؤمَّرون منهم ﴿ لَعَلِمَهُ ﴾

ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيكُ فَصَلَى اللَّهُ أَن قَلِيكُ فَهَا فَعَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَالْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿

لعَلِم تدبيرَ ما أخبروا به ﴿ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنهُم ﴾ يستخرجون تدبيره بفطنهم، وتجاربهم، ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها. وقيل: كانوا يقفون من رسول الله على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء، أو على خوف واستشعار، فيذيعونه، فينتشر، فيبلغ الأعداء، فتعود إذاعتهم مفسدة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وفوصوه إليهم، وكانوا كأن لم يسمعوا، لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه، وما يأتون، ويذرون فيه. والنبط: الماء الذي يخرج من البئر أول ما تُحفر. واستنباطه: استخراجه، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني، والتدابير فيما يعضل ﴿ وَلَوْلاَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾ بإرسال الرسول ﴿ وَرَحْمَتُه ﴾ بإنزال الكتاب بالعقل كزيد بن عمرو بن نفيل، وقس ابن ساعدة، وغيرهما.

٨٤ ـ لما ذكر في الآي قبلها تثبطهم عن القتال، وإظهارهم الطاعة، وإضمارهم خلافها، قال: ﴿ فَقَنْلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ إن أفردوك، وتركوك وحدك ﴿ لَا تُكلّفُ إِلّا نَفْسَكَ ﴾ غير نفسك وحدها أن تُقدّمها إلى الجهاد، فإنَّ الله تعالى ناصرك لا الجنود. وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج، وكان أبو سفيان واعد رسول الله على اللقاء فيها، فكره بعضُ الناس أن يخرجوا فنزلت، فخرج وما معه إلا سبعون، ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده ﴿ وَحَرِضِ المُوْمِينِينَ ﴾ وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب، لا التعنيف بهم ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفُ بأس الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: بطشهم وشدتهم، وهم قريش. وقد كف بأسهم بالرعب فلم يخرجوا. و﴿ عسى ﴾ كلمة مطمعة، غير أن إطماع الكريم أعود من إنجاز اللثيم ﴿ وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسَا ﴾ من قريش ﴿ وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ تعذيباً، وهو تمييز ك: بأساً.

مَّن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّمُ نَصِيبٌ مِنْهَ ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيئًا إِنَّ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آقَ رُدُّوهَا ۚ

٥٨ - ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ هي الشفاعة في دفع شر، أو جلب نفع، مع جوازها شرعاً ﴿ يَكُن لَمُ نَصِيبٌ مِنهَا ﴾ من ثواب الشفاعة ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةٌ سَفَعَةٌ ﴾ هي خلاف الشفاعة الحسنة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مالها مفسر غيري: معناه: من أمر بالتوحيد، وقاتل أهل الكفر، وضده: السيئة. وقال الحسن: هو المشي بالصلح، وضده: النميمة ﴿ يَكُن لَمُ كِفَلٌ مِنْهَا ﴾ نصيب ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ مقتدراً. من: أقات على الشيء: اقتدر عليه، أو حفيظاً. من القوت لأنه يمسك النفس، ويحفظها.

٨٦ - ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم ﴾ أي: سُلِّم عليكم، فإنَّ التحيةَ في ديننا بالسلام في الدارين ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٦١] ﴿ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَكُم سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤] وكانت العرب تقول عند اللقاء: حياك الله، أي: أطال حياتك فأبدل ذلك بعد الإسلام بالسلام ﴿ بِنَجِيَّةِ ﴾ هي تفعلة، من حيّا يحتى تحية ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ أي: قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قال: السلام عليكم، وزيدوا: وبركاته، إذا قال: ورحمة الله. ويقال: لكل شيء منتهى، ومنتهى السلام: وبركاته ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ أي: أجيبوها بمثلها. وردُّ السَّلام: جوابُه بمثله؛ لأن المجيب يردُّ قولَ المسلم. وفيه حذف مضاف، أي: ردوا مثلها. والتسليم سُنَّة، والرد فريضة، والأحسنُ فضل. وما من رجل يمرُّ على قوم مسلمين فيُسلِّمُ عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس، وردت عليه الملائكة. ولا يرد السلام في الخطبة، وقراءة القرآن جهراً، ورواية الحديث، وعند مذاكرة العلم، والأذان، والإقامة. وعند أبي يوسف \_ رحمه الله \_: لا يسلُّم على لاعب الشطرنج والنرد، والمُغنِّي، والقاعد لحاجته، ومُطَيِّر الحَمَام، والعاري من غير عذر في حمام أو غيره. ويسلّم الرجل إذا دخل على امرأته، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الأكثر،

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ٱللَّهُ لَا ۚ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَا رَبِّ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِثَنَيْنِ

وإذا التقيا ابتدرا. وقيل: ﴿بأحسن منها﴾ لأهل الملة ﴿أو ردوها﴾ لأهل الذمة. وعن النبي ﷺ: ﴿إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم الأنها وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وقوله ﷺ: ﴿لا غرار في تسليم (٢) أي: لا يقال عليك، بل عليكم؛ لأن كاتبيه معه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ أي: يُحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها.

٨٧ - ﴿ الله ﴾ مبتدأ ﴿ لا إِلله إِلا هُو ﴾ خبر، أو اعتراض، والخبر: ﴿ لِيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ ومعناه: الله ، والله ليجمعنكم ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ أي: ليحشرنكم إليه ، والقيامة: القيام ، كالطلابة والطلاب ، وهي : قيامهم من القبور ، أو : قيامهم للحساب ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [المطففين : ٦] ﴿ لاَرَيْبَ فِيهِ ﴾ هو حال من يوم القيامة ، والهاء يعود إلى اليوم . أو : صفة المصدر محذوف ، أي : جمعاً لا ريب فيه ، والهاء يعود إلى الجمع ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ تمييز . وهو استفهام بمعنى النفي ، أي : لا أحد أصدق منه في إخباره ، ووعده ، ووعيده ؛ لاستحالة الكذب عليه لقبحه ؛ لكونه إخباراً عن الشيء بخلاف ما هو عليه .

٨٨ - ﴿ فَمَالَكُمْ مبتدأ وخبر ﴿ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَكَيِّنِ ﴾ أي: ما لكم اختلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقاً ظاهراً، وتفرقتم فيهم فرقتين، وما لكم لم تقطعوا القول بكفرهم. وذلك أنَّ قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله على الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة. فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون فيهم، فقال بعضهم: هم مسلمون. و﴿فئتين ﴾ حال، كقولك: مالك قائماً؟ قال سيبويه: إذا قلت مالك قائماً؟ فمعناه: لم قمت؟ ونصبه على مالك قائماً؟ قال سيبويه: إذا قلت مالك قائماً؟ فمعناه: لم قمت؟ ونصبه على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۵۸) ومسلم (۲۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢ / ٤٦١) وأبو داود (٩٢٨ و ٩٢٩). ومعنى ﴿لا غِرارِهُ: لا نُقصانَ.

وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُواْ لَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاتٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآهُ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهَ فَإِن تَوَلّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلَا نَنَخذُوا مِنْهُمْ وَلِيْتًا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَقُ أَوْ جَاءُوكُمْ

تأويل: أي شيء يستقرُّ لك في هذه الحال؟! ﴿ وَاللّهُ أَرّكَسَهُم ﴾ ردَّهم إلى حُكُم الكفار ﴿ بِمَا كَسَبُوّا ﴾ من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين. فردوهم أيضاً، ولا تختلفوا في كفرهم. ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا ﴾ أن تجعلوا من جملة المهتدين ﴿ مَنْ أَضَلَ اللهُ ﴾ مَن جعله الله ضالاً. أو: أتريدون أن تسموهم مهتدين، وقد أظهر الله ضلالهم، فيكون تعييراً لمن سماهم مهتدين. والآية تدلُّ على مذهبنا في إثبات الكسب للعبد، والخلق للرب جلَّت قدرته ﴿ وَمَن يُصَّلِلِ اللهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴾ طريقاً إلى الهداية .

۸۹ - ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ ﴾ الكاف: نعت لمصدر محذوف، وما: مصدرية، أي: ودوا لو تكفرون كفراً مثل كفرهم ﴿ فَتَكُونُونَ ﴾ عطف على تكفرون ﴿ سَوَآ ﴾ أي: مستوين أنتم وهم في الكفر ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآ هَتَى يَكُورُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فلا توالوهم حتى يؤمنوا؛ لأنَّ الهجرة في سبيل الله بالإسلام ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ ﴾ عن الإيمان ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيَّ وَجَد تُمُوهُمْ ﴾ كما كان حُكْم سائر المشركين ﴿ وَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَضِيرًا ﴾ وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم.

• ٩ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ ﴾ أي: ينتهون إليهم، ويتصلون بهم. والاستثناء من قوله: ﴿ فَخَذُوهُم واقتلوهُم ﴾ دون الموالاة ﴿ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَى ﴾ القوم هم الأسلميون، كان بينهم وبين رسول الله على على ألا يعينه ولا يعين عليه، وعلى خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أن من وصل إلى هلال، والتجأ إليه، فله من الجوار مثل الذي لهلال. أي: فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق ﴿ أَوْجَاءُوكُمْ ﴾ عطف على صفة قوم، أي: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين، أو قوم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم. أو: على صلة الذين، أي: إلا الذين يتصلون القتال لا لكم ولا عليكم. أو: على صلة الذين، أي: إلا الذين يتصلون

بالمعاهدين، أو الذين لا يقاتلونكم ﴿ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ حال بإضمار قد. والحصر: الضيق، والانقباض ﴿ أَن يُقَنِلُوكُمْ ﴾ عن أن يقاتلوكم، أي: عن قتالكم ﴿ أَوْ يُقَنِلُوا فَوْمَهُمْ ﴾ معكم ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرُ ﴾ بتقوية قلوبهم، وإزالة الحصر عنها ﴿ فَلَقَنلُوكُمْ ﴾ عطف على «لسلطهم» ودخول اللام للتأكيد ﴿ فَإِنِ الْعَنزَلُوكُمْ ﴾ فإن لم يتعرضوا لكم ﴿ فَلَمْ يُقَنِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ أي: الانقياد، والاستسلام ﴿ فَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلُه ﴾ طريقاً إلى القتال.

91 - ﴿ سَتَجِدُونَ مَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ ﴾ بالنفاق ﴿ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ﴾ بالوفاق. هم قومٌ من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا، وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا، ونكثوا عهودهم ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوا إلى المسلمين ﴿ أَرَكِسُوا فِيهَا ﴾ قلبوا فيها المنتقبة ﴾ كلما دعاهم قومهم على القتال المسلمين ﴿ أَرَكِسُوا فِيهَا ﴾ قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه، وكانوا شرّاً فيها من كل عدو ﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَرُلُوكُمْ ﴾ فإن لم يعتزلوا قتالكم ﴿ وَيُلُقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ ﴾ عطف على لم يعتزلوكم، أي: ولم ينقادوا كم بطلب الصلح ﴿ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ ﴾ عطف عليه أيضاً، أي: ولم يمسكوا عن قتالكم ﴿ وَأَوْلَيْكُمُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبِينًا ﴾ حجة واضحة لظهور عداوتهم، وانكشاف حالهم في الكفر والغدر، وإضرارهم بالمسلمين، أو تسلطاً ظاهراً حيث أذنًا لكم في قتلهم.

٩٢ \_ ﴿ وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنٍ ﴾ وما صح له، ولا استقام، ولا لاق بحاله ﴿ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ ابتداء من غير قصاص، أي: ليس المؤمن كالكافر الذي تقدَّم إباحة دمه ﴿ إِلَّا خَطَنًا ﴾ إلا على وجه الخطأ، وهو استثناء منقطع بمعنى: وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰ أَهَالِهِ إِلَآ أَن يَصَكَدَقُواْ فَإِن كَاكُ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً

لكن، أي: لكن إن وقع خطأ. ويحتمل أن يكون صفة للمصدر، أي: إلا قتلاً خطأ. والمعنى: من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة، إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي كافراً، فيصيب مسلماً، أو يرمي شخصاً على أنه كافر، فإذا هو مسلم ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَحًا ﴾ صفة مصدر محذوف، أي: قتلًا خطأ ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ﴾ مبتدأ، والخبر محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق. والحر والعتيق: الكريم؛ لأن الكرم في الأحرار، كما أن اللؤم في العبيد، ومنه عتاق الطير، وعتاق الخيل لكرامها. والرقبة: النسمة، ويعبّر عنها بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأساً من الرقيق ﴿ مُؤْمِنَةِ ﴾ قيل: لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها، من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكماً ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْسَتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ولهذا منع من تصرف الأحرار. وهذا مشكل، إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضاً. لكن يحتمل أن يقال: إنما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفساً مؤمنة، حيث لم يوجب القصاص، فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ مؤداة إلى ورثته يقتسمونها، كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء، فَيُقْضَى منها الدين، وتنفذ الوصية، وإذا لم يبق وارث فهي لبيت المال. وقد ورث رسول الله ﷺ امرأةً أشيم الضبابي من عَقْل زوجها أشيم. لكن الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَدُّوا ﴾ إلا أن يتصدقوا عليه بالدية، أي: يعفوا عنه، والتقدير: فعليه دية في كل حال، إلا في حال التصدُّق عليه بها ﴿ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمْ ﴾ فإن كان المقتول خطأ من قوم أعداء لكم، أي: كفرة، فالعدو يطلق على الجمع ﴿ وَهُو مُؤْمِثُ ﴾ أي: المقتول مؤمن ﴿ فَنَحْرِيرُ رَفَبَكُو مُؤْمِنَكُو ﴾ يعني: إذا أسلم الحربي في دار الحرب، ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم خطأ، تجب وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُّ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوَالِمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا مُتَعَمِّدًا فَجَازَا وُهُ جَهَنَمُ حَكِلاً فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهِ يَعْلَيهُ وَلَمَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَاعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَاعَدُ لَهُ عَذَابًا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَاعَدُ لَهُ عَذَابًا اللَّذِينَ عَالَيْهِ وَلَمَنهُ وَاعَدُ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ وَاعَدُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَاعَدُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّذِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَ

الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة، وهي الإسلام، ولا تجب الدية؛ لأن العصمة المقومة بالدار، ولم توجد ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ أي: المقتول ﴿ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مِن المسلمين. ﴿ وَبَيْنَهُ مِيثَنَقُ ﴾ عهد ﴿ فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى الْهَلِهِ وَيَعْرَبُرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ ﴾ أي: وإن كان المقتول ذمياً فحكمه حكم المسلم. وفيه دليلٌ على أنَّ دية الذمي كدية المسلم، وهو قولنا ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ ﴾ رقبة، أي: لم يملكها، ولا ما يتوصل به إليها ﴿ فَصِيبَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ فعليه صيام شهرين ﴿ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ ﴾ قبولاً من الله، ورحمة منه، من: تاب الله عليه: إذا قبل توبته، يعني: شرع ذلك توبة منه، أو فليتب توبة، فهي نصب على المصدر ﴿ وَكَاتَ اللّهُ عَلِيمًا ﴾ بما أمر ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما قدر.

٩٣ \_ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ حال من ضمير القاتل، أي: قاصداً قتله لإيمانه، وهو كفر، أو قتله مستحلاً لقتله، وهو كفر أيضاً ﴿ فَجَ زَآ وُمُ جَهَنَمُ خَكِلِدًا فِيهَا ﴾ أي: إن جازاه. قال ﷺ: "هي جزاؤه إن جازاه» (١). والخلود قد يراد به طول المقام. وقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُا اللَّذِينَ المَثُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى ﴾ الإيمان يخالف قوله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُا اللَّذِينَ المَثُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَنْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ ﴾ أي: انتقم منه، وطرده من رحمته ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ لارتكابه أمراً عظيماً، وخطباً جسمياً. في الحديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسلم» (٢).

٩٤ \_ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبَتُدُّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾ سرتم في طريق الغزو.

<sup>(</sup>١) . ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ /٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٩٥).

فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوكَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَّى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞

﴿ فَتَهَيُّنُوا ﴾ فتثبتوا، حمزة، وعليّ. وهما من التفعل بمعنى الاستفعال. أي: اطلبوا بيان الأمر وثباته، ولا تتهوكوا فيه (١) ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّكَمَ ﴾ السَّلَم: مدني، وشامي، وحمزة. وهما الاستسلام، وقيل: الإسلام، وقيل: التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام ﴿ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ في موضع النصب بالقول. روي أنَّ مرداس بن نهيك أسلم، ولم يُسلم من قومه غيره، فغزتهم سرية لرسول الله ﷺ فهربوا، وبقي مرداس لثقته بإسلامه، فلما رأى الخيلَ ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصَعد، فلما تلاحقوا وكبروا كبر، ونزل، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد، واستاق غنمه، فأخبروا رسول الله ﷺ فوجد وجداً شديداً، وقال: «قتلتموه إرادة ما معه؟!» ثم قرأ الآية على أسامة(٢) ﴿ تَلْبَتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا﴾ تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد، فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت، وقلَّة البحث عن حال مَن تقتلونه. والعَرَض: المال، سُمِّي به لسرعة فنائه. و﴿تبتغون﴾ حال من ضمير الفاعل في ﴿تقولوا﴾ ﴿ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ يغنمكموها، تغنيكم عن قتل رجل يُظهر الإسلام، ويتعوّذ به من التعرض له لتأخذوا ماله ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَّلُ ﴾ أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة، فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم. والكاف في ﴿كذلك﴾ خبر كان، وقد تقدم عليها وعلى اسمها ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بالاستقامة، والاشتهار بالإيمان، فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ كرَّر الأمر بالتبين ليؤكِّد عليهم ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴾ فلا تتهافتوا في القتل، وكونوا محترزين، محتاطين في ذلك.

<sup>(</sup>١) «لا تتهوكوا فيه»: أي: لا تتحيروا أو تخبطوا بلا مبالاة.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف ١/٥٥٢).

لَّا يَسْنَوِى الْقَلْمِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَدِ وَالْلَجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمَّ فَضَّلَ اللَّهُ الْلُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَلْعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُسَاعِدِينَ أَجُرا عَظِيمًا آلِهَ دَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً أَلَّا

90 \_ ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ ﴾ عن الجهاد ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ بالنصب: مدني، وشامي، وعلميّ؛ لأنه استثناء من القاعدين، أو حال منهم. وبالجر: عن حمزة، صفة للمؤمنين. وبالرفع: غيرهم، صفة للقاعدين. والضرر: المرض، أو العاهة من: عمى، أو عرج، أو زمانة، أو نحوها ﴿ وَاللَّبُ عِلْوَنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ عطف على ﴿القاعدون﴾. ونفي التساوي بين المجاهد والقاعد بغير عذر، وإن كان معلوماً، وتوبيخاً للقاعد عن الجهاد، وتحريكاً له عليه، ونحوه: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩] فهو تحريك لطلب العلم، وتوبيخ على الرضا بالجهل ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمَّوَالِهِمَّ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ ﴾ ذكر هذه الجملة بياناً للجملة الأولى، موضحة لما نفي من استواء القاعدين والمجاهدين، كأنه قيل: ما لهم لا يستوون؟! فأجيب بذلك ﴿ دُرَجَةً ﴾ نصب على المصدر لوقوعها موقع المرة من التفضيل، كأنه قيل: كأنه فضلهم تفضلة، كقولك: ضربه سوطاً. ونصب ﴿ وَكُلَّا ﴾ أي: وكل فريق من القاعدين والمجاهدين، ونصب لأنه مفعول أول؛ لقوله: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ﴾ والثاني ﴿ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ أي: المثوبة الحسنى، وهي: الجنة، وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ ﴾ بغير عذر ﴿ أَجُّرًا عَظِيمًا ﴾.

97 \_ ﴿ دَرَجَتِ مِنَهُ وَمَغَفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ قيل: انتصب ﴿ أَجِراً ﴾ بـ "فضّل الأنه في معنى أجرهم أجراً . ودرجات، ومغفرة، ورحمة: بدل من "أجراً". أو انتصب "درجات" نصب "درجة"، كأنه قيل: فضلهم تفضيلات، كقولك: ضربه أسواطاً، أي: ضربات، و﴿ أَجِراً عظيماً ﴾ على أنه حال من النكرة؛ التي هي درجات مقدمة عليها. ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهما، أي: وغفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. وحاصله: أنّ الله تعالى فضّل المجاهدين على القاعدين بعير عذر بأمر النبي على اكتفاء بغيرهم،

وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الْأَرْضُ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ إِلّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ

درجات؛ لأنَّ الجهادَ فرضُ كفاية ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ بتكفير العذر ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بتوفير الأجر.

٩٧ ـ ونزل فيمن أسلم ولم يهاجر، حين كانت الهجرة فريضة، وخرج مع المشركين إلى بدر مرتداً فقتل كافراً: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَتِهِكُهُ ۗ يجوز أن يكون ماضياً لقراءة من قرأ (توفتهم) ومضارعاً بمعنى: تتوفاهم، وحذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين. والتوفي: قبض الروح. والملائكة: ملك الموت وأعوانه ﴿ ظَالِينَ أَنفُسِهِم ﴾ حال من ضمير المفعول في توفاهم، أي: في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر، وترك الهجرة ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الملائكة للمتوفّين ﴿ فِيمَ كُنُّمُ ﴾ أي: في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ ومعناه: التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ ﴾ عاجزين عن الهجرة ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مكة، فأخرجونا كارهين ﴿ قَالُوٓا ﴾ أي: الملائكة موبخين لهم ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾ أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد؛ التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم، ومن الهجرة إلى رسول الله ﷺ. ونصب ﴿فتهاجروا﴾ على جواب الاستفهام ﴿ فَأُولَتِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ﴾ خبر «إن»: ﴿فأولئك﴾. ودخول الفاء لما في الذين من الإبهام المشابه بالشرط. أو: ﴿قالوا فيم كنتم﴾ والعائد محذوف، أي: قالوا لهم. والآية تدلُّ على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب، وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقّت عليه المهاجرة. وفي الحديث: "من فرَّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استُوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد ﷺ(١).

٩٨ \_ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ استثنى من أهل الوعيد

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: أخرجه الثعلبي مرسلًا. (حاشية الكشاف ١/٥٥٥).

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴿ مَا عَمُهُمْ وَكَاكَ اللّهُ عَفُورًا عَفُورًا ﴿ مَا عَلَمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَفُورًا مِنَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَفُورًا مِنَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَفُورًا وَتَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَفُورًا وَتَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَفُورًا وَيَعَا أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهِ عَفُورًا وَتَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ اللّهُ عَفُورًا وَيَعَا أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ عَفُورًا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

المستضعفين الذين ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ في الخروج منها لفقرهم وعجزهم ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ ولا معرفة لهم بالمسالك. و ﴿ لا يستطيعون ﴾: صفة للمستضعفين، أو: للرجال، والنساء، والولدان. وإنما جاز ذلك والجمل نكرات ؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف، فليس بشيء بعينه، كقوله:

ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني "

99 \_ ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ وعسى وإن كان للإطماع فهو من الله واجب؛ لأنَّ الكريم إذا أطمع أنجز ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا ﴾ لعباده قبل أن يخلقهم.

١٠٠ - ﴿ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَعِدٌ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا ﴾ مهاجراً وطريقاً، يراغم بسلوكه قومة، أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. والرغم: الذل، والهوان. وأصله لصوق الأنف بالرّغام، وهو التراب. يقال: راغمت الرجل؛ إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك ﴿ كَثِيرًا وَسَمَةً ﴾ في الرزق، أو في إظهار الدين، أو في الصدر؛ لتبدُّل الخوف بالأمن ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ﴾ حال من الضمير في ﴿ يخرج ﴾ ﴿ إِلَى اللّهِ ورَسُولِهِ عَلَى الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدْرِدُهُ الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدْرِدُهُ الله على الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدْرِدُهُ الله وَمَن عَنْ عَلَى الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدْرِدُهُ عَلَى الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدْرِدُهُ عَلَى الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدْرِدُهُ الله ورسوله ﴿ ثُمّ يُدُرِدُهُ الله ورسوله ﴿ أَلَا الله ورسوله ﴿ وَلَا الله على الله الله ورسوله و أَلَا الله ورسوله ، أو قناعة ، أو زهداً ، أو ابتغاء رزق أو جهاد ، أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة ، أو قناعة ، أو زهداً ، أو ابتغاء رزق طيب ، فهي هجرة إلى الله ورسوله ، وإن أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله .

<sup>(</sup>١) صدر بيت، وعجزه: فمضيت ثمة قلت لا يعنيني.

## وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُكُورْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاً ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوَّا مُبِينًا ۞

١٠١ - ﴿ وَإِذَا ضَرَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سافرتم فيها، فالضرب في الأرض هو السفر ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ ﴾ حرج ﴿ أَن نَقْصُرُوا ﴾ في أن تقصروا ﴿ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ من أعداد ركعات الصلاة، فتصلوا الرباعية ركعتين. وظاهر الآية يقتضى أنَّ القصر رخصة في السفر، والإكمال عزيمة، كما قال الشافعي \_ رحمه الله\_ لأن «لا جناح» يستعمل في موضع التخفيف والرخصة لا في موضع العزيمة. وقلنا: القصر عزيمة غير رخصة، ولا يجوز الإكمال لقول عمر \_ رضي الله عنه \_: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ، وأما الآية فكأنهم ألفوا الإتمام، فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصر، فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر، ويطمئنوا إليه ﴿ إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل، أو جرح، أو أخذ. والخوف: شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص. وعند الجمهور ليس بشرط؛ لما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال: عجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله على عن ذلك فقال: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته (١١). وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز الإكمال في السفر؛ لأنَّ التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتملُ الرد، وإن كان المتصدَّق ممن لا تلزم طاعته كوليّ القصاص إذا عفا، فمن تلزم طاعته أولى. ولأنَّ حالهم حين نزول الآية كُذلك، فنزلت على وفق الحال. وهو كقوله: ﴿ إِنَّ أَرَدَّنَ تَعَشَّنَّا ﴾ [النور: ٣٣] دليله قراءة عبد الله (من الصلاة أن يفتنكم) أي: لثلا يفتنكم. على أنَّ المراد بالآية قصر الأحوال، وهو أن يوميء على الدابة عند الخوف، أو يخفّف القراءة والركوع والسجود والتسبيح، كما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ﴿ إِنَّ ٱلْكَلَّفِرِينَ كَانُواْلَكُرْعَدُوًّا ثُبِينًا ﴾ فتحرّزوا عنهم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰/۱) ومسلم (۲۸٦) وأبو داود (۱۱۹۹) والترمذي (۳۰۳٤) وابن ماجه (۱۰۲۵).

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآهِكُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْنَاخُذُوٓا السِّحَةُمُ مَّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمَّ يُصَلُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ السِّلِحَتِكُمْ وَأَمْدِعَتُهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَيْ لَهُ وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْدِينَ كَانَ مَعْوَلُوا أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْدُوا حِذْرَكُمْ مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ

١٠٢ \_ ﴿ وَإِذَا كُنتَ ﴾ يا محمد ﴿ فِيهِمْ ﴾ في أصحابك ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ ﴾ فأردت أن تقيم الصَّلاة بهم. وبظاهره تعلُّق أبو يوسف ـ رحمه الله ـ فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام. وقالا: الأئمة نواب عن رسول الله ﷺ في كل عصر، فكان الخطاب له متناولًا لكل إمام، كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. دليله فعل الصحابة \_ رضي الله عنهم ـ بعده عليه الصلاة والسلام. ﴿ فَلَّنَقُمْ طَآبِفَكُ ۗ مِّنَّهُم مَّعَكَ ﴾ فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك فصلِّ بهم، وتقوم طائفة تُجاه العدو ﴿ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحَتُهُم ﴾ أي: الذين تجاه العدو. عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما .. وإن كان المراد به المصلين، فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة، كالسيف، والخنجر، ونحوهما ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ أي: قيدوا ركعتهم بسجدتين. فالسجود على ظاهره عندنا، وعند مالك بمعنى الصلاة ﴿ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ أي: إذا صلَّت هذه الطائفة التي معك ركعة، فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو ﴿ وَلْنَأْتِ طَآيِفَةً أُخْرَكَ لَمْ يُصَالُّوا ﴾ في موضع رفع صفة لطائفة ﴿ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ أي: ولتحضر الطائفة الواقفة بإزاء العدو، فليصلُّوا معك الركعة الثانية ﴿ وَلَيْأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ ﴾ ما يتحرِّزون به من العدو، كالدرع، ونحوه ﴿ وَأَسْلِحَتُّهُم ﴾ جمع سلاح، وهو: ما يقاتل به. وأخذ السلاح شرط عند الشافعي ـ رحمه الله ـ، وعندنا مستحب. وكيفية صلاة الخوف معروفة ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتِعَتِكُونَ أَي: تمنُّوا أن ينالوا منكم غرّة في صلاتكم ﴿ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيَّلَةً وَاحِدَةً ﴾ فيشدّون عليكم شدة واحدة ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓا ﴾ في أن تضعوا ﴿ أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾ رخّص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل

إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَذَ كُرُوا ٱللَّهَ قِينَمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَلَّهِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُوتًا فَلَا يَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَا لَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَا هَا لَا يَرْجُونَ وَكُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَا هُونَا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْحُولَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عليهم حملها، بسبب ما يبلهم من مطر، أو يضعفهم من مرض، وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلوا، فيهجم عليهم العدو ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم، وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبتهم عليهم، وإنما هو تعبُّد من الله تعالى.

1.٣ - ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ ﴾ فرغتم منها ﴿ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ قِينَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ أي: دوموا على ذِكْر الله في جميع الأحوال. أو: فإذا أردتم أداء الصلاة فصلّوا قياماً إن قدرتم عليه، وقعوداً إن عجزتم عن القيام، ومضطجعين إن عجزتم عن القعود ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَنَتُمْ ﴾ سكنتم بزوال الخوف ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ﴾ فأتمّوها بطائفة واحدة. أو: إذا أقمتم فأتموا ولا تقصروا. أو: إذا اطمأننتم بالصحة فأتموا القيام، والركوع، والسجود ﴿ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامُوقُوتًا ﴾ مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة.

الكفار بالقتال، والتعرض به لهم. ثم ألزمهم الحجة بقوله: ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ الْكُفَارِ بِالقَتَال، والتعرض به لهم. ثم ألزمهم الحجة بقوله: ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ أي: ليس ما تجدون من الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم، بل هو مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم، ثم إنهم يصبرون عليه فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم؟! مع أنكم أجدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون؛ من إظهار دينكم على سائر الأديان، ومن الثواب العظيم في الآخرة ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا ﴾ بما يجد المؤمنون من الألم ﴿ حَكِيمًا ﴾ في تدبير أمورهم.

الله المعملة بن أبيرق \_ أحد بني ظَفَر \_ سرق درعاً من جارٍ له الله قتادة بي النعمان، في جراب دقيق، فجعل الدقيق ينتثرُ من خرقٍ فيه،

إِنَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَنْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيعًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ﴿ وَلا تَجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ خَصِيعًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْدِمًا ﴾ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْدِمَا ﴾

وخبأها عند زيد بن السمين ـ رجل من اليهود ـ فالتُمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف ما أخذها، وماله بها علم، فتركوه، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها، فقال: دفعها إليَّ طعمة، وشهد له ناسٌ من اليهود، فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله عَلَيْ، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعلُ هلك صاحبنا، وافتضح، وبرىء اليهودي، فهمَّ رسول الله عَلَيْ أن يفعل فنزل: ﴿ إِنَّا آَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْنَبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: مُحقًا ﴿ لِتَحَكُمُ بَرِينَ ٱلنَّاسِ مِمَا آَرَبُكَ ٱللَّهُ ﴾ بما عرَّفك، وأوحى به إليك. وقال الشيخ أبو منصور ـ رحمه الله ـ: بما ألهمك بالنظر في أصوله المنزَّلة. وفيه دلالة جواز الاجتهاد في حقه ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ ﴾ لأجل الخائنين ﴿ خَصِيمًا ﴾ مخاصماً، أي: ولا تخاصم اليهود لأجل بني ظفر.

## ١٠٦ \_ ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴾ مما هممت به ﴿ إِنْ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ .

100 \_ ﴿ وَلا يُجُدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ ﴾ يخونونها بالمعصية. جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لأن الضرر راجع إليهم. والمراد به: طعمة، ومن عاونه من قومه، وهم يعلمون أنه سارق. أو: ذكر بلفظ الجمع ليتناول طعمة، وكل من خان خيانته ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْهِمًا ﴾ وإنما قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى عالم من طعمة أنه مُفْرط في الخيانة، وركوب المائم. وروي أنَّ طعمة هرب إلى مكة، وارتد، ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله، فسقط الحائط عليه فقتله. وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أنَّ لها أخوات. وعن عمر \_ رضي الله عنه \_: أنه أمر بقطع يد سارق، فجاءت أمه تبكي، وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها فاعفُ عنه، فقال: كذبتِ إن الله لا يؤاخذُ عبده في أول مرة.

1.۸ - ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ ﴾ يستترون ﴿ مِنَ النّاسِ ﴾ حياء منهم، وخوفاً من ضررهم ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ ﴾ ولا يستحيون منه ﴿ وَهُوَ مَعَهُمٌ ﴾ وهو عالم بهم، مطّلع عليهم، لا يخفى عليه خاف من سرّهم. وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء، والخشية من ربهم، مع علمهم أنّهم في حضرته لا سُترة، ولا غيبة ﴿ إِذْ يُبَيِّئُونَ ﴾ يدبّرون. وأصله: أن يكون ليلاً ﴿ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد لِيُسرَّق دونه، ويحلف أنه لم يسرقها. وهو دليلٌ على أنَّ الكلام هو المعنى القائم بالنفس، حيث سمّى التدبير قولاً ﴿ وَكَانَ اللّهُ يِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ عالماً علم إحاطة.

1.9 - ﴿ هَكَأَنتُمْ هَكُولُكِ ﴾ ها للتنبيه في «أنتم»، و«أولاء»، وهما مبتدأ وخبر. و﴿ جادلتم ﴾ خاصمتم وهي جملة مبينة لوقوع «أولاء» خبراً، كقولك لبعض الأسخياء: أنت حاتم تجود بمالك. أو: «أولاء» اسم موصول بمعنى الذين، وجادلتم صلته. والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم ﴿ عَنّهُم ﴾ عن طعمة، وقومه ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهُ عَنْهُم يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. وقرىء: عنه، أي: عن طعمة ﴿ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ حافظاً ومحامياً من بأس الله، وعذابه.

١١٠ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ﴾ ذنباً دون الشرك ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ بالشرك. أو ﴿ سُوءاً ﴾ قبيحاً يتعدى ضرره إلى الغير، كما فعل طعمة بقتادة واليهودي، ﴿ أَو يَظْلِم نفسه ﴾ بما يختصُّ به كالحلف الكاذب ﴿ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴾ يسأل مغفرته. ﴿ يَجِدِ اللَّهَ عَـ فُودًا رَجِيمًا ﴾ له. وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة.

١١١ - ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ﴾ لأنَّ وبالـه عليـها ﴿ وَكَانَ

الله عليمًا حَكِمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيّعًا فَقَدِ اَحْتَمَل بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَمّت طَآبِفَ ثُمُّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئبَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئبَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئبَ وَالْمِئْمَةُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ لَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَيْحِ بَيْنَ النّاسِ فَي حَيْدِرِ مِن نَجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَيْحِ بَيْنَ النّاسِ أَن اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ النّاسِ أَن اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فلا يعاقب بالذنب غير فاعله.

117 \_ ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّةً ﴾ صغيرة. ﴿ أَوَ إِنْمًا ﴾ أو كبيرة. أو: الأول ذنب بينه وبين ربه، والثاني ذنب في مظالم العباد ﴿ ثُمَّ يَرَّهِ بِهِ عَرِيَّتًا ﴾ كما رمى طعمة زيداً ﴿ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَّتَنَا ﴾ كذباً عظيماً ﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ ذنباً ظاهراً، وهذا لأنه بكسب الإثم آثم، وبرمي البريء باهت، فهو جامع بين الأمرين والبهتان: كذب يَبهَت من قيل عليه مالا علم له به.

117 ﴿ وَلَوْلاَ فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أي: عصمته، ولطفه من الاطلاع على سرهم ﴿ لَمَمّت طَآبِفَ مُ مِنْهُمْ ﴾ من بني ظفر. أو: المراد بالطائفة بنو ظفر، والضمير في ﴿ منهم ﴾ يعود إلى الناس. ﴿ أَن يُضِلُوكَ ﴾ عن القضاء بالحق، وتوخي طريق العدل، مع علمهم بأن الجاني صاحبهم. ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ } إِلاّ أَنفُسَهُمْ ﴾ لأنَّ وباله عليهم ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ لأنك إنما عملت بظاهر الحال، وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك. ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ ﴾ القرآن ﴿ وَأَلِحْكُمَةً ﴾ والسنة ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ وَضَمَائِر وَضَمَائِر وَضَمَائِر وَضَمَائِر وَضَمَائِر وَالْعَمْ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فيما علمك، وأنعم عليك.

مَكَنَّةٍ ﴾ إلا نجوى من أمر. وهو مجرور بدل من "كثير" أو من "نجواهم"، وَمَكَنَّةٍ ﴾ إلا نجوى من أمر. وهو مجرور بدل من "كثير" أو من "نجواهم"، أو منصوب على الانقطاع بمعنى: ولكن من أمر بصدقة، ففي نجواه الخير. ﴿ أَوْ مَعْرُونٍ ﴾ أي: قرض، أو إغاثة ملهوف، أو كلّ جميل. أو: المراد بالصدقة: الزكاة، وبالمعروف: التطوع. ﴿ أَوْ إِصَلَيْجٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أي:

وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آبْتِعَآ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبِكَ آبُهُ اللّهُ لَكَ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبُولَ اللّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكُ مِن يُعْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكُ مِن يُعْفِرُ مَا دُونَ فَاللّهُ إِنَّ ٱللّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَا لِكَ لِمَن يَشَرِكُ إِلَيْهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنْ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ لَا يَعْفِيدُ إِنْ اللّهُ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلّا إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلّا إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

إصلاح ذات البين. ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ المذكور. ﴿ آبَتِغَآ مَرْضَاتِ ٱللّهِ ﴾ طلب رضا الله. وخرج عنه من فعل ذلك رياء، أو ترؤساً. وهو مفعول له. والإشكال أنه قال: ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ والجواب أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله؛ لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل، ثم قال: ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ فذكر الفاعل، وقرن به الوعد بالأجر العظيم. أو: المراد من يأمر بذلك، فعبر عن الأمر بالفعل ﴿ فَسَوّفَ نُوْ لِيهِ أَجُراً عَظِيماً ﴾ يؤتيه: أبو عمرو، وحمزة.

110 = ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ ومن يخالف الرسول من بعد وضوح الدليل، وظهور الرشد ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي. وهو دليلٌ على أنَّ الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط، وجعل جزاءه الوعيد الشديد، فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول ﴿ نُولِدٍ مَا تَوْلَى ﴾ نجعله والياً لما تولى من الضلال، وندعه وما اختاره في الدنيا ﴿ وَنُصَّلِهِ جَهَنَم ﴾ في العقبى ﴿ وَسَآ مَصِيرًا ﴾ قيل: هي في طعمة، وارتداده.

11۷ ـ ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ ما يعبدون من دون الله ﴿ إِلَّا إِنَّنَا﴾ جمع أنثى، وهي: اللات، والعزَّى، ومناة، ولم يكن حيّ من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه، يسمونه: أنثى بني فلان. وقيل: كانوا يقولون في

أصنامهم: هنّ بنات الله ﴿ وَإِن يَدْعُونَ ﴾ ما يعبدون ﴿ إِلَّا شَيْطَكُنّا ﴾ لأنه هو الذي أغراهم على عبادة الأصنام، فأطاعوه، فجعلت طاعتهم له عبادة ﴿ مَرِيدًا ﴾ خارجاً عن الطاعة، عارياً عن الخير، ومنه: الأمرد.

١١٨ ـ ﴿ لَمَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَ ﴾ صفتان، يعني: شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشنيع ﴿ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ مقطوعاً واجباً لي، من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون، وواحد لله.

الباطلة من: طول الأعمار، وبلوغ الأمال ﴿ وَلَا مُرَنَّهُم وَلَا لَقِين في قلوبهم الأماني كان إنفاذ الضلالة إليه لأضل الكل ﴿ وَلَا مُرَنَّهُم وَلَا لقين في قلوبهم الأماني الباطلة من: طول الأعمار، وبلوغ الآمال ﴿ وَلَا مُرَنَّهُم فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَات الباطلة من: القطع، والتبتيك: للتكثير والتكرير، أي: لأحملنهم على أن يقطعوا آذان الأنعام. كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها ﴿ وَلَا مُرَنَّهُم فَلَيُعَيِّدُ خَلْق الخامس ذكراً، وعرموا على أنفسهم الانتفاع بها ﴿ وَلَا مُرَنَّهُم فَلَيُعَيِّدُ خَلْق المُعامِي، وإعفائه عن الركوب، أو: بالخصاء. وهو مباح في البهائم محظور في بني آدم. أو بالوشم، أو: بنفي الأنساب واستلحاقها، أو بتغيير الشيب بالسواد، أو: بالتحريم والتحليل، أو: بالتخنث، أو: بتبديل فطرة الله التي هي دين الإسلام؛ لقوله: ﴿ لاَ بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم: ٣٠] فطرة الله التي هي دين الإسلام؛ لقوله: ﴿ لاَ بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم: ٣٠] خَسِرَخُسَرَانُ المُبِينَا ﴾ في الدارين.

۱۲۰ \_ ﴿ يَعِدُهُمُ ﴾ يوسوسهم إليهم أن لا جنة، ولا نار، ولا بعث، ولا حساب ﴿ وَيُمَنِّيهِمٌ ﴾ ما لا ينالون ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُهُلًا ﴾ هو أن يرى شيئاً يظهر خلافه.

أُوْلَيَهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَهَا يَجِيصًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِملُوا الصَّلِحَتِ سَنَدَ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا ٱبدا وَعْدَ الصَّلِحَتِ سَنَدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا ٱبدا وَعْدَ اللهِ حَقَالًا وَمَن أَصْدَقُ مِن اللّهِ قِيلًا ﴿ لَي لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِي آهَلِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا السّحِتَابُ مَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ نَصِيرًا ﴿ وَالْمَانُونَ لَقِيرًا ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُحِدُلُونَ ٱلْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَاللّهِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِلّهَا لَهُ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِلَيْ اللّهُ وَلَا يَعْلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُطْلِكُونَ الْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِلَا يَعِيدُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُظْلِمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُظْلِمُهُونَ لَنْهِيرًا ﴿ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يُطْلِقُونَ الْمُخَلِقُونَ الْمُعَلِمُ وَلَا يُطْلِقُونَ الْمُعَالَمُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١٢١ - ﴿ أُوْلَتِكَ مَأْوَنَهُ مُرْجَهَ نَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصَا﴾ معدلًا، ومفرًّا.

۱۲۲ - ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾ ولم يتبعوا الشيطان في الأمر بالكفر ﴿ سَكُنْدَ خِلْهِينَ فِيهَا آلِدًا ﴾ وقرأ النخعي: سيدخلهم ﴿ وَعَدَاللَّهِ حَقًا ﴾ مصدران، الأول: مؤكد لنفسه، والثاني: مؤكد لغيره ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ قولاً. وهو استفهام بمعنى النفي، أي: لا أحد أصدق منه. وهو تأكيد ثالث. وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه.

1۲۳ - ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ ﴾ ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم - أيها المشركون - أن تنفعكم الأصنام ﴿ وَلا أَمَانِ آهُ لِ ٱلْكِتَابِ ﴾ ولا على شهوات اليهود والنصارى، حيث قالوا: ﴿ فَمَنُ ٱبْنَكُوا ٱللّهِ وَأَحِبَتُومُ ﴾ [المائدة: ١٨] ﴿ لَن تَمَسّنَا ٱلنَّارُ إِلا آئيكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ١٨] ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّا أَيْجَزَيهِ هِ أَي: مَسّنَا ٱلنَّارُ إِلا آئيكامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ١٨] ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّا أَيْجَزَيهِ هِ أَي: من المشركين وأهل الكتاب، بدليل قوله: ﴿ وَلَا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾. وهذا وعيد للكفار؛ لأنه قال بعده:

174 - ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ فقوله: ﴿ وَمَن حال. ومَنْ الأولى: للتبعيض، والثانية: لبيان الإبهام فيمن يعمل. وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان ﴿ فَأُولَتَهِكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ يعمل. وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان ﴿ فَأُولَتَهِكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ يُدخَلون: مكي، وأبو عمرو، وأبو بكر ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ قدر النقير، وهو: النقرة في ظهر النواة. والراجع في ﴿ ولا يظلمون ﴾ لعمال السوء وعمال الصالحات جميعاً. وجاز أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلاً على ذكره

## وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَاً وَٱتَّخَذَاللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞

عند الآخر. وقوله: ﴿من يعمل سوءاً يجز به﴾ وقوله: ﴿ومن يعمل من الصالحات ﴾ بعد ذكر تمني أهل الكتاب، كقوله: ﴿كُنَّ مَن كُسَّبُ سَكِئْكُ وَالَّحَات ﴾ بعد ذكر تمني أهل الكتاب، كقوله: ﴿واللَّذِين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ عقيب قوله: ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾.

170 - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجُهِمُ لِلَهِ ﴾ أخلص نفسه لله، وجعلها سالمة له، لا يعرف لها ربا ولا معبودا سواه ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ عامل للحسنات ﴿ وَاتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ مائلاً عن الأديان الباطلة، وهو حال من المتبع، أو: من إبراهيم ﴿ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً ﴾ هو في الأصل: المخال، وهو: الذي يخالك، أي: يوافقك في خلالك، أو: يداخلك خلال منزلك، أو: يسد خللك كما يسد خلله. فالخلة: صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. والمحبة أصفى؛ لأنها من حبة القلب. وهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب كقوله:

... والحوادث جمة (١)

وفائدتها: تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته؛ لأن مَن بلغ من الزلفي عند الله أن اتخذه خليلاً، كان جديراً بأن تتبع ملّته وطريقته. ولو جعلتها معطوفة على الجمل قبلها لم يكن لها معنى. وفي الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام، وإفشائه السلام، وصلاته بالليل والناس نيام»(٢). وقيل: أوحي إليه: إنما اتخذتك خليلاً لأنك تحبُّ أن تُعْظِي ولا تُعْظى. وفي رواية: لأنك تعطي الناس ولا تسألهم.

<sup>(</sup>١) البيت بنمامه:

ر۱) البيت بنمانه . ياليت شعري والحوادث جمة هل أغدونْ يوماً وأمري مجمع (٢) رواه البيهقي في الشعب (٩٦١٦).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَاتَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ تَجِيطًا شَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْمَرْضِ وَكَاتُ اللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ تَجِيطًا شَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اللَّهِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْتُمْ فِي الْمَتَنِي فِي النِّسَاءِ النّبِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَ فِي يَتَكَمَى النِّسَاءِ النّبِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَكَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَالْتُ تَقُومُوا لِلْيَتَنَكَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا شَ

۱۲٦ - وفي قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ دليل على أن اتخاذه خليلاً لاحتياج الخليل إليه، لا لاحتياجه تعالى إليه؛ لأنه مُنزَّه عن ذلك ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِ شَتَ وَتُحِيطًا ﴾ عالماً.

١٢٧ - ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ ويسألونك الإفتاء في النساء. والإفتاء: تبيين المبهم ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنْبِ فِي يَتَنْمَى النِّسَآءِ ﴾ أي: الله يفتيكم، والمتلو في الكتاب، أي: القرآن في معنى اليتامى، يعني قُوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْكَيٰ﴾ [النساء: ٣] وهو من قولك: أعجبني زيد وكرمه. «وما يتلى» في محل الرفع بالعطف على الضمير في «يفتيكم» أو: على لَفظ «الله». و﴿ فِي يَتَنْمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ صلة يتلى، أي: يتلى عليكم في معناهن. ويجوز أن يكون «في يتامى النساء» بدلاً من ﴿فيهن﴾. والإضافة بمعنى من ﴿ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ ﴾ ما فرض لهن من الميراث. وكان الرجل منهم يضمُّ اليتيمة إلى نفسه ومالَها، فإن كانت جميلة تزوَّجها، وأكل المال، وإن كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت، فيرثها ﴿ وَرَعْبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَّ ﴾ أي: في أن تنكحوهن لجمالهن، أو: عن أن تنكحوهن لـدمـامتهـن ﴿ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾ أي: اليتامي، وهو مجرور معطوف على يتامي النساء. وكانوا في الجاهلية إنما يورّثون الرجال القوّام بالأمور، دون الأطفال والنساء ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَنَىٰ ﴾ مجرور كالمستضعفين، بمعنى: يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين، وفي أن تقوموا، أو: منصوب بمعنى: ويأمركم أن تقوموا. وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم، ويستوفوا لهم حقوقهم ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل في ميراثهم ومالهم ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ شرط وجوابه: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيكًا ﴾ أي: فيجازيكم عليه. وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

١٢٨ \_ ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا ﴾ توقعت منه ذلك؛ لما لاح لها من مخايله، وأماراته. والنشوز: أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته، وأن يؤذيها بسبِّ، أو ضرب ﴿ أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ عنها؛ بأن يقلُّ محادثتها ومؤانستها بسبب كبر سن، أو دمامة، أو شيء (١) في خُلُق أو خَلْق، أو ملال، أو طموح عين إلى أخرى، أو غير ذلك ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ﴾ كوفي، (يَصَّالحا) غيرهم. أي: يتصالحا، وهو أصله، فأبدلت التاء صاداً، وأدغمت ﴿ صُلَّحًا ﴾ في معنى مصدر كلّ واحد من الفعلين. ومعنى الصلح: أن يتصالحا على أن تطيب له نفساً عن القسمة، أو عن بعضها، أو تهب له بعض المهر، أو كله، أو النفقة ﴿ وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ من الفرقة، أو من النشوز، أو: من الخصومة في كلِّ شيء. أو: ﴿والصلح خير﴾ من الخيور، كما أن الخصومة شرّ من الشرور. وهذه الجملة اعتراض، كقوله: وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ ﴾ أي: جعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً، ولا تنفك عنه، يعني: أنها مطبوعة عليه. والمراد: أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمها، والرجل لا يكاد يسمح بأن يقسم لها إذا رغب عنها، فكلّ واحد منهما يطلب ما فيه راحته. وأحضرت يتعدَّى إلى مفعولين، والأول: الأنفس. ثم حثّ على مخالفة الطبع، ومتابعة الشرع بقوله: ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا ﴾ بالإقامة على نسائكم، وإن كرهتموهن، وأحببتم غيرهن، وتصبروا على ذلك مراعاة لحقِّ الصحبة ﴿ وَتَسَتَّقُوا ﴾ النشوز والإعراض، وما يؤدي إلى الأذى، والخصومة ﴿ فَإِكَ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الإحسان، والتقوى ﴿ خَبِيرًا﴾ فيثيبكم عليه.

وكان عمران الخارجي من أدم بني آدم، وامرأته من أجملهم فنظرت إليه، وقالت: الحمد لله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ فقالت: لأنك

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط، وفي المطبوع: سوء.

وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمَّ فَلَا تَعِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَهَوَإِن يَنَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ - وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَهَ

رزِقْتَ مثلي فشكرت، ورزقتُ مثلك فصبرتُ، والجنة موعودة للشاكرين والصابرين.

النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة. فتمام العدل أن يسوّي بينهن بالقسمة، والنفقة، والتعهد، والنظر، والإقبال، والممالحة، والمفاكهة، وغيرها. وقيل: معناه أن تعدلوا في المحبة. وكان على يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: وقيل: معناه أن تعدلوا في المحبة. وكان على يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: «هذه قسمتي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» (١). يعني: المحبة؛ لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أحبّ إليه ﴿ وَلَوَ حَرَّصَتُم ﴾ بالغتم في تحرّي ذلك ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلُ المَيلُ ﴾ فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها قسمها من غير رضا منها. يعني: أن اجتناب كل الميل في حد اليسر، فلا تفرطوا فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كله. وفيه ضرب من التوبيخ. وكل نصب على المصدر؛ لأن له حكم ما يضاف إليه ﴿ فَتَذَرُوهَا التوبيخ. وكل نصب على المصدر؛ لأن له حكم ما يضاف إليه ﴿ فَتَذَرُوهَا التوبيخ. وكل نصب على المصدر؛ لأن له حكم ما يضاف إليه ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالَمُعُلُقَةِ ﴾ وهي: التي ليست بذات بعل، ولا مطلقة ﴿ وَإِن تُصَرِّحُوا ﴾ بينهن ويرحمكم فلا يعاقبكم.

۱۳۰ - ﴿ وَإِن يَنْفَرَقا ﴾ أي: إن لم يصطلح الزوجان على شيء، وتفرقا بالخلع، أو بتطليقه إياها، وإيفائه مهرها، ونفقة عِدَّتها ﴿ يُعِّنِ ٱللَّهُ كُلُّ كُلُ واحد منهما ﴿ مِن سَعَتِهِ ﴾ من غناه، أي: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه، وعيشاً أهنأ من عيشه ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا ﴾ بتحليل النكاح ﴿ حَرِكيمًا ﴾ بالإذن في السراح. فالسعة: الغِنَى والقُدرة. والواسع: الغَنِيُّ المُقْتَدِر.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمَّد (۲/ ۱۶۶) وأبو داود (۲۱۳۶) والترمذي (۱۱۶۰) والنسائي (۷/ ۲۶) وابن ماجه (۱۹۷۱).

وَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ
وَ إِيّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللّهُ
غَنِيًّا حَمِيدًا آنَ وَكَانَ اللّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا آنَ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا آنَ اللهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا آنَ اللّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا آنَ اللّهُ عَلَى ذَاللّهُ اللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى ذَاللّهُ اللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى ذَاللّهُ اللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

الله المتملكون عبيده رقاً ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾ هو اسم للجنس خلقا، والمتملكون عبيده رقاً ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾ هو اسم للجنس فيتناول الكتب السماوية ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ من الأمم السالفة، وهو متعلق بـ «وصينا» أو بـ «أوتوا» ﴿ وَإِيَاكُمْ ﴾ عطف على الذين أوتوا ﴿ أَنِ التَّقُوا الله ﴾ بأن التقوا، أو: تكون «أن» المفسرة لأنَّ التوصية في معنى القول. والمعنى: أنَّ هذه وصية قديمة ما زال يوصي الله بها عباده ـ ولستم بها مخصوصين ـ لأنهم بالتقوى يسعدون عنده ﴿ وَإِن تَكَفُرُوا ﴾ عطف على «اتقوا» لأن المعنى: أمرناهم، وأمرناكم بالتقوى، وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَيْنًا ﴾ عن خلقه، وعن عبادتهم ﴿ جَيدًا ﴾ مستحقاً السموات وما في الأرض ﴾ تقرير لما هو موجب تقواه؛ لأن الخلق لما كان للسموات وما في الأرض ﴾ تقرير لما هو موجب تقواه؛ لأن الخلق لما كان كله له، وهو خالقهم ومالكهم، فحقه أن يكون مطاعاً في خُلقه غير معصى. وفيه دليلٌ على أن التقوى أصلُ الخير كله. وقوله: ﴿ وإن تكفروا ﴾ عقيب التقوى دليلٌ على أن المراد: الاتقاء عن الشرك.

۱۳۲ \_ ﴿ وَيِلَهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ فاتخذوه وكيلًا ، ولا تتكلوا على غيره .

1۳۳ ـ ثم خوَّفهم وبين قدرته بقوله: ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ ﴾ يعدمكم ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ مِتَاخَرِينَ ﴾ ويوجد إنساً آخرين مكانكم، أو: خلقاً آخرين غير الإنس ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴾ بليغ القدرة.

178 \_ ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيَا ﴾ كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة ﴿ فَعِندَ اللَّهِ ثُوابُ الدُّنْيَا وَالآيِغِرَةِ ﴾ فماله يطلب أحدهما دون الآخر، والذي يطلبه

أخسّهما ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا ﴾ للأقوال ﴿ بَصِيرًا ﴾ بالأفعال. وهو وعد ووعيد.

١٣٥ - ﴿ إِنَّا يُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجوروا ﴿ شُهَدَّآءً ﴾ خبر بعد خبر ﴿ لِلَّهِ ﴾ أي: تقيمون شهاداتكم لوجه الله ﴿ وَلَوْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ ﴾ ولو كانت الشهادة على أنفسكم. والشهادة على نفسه هي: الإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق، وهذا لأنَّ الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على أحد. غير أنَّ الدعوى: إخبار عن حقّ لنفسه على الغير، والإقرار: للغير على نفسه، والشهادة للغير على الغير ﴿ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ أي: ولو كانت الشهادة على آبائكم، وأمهاتكم، وأقاربكم ﴿ إِن يَكُنُّ ﴾ المشهود عليه ﴿ غَنِيًّا ﴾ فلا يمنع الشهادة: عليه لغناه طلباً لرضاه. ﴿ أَوْ فَقِيرًا ﴾ فلا يمنعها ترحُّماً عليه ﴿ فَٱللَّهُ أَوْلَى يَهِمَا ﴾ بالغني والفقير، أي: بالنظر لهما والرحمة. وإنما ثنى الضمير في بهما، وكان حقه أن يوحّد؛ لأن المعنى: إن يكن أحد هذين، لأنه يرجع إلى ما دل عليه قوله: "غنياً أو فقيراً" وهو جنس الغني والفقير، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي: بالأغنياء والفقراء ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْمُوكَ ﴾ إرادة ﴿ أَن تَمَّدِلُوا ﴾ عن الحق من: العدول، أو: كراهة أن تعدلوا بين الناس من العدل ﴿ وَإِن تُلُومُ أَ ﴾ (١) بواو واحدة وضم اللام: شامي، وحمرة، من: الولاية ﴿ أَوْتُعُرِضُوا ﴾ أي: وإن وليتم إقامة الشهادة، أو أعرضتم عن إقامتها. غيرهما: تلووا بواوين وسكون اللام، من: الليّ، أي: وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق، أو حكومة العدل، أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم، وتمنعوها ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فيجازيكم عليه.

١٣٦ \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ خطاب للمسلمين ﴿ ءَامِنُوا ﴾ اثبتوا على

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبت قراءة: ﴿تُلُوا﴾.

بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ الْكِنْكِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْكِنْكِ الَّذِى آنزَلَ مِن قَبَلُّ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَكُمْ كَنِكِ الَّذِي وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَ الْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ اللّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ الْمَنْهُ الْمُعَ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِر إِنَّ اللّهِ يَكُنِ اللّهُ لِيغْفِر اللّهُ لِيَعْفِر اللّهُ لِيَعْفِر اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الإيمان، ودوموا عليه. أو: لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل، وكفروا ببعض. أو: للمنافقين، أي: يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمِنوا إخلاصاً ﴿ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: محمد على ﴿ وَالْكِنتَ الّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَالْكِنتَ الّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَالْكِتب، ويدل عليه قوله: ﴿ وكتبه ﴾ . ﴿ نُزِّل ﴾ و﴿ أُنْزِل ﴾ : مكي، وشامي، وأبو عمرو. وعلى البناء للفاعل فيهما: غيرهم. وإنما قيل: نزّل على رسوله، وأنزل من قبل؛ لأن القرآن نزل مفرقاً منجماً في عشرين سنة، بخلاف الكتب قبله ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتَه كَتِه وَكُنّيه و وُرسُلِه وَالْمُورِ الْآخِرِ ﴾ أي: ومن يكفر بشيء من ذلك ﴿ فَقَدْ ضَلَ ضَلَا لَا بَعِيدًا ﴾ لأن الكفر ببعضه كُفْر بكله .

۱۳۷ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بموسى عليه السلام ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ حين عبدوا العجل ﴿ ثُمَّ ءَامَنُوا ﴾ بموسى بعد عوده ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ بعيسى عليه السلام ﴿ ثُمَّ أَذَدَادُوا كُفْرًا ﴾ بكفرهم بمحمد ﷺ ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ إلى النجاة، أو إلى الجنة. أو: هم المنافقون آمنوا في الظاهر، وكفروا في السرمرة بعد أخرى، وازدياد الكفر منهم: ثباتهم عليه إلى الموت. يؤيده قوله:

۱۳۸ \_ ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَافِقِينَ﴾ أي: أخبرهم. ووضع ﴿بشّر﴾ مكانه تهكماً بهم ﴿ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا آلِيمًا﴾ مؤلماً.

۱۳۹ \_ ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ نصب على الذم، أو رفع، بمعنى: أريد الذين، أو: هم الذين ﴿ يَنَّخِدُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوَلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُوكَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ ﴾ كان المنافقون يوالون الكفرة، يطلبون منهم المَنعَة والنُّصْرة، ويقولون: لا يتم أمر محمد ﷺ ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ ولمن أعزّه كالنبي ﷺ، والمؤمنين، كما قال: ﴿ وَلِللّهُ وَلِمِن إِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأَ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْكَلفِرِينَ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَلفِرِينَ فَلْ اللّهِ عَالُواْ اللّهُ نَكُن فَي جَهَنَّمُ جَيِعًا آلِهُ اللّهِ قَالُواْ اللّهُ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكُلفِرِينَ نَصِيبٌ مَعَمَدُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَلفِرِينَ نَصِيبٌ

18٠ ﴿ وَقَدْ نَرُّلُ عَلَيْكُمْ مَ النون: عاصم. وبضمها: غيره ﴿ فِي الْكِنْكِ القرآن ﴿ أَنَّ إِذَا سَعِمْمُ اَيُلَتِ اللَّهِ يُكُفُّ عِهَا وَيُسَّنَهُ وَأَيها فَلَا نَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَقَى يَخُوصُوا فِي كلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن. في حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ حتى يشرعوا في كلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن. والمخوض: الشروع. و (أن) مخففة من الثقيلة، أي: إنه إذا سمعتم. أي: نزل عليكم أن الشأن كذا. والشأن: ما أفادته الجملة بشرطها وجزائها. وأن مع ما في حيزها في موضع الرفع بـ (أزُل)، أو: في موضع النصب بـ (ززَل). والمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ وَالمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به، فنُهي المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به، فنُهي المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه. وكان المنافقون بالمدينة معلم، كما نهوا عن المسلمون نحو فعل المشركين بمكة، فنهوا أن يقعدوا معهم، كما نهوا عن مجالسة المشركين بمكة ﴿ إِنْكُولَهُ المِّنْهُ الْمُنْ وَجِهِ، فإن خوض المنافقين فيه كفر، ومكث هؤلاء معهم معصية ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَاهِمُ ٱلمُنْفِقِينَ وَالْكَيْفِينَ فِي جَهَمَّ جَيِعًا ﴾ لاجتماعهم في معهم معصية ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَاهِمُ ٱلمُنْفِقِينَ وَالْكَيْفِينَ فِي جَهَمَّ جَيِعًا ﴾ لاجتماعهم في الكفر والاستهزاء.

ا ۱٤١ - ﴿ الَّذِينَ ﴾ بدل من «الذين يتخذون»، أو صفة للمنافقين، أو نصب على الذم منهم ﴿ يَرَّبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ ينتظرون بكم ما يتجدّد لكم من ظفر، أو إخفاق (١) ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللّهِ ﴾ نصرة، وغنيمة ﴿ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ مظاهرين، فأشركونا في الغنيمة ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ سمَّى ظفر المسلمين فتحاً؛ تعظيماً لشأنهم؛ لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السماء، وظفر

<sup>(</sup>١) ﴿إخفاق﴾: أخفق الرجل: إذا غزا ولم يغنم.

قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ وَلَى يَجْعَلُ اللّهَ لِلْكَنْفِقِينَ يُخْلِيعُونَ اللّهَ وَهُوَ وَلَى يَجْعَلُ اللّهَ لِلْكَنْفِقِينَ يُخْلِيعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلًا اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

الكافرين نصيباً تخسيساً لحظهم؛ لأنه لُمْظة (۱) من الدنيا يصيبونها ﴿ قَالُواً ﴾ للكفار ﴿ أَلَمْ نَسَتَحِدٌ عَلَيْكُمٌ ﴾ ألم نغلبكم، ونتمكّن من قتلكم، فأبقينا عليكم. والاستحواذ: الاستيلاء، والغلبة. ﴿ وَنَمّنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بأن ثبطناهم عنكم، وخيًلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به، ومرضوا عن قتالكم، وتوانينا في مظاهرتهم عليكم. فهاتوا نصيباً لنا مما أصبتم ﴿ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ الله المؤمنين الجنة المؤمنون والمنافقون ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ فيدخل المنافقين النار، والمؤمنين الجنة ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلمُؤمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ أي: في القيامة؛ بدليل أوّل الآية، كذا عن علي \_ رضي الله عنه \_ . أو: حجة، كذا عن ابن عباس \_ رضي الله عنه \_ .

الإيمان، وإبطان الكفر. والمنافق: مَن أظهر الإيمان، وأبطن الكفر. أو: الإيمان، وإبطان الكفر. والمنافق: مَن أظهر الإيمان، وأبطن الكفر. أو: أولياءَ الله وهم المؤمنون. فأضاف خداعهم إلى نفسه تشريفاً لهم ﴿ وَهُوَ خَدِعُهُم ﴾ وهو فاعل بهم ما يفعل المغالب في الخداع، حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنيا، وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في العقبى. والخادع: اسم فاعل من: خادعته فخدعته: إذا غلبته، وكنت أخدع منه. وقيل: يجزيهم جزاء خداعهم ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ متثاقلين وقيل: يجزيهم جزاء خداعهم ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ متثاقلين مكران ﴿ يُرَاهُونَ النَّاسَ ﴾ حال، أي: يقصدون بصلاتهم الرياء، والسمعة. والمراءة: مفاعلة من الرؤية؛ لأن المراثي يريهم عمله، وهم يُرُونه استحساناً ولا يَصَلُونَ اللَّهُ إِلَا قَلِيلًا؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين ولا يصلون قط غائبين ولا يصلون قط غائبين

<sup>(</sup>١) «لمظة»: لمظ: إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه.

مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتُؤُلَآهِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُؤُلَآهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَالُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِينًا ۞ إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞

عن عيون الناس. أو: لا يذكرون الله بالتسبيح، والتهليل إلا ذكراً قليلاً نادراً. قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً.

18٣ - ﴿ مُّذَبَّذُ مِينَ ﴾ نصب على الذم، أي: مردَّدين، يعني: ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر، فهم متردّدون بينهما، متحيرون. وحقيقة المذبذب: الذي يُذَبُّ عن كلا الجانبين، أي: يُدْفَع فلا يَقرّ في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ بين الكفر والإيمان ﴿ لاَ الله مَتَوَلِّدَ ﴾ لا منسوبين إلى هؤلاء، فيكونوا مؤمنين ﴿ وَلاّ إِلَى هَتُولُاءٍ ﴾ ولا منسوبين إلى هؤلاء، فيمركين ﴿ وَمَن يُصِّلِلِ اللّهُ فَلَن تَهِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ طريقاً إلى الهدى.

188 \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَن جَعَكُوا بِنَهُ عَلَيْكُمُ مِن مُلطَنَا مُّبِينًا ﴾ حجة بينة في تعذيبكم.

180 - ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ (١) ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ أي: في الطبق الذي في قعر جهنم، والنار سبع دَركات. سُمِّيت بذلك لأنها متداركة، متتابعة، بعضها فوق بعض. وإنما كان المنافقُ أشدَّ عذاباً من الكافر؛ لأنه أمن السيف في الدنيا فاستحق الدرك الأسفل في العقبى تعديلاً، ولأنه مثله في الكفر، وضمَّ إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله. والدرك ـ بسكون الراء ـ كوفي، غير الأعشى. وبفتح الراء: غيرهم، وهما لغتان، وذكر الزجَّاج أن الاختيار فتح الراء. ﴿ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴾ يمنعهم من العذاب.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿الدَّرك﴾. وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبي بكر، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف. معجم القراءات القرآنية (٢/ ١٧٥).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَكَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَجَّا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَّا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ هَا يَهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْفَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ لا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْفَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿

187 \_ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ من النفاق، وهو استثناء من الضمير المجرور في ﴿ ولن تجد لهم نصيراً ﴾ ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوا من أسرارهم، وأحوالهم في حال النفاق. ﴿ وَأَعْتَصَمُوا بِاللّهِ ﴾ ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلّص ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ ﴾ لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ﴿ فَأُولَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا فَهم أصحاب المؤمنين، ورفاقهم في الدارين ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ ٱلمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ فيشاركونهم فيه. وحذفت الياء في الخط هنا إتباعاً للفظ.

15۷ - ثم استفهم مقرراً أنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فقال: ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ ﴾ لله ﴿ وَءَامَنتُمْ ﴾ به. ف «ما» منصوبة به «يفعل». أي: أي شيء يفعل بعذابكم. فالإيمان: معرفة المنعم. والشكر: الاعتراف بالنعمة. والكفر بالمنعم والنعمة عناد؛ فلذا استحق الكافر العذاب. وقدم الشكر على الإيمان؛ لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع، فيشكر شكراً مبهما، فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به، ثم شكر شكراً مفصلا، فكان الشكر مُتقدِّماً على الإيمان ﴿ وَكَانَ اللّهُ سَكراً على الجزيل شكراً على العمل، ويعطي الجزيل من الثواب ﴿ عَلِيماً عالماً بما تصنعون.

18۸ - ﴿ ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرِ بِالسُّوَءِمِنَ الْقَوْلِ ﴾ ولا غير الجهر ، ولكن الجهر أفحش ﴿ إِلَّا مَن ظُلِم ﴾ إلا جهر من ظلم . استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله جهر المظلوم ، وهو أن يدعو على الظالم ، ويذكره بما فيه من السوء . وقيل : ﴿ الجهر بالسوء من القول ﴾ هو الشتم ﴿ إلا من ظلم ﴾ فإنه إن ردّ عليه مثله فلا حرج عليه ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه ﴾ ﴿ وكان الله سَمِيعًا ﴾ لشكوى المظلوم ﴿ عَلِيمًا ﴾ بظلم الظالم .

إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ يَكَفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِكَفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِ كَ هُمُ اللّهِ مَا مُنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ الْكَفُرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ لَهُ مَا اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ لَهُ مَا اللّهِ وَالْمَا اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَهُ لَهُ مَا اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ لَهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَهُ لَهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

189 ــ ثمَّ حثَّ على العفو، وألا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به، حثاً على الأفضل. وذكر إبداء الخير وإخفاءه تسبيباً للعفو، فقال: ﴿إِن نُبُدُوا خَيْرًا ﴾ مكان جهر السوء ﴿ أَوْتُخَفُوهُ ﴾ فتعملوه سراً. ثم عطف العفو عليهما فقال: ﴿ أَوْتَعَفُوا عَن سُوّو ﴾ أي: تمحوه عن قلوبكم. والدليل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا ﴾ أي: أنه لم يزل عفواً عن الآثام، مع قدرته على الانتقام، فعليكم أن تقتدوا بِسُنّته.

• ١٥٠ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحْفُرُ بِبَعْضِ ﴾ كاليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام، والإنجيل، والقرآن. وكالنصارى كفروا بمحمد عليه، والقرآن. ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ أي: ديناً وسطاً بين الإيمان والكفر، ولا واسطة بينهما.

101 - ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ هم الكاملون في الكفر؛ لأن الكفر بواحد كفر بالكلّ ﴿ حَقًا ﴾ تأكيد لمضمون الجملة، كقولك: هذا عبد الله حقّاً، أي: حقّ ذلك حقّاً، وهو كونهم كاملين في الكفر. أو: هو صفة لمصدر الكافرين، أي: هم الذين كفروا كفراً حقاً، ثابتاً، يقيناً، لا شك فيه ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِللَّكَفِرِينَ عَذَا بَا أَمْ مِينَا ﴾ في الآخرة.

۱۰۲ - ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَدُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَلُو مِنْهُمْ ﴾ وإنما جاز دخول «بين» على أحد؛ لأنه عام في الواحد، المذكر، والمؤنث، وتثنيتهما،

أُوْلَتِهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْتَلُكَ أَهَلُ الْكِئْبِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكَبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنِعِقَةُ بِطُلِّمِهِمُّ

وجمعهما ﴿ أُولَكِكَ سَوْفَ يُؤتيهِم ﴾ (١) وبالياء، حفص ﴿ أُجُورَهُم ﴾ أي: الثواب الموعود لهم ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا ﴾ يستر السيئات ﴿ رَحِيمًا ﴾ يقبل الحسنات. والآية تدلُّ على بطلان قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أنَّ مَن آمن بالله ورسوله، ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره. ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله، ولم يفرق بين أحد منهم، فيدخل تحت الوعد. وعلى بطلان قول مَن لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة؛ لأنه قال: ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً في الأزل، ثم صار غفوراً رحيماً.

107 \_ ولما قال فنحاص وأصحابه للنبي على: إن كنت نبياً صادقاً فائتنا بكتاب من السماء جملة، كما أتى به موسى عليه السلام، نزل: ﴿ يَسْتَكُلُكُ آهَلُ الْكِنْبِ أَن تُكَزِّلُ عَلَيْهِم ﴾ وبالتخفيف: مكي، وأبو عمر ﴿ كِنْبَا مِن السّمآء ﴾ أي: جملة كما نزلت التوراة جملة. وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. وقال الحسن: ولو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأنَّ إنزالَ القرآن جملة ممكن ﴿ فَقَد سألُوا مُوسَى آكُبر مِن ذَلِك ﴾ هذا جواب شرط مقدّر، معناه: إن استكبرت ما سألوه منك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وإنما أسند السؤال إليهم؛ ما سألوه من أبائهم في أيام موسى عليه السلام، وهم النقباء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم، وراضين بسؤالهم ﴿ فَقَالُوا أَرْنَا اللّه جَهْرَة ﴾ عياناً، أي: أرنا نره جهرة ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصّنوعَة ﴾ العذاب الهائل، أو النار المحرقة ﴿ يَظُلّمِهِم في الآيات، على أنفسهم بسؤال شيء في غير موضعه، أو بالتحكم على نبيهم في الآيات، وتعتنهم في سؤال الرؤية، لابسؤال الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿نؤتيهم﴾. وهي قراءة: حمزة، وعاصم، وابن كثير، وأبي عمرو، ونافع، وابن عامر، والكسائي، وأبي جعفر، وخلف. معجم القراءات القرآنية (٢/ ١٧٦).

ثُمَّ أَغَّذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُمُ الْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُعْ الْفَيْدَا وَقُلْنَا لَهُمُ الْفَيْدَا وَقُلْنَا لَكُمْ لا تَعْدُوا مُبِينَا ﴿ وَلَمْنَا اللَّهُمُ الدَّخُلُوا الْبَابَ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَكُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ فَيْ فَيهَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايَنتِ اللّهِ وَقَالِهِمُ الْأَنْبِيَاةَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلَ طَبَعُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلَ طَبَعُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان موسى بذلك أحق، فإنه قال: ﴿رِبّ أَرنِي أَنظر إليك﴾ وما أخذته الصاعقة، بل أطمعه وقيده بالممكن، ولا يعلق بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت، ثم أحياهم ﴿ ثُمَّ ٱلْمَّنَدُوا ٱلْمِجْلَ ﴾ إلها ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْمِيْنَتُ ﴾ التوراة، والمعجزات التسع ﴿ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِك ﴾ تفضلاً، ولم نستأصلهم ﴿ وَمَا تَيْنَا مُومَىٰ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴾ حجة ظاهرة على مَن خالفه.

١٥٤ - ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِم ﴾ بسبب ميثاقهم ليخافوا، فلا ينقضوه ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ﴾ والطور مطلّ عليهم ﴿ أَدَّخُلُوا أَلْبَابَ سُجَدًا ﴾ أي: ادخلوا باب إيلياء مطأطئين عند الدخول رؤوسكم ﴿ وَقُلْنَا لَمُمُ لَا تَعَدُّواً ﴾ لا تجاوزوا الحد ﴿ تَعَدُوا ﴾: ورش. ﴿ تَعْدُوا ﴾ بإسكان العين وتشديد الدال: مدني غير ورش. وهما مدغماً (تعتدوا). وهي قراءة أبيّ، إلا أنه أدغم التاء في الدال، وأبقى العين ساكنة في رواية، وفي رواية نقل فتح التاء إلى العين ﴿ فِي ٱلسَّبِّتِ ﴾ بأخذ السمك ﴿ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴾ عهداً مؤكداً.

100 - ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ أي: فبنقضهم، وما: مزيدة للتوكيد، والباء يتعلق بقوله: ﴿حرّمنا عليهم طيبات بنقضهم ﴿ مِّيثَقَهُم ﴾ وقوله: ﴿فبظلم من الذين هادوا ﴾ بدل من قوله: ﴿فبما نقضهم ﴾ ومعنى التوكيد: تحقيق أنَّ تحريمَ الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد، وما عطف عليه من الكفر، وقتل الأنبياء، وغير ذلك ﴿وَكُفْرِهِم يَايَنتِ الله ﴾ أي: معجزات موسى عليه السلام ﴿ وَقَلْلِهِمُ ٱلأَنبِيَاءَ ﴾ كزكريا، ويحيى، وغيرهما ﴿ بِغَيْرِحَقِ ﴾ بغير سبب يستحقون به القتل ﴿ وَقَوْلِهِم قُلُوبُنَا عُلْفُ ﴾ جمع أغلف، أي: محجوبة لا يتوصل إليها شيء من الذكر، والوعظ ﴿ بَلَ طَبَعَ ٱللهُ أَغلف، أي: محجوبة لا يتوصل إليها شيء من الذكر، والوعظ ﴿ بَلَ طَبَعَ ٱللهُ أَغلف، أي: محجوبة لا يتوصل إليها شيء من الذكر، والوعظ ﴿ بَلَ طَبَعَ ٱللهُ اللهُ الله الله الله الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المنا

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَءَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ ۚ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ ۚ

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ هو ردّ وإنكار لقولهم: ﴿قلوبنا غلف﴾ ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ كعبد الله بن سلام، وأصحابه.

107 \_ ﴿ وَيِكُفُرِهِم ﴾ معطوف على ﴿ فبما نقضهم ﴾ أو: على ما يليله من قوله: ﴿ بكفرهم ﴾ . ولما تكرر منهم الكفر؛ لأنهم كفروا بموسى، ثم بعيسى، ثم بمحمد ﷺ عطف بعض كفرهم على بعض ﴿ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَم بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ هو النسبة إلى الزني .

10٧ \_ ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَرْسِحَ ﴾ سُمّي مسيحاً لأن جبريل عليه السلام مسحه بالبركة، فهو ممسوح، أو: لأنه كان يمسحُ المريض (١)، والأكمه، والأبرص فيبراً، فسمّي مسيحاً بمعنى الماسح ﴿ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ ﴾ هم لم يعتقدوه رسول الله، لكنهم قالوا استهزاء كقول الكفار لرسولنا: ﴿ يَاأَيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾. ويحتمل: أن الله وصفه به وإن لم يقولوا ذلك فدعا عليهم: اللهم أنت ربي، وبكلمتك خلقتني، اللهم العن مَن سبني وسب والدتي. فمسخ الله من سبتهما قردة وخنازير. فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء، ويطهره من صحبة اليهود، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي فيُقتل، ويُصْلَب، ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم: أنا! فألقى الله عليه شبهه، فقتل، وصلب. وقيل: كان رجل ينافق عيسى، فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه، فدخل بيت عيسى، ورفع عيسى، وألقى الله شبهه على المنافق، فدخلوا عليه، فقتلوه، وهم يظنون أنه عيسى، وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأنهم لا يؤمنون. و﴿ شُبّه همسند عيسى، وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأنهم لا يؤمنون. و﴿ شُبّه همسند الله الجار والمجرور وهو ﴿ لهم ﴾ كقولك: خيّل إليه، كأنه قيل: ولكن وقع إلى الجار والمجرور وهو ﴿ لهم ﴾ كقولك: خيّل إليه، كأنه قيل: ولكن وقع

<sup>(</sup>١) الأرجح أن لفظة «المسيح» سريانية، وأصلها «مشيحا» فعربتها العرب، ومن الأسلم عدم الخوض في البحث عن معناها في اللغة العربية. انظر تاج العروس (٧/ ١٢٤).

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ۞ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِهِ.

لهم التشبيه. أو مسند إلى ضمير المقتول لدلالة: ﴿إِنَا قَتَلَنَا﴾ عليه، كأنه قيل: ﴿ولكن شبه لهم﴾ من قتلوه ﴿ وَإِنَّ النِّينَ اَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ في عيسى، يعني: اليهود قالوا: إن الوجه وجه عيسى، والبدن بدن صاحبنا، أو: اختلف النصارى قالوا: إله، وابن إله، وثالث ثلاثة ﴿ لَنِي شَلِّي مِّنّهُ مَا لَهُم بِدِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا انّباع الظن ليس من جنس العلم، يعني: ولكنهم يتبعون الظن. وإنما وصفوا بالشك، وهو: ألا يترجّع أحد الجانبين، ثم وصفوا بالظن، وهو أن يترجح أحدهما؛ لأن المراد: أنهم شاكون ما لهم به من علم، بالظن، وهو أن يترجح أحدهما؛ لأن المراد: أنهم شاكون ما لهم به من علم، ولكن إن لاحت لهم أمارة، فظنوا فذاك. وقيل: ﴿وإن الذين اختلفوا فيه﴾ أي: في قتله ﴿لفي شك منه﴾ أي: من قتله، لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى؛ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ مَنْ عَلَى عَيْسَى؟ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَيْسَى اللّهُ عَيْنَا، أو: ما قتلوه متيقنين، أو: ما قتلوه حقاً، فيجعل يقيناً تَكْداً لقوله: ﴿ وما قتلوه ﴾ أي: حق انتفاء قتله حقاً.

١٥٨ - ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ إلى حيث لا حكم فيه لغير الله، أو: إلى السماء ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا ﴾ في انتقامه من اليهود ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما دبر من رفعه إليه.

۱۹۹ - ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لِيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ (ليؤمننَ به): جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف، تقديره: ﴿ وَإِن مِن أهل الكتاب ﴾ أحد ﴿ إِلا ليؤمنن به ﴾ . ونحوه: ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤]. والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى عليه السلام، وبأنه عبد الله ورسوله، يعني: إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. أو: الضميران لعيسى، يعني: وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. رُري أنه ينزل من السماء في آخر الزمان، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به، حتى تكون الملة واحدة، وهي ملة أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به، حتى تكون الملة واحدة، وهي ملة

الإسلام. أو الضمير في ﴿به﴾ يرجع إلى الله، أو إلى محمد ﷺ، والثاني: إلى الله، أو إلى محمد ﷺ، والثاني: إلى الكتابي ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَدَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ يشهد على اليهود بأنهم كذَّبوه، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله.

17. ﴿ فَيُطْلِم ِيِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَتَ لَكُمْ ﴾ وهي ما ذكر في سورة الأنعام: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ [الأنعام: 187] الآية. والمعنى: ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه وهو ما عُدَّدَ قبل هذا ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وبمنعهم عن الإيمان ﴿ كَثِيرًا ﴾ أي: خلقاً كثيراً، أو: صداً كثيراً.

171 \_ ﴿ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ ثُهُوا عَنْهُ ﴾ وكان الربا محرماً عليهم، كما حرم علينا، وكانوا يتعاطونه ﴿ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَلَ النَّاسِ وَالْبَطِلِ ﴾ بالرشوة، وسائر الوجوه المحرمة ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمٌ ﴾ دون من آمن ﴿ عَذَابًا أَلِيـمًا ﴾ في الآخرة.

1971 - ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلِي ﴾ أي: الثابتون فيه، المتقون، كابن سلام وأضرابه. وارتفع الراسخون على الابتداء ﴿ مِنْهُم ﴾ من أهل الكتاب ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي: المؤمنون منهم، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار، وارتفع الراسخون على الابتداء ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ خبره ﴿ يُمّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي: سائر الكتب ﴿ وَٱلْمُقْمِمِينَ ٱلصَّلَاةَ ﴾ منصوب على المدح لبيان فضل الصلاة. وفي مصحف عبد الله (والمقيمون) وهي قراءة مالك بن دينار، وغيره ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُ إِللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَنِحِ ﴾ عطف عليه، والخبر ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُ أَلِلَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَنِحِ ﴾ عطف عليه، والخبر ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَنِحِ ﴾ عطف عليه، والخبر ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُ اللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَنِحِ ﴾ عطف عليه، والخبر ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُ أَنْ اللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَنِحِ ﴾ عطف عليه، والخبر ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُ اللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَنِحِ ﴾ وبالياء: حمزة.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِوْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبَرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَالْمُسْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَالسَّمَا فَيْ وَمُسْلَا فَدْ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ وَسُلِكَ لَمْ وَسُلَا فَدْ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ فَصَصْمَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ فَعَلَى مُنْ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُمَّ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْصَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا اللَّهِ مُجَمِّقًا بَعْدَ الرُّسُلِ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

177 - ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله ولله الله عليهم كتاباً من السماء، واحتجاجه عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا ﴿ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ٤ ك : هود، وصالح، وشعيب، وغيرهم ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَاللهِ يَعْقُوبَ وَيُونُسُ وَهَلَرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَا يَتُنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ (وَبُوراً ﴾ حمزة. مصدر بمعنى مفعول، سُمّى به الكتاب المنزل على داود عليه السلام.

178 - ﴿ وَرُسُلاً ﴾ نصب بمضمر في معنى ﴿ أوحينا إليك ﴾ وهو: أرسلنا، ونبأنا ﴿ قَدَّ قَصَصَّبَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل هذه السورة ﴿ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصَهُمْ عَلَيْكَ ﴾ سأل أبو ذر رسول الله على عن الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال: كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشر، أول الرسل آدم، وآخرهم نبيكم محمد على وأربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ومحمد على الله من شرطه أن على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط لصحة الإيمان، بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعاً؛ إذ لو كان معرفة بشرط واحد منهم شرطاً لقصً علينا كلّ ذلك ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيماً ﴾ أي: بلا واسطة.

170 - ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ الأوجه أن ينتصب على المدح، أي: أعني رسلًا. ويجوز أن يكون بدلًا من الأول، وأن يكون مفعولًا، أي: وأرسلنا رسلًا. واللام في: ﴿ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَقَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ يتعلق

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه (٣٦١) وأبو نعيم في الحلية (١/٦٦٦ ١٦٨).

بمبشرين ومنذرين. والمعنى: أن إرسالهم إزاحة للعلّة، وتتميم لإلزامهم الحجة؛ لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً، فيوقظنا من سنة الغفلة، وينبهنا بما وجب الانتباه له، ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات، والشرائع، أعني: في حق مقاديرها، وأوقاتها، وكيفياتها، دون أصولها؛ فإنها مما يعرف بالعقل ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ في العقاب على الإنكار ﴿ حَكِيمًا ﴾ في بعث الرسل للإنذار.

177 \_ ولما نزل: "إنا أوحينا إليك» قالوا: ما نشهد لك بهذا، فنزل: ﴿ لَٰكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾ ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه: إثباته لصحته بإظهار المعجزات، كما تثبت الدعاوى بالبينات؛ إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزة ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ فِي أَي: أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك، وأنك مبلغه، أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وفيه: نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات؛ فإنه أثبت لنفسه العلم ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ لك بالنبوة في بالنبوة من مهد غيره.

١٦٧ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بتكذيب محمد ﷺ، وهم: اليهود ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ومنعوا الناس عن سبيل الحق بقولهم للعرب: إنا لا نجد في كتابنا ﴿ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ عن الرشد.

١٦٨ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ﴿ وَظَلَمُوا﴾ محمداً ﷺ بتغيير نعته، وإنكار نبوته ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ما داموا على الكفر.

الله الله الله الله الله الله على الله

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا اللَّهِ يَتَاهُلُ الْحَيَّابُ لَا تَعْمُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكِيمَتُهُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْفَنَهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

فهو حال مقدرة. والآيتان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون، ويموتون على الكفر.

1۷۰ - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ ﴾ أي: بالإسلام. أو: هو حال، أي: محقاً ﴿ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ وكذلك ﴿ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ وكذلك ﴿ انتَهُوا خَيْرًا لَحَمُ ﴾ [النساء: ۱۷۱] انتصابه بمضمر؛ وذلك: أنه لما بعثهم على الإيمان، وعلى الانتهاء عن التثليث علم أنه يحملهم على أمر، فقال: ﴿خيراً لكم﴾ أي: اقصدوا، وائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث، وهو: الإيمان به والتوحيد ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ فلا يضرُه كفركم ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴾ لا يسوي بينهما في الجزاء.

البهود في حطّ المسيح عن منزلته، حتى قالوا: إنه ابن الزنى، وغلت البهود في حطّ المسيح عن منزلته، حتى قالوا: إنه ابن الزنى، وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله ﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلّا الْحَقّ ﴾ وهو تنزيهه عن الشريك، والولد ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَنْ مَنْ ﴾ لا ابن الله ﴿ وَسَوْلُ اللهِ ﴾ خبر المبتدأ، وهو المسيح، واعيسى، عطف بيان، أو: بدل ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ عَطف على الرسول الله ، وقيل له: كلمة ؛ لأنه يُهتدى به كما يُهتدىٰ بالكلام ﴿ اَلْقَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ حال، واقد ، معه مرادة، أي: أوصلها إليها، وحصّلها فيها ﴿ وَرُوحٌ ﴾ معطوف على الخبر أيضاً، وقيل له: روح ؛ لأنه كان يحيى الموتى، كما شمّي القرآن روحاً بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ رُومًا مِنَ أَمْرِنا ﴾ وحصّلها فيها ﴿ وَرُوحٌ ﴾ معطوف على الخبر أيضاً، وقيل له: روح ؛ لأنه كان يحيى الموتى، كما شمّي القرآن روحاً بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ رُومًا مِنَ أَمْرِنا ﴾ [الشرى: ٢٥] لما أنه يحيى القلوب ﴿ مِنْهُ ﴾ أي: بتخليقه وتكوينه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُومًا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ جَيمًا مِنْهُ ﴾ [الجاثية: ١٣] وبه أجاب تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُومًا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَيمًا مِنْهُ ﴾ [الجاثية: ١٣] وبه أجاب علي بن الحسين بن واقد غلاماً نصرانياً كان للرشيد في مجلسه، حيث زعم أن

فَامِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَثَةً أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ مَّ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلا ﴿ لَا الْمَلَيْكَهُ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ اللَّفَرَبُونَ

في كتابكم حجة على أنَّ عيسى من الله ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِيّمِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَنَهُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: ولا تقولوا الآلهة ثلاثة ﴿ أَنتَهُوا ﴾ عن التثليث ﴿ خَيْرًا لَحَكُمٌ ﴾ والذي يدلُّ عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة وأن المسيح ولد الله من مريم. ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَالْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ النّهِ وَأَنِي إِلَكَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦] ﴿ وَقَالَتِ النّصَدَرَى الْمَسِيحُ المَّيْدُ وَوَالَتُ النّصَدَرَى الْمَسِيحُ اللّهِ وَالْتِ النّصَدَرَى الْمَسِيحُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَدَرَى الْمَسِيحُ اللّهِ اللهِ وَقَالَتِ النّصَدَرَى الْمُسِيحُ اللّهِ وَلَد ﴿ لَهُ مَا فِي اللّهُ وَلَد ﴾ المتبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد ﴿ لَهُ مَا فِي الشّمَونَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ بيان لتنزهه مما نُسِب إليه بمعنى أنَّ كلَّ ما فيهما خلقه وملكه، فكيف يكون بعض ملكه جزءاً منه؟! إذ النّبوء والملك لا يجتمعان على أنَّ الجزء إنما يصحُ في الأجسام، وهو يتعالى عن أن يكون جسما على أنَّ الجزء إنما يصحُ في الأجسام، وهو يتعالى عن أن يكون جسما أمر يحتاجُ إلى ولدٍ يعينه.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ١٢٥).

## وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١

إلى الأعلى، يقال: فلان لا يستنكفُ عن خدمتي، ولا أبوه، ولو قال: ولا عبده لم يحسن. وكان معنى قوله: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمَقْرِبُونَ﴾ ولا من هو أعلى منه قدراً، وأعظم منه خطراً، ويدلُّ عليه: تخصيص المقربين. والجواب: إنَّا نسلم تفضيل الثاني على الأول، ولكن هذا لا يمسُّ ما تنازعنا فيه؛ لأنَّ الآية تدلُّ على أنَّ الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عيسى، ونحن نسلِّم بأنَّ جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشر. إلى هذا ذهب بعضُ أهل السنة؛ ولأنَّ المرادَ أنَّ الملائكة مع مالهم من القدرة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية، وتجرّدهم عن التولد الازدواجي رأساً لا يستنكفون عن عبادته، فكيف بمن يتولُّد من آخر، ولا يقدر على ما يقدرون، ولا يعلم ما يعلمون؟! وهذا لأنَّ شدة البطش، وسعة العلوم، وغرابة التكون هي التي تورث الحمقى \_ أمثال النصاري \_ وَهُمَ الترفع عن العبودية، حيث رأوا المسيح ولد من غير أب، وهو يبرىء الأكمه والأبرُص، ويحيي الموتى، وينبىء بما يأكلون، ويدَّخرون في بيوتهم فبرؤوه من العبودية. فقيل لهم: هذه الأوصافُ في الملائكة أتمُّ منها في المسيح، ومع هذا لم يستنكفوا عن العبودية، فكيف المسيح؟! والحاصل: أن خواصَّ البشر - وهم الأنبياء عليهم السلام - أفضل من خواصِّ الملائكة - وهم الرسل - منهم - كجبريل، وميكائيل، وعزرائيل، ونحوهم. وخواص الملائكة أفضل من عوام المؤمنين من البشر، وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكة. ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء: أنهم قهروا نوازع الهوى في ذات الله تعالى، مع أنهم جُبلوا عليها، فضاهت الأنبياء عليهم السلام الملائكة عليهم السلام في العصمة، وتفضَّلوا عليهم في قهر البواعث النفسانية، والدواعي الجسدانية، فكانت طاعتهم أشق، لكونها مع الصوارف بخلاف طاعة الملائكة؛ لأنهم جُبلُوا عليها، فكانت أزيد ثواباً بالحديث ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكَبِّهِ ﴾ يترفُّع، ويطلب الكبرياء ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ فيجازيهم على استنكافهم، واستكبارهم. ثم فصَّل، فقال:

فَأَمَّا الَّذِينَ اَسْتَنكَفُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَسَا الَّذِينَ اَسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ فَامَّا الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُوا بِهِ عَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكَمُ فِي الْكُلُلُةً

1۷٣ - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ السّتَنكَفُوا وَالسّتَكبُرُوا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا ٱليما وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن فَضَالِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسّتَنكَفُوا وَٱسْتَكبُرُوا فَيعُذِبُهُمْ عَذَابًا ٱليما وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللّه وَلِيّا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللّه على الشمل على فريق واحد، قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام المخوارج، فمن لم يخرج عليه كساه وحمله، ومن خرج عليه نكّل به. وصحة ذلك لوجهين: أحجهما: أنه حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه، لأنّ ذكر أحدهما يدلّ على ذكر الثاني، كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله تعالى بعد هذا: ﴿ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ﴾ والثاني: أنّ الإحسان إلى غيرهم مما يغمّهم، فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم، فكأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته، ويستكبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين، وبما يصيبه من عذاب الله.

١٧٤ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَتُ مِن رَّتِكُمٌ ﴾ أي: رسول يبهر المنكر بالإعجاز ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلْيَكُمُ نُورًا تُمْيِينًا ﴾ قرآناً يُستضاء به ظلمات الحيرة.

1۷٥ - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ، بالله ، أو بالقرآن ﴿ فَسَكُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ ﴾ أي: جنة ﴿ وَفَضَّلٍ ﴾ زيادة النعمة ﴿ وَيَهْدِيهِمْ ﴾ ويرشدهم ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى الله ، أو: إلى الفضل ، أو: إلى صراطه ﴿ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ف (صراطاً »: حال من المضاف المحذوف.

1۷٦ - ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ كان جابر بن عبد الله مريضاً، فعاده رسول الله ﷺ فقال: إني كلالة ، فكيف أصنع في مالي؟

إِن إَمْ أَفَا هَلَكَ لِيسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً يَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ وَلَدُ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً يَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَاءُ عَلِيمًا الثَّلْكَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً يَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَاءُ عَلِيمًا اللهُ لَحَيْمُ أَن تَضِلُوا وَاللهُ بِكُلِ شَى وَعَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

فنزلت (١) ﴿ إِنِ ٱمْرُقًا هَلَكَ ﴾ ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر. ومحلُّ ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾ الرفع على الصفة، أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد. والمراد بالولد: الابن؛ وهُو مشتركٌ يقعُ على الذكر والأنثى. لأنَّ الابنَ يسقطُ الأخت، ولا تسقطها البنت ﴿ وَلَهُ ۗ أُخْتُ ﴾ أي: لأب وأم، أو لأب ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ أي: الميت ﴿ وَهُو يَرِثُهُ مَا ﴾ أي: الأخ يرثُ الأخت جميع مالها إن قدر الأمر على العكس من موتها، وبقائه بعدها ﴿ إِن لَّمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ ﴾ أي: ابن؛ لأن الابن يسقط الأخ دون البنت. فإن قلت: الابن لايسقط الأخ وحده، فالأب نظيره في الإسقاط، فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بيّن حكم انتفاء الولد، ووكُلّ حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة، وهو قوله ﷺ: ﴿ أَلْحَقُوا الفُرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عَصَبَة ذَكَر الله والأب أولى من الأخ ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ أي: فإن كانت الأختان اثنتين. دلَّ على ذلك: ﴿وله أَخْتَ﴾ ﴿ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً ﴾ أي: وإن كان من يرث بالأنخُوَّة. والمراد بالأخوة: الإخوة والأخوات، تغليباً لِحكم الذكورة ﴿ رِّجَالًا وَيْسَاءُ ﴾ ذكوراً وإناثاً ﴿ فَلِلذَّكْرِ ﴾ منهم ﴿ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيْنُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الحق، فهو مفعول ﴿ يبين ﴾ ﴿ أَن تَضِلُوا ﴾ كراهة أن تضلوا. ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾ يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف ١/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٢٩٢) والبخّاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥).



## لِسَ مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّاهُ إِلْ الزَّكِيدِ مِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَكِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ عُجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞

العقد: العهد الموثّق شبّه بعقد الحبل ونحوه . وهي: عقود الله التي عقدها والعقد: العهد الموثّق . شبّه بعقد الحبل ونحوه . وهي: عقود الله التي عقدها على عباده ، وألزمها إياهم من مواجب التكليف ، أو: ما عقد الله عليكم ، أو: ما تعاقدتم بينكم . والظاهر: أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله ، وتحريم حرامه ، وأنه كلام قدّم مجملاً ، ثم عقب بالتفصيل ، وهو قوله : ﴿ أَيِلتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَارِ ﴾ والبهيمة : كل ذات أربع قوائم في البر والبحر ، وإضافتها إلى الأنعام للبيان ، وهي بمعنى «مِنْ» ، كخاتم فضة ، ومعناه : البهيمة من الأنعام ، وهي الأزواج الثمانية . وقيل : بهيمة الأنعام : الظباء ، وبقر الوحش ، ونحوهما ﴿ إِلّا مَا يُتَلَ عَلَيَكُم ﴾ آية تحريمه ، وهو قوله : ﴿ حرمت عليكم الميتة . . . ﴾ الآية ﴿ عَيْرَ مُعِلِ الصّيد ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾ حال من محلي الصيد ، كأنه لكم هذه الأشياء ، لا محلين الصيد ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾ حال من محلي الصيد ، كأنه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون ؛ فيلا يضيق عليكم . والحُرُم : جمع حرام ، وهو : المُحرِم ﴿ إِنَّ اللهُ يَعَكُمُ مَا مُرِيدُ ﴾ من الأعلى والتحريم . من الأعلى والتحريم . من الأعلى والتحليل والتحريم . من المنتاعكم من المنتاء من التحليل والتحريم .

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَّامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَّامَ وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا الْمَا اللَّهُمَ الْجَرَامَ وَلَا الْمُدَّامُ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ مَا الْمَيْتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ مَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَمُنَا وَلَا يَعْرِمَنَّكُمُ مَن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اللَّهُ اللَ

٢ - ونزل نهياً عن تحليل ما حرم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْرَ اللَّهِ ﴾ جمع شعيرة، وهي: اسم ما أشعر، أي: جعل شعاراً وعلماً للنسك به من مواقف الحج، ومرامي الجمار، والمطاف، والمسعى، والأفعال التي هي علامات الحاج، يعرف بها من الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، والنحر ﴿ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ ﴾ أي: أشهر الحج ﴿ وَلَا الْمَدَّى ﴾ وهو ما أهدي إلى البيت، وتُقُرِّب به إلى الله تعالى من النسائك، وهو: جمع هَدْيَة ﴿ وَلَا ٱلْقَلَكَيِدَ﴾ جمع قلادة، وهي: ما قلد به الهدي من نعل، أو عروة مزادة، أو لحاء شجر، أو غيره ﴿ وَلا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ ولا تجلُّوا قوماً قاصدين المسجد الحرام، وهم: الحجاج، والعمّار. وإحلال هذه الأشياء: أن يتهاون بحرمة الشعائر، وأن يحال بينها وبين المتنسكين بها، وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدُّون به الناس عن الحج، وأن يتعرَّضوا للهدي بالغصب، أو بالمنع من بلوغ محله. وأما القلائد فجاز أن يراد بها ذوات القلائد، وهي: البُّدُن، وتعطف على الهَدْي للاختصاص؛ لأنها أشرف الهدي، كقوله: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلُ﴾ [البقرة: ٩٨] كأنه قيل: والقلائد منها خصوصاً. وجاز أن ينهي عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي، أي: ولا تحلوا قلائدها فضلاً أن تحلوها، كما قال: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١] فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ حال من الضمير في ﴿آمَين﴾ ﴿ فَضَّلًا مِّن تَرِّيمٌ ﴾ أي: ثواباً ﴿ وَرِضَوْنَا ﴾ وأن يرضى عنهم. لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ ﴾ خرجتم من الإحرام ﴿ فَأَصْطَادُوا ﴾ إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم بقوله: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾ ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ اجرم مثل «كسب» في تعديته إلى مفعول واحد واثنين، تقول: جرم ذنباً، نحو:

وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِرِ وَٱلنَّقْوَى وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُّوَنِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكِينُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ

كسبه، وجرمته ذنباً، نحو: كسبته إياه. وأول المفعولين ضمير المخاطبين، والثاني: أن تعتدوا. و أن صدوكم متعلق بالشنآن بمعنى العلة، وهو: شدة البغض. وبسكون النون: شامي، وأبو بكر. والمعنى: ولا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء، ولا يحملنكم عليه. (إن صدوكم على الشرط: مكي، وأبو عمرو. ومعنى: صدّهم إياهم عن المسجد منع أهل مكة رسول الله على والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة. ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم بإلحاق مكروه بهم (وَتَعَاوَنُواعَلَى اللِّرِ وَالنَّقْوَىٰ على العفو والإغضاء ( وَلا نَعَاوُنُوا على الرّف الممور: والإغضاء ﴿ وَلا نَعَاوُنُوا على الرّف الممور، والتشفّى. أو: البر: فعل المأمور، والتقوى: ترك المأمور، والعدوان: فعل المحظور. ويجوز أن يُراد العموم لكل بر وتقوى، ولكل إثم وعدوان، فيتناول بعمومه: العفو، والانتصار ﴿ وَاتَقُوا اللّهُ إِنّ اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ له لمن عصاه، وما اتقاه.

٣- ثم بين ما كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ أي: المسفوح، وهو: السائل ﴿ وَلَحْمُ الْبَهِيمة التي تموتُ حتف أنفها ﴿ وَالدَّمُ ﴾ أي: المسفوح، وهو: السائل ﴿ وَلَحْمُ الْجَنِيرِ ﴾ وكله نجس. وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود ﴿ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ الله ، وهو قولهم: باسم اللات والعزى عند نبحه ﴿ وَالمُنْخَنِقَةُ ﴾ التي خنقوها حتى ماتت، أو انخنقت بالشبكة، أو غيرها ﴿ وَالمَوْوَدُهُ ﴾ التي أثخنوها ضرباً بعصا، أو: حجر، حتى ماتت ﴿ وَالنَّولِيحَةُ ﴾ التي تردت من جبل، أو: في بئر فماتت ﴿ وَالنَّولِيحَةُ ﴾ المنطوحة، وهي: التي نظحتها أخرى فماتت بالنطح ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ بعضه، ومات بجرحه ﴿ إلَّا مَا أَدركم ذكاته، وهو يضطرب اضطراب المذبوح. والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة، فذبحها، وسمّى عليها حلّت ﴿ وَمَا أَيْصُ ﴾ كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت

وَأَن تَسْـنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَدِ ۚ ذَلِكُمْ فِسَقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

يذبحون عليها يعظمونها بذلك، ويتقربون به إليها تسمّى: الأنصاب. واحدها: نُصُب، أو: هو جمع، والواحد: نصاب ﴿ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمِ ﴾ في موضع الرفع بالعطف على الميتة، أي: حرمت عليكم الميتة، كذا وكذا، والاستقسام بالأزلام: وهي القداح المعلمة واحدها زكم وزَّلَم. كان أحدهم إذا أراد سفراً، أو غزواً، أو تجارة، أو نكاحاً، أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة، على واحد منها مكتوب: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني، والثالث غُفْل، فإن خرج الآمر مضى لحاجته، وإن خرج الناهي أمسك، وإن خرج الغفل أعاده. فمعنى الاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام. قال الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج لطلوع نجم كذا. و«في شرح التأويلات» ردّ هذا، وقال: لا يقول المنجم: إن نجم كذا يأمر بكذا، ونجم كذا ينهي عن كذا، كما كان فعل أولئك. ولكن المنجم جعل دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى، ويجوز أن يجعل الله في النجوم معاني وأعلاماً يدرك بها الأحكام، ويستخرج بها الأشياء، ولا لائمة في ذلك، إنما اللائمة عليه فيما يحكم على الله، ويشهد عليه. وقيل: هو الميسر، وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة ﴿ ذَلِكُمُّ فِسْقٌ﴾ الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة. ويحتمل أن يعودَ إلى كلِّ محرم في الآية ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ ظرف لـ «يئس». ولم يردِّ به يوم بعينه، وإنما معناه: الآن، وهذا كما تقول: أنا اليوم قد كبرت، تريدُ: الآن. وقيل: أريد يوم نزولها، وقد نزلت يوم الجمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع ﴿ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ يئسوا منه أن يبطلوه، أو يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله تعالى وفَّى بوعده من إظهاره على الدين كلُّه ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ ﴾ بعد إظهار الدين، وزوال الخوف من الكفار، وانقلابهم مغلوبين بعد ما كانوا غالبين ﴿ وَٱخْشُونِ ﴾ بغير ياء في الوصل والوقف، أي: أخلصوا لي الخشية ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ ظرف لقوله: ﴿ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ بأن كفيتكم خوف عدوكم، وأظهرتكم

وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْفِرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيثُ ۞ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُثُمُّ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجُوَارِجِ

عليهم، كما يقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك، أي: كُفينا من كنّا نخافه. أو: أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفيكم من تعليم الحلال والحرام، والتوقيف على شرائع الإسلام وقوانين القياس ﴿ وَأَمّمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي ﴾ بفتح مكة، ودخولها آمنين ظاهرين، وهدم الجاهلية، ومناسكهم. ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ حال. اخترته لكم من بين الأديان، وآذنتكم بأنه هو الدين المرضي وحده ﴿ وَمَن يَبّتَغ عَيْر الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ﴿ فَمَنِ التحريم. وكذا ما بعده؛ لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة، والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل. ومعناه: فمن اضطر إلى الميتة، أو إلى غيرها ﴿ فِي عَنْهَ مَهُ مِجاعة ﴿ غَيْرَ ﴾ حال ﴿ مُتَجَانِفِ الْحَدْدُهُ لِلْ اللهِ إِنْم، أي: غير متجاوز سدّ الرمق ﴿ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ ﴾ لا يؤاخذه بذلك ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بإباحة المحظور للمعذور.

٤ - ﴿ يَسْعَلُونَكَ ﴾ في السؤال معنى القول، فلذا وقع بعده: ماذا ﴿ مَاذَا أُحِلَ لَهُم ﴾ كأنه قيل: يقولون لك: ﴿ ماذا أحل لهم ﴾ . وإنما لم يقل: ماذا أحل لنا؟ حكاية لما قالوا لأن «يسألونك» بلفظ الغيبة، كقولك: أقسم زيد ليفعلن، ولوقيل: لأفعلن، وأحل لنا لكان صواباً. و﴿ ماذا ﴾ مبتدأ و﴿ أحل لهم خبره، كقولك: أي شيء أحل لهم ؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم. كأنه حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبيثات المآكل، سألوا عما أحل لهم منها، فقال: ﴿ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطّيبَتُ ﴾ أي: ما ليس بخبيث منها، أو هو كل مالم يأت تحريمه في كتاب الله، أو سنة، أو إجماع، أو قياس ﴿ وَمَاعَلَمْتُم ﴾ عطف على الطيبات، أي: أحل لكم الطيبات، وصيد ما علمتم، فحذف المضاف. أو: تجعل ما شرطية وجوابها ﴿ فكلوا ﴾ ﴿ مِّنَ ٱلْجَوَارِج ﴾ أي: الكواسب للصيد من سباع البهائم والطير، كالكلب، والفهد، والعقاب، والصقر، والبازيّ، ساع البهائم والطير، كالكلب، والفهد، والعقاب، والصقر، والبازيّ،

مُكَلِّدِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلُّ اَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ

والشاهين. وقيل: هي من الجراحة، فيشترط للحل الجرح ﴿ مُكَلِّينَ ﴾ حال من علمتم، وفائدة هذه الحال \_ مع أنه استغنى عنها بـ «علمتم» \_ أن يكون من يعلم الجوارح موصوفاً بالتكليب. والمكلب مؤدّب الجوارح ومعلّمها، مشتق من الكلّب، لأنّ التأديب في الكلاب أكثر، فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه، أو: لأنّ السّبع يُسمَّى كلباً، ومنه الحديث: «اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك» (١) . فأكله الأسد ﴿ تُعَلِّونَهُنَ ﴾ حال، أو: استثناف، ولا موضع له. وفيه دليلٌ على أن على كلّ آخذ علماً ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علماً، وأنحرهم دراية، فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيامه، وعضَّ عند لقاء النحارير ضاحبه: ألا يأكل منه. فإن أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد كلب ونحوه، فأما صاحبه: ألا يأكل منه. فإن أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد كلب ونحوه، فأما صيد البازي ونحوه فأكله لا يحرمه، وقد عرف في موضعه. والضمير في: صاحبه: أو: إلى ﴿ما علمتم من الجوارح ﴾ أي: سموا عليه عند إرساله أدركتم ذكاته. أو: إلى ﴿ما علمتم من الجوارح ﴾ أي: سموا عليه عند إرساله ﴿ وَالنَّهُوا اللّه مَ واعلكم ، ولا يلحقه فيه لبنث.

٥ - ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ الآن ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ﴾ كرَّره تأكيداً للمنَّة ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِلَّ لَكُمُ أَلَيْ اللهِ الْأَطْعَمة لا يختصُ حلّها بالملة ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَكُمْ ﴾ فلا جناح عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم ﴿ وَلَلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَاتِ ﴾ هي الحرائر، أو العفائف. وليس هذا بشرط لصحة النكاح، بل هو للاستحباب؛ لأنه يصحُّ العفائف. وتخصيصهن بَعْثُ على نكاح الإماء من المسلمات، ونكاح غير العفائف. وتخصيصهن بَعْثُ على

 <sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۲ / ۳۹۵).

وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمُنْسِينَ آنِ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

تخير المؤمنين لنطفهم. وهو معطوف على الطيبات، أو: مبتدأ، والخبر: محذوف، أي: والمحصنات من المؤمنات حلّ لكم ﴿ وَأَلْخَصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا مَحدُوف، أي: والمحصنات من المؤمنات حلّ لكم ﴿ وَأَلْخَصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِيات، أو: العفائف الكتابيات ﴿ إِذَا مَا اللَّهُ مُورَهُنَ ﴾ أعطيتموهن مهورهن ﴿ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾ متزوجين غير زانين ﴿ وَلا مُتَخِذِي آخُدانِ ﴾ صدائق. والخِدْن: يقع على الذَّكر والأنثى ﴿ وَمَن يَكُفُر بِالْإِيمِنِ ﴾ بشرائع الإسلام، وما أحلَّ الله، وحرَّم ﴿ فَقَدْ حَبِط ﴾ بطل وَعَمَلُهُ وَهُو فِي آلْآخِرَ وِمِنَ لَمُنْسِبِنَ ﴾.

٣ ـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَكَاوَةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلقُرْءَانَ ﴾ [النحل: ٩٨] أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن، فعبر عن إرادة الفعل بالفعل؛ لأن الفعل مسبب عن الإرادة، فأقيم المسبب مقام السبب؛ لملابسة بينهما طلباً للإيجاز. ونحوه: كما تدين تدان، عبر عن الفعل الابتدائي، الذي هو سبب الجزاء؛ بلفظ الجزاء؛ الذي هو مسبب عنه. وتقديره: وأنتم محدثون. عن ابن عباس الجزاء؛ الذي هو مسبب عنه. وتقديره: وأنتم محدثون. عن ابن عباس والصحابة يتوضؤون لكل صلاة (١٠). وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجباً أول ما فرض، ثم نُسِخ ﴿ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ إلى: تفيد معنى الغاية مطلقاً. فأما وخووجا فأمر يدورُ مع الدليل. فما فيه دليل على الخروج: ﴿ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] لأن الإعسار علة الإنظار وبوجود الميسرة تزول العلة، ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في الحالتين معسراً وموسراً. وكذلك: ﴿ أَتِنُوا الْجَيَامُ إِلَى الْيَبِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] لو دخل الليل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر في تفسیره (٦/ ۱۱۲).

## وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

لوجب الوصال. ومما فيه دليلٌ على الدخول، قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله، ومنه قوله تعالى: ﴿ مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَكَرَادِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] لوقوع العلم بأنه عِلَيْ لا يُسْرَى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. وقوله: ﴿ إِلَى المرافق ﴾ لا دليلَ فيه على أحد الأمرين. فأخذ الجمهور بالاحتياط، فحكموا بدخولها في الغسل. وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبي ﷺ أنه كان يديُر الماء على مرفقيه (١) ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ المراد: إلصاق المسح بالرأس. وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه. فأخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب، والشافي باليقين فأوجب أقلّ ما يقع عليه اسم المسح. وأخذنا ببيان النبي ﷺ، وهو ما روي: أنه مسح على ناصيته (٢) أ وقدرت الناصية بربع الرأس ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ ﴾ بالنصب: شامي، ونافع، وعليّ، وحفص. والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم، على التقديم والتأخير. غيرهم: بالجر بالعطف على الرؤوس؛ لأن الأرجل، من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة، تغسل بصبّ الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه، فعطفت على الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها. وقيل: "إلى الكعبين" فجيء بالغاية إماطة لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة؛ لأن المسحَ لم تضرب له غاية في الشريعة. وقال في «جامع العلوم»: إنها مجرورة للجوار. وقد صحَّ أنَّ النبيِّ عَلَيْ وأي قوماً يمسحون على أرجلهم فقال: «ويل للاعقاب من النار»(٣). وعن عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ مَسَحَ على القدمين، وإنما أمر بغسل هذه الأعضاء ليطهرها من الأوساخ؛ التي تتصل بها؛ لأنها تبدو كثيراً. والصلاة:

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني (۱/ ۸۳).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۷۶) (۱۸ و۸۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٣/٢) والبخاري (٦٠) ومسلم (٢٤١).

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ الْفَآيِطِ أَوْ لَمَستُمُ النِسَاءَ فَلَمْ عَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوجُوهِ حَمْم وَأَيْدِيكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن بِوجُوهِ حَمْم وَأَيْدِيكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن بِوجُوهِ حَمْم وَأَيْدِيكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُوبُوهِ حَمْم وَلِيكِم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُوبُوهِ مِنْ مَن حَرَج وَلَكِن يُوبُوهِ مِنْ مَا يُوبِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُوبُوهُ وَلِيكُم وَلِيكُم فِي مَن مَا مُعَلَّكُم لَعَلَيْكُم وَلِيكُم وَلِيكُم فَا لَذِى وَافْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللّهَ إِنّ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْكُم وَمِيثَكُم وَلِيلُم وَمِيثَلُوا وَلَعْلُمُ وَمِيثَلُوا وَلَعْلَعُومُ وَمُعْلَعُهُ وَمِيثَلُوا وَالْعَلَعُ وَالْعَلَعُ وَمِيثَلُوا وَالْعَلَعُ وَلَعُوا وَمُعُومُ وَالْعُومُ وَلَعُومُ وَلَعُومُ وَلَعُومُ وَلِي مُعِلَعُهُ وَلَهُ وَمِنْ وَالْعُومُ وَلَعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَلَعُومُ وَلَعُومُ وَالْعُومُ وَلَعُومُ وَالْعُمُ وَلَعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُمُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَلِهُ وَالْعُومُ وَلِي مُعَلِي مُنْ مُعَلِي مُنْ مُولِقُومُ وَالْعُومُ

خدمة الله تعالى، والقيام بين يديه متطهراً من الأوساخ أقرب إلى التعظيم، فكان أكمل في الخدمة، كما في الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدي الملك. ولهذا قيل: إن الأولى أن يصلِّي الرجل في أحسن ثيابه، وإن الصلاة متعمّماً أفضل من الصلاة مكشوف الرأس؛ لما أن ذلك أبلغ في التعظيم ﴿ وَإِن كُنتُم مُرْفَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءً أَحَدُّ مِنكُم ﴾ أفضل من الصلاة مكشوف الرأس؛ لما أن ذلك أبلغ في التعظيم ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْفَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءً أَحَدُّ مِنكُم ﴾ قال الرازي: معناه: وجاء؛ حتى لا يلزم المريض والمسافر التيمم بلا حدث. ﴿ مِن الْفَارِي المكان المطمئن، وهو كناية عن قضاء الحاجة ﴿ أَوْ لَنمَسُمُ النِّسَاءَ ﴾ جامعتم. ﴿ فَلَمْ يَحِدُوا مَا اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتَكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ في باب الطهارة، حتى النيساء ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُم ﴾ بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء ﴿ وَلِيُحِيم مَنْ حَرَج ﴾ وي باب الطهارة، حتى بالماء ﴿ وَلِيُحِيمُ مَنْ مُرَحِ هُ وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه بالماء ﴿ وَلِيُحِيم مَنْ عَرَج ﴾ وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه بالماء ﴿ وَلِيُحِيم مَنْ حَرَب كُولِكُم المَاه عليكم بعزائمه مَن مَن عَرَب مَنه فيثيبكم .

٧ - ﴿ وَانْ كُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بالإسلام ﴿ وَمِيثَنَقَهُ الّذِى وَانْقَكُم بِهِ إِذَ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ أي: عاقدكم به عقداً وثيقاً، وهو: الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر، والمنشط والمكره، فقبلوا، وقالوا: سمعنا وأطعنا. وقيل: هو الميثاق ليلة العقبة، وفي بيعة الرضوان ﴿ وَأَتّقُوا اللّهَ ﴾ في نقض الميثاق ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ لِينَاتِ الصّهُ وعد ووعيد.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَيِمِينَ بِلَهِ شُهَدَآة بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَكَانُ فَوْمِ عَلَى اللَّهَ الْمَدِلُوا هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوكَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا شَنَانُ فَوْمِ عَلَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُم مَغْفِرَةً بِمَا تَعْمَلُونَ فَي وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُم مَغْفِرَةً وَاجْرُ عَظِيمٌ فَي وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَدِنَا الْوَلَتِهِكَ اَصْحَمَبُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ فَي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ الْحَكِيمِ فَي بَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ الْحَكِيمِ فَي بَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ

٨ - ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَاءً بِالْقِسَطِ ﴾ بالعدل ﴿ وَلا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللّه تَعْلَى الله عَدَى الجرمنكم المحرف الاستعلاء مضمناً معنى فعل يتعدى به، كأنه قيل: ولا يحملنكم بغض قوم على تَرْك العدل فيهم ﴿ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ أي: العدل أقرب إلى التقوى. نهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك العدل. ثم استأنف، فصرَّح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداً، ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل، وهو قوله بعالى: ﴿هو أقرب للتقوى ﴾ وإذا كان وجوب العدل مع الكفار بهذه الصفة من القوة، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه؟! ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ ﴾ فيما أمر ونهى ﴿ إِنْ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وعد ووعيد؛ ولذا ذكر بعدها فيما أمر ونهى ﴿ إِنْ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وعد ووعيد؛ ولذا ذكر بعدها آية الوعد، وهو قوله تعالى:

٩ - ﴿ وَعَدَاللّهُ الّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِيلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ يتعدَّى إلى مفعولين، فالأول ﴿ الذين آمنوا ﴾ والثاني محذوف، استغنى عنه بالجملة التي هي قوله: ﴿ لَمُم مَّ فَهِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ والوعيد وهو قوله:

١٠ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّبُوا مِكَايَنِتَنَّا أُولَتِهِكَ أَصْحَمَتُ ٱلْجَحِيدِ ﴾ أي: الا يفارقونها.

11 - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّمْ إِذْهَمَّ قَوْمٌ ﴾ رُوي أنَّ رسول الله ﷺ أتى بني قريظة، ومعه الشيخان أبو بكر وعمر، والخَتنان، يستقرضهم دية مسلمين (١) قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: قوله: «مسلمين»: لم أجد ذلك في شيء من طريق الحديث، بل صرَّح=

أَن يَبْسُطُوٓ اللَّهُ أَيْدِيَهُ مَ فَكُفَ أَيْدِيَهُ مَ عَنصُمُ وَاتَّفُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ شَلْ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَفِت إِسْرَوْيِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اللَّهُ إِنّي مَعْكُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبٌ وَقَالَ اللَّهُ إِنّي مَعْكُمُ

مشركين، فقالوا: نعم يا أبا القاسم! اجلس حتى نطعمك، ونقرضك، فأجلسوه في صُفَّة، وهمّوا بالفتك به، وعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه، فأمسك الله يده، ونزل جبريل فأخبره بذلك، فخرج النبيُّ عَلَيْهِ، ونزلت الآية. إذ: ظرف للنعمة ﴿أَن يَبْسُطُوا ﴾ بأن يبسطوا ﴿ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالله يده: إذا أَيْدِيهُمْ وبسط إليه يده: إذا أيديهُمْ وبسط إليه يده: إذا بطش به ﴿ وَبَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ آيَدِيهُمْ وَالسِنَهُم بِاللَّوَ وَ الممتحنة: ٢] ومعنى بسط اليد: مدها إلى المبطوش به ﴿ فَكُفَّ آيَدِيهُمْ عَنصُمْ ﴾ فمنعها أن تمد إليكم ﴿ وَاتَّقُوا مَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالدافع، والمانع.

17 ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ اللّهُ مِيثَنَى بَوْت إِسْرَوْيِل وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ اَثْنَى عَشَرَ بَوْت إِسْرَوْيِل وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ اَثْنَى عَشَرَ بَوْ لَقَوْم، ويفتش عنها. ولما استقر بنو إسرائيل بمصر، بعد هلاك فرعون؛ أمرهم الله بالميسر إلى أريحاء أرض الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، قال لهم: إني كتبتها لكم داراً، وقراراً، فاخرجوا إليها، وجاهدوا مَن فيها، وإنّي ناصركم. وأمر الله موسى عليه السلام أن يأخذ من كلّ سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم، فاختار النقباء، وأخذ الميثاق على بني إسرائيل، وتكفّل لهم به النقباء، وسار بهم، فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون، فرأوا أجراماً عظيمة، وقوة، وشوكة، فهابوا، ورجعوا، فحدّثوا قومهم، وقد نهاهم أن يحدثوهم، فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوقنا، ويوشع بن نون، وكانا من النقباء ﴿ وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمٌ ﴾ أي: ناصركم، ومعينكم. وتقف هنا من النقباء ﴿ وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمٌ ﴾ أي: ناصركم، ومعينكم. وتقف هنا

موسى بن عقبة في المغازي أنهما كانا كافرين، وكان لهما عهد. وفي «الدلائل» لأبي نعيم من حديث ابن عباس: فلقي عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما أمان، ولم يعلم به، فقتلهما. (حاشية الكشاف ١/٢١٤). و«الختنان»: عثمان وعليّ رضي الله عنهما زوجا ابنتي رسول الله ﷺ.

لَمِنْ أَفَّمْتُمُ ٱلصَّكُلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكُومَ وَاللَّهُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ بَعْرِى مِن تَعْبَهُ الْأَنْهُلُمُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ شَيَّ فَهَد ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ شَيَّ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً السَّكِيلِ شَيَّ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيةً يُعَرِّفُونَ اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

لا بتدائك بالشرط الداخل عليه اللام الموطئة للقسم، وهو: ﴿ لَإِن أَقَمْتُمُ الصَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ ﴾ وكانتا فريضتين عليهم ﴿ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾ من غير تفريق بين أحدٍ منهم ﴿ وَعَزَرْتُمُوهُم ﴾ وعظمتموهم، أو نصرتموهم بأن تردوا عنهم أعداءهم. والعزر في اللغة: الرد. ويقال: عزرت فلاناً، أي: أذّبته، يعني: فعلت به ما يردعه عن القبيح، كذا قاله الزجاج ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ بلا مَنِّ، وقيل: هو كلّ خير ﴿ لَأُكُفِرَنَّ عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾ اللام جواب للقسم، وهذا الجواب سادٌ مسد جواب القسم والشرط جميعاً ﴿ وَلَأَدْخِلَنَّكُم جَنَّتِ بَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَا وُلَكُن فَمَن كُفر بَعْدَ ذَلِكَ مِن عَنِيك ﴾ أي بعد ذلك الشرط المؤكد المتعلق بالوعد العظيم ﴿ فَقَدْضَلَ سَوَاءَ السبيل أيضاً، ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم.

17- ﴿ فَهِ مَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُم ﴾ «ما» مزيدة لإفادة تفخيم الأمر ﴿ لَعَنَهُم ﴾ طردناهم، وأخرجناهم من رحمتنا، أو مسخناهم، أو ضربنا عليهم الجزية ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَنْسِيَة ﴾ يابسة لا رحمة فيها، ولا لين. ﴿ قسيّة ﴾ : حمزة ، وعليّ ، أي : رديء ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِهِه ﴾ يُفسّرونه على غير ما أنزل. وهو بيانٌ لقسوة قلوبهم ؛ لأنه لا قسوة أشد من الافتراء على الله ، وتغيير وحيه ﴿ وَنَسُوا حَظًّا ﴾ وتركوا نصيباً جزيلًا ، وقسطاً وافياً ﴿ مِّمَا ذُكِرُوا بِهِه ﴾ من التوراة . يعني : أنَّ تركهم وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيم . أو : قست قلوبهم ، وفسدت ، فحرقوا التوراة ، وزلّت أشياء منها عن حفظهم . عن ابن مسعود ـ رضي الله فحرقوا التوراة ، وزلّت أشياء منها عن حفظهم . عن ابن مسعود ـ رضي الله فحرقوا التوراة ، وزلّت أشياء منها عن حفظهم . عن ابن مسعود ـ رضي الله

وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَدَرِينَ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَفَاغُمْ اللَّهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغَضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْمَنَعُونَ ﴿ وَالْبَغَضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْمَنَعُونَ إِنَّ الْمَكَامُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ إِمَا كَانُوا يَصْمَنَعُونَ اللَّهُ مِنَا هُلَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

عنه ..: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، وتلا هذه الآية. أو: تركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد ﷺ، وبيان نعته ﴿ وَلَا نَزَالُ ﴾ يا محمد ﴿ تَطَلِعُ عَلَى خَآيِنَةِ مِّنَهُم ﴾ أي: هذه عادتهم، وكان عليها أسلافهم، كانوا يخونون الرسل، وهؤلاء يخونونك، ويهمون بالفتك بك. وقوله: ﴿ على خائنة ﴾ أي: على خيانة، أو: على نفس، أو: فرقة خائنة. ويقال: رجل خائنة، كقولهم: رجل راوية للشعر، للمبالغة ﴿ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُم ﴾ بعث على مخالفتهم، أو فاعف عن مؤمنيهم، ولا تؤاخذهم بما سلف منهم ﴿ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ فَاعَفُ عَنْهُم ﴾

18 ـ و المن في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى ٱلْحَذَا مِينَاقَهُمْ ﴾ وهو الإيمان بالله، والرسل، وأفعال الخير. يتعلق بأخذنا، أي: وأخذنا من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم. فقدّم الفعل على الجار والمجرور، وفصل بين الفعل والواو بالجار والمجرور. وإنما لم يقلُ من النصارى؛ لأنهم إنما سمّوا أنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله، وهم الذين قالوا لعيسى: ﴿ نصار الله ثم اختلفوا بعد نسطورية، ويعقوبية، وملكانية أنصاراً للشيطان ﴿ فَلَسُوا كَفًا مِمّا أَدُكُوا بِعِهِ فَأَغَرَبُنا ﴾ فألصقنا، وألزمنا، من غرى بالشيء: إذا لزمه، ولصق به: ومنه: الغراء؛ الذي يلصق به ﴿ بَيْنَهُمُ الله فرق النصارى المختلفين ﴿ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ بالأهواء المختلفة ﴿ وَسَوْفَ يُلْبَعُهُمُ الله بِمَا كَانُوا يَصَعَعُونَ ﴾ أي: في القيامة بالجزاء والعقاب.

10 \_ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ للبهود والنصاري، والكتاب للجنس.

قَدْ جَانَ عُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ ثَغْفُونَ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ اللّكِيتَ وَمَعَوْنَكُمْ سُبُلَ السّكَيْمِ مَنِ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُبِيبُ فَيْ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضُونَكُمْ سُبُلَ السّكيمِ مُبِيبُ فَيْ يَهْدِيهِمْ إِلَى النّهُ مِن الشّكِيمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الطّلُمنَةِ إِلَى النّهُ و بِإذَنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمِ فَي الطّلُمنَةِ إِلَى النّهُ و اللّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ قُلُ مُسَتَقِيمِ فَي اللّهُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَلَا اللّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَلَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَلَي وَمُن فِي الْأَرْضِ جَيِعَا إِنْ أَلَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْتُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعَا أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَن اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَلَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْتُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعَا أَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللللللهُ اللللّه

﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ محمد ﷺ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ ثَخُفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ ﴾ من نحو صفة رسول الله ﷺ، ومن نحوه الرجم ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كثيرِ منكم لا يبينه. أو: يعفو عن كثيرِ منكم لا يؤاخذه ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّهِ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك، ولإبانته ما كان خافياً على الناس من الحق، أو: لأنه ظاهر الإعجاز. أو: النور: محمد ﷺ؛ لأنه يُهتدىٰ به، كما سُمِّي: سراجاً.

17 - ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَكُمُ ﴾ مَن آمن منهم ﴿ سُبُلُ السَّكَنِمِ ﴾ مؤق السلامة والنجاة من عذاب الله، أو: سبل الله. فالسلام: السلامة، أو الله ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلْمَنَتِ إِلَى النَّورِ ﴾ من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام ﴿ بِإِذْنِهِم ﴾ [بإرادته، وتوفيقه] (١) ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾

1۷ - ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْيَمَ ﴾ معناه: بَتَ القول على أنَّ الله هو المسيح لا غير. قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك، أو: لأن مذهبهم يؤدي إليه حيث اعتقدوا: أنه يخلق، ويحيى، ويميت ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾ فمن يمنع من قدرته ومشيئته شيئاً ﴿ إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ بَهِيمًا ﴾ أي: إن أراد أن

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَكُوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا مِنْ وَقَالَتِ الْمِهُودُ وَالنَّصَكِرَىٰ خَنْ آبَنَتُواْ اللّهِ وَأَحِبَّتُوهُ مُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُد بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقً يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّكُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿

يهلك من دعوه إلها من المسيح وأمه، يعني: إنَّ المسيحَ عبدٌ مخلوق من كسائر العباد. وعطف «مَن في الأرض جميعاً» على المسيح وأمه إبانة أنهما من جنسهم، لا تفاوت بينهما وبينهم. والمعنى: أنَّ مَن اشتمل عليه رحم الأمومية متى يفارقه نقص البشرية؟ ومن لاحتْ عليه شواهد الحديثة أنى يليقُ به نعت الربوبية؟ ولو قطع البقاء عن جميع ما أوجد لم يعد نقص إلى الصمدية وَلِللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَعْلُقُ مَا يَشَالُهُ أي أي يخلق من ذكر وأنثى، ويخلق من أنثى بلا ذكر كما خلق عيسى، [ويخلق من ذكر من غير وأنثى كما خلق حواء من آدم](١) ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم. أو: يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة له، فلا اعتراض عليه؛ لأنه الفعال لما يريد ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴾.

10 - ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى عَنُ الْبَكُو اللّهِ وَأَحِبَتُو وَ الْنِهِ الْهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

يَتَأَهْلَ الْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنَ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهَا فَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ ٱذْكُرُوا فِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمٌ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَلِمِينَ ﴿ يَعْمَةً اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا

19 \_ ﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِنْكِ مَدْجَآءُكُمْ رَسُولُنَا﴾ محمد ﷺ ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ أي: الشرائع. وحذف لظهوره. أو: ما كنتم تخفون. وحذف لتقدم ذكره، أو: لا يقدر المبين، ويكون المعنى: يبذل لكم البيان. وهو حال، أي: مبيناً لكم ﴿ عَلَىٰ فَتَرَوّ مِنَ ٱلرُسُلِ ﴾ متعلق بـ ﴿جاءكم »، أي: جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل، وانقطاع من الوحي. وكان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمئة سنة، أو خمسمئة سنة وستون سنة ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ كراهة ﴿أَن تقولوا ﴾ ﴿ مَاجَآءُنَا مَن مَنْكِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ والفاء في: ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم ﴾ متعلق بمحذوف، أي: لا تعتذروا فقد جاءكم ﴿ بَشِيرٌ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَنَذِيرٌ ﴾ للكافرين. والمعنى: الامتنان عليهم فقد جاءكم ﴿ بَشِيرٌ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَنَذِيرٌ ﴾ للكافرين. والمعنى: الامتنان عليهم بأن الرسول بعث إليهم حين انظمست آثار الوحي، أحوج ما يكونون إليه، ليهشوا إليه، ويعدوه أعظم نعمة من الله، وتلزمهم الحجة، فلا يَعْتَلُوا غداً بأنه لم يرسل إليهم من يُنبّهم من غفلتهم ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فكان قادراً على إرسال محمد ﷺ

٢٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِنْ قَوْمِ أَذْ كُرُواْ نِصْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَنْلِيااً ﴾ لأنه لم يبعث في أمة ما بعث بني إسرائيل من الأنبياء ﴿ وَجَمَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ لأنه ملكهم بعد فرعون ملكه، وبعد الجبابرة ملكهم، ولأنَّ الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء. وقيل: الملك: مَن له مسكن واسع فيه ماء جار، وكانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية. وقيل: من له بيت وخدم. ولأنهم كانوا مملوكين في أيدي القبط، فأنقذهم الله، فسمّى إنقاذهم ملكا ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ مُعَلِينَ الْعَلْمِينَ ﴾ من فلق البحر، وإغراق العدو، وإنزال المنّ والسّلوى، وتظليل الغمام، ونحو ذلك من الأمور العظام. أو: أراد عالمي زمانهم.

٢١ ـ ﴿ يَنَقُومِ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ أي: المطهرة، أو المباركة، وهي:

الِّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ آذَبَادِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا فَإِنَّا مَنْهَا فَإِنَّا فَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَكَيْمِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ وَالْمَابِ فَا وَعُلَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينَ ﴾ قَالُواْ يَنْهُمُ عَلِيكُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُولِينَا فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُونَ وَعَلَى اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعُلِيلُونَ الللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْعَلَامُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ

أرض بيت المقدس، أو الشام ﴿ اللِّي كُنْبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ قسمها لكم، أو: سمّاها، أو: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم ﴿ وَلاَ نَرْنَدُواْ عَلَىٰ آذَبَارِكُو ﴾ ولا ترجعوا على على أعقابكم مدبرين، منهزمين، منخوف الجبابرة جبناً. أو؛ لا ترتدوا على أدباركم في دينكم ﴿ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة.

۲۷ \_ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ ﴾ الجبَّار فعال: من: جبره على الأمر بمعنى: أجبره عليه. وهو: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد ﴿ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلُهَا ﴾ بالقتال ﴿ حَقَّىٰ يَغَرُجُواْ مِنْهَا ﴾ بلا قتال ﴿ فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا ﴾ بلا قتال ﴿ فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ بلادهم حينئذ.

٢٣ \_ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ كالب، ويوشع. ﴿ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ الله ويخشونه. كأنه قيل: رجلان من المتقين. وهو في محل الرفع صفة لرجلان، وكذا: ﴿ أَنَعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهُمَ اللّهِ المدينة ﴿ فَإِذَا دَخُلُوا عَلَيْهُمُ الْبَابِ ﴾ أي: باب المدينة ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِذَا كُمْ عَلِيمُونَ ﴾ أي: انهزموا، وكانت الغلبة لكم، وإنما علما ذلك بإخبار موسى عليه السلام ﴿ وَعَلَ اللّهِ فَتَوَكّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ إذ الإيمان به يقتضي التوكل عليه، وهو: قطع العلائق، وترك التملق للخلائق.

٢٤ - ﴿ قَالُواْ يَنْدُومَنَ إِنَّا لَن نَدَّخُلَهَ آ﴾ هذا نفي لدخولهم في المستقيل على وجه التوكيد ﴿ أَبْدَا ﴾ تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول ﴿ مَّادَامُواْ فِيهَا ﴾ بيان للأبد ﴿ فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّك ﴾ من العلماء من حمله على الظاهر، وقال: إنه كفر منهم. وليس كذلك، إذ لو قالوا ذلك اعتقاداً، وكفروا به لحاربهم موسى، ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى مِن مقاتلة هؤلاء. ولكن الوجه فيه أن يقال: ﴿ وربك ﴾ أي: وسيدك، وهو ﴿ فاذهب أنت وربك ﴾ يعينك على قتالك. أو: ﴿ وربك ﴾ أي: وسيدك، وهو

فَقَىٰتِلَآ إِنَّا هَنَهُنَا قَنعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيَّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَ

أخوك الأكبر هارون أو: لم يرد به حقيقة الذهاب، ولكن كما تقول: كلَّمته فذهب يُجيبني، تريد: معنى الإرادة، كأنهم قالوا: أريدا قتالهم ﴿فَقَدَتِلاً إِنَّا هَنَهُنَاقَاعِدُونَ﴾ ماكثون، لا نقاتلهم لنصرة دينكم. فلما عصوه وخالفوه:

٢٥ - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي لَا أَمْلِكُ ﴾ لنصرة دينك ﴿ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ﴾ وهو منصوب بالعطف على «نفسي» أو: على اسم إن. أي: إني لا أملك إلا نفسي، وإن أخي لا يملك إلا نفسه. أو: مرفوع بالعطف على محل إن واسمها، أو: على الضمير في ﴿لا أملك ﴾ وجاز للفصل، أي: ولا يملك أخي إلا نفسه. أو: هو مبتدأ، والخبر محذوف، أي: وأخي كذلك. وهذا من البث والشكوى إلى الله، ورقة القلب التي بمثلها تُستجلب الرحمة، وتُستنزل النصرة. وكأنه لم يثقُ بالرجلين المذكورين كلّ الوثوق، فلم يذكر إلا النبي المعصوم. أو: أراد: ومن يؤاخيني على ديني ﴿ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْكَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ فافصل بيننا وبينهم، بأن تحكم لنا بماهم أهله. وهو في معنى الدعاء عليهم. أو: فباعدنا بيننا وبينهم، وخلصنا من صحبتهم، كقوله: ﴿ وَيَجْنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْلِمِينَ ﴾
 [التحريم: ١١].

77 - ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا ﴾ أي: الأرض المقدسة ﴿ مُحَرَّمْتُهُ عَلَيْهِم ﴾ لا يدخلونها، وهو تحريم منع، لا تحريم تعبد، كقوله: ﴿ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾ [القصص: 17]. والمراد بقوله ﴿ كتب الله لكم ﴾ أي: بشرط أن تجاهدوا أهلها، فلما أبوا الجهاد قيل: ﴿ فإنها محرمة عليهم ﴾. أو: المراد فإنها محرمة عليهم ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ فإذا مضى الأربعون كان ما كتب، فقد سار موسى عليه السلام بمن بقي من بني إسرائيل، وكان يوشع على مقدمته ففتحها، وأقام فيها ما شاء الله، ثم قُبِض. و﴿ أُربعين ﴾ ظرف التحريم. والوقف على ﴿ سنة ﴾ أو: طرف طرف أربعين سنة. والوقف على ﴿ عليهم ﴾ . وإنما عُوبُوا بالحبس لاختيارهم أربعين سنة. والوقف على ﴿ عليهم ﴾ . وإنما عُوبُوا بالحبس لاختيارهم

فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ شَ ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ شَ

المكث، فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسوا، ويمسون حيث أصبحوا في ستة فراسخ. ولما ندم على الدعاء عليهم قيل له: ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى النهم فاسقون. قيل: لم يكن موسى وهارون معهم في التيه؛ لأنه كان عقاباً، وقد سأل موسى ربه أنه يفرُق بينهما وبينهم. وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رَوْحاً لهما، وسلاماً لا عقوبة. ومات هارون في التيه، وموسى فيه بعده بسنة. ومات النقباء في التيه إلا كالب ويوشع.

٧٧ ـ ثمَّ أمر الله تعالى محمداً ﷺ أن يقصَّ على حاسديه ما جرى بسبب الحسد ليتركوه ويؤمنوا، بقوله: ﴿ ﴿ وَٱتَّلُّ عَلَيْهِمْ ﴾: على أهل الكتاب ﴿ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ﴾ من صلبه هابيل وقابيل، أو: هما رجلان من بني إسرائيل ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ نبأ ملتبساً بالصدق، موافقاً لما في كتب الأولين. أو: تلاوة ملتبسة بالصدق، والصحة. أو: ﴿واتل عليهم﴾ وأنت محقّ صادق ﴿ إِذْقَرَّبًا ﴾ نصب بالنبأ، أي: قصَّتهما وحديثهما في ذلك الوقت، أو: بدل من النبأ، أي: اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت، على تقدير: حذف المضاف ﴿ قُرْبَانًا ﴾ ما يتقرب به إلى الله من نسيكة، أو صدقة. يقال: قرَّب صدقة، وتقرب بها؛ لأن تقرب مطاوع قرب. والمعنى: إذ قرَّب كل واحد منهما قربانه، دليله: ﴿ فَنُقُيِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ قربانه، وهو: هابيل ﴿ وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾ قربانه وهو قابيل. رُوي: أنه أَوْحَىٰ الله تعالى إلى آدم أن يزوِّج كلَّ واحدٍ منهما توأمة الآخر. وكانت توأمةُ قابيل أجمل، واسمها: إقليما، فحسده عليها أخوه، وسخط. فقال لهما آدم: قَرِّبا قرباناً، فمن أيكما قبل يتزوجها. فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته، فازداد قابيل حسداً، وسخطاً، وتوعَّده بالقتل ﴿قَالَ لَأَقْنُلُنَّكَ﴾ أي: قال لهابيل ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ وتقديره: قال: لم تقتلني؟ قال: لأن الله قبل قربانك، ولم يقبل قرباني! فقال: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ وأنت غير لَهِنُ بَسَطَتَ إِنَّ يَدَكَ لِنَقْتُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ شَ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وُأَ الْعَلَمِينَ شَ الْعَلَمِينَ شَ فَطُوَّعَتْ لَمُ نَفْسُمُ قَلْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَمُ فَأَصَبَحَ مِنَ الْخَلَسِرِينَ شَ الْطَالِمِينَ شَ الْعَلَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْحَلَيْلُولُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

متق، فإنما أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى، لا من قبلي. وعن عامر بن عبد الله: أنه بكى حين حضرته الوفاة، فقيل له: مايبكيك وقد كنتَ وكنتَ؟ قال: إني أسمع الله يقول: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾.

٢٨ - ﴿ لَمِنْ بَسَطَتَ ﴾ مددت ﴿ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقَنُلِنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ ﴾ بماد ﴿ يَدِى ﴾ مدني، وأبو عمرو، وحفص ﴿ لِأَقْنُلُكُ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱللّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قيل: كان أقوى من القاتل، وأبطش منه، ولكن تحرَّج عن قتل أخيه، واستسلم له خوفا من الله تعالى؛ لأن الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. وقيل: بل كان ذلك واجباً، فإن فيه إهلاك نفسه، ومشاركة للقاتل في إثمه. وإنما معناه: ما أنا بباسط يدي إليك مبتدئاً، كقصدك ذلك مني. وكان هابيل عازماً على مدافعته إذا قصد قتله، وإنما قتله فتكاً على غفلة منه. ﴿إنِّيَ أَخاف﴾ حجازي، وأبو عمرو.

٢٩ - ﴿ إِنِّ أُرِيدُ ﴾ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ ﴾ ﴿ إِنِّي ﴾ مدني ﴿ أَن تَبُوٓاً ﴾ أن تحتمل، أو: ترجع ﴿ إِنِّتِي ﴾ بإثم قتلي إذا قتلتني ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾ الذي لأجله لم يتقبل قربانك. وهو: عقوق الأب، والحسد، والحقد. وإنما أراد ذلك لكفرة برده قضية الله تعالى، أو: كان ظالماً، وجزاء الظالم جائز أن يراد ﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّؤُا الظّالِمِينَ ﴾.

٣٠ - ﴿ فَطُوَّعَتَ لَمُ نَفْسُمُ قَتْلَ آخِيهِ ﴾ فوسّعته ويسّرته، من: طاع له المرتع: إذا اتسع ﴿ فَقَنَلَمُ ﴾ عند عقبة حراء، أو بالبصرة، والمقتول ابن عشرين سنة ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْمَنْسِرِينَ ﴾.

٣١ ـ ﴿ فَبَعْتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم ﴾ أي: الله، أو: الغراب. ﴿ كَيْفَ يُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ ﴾ عورة أخيه، وما لا يجوز أن ينكشف من جسده.

قَالَ يَنُوَيِّلَتَى أَعَجَرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُلَّبِ فَأُوْرِى سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّلِدِمِينَ ﴿ مَنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَوْمِيلَ أَنَّهُم مَن قَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ لَنَّاسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا أَلْنَاسَ جَمِيعًا

روي: أنه أول قتيل قُتِل على وجه الأرض من بني آدم. ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع به، فخاف عليه السباع، فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أَرْوَحَ، وعكفت عليه السباع. فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه، ثم ألقاه في الحفرة، فحينئد ﴿ قَالَ يَكُويَلُقَىٰ أَعَجُرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثَلَ هَلَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُورِي ﴾ عطف على: أكون ﴿ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبِحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ على قتله، لما تعب فيه من حمله، وتحيره في أمره، ولم يندم ندم التائبين. أو: كان الندم توبة لنا خاصة. أو: على حمله لا على قتله. ورُوي: أنه لما قتله اسْود جسده، وكان أبيض، فسأله آدم عن أخيه، فقال: ما كنت عليه وكيلاً، فقال: بل قتلته، ولذا اسْود جسدك. فالسودان من ولده. وما رُوي أن آدم رثاه بشعر فلا يصحح ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر.

٣٧ - ﴿ مِنْ أَجّلِ ذَلِكَ ﴾ بسبب ذلك، وبعلته. و «ذلك» إشارة إلى القتل المذكور. قيل هو متصل بالآية الأولى، فيوقف على ذلك، أي: ﴿ فأصبح من النادمين ﴾ لأجل حمله، ولأجل قتله. وقيل: هو مستأنف، والوقف على ﴿ النادمين ﴾ و ﴿ من ﴾ يتعلَّق بكتبنا، لا بالنادمين ﴿ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ ﴾ إلنادمين ﴿ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ ﴾ خصَّهم بالذكر وإن اشترك الكلُّ في ذلك؛ لأن التوراة أول كتاب فيه الأحكام ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَكُل نَفْسًا ﴾ الضمير للشأن، و «مَنْ » شرطية ﴿ يِغَيِّرِ نَفْسٍ ﴾ بغير قتل نفس ﴿ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ عطف على نفس، أي: بغير فساد في الأرض. وهو: الشرك، أو قطع الطريق، أو كل فساد يُوجِبُ القتل ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النفس جزاؤه جهنم، وغضب الله عليه، والعذاب العظيم، ولو قتل الناس جميعاً لم يزدْ على ذلك ﴿ وَمَنْ أَحْيَا هَانَاسَ جَمِيعاً لم يزدْ على ذلك أو حرق، أو هدم، أو غير ذلك ﴿ فَكَأَنَّما أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ جعل قتل أو حرق، أو هدم، أو غير ذلك ﴿ فَكَأَنَّما أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ جعل قتل

وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوك ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَبُّوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَفٍ أَوْ يُسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَبُّوا أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَفٍ أَوْ يُسَادًا أَن يُقَدِّرُونَ وَلَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِوَةِ عَذَابُ مُنْفَوا مِن الْآفِيمِ إِلَا الذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

الواحد كقتل الجميع، وكذلك الإحياء ترغيباً وترهيباً؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أنَّ قتلها كقتل الناس جميعاً عظم ذلك عليه، فثبطه. وكذا الذي أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه كحكم إحياء جميع الناس، رغب في إحيائها ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ هُ أَي: بني إسرائيل ﴿ رُسُلُنا﴾ ﴿ رسُلنا﴾: أبو عمرو إحيائها ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ هُ أَي: بني إسرائيل ﴿ رُسُلنا﴾ فرسلنا﴾: أبو عمرو ﴿ بِالْبَيِنَتِ ﴾ بالآيات الواضحات. ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مِهْدَ ذَالِكَ ﴾ بعد ما كتبنا عليهم، أو: بعد مجيء الرسل بالآيات. ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِقُوكَ ﴾ في القتل، لا يبالون بعظمته.

٣٣- ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُمُ ﴾ أي: أولياء الله. في الحديث: "يقول الله تعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة" (١) ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ مفسدين، ويجوز أن يكون مفعولاً له، أي: للفساد. وخبر "جزاءً ﴿ أَن يُقَتَّلُوا ﴾ وما عطف عليه. وأفاد التشديد الواحد بعد الواحد. ومعناه: ﴿ أَن يُقتلُوا ﴾ من غير صلب إن أفردوا القتل ﴿ أَق يُصَلِّبُوا ﴾ مع الفتل إن جمعوا بين القتل وأخذ المال ﴿ أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمَ وَأَرْجُلُهُم ﴾ إن أخذوا المال ﴿ مِنْ خِلَنِ ﴾ حال من الأيدي والأرجل، أي: وَرَبُلُهُم ﴾ إن أخذوا المال ﴿ مِنْ خِلَنِ ﴾ حال من الأيدي والأرجل، أي: مختلفة ﴿ أَو يُنفَوّا مِن الْأَرْضِ ﴾ بالحبس إذا لم يزيدوا على الإخافة مُذابُ عَظِيمُ ﴾ المذكور ﴿ لَهُمْ خِزْنُ فِي الدُّنْيَا ﴾ ذلّ، وفضيحة ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِوَةِ عَلَى الْآخِوَةِ عَلَى الْمُحْوَةِ عَلَيْهُ فَي الدَّنْ إِلَى اللهُ عَلَى الْمُحْوَةِ عَلَى الْمُحْوَةِ عَلَى الْمُحْوَةِ عَلَى الْمُحْدِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُحْدِقِ اللْمُحْدِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُحْدِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلِيمُ ﴾ المَلِي المُورِ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ عَلَى اللْمُعْمَالِهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَالِكُ فَي اللهُ عَلَى الْمُعْرَالُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اله

٣٤ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ فتسقط عنهم هذه الحدود،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٩٨٩) بلفظ: ﴿مَن عادي لله ولياً، فقد بارز اللهَ بالمحاربة﴾.

فَاعَلَمُواْ أَنَ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَهَا يَهُمَا الَّذِينَ مَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللّهَ وَابَتَعُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَمَلَكُمُ مَكُمُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اللّهَيْمَةِ لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَكُمُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اللّهَيْمَةِ مَا نُقْتِلَ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ اللّهُ ﴿ فَي يُودُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النّادِ وَمَا هُم اللّهُ اللّهُ مَنْ النّادِ وَمَا هُم إِنْ النّادِ وَمَا هُم اللّهُ وَيَالِمُ اللّهُ وَالسّارِقَةُ فَاقْتَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا فَيَوْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ ثُمِقِيمٌ ﴿ فَي وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْتَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا

لا ما هو حقّ العباد ﴿ فَأَعَلَمُوا أَكَ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ يغفر لهم بالتوبة، ويرحمهم فلا يعذبهم.

٣٥ \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهُ ﴾ فلا تؤذوا عباد الله ﴿ وَٱبْتَغُوّاً إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ هي: كلُّ ما يتوسل به، أي: يتقرّب من قرابة، أو صنيعة، أو غير ذلك. فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فِعْل الطاعات، وترك السيئات ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ مَلَكُمُ مُثَوِّلِهُ وَنَ ﴾ .

٣٦ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ بَجِيعًا ﴾ من صنوف الأموال ﴿ وَمِشْلَمُ مَكَمُهُ ﴾ وأنفقوه ﴿ لِيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ ليجعلوه فدية لأنفسهم. والوا مع ما في حيزه خبر: "إنَّ ». ووحد الراجع في ﴿ليفتدوا به ﴾ وقد ذكر شيئان ؛ لأنه أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة ؛ كأنه قيل: ليفتدوا بذلك ﴿ مِنْ عَذَاكِ يَوْمِ الْقِينَامَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْ هُذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ فلا سبيل لهم إلى النّجاة بوجه.

٣٧ ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ يطلبون، أو يتمنون ﴿ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ دائم.

٣٨ - ﴿ وَٱلْتَارِقُ وَٱلْتَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ ارتفعا بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: ﴿ وَ فَيما يَتلَىٰ عليكم ﴿ السارق والسارقة ﴾ . أو: الخبر ﴿ فَأَقَطَ مُوا أَيْدِيهُما ﴾ أي: يديهما. والمراد: اليمينان، بدليل قراءة عبد الله بن مسعود. ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: والذي سرق، والتي سرقت ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ والاسم الموصول يضمن معنى الشرط. وبدأ بالرجل لأن السرقة مِن الجراءة، وهي في الرجال أكثر. وأخَّر الزاني لأن الزنى ينبعث من الشهوة، وهي في النساء أوفر. وقطعت اليد لأنها آلة السرقة، ولم تقطع آلة الزنى تفادياً

جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكَلَا مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهَ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ اللَّهَ مَلْكُ اللَّهَ يَتُوبُ مَنْ يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ السَّمَولُ لَا يَعْرُنكَ الَّذِينَ يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا السَّمُولُ لَا يَعْرُنكَ الَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمَاعُونَ فِي الْكُفْرِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُثَالِقُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

عن قطع النسل ﴿ جَزَاءً بِمَا كُسَبَا﴾ مفعول له ﴿ نَكَلَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: عقوبة منه. وهو بدل من جزاء ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ غالب، لا يعارض في حكمه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فيما حكم من قطع يد السارق والسارقة.

٣٩ ـ ﴿ فَمَن تَابَ ﴾ من السُّرَاق ﴿ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ۗ سرقته ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ بِردِّ المسروق ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَوْرٌ رَّحِيمٌ ﴾ يغفر ذنبه، ويرحمه.

٤٠ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ يا محمد، أو: يا مخاطب ﴿ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلَكُ السّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَلِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ لمن تاب عن الكفر ﴿ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ لمن تاب عن الكفر ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ حَكْلِ شَيْءٍ ﴾ من التعذيب، والمغفرة، وغيرهما ﴿ قَدِيثُ ﴾ قادر. وقدَّم التعذيب على المغفرة هنا لتقدم السرقة على التوبة.

13 - ﴿ الْكُفْرِ ﴾ أي: الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنك الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ أي: لا تهتم، ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفر، أي: في إظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام، ومن موالاة المشركين، فإني ناصرك عليهم، وكافيك شرّهم. يقال: أسرع فيه الشيب، أي: وقع فيه سريعاً، فكذلك مسارعتهم في الكفر وقوعهم فيه أسرع شيء، إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها في الكفر ﴿ عَامَنا ﴾ مفعول في الكفر ﴿ عَامَنا ﴾ مفعول في الكفر ﴿ وَلَمْ تُوْمِن اللَّذِينَ قَالُوا بِأَفُواههم آمنا ﴿ وَلَمْ تُوْمِن فَلُواهُمُ مَعلوف على فَلُواهُمُ في محل النصب على الحال ﴿ وَيُونَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ معطوف على ﴿ من النه المنافقين واليهود. ويرتفع ﴿ سَمَنَعُونَ فَمِن الذين قالوا ﴾ أي: من المنافقين واليهود. ويرتفع ﴿ سَمَنَعُونَ

لِلْكَذِبِ سَمَنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فَاضَدَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فَاسْتَعَا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِرَ فَلُوبَهُمْ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ فَى ٱلدُّنْيَا

لِلْكَذِبِ ﴾ على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هم سماعون. والضمير للفريقين. أو: ﴿سماعون﴾ مبتدأ، وخبره ﴿من الذين هادوا﴾. وعلى هذا يوقف على «قلوبهم» وعلى الأول على «هادوا» ﴿ سَمَّنَّعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ يسمعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة، والنقصان، والتبديل، والتغيير ﴿ سَكَّلَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ أي: سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود وجّهوهم عيوناً؛ ليبلغوهم ما سمعوا منك ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَ أَي: يزيلونه، ويميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، فيهملونه بغير مواضع بعدأن كان ذا موضع. ﴿يحرفون﴾ صفّة لقوم، كقوله: ﴿لم يأتوك﴾. أو: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم يحرفون. والضميرُ مردودٌ على لفظ الكلم ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاً ﴾ المحرّف المزال عن مواضعه. و﴿يقولون﴾ مثل ﴿يحرفون﴾. وجاز أن يكون حالاً من الضمير في ﴿ يحرفون ﴾ ﴿ فَخُذُوهُ ﴾ فاعلموا أنه الحق، واعملوا به ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ ﴾ وأفتاكم محمد بخلافه ﴿ فَأَحَذَرُوا ﴾ فإياكم وإياه، فهو الباطل. رُوي: أنَّ شريفاً زني بشريفة بخيبر، وهما محصنان، وحَدُّهما الرجم في التوراة، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فبعثوا رهطاً منهم ليسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، وقالوا: إنْ أمركم بالجلد والتحميم (١) فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا، فأمرهم بالرجم، فأبوا أن يأخذوا به ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَّنْتَكُم ﴾ ضلاله. وهو حُجَّةٌ على من يقول: يريدُ الله الإيمان، ولا يريدُ الكفر ﴿ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ قطع رجاء محمد ﷺ عن إيمان هؤلاء ﴿ أُوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُودِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ عن الكفر لعلمه منهم اختيار الكفر. وهو حُجَّةٌ لنا عليهم أيضاً ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنِّيكَا

<sup>(</sup>١) قالتحميم): تسويد الوجه.

خِزْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ الْمَاءُونَ وَلَسَّحْتِ الْمَاءُونَ وَلَسَّعْتُ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ يَضُرُّ وكَ شَيْعًا وَإِنْ فَإِن جَكَانُونَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ يَضُرُّ وكَ شَيْعًا وَإِنْ عَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَمَا أَوْلَيْكِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ اللَّهُ وَيَعْ مَا اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْ

خِزْیُ ﴾ للمنافقين فضيحة، ولليهود خزْيَة ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أي: التَّخليد في النار.

27 - ﴿ سَمَّاعُونَ اللَّمْتِ ﴾ كرَّر للتأكيد، أي: هم سماعون، ومثله: ﴿ أَكَنْلُونَ اللَّمْتِ ﴾ وهو كل ما لا يحلُّ كسبه. وهو من: سحته: إذا استأصله؛ لأنه مسحوتُ البركة. وفي الحديث هو «الرشوة في الحكم» ((). وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام. وبالتثقيل ((): مكي، وبصري، وعلي ﴿ فَإِن جَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ﴾ قيل: كان رسول الله على مخيراً إذا تحالكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم بينهم وبين ألا يحكم بينهم. وقيل: نسخ التخيير بقوله: ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ [المائدة: ٤٩] ﴿ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾ فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنَّ الله تعالى يعصمك من الناس ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ إِنَّ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ العادل ﴿ إِنَّ الله يُجُبُ المُقْسِطِينَ ﴾ العادل ﴿ إِنَّ الله يُجُبُ المُقْسِطِينَ ﴾ العادلين.

٤٣ - ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّورَدُةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾ تعجيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه، مع أنَّ الحكم منصوصٌ في كتابهم الذي يدعون الإيمان به. ﴿ فيها حكم الله ﴾ حال من ﴿ التوراة ﴾. وهي مبتدأ، وخبره ﴿ عندهم ﴾ ﴿ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في كتابهم، لا يرضون به ﴿ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِاللّهُ فَينِينَ ﴾ بك، أو بكتابهم كما يدّعون.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ / ٨١).

<sup>(</sup>٢) أي قراءة: ﴿للشُّحُتِ﴾.

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَىنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّنِيتُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّنِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ النِّكَاسَ وَٱخْشُونَ فِي وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ وَكَانِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّافَسَ

٤٤ \_ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدُى ﴾ يهدي للحق ﴿ وَنُورُّ ﴾ يبيّن ما استبهم من الأحكام ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُواً ﴾ انقادوا لحكم الله في التوراة. وهو صفةٌ أجريتُ للنبيِّين على سبيل المدح. وأريد بإجرائها التعريض باليهود؛ لأنهم بعداء من ملة الإسلام؛ التي هي دينُ الأنبياء كلُّهم ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ تابعوا من الكفر. واللام يتعلَّق بيحكُم ﴿ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ معطوفان على «النبيون»، أي: الزهاد والعلماء ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ﴾ استودعوا. قيل: ويجوز أن يكون بدلًا من بها في ﴿يحكم بها﴾ ﴿مِن كِنَكِ ٱللَّهُ ﴾ من التبيين والضمير في ﴿استحفظوا﴾ للأنبياء، والربانيين، والأحبار جميعاً، ويكون الاستحفاظ من الله، أي: كلُّفهم الله حفظه. أو: لـ «الربانيون والأحبار» ويكون الاستحفاظ من الأنبياء ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ رقباء لئلا يبدل ﴿ فَكَلا تَخْشُواْ النَّاسَ ﴾ نهي للحكَّام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم، وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل خشية سلطان ظالم، أو خيفة أذية أحد ﴿ وَٱخْشُونِ ﴾ في مخالفة أمري، وبالياء فيهما(١) سهل. وافقه أبو عمرو في الوصل ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِكَايَاتِي﴾ ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه ﴿ثُمَنَّا قَلِيلًا ﴾ وهو الرشوة، وابتغاء الجاه، ورضا الناس ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ مستهيناً به ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ قال ابن عباس \_ رضي الله عنه \_: من لم يحكم جاحداً فهو كافر، وإن لم يكن جاحداً فهو فاسق ظالم. وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: هو عام في اليهود وغيرهم.

٤٥ \_ ﴿ وَكُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ وفرضنا على اليهود في التوراة ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: «فيهما» أي: في حالى الوقف والوصل.

بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِاللَّانِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُن بِالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَلَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِامُوذَ فَي وَقَفَيْنَا عَلَى ءَاثَنِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَّوْرَنيَةِ

مأخوذة ﴿ بِالنّفِ ﴾ مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق ﴿ وَالْعَيْرَ ﴾ مفقوءة ﴿ بِاللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ ﴾ مجدوع ﴿ بِاللَّهُ فَنِ وَاللَّهُ فَنَ وَالسّنَ ﴾ مقطوعة ﴿ بِاللَّهُ وَاللَّهُ المقاصة و والله عنهما ـ: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، فنزلت. وقوله: ﴿ أن النفس بالنفس ﴾ يدلُّ على أن المسلم يُقتل بالذميّ ، والرجل بالمرأة ، والحر بالعبد. نصب نافع وعاصم وحمزة المعطوفات كلّها ، للعطف على ما عملت فيه ﴿ أن ووقعها عليّ للعطف على محلّ «أن النفس ؛ لأنَّ المعنى : ﴿ وكتبنا عليهم ﴾ النفس إجراء لكتبنا مجرى قلنا. ونصب الباقون الكل ، ورفعوا عليهم ﴾ النفس إجراء لكتبنا مجرى قلنا. ونصب الباقون الكل ، ورفعوا لغتان كالسُّحْت ، والسُّحُت ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ ﴾ من أصحاب الحق ﴿ يِهِ عَلَى بالقصاص ، وعفا عنه ﴿ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ فالتَصدُّق به كفارة للمتصدق بالقصاص ، وعفا عنه ﴿ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ فالتَصدُّق به كفارة للمتصدق بالقصاص ، وعفا عنه ﴿ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ فالتَصدُّق به كفارة للمتصدق بالقصاص ، ومَن لَمْ يُمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ ﴾ بالامتناع عن ذلك . بإحسانه . قال فَيْ الله عَن يُمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ ﴾ بالامتناع عن ذلك . المه الله الله عن يوم ولدته اله هُو وَمَن لَمْ يُمَا أَنزَلَ اللّهُ فَا فُلِيْكَ هُمُ الظّلِلمُونَ ﴾ بالامتناع عن ذلك .

23 - ﴿ وَقَفَيْنَا ﴾ معنى قفيت الشيء بالشيء : جعلته في أثره كأنه جعل في قفاه يقال: قفاه يقفوه: إذا اتبعه ﴿ عَلَىٰ ءَاتَٰدِهِم ﴾ على آثار النبيين الذين أسلموا ﴿ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمُ مُصَدِقًا ﴾ هو حال من عيسى ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ التَّوَرَنَةِ وَءَانَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ التَّوَرَنَةِ ﴾ أي: ﴿ واتيناه الإنجيل ﴾ ثابتاً ﴿ فيه هدى ونور ومصدقاً ﴾. فنصب مصدقاً بالعطف على ثابت الذي تعلق به ﴿ فيه ﴾ وقام مقامه فيه. وارتفع ﴿ هدى ونور ﴾ بـ: ثابتاً ؛ الذي قام مقامه ﴿ فيه ﴾

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٩٢).

وَهُدُى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوتَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَلَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحَتَّ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَتَنَّهِ قَامَا مَا عَمَّا عَلَيْهِ فَا أَخْلَ اللَّهُ وَلاَتَنَّهِ قَامَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللللَّهُ اللَ

﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ﴾ انتصبا على الحال، أي: هادياً وواعظاً ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ لأنهم ينتفعون به.

٤٧ \_ ﴿ وَلَيْحَكُّرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ﴾ وقلنا لهم: احكموا بموجبه، فاللام: لام الأمر، وأصله الكسر، وإنما سكن استثقالاً لفتحة وكسرة وفتحة. ﴿ وَلِيحْكُم ﴾: بكسر اللام وفتح الميم: حمزة، على أنها لام كي، أي: وقفينا ليؤمنوا، وليحكم ﴿ وَمَن لَدَيَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ الخارجون عن الطاعة.

قال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: يجوز أن يحمل على الجحود في الثلاث، فيكون: كافراً، ظالماً، فاسقاً؛ لأن الفاسق المطلق، والظالم المطلق هو الكافر. وقيل: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾ فهو كافر بنعمة الله، ظالم في حكمه، فاسق في فعله.

28 \_ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ أي: القرآن. فَحَرْفُ التعريف فيه للعهد ﴿ وَإِلَمْتَقَ ﴾ بسبب الحق، وإثباته، وتبيين الصواب من الخطأ ﴿ مُصَدِقًا ﴾ حال من الكتاب ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ لما تقدّمه نزولاً. وإنما قيل لما قبل الشيء: هو بين يديه ؛ لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه، فما تقدم عليه يكون قدامه، وبين يديه ﴿ مِنَ ٱلْكِتَبُ ﴾ المراد به جنس الكتب المنزلة ؛ لأنَّ القرآنَ مصدقٌ لجميع كتب الله، فكان حَرْفُ التعريف فيه للجنس. ومعنى تصديقه الكتب: موافقتها في التوحيد والعبادة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَآ إِللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ وشاهداً ؛ لأنه يشهدُ له بالصحة، والثبات ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُ مِما أَنزَلُ اللهُ ﴾ أي: بما في القرآن ﴿ وَلا تَنْبِع ُ معنى: ولا تنحرف ؛ فلذا عدى بعن، فكأنه قيل : قولهم. ضُمَّن ﴿ ولا تتبع ﴾ معنى: ولا تنحرف ؛ فلذا عدى بعن، فكأنه قيل :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجُأْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَآءَ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيُنَيِّفُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ فِي مَآءَ اتَنكُمْ فَاسْتَيِقُواْ الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيُنَيِّفُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ مَا كُنتُمْ فِيهِ مَعْلَلُهُونَ فَي وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَيْعَ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَيْعَ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَولَقُواْ فَاعْلَمْ أَنّهَا يُرِبِدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِمٌ مُّ عَنْ بَعْضِ ذُنُوجِمٍ مُّ

ولا تنحرف ﴿عما جاءك من الحق﴾ متبعاً أهواءهم. أو: التقدير: عادلاً ﴿عما جاءك﴾ ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ شِرَعَةً ﴾ شريعة ﴿ وَمِنْهَا جَا﴾ وطريقاً واضحاً. واستدل به من قال: إن شريعة مَن قبلنا لا تلزمنا. ذكر الله إنزال التوراة على موسى عليه السلام، ثم إنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام، ثم إنزال القرآن على محمد ﷺ وبيّن أنه ليس للسماع فحسب، بل للحكم به. فقال في الأول: ﴿يحكم بها النبيون﴾، وفي الثاني: ﴿وليحكم أهل الإنجيل ﴾، وفي الثاني: ﴿وليحكم أهل أُمّة وَرَحِدَة ﴾ وماعة متفقة على شريعة واحدة ﴿وَلَكِن ﴾ أراد ﴿ لِبَبُوكُمْ ﴾ ليعاملكم معاملة المختبر ﴿ فِي مَا عَلَيْكُمْ ﴾ من الشرائع المختلفة، فتعَبَد كلَّ أمة ليعاملكم معاملة المحتبر ﴿ فِي مَا عَلَيْكُمْ ﴾ فابتدروها، وسابقوا نحوها قبل الفوات بالوفاة. والمراد بالخيرات: كل ما أمر الله تعالى به ﴿ إِلَى الله مَرْحِمُونَ مَعه من الجزاء الفاصل الضمير المجرور. والعامل: المصدر المضاف؛ لأنه في تقدير: إليه ترجعون وفي أيني مَنْ في وَعَلَيْهُ وَلَهُ في عَلَيْ وَمَعْكُمْ مِمَا للجزاء الفاصل بين محقّكم، ومبطلكم، وعاملكم، وعاملكم، ومفرّطكم في العمل.

29 - ﴿ وَأَنِ أَحَكُم ﴾ معطوف على ﴿ بالحق ﴾ أي: ﴿ وَأَنْزِلْنَا إِلَيْكُ الْكَتَابِ
بالحق ﴾ ، وبأن احكم ﴿ يَيْنَهُم بِمَا أَنْلَ اللّهُ وَلَا تَنَيِّعُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحَدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوك ﴾
أي: يصرفوك ، وهو مفعول له، أي: مخافة أن يفتنوك . وإنما حذّره \_ وهو رسول مأمون \_ لقطع أطماع القوم ﴿ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْلَ اللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ عن الحكم بما أنزل الله إليك ، وأرادوا غيره ﴿ فَأَعْلَمُ أَنّا يُرِبُدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ﴾ أي: بذنب التولّي عن حكم الله ، وإرادة خلافه ، فوضع ﴿ ببعض ذنوبهم ﴾ موضع ذلك . وهذا الإبهام لتعظيم التولّي ، وفيه تعظيم الذنوب ، فإن بعضها مهلك ،

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ الْهَ الْمَحْكُمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ لَمُ الْقَوْمِ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهُ اللْ

فكيف بكلُّها؟! ﴿ وَإِنَّ كَتِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِقُونَ﴾ لخارجون عن أمر الله.

• ٥ - ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبَعُونَ ﴾ يطلبون. وبالتاء: شامي. يخاطب بني النضير في تفاضلهم على بني قريظة، وقد قال لهم رسول الله على: «القتلى سواء»(١) فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك، فنزلت. وسئل طاووس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقرأ هذه الآية. وناصب ﴿أفحكم الجاهلية ﴾: ويبغون ﴾ ﴿ وَمَنَ أَحَسَنُ ﴾ مبتدأ وخبره. وهو استفهام في معنى النفي، أي: لا أحد أحسن ﴿ مِنَ اللّهِ حُكُمًا ﴾ هو تمييز. ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ اللام للبيان، كاللام في ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٣٣]. أي: هذا الخطاب. وهذا الاستفهام ﴿لقوم يوقنون ﴾ فإنهم هم الذين يتبينون: أن لا أعدل من الله، ولا أحسن حكماً منه. وقال أبو علي: معنى ﴿لقوم ﴾: عند قوم ؛ لأن اللام و «عند » يتقاربان في المعنى.

20 ونزل نهياً عن موالاة أعداء الدين: ﴿ يَتَابُّهُا الَّذِينَ وَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَا وَالنَّمَا وَلَيَاةً ﴾ أي: لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم، وتستنصرونهم، وتواخونهم، وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين. ثم علّل النهي بقوله: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا هُ بَعْضِ ﴾، وكلّهم أعداء المؤمنين. وفيه دليلٌ على أنَّ الكفر كلّه ملّة واحدة ﴿ وَمَن يَتَوَكّمُ مِنكُمْ فَإِنّهُ مِنهُمْ ﴾ من جملتهم، وحكمه حكمهم. وهذا تغليظٌ من الله وتشديدٌ في وجوب مجانبة المخالف في الدين ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴾ لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة.

٢٥ \_ ﴿ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ نفاق ﴿ يُسَدِعُونَ ﴾ حال، أو: مفعول
 ثان؛ لاحتمال أن يكون ﴿فترىٰ ﴾ من رؤية العين، أو القلب ﴿ فِيهِمْ ﴾ في

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي (حاشية الكشاف ١/ ٦٤١).

يَقُولُونَ خَشْنَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِمِهِ فَيُصَّيِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِى أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ فَي وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَهَا وُلَآءٍ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَطِتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ

معاونتهم على المسلمين، وموالاتهم ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أي: في أنفسهم، لقوله: ﴿ على ما أَسرَوا ﴾ ﴿ فَخَنْنَى أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَ ۗ ﴾ أي: حادثة تدور بالحال؛ التي يكونون عليها ﴿ فَمَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْجِ ﴾ لرسول الله على على أعدائه، وإظهار المسلمين ﴿ أَوَ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ أي: يؤمر النبي على أطهار أسرار المنافقين، وقَتْلهم ﴿ فَيُصْبِحُوا ﴾ أي: المنافقون ﴿ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي آنفُسِهِم ﴾ من النفاق ﴿ فَيُ حَبر ﴿ فيصبحوا ﴾ .

٥٣ - ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: يقول بعضهم لبعض عند ذلك. ﴿ ويقولَ ﴾ بعير واو شامي، وحجازي، على أنه بصري عطفاً على ﴿ أَن يأتي ﴾ . ﴿ يقول بغير واو شامي، وحجازي، على أنه جواب قائل يقول، فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: ﴿ يقول الذين آمنوا ﴾ ﴿ آهَنُولاً وَ النَّهِ مَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةَ لَآبِعَ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيدُ فَيْ

سلمان وقال: «هذا وذووه. لو كان الإيمانُ معلقاً بالثريا لناله رجالٌ من أبناء فارس»(١). والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط محذوف، معناه: ﴿ فِسُوفُ يَأْتِي الله بقوم ﴾ مكانهم ﴿ أَذِلَّةٍ ﴾ جمع ذليل، وأما ذلول فجمعه: ذُلُل. ومَن زَعم أنه من الذُّل؛ الذي هو ضد الصعوبة، فَقَدْ سَها؛ لأنَّ ذَلُولًا لا يجمع على أَذِلَّهُ. قال الجوهري: الذُّل ضد العز، ورجل ذليل: بيّن الذُّل. وقوم أذلاء، وأذلة. والذِّل \_ بالكسر \_: اللين، وهو ضد الصعوبة، يقال: دابة ذلول، ودواب ذُلُل ﴿ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولم يقل: للمؤمنين؛ لتضمن الذل معنى الحنو والعطف، كأنه قيل: عاطفين عليهم، على وجه التذلل، التواضع ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفِينَ ﴾ أشداء عليهم. والعَزَاز: الأرض الصلبة. فهم مع المؤمنين كالولد لوالده، والعبد لسيده. ومع الكافرين كالسبع على فريسته ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يقاتلون الكفار. وهو صفة لقوم ك: يحبهم، وأعزة، وأذلة ﴿ وَلَا يَنَانُونَ لَوْمَةً لَآيِدٍ ﴾ الواو يحتمل أن تكون للحال، أي: يجاهدون وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين، فإنهم كانوا موالين لليهود، فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود، فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه يلحقهم فيه لوم من جهتهم. وأما المؤمنون فمجاهدتهم لله لايخافون لومة لائم. وأن تكون للعطف، أي: من صفتهم المجاهدة في سبيل الله، وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمرٍ من أمور الدين، لا تَزَّعُهُم (٢) لومة لائم. واللومة: المرة من اللوم. وفيها وفي التنكير مبالغتان، كأنه قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم واحدٍ من اللوام ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما وصف به القوم من المحبة، والذلة، والعزة، والمجاهدة، وانتفاء خوف اللومة ﴿ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَالُمُ وَاللَّهُ وَاسِعُ ﴾ كثير الفواضل ﴿ عَلِيدُ ﴾ بمن هو من أهلها.

 <sup>(</sup>۱) قال ابنُ حجر: هو وهم، فإن هذا الكلام إنما ورد في آية الجمعة، وهو متفق عليه.
 وفي آية القتال، رواه الترمذي. (حاشية الكشاف ٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) ﴿لَا تَزْعَهُمُ ۗ : وَزُعَ: مَنَعُ وَزُجُرٍ.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَبَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوا وَلِمِهَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ

وه \_ عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم، ذكر من تجب موالاتهم بقوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ و ﴿ إنما ﴾ يفيدُ اختصاصهم بالموالاة . ولم يجمع الوليّ \_ وإن كان المذكور جماعة \_ تنبيها على أن الولاية لله أصل، ولغيره تبع . ولو قيل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصلٌ وتبع . ومحل ﴿ الّذِينَ يُقِيمُونَ الطّاؤة ﴾ الرفع على البدل من «الذين آمنوا»، أو : على «هم الذين» أو : النصب على المدح ﴿ وَيُؤَوُّنَ الزَّكُوة ﴾ والواو في : ﴿ وَهُمُ على «هم الذين» أو : النصب على المدح ﴿ وَيُؤَوُّنَ الزَّكُوة ﴾ والواو في : ﴿ وَهُمُ وَلَيْ وَيُونَونَ الزَّكُوة ﴾ والواو في : ﴿ وَهُمُ وَلَيْ وَوْدَنَ ﴾ للحال ، أي : يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة . قيل : إنها نزلت في علي \_ رضي الله عنه \_ حين سأله سائل وهو راكع في صلاته ، فطرح له خاتمه ، كأنه كان مرجاً ( ) في خنصره ، فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل يفسد خاتمه ، كأنه كان مرجاً ( ) في خنصره ، فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل يفسد ضلاته . وورد يلفظ الجمع ، وإن كان السبب فيه واحداً ترغيباً للنّاس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه . والآية تدلُ على جواز الصدقة في الصلاة ، وعلى أنّ الفعلَ القليلَ لا يفسد الصلاة .

٥٦ - ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يتخذه وليّاً، أو يكن وليّاً ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ من إقامة الظاهر مقام الضمير، أي: فإنهم هم الغالبون. أو: المراد بحزب الله: الرسول والمؤمنون، أي: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله، واعتضد بمن لا يغالب. وأصل الحزب: القوم يجتمعون لأمر حَزَبهم، أي: أصابهم.

٥٧ - رُوي أن رفاعة بن زيد، وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام، ثم نافقا، وكان رجالٌ من المسلمين يوادونهما، فنزل: ﴿ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا يَنَخِذُوا ٱلَّذِينَ اللَّهُ مُرُوا وَلَعِبًا ﴾. يعني: اتخاذهم دينكم هزوا ولعباً لا يصح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياء، بل يقابل ذلك بالبغضاء، والمنابذة ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُوا اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) «مرجاً»: قال في اللسان: مَرِج الخاتم في إصبعي مَرَجاً، أي: قَلِق.

مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنُم مُُوْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعَبَا ذَالِكَ بِإِلَّهُ وَالْكُفَار أَوْلِيَاء وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنُم مُُوْمِنِينَ ﴿ وَلَعِبًا ذَالِكَ فِلْ عَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنَا وَلَعَبُ وَلَا يَعْفَلُونَ ﴿ فَكُ مُلْ مَنْ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ فَا هُلَ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ فَا هُلَ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلَّا اللّه

الْكِتَابَ ﴾ (من): للبيان ﴿ مِن قَبِلِكُمْ وَالْكُفَّارَ ﴾ أي: المشركين. وهو عطف على الذين ﴿ الله المنصوبة. و ﴿ الكفارِ ﴾: بصري، وعليّ، عطف على الذين المجرورة، أي: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الكفار ﴿ أَوْلِيَاةً وَاتَّقُوا المُحَابِ مَن قبلكم، ومن الكفار ﴿ أَوْلِيَاةً وَاتَّقُوا الله في موالاة الكفار ﴿ إِن كُنُمُ مُوّمِنِينَ ﴾ حقاً؛ لأن الإيمان حقاً يأبى موالاة أعداء الدين.

٥٨ - ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّغَذُوهَا ﴾ أي: الصلاة أو: المناداة ﴿ هُزُوا وَلِمِبَا 
وَاللَّهُ مِا أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ لأنَّ لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة، 
فكأنهم لا عقل لهم. وفيه دليلٌ على ثبوت الأذان بنص الكتاب، لا بالمنام وحده.

وه و الله المنافع المنافع المنافع المنافع الله المنافع المناف

• ٦٠ ﴿ قُلَّ هَلَ أُنَيِّنَكُم بِثَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ الله اليه أي: ثواباً، وهو نصب على التمييز. والمثوبة وإن كانت مختصة بالإحسان، ولكنها وضعت موضع العقوبة، كقوله: ﴿ فَبَشِرَهُ مَ بِعَكَابٍ أَلِيهٍ ﴾ [آل عمران: ٢١] وكان اليهود يزعمون أنَّ المسلمين مستوجبون للعقوبة، فقيل لهم: ﴿ مَن لَّعَنَهُ الله ﴾ شر عقوبة في الحقيقة من أهل الإسلام في زعمكم. و﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى المتقدم، أي:

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّعْفُوتَ أُوْلَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﷺ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّء وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﷺ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُّونِ وَأَصَّلِهِمُ السُّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ

الإيمان، أي: بشرّ مما نقمتم من إيماننا ثواباً، أي: جزاء. ولا بُدَّ مِن حَذْف مضاف قبله، أو قبل (مَن) تقديره: بشر من أهل ذلك، أو دينُ مَن لعنه الله. (وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ ﴾ يعني: أصحاب السبت (وَالْحَنَازِيرَ ﴾ أي: كفار أهل مائدة عيسى عليه السلام، أو كلا المسخين من أصحاب السبت، فشبانهم مسخوا قردة، ومشايخهم مسخوا خنازير (وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ ﴾ أي: العجل، أو الشيطان؛ لأن عبادتهم العجل بتزيين الشيطان. وهو عطف على صلة مَن، كأنه قبل: ومن عبد الطاغوت (وعبد الطَّاعُوتِ وفورعاً للمبالغة، كقولهم: رجل حذر، وفطن، للبليغ في الحذر، والفطنة. وهو معطوف على القردة والخنازير، أي: جَعَل الله منهم عبد الطاغوت (أَوْلَتِكَ وَالله منهم عبد الطاغوت (أَوْلَتِكَ وَالممسوخون؛، الملعونون (شَرُّ مَكَانًا) جعلت الشَّرارة للمكان، وهي لأهله الممسوخون؛، الملعونون (شَرُّ مَكَانًا) جعلت الشَّرارة للمكان، وهي لأهله الممسوخون؛، الملعونون (شَرُّ مَكَانًا) جعلت الشَّرارة للمكان، وهي لأهله الممالغة. ﴿وَأَضَلُّ عَن سَوَا وَالسَيِيلِ عَن قَصْد الطريق الموصل إلى الجنة.

71 - ونزل في ناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي ﷺ، ويظهرون له الإيمان نفاقاً: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُواْءَامَنّا وَقَد ذَخُلُواْ بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ الباء للحال، أي: دخلوا كافرين، وخرجوا كافرين، وتقديره: ملتبسين بالكفر. وكذلك ﴿قد دخلوا كافرين، وخرجوا ولذا دخلت «قد» تقريباً للماضي من ﴿قد دخلوا ﴾، ﴿وهم قد خرجوا ﴾ ولذا دخلت «قد» تقريباً للماضي من الحال. وهو متعلق بقالوا آمنا، أي: قالوا ذلك وهذه حالهم ﴿وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا فَيَكُمُ مِن النفاق.

77 - ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُم ﴾ من اليهود ﴿ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْدِ ﴾ الكذب ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ الظلم. أو: الإثم: ما يختصُ بهم، والعدوان: ما يتعدّاهم إلى غيرهم. والمسارعة في الشيء: الشروع فيه بسرعة ﴿ وَأَصَّلِهِمُ ٱلسَّحَتَ ﴾ الحرام ﴿ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لبئس شيئاً عملوه.

لَوُلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَأَعْلِمُ ٱلْإِنْمَ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَالُهُ وَلَيْزِيدَ كَ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفَّرًا

٦٣ \_ ﴿ لَوَلا ﴾ هلا، وهو تحضيض ﴿ يَنْهَنَهُمُ الرَّبَنِيُوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلْإِنْمَ وَآكِلِهِمُ السَّحْتَ لَبِشَكَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ هذا ذم للعلماء، والأول للعامة. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: هي أشد آية في القرآن، حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في الوعيد.

٦٤ - ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ ثُلَّتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ رُوي أنَّ اليهود \_ لعنهم الله \_ لما كذبوا محمداً عليه الصلاة والسلام كفَّ الله ما بسط عليهم من السعة، وكانوا من أكثر الناس مالاً، فعند ذلك قال فنحاص: يد الله مغلولة، ورضي بقوله الآخرون، فأشركوا فيه. وغل اليد وبسطها: مجاز عن البخل والجود، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩] ولا يقصد المتكلم به إثبات يد، ولا غل، ولا بسط، حتى إنه يستعمله في ملك يعطي ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد، ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلًا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال! وقد استعمل حيث لاتصح اليد، يقال: بسط البأس كفيه في صدري، فجعل للبأس ـ الذي هو من المعاني ـ كفَّان. ومَن لم ينظر في علم البيان يتحيَّر في تأويل أمثال هذه الآية. وقوله: ﴿غلت أيديهم ﴾ دعاء عليهم بالبخل، ومن ثم كانوا أبخل خلق الله. أو: تغل في جهنم، فهي كأنها غلت. وإنما ثنيت اليد في: ﴿ بِل يداه مبسوطتان ﴾ وهي مفردة في يد الله مغلولة؛ ليكون ردّ قولهم وإنكاره أبلغ، وأدل على إثبات غاية السخاء له، ونفي البخل عنه، فغاية ما يبذله السخي أن يعطيه بيديه ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَالُهُ ﴾ تأكيد للوصف بالسَّخاء، ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة ﴿ وَلَيْزِيدَ كُثِيًّا مِنْهُم ﴾ اليهود ﴿ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفَّرًا ﴾ أي: يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم، تمادياً في الجحود، وكفراً بآيات الله. وهذا من إضافة الفعل إلى السبب، كما

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْضَآة إِلَى يَوْمِ الْقِينَاةِ كُلِّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ شَيْ وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْكِتَبِ مَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَ فَرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَاَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ شَيْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمُوا التَّوْرَيَةَ وَالْإِنِجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَحْكُلُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

قال: ﴿ فَزَادَ مُهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجِسِهِمَ ﴾ [التوبة: ١٢٥] ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبُغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ فكلمهم أبداً مختلف، وقلوبهم شتى، لا يقع بينهم اتفاق، ولا تعاضد ﴿ كُلُمّا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱلله ﴾ كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا، لم يقم لهم نصر من الله على أحد قط. وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس. وقيل: كلما حاربوا رسول الله على نصر عليهم. عن قتادة: لا تلقى يهودياً في بلد إلا وقد وجدته من أذل الناس ﴿ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ ويجتهدون في دفع الإسلام، ومحو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من كتبهم ﴿ وَٱللّهُ لاَ يُحِيُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ .

70 - ﴿ وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتْبِ مَامَنُوا ﴾ برسول الله ﷺ وبما جاء به مع ما عددنا من سيتاتهم ﴿ وَاتَّقَوا ﴾ أي: وقرنوا إيمانهم بالتقوى ﴿ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّتَا تِهِمْ ﴾ ولم نؤاخذهم بها ﴿ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ مع المسلمين.

77 - ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنِيلَ ﴾ أي: أقاموا أحكامهما، وحدودهما، وما فيهما من نعت رسول الله ﷺ ﴿ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِم مِن دَّبِهِمْ ﴾ من سائر كتب الله؛ لأنَّهم مكلّفون الإيمان بجميعها، فكأنها أنزلت إليهم. وقيل: هو القرآن ﴿ لَأَكُو مِن فَوْقِ رؤوسهم ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِم ﴾ فون فوق رؤوسهم ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِم ﴾ يعني: الثمار من فوق رؤوسهم ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِم ﴾ يعني: الثمار من فوق رؤوسهم ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِم ﴾ يعني: الزوع. وهذه عبارة عن التوسعة، كقولهم: فلان في النعمة من قرنه إلى قدمه. ودَلَّت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ المَنْوَا وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِنَ الشَكَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱلللهَ يَعْمَل لَلهُ مِخْرَبًا ﴿ وَيُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ النَّيْمُ إِلَّهُ كَانَ عَفَادًا ﴾ الآيات لا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَادًا ﴾ الآيات لا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣]

مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَدْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

[نوح: ١٠ وما بعدها] ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنَّمُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّلَةُ عَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦] ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْصَدةٌ ﴾ طائفة حالها أمم (١٠) في عداوة رسول الله ﷺ. قيل: هي الطائفة المؤمنة، وهم عبد الله بن سلام، وأصحابه، وثمانية وأربعون من النصارى ﴿ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ فيه معنى التعجب، كأنه قيل: وكثير منهم ما أسوأ عملهم! وقيل: كعب بن الأشرف، وأصحابه، وغيرهم.

٧٧ \_ ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ جميع ما أنزل إليك، وأي شيء أِنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً، ولا خائف أن ينالك مكروه ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ﴾ وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك ﴿ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (رسالاته): مدني، وشامي، وأبو بكر. أي: فلم تبلغ إذاً ما كُلَّفْت من أداء الرسالة، ولم تؤد منها شيئاً قط، وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض، فإذا لم تؤدِّ بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً. كما أنَّ مَن لم يؤمنْ ببعضها كان كمن لم يؤمنْ بكلُّها، لكونها في حِكم شيء واحد لدخولها تحت خطاب واحد. والشيء الواحد لا يكون مبلِّغاً غير مبلِّغ، مؤمناً به غير مؤمَّن. قالت الملحدة \_ لعنهم الله تعالى \_: هذا كلام لا يفيد، وهو كقولك لغلامك: كلْ هذا الطعام، فإن لم تأكله فإنك ما أكلته. قلنا: هذا أمرٌ بتبليغ الرسالة في المستقبل، أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك في المستقبل، فإن لم تفعل، أي: إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل، فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاً. أو: بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن، ولا تنتظر به كثرة الشوكة والعُدَّة، فإن لم تبلغ كنتَ كمن لم يبلّغ أصلاً. أو: بلّغ ذلك غير خائف أحداً، فإن لم تبلغ على هذا الوصف، فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاً. ثم قال مشجعاً له في التبليغ: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يحفظك منهم قتلًا، فلم يقدر عليه، وإن شجّ في وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته. أو: نزلت بعد ما أصابه ما أصابه.

<sup>(</sup>١) «أَمَم»: القَصْد الذي هو الوسط.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلَفِرِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ الْكِنَفِ لَسَّتُمْ عَلَى هَى عَقَى تُقِيمُوا التَّوْرَعَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّتِكُمْ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّتِكُمْ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُعْيَكُ وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ عَلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ وَالنَّصَلَى مَنْ ءَامَن عَالِمَة وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ

والناس: الكفار بدليل قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك.

7۸ - ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ على دين يعتد به، حتى يسمّى شيئاً لبطلانه ﴿ حَقَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ ﴾ يعني: القرآن ﴿ وَلَيَزِيدَ ثَكَ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَدَنَا وَكُفْرًا ﴾ إضافة زيادة الكفر والطغيان إلى القرآن بطريق التسبيب ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ فلا تتأسف عليهم؛ فإنَّ ضَرَرَ ذلك يعودُ إليهم، لا إليك.

79 - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ بالسنتهم، وهم المنافقون، ودلَّ عليه قوله: ﴿ لَا يَخْرُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوَمِينَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: 13] ﴿ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِئُونَ وَالنَّصَرَىٰ ﴾ قال سيبويه، وجميع البصريين: المائدة العابئون بالابتداء، وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز ﴿إن من اسمها وخبرها، كأنه قيل: إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري ﴿ مَنْ مَن اسمها وخبرها، كأنه قيل: إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري ﴿ مَنْ مَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّخِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ﴾ والصابئون كذلك، أي: مَن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم فقدمه وحذف الخبر، كقوله:

فمنْ يكُ أمسى بالمدينةِ رَحْلُه ف إننَّني وقَيَّارٌ بها لَغَريبٌ (١) أي: فإني لغريب، وقيار كذلك. ودلّ اللام على أنه خبر إن. ولا يرتفع بالعطف على محل إن واسمها؛ لأن ذا لا يصحُّ قبل الفراغ من الخبر،

<sup>(</sup>١) البيت لضابيء البُرْجُمِيّ. و«قيار»: اسم جمل ضابيء.

## لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۚ كُلَا جَأَءَهُمْ رَسُولُا وَمُرْيِقًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوۤا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةً بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذُبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةً

لا تقول: إن زيداً وعمرو منطلقان، وإنما يجوز: إن زيداً منطلق وعمرو. والصابئون مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: (إن الذين آمنوا) إلى آخره. ولا محل لها، كما لا محل للتي عطفت عليها. وفائدة التقديم: التنبيه على أن الصابئين وهم أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً، وأشدهم غيّاً يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان، فما الظن بغيرهم؟! ومحل فَمَنْ مَامَن عَلَيهم الرفع على الابتداء، وخبره ﴿ فَلا خُوفَ عَلَيهم في الطبق على الابتداء، وخبره ﴿ فَلا خُوفَ عَلَيهم الى السم إن المبتدأ معنى الشرط. ثم الجملة كما هي خبر (إن) والراجع إلى اسم إن محذوف، تقديره: من آمن منهم.

٧٠ - ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسَرَهِ يِلَ ﴾ بالتوحيد ﴿ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولُا ﴾ جملة ليقفوهم على ما يأتون، وما يذرون في دينهم ﴿ حَكُمّا جَاءَهُمْ رَسُولُا ﴾ جملة شرطية وقعت صفة لرسلا، والراجع محذوف، أي: رسول منهم ﴿ بِمَالاَ تَهْوَى أَنفُسُهُمْ ﴾ بما يخالف هواهم، ويضاد شهواتهم من مشاق التكليف، والعمل بالشرائع. وجواب الشرط محذوف دلَّ عليه: ﴿ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقتُلُونَ ﴾ كأنه قيل: كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه. وقوله: فريقاً كذبوا: جواب مستأنف لقائل، كأنه يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ وقال: «يقتلون» بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية، استفظاعاً للقتل، وتنبيهاً على أنَّ القتل مِن اليهود، وقيل: التكذيب مشترك بين اليهود والنصارى، والقتل مختصٌّ باليهود، فهم قتلوا زكريا، ويحيى.

٧١ - ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُوْكَ ﴾ ﴿ أَلَا تَكُونُ ﴾ : حمزة ، وعليّ ، وأبو عمرو ، على أنّ ﴿ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة ، أصله : أنه لا تكون ، فخففت أن ، وحذف ضمير الشأن . ونزل حسبانهم لقوته في صدورهم منزلة العلم ؛ فلذا دخل فعل الحسبان على أن التي هي للتّحقيق ﴿ فِتْنَةٌ ﴾ بلاء وعذاب ، أي : وحسب بنو إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله عذاب بقتل الأنبياء ، وتكذيب الرسل . وسد

فَكُمُواْ وَصَكُواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَكُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌا بِمَا يَعْمَلُونَ شَيْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنْبَى إِسْرَهِ مِلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِفَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ شَيَّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ قَالِتُ ثَلَاثَةُ وَلَا الْكَاثُمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ شَيَّ لَقَدَ كَفَرَ اللّذِينَ

ما يشتمل عليه صلة «أن، وأن (١)» من المسند والمسند إليه مسد مفعولي حسب ﴿ فَمَـُواْ وَصَـَرُواْ ﴾ فلم يعملوا بما رأوا، ولا بما سمعوا. أو: فعموا عن الرشد، وصموا عن الوعظ ﴿ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ رزقهم التوبة ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَوُوا كَنِيرٌ مِنهُم ﴾ هو بدل من الضمير، أي: الواو، وهو بدل البعض من الكل، أو: هو خبر مبتدأ محذوف، أي: أولئك كثير منهم ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعَمَلُونَ ﴾ فيجازيهم بحسب أعمالهم.

٧٧ - ﴿ لَقَدْ كَفَرَ النِّينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَاهِ مِلْ السلام - بينه وبينهم في إسْرَاهِ مِلَ اعْبُدُواْ اللّه رَبِي وَرَبَّكُمْ له له لله السلام - بينه وبينهم في أنه عبد مربوب؛ ليكون حُجَّة على النصارى ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَي عبادته غير الله ﴿ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ التي هي دار الموحدين، أي: حرمه دخولها، الله ﴿ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النَّارُ ﴾ أي: مرجعه. ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ ﴾ أي: الكافرين ومنعه منه ﴿ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ ﴾ أي: مرجعه. ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ ﴾ أي: الكافرين ﴿ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ وهو من كلام الله، أو: من كلام عيسى عليه السلام.

٧٧ - ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ قَالِثُ ثَلَاثَةً وَالِثُ ثَلَاثَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَا اللّهِ الأولى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ عَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ اللّهِ اللهِ الأولى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ عَلَا اللّهِ الأولى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ عَلَا اللّهُ عُو الْمُسِيحُ آبَنُ مَرْبَهُ ﴾ [المائدة: ١٧] وقال في الثانية: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ يَعَالُواْ اللّهُ اللّهُ والجواب: أن بعض النصارى كانوا يقولون: كان المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله ربما يتجلى في بعض الأزمان في شخص، فتجلى في بعض الأزمان في شخص عيسى أفعال ذلك الوقت في شخص عيسى، ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال

<sup>(</sup>١) أي: على القراءتين القراءة التي تعتبر «أن» حرف مصدرٍ ونصب، أو القراءة التي تعتبرها مخففة من الثقيلة.

وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّهُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْلَاهُ عَفُورٌ رَحِيبُ ثُلُ شَيْ مَا الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْنُهُ صِدِيفَةً كَانا يَأْكُلُو الطَّعَامُ

لا يقدر عليها إلا الله. وبعضهم ذهبوا إلى آلهة ثلاثة: الله، ومريم، والمسيح، وأنه ولد الله من مريم. و «منّ» في قوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَكِهِ إِلّاَ إِلَكُ وَحِدٌ ﴾ للاستغراق، أي: وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية، لا ثاني له، وهو الله وحده، لاشريك له. وفي قوله: ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسّنَ اللّابِينَ كَفَرُوا مِنهُم ﴾ للبيان كالتي في ﴿ فَاجْتَكِنبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْشَلِ ﴾ الليبان كالتي في ﴿ فَاجْتَكِنبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْشَلِ ﴾ [الحج: ٣٠] ولم يقل: ليمسنهم؛ لأنّ في إقامة الظاهر مقام المضمر تكريراً للشهادة عليهم بالكفر. أو: للتبعيض، أي: ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم؛ لأنّ كثيراً منهم تابوا عن النصرانية ﴿ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ نوع شديد الألم من العذاب.

٧٤ ﴿ أَفَلَا يَكُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُ ﴾ ألا يتوبون ـ بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر، وهذا الوعيد الشديد ـ مما هم عليه. وفيه تعجيبٌ من إصرارهم ﴿ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رُحِيتُ ﴾ يغفر لهؤلاء إن تابوا، ولغيرهم.

٧٥ - ﴿ مَّا الْمَسِيحُ الْبَنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ ﴾ فيه نفي الألوهية عنه ﴿ فَدْخَلَتْ مِن وَسِيلِهِ الرُّسُلُ ﴾ صفة لرسول، أي: ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله. وإبراؤه الأكمه والأبرص، وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه ليس إلها، بل الله أبرأ الأكمه والأبرص، وأحيا الموتى على يده، كما أحيا العصا، وجعلها حية تسعى على يد موسى. وخَلْقه من غير ذَكَر كخلق آدم من غير ذكر وأنثى ﴿ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ ﴾ أي: وما أمَّه أيضاً إلا كبعض النساء المصدِقات للأنبياء المؤمنات بهم. ووقع اسم الصديقة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَصَدَقَتَ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُلُومُ السَّمِ التحريم: ١٢]. ثم أبعدهما عما نسب إليهما بقوله: ﴿ وَكَانَا يَأْكُلُونُ الطّعام، والله المناء المؤمنات بالطعام،

انظر كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ الآيكتِ ثُمَّ انظر أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ الْطَرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ الْطَلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

وما يتبعه من الهضم والنفض<sup>(۱)</sup> لم يكن إلا جسماً مركباً من لحم، وعظم، وعروق، وأعصاب، وغير ذلك مما يدلُّ على أنه مصنوع مؤلِّف كغيره من الأجسام ﴿ اَنظُرْ كَيْنَ بُهُمُ اَلْآينَتِ ﴾ أي: الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم ﴿ ثُمَّ اَنظُرْ أَنَّ يُوقَكُونَ ﴾ كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمّله بعد هذا البيان. وهذا تعجيبٌ من الله تعالى في ذهابهم عن الفرق بين الرب والمربوب.

٧٦ - ﴿ قُلْ ٱلْعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَصْرَكُم بِمثل ما يضركم به الله من البلاء، عليه السلام. أي: شيئاً لا يستطيع أن يضرّكم بمثل ما يضركم به الله من البلاء، والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان، والسعة، والخصب؛ ولأنَّ كلَّ ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبتخليقه تعالى، فكأنه لا يملك منه شيئاً. وهذا دليلٌ قاطع على أنَّ أمره مناف للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفعاً، وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته ﴿ وَاللّهُ هُوَ السّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ متعلق كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته ﴿ وَاللّهُ هُو السّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ متعلق بينا أن يعتقدون، أي: أتشركون بالله، ولا تخشونه، وهو الذي يسمع ما تقولونه، ويعلم ما تعقدونه.

٧٧ - ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ الغلو: مجاوزة الحد، فغلو النصارى: رفعه فوق قدره باستحقاق الألوهية. وغلو اليهود: وضعه عن استحقاق النبوة ﴿ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ صفة لمصدر محذوف، أي: غلواً غير الحق، يعني: غلواً باطلاً ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا ءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُلُواْ مِن قَبْلُ ﴾ أي: أسلافكم

<sup>(</sup>١) «النفض»: الإلقاء.

وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل مبعث النبي ﷺ ﴿ وَأَضَكُوا كَثِيرًا ﴾ ممن شايعهم. ﴿ وَضَكُوا ﴾ لما بُعث رسول الله ﷺ ﴿ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ حين كذَّبوه، وحسدوه، وبغوا عليه.

٧٨ - ﴿ لُمِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِسْرَوْ يِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرَيَعَ فَي قيل: إِنَّ أهل أيلة لمّا اعتدوا في السبت، قال داود: اللهم العنهم، واجعلهم آية، فَمُسِخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة، قال عيسى: اللهم عذِّبُ مَن كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين، والعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فأصبحوا خنازير. وكانوا خمسة آلاف رجل ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُواْ يَعَتَدُونَ ﴾ ذلك اللعن بعصيانهم واعتدائهم.

٧٩ - ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله: ﴿كَانُواْلاَيَتَنَاهَوْتَ﴾ لا ينهى بعضهم بعضاً ﴿عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ عن قبيح فعلوه ومعنى وصف المنكر بفعلوه - ولا يكون النهي بعد الفعل - أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه، أو: عن مثل منكر فعلوه، أو: عن مثل منكر فعلوه، أو: المراد: لا ينتهون عن منكر فعلوه، بل يصرُّون عليه. يقال: تناهى عن الأمر، وانتهى عنه: إذا متنع منه، وتركه. ثم عجب من سوء فعلهم مؤكداً لذلك بالقسم، بقوله: ﴿لَيْ مَن مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾. وفيه دليلٌ على أنَّ ترك النهي على المنكر من العظائم. فيا حسرةً على المسلمين في إعراضهم عنه!.

٨٠ ﴿ أَكْرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ هم منافقو أهل
 الكتاب، كانوا يوالون المشركين، ويصافونهم ﴿ لَبِثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ

وَلَوْكَانُواْ يُوْمِنُوكَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا الْغَنَدُوهُمْ أَوْلِيَاةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلْسِقُوكَ ﴿ لَلّهِ مَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا الْغَنَّا وَلَكِنَّ اللّهِ وَكَثِيرًا مِنْهُمْ فَلْسِقُوكَ ﴿ لَلّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ لبئس شيئاً قدّموه لأنفسهم سخط الله عليهم، أي: موجب سخط الله ﴿ وَفِي ٱلْمَـــَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ أي: في جهنم.

٨١ - ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ وَاللّهِ إِيماناً خالصاً بلا نفاق ﴿ وَالنّبِ ﴾ أي: محمد ﷺ ﴿ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ ﴾ يعني: القرآن ﴿ مَا أَتَّحَذُوهُمْ أَوْلِياً ۚ ﴾ ما اتخذوا المشركين أولياء ، يعني: أنَّ موالاة المشركين تدلُّ على نفاقهم ﴿ وَلَكِنَ كَثِيرًا مَنْهُمْ فَكَسِقُونَ ﴾ مستمرون في كفرهم ونفاقهم. أو: معناه: ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله وبموسى وما أنزل إليه ، يعني: التوراة ، ما اتخذوا المشركين أولياء ، كما لم يوالهم المسلمون ، ولكن كثيراً منهم فاسقون ، خارجون عن دينهم ، فلا دين لهم أصلاً .

۸۲ - ﴿ لَتَجِدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْمِيهُودَ ﴾ هو مفعول ثان لتجدن. واعداوة التمييز ﴿ وَٱلَّذِينَ اَشْرَكُوا ﴾ عطف عليهم ﴿ وَلَتَجِدَتَ اَقْرَبَهُم مَودَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَئَ ﴾ اللام تتعلق بعداوة ومودة. وصف اليهود بشدة الشكيمة، والنصارى بلين العريكة. وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين. ونبّه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على المشركين ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِيبِيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ أي: علماء وعبادا ﴿ وَآنَهُم لَا يَسْتَحَيْرُونَ ﴾ علل سهولة مأخذ النصارى، وقرب مودتهم للمؤمنين؛ بأن منهم قسيسين ورهباناً، وأن فيهم تواضعاً واستكانة، واليهود على خلاف ذلك. وفيه دليلٌ على أنَّ العلمَ أنفعُ شيء، وأهداه إلى الخير، وإن كان علم القسيسين. وكذا علم الآخرة وإن كان في راهب. والبراءة من الكبر وإن كانت في نصراني.

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓءَامَنَا فَاكْتُبْنَكَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ

٨٣ - ﴿ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّي﴾ وصفهم برقة القلوب، وأنهم يبكون عند استماع القرآن، كما روي عن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب ـ حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يقرؤونه عليهم ـ: هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر: فيه سورة تُنسب إلى مريم، فقرأها إلى قوله: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾ [مريم: ٣٤] وقرأ سورة طه إلى قوله: ﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩] فبكى النجاشي. وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الله ﷺ، وهم سبعون رجلًا، حين قرأ عليهم سورة يس فبكوا ﴿تفيض من الدمع﴾ تمتليء من الدمع حتى تفيض؛ لأنَّ الفيضَ أن يمتلىء الإناء، أو غيره، حتى يطلع ما فيه من جوانبه. فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء، أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء، فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها، أي: تسيل من أجل البكاء. ومن في ﴿مما عرفوا﴾ لابتداء الغاية، على أن فيض الدمع ابتدأ، ونشأ من معرفة الحق، وكان من أجله. و«مِنْ» في: ﴿من الحق﴾ لتبيين الموصول الذي هو «ما عرفوا». أو: للتبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق، فأبكاهم، فكيف إذا عرفوا كله، وقرؤوا القرآن، وأحاطوا بالسنة؟! ﴿ يَقُولُونَ ﴾ حال من ضمير الفاعل في ﴿عرفوا﴾ ﴿ رَبُّنآ ءَامَنَّا ﴾ بمحمد ﷺ، والمراد: إنشاء الإيمان، والدخول فيه ﴿ فَٱكْتُبْتَ مَعَ ٱلشَّبِهِدِينَ ﴾ مع أمة محمد ﷺ؛ الذين هم شهداء على سائر الأمم يوم القيامة ﴿ لِنَكُولُوا شُهَدآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك.

٨٤ - ﴿ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان، مع قيام موجبه، وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم، فأجابوهم بذلك. و﴿مالنا﴾ مبتدأ وخبر. و﴿لانؤمن﴾ حال، أي: غير مؤمنين، كقولك: مالك قائماً ﴿ وَمَا جَاءَنا ﴾ وبما جاءنا ﴿ مِنَ الْحَقِ ﴾

وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ فَالْنَبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا أُوْلَئِهَكَ أَصْحَابُ لَلْمُحِيمِ ﴿ يَمَا يُهَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا شُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ

يعني: محمداً ﷺ والقرآن ﴿ وَنَظْمُعُ ﴾ حال من ضمير الفعل في ﴿ نؤمن﴾ والتقدير: ونحن نطمع ﴿ أَن يُدّخِلَنَا رَبُّنَا ﴾ الجنة ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ الأنبياء والمؤمنين.

٨٥ - ﴿ فَأَتَّبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ أي: بقولهم ﴿ ربنا آمنا ﴾ وتصديقهم لذلك ﴿ جَنَّتِ جَبِّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ الإقرارَ داخلٌ في الإيمان، كما هو مذهب الفقهاء. وتعلّقت الكراميّة في الإيمان مجرد القول بقوله: ﴿ بما قالوا ﴾ لكن الثناء بفيض الدمع في السياق، وبالإحسان في السياق، يدفع ذلك. وأنى يكون مجرد القول إيماناً، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنًا بِاللّهِ وَبِالْمِورِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنًا بِاللّهِ وَالْمِهُ لعدم التصديق بالقلب. قال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلاثة أشياء: البكاء على الجفاء، والدعاء على العطاء، والرضا بالقضاء. فمن ادَّعى المعرفة، ولم يكن فيه هذه الثلاثة، فليس بصادق في دعواه.

مر و وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ لَلْمَحِيمِ ﴾ هذا أثر الردّ في حق الأعداء، والأول أثر القبول للأولياء ونزل في جماعة من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ حلفوا أن يترهبوا، ويلبسوا المسوح، ويقوموا الليل، ويصوموا النهار، ويسيحوا في الأرض، ويجبّوا مذاكيرهم، ولا يأكلوا اللحم والودَكُ (۱)، ولا يقربوا النساء والطيب.

٨٧ - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحْرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ ما طاب، ولذّ من الحلال. ومعنى لا تحرموا: لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم. أو: لا تقولوا: حرمناها على أنفسنا، مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً

<sup>(</sup>١) «الودك»: الدُّسم، أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

منكم، وتقشفاً. وروي: أنَّ رسول الله على كان يأكل الدجاج والفالوذ (۱)، وكان يعجبه الحلواء والعسل، وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة» وعن الحسن: أنه دُعي إلى طعام ومعه فرقد السَّبَخي وأصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المُسمَّن والفالوذ وغير ذلك، فاعتزل فرقد ناحية، فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه الألوان، فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد! أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم؟ وعنه: أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذ، ويقول: لا أؤدي شكره، فقال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا: نعم، قال: إنه جاهل أن نعمة الله عليه في الماء البارد أكبر من نعمته عليه في الفالوذ ﴿ وَلا تَعَـدُوا ﴾ ولا تجاوزوا الحد الذي حدّ عليكم في تحليل أو تحريم. أو: ولا تتعدوا حدود ما أحلَّ لكم إلى ما حرم عليكم. أو: ولا تسرفوا في تناول الطيبات ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتّدِينَ ﴾ ما حرم عليكم. أو: ولا تسرفوا في تناول الطيبات ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتّدِينَ ﴾ حدوده.

۸۸ ـ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيّبَ اللّه ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ حال مما رزقكم الله ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ توكيد للتوصية بما أمر به، وزاده توكيداً بقوله: ﴿ اللَّذِي ٓ النَّهُ مِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ لأن الإيمان به يوجب التقوى فيما أمر به، ونهى.

٨٩ \_ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آيَكَذِكُمٌ ﴾ اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم، وهو: أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن. وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظنّ أنه قربة، فلما نزلت تلك الآية قالوا: فكيف بأيماننا؟ فنزلت. وعند الشافعي - رحمه الله -: ما يجري على اللسان بلا قصد ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدُهُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ أي: بتعقيدكم الأيمان،

<sup>(</sup>١) «الفالُوذ، والفالوذج»: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل، وهي كلمة معربة.

<sup>(</sup>٢) قال المحافظ: ذكره الديلمي في الفردوس عن علي. (حاشية الكشاف ١/ ٦٧١).

فَكَفَّنَرَثُهُ وَالْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ

وهو توثيقها. وبالتخفيف: كوفي غير حفص(١١). والعقد: العزم على الوطء. وذا لا يتصور في الماضي، فلا كفارة في الغموس. وعند الشافعي \_ رحمه الله -: القصد بالقلب، ويمين الغموس مقصودة، فكانت معقودة، فكانت الكفارة فيها مشروعة. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم. أو: بنكث ما عقدتم، فحذف المضاف ﴿ فَكُفَّارِنُّهُ } أي: فكفارة نكثه، أو فكفارة معقود الأيمان والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ هو أن يغدِّيهم ويعشِّيهم. ويجوز أن يعطيهم بطريق التمليك، وهو لكلِّ أحدٍ نصف صاع من بُرّ، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر. وعند الشافعي - رحمه الله -: مدّ لكلّ مسكين ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أي: غداء وعشاء من برّ. إذ الأوسع: ثلاث مرات مع الإدام، والأدنى: مرة من تمر، أو شعير ﴿ أُو كِسَوْتُهُمَّ ﴾ عطف على ﴿ إطعام ﴾ أو: على محل ﴿ من أوسط ﴾ ووجهه أن ﴿من أوسط﴾ بدل من ﴿إطعام﴾ والبدل هو مقصود في الكلام. وهو: ثوب يغطي العورة. وعن ابن عمر \_رضي الله عنهما ..: إزار، أو قميص، أو رداء ﴿ أَوَّ تَحْرِيرُ رَفَّبَوْ ﴾ مؤمنة، أو كافرة لإطلاق النص. وشرط الشافعي ـ رحمه الله \_ الإيمان حملًا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. ومعنى ﴿أو ﴾ التخيير، وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ ﴾ إحداها ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ متتابعة؛ لقراءة أُبّي وابن مسعود كذلك ﴿ ذَالِكَ ﴾ المذكور. ﴿ كَفَّنْرَةُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ وحنثتم. فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجبُ بنفس الحلف؛ ولذا لم يجز التكفيرُ قبل الحنث ﴿ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ فُبرُّوا فيها، ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً. أو: ولا تحلفوا أصلًا

<sup>(</sup>۱) أي: قرأ الكوفيون وهم حمزة والكسائي وعاصم برواية شعبة عنه بالتخفيف، أما حفص عن عاصم فقرأ بالتشديد.

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُرْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذَلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لَيْسِدُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْكُمُ وَجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لَيْرِيدُ
الشَّيْطِينُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْخَبَّرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَعَنِ الشَّهِ لَكُنَّ أَلْمَلْوَةً

﴿ كَنَالِكَ ﴾ مثل ذلك البيان ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ﴾ أعلام شريعته، وأحكامه ﴿ لَمَلَكُرْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمته فيما يعلمكم، ويسهل عليكم المخرج منه.

• ٩ - ﴿ يَكَايُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواۤ إِنَّمَا ٱلْمَعْبُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ أي: القمار ﴿ وَٱلْأَنْصَابُ ﴾ الأصنام؛ لأنها تنصب فتعبد ﴿ وَٱلْأَرْكُمُ ﴾ وهي القداح التي مرَّت ﴿ رَجْسُ ﴾ نجس، أو خبيث مستقدر ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيطُنِ ﴾ لأنه يحمل عليه، فكأنه عمله. والضمير في: ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ يرجع إلى الرجس، أو: إلى عمل الشيطان، أو: إلى المذكور، أو: إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل: إنما تعاطى الخمر والميسر، ولذا قال: ﴿ رجس ﴾ ﴿ لَمُلَكُمُ تُعْلِحُونَ ﴾ أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه، حيث صدر الجملة بإنما، وقرنهما بعبادة الأصنام، ومنه الحديث: «شارب الخمر كعابد الوثن» (١)، وجعلهما رجساً من عمل الشيطان، ولا يأتي منه إلا الشر البحت، وأمر بالاجتناب، وجعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خساراً.

91 - ﴿ إِنَّمَا يُرِبِدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْحَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن وَكِر الله عنها من الوبال، وهو: وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقَمْر، وما يؤديان إليه من الصَّدِّ عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة. وخص الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتها، كأنه قال: وعن الصلاة خصوصاً. وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولاً، ثم أفردهما آخراً لأنَّ الخطاب مع المؤمنين. وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر، واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والأزلام؛ لتأكيد تحريم الخمر والميسر، وإظهار أنَّ ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك. فكأنه تحريم الخمر والميسر، وإطهار أنَّ ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك. فكأنه

<sup>(</sup>١) رواه البزار كما في كشف الأستار (٢٩٢٥).

فَهَلْ أَنَهُمْ مُننَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا انّسَما عَلَى رَسُولِنَا الْبَكُ الْمَبِينُ ﴿ فَالْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَسُولِنَا الْبَكَ الْمَبُونُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُمَّ اتَّقُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مُمَّ اتَّقُواْ وَعَامَنُواْ مُمَّ اتَّقُواْ وَعَامَنُواْ مُعَلِّمَ وَاللّهُ يُحِبُ مَا النّفَوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُمَّ اتّقُواْ وَعَامَنُوا مُمَّ اتّقُواْ وَعَامَنُوا مُمَّ اللّهُ يَهُونُ وَمَا اللّهُ مِنْ الصَّيْدِ تَنالُهُ وَ الدِّيكُم وَرِمَا هُكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ آيِدِيكُم وَرِمَا هُكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ آيدِيكُم وَرِمَا هُكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ آيدِيكُم وَرِمَا هُكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَآيَدُ اللّهُ مَن يَخَافُهُ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَن يَخَافُهُ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَن يَخَافُهُ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَن يَخَافُهُ إِلَا لَهُ مَن يَخَافُهُ إِلَا لَهُ مَن يَخَافُهُ إِللّهُ مَن يَعَافُهُ إِلَا لَهُ مُن يَخَافُهُ إِلَا لَهُ مُن يَعَافُهُ وَاللّهُ مَن يَعَافُهُ إِلَا لَهُ مَن يَعَافُهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مَن يَعَافُهُ إِلَا لَهُ مُن يَعَافُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَعَافُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر. ثم أفردهما بالذكر ليعلم أنَّهما المقصودُ بالذكر ﴿ فَهَلَّ أَنْكُم مُنْكُونَ ﴾ مِن أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قد تُلِيَ عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا، ولم تزجروا؟!.

٩٧ - ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَآحَدَرُوا﴾ وكونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كلّ سيئة، وعمل كلّ حسنة ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ ﴾ عن ذلك ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلنَّمِينُ ﴾ أي: فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم ذلك ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلنَّمِينُ ﴾ أي: فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول؛ لأنه ما كلّف إلا البلاغ المبين بالآيات. وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عمّا كلّفتموه.

97 - ونزل فيمن تعاطى شيئاً من الخمر والميسر قبل التحريم ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ا

9٤ ـ ولما ابتلاهم الله بالصيد عام الحديبية، وهم محرمون، وكثر عندهم، حتى كان يغشاهم في رحالهم فيستمكنون من صيده أخذاً بأيديهم، وطعناً برماحهم، نزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لَيَبَلُوَلَكُمُ اللهُ يِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَطعناً برماحهم، نزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لَيَبَلُوَلَكُمُ اللهُ يِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَمعنى يبلو: يختبر، وهو من الله لإظهار ما علم من العبد على ما علم، لا لعلم ما لم يعلم. و ﴿ من ﴾ للتبعيض، إذ لا يحرم كل صيد، أو: ما علم، لا لعلم ما لم يعلم. و ﴿ من ﴾ ليعلم الله خوف الخائف منه بالامتناع عن لبيان الجنس ﴿ لِيعَلَمُ اللهُ مَن يَعَالُهُ إِلْفَيْبٍ ﴾ ليعلم الله خوف الخائف منه بالامتناع عن

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ

الاصطياد موجوداً، كما كان يعلم قبل وجوده أنّه يوجد ليثيبه على عمله، لا على علمه فلا على عله فلا على علمه لا على علمه فيه ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ﴾ فصاد ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ الابتلاء ﴿ فَلَمْ عَذَابُ اللَّمْ ﴾ قلّل في قوله ﴿ بشيء من الصيد ﴾ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. و ﴿ تناله ﴾ صفة لشيء.

٥٥ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ ﴾ أي: المصيد، إذ القتل إنما يكون فيه ﴿ وَأَنَّهُمْ خُرُمٌ ﴾ أي: محرمون، جمع حرام، كردح في جمع رداح. في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل في ﴿تقتلوا﴾ ﴿وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا﴾ حال من ضمير الفاعل، أي: ذاكراً لإحرامه، أو عالماً: أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه. فإن قتله ناسياً لإحرامه، أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطىء. وإنما شرط التعمد في الآية \_مع أنَّ محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ لأن مورد الآية فيمن تعمد. فقد رُوي: أنه عَنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فحمل عليه أبو اليسر فقتله، فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرم، فنزلت. ولأنَّ الأصلَ فعل المتعمد، والخطأ ملحق به للتغليظ. وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد، ووردت السُّنَّةُ بالخطأ ﴿ فَجَزَّآهُ اللَّهِ الْحَطَّأَ ﴿ فَجَزَّآهُ مِّتُلُ مَا قَنَلَ ﴾ كوفي (١). أي: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد. وهو قيمة الصيد. يُقوَّم حيثُ صِيدَ، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خُيّر بين أن يهدي من النَّعَم ما قيمته قيمة الصيد، وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من برّ، أو صاعاً من غيره. وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً. وعند محمد والشافعي ـ رحمها الله تعالى ـ مثله: نظيره من النعم. فإن لم يوجدُ له نظير من النَّعَم فكما مر. (فجزاءُ مثلِ) على الإضافة، غيرهم (٢). وأصله: فجزاءٌ مثلَ ما قتل، أي: فعليه أن يجزي مثل ما قتل، ثم أضيف، كما تقول: عجبت من ضربٍ زيداً، ثم من ضربِ زيـد ﴿مِنَ ٱلنَّمَمِ ﴾ حال من

<sup>(</sup>١) أي: قراءة حمزة والكسائي وعاصم.

<sup>(</sup>٢) أي: قراءة غير الكوفيين وهم: أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع.

## يَعَكُمُ بِهِ } ذَوَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدْ لُ

الضمير في قتل، إذ المقتول يكون من النعم، أو صفة لجزاء ﴿ يَعَكُمُ بِهِـ ﴾ بمثل ما قتل ﴿ ذَوَا عَدلِ مِّنكُمْ ﴾ حكمان عادلان من المسلمين. وفيه دليلٌ على أنَّ المثلَ القيمة؛ لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة، ولأنَّ المثلَ المطلق في الكتاب، والسنة، والإجماع مقيّد بالصورة والمعنى. أو: بالمعنى لا بالصورة، أو بالصورة بلا معنى. والقيمة أريدت فيما لا مثل له صورة إجماعاً، فلم يبق غيرها مراداً، إذ لا عموم للمشترك. فإن قلت قوله: ﴿من النَّعَم﴾ ينافي تفسير المثل بالقيمة. قلت: من أوجب القيمة خُيِّر بين أن يشتري بها هدياً، أو طعاماً، أو يصوم كما خيّر الله تعالى في الآية، فكان من «النعم» بياناً للهدي المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير؛ لأن مَنْ قوَّم الصيد واشترى القيمة هدياً فأهداه، فقد جزى بمثل ما قتل من النعم. على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدي، أو يكفر بالطعام، أو الصوم إنما يستقيم إذا قوّم ونظر بعد التقويم، أيّ : الثلاثة يختار . فأما إذا عمد إلى النظير، وجعله الواجب وحده من غير تخيير، فإذا كان شيئاً لِا نظير له قوم حينئذ، ثم يُخيَّر بين الطعام والصيام، ففيه نبُوٌّ عمَّا في الآية. أَلا ترى إلى قوله ﴿أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ أو عدلُ ذلكَ صياماً ﴾ كيف حيّر بين الأشياء الثلاثة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم ﴿ هَدِّيّاً ﴾ حال من الهاء في به، أي: يحكم به في حال الهدي ﴿ بَلِغَ ٱلْكُمَّبَةِ ﴾ صفة لهدياً؛ لأن إضافته غير حقيقية. ومعنى بلوغه الكعبة: أن يذبح بالحرم، فأما التصدق به فحيث شئت. وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ: في الحرم ﴿ أَوْ كُفَّنَرَةٌ ﴾ معطوف على ﴿جزاء﴾ ﴿ طَعَامُ﴾ بدل من كفارة، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي طعام. ﴿أو كفارة طعام﴾ على الإضافة: مدني وشامي. وهذه الإضافة لتبيين المضاف، كأنه قيل: أو كفارة من طعام ﴿مَسَكِكِينَ ﴾. كما تقول: خاتم فضة، أي: خاتم من فضة ﴿ أَوْ عَدُّلُ ﴾ وقرىء بكسر العين، قال الفراء: العَدْل: ما عادلَ الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام. والعِدْل مثله من جنسه، ومنه: عِدْلا الحمل. يقال: عندي غلام عِدْلُ غلامك \_ بالكسر \_ إذا كان من جنسه. فإن أريد أن قيمته كقيمته، ولم يكن من جنسه، قيل: هو عَدَّل غلامك ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنلَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنلِقَامٍ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيِّدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّادَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُدْ حُرُمًا وَاتَّـ قُواُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ﴿ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

- بالفتح - ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى الطعام ﴿ صِيَامًا ﴾ تمييز، نحو: لي مثله رجلاً. والخيار في ذلك إلى القاتل. وعند محمد - رحمه الله - إلى الحكمين ﴿ لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِوهِ ﴾ متعلق بقوله ﴿ فجزاء ﴾ أي: فعليه أن يجازى، أو يُكفِّر، ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. والوبال: المكروه، والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه، من قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذُنَهُ أَخَذًا وَبِيلاً ﴾ [المزمل: ١٦] أي: ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا يستمراً. ﴿ عَفَا اللهُ عَنَا سَلَفَ ﴾ لكم من الصيد قبل التحريم ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى قتل الصيد بعد التحريم، أو: في ذلك الإحرام ﴿ فَيَنَنَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ بالجزاء. وهو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فهو ينتقم الله منه ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ بإلزام الأحكام. ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ بالزام الأحكام.

97 \_ ﴿ أُحِلَّ الْكُمُّ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ مصيدات البحر مما يؤكل، ومما لا يؤكل. ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ وما يُطعَم من صيده. والمعنى: أحلّ لكم الانتفاع بجميع ما يُصاد في البحر، وأحلّ لكم أكل المأكول منه، وهو السمك وحده ﴿ مَتَعَالَكُمْ ﴾ مفعول له، أي: أحلّ لكم تمتيعاً لكم ﴿ وَلِلسَيّارَةِ ﴾ وللمسافرين. والمعنى: أحل لكم طعامه تمتيعاً لتُنائكم (١) يأكلونه طرياً، ولسيارتكم يتزودونه قديداً، كما تزوَّد موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ ﴾ ما صيد فيه. وهو: ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات، كالبط؛ فإنه بري؛ لأنه يتولد في البر. والبحر له مرعى، كما للناس متجر ﴿ مَا كُمُتُمْ حُرُمًا ﴾ محرمين ﴿ وَاتَـقُوا ٱلله ﴾ في الاصطياد في الحرم، أو: في الإحرام ﴿ الَّذِي سَالِي التَّهِ مُعَمَّلُ وَ الْمَعْون فيجزيكم على أعمالكم.

<sup>(</sup>١) «لتناثكم»: أي: للمتوطنين منكم.

﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَفْبَكَةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْفَلَيْمِدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيء عليهُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ زَحِيهُ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ الرَّسُولِ

إِلَّا الْبَلَكُ فَوَاللّهُ يَعْلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُلُ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطّيِبُ

99 - ( البَيْتَ الْحَرَامَ الله الله الكَمْبَة ) أي: صير ( البَيْتَ الْحَرَامَ ) بدل ، أو: عطف بيان ( قِبَامًا ) مفعول ثان. أو: جعل بمعنى خلق ، وقياماً: حال . ( لِلنَّاسِ ) أي: انتعاشاً لهم في أمر دينهم ، ونهوضاً إلى أغراضهم في معاشهم ومعادهم ؛ لما يتم لهم من أمر حجهم ، وعمرتهم ، وأنواع منافعهم . قيل : لو تركوه عاماً لم ينظروا ، ولم يؤخروا ( وَالشَّهْر الْحَرَامَ ) والشهر الذي يُؤدَّى فيه الحج ، وهو ذو الحجة ؛ لأن في اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأناً قد علمه الله . أو : أريد به جنس الأشهر الحرم ، وهي : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرَّم ( وَالْهَدَى ) ما يُهدى إلى مكة ( وَالْقَلْتَهَد ) والمقلد منه خصوصاً ، الحجة ، والمحرَّم ( وَالْهَدَى ) ما يُهدى إلى مكة ( وَالْقَلْتَهَد ) والمقلد منه خصوصاً ، وهو البُدْن ، فالثواب فيه أكثر ، وبهاء الحج معه أظهر ( ذَلِك ) إشارة إلى جَعْل الكعبة قياماً ، أو : إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد ، وغيره ( لِيَعْمَلُمُ مَا في السَمَوَتِ وَمَا في الأَرْضِ وَأَتَ اللهَ بِكُلِّ شَيْعَ عَلِيمُ ) أي : لتعلموا أنَّ الله يعلمُ مصالحَ ما في السموات وما في الأرض ، وكيف لا يعلم وهو بكل شيء عليم ؟!

٩٨ - ﴿ أَعْـلَمُوۤا أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ لمن استخفَّ بالحرم والإحرام ﴿ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ ﴾ لآثام مَن عظم المشاعر العظام ﴿ رَجِيمٌ ﴾ بالجاني الملتجىء إلى البلد الحرام.

99 - ﴿مَّاعَلُ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ تشديدٌ في إيجاب القيام بما أمر به، وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ، وقامت عليكم الحجة، ولزمتكم الطاعة، فلا عذر لكم في التفريط ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ فلا يخفى عليه نفاقكم، ووفاقكم.

١٠٠ - ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾ لما أخبر أنه يعلم ما يبدون

وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَتَأُولِي الْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَالَهُا عَنْهَا حِينَ يُنَزَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَلُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَكُمْ مَلِيكُمْ فَكُورُ عَلِيهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلِيهُ وَلَا عَلِيهُ وَلَا عَلْمِ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةً وَلَا سَلَيْبَةً وَلَا وَصِيلَةً وَلَا عَلْمِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةً وَلَا سَلَيْبَةً وَلَا وَصِيلَةً وَلَا عَلْمِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْ

وما يكتمون، ذكر أنه لا يستوي خبيثهم وطيبهم، بل يميز بينهما فيعاقب الخبيث، أي: الكافر، ويثيب الطيب، أي: المسلم ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَهُ الْخَبِيثِ فَاتَقَوُّوا اللّهِ ﴾ وآثروا الطيب \_ وإن قل \_ على الخبيث \_ وإن كثر \_. وقيل: هو عام في حلال المال وحرامه، وصالح العمل وطالحه، وجيد الناس ورديئهم ﴿ يَكَأُولِ الْأَلْبَبِ ﴾ أي: العقول الخالصة ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

۱۰۲ ـ والضمير في: ﴿قَدْسَأَلُهَا﴾ لا يرجع إلى أشياء حتى يعدّى بعن ، بل يرجع إلى المسألة التي دلّت عليها «لا تسألوا» أي: قد سأل هذه المسألة ﴿قَوْمٌ مِن قَبْلِكُم من الأوّلين ﴿ثُمَّ أَصَّبَكُواْ بِهَا﴾ صاروا بسببها ﴿كَفِرِينَ﴾ كما عرف في بني إسرائيل.

١٠٣ ـ ﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَلَا سَآيِبَةً وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ ﴾ كان أهلُ الجاهلية إدا

وَلَنَكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَةَ أَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَتَأَيّّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُمْ لَا يَشْتَكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَشْتَرُكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُمْ

نُتِجَتْ الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها \_ أي: شقّوها \_ وامتنعوا من ركوبها، وذبحها، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، واسمها: البحيرة. وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري، أو برأت من مرضي، فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو سائبة، فلا عقل بينهما، ولا ميراث. وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكراً أكله الرجال، وإن كان أنثى أرسلت في الغنم وكذا إن كان ذكراً وأنثى، وقالوا: وصلت أخاها. فالوصيلة بمعنى الواصلة. وإذا نُتِجَتْ من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ومعنى: ﴿ما جعل﴾: ما شرع ذلك، ولا أمر به ﴿ وَلَكِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ بتحريمهم ما حرّموا ﴿ يَقَتّرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبَ ﴾ في نسبتهم هذا التحريم إليه ﴿ وَأَكْرُهُمُ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ أنَّ الله لم يحرّم ذلك. وهم عوامهم.

١٠٤ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتَمّ تَمَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ ﴾ أي: هلموا إلى حكم الله ورسوله بأن هذه الأشياء غير محرّمة ﴿ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ ءَابَآةَ نَآ ﴾ أي: كافينا ذلك ﴿ حسبنا ﴾ مبتدأ. والخبر ﴿ ما وجدنا ﴾. و «ما » بمعنى: الذي . والواو في: ﴿ أَوَلُوْ كَانَ مَا بَآؤُهُم ﴾ للحال، قد دخلت عليها همزة الإنكار. وتقديره ﴿ أَوَلُو كَانَ مَا بَآؤُهُم ﴾ للحال، قد دخلت عليها همزة الإنكار. وتقديره ﴿ أَوَلُو كَانَ مَا بَآؤُهُم ﴾ للحال، قد دخلت عليها همزة الإنكار . وتقديره ﴿ أَوَلُو كَانَ مَا بَآؤُهُم ﴾ أي: ﴿ اللهُ عَلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ أي: الاقتداء إنما يصحّ بالعالم المهتدي . إنما يعرف اهتداؤه بالحجة .

100 - ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ آنفُسكُمْ ﴾ انتصب ﴿ أنفسكم ﴾ بـ «عليكم». وهو من أسماء الأفعال، أي: الزموا إصلاح أنفسكم. والكاف والميم في ﴿ عليكم ﴾ في موضع جر؛ لأنَّ اسمَ الفعل هو الجار والمجرور لا «على» وحدها ﴿ لَا يَشْرُكُم ﴾ رفع على الاستئناف، أو: جزم على جواب الأمر، وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد ﴿ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ كان المؤمنون تذهبُ أنفسهم الراء إتباعاً لضمة الضاد ﴿ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ كان المؤمنون تذهبُ أنفسهم

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعُ الْمُنَاتِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنَّ اَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا عَيْرِكُمْ إِنَّ أَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا

حسرةً على أهل العناد من الكفرة، يتمنّون دخولهم في الإسلام، فقيل لهم: ﴿عليكم أنفسكم﴾ وما كلفتم من إصلاحها ﴿لايضركم﴾ الضُلاّل عن دينكم إذا كنتم مهتدين. وليس المراد: ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ رجوعكم ﴿ فَيُنَابِنُكُمُ مِما كُتُتُمْ تَقَمَلُونَ ﴾ وم يجزيكم على أعمالكم.

١٠٦ \_ رُوي أنه خرج بديل مولى عمرو بن العاص \_ وكان من المهاجرين \_ مع عدي وتميم \_ وكانا نصرانيين \_ إلى الشام. فمرض بديل، وكتب كتاباً فيه ما معه، وطرحه في متاعه، ولم يخبر به صاحبيه. وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله، ومات. ففتشا متاعه، فأخذا إناء من فضة. فأصاب أهلُ بديل الصحيفة، فطالبوهما بالإناء، فجحدا. فرفعوا إلى رسول الله ﷺ، فنزل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْنَانِ ﴾ . ارتفع ﴿ اثنان ﴾ لأنه خبر المبتدأ، وهو ﴿ شهادة ﴾ بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين. أو: لأنه فاعل شهادة بينكم. أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان. واتُّسع في «بين» فأضيف إليه المصدر ﴿وإذا حضر﴾ ظرف للشهادة. و﴿حين الوصية﴾ بدل منه. وفي إبداله منه دليلٌ على وجوب الوصية؛ لأنَّ حضورَ الموت من الأمور الكائنة. و﴿حين الوصية﴾ بدل منه. فيدلُّ على وجود الوصية. فلو وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء. فنقل إلى الوجوب. وحضور الموت: مشارفته، وظهور أمارات بلوغ الأجل. ﴿ ذَوَاعَدُّلِهِ صَفَّةَ لَاثْنَيْنَ ﴿ مِنْكُمُّ ۗ مَنْ أقاربكم؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ ﴾ عطف على ﴿ اثنانَ ﴾ ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ من الأجانب ﴿ إِنَّ أَنتُدُ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سافرتم فيها. و﴿أنتم﴾ فاعل فعل يفسره الظاهر ﴿ فَأَصَّابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ أو: ﴿منكم من المسلمين، و ﴿من غيركم﴾ من أهل الذمة. وقيل: منسوخ؛ إذ لا يجوز شهادة الذمي على المسلم، وإنما جازت في أوّل الإسلام لقلَّة المسلمين ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا ﴾ تقفُّونهما

مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِدِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي وَلَا نَكْتُهُ شَهَندَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمُا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ

للحلف. هو استئناف كلام، أو: صفة لقوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ أي: ﴿أو آخران من غيركم﴾ عبوسان. و﴿إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ اعتراض بين الصفة والموصوف ﴿ مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ ﴾ من بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن ـ رحمه الله ـ: بعد العصر أو الظهر؛ لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما. وفي حديث بديل: أنها لما نزلت صَلَّى رسول الله على صلاة العصر، ودعا بـ:عدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر، فحلفا، ثم وجد الإناء بمكة. فقالوا: إنا اشتريناه من غيم وعدي (۱) ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ ﴾ فيحلفان به ﴿ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ ﴾ إن شككتم في أمانتهما. وهو اعتراض بين يقسمان وجوابه، وهو ﴿ لاَ نَشْتَرَى ﴾. وجواب الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام. والتقدير: ﴿إن ارتبتم ﴾ في شأنهما فخلفوهما ﴿ بِدِ ﴾ بالله، أو بالقسم ﴿ فَمَنّا ﴾ عَرَضاً من الدنيا ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ أي: النهام له ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له قريباً منا ﴿ وَلَا نَكْتُرُ شَهَا لَهُ لَينَ ٱلْآثِمِينَ ﴾. وقيل: إن أريد بهما الشاهدان له وتعظيمها ﴿ إِنّا إِذَا ﴾ إن كتمنا ﴿ لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾. وقيل: إن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين، وإن: أريد الوصيان فلم ينسخ تحليفهما.

١٠٧ - ﴿ فَإِنْ عُثِرٌ ﴾ فإن اطلع ﴿ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّا إِثْمَا ﴾ فعلاً ما أوجب إثماً، واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ فشاهدان آخران ﴿ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استحق عليهم ﴾ الإثم. مقامَهُمَا مِنَ الذين استحق عليهم ﴾ الإثم. ومعناه: من الذين جُني عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته. وفي قصة بديل: أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهما، وأن شهادتهما أحق من شهادتهما ﴿ ٱلأَوْلِيَانِ ﴾ الأحقان بالشهادة لقرابتهما، أو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي(٣٠٥٩) وقال: حديث غريب.

فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَنُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا آعَتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ الْ اللّهَ ذَنَ أَن يَأْتُوا بِاللّهَ مَا أَعْدَدُ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَلِي اللّهَ عَلَى وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَاللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهِ اللّهَ يَعْمَعُ اللّهُ الرّسُلَ فَيقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهَ الرّسُلَ فَيقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ

معرفتهما. وارتفاعهما على: هما ﴿الأوليان﴾ كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: ﴿الأوليان﴾. أو: هو بدل من الضمير في ﴿يَقُومَانِ﴾ أو من ﴿فَاخَانِ ﴾ ﴿السَّمَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلِيَانِ ﴾ ومن ﴿فَاخَوْنِ ﴾ الورثة ﴿الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلِيَانِ ﴾ من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة، ويظهروا بهما كذب الكاذبين. ﴿الأولين ﴿ حزة، وأبو بكر، على أنه وصف للذين استحق عليهم عجرور، أو منصوب على المدح. وسموا: أولين؛ لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله: ﴿شهادة بينكم ﴾ ﴿فَيقسِمانِ بِاللّهِ لَشَهَدُنُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِما ﴾ أي: ليميننا ﴿ إِنّا إِذَا لَمِن الوصيّين الخائنين ﴿ وَمَا اعْتَدَيّناً ﴾ وما تجاوزنا الحق في يميننا ﴿ إِنّا إِذَا لَمِن الطّعِينَ ﴾ أي: إن حلفنا كاذبين.

109 \_ ﴿ هُ يَوْمَ ﴾ منصوب باذكروا، أو: احذروا ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا الْمِعْمَدُ اللَّهِ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ آذَكُرُ يَعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلَّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنِحِيلِ وَإِذْ تَحْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْمِيحُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْ فِي هَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِذْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُحْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولِلْمُ الْمُؤْلُولُولُول

معنى: أيّ إجابة أجبتم؟ ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمُ لَنَا ﴾ بإخلاص قومنا. دليله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّيْهِمْ ﴾ [المائدة: عَلَّنْهُ أَلْفُوبُ ﴾. أو: بما أحدثوا بعدنا. دليله ﴿ كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ١١٧]. أو: قالوا ذلك تأدّباً، أي: علمنا ساقط مع علمك، ومغمور به، فكأنه لا علم لنا.

١١٠ - ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ بدل من: يوم يجمع ﴿ يَعِيسَى ٱبَّنَ مَرَّيِّمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ حيث طهرتها، واصطفيتها على نساء العالمين. والعامل في: ﴿ إِذَّ أَيَّدَتُّكُ﴾ أي: قويتك ﴿نعمتي﴾ ﴿ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ﴾ بجبريل عليه السلام. أيَّد به لتثبت الحجة عليهم، أو: بالكلام الذي يحيا به الدين. وأضافه إلى القدس لأنه سبب الطهر من أوضار الآثام. دليلهُ: ﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ﴾ حال، أي: تكلمهم طفلًا، إعجازاً ﴿ وَكُهْلًا﴾ تبليغاً ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ﴾ معطوف على ﴿إِذْ أيَّدتك﴾. ونحوه: ﴿وإذ تخلق﴾ ﴿وإذ تخرج﴾ ﴿وإذ كففت﴾ ﴿وإذ أوحيت﴾ ﴿ ٱلْكِتَابَ﴾ الخط ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ الكلام المحكم الصواب ﴿ وَٱلتَّوْرَطَةَ وَٱلْإِنجِيلُّ وَإِذْ تَخَلُّقُ﴾ تقدّر ﴿ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ هيئة مثل هيئة الطير. ﴿ بِإِذْنِي ﴾ بتسهيلي. ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ الضمير للكاف؛ لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى، وينفخ فيها، ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها؛ لأنها ليست من خلقه. وكذا الضمير في ﴿ فَتَكُونُ مُلَيِّزًا بِإِذْنِ ﴾. وعطف ﴿ وَتُبْرِئُ ٱلأَحْمَدَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ﴾ على ﴿ تَخْلَق ﴾ . ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ ﴾ من القبور أحياء ﴿ بِإِذْنِي ﴾ قبل: أخرج سام بن نوح، ورجلين، وامرأة، وجارية ﴿ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ عَنكَ ﴾ أي: اليهود حين همّوا بقتله ﴿ إِذْ جِثْنَهُم ﴾ ظرف لكففت ﴿ وَالْبَيِّنَاتِ فَقَـَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ ثَمْبِيتٌ ﴾ ساحر: حمزة، وعلى .

وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِ نَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَا ءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن يُنَزِلَ مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآيِةُ قَالَ ٱتَقُوا ٱللّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللّهُ إِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

111 \_ ﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ ﴾ ألهمت ﴿ إِلَى ٱلْحَوَارِبََّّنَ ﴾ الخواصّ، أو: الأصفياء ﴿ إِلَى ٱلْحَوَارِبِِّّنَ ﴾ الخواصّ، أو: الأصفياء ﴿ أَنَّ ءَامِنُوا ﴾ أي: أمنوا ﴿ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَا وَأَشْهَدٌ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ أي: اشهد بأننا مخلصون. مِن: أسلم وجهه.

117 - ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ أي: اذكروا إذ قال الحواريون ﴿ يَكِمِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ﴾ (عيسى): نصب على اتباع حركته حركة الابن، نحو: يا زيد بن عمرو ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ هل يفعل؟ أو هل يطبعك ربك إن سألته؟ فاستطاع وأطاع بمعنى، كاستجاب وأجاب. (هل تستطيع ربّك): عليّ. أي: هل تستطيع سؤال ربك، فحذف المضاف. والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله؟ ﴿ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا ﴾ ﴿ يُنْزِل ﴾: مكي، وبصري ﴿ مَآمِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ هي: الخوان (١١) إذا كان عليه الطعام، من: ماده: إذا أعطاه، كأنها تميدُ مَن تقدّم إليها ﴿ قَالَ ٱنَّقُوا ٱللّهَ ﴾ في اقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات ﴿ إن صُنْ أن يُوجِبُ التقوى.

117 \_ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَاْكُلَ مِنْهَا ﴾ تبركا ﴿ وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَ ﴾ ونزداد يقيناً ، كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ صَدَقْتَنَا ﴾ أي: نعلم صدقك عياناً ، كما علمناه استدلالاً ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِينَ ﴾ بما عاينا لمن بعدنا.

١١٤ ـ ولما كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ ﴾

<sup>(</sup>١) «الخُوان»: \_بضم الخاء وكسرها\_: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل، فإذا وضع عليه الطعام فهو مائدة.

رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدُ إِلِأَوَّلِنَا وَءَاخِزِنَا وَءَايَةً مِّنَكُّ وَارْزُقَنَا وَأَنْ مَكُنُ مَا يَكُمُ وَلَنَ الْمَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِبُهُ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَاللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ عَذَابًا لَآ أُعَذُونِ وَأَتِى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأَتِى إِلَىٰ الْعَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ

أصله: ياألله، فحذف يا، وعوض منه الميم ﴿ رَبَّنا ﴾ نداء ثان ﴿ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَا إِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا ﴾ أي: يكون يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحد. ومن ثم اتخذه النصارى عيداً، أو العيد: السرور العائد. ولذا يقال: يومُ عيدٍ، فكان معناه: تكون لنا سروراً وفرحاً ﴿ لِأَوْلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ بدل من ﴿ لنا ﴾ بتكرير العامل، أي: لمن في زماننا من أهل ديننا، ولمن يأتي بعدنا. أو: يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم. أو: للمتقدمين منّا والأتباع ﴿ وَمَايَةً مِنكَ ﴾ على صحة الناس كما يأكل أولهم. أو: للمتقدمين منّا والأتباع ﴿ وَمَايَةً مِنكَ ﴾ على صحة نبوتي. ثم أكّد ذلك بقوله: ﴿ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ وأعطنا ما سألناك، وأنت خير المعطين.

110 ﴿ قَالَ اللّهُ إِنِّ مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ بالتشديد: مدني، وشامي، وعاصم. وعَد الإنزال، وشرط عليهم شرطاً بقوله: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ ﴾ بعد إنزالها ﴿ فَإِنّ أَعَذَبُهُ مِ عَذَابًا ﴾ أي: تعذيباً، كالسلام بمعنى التسليم. والضمير في: ﴿ لا أَعَذَبُهُ وَ للمصدر. ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء ﴿ أَحَدَا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ عن الحسن: أن المائدة لم تنزل، ولو نزلت لكانت عيداً إلى يوم القيامة ؛ لقوله: ﴿ وآخرنا ﴾ والصحيح أنها نزلت. فعن وهب: نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة، عليها كل طعام إلا اللحم. وقيل: كانوا يجدون عليها ما شاؤوا. وقيل: كانت تنزل حيث كانوا بكرة وعشياً.

117 - ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتَّخِذُونِ وَأَلِمَى إِلَنْهَيْنِ مِن دُونِ
اللَّهِ ﴾ الجمهور على أن هذا السؤال يكون في يوم القيامة. دليلُه: سياق الآية
وسابقها(١١) وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماء. دليله: لفظ ﴿إِذَ ﴾ ﴿ قَالَ
سُبْحَننَكَ ﴾ من أن يكون لك شريك ﴿ مَايَكُونُ لِيّ ﴾ ما ينبغي لي ﴿ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ

<sup>(</sup>١) وهــو قــوله تعـــالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ أَلَّهُ ٱلرُّسُلَ. . . ﴾ [المائدة: ١٠٩].

لى بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفَيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِدِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمٍ مَّ عَلَيْمٍ اللّهُ مَا أَمْرَتَنِي بِدِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمٍ مَنَ مِ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزْمِيزُ الْخَكِيدُ ﴿ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزْمِيزُ الْخَكِيدُ ﴿ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزْمِيزُ الْخَكِيدُ ﴿ فَيَ قَالَ اللّهُ هَا يَوْمُ يَنفُعُ الصَّلِوقِينَ صِدَّقَهُمْ

لِي بِحَقِي ﴾ أن أقول قولاً لا يحقُّ لي أن أقوله ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ إن صح أي قلته فيما مضى فقد علمته. والمعنى: أني لا أحتاجُ إلى الاعتذار؛ لأنك تعلمُ أي لم أقله، ولو قلته علمته؛ لأنك ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى ﴾ ذاتي ﴿ وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى ﴾ ذاتك. فنفس الشيء: ذاته، وهويته. والمعنى: تعلم معلومي، ولا أعلم معلومك ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ ٱلفُيُوبِ ﴾ تقرير للجملتين معاً؛ لأن ما انطوتُ عليه النفوسُ من جملة الغيوب، ولأنَّ ما يعلم علام الغيوب لا ينتهي إليه علمُ أحد.

11۷ \_ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرَتَنِي بِهِ يهِ أَي: ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. ثم فسر ما أمر به فقال: ﴿ آَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾. ف (أن مفسرة بمعنى: أي ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا ﴾ رقيباً ﴿ مَا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴾ مدّة كوني فيهم ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْمِمْ ﴾ الحفيظ ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّي مَني و شَهِيدُ ﴾ من قولي، وفعلي، وقولهم، وفعلهم.

١١٨ - ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ قال الزجاج: علم عيسى عليه السلام أن منهم من آمن، ومنهم من أقام على الكفر، فقال في جملتهم: ﴿ إِن تعذّبهم ﴾ أي: إن تعذب من كفر منهم ﴿ فَإِنهم عبادك ﴾ الذين علمتهم جاحدين لآياتك، مكذبين لأنبيائك، وأنت العادل في ذلك؛ فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم ﴿ وإِن تغفر لهم ﴾ أي: لمن أقلع منهم وآمن، فذلك فَضْل منك. وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد، حكيم في ذلك. أو: ﴿ عزيز ﴾ قوي، قادر على الثواب، ﴿ حكيم ﴾ لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب.

١١٩ \_ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يُومُ يَنفَعُ الصَّلهِ قِينَ صِدَّقُهُم ﴾ برفع اليوم والإضافة على أنه

## لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞

خبر هذا، أي: يقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم المستمر في دنياهم وآخرتهم. والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب على المفعولية، كما تقول: قال زيد: عمرو منطلق. وبالنصب نافع على الظرف، أي: قال الله هذا لعيسى عليه السلام يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو يوم القيامة ﴿ لَمُمْ جَنَّتُ لَعِيسى عليه السلام يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو يوم القيامة ﴿ وَرَضُوا عَنَّهُ ﴾ تَجِي مِن عَيِّهَا ٱلْأَنْهَا رُخْلِينَ فِهَا أَبَداً رَضِي الله عَنهم ﴾ بالسعي المشكور. ﴿ وَرَضُوا عَنه ﴾ بالجزاء الموفور. ﴿ وَرَضُوا الْمَوْلِي الدنيا، فهو غير بالحزاء الموفور. ﴿ وَلَاكَ ٱلْمُؤْلِدُ الْمَوْلِي الله باق بخلاف الفوز في الدنيا، فهو غير باق.

١٢٠ = ﴿ يَلْمَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ﴾ عظم نفسه عما قالت النصارى: إن معه إلها آخر ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ من المنع، والإعطاء، والإيجاد، والإفناء.

نسأله أن يوفِّقنا لمرضاته، ويجعلنا من الفائزين بجنَّاته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.



## لِسَ مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّكُمُ إِنَّا الزَّكِيدِ مِ

ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِهِمْ يَعْدِلُونَ شَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ١٧٦، ١٩٧) والترمذي (٢٦٤٢) وقال: حديث حسن.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُدُ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَاينتِ رَبِّهِمْ

يعدلون﴾ عنه، أي: يعرضون عنه، فتكون الباء صلة الكفر، وصلة ﴿يعدلون﴾ أي: عنه: محذوفة. وعطف ﴿ثم الذين كفروا﴾ على ﴿الحمد لله ﴾ على معنى: أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنّه ما خلقه إلا نعمة، ثم الذين كفروا به يعدلون، فيكفرون نعمته. أو: على ﴿خلق السموات ﴾ على معنى: أنه خلق ما خلق ثمّا لا يقدر عليه أحد سواه، ثمّ هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. ومعنى ﴿ثمّ ﴾ استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته.

٧ = ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ﴾ مِن: لابتداء الغاية، أي: ابتدأ خلق أصلكم، يعني: آدم منه ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلا ﴾ أي: حَكَمَ أجل الموت ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَوُ ﴾ أجل القيامة. أو: الأوّل ما بين أن يُخلق إلى أن يموت، والثاني: ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ. أو: الأوّل: النوم، والثاني: الموت. أو: الثاني هو الأوّل، وتقديره ﴿ وَ ﴿ هُ هُ ﴿ أَجِل مسمَّى ﴾ أي: معلوم. و﴿ أجل مسمى ﴾ الأوّل، وتقديره ﴿ وَ ﴿ هُ وَ الْجل مسمَّى ﴾ أي: معلوم. و﴿ أجل مسمى ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿ عنده ﴾ . وقدّم المبتدأ \_ وإن كان نكرة والخبر ظرفا \_ وحقه التأخير؛ لأنّه تخصص بالصفة، فقارب المعرفة ﴿ ثُمَّ التَّبُعُ تَمَتَّوُنَ ﴾ تشكّون، من: المرية، أو: تجادلون، من المراء. ومعنى ﴿ ثُمَّ » استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما ثَبَت الله عيهم، ومميتهم، وباعثهم.

" - ﴿ وَهُوَ اللّهُ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ متعلق بمعنى اسم الله ، كأنه قيل: وهو المعبود فيهما ، كقوله : ﴿ وَهُوَ الّذِي فِي السَّمَلَةِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ الله ، كأنه قيل : وهو المعبود فيهما ، كقوله : ﴿ وَهُوَ الّذِي فِي السَّمَلَةِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ الذِي يقال إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]؛ أو هو المعروف بالإلهية فيهما ؛ أو : هو الذي يقال له : الله فيهما . والأول تفريع على أنّه مشتق ، وغيره على أنه غير مشتق ﴿ يَعَلَمُ وَجَهَرَكُمْ ﴾ خبر بعد خبر . أو : كلام مبتدأ ، أي : هو ﴿ يعلم سرّكم وجهركم ﴾ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْمِسِ بُونَ ﴾ من الخير والشر ، ويثيب عليه ، ويعاقب .

٤ - و «مِنْ » في: ﴿ وَمَا تَأْلِيهِ مِنْ ءَايَةِ ﴾ للاستغراق. وفي: ﴿ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ للتبعيض. أي: وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر،

إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُنَا أَنْهُ مَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَرْ نُمُكُن لَكُرْ وَأَرْسَلْنَا ٱلشَمَآءَ عَلَيْهِم مِدَّرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَلَرَ تَجْرِى مِن تَعْنِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ لَلْكُرْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدَّرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَلَرَ تَجْرِى مِن تَعْنِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا وَالْعَرِينَ ﴾ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ النِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ وأنه الذين كَفَرُواْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

والاعتبار ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ تاركين للنظر، لا يلتفتون إليه؛ لقلَّة خوفهم، وتدبرهم في العواقب.

• ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ ﴾ مردود على كلام محذوف، كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن الآيات ﴿ فقد كذَّبوا ﴾ ﴿ إِللَّحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمّ ﴾ أي: بما هو أعظم آية وأكبرها، وهو القرآن؛ الذي تُحدّوا به، فعجزوا عنه ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِهِم أَنَبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَشْتَهْزِءُونَ ﴾ أي: أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزئون، وهو القرآن، أي: أخباره وأحواله، يعني: سيعلمون بأيّ شيء استهزؤوا، وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا، أو يوم القيامة، أو عند ظهور الإسلام، وعلو كلمته.

٣ ـ ﴿ أَلَمْ يَرَوّا ﴾ يعني: المكذّبين ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ ﴾ هو مدّة انقضاء أهل كلّ عصر، وهو ثمانون سنة، أو سبعون ﴿ مَكَنّهُم ﴾ في موضع جرّ صفة لـ «قوْن». وجمع على المعنى ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَوْ نُعَكِّن لَكُو ﴾ التمكين في البلاد: إعطاء المُكْنة. والمعنى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البَسْطة في الأجسام، والسّعة في الأموال، والاستظهار بأسباب الدنيا ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ ﴾ المطر. ﴿ عَلَيْهِم مِدّرارًا ﴾ كثيراً، وهو حال من السماء ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارُ تَعْرِى مِن تَعْنِيم ﴾ من تحت أشجارهم. والمعنى: عاشوا في الخِصْب بين الأنهار والثمار، وسُقيا الغيث المدرار ﴿ فَأَهْلَكُنّاهُم بِدُنُوبِم ﴾ ولم يغن ذلك عنهم شيئاً ﴿ وَأَنشَأَنا مِنْ بَعْدِهِم مَرّنًا ءَاخَرِينَ ﴾ بدلاً منهم.

٧ \_ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا﴾ مكتوباً ﴿ فِي قِرْطَاسِ﴾ في ورق ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ هو للتأكيد لثلا يقولوا: ﴿ شُكِرَتْ أَبْصَدُرْنَا﴾ [الحجر: ١٥]. ومن المحتج عليهم: العمي ﴿ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ تعنتاً وعناداً للحقّ بعد ظهوره.

وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكَا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوَ جَعَلْنَكُ مَلَكَا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوَ جَعَلْنَكُ مَلَكَا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ السَّنَهُ زِعَ مِرُسُلِ مِن مَلَكَا لَجَعَلَنَكُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَنَهْ زِعُونَ ﴿ وَلَا يَسِيرُواْ فِي مَنْ اللَّهُ وَلَا مِلْكُواْ مِنْهُم مَّا كَانَ عَلَيْهِم اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ كَذَا لِيهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

٨ = ﴿ وَقَالُوا لَوْلاً ﴾ هلا. ﴿ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴾ على النبيّ ﷺ ﴿ مَلَكُ ﴾ يكلّمنا أنه نبيّ. فقال الله: ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلأَمْرُ ﴾ لقضي أمر هلاكهم ﴿ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ لايمهلون بعد نزوله طرفة عين؛ لأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون. ومعنى ﴿ ثم ﴾ بُعد ما بين الأمرين: قضاء الأمر، وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجأة الشدّة أشدٌ من نفس الشدّة.

٩ - ﴿ وَلَوْجَمَلْنَهُ مَلَكُ ﴾ ولو جعلنا الرسول ملكاً كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون تارة: لولا أنزل على محمد مَلَك، وتارة يقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ﴿ لَجَمَلْنَهُ رَجُلاً ﴾ لأرسلناه في صورة رجل، كما كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله على في أعم الأحوال في صورة دحية؛ لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلِيسُونَ ﴾ ولخلطنا، وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسان، وليس بمَلَكِ. يقال: لبَست الأمر على القوم، وألبسته: إذا أشبهته، وأشكلته عليهم.

١٠ - ثمَّ سلّى نبيّه على ما أصابه من استهزاء قومه بقوله: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئُ وَ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئُ وَ وَكَالَ اللّهِ مِرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به، وهو الحق، حيث أهلكوا من أجل استهزائهم به. و﴿ فَيَسَخُونَ مِنْهُم ﴾ [التوبة: ٧٩]. به. و﴿ مَنهم ﴾ متعلق بسخروا، كقوله: ﴿ فَيَسَخُونَ مِنْهُم ﴾ [التوبة: ٧٩]. والضمير للرسل. والدال مكسورة عند أبي عمرو، وعاصم لالتقاء الساكنين. وضمّها غيرهما إتباعاً لضمّ التاء.

١١ - ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُارُواْ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ والفرق

قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَارَيْبَ فِيدٍ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿

بين فانظروا وبين ﴿ثم انظروا﴾ أن النظر جعل مسبّباً عن السير في «فانظروا» فكأنه قيل: سيروا لأجل النظر، ولا تسيروا سير الغافلين. ومعنى «سيروا في الأرض ثم انظروا»: إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها، وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبّه على ذلك بـ «ثمّ» لتباعد ما بين الواجب والمباح.

17 ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ من استفهام و ﴿ ما ﴾ بمعنى الذي في موضع الرفع على الابتداء، و ﴿ لن خبره. ﴿ قُل لِلّهِ ﴾ تقرير لهم، أي: هو لله لا خلاف بيني وبينكم، ولا تقدرون أن تضيفوا منه شيئاً إلى غيره. ﴿ كُنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ أصل كتب: أوجب، ولكن لا يجوز الإجراء على ظاهره، إذ لا يجب على الله شيء للعبد، فالمراد به: أنه وعد ذلك وعداً مؤكّداً، وهو منجزه لا محالة. وذكر النفس للاختصاص، ورفع الوسائط. ثمّ أوعدهم على إغفالهم النظر، وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْفِينَ فِي اليوم، أو: في الجمع الْقِينَ عَسروا أنفسهم ألِينَيكَة ﴾ ليجازيكم على إشراككم. ﴿ لا رَبّ فِيهِ فِي اليوم، أو: في الجمع باختيارهم الكفر ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِئُونَ ﴾ . وقال الأخفش: ﴿ الذين خسروا أنفسهم باختيارهم الكفر ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِئُونَ ﴾ . وقال الأخفش: ﴿ الذين خسروا أنفسهم والوجه هو الأول؛ لأن سيبويه قال: لا يجوز: مررت بي المسكين، ولا بك المسكين، فتجعل المسكين بدلاً من الياء، أو الكاف؛ لأنهما في غاية الوضوح، فلا يحتاجان إلى البدل والتفسير.

17 \_ ﴿ ﴿ وَلَهُ ﴾ عطف على ﴿ لله ﴾ ﴿ مَا سَكُنَ فِي الْيَلِ وَالنَّهَارِ ﴾ من السُّكنى ، حتى يتناول الساكن والمتحرك ، أو: من السكون ، ومعناه : ما سكن وتحرّك فيهما ، فاكتفى بأحد الضدّين عن الآخر كقوله : ﴿ تَقِيحَكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل : [۱۸] أي: الحرّ والبرد . وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة . وهو احتجاجٌ على المشركين ؛ لأنهم لم ينكروا أنّه خالق الكلّ ، ومدبّره ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يسمع

قُلُ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَيَّ قُلَ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ أَكُونَتَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيَّ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْبَ وَمَ عَذَهُ مَوْمَ بِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ عَصَيْبَ ثُنَ عَمَرَفَ عَنْهُ يَوْمَ بِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ عَصَيْبَ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ اللّهُ بِضُرِّ

كلّ مسموع، ويعلم كلّ معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يشتمل عليه الملوان(١١).

14 - ﴿ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِيّا ﴾ ناصراً ومعبوداً. وهو مفعول ثان لـ: ﴿ أَتَّخذَ ﴾ لا عليه ؛ والأوّل ﴿ غير ﴾ . وإنما أدخل همزة الاستفهام على مفعول ﴿ أَتَّخذَ ﴾ لا عليه ؛ لأن الإنكار في اتّخاذ غير الله ولياً ، لا في اتّخاذ الوليّ ، فكان أحق بالتقديم ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالجر ، صفة لله ، أي : مخترعهما . وعن ابن عباس – رضي الله عنهما ـ : ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إليّ أعرابيان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، أي : ابتدأتها ﴿ وَهُو يُطْمِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ وهو يرزق ولا يُرزق . أي : المنافع كلها من عنده ، ولا يجوز عليه الانتفاع ﴿ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَ مُورِ وَلَا يَكُونَ عَن اللّه له فَظ الله عَلَى ﴾ وقيل لي : أَصُونَ مَن المُشْرِكِينَ ﴾ وقيل لي : وَأَنَا أَوْلُ اللّهُ لِينَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴾ وقيل لي : والمعنى : أُمِرْتُ بالإسلام ، ونُهِيْتُ عن الشرك .

ا- ﴿ قُلَ إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ أي: إني أخاف عذاب يوم عظيم، وهو القيامة، إن عصيتُ ربي. فالشرط معترض بين الفاعل والمفعول به، محذوف الجواب.

١٦ - ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ ﴾ العذاب ﴿ يَوْمَهِ فَقَدْرَحِمَهُ ﴾ الله الرحمة العظمى،
 وهي: النجاة الظاهرة. ﴿ مِن يَصْرِفْ ﴾ حَزة، وعليّ، وأبو بكر، أي: من
 يَصْرِف الله عنه العذاب ﴿ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ ﴾ .

١٧ - ﴿ وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ ﴾ من مرض، أو فقر، أو غير ذلك من بلاياه

<sup>(</sup>١) «المَلُوان»: الليل والنهار.

فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِن يَعْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلِغٌ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنْهَا هُو إِلَهُ وَحِدُ وَإِنِّي بَرِيّ مُ مِنَا مُنَا مُنْ مُكُونَ ﴾ أَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ

﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ﴾ فلا قادر على كشفه إلا هو ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ ﴾ من غنى، أو صحة ﴿ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فهو قادر على إدامته، وإزالته.

1۸ \_ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ﴾ مبتدأ وخبر. أي: الغالب المقتدر ﴿ فَوْقَ عِبَادِهِ ، خبر بعد خبر، أي: غالب عليهم بالقدرة. والقهر: بلوغ المراد بمنع غيره من بلوغه ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ في تنفيذ مراده ﴿ لَلْمَ بِيُرُ ﴾ بأهل القهر من عباده.

19 \_ ﴿ قُلُ آكُ شَيْء أكبُرُ شَهَدَة ﴾ ﴿ أَيُ شيء ﴾ مبتدا و ﴿ أَكبر ﴾ خبره و ﴿ شهادة ﴾ تمييز. و ﴿ أَيّ كلمة يراد بها بعض ما تضاف إليه، فإذا كانت استفهاماً كان جوابُها مستى باسم ما أضيفت إليه. وقوله: ﴿ قُلُ اللّه ﴾ جوابٌ، أي: الله أكبر شهادة. فالله: مبتدأ ، والخبر: محذوف، فيكون دليلًا على أنه يجوز إطلاق اسم الشيء على الله تعالى ، وهذا لأنَّ الشيء اسمٌ للموجود ؛ ولا يُطلق على المعدوم ، الشيء على الله تعالى موجود فيكون شيئاً ؛ ولذا نقول: الله تعالى شيء لا كالأشياء. ثم ابتدأ ﴿ شَهِيدُ بَيْنِ وَبِينَكُم ﴾ أي: هو ﴿ شهيد بيني وبينكم ﴾ ويجوز أن يكون الجواب ﴿ الله شهيد بيني وبينكم ﴾ ويجوز أن يكون الجواب شهادة شهيد له ﴿ وَأُوحَى إِلَىٰ هَلَا ٱللّهُ مَانُ لِأَنْزِكُم بِهِ وَمَنَ لِللّه القرآن فكأنما رأى محمداً ﷺ " ( ) . شهادة شهيد له ﴿ وَأُوحَى إِلَىٰ هَلَا ٱللّهُ مَانُ لِلْهُ القرآن فكأنما رأى محمداً ﷺ ( ) . وهن بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً ﴾ [ليه مخذوف، أي: ومن بلغه وفاعل بلغ ضمير القرآن . ! ﴿ أَيْكُمُ لَتَشْهُدُونَ أَنَ وَمَن بلغه المُورَان فكأنما رأى عمداً مَنَ الله مَعَ الله عَلَى الله وَهُ وَلَوْ كُمُ الله وَلَى الله الله المحدون . وحرَّر وحرَّر أَلَهُ وَلِكُ وَلِكُ مَا الله الله عنه الماد به المعمل . و ﴿ واحد والعائد من الله عنه الذي » عن العمل . و ﴿ واحد والله و إله والله عنه . و واحد والله . الذي » في على النصب بالنصب بالنقاق . أو إله خبره . و وواحد وصفة . أو : بمعنى «الذي» في على النصب بمندأ . و إله خبره . و وواحد وصفة . أو : بمعنى «الذي» في على النصب بمندأ . و إله المناس به المناس المنس المناس المن

<sup>(</sup>١) ذكره الزمخشري في الكشاف (٢/ ١١) موقوفاً على سعيد بن جبير.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَعْ إِنُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاةَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُغْلِحُ يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِيهَ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ مُغْتَمَ مَعِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآ أَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم الطَّالِمُونَ ۚ فَهُو كَنْ أَنْ أَمُرُهُمْ مَعِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلّذِينَ أَشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم وَتَعْمُونَ فَي فَعُولَ اللّذِينَ آشَرُكُونَ أَيْنَ شُرِكِينَ فَي اللّهُ وَيَنامَا كُنَامُشْرِكِينَ اللّهِ اللّهُ وَيُنَامًا كُنَامُشْرِكِينَ اللّهُ وَيَعْمُ إِلّا أَنْ قَالُواْ وَاللّهِ رَيْنَامًا كُنَامُشْرِكِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّه

﴿إِنَّ»، و﴿هُو﴾ مبتدأ. و﴿إِله﴾ خبره. والجملة :صلة الذي. و﴿واحد﴾: خبر إن. وهذا الوجه أوقع ﴿ وَإِنَّغِ بَرِئَةً مِّمَّاتُشْرِكُونَ﴾ به.

٢٠ ﴿ اللَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتنَبَ ﴾ يعني: اليهود والنصارى. والكتاب: التوراة، والإنجيل ﴿ يَمْ أُونَهُ ﴾ أي: رسول الله ﷺ بحليته، ونعته الثابت في الكتابين ﴿ كُمَا يَمْ وَنُونَ أَبْنَا مَهُمُ ﴾ بحلاهم، ونعوتهم. وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به، وبصحة نبوته. ثمَّ قال: ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّهُ مُهُمٌ ﴾ من المشركين، ومن أهل الكتاب الجاحدين ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ به.

٢١ - ﴿ وَمَنْ أَظْلَا ﴾ استفهام يتضمن معنى النفي، أي: لا أحد أظلم لنفسه. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وأشنعهُ: اتّخاذ المخلوق معبوداً. ﴿ مِتَنِ أَنْتَكَىٰ ﴾ اختلق. ﴿ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ فيصفه بما لا يليقُ به ﴿ أَوْ كُذَّبَ بِتَايَتِهِ ﴾ بالقرآن، والمعجزات ﴿ إِنَّهُ ﴾ إن الأمر، والشأن ﴿ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُونَ ﴾ جمعوا بين أمرين باطلين، فكذبوا على الله ما لا حجة عليه، وكذّبوا بما ثبت بالحجة حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وسمّوا القرآن والمعجزات: سحراً.

۲۲ - ﴿ وَيَوْمَ غَشْرُهُمْ ﴾ هو مفعول به، والتقدير: ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم نحشرهم ﴾ ﴿ جَيعًا ﴾ حال من ضمير المفعول ﴿ ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ أَشَرِكُوا ﴾ مع الله غيره، توبيخاً. وبالياء فيهما: يعقوب ﴿ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمْ ﴾ آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله ﴿ الَّذِينَ كُنتُمْ نَزْعُمُونَ ﴾ أي: تزعمونهم شركاء، فحُذِف المفعولان.

٣٧ - ﴿ ثُمَّ لَرَّ تَكُن ﴾ وبالياء: حمزة، وعليّ. ﴿ فِتْنَهُمْ ﴾ كفرهم ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ يعني: ثمّ لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم، وقاتلوا عليه إلا جحوده، والتبرّؤ منه، والحلف على الانتفاء من التديّن به. أو: ثمّ لم يكن جوابهم إلا أن قالوا، فسمّي فتنة لأنّه كذب. وبرفع الفتنة: مكيّ،

اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأْ حَقَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

وشاميّ، وحفص. فمن قرأ: ﴿تكن﴾ بالتاء، ورفع الفتنة، فقد جعل الفتنة اسم تكن، و﴿أَن قَالُوا﴾ الخبر، أي: لم يكن فتنتهم إلا قولهم. ومن قرأ بالتاء، ونصب الفتنة حمل على المقالة ﴿ربَّنَا﴾ حمزة، وعليّ، على النداء، أي: يا ربنا. وغيرهما بالجر على النعت من اسم الله.

٧٤ - ﴿ ٱنظرَ ﴾ يا محمد. ﴿ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى ٱنفُسِمٍ ﴾ بقولهم: ما كنا مشركين. قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق، ورأى المشركون سعة رحمة الله، وشفاعة رسول الله على المؤمنين، قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحيد، فإذا قال الله لهم: ﴿ أَيْنَ شُرَكاً وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم تَرْعَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]. قالوا: ﴿ وَاللّهِ رَيّنا مَا كُنا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٧]. فيختم الله على أفواههم، فتشهد عليهم جوارحهم ﴿ وَمَهَلَّ عَتْهُم ﴾ وغاب عنهم ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَوُنَ ﴾ إلهيته، وشفاعته.

ولوليد، والنضر، وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله ﷺ، فقالوا للنضر: والوليد، والنضر، وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله ﷺ، فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: والله ما أدري ما يقول محمد إلا أنّه يحرّك لسانه، ويقول أساطيرَ الأوّلين مثل ما حدّثتكم عن القرون الماضية، فقال أبو سفيان: إنّي لأراه حقّاً، فقال أبو جهل: كلّا. فنزلت ﴿ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَتُهُ ﴾ أغطية، جمع كِنان، وهو: الغطاء، مثل عنان وأعنة ﴿ أَن يَفقَهُوهُ ﴾ كراهة ﴿أن يفقهوه ﴾ ﴿ وَفِي مَاذَانِهِمْ وَقَلَ ﴾ وهو حجة لنا في الأصلح (١) على المعتزلة ﴿ وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُومِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاوُكُ وَلِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يَوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاوُكُ وَلِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يَوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاوُكُ وَلِن يَرَوَا كُلُّ مَايَةٍ لَا يَوْمِنُوا بِهَا حَتَى المعتزلة ﴿ وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يَوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاوُكُ وَلِن يَرَوَا كُلُّ مَايَةٍ لَا يَعْمَلُوا إِنَّا كُونُ وَهِ عَلَى المعتزلة ﴿ وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُومِنُوا إِنَّا كُنَّ إِذَا جَاوُكُ . . . يقول الذين كفروا ﴾ . و ﴿ يجادلونك ﴾ في موضع الحال . ويجوز في الذا جاؤك . . . يقول الذين كفروا ﴾ . و ﴿ يجادلونك ﴾ في موضع الحال . ويجوز

<sup>(</sup>١) وهو قول المعتزلة: إن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير، وسموا ذلك عدلًا.

إِنْ هَذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنَّةٌ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّالِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا لُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ عِايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا ثُكَذِّبَ عِايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِنْ قَبَلُّ وَلَوْ

أن تكون جارَّة، ويكون ﴿إذَا جَاؤُوكُ ﴾ في موضع الجر بمعنى حتى وقت مجيئهم. و﴿يَجَادُلُونُكُ حَالَ، و﴿يقُولُ الذينَ كَفُرُوا ﴾ تفسير له. والمعنى: أنه بلغ تكذيبُهم: الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك. وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون: ﴿إِنَّ هَلَا ﴾ ما القرآن ﴿ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ فيجعلون كلام الله أكاذيب. وواحد الأساطير: أُسْطورة.

77 - ﴿ وَهُمْ ﴾ أي: المشركون ﴿ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ ينهون الناس عن القرآن، أو عن الرسول، واتباعه، والإيمان به ﴿ وَيَنْقُونَ عَنّهُ ﴾ ويبعدون عنه بأنفسهم، فيُضلّون ويَضلّون ﴿ وَإِن يُهُلِكُونَ ﴾ بذلك ﴿ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ ﴾ أي: لا يتعدّاهم الضرر إلى غيرهم، وإن كانوا يظنّون أنهم يضرّون رسول الله. وقيل: عني به أبو طالب؛ لأنّه كان ينهي قريشاً عن التعرّض لرسول الله ﷺ، وينأى عنه فلا يؤمن به. والأوّل أشبه.

٢٨ - ﴿ بَلَ ﴾ للإضراب عن الوفاء بما تمنّوا ﴿ بَدَا لَمُمُ ﴾ ظهر لهم ﴿ مَّا كَانُواً فَيُفُونَ ﴾ من الناس ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ في الدنيا من قبائحهم، وفضائحهم في صحفهم.

وقيل: هو في المنافقين، وأنّه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرّونه، أو في أهل الكتاب، وأنّه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحّة نبوّة رسول الله ﷺ ﴿ وَلَوْ

رُدُوا لَمَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواۤ إِنْ هِى إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنَيَا وَمَا خَنْ مُ مِمَعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَيّانًا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَيّانًا قَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَيّانًا قَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

رُدُّواً ﴾ إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار ﴿ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ ﴾ من الكفر ﴿ وَإِنَّهُمُّ لَكَاذِبُونَ ﴾ فيما وعدوا من أنفسهم، لا يوفون به.

٢٩ \_ ﴿ وَقَالُوا ﴾ عطف على ﴿ لعادوا ﴾ أي: ولو رُدُّوا لكفروا ، ولقالوا : ﴿ إِنْ هِى إِلَا حَيَالُنَا ٱلدُّنيا ﴾ ، كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة [أو على قوله ﴿ وَإِنهُم لكاذبون ﴾ أي: وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء ، وهم الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا] (١) . و ﴿ هِي ﴾ كناية عن الحياة ، أو : هو ضمير القصة ﴿ وَمَا غَنَّ بُمَبِّعُونِينَ ﴾

• ٣٠ \_ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِم ﴾ مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال، كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه، أو: وقفوا على جزاء ربهم ﴿ قَالَ ﴾ جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال ﴿ أَلَيْسَ هَلَا ﴾ أي: البعث ﴿ إِلَحَقِ ﴾ بالكائن الموجود. وهذا تعييرٌ لهم على التكذيب للبعث، وقولهم لما كانوا يسمعون من حديث البعث: ما هو بحق ﴿ قَالُوا اللهِ وَرَبّنا ﴾ أقروا، وأكدوا الإقرار باليمين ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ بكفركم.

٣١ - ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآهِ ٱللّهِ ﴾ ببلوغ الآخرة وما يتَصل بها، أو: هو مجرى على ظاهره؛ لأنَّ منكر البعث منكر للرؤية ﴿ حَقَّ ﴾ غاية لـ (كذّبوا) لـ (خَسِر)؛ لأن خسرانهم لا غاية له ﴿ إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ أي: القيامة؛ لأن مدّة تأخرها مع تأبّد ما بعدها كساعة واحدة ﴿ بَغْتَةً ﴾ فجأة. وانتصابها على الحال يعني: باغتة، أو: على المصدر، كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة. وهي: ورود الشيء على صاحبه من غير علمه بوقته ﴿ قَالُوا يَكَسَرَنَنَا ﴾ نداء تفجع، معناه: يا

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل، وهو مستدرك من المطبوع.

عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآةَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ اللَّهُ مَا فَرَكُنَ اللَّهُ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ اللَّهُ مِنَا لَا لَكُنَا لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

حسرة احضري، فهذا أوانك ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْنَا﴾ قصَّرنا ﴿ فِيها ﴾ في الحياة الدنيا، أو: في الساعة، أي: قصَّرنا في شأنها، وفي الإيمان بها ﴿ وَهُمْ يَمْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ﴾ آثامهم ﴿ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ خص الظهر؛ لأن المعهودَ حملُ الأثقال على الظهور كما عهد الكسب بالأيدي. وهو مجاز عن اللزوم على وجه لا يفارقهم. وقيل: إنّ الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبحُ شيء صورة، وأخبتُه ريحاً، فيقول: أنا عملك السيّىء، فطالما ركبتني في الدنيا، وأنا أركبك اليوم ﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَزِدُونَ ﴾ بئس شيئاً السيّىء، وأفاد ﴿ أَلَا ﴾ تعظيم ما يذكر بعده.

٣٧ \_ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ۚ إِلَّا لِعِبُّ وَلَهُوٌّ ﴾ جواب لقولهم: ﴿ إِنّ هِيَ إِلّا حَيَالْنَا الدُّنِيا ﴾ [الأنعام: ٢٩]. واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع. واللهو: الميل عن الجد إلى الهزل. قيل: ما أهلُ الحياة الدنيا إلا أهلُ لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا أهلُ لعب ولهو؛ لأنها لا تُعقب منفعة، كما تعقب أعمالُ الآخرة المنافع العظيمة ﴿ وَلَلدَّالُ ﴾ مبتدأ ﴿ ٱلآخِرَةُ ﴾ صفتها ﴿ ولدارُ الآخرة ﴾ بالإضافة: شامي، أي: ولدار الساعة الآخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته. وخبر المبتدأ على القراءتين ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾. وفيه دليلٌ على أنَّ ما سوى أعمال المتقين لعب ولهو ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ بالتاء: مدني، وحفص.

٣٣ - ولما قال أبو جهل: وما نكذبك يا محمد! وإنّك عندنا للصدّق، وإنما نكذب ما جئتنا به نزل: ﴿ قَدْ نَقْلُمُ إِنّهُ ﴾ والهاء: ضمير الشأن ﴿ لِيَحْزُنكَ اللّذِى يَقُولُونَ أَفَاتُمُ لا يُسبونك إلى الكذب. وبالتخفيف: نافع، وعليّ، من: أَكْذَبَهُ: إذا وجده كاذبا ﴿ وَلَكِنَّ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ من إقامة الظاهر مقام المضمر. وفيه دلالةٌ على أنهم ظلموا في جحودهم. والباء يتعلق بـ «يجحدون»، أو بـ «الظالمين»، كقوله: ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٠٣]. والمعنى: أن تكذيبك أمرٌ راجعٌ إلى الله؛ لأنك رسوله المصدّق بالمعجزات، فهم لا يكذبونك في الحقيقة، وإنما يكذبون الله؛ لأن تكذيب الرسول تكذيب المرسل.

وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آلَنَهُمْ نَصْرُأً وَلا مُبَدِلَ لِكَلِمَنتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اَسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِايَةً وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ

٣٤ - ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ. وهو دليلٌ على أن قوله: ﴿ وَإِنَّمَ لَا يَكذَّبُونَكَ ﴾ ليس بنفي لتكذيبه. وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانه بعض الناس: إنهم لم يهينوك، وإنما أهانوني ﴿ فَصَبَرُوا ﴾ الصبر: حبس النفس على المكروه ﴿ عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا ﴾ على تكذيبهم، وإيذائهم ﴿ حَتَى آلَنَهُمْ نَصَرُوا وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنَنَا لِعِبَادِنَا الصبانِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرَسِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبْهِ يُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ بعض أنبائهم، وقصصهم، وأغافر: ١٥] ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبْهِ يُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ بعض أنبائهم، وقصصهم، وأنافو من مصابرة المشركين. وأجاز الأخفش أن تكون «من» زائدة، و«الفاعل»: نبأ المرسلين. وسيبويه لا يجيز زيادتها في الواجب.

٣٥ - كان يكبر على النبي على كفر قومه، وإعراضهم، ويحبُّ مجيء الآيات ليسلموا، فنزل: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ ﴾ عظم، وشق ﴿ إِعْرَاضُهُم ﴾ عن الإسلام ﴿ فَإِنِ اَسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِى نَفَقًا ﴾ منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض، حتى تطلع لهم آية يؤمنون بها ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ صفة لنفقا ﴿ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم ﴾ منها ﴿ وَعَايَةٍ ﴾ فافعل، وهو جواب ﴿ فإن استطعت ﴾ . وإن استطعت وجوابها جواب ﴿ وَإِن كَانَ كَبر ﴾ . والمعنى: إنك لا تستطيع ذلك . والمراد: بيان حرصه على إسلام قومه، وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض، أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ لجعلهم بحيث السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ لخعمهم على ذلك، كذا قاله الشيخ أبو منصور - رحمه الله - ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ من ذلك، كذا قاله الشيخ أبو منصور - رحمه الله - ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ من الذين يجهلون ذلك.

٣٦ - ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كالموتى بقوله: ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ أي: إنما يجيب دعاءك الذين يسمعون

وَٱلْمَوْقَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ مَثَلَ إِنَّ ٱللَّهَ وَالْمَوْنَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا طَلَهِرِ قَالَ أَن يُنَزِلَ ءَايَةً وَلَلْكِنَ أَحْثُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَئِبِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمَ يُعْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْظَلْمُنَةِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمَ يُعْشَرُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ كَذَّبُواْ يِعَايَدِنَا صُدُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظَّلْمُنَةِ

دعاءك بقلوبهم ﴿ وَٱلْمَوْتَى ﴾ مبتدأ. أي: الكفار ﴿ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ فحينئذ يسمعون. وأما قبل ذلك فلا.

٣٧ \_ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ﴾ هلا أنزل عليه ﴿ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ـ ﴾ كما نقترح من جعل الصفا ذهباً، وتوسيع أرض مكّة، وتفجير الأنهار خلالها ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِّلَ ءَايَةٌ ﴾ كما اقترحوا ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية، أو: لا يعلمون ما عليهم في الآية من البلاء لو أنزلت.

٣٨ - ﴿ وَمَا مِن دَابَيَةِ ﴾ هي اسم لما يدب، وتقع على المذكر والمؤنّث ﴿ فِ الْأَرْضِ ﴾ في موضع جر صفة لدابّة ﴿ وَلا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ قيّد الطيران بالجناحين لنفي المجاز؛ لأنّ غير الطائر قد يقال فيه: طار: إذا أسرع ﴿ إِلّا أَمُّ المَّالُكُم ﴾ في الحلق، والموت، والبعث، والاحتياج إلى مدبّر يدبّر أمر مراشدها ﴿ مَا فَرَطْنَا ﴾ ما تركنا ﴿ فِي الْكِحَتَبِ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ من ذلك لم نكتبه، ولم نثبت ما وجب أن يثبت. أو: ﴿ الكتاب ﴾ القرآن. وقوله: ﴿ من شيء بحتاجون إليه، فهو مشتمل على ما تعبّدنا به عبارة، وإشارة، ودلالة، واقتضاء ﴿ أَمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحَشّرُونَ ﴾ يعني: الأمم كلها من الدواب والطيور، فينصف بعضها من بعض، كما رُوي: أنه يأخذ للجمّاء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً. وإنّما قال ﴿ إلا أمم عم إفراد الدابّة والطائر لمعنى الاستغراق فيهما،

٣٩ ـ ولما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته، وينادي على عظمته قال: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمَّةً ﴾ لا يسمعون كلام المنبّه ﴿ وَبُكُمُّمُ ﴾ لا ينطقون بالحق. خابطون ﴿ فِي الظَّلْمَنَتِ ﴾ أي: ظلمة الجهل، والحيرة، والكفر، غافلون عن تأمل ذلك، والتفكر فيه ﴿ صمّ وبكم ﴾ خبر الذين، ودخول الواو لا يمنع من ذلك. و ﴿ فِي الظلمات ﴾ خبر آخر. ثم قال إيذاناً بأنّه

مَن يَشَا إِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثَالَ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ أَلْسَاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَلْ إِيّاهُ لَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوَ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيّاهُ مَلْكُمْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أَمَهِ مَن مَلْكُونَ فَي كُونَ فَي كَوْلَا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ مِن مَبْكِ فَأَخَذَ نَهُم بِأَلْسُنَا تَضَرَّعُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ أَلَا فَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

فعّال لما يريد: ﴿ مَن يَشَا إِ اللَّهُ يُضَلِلْهُ ﴾ أي: من يشأ الله ضلاله يُضْلِلْه ﴿ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فيه دلالة خلق الأفعال، وإرادة المعاصي، ونفي الأصلح.

٤١ - ﴿ بَلَ إِنَّاهُ مَدَّعُونَ ﴾ بل تخصّونه بالدعاء دون الآلهة ﴿ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي: ما تدعونه إلى كشفه ﴿ إِن شَآءٌ ﴾ إن أراد أن يتفضّل عليكم ﴿ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ وتتركون آلهتكم ، أو: لا تذكرون آلهتكم في ذلك الوقت؛ لأن أذهانكم مغمورة بذكر ربّكم وحده، إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره. ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله: ﴿أغير الله تدعون ﴾ كأنه قيل: أرأيتكم أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله؟

٤٣ - ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ أي: هلا تضرّعوا بالتوبة. ومعناه:

وَلَكِنَ قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذَكِي فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذَكِينَ قَلَتِهِمْ الْفَدْنَهُم بَغْتَهُ وَكُواْ بِمَا أُونُواْ الْخَذْنَهُم بَغْتَهُ وَكُواْ بِمَا أُونُواْ الْخَذْنَهُم بَغْتَهُ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ فَقُطْعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ ال

نفي التضرّع، كأنّه قيل: فلم يتضرّعوا إذ جاءهم بأسنا، ولكنه جاء بلولا ليفيد: أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم ﴿ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ فلم ينزجروا بما ابتُلوا به ﴿ وَرَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيّطُانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وصاروا مُعجَبين بأعمالهم التي زيّنها الشيطانُ لهم.

٤٤ - ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِدِ ﴾ من البأساء والضراء، أي: تركوا الاتعاظ به، ولم يزجرهم ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِ شَيْءٍ ﴾ من الصحة، والسعة، وصنوف النعمة. ﴿ فَتَحنا ﴾ شامي ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا ﴾ من الخير والنعمة ﴿ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبلِسُونَ ﴾ آيسون، متحسرون. وأصله: الإطراق حزناً لما أصابه، أو ندماً على ما فاته. وإذا: للمفاجأة.

٥٤ \_ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: أُهلِكوا عن آخرهم، ولم يُترك منهم أحد ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة، وأنّه من أجل النّعَم، وأجزل القسم، أو: احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله.

27 ـ ثم دل على قدرته وتوحيده بقوله: ﴿ قُلْ أَرَة يُتُدَ إِنّ أَخَذَ اللّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ ﴾ فسلب العقول، والتمييز ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ بما أخذ، وختم عليه ﴿ من ﴾ رفع بالابتداء، و﴿ إِله ﴾ خبره، و﴿ غير ﴾ صفة لإله، وكذا ﴿ يأتيكم ﴾ والجملة في موضع مفعولي ﴿ أَرْأَيتم ﴾ والجملة في موضع مفعولي ﴿ أَرْأَيتم ﴾ وجواب الشرط: محذوف: ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ نُصَرِفُ ﴾ لهم ﴿ أَلَايَت بعد ظهورها. والصدوف: لا يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. والصدوف: الإعراض عن الشيء.

قُلْ أَرَءَ يَنْكُمُ إِنَّ أَلْنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الطَّلِيلِمُونَ ﴿ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ مَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا الطَّلِيلِمُونَ ﴿ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ مَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوثُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَا يَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَعْسُهُونَ ﴿ فَا يَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَعْسُهُونَ ﴿ فَا يَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَعْسُهُونَ ﴿ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ يَعْسُهُونَ ﴿ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلْكُ إِنْ أَنْتُوعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ

٤٧ - ﴿ قُل أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَنْنَكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَغْتَةً ﴾ بأن لم تظهر أماراته ﴿ أَوْ جَهْرَةً ﴾ بأن لم تظهر أماراته ﴿ أَوْ جَهْرَةً ﴾ بأن ظهرت أماراته. وعن الحسن: ليلا أو نهاراً ﴿ هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ ما يهلك هلاك تعذيبِ وسَخَط إلا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بربّهم.

٤٨ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ بالجنان والنيران للمؤمنين والكفار، ولم (١) نرسلهم ليُقترحَ عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة، والأدلة الساطعة ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ ﴾ أي: داوم على إيمانه ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ فلا خوف ﴾ يعقوب.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِنِينَ يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ جعل العذاب ماسّاً، كأنّه حيّ يفعل بهم ما يريد من الآلام ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ بسبب فسقهم، وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ولن) والتصحيح من الكشاف.

<sup>(</sup>٢) قِسَم: جمع قِسْمَة: وهي النصيب.

أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّمَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ

ومن لم يتبع، أو لمن يدّعي المستقيم، وهو النبوّة، والمحال وهو الإلهيّة ﴿أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴾ فلا تكونوا ضالّين أشباه العميان، أو: فتعلموا أنّي ما ادّعيت ما لا يليق بالبشر، أو: فتعلموا أن اتّباع ما يوحى إليّ مما لا بدّ ني منه.

١٥ - ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ﴾ بما يوحى ﴿ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِم ﴾ هم المسلمون المقرّون بالبعث، إلا أنهم مفرّطون في العمل، فينذرهم بما أوحي إليه، أو: أهل الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث ﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِى ۗ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ في موضع الحال من ﴿ يحشروا ﴾ أي: ﴿ يَخافون أن يحشروا ﴾ غير منصورين، ولا مشفوعاً لهم ﴿ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ يدخلون في زمرة أهل التقوى.

١٥٥ - لمّا أُمِر النبي على المتقين ليتقوا، أمر بعد ذلك بتقريب المتقين، ونهى عن طردهم: ﴿ وَلا تَظْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوقَ وَالْمَشِيّ ﴾ وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم، أي: عبادته، ويواظبون عليها. والمراد بذكر الغداة والعشي: الدوام؛ أو: معناه: يصلون صلاة الصبح والعصر، أو الصلوات الخمس. (بالغُدُوة) شامي. ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله: الصلوات الخمس. (بالغُدُوة) شامي، ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله: ﴿ يُرِيدُونَ وَجَههُ مُ ﴾. فالوجه يعبَّر به عن ذات الشيء، وحقيقته. نزلت في الفقراء: بلال، وصهيب، وعمار، وأضرابهم، حين قال رؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لجالسناك. فقال على: ﴿ مَا أَنَا بطارد المؤمنين ﴾. فقالوا: اجعل لنا يوماً ولهم يوماً، وطلبوا بذلك كتاباً، فدعا علياً ـ رضي الله عنه ـ ليكتب، فقام الفقراء، وجلسوا ناحية، فنزلت. فرمي على بالصحيفة، وأتي الفقراء، فعانقهم (۱) ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْء ﴾ كقوله: ﴿ إِنْ حِسَابُهُم إِلّا عَلَى رَقِي في فائقهم (۱) ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْء ﴾ كقوله: ﴿ إِنْ حِسَابُهُم إِلّا عَلَى رَقِي في فائل الله عنوا في دينهم وإخلاصهم، فقال: حسابهم عليهم لازم لهم، لا يتعدّاهم إليك، كما أن

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص١٤٦).

فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَكَنَاكِ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ الْمَلَوُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ٱللهِ بِأَعْلَمَ بِالشَّلَاكِمِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَاهُ مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوّهُ البِحَهَالَةِ ثُمَّةً تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مِعْوَدُ رَحِيدٌ ﴿ فَا مَنْ عَمِلَ مِن مَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مِعْوَدٌ رَحِيدٌ ﴿ فَا مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوّهُ البِحَهَالَةِ ثُمَّةً تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مِعْوَدٌ رَحِيدٌ ﴿

حسابك عليك لا يتعداك إليهم ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ ﴾ جواب النفي، وهو: ﴿ ما عليك من حسابهم ﴾ ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ جواب النهي: وهو ﴿ ولا تطرد ﴾ . ويجوز أن يكون عطفاً على ﴿ فتطردهم ﴾ على وجه التسبيب ؛ لأنَّ كونه ظالماً مسبَّبٌ عن طردهم .

٥٣ - ﴿ وَكَذَاكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ ومثل ذلك الفَتْنِ العظيم ابتلينا الأغنياء بالفقراء ﴿ لِيَقُولُوا ﴾ أي: الأغنياء ﴿ أَهَتُؤُلآ مِنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنا ﴾ أي: الأغنياء ﴿ أَهَتُؤُلآ مِنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنا ﴾ أي: الأغنياء ﴿ أَهَتُولآ مِنَ اللهُ عليهم بالإيمان. ونحن المقدّمون والرؤساء، وهم الفقراء ؟! إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق، وممنوناً عليهم من بينهم بالخير. ونحوه: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرا مِنْ اللهُ مِأْعَلَمَ بِالشّمِونِينَ ﴾ بمن يشكر مَن يشكر مَن اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشّمِونِينَ ﴾ بمن يشكر فحمته.

30 - ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَنِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَيْكُمٌ ﴾ إما أن يكون أمراً بن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم، بتبليغ سلام الله إليهم، وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم، وتطييباً لقلوبهم. وكذا قوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ من جملة ما يقول لهم ليبشّرهم بسعة رحمة الله، وقبوله التوبة منهم. ومعناه: وعدكم بالرحمة وعداً مؤكداً ﴿ أَنَّهُ ﴾ الضمير للشأن ﴿ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا ﴾ ذنباً ﴿ إِنَّهُ فَي موضع الحال، أي: عَمِلَهُ وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة، أو: جُعِل جاهلًا لإيثاره المعصية على الطاعة ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِهِ ﴾ من بعد السوء، أو العمل ﴿ وَأَصَلَحَ ﴾ وأخلص توبته ﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ «أنّه » «فإنّه » فأنّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ «أنّه » «فإنّه » فأنه غفور رحيم. «أنّه»، «فإنّه» مدنيّ، الأوّل: بدل الرحمة، والثاني: حبر مبتدأ محذوف، أي: فشأنه أنّه غفور رحيم. «أنّه»، «فإنّه» مدنيّ، الأوّل: بدل الرحمة، والثاني: مبتدأ.

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَنَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْمِينَ ﴿ قُلَ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَعَبُدُ الَّذِين تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَا أَنَّعُ الْهُوَآءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ قُلْ إِذِ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّي وَكَذَبْتُم بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ إِن الْمُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُ الْحَقِّ الْمَعَ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَى الْمَعَلَمُ الْمَعَلَى الْمَعَلَمُ الْمَعَلَى الْمَعَلَمُ الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

«إنّه» (فأنّه» غيرهم على الاستئناف. كأنّ الرحمة استفسرت فقيل: ﴿إنّه من عمل منكم﴾.

•• - ﴿وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسَتَبِينَ ﴾ وبالياء: حمزة، وعليّ، وأبو بكر. ﴿ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ بالنصب مدنيّ. غيره بالرفع. فرفع السبيل مع التاء والياء لأنها تذكّر وتؤنّث. ونصب السبيل مع التاء على خطاب الرسول على يقال: استبان الأمر، وتبيّن، واستبنته، وتبيّنته. والمعنى: ومثل ذلك التفصيل البيّن نفصل آيات القرآن، ونلخصها في صفة أحوال المجرمين مَنْ هو مطبوعٌ على قلبه، ومَنْ يُرجى إسلامه. ولتستوضح سبيلَهم فتعامل كلًا منهم بما يجب أن يُعامل به، فصَّلنا ذلك التفصيل.

٥٦ - ﴿ قُلْ إِنِي نَهُمِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: صرفت وزجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله ﴿ قُل لا ٓ أَنَّيْمُ ٱلْمَوْآءَ كُم ۗ ﴾ أي: لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع الهوى دون اتباع الدليل، وهو بيانٌ للسبب الذي منه وقعوا في الضلال ﴿ قَدْضَلَلْتُ إِذَا ﴾ أي: إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ في شيء. يعني: أنكم كذلك.

٧٥ - ولمّا نفى أن يكون الهوى متبّعاً نبّه على ما يجب اتباعه بقوله: ﴿ قُلْ إِنّ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَبّ ﴾ أي: إنّي من معرفة ربّي، أنّه لا معبود سواه على حجة واضحة. ﴿ وَكُلّ بَنْهُ بِهِ عَيه وهو القرآن ﴿ وكذّبتم به ﴾ بالبيّنة. وذكّر ربي ﴾ على حجّة من جهة ربي، وهو القرآن ﴿ وكذّبتم به ﴾ بالبيّنة. وذكّر الضمير على تأويل البرهان، أو البيان، أو القرآن. ثم عقبه بما دلّ على أنهم أحقّاء بأن يعاقبوا بالعذاب، فقال: ﴿ مَا عِندِى مَا مَنْتَ عَجُلُونَ بِهِ المَنْكَاءِ ﴾ العذاب الذي استعجلوه في قولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسّكاءِ ﴾ العذاب الذي استعجلوه في قولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسّكاءِ ﴾ العذاب الذي استعجلوه في قولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسّكاءِ ﴾ اللهذاب الذي النّه المَنْ السّه في تأخير عذابكم ﴿ يَقُصُّ ٱلْحَقّ ﴾ حجازي،

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن

وعاصم، أي: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به، ويقدّره، من: قصّ أثره. الباقون ﴿يَقْضِ الحَقّ﴾ في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل. فـ ﴿الحقّ﴾ أي القضاء: فالحق صفة لمصدر ﴿يقضي﴾، وقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴾ أي: القاضين بالقضاء الحق، إذ الفصل هو: القضاء. وسقوط الياء من الخط لاتباع اللفظ لالتقاء الساكنين.

٥٨ - ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى ﴾ أي: في قدرتي وإمكاني ﴿ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ، ﴾ من العذاب ﴿ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربِّي (١) ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْعَذَابِ في وقت يعلم أنّه أردع.
 أَعْلَمُ إِلْظُللِمِينَ ﴾ فهو ينزُل عليكم العذاب في وقت يعلم أنّه أردع.

وهو: المفتاح، أو: هي خزائن العذاب والرزق، أو: ما غاب عن العباد من الثواب، والعقاب، والآجال، والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصّل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالأغلاق، والأقفال. ومَنْ عَلِمَ مفاتحها، وكيفيّة فتحها توصّل إليها. فأراد أنّه هو المتوصّل إلى المغيّبات وحده، لا يتوصّل إليها غيره، كمن عنده مفتاح أقفال المخازن، ويعلم فتحها، فهو المتوصل إلى ما في المخازن. قيل: عنده مفاتح الغيب، وعندك مفاتح العيب، فمن آمن بغيبه، أسبل الله السّتر على عيبه ﴿وَيَهْلَمُ مَا فِ ٱلبّرِ ﴾ من الحيوان، والجواهر، وغيرهما ﴿وَمَاتَسَقُطُ مِن النبات، والدواب ﴿وَالمَاتِحَرِ ﴾ من الحيوان، والجواهر، وغيرهما ﴿وَمَاتَسَقُطُ مِن

<sup>(</sup>۱) قال أبو السعود: وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل، الذي هو الله تعلى، وتهويل الأمر، ومراعاة حسن الأدب، مالا يخفى. فما قيل في تفسيره: «لأهلكتكم عاجلًا، غضباً لربي..» بمعزلِ من توفيةِ المقام حقَّه. (تفسير أبي السعود: ٣/ ١٤٢).

وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ
مُبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَذِى يَتَوَقَّنَكُم بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهِ أَمُن مَن مَن مُن كُنتُكُمْ حَفَظةً

وَرَقَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَا﴾ «ما» للنفي، ومَنْ للاستغراق، أي: يعلم عددها، وأحوالها قبل السقوط وبعده ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ ﴾ عطف على ورقة، وداخل في حكمها. ﴿ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾ كالتكرير ؛ لقوله: ﴿ إِلا يعلمها ﴾ لأن معنى ﴿ إِلا يعلمها ﴾ ومعنى ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ واحد، وهو عِلْمُ الله، أو اللوح.

• ٦ - ثم خاطب الكفرة بقوله: ﴿ وَهُوَ الّذِى يَتُوفّنكُم مِا النَّهِ فَي النَّهِ اللّهِ اللهِ النَّهُ مَا مَرَحْتُم وَالنّهَارِ ﴾ كسبتم فيه من النّشام ﴿ مُ يَبّعَثُكُم فِي النّهار. أو: التقدير: ثم يبعثكم في النهار، ويعلم ما جرحتم فيه، فقدّم الكسب لأنّه أهمّ. وليس فيه أنّه لا يعلم ما جَرَحْنا بالليل، ولا أنّه لا يتوفّانا بالنهار. فدلّ أنَّ تخصيصَ الشيء بالذكر لا يدلُّ على نفي ما عداه ﴿ لِيُقْضَى آجَلُّ مُسَكّى ﴾ لتوفى الآجالُ على الاستكمال لا يدلُّ على نفي ما عداه ﴿ لِيُقضَى آجَلُّ مُسَكّى ﴾ لتوفى الآجالُ على الاستكمال للكم ونهاركم. قال بعضُ أهل الكلام: إنّ لكلّ حاسة من هذه الحواس روحا تُقبض عند النوم، ثمّ تُرَدُّ إليها إذا ذهب النوم فأمّا الروح التي تحيا بها النفس، فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والمراد بالأرواح: المعاني والقوى التي فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والمراد بالأرواح: المعاني والقوى التي تقوم بالحواس، ويكون بها السمع، والبصر، والأخذ، والمشي، والشم. ومعنى مُنكري البعث؛ لأنّه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس، ثمّ يردّها إليها، فكذا مُنكري البعث؛ لأنّه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس، ثمّ يردّها إليها، فكذا يحيي الأنفس بعد موتها.

71 - ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِقِدْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ ملائكة حافظين لأعمالكم، وهم الكرام الكاتبون؛ ليكون ذلك أزجر للعباد عن ارتكاب الفساد

حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّوَاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكِمُ مِن ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكِمُ مِن ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَنْ أَلَا لَهُ ٱلْجَعْدَ الْمَرَعُ الْحَدِينَ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَحُفَيْدَةً لَمِنْ أَنْجُلْنَا مِنْ هَلَاهِ مَ لَنَكُونَ مِن ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ قُلُ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قَلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قَلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ

إذا تفكّروا: أنّ صحائفَهم تعرض على رؤوس الأشهاد ﴿ حَقَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ «حتّى» لغاية حفظ الأعمال. أي: وذلك دأبُ الملائكة مع المكلَّف مدّة الحياة إلى أن يأتيه الممات ﴿ قَوَفَتَهُ رُسُلُنا﴾ أي: استوفت روحه، وهم: ملك الموت وأعوانه. توفيه واستوفيه بالإمالة: حزة ﴿رُسُلُنا﴾ أبو عمرو ﴿ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ لا يتوانون، ولا يؤخّرون.

77 \_ ﴿ مُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّهِ ﴾ إلى حكمه وجزائه، أي: رُدّ المتوفَّوْن بردّ الملائكة ﴿ مَوْلَنَهُمُ ﴾ مالكهم الذي يلي عليهم أمورَهم ﴿ ٱلْحَقِّ ﴾ العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. وهما صفتان لله ﴿ ٱلا لَهُ ٱلْمُكُمُ ﴾ يومئذ، لا حكم فيه لغيره ﴿ وَهُو ٱسْرَعُ الْمَاسِينَ ﴾ لا يشغله حسابٌ عن حساب، يحاسب جميع الخلق في مقدار حَلْبِ شاة. وقيل: الردّ إلى مَن ربّاك خيرٌ من البقاء مع مَنْ آذاك.

77 - ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم ﴾ إبن عباس ﴿ مِن ظُلُمُن اللَّهِ وَالْبَعْرِ ﴾ مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما، أو: ظلمات البرّ: الصواعق، والبحر: الأمواج، وكلاهما في الغيم والليل ﴿ تَدْعُونَكُم ﴾ حال من ضمير المفعول في ﴿ ينجيكم ﴾ ﴿ تَعَنَبُهُ ﴾ معلنين الضراعة، وهو مصدر في موضع الحال. وكذا ﴿ وَخُفَيْدُ ﴾ أي: مسترين في أنفسكم. ﴿ خِفية ﴾ حيث كان: أبو بكر، وهما لغتان ﴿ لَينَ أَنَهُننا ﴾ ماصم. وبالإمالة: حمزة، وعلى. الباقون: ﴿ أنجيتنا ﴾. والمعنى: يقولون لئن خلصتنا ﴿ مِنْ هَلَاهِ ، والمعنى: يقولون لئن خلصتنا ﴿ مِنْ هَلْهِ ، الظلمات ﴿ لَنَكُونَ مِن الشَّلَكِينَ ﴾ لله تعالى.

٦٤ - ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُم ﴾ بالتشديد: كوفي ﴿ مِنْهَا ﴾ من الظلمات ﴿ وَمِن كُلِّ كَرْبِ ﴾ وغمّ، وحزن ﴿ فُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ ولاتشكرون.

٦٥ ـ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾ هو الذي عرفتموه قادراً، أو: هو الكامل القدرة.
 فاللام يحتمل العهد والجنس ﴿ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ ﴾ كما أمطر على قوم

أَوْ مِن تَحَّتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضُ انظُرَ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَنتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُوكَ فَي يَكُلُ بَنلٍ لَكُمُّ مِنْفَقَهُوكَ فَي يَكُلُ بَنلٍ لَكُمُّ مَنْفَقَهُوكَ فَي يَكُونُونَ فِي اَلْكُنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اللَّهِ لِلْكُلِّ بَنلٍ لَمُ اللَّهُمَ عَنْهُمْ حَتَّى يَعُونُوا فِي مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ وَهَا يُلِننَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَعُونُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطِانُ

لوط، وعلى أصحاب الفيل الحجارة ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ ﴾ كما غرِق فرعون، وخسف بقارونَ. أو: من قِبَل سلاطينكم وسفلتكم. أو: هو حبس المطر، والنبات ﴿ أَوْ يَلْمِسُكُمْ شِيعًا ﴾ أو: يخلِطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى، كلّ فرقة منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بينهم، فيختلطوا، ويشتبكوا في ملاحم القتال ﴿ وَيُذِينَ بَسَّمَكُمُ بَأْسَ بَسِّنِ ﴾ يقتل بعضكم بعضاً. والبأس: السيف. وعنه ﷺ: ﴿ سألتُ الله تعالى أن لا يبعث على أمتي عذاباً من فوقهم، أو من تحت أرجلهم، فأعطاني ذلك، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعني، وأخبرني جبريل: أن فناء أمتي بالسيف (١) ﴿ انظر كَيْفَ نُصَرِفُ الْآينَتِ ﴾ بالوعد والوعيد ﴿ لَمَا فَهُمُ مَنْقَهُونَ ﴾.

77 - ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ مِ بِالقرآن، أو بالعذاب ﴿ قَوْمُكَ ﴾ قريش ﴿ وَهُو اَلْحَقُ ﴾ أي: الصدق، أو: لا بد أن ينزل بهم ﴿ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ بحفيظ وُكِلَ إليّ أمركم، إنّما أنا منذر.

٧٧ ـ ﴿ لِكُلِّ نَبُلٍ ﴾ لكلِّ شيء يُنبَأ به. يعني: إنباءَهم بأنهم يعذَّبون، وإيعادَهم به ﴿ وَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وقت استقرار وحصول لابد منه ﴿ وَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ تهديد.

مه ـ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَذِنَا﴾ أي: القرآن. يعني: يخوضون في الاستهزاء بها، والطعن فيها. وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمٌ ﴾ ولا تجالسهم، وقُمْ عنهم ﴿ حَقَىٰ يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ غير القرآن تما يحلّ، فحيننذ يجوزُ أن تجالسهم ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ ما نُهيتَ عنه. ﴿ يُنسّينَك ﴾ فحيننذ يجوزُ أن تجالسهم ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَك ﴾

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبريل. (حاشية الكشاف ٢/ ٣٤).

فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَ ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿ وَمَا عَلَ ٱلَّذِيكَ ٱتَّحَدُواْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿ وَلَا يَعْدُوا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ

شامي. نسّىٰ وأنسىٰ واحد ﴿ فَلَا نَقَعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾ بعد أن تذكر ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

79 \_ ﴿ وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَلَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم ﴾ من حساب هؤلاء الذين يخوضون في القرآن تكذيباً، واستهزاء ﴿ مِنْ شَحْءٍ ﴾ أي: وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شيءٌ مما يحاسبون عليه من ذنوبهم ﴿ وَلَنَّكِن ﴾ عليهم أن يذكّروهم ﴿ وَصَحَرَىٰ ﴾ إذا سمعوهم يخوضون ؛ بالقيام عنهم، وإظهار الكراهة لهم، وموعظتهم. ومحل ذكرى نصب، أي: ولكن يذكّرونهم ﴿ ذكرى ﴾ ، أي: تذكيراً. أو: رفع، والتقدير: ولكن عليهم ذكرى. فذكرى: مبتدأ، والخبر: محذوف ﴿ لَمَلَّهُمْ وَيَلَّقُونَ ﴾ لعلّهم يجتنبون الخوض حياء، أو كراهة لمساءتهم.

٧٠ - ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱلْمَعَنَّوا دِينَهُم ﴾ الذي كُلِفوه، ودُعُوا إليه، وهو: دين الإسلام ﴿ لَهِ بَا وَلَهُوا ﴾ سخروا به، واستهزؤوا. ومعنى ذَرْهم: أعرض عنهم، ولا تبالِ بتكذيبهم، واستهزائهم. واللهو: ما يشغل الإنسان من هوى، أو طرب ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّيَا وَذَكِر بِهِ ﴾ وعِظْ بالقرآن ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ خافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب، وتَرْتَهِنَ بسوء كسبها. وأصل الإبسال: المنع ﴿ لَيْسَ فَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيُ ﴾ ينصرها بالقوة ﴿ وَلا شَفِيعٌ ﴾ يدفع عنها بالمسألة. ولا وقف على ﴿كسبت ﴾ في الصحيح؛ لأن قوله ﴿ليس لها ﴾ صفة لنفس. والمعنى: وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفسٌ، عادمة وليّاً، وشفيعاً بكسبها ﴿ وَإِن تَعْدِلُ صُلُ عَدْلِ ﴾ نصب على المصدر. وإن تَفْدِ كلَّ فداء. والعدل: الفدية؛ لأنّ الفادي يعدلُ المفدى بمثله. وفاعل ﴿ لَا يُؤخذُ وأما في مِنْهَا ﴾ لا ضمير العدل؛ لأن العدل هنا مصدر، فلا يسند إليه الأخذ. وأما في قوله: ﴿ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ إشارة إلى المتَّخذِين من دينهم لعباً ولهواً. وهو مبتداً. والخبر: والخبر:

الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَبِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُونُ أَنِسُلُوا بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ وَنُودُ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ يَكُفُرُونَ فَيْ وَنُودُ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا اللَّهُ كَالَّذِى آسْتَهُوتُهُ الشَّيَطِينُ فِي ٱلأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ وقوله: ﴿ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَبِيدٍ ﴾ أي: ماء سخين حارّ. خبر ثان الأولئك، والتقدير: أولئك المُبْسِلون ثابتٌ لهم شرابٌ من حميم. أو. مستأنف ﴿ وَعَذَابُ ٱلِيدُ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ بكفرهم.

٧١ - ﴿ قُلْ ﴾ لأبي بكر، يقل لابنه عبد الرحمن، وكان يدعو أباه إلى عبادة الأوثان ﴿ أَنْدَعُوا ﴾ أنعبد ﴿ مِن دُونِ الله ﴾ الضار النافع ﴿ مَالاً يَنفَعُنَا ﴾ ما لا يقدر على نفعنا إن دعوناه ﴿ وَلا يَعْمُرُنَا ﴾ إن تركناه ﴿ وَنُرَدُ ﴾ وأَنْرَدُ ﴿ عَلَمَ أَعْقَامِنَا ﴾ لإسلام، وأنقذنا من عبادة الأصنام راجعين إلى الشرك ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَننَا الله ﴾ للإسلام، وأنقذنا من عبادة الأصنام في كَالَّذِي الشّعَهُوتَةُ الشّيَطِينُ ﴾ كالذي ذهبت به الغيلان (١١)، ومردة الجنّ. والكاف في محل النصب على الحال من الضمير في ﴿ نردَ على أعقابنا ﴾ أي: أننكص مشبهين من استهوته الشياطين. وهو استفعال من: هوى في الأرض: إذا ذهب فيها، كأنّ معناه: طلبت هُويّة ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ في المَهْمَه (٢٢) ﴿ حَيِّرانَ ﴾ حال من مفعول استهوته، أي: تائها ضالاً عن الجادّة، لا يدري كيف يصنع ﴿ لَهُ يُ لهذا منعيل الطريق المستقيم: بالهدى. يقولون له: ﴿ أَنْتِننَا ﴾ وقد اعْتَسَفَ المَهْمَهُ (٢٣) تابعاً للجنّ لا يجيبهم، ولا يأتيهم. وهذا مبنيٌ على ما يقال: إنّ الجنّ تستهوي اللهني والمناس ، والمسلمون يدعونه إليه، فلا يلتفت إليهم ﴿ قُلُ إِن هُكُ هُكَى الله خُلُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَولُ وحده، وما وراءه ضلال ﴿ وَأَيْرَنَا ﴾ علّه علّه عليه على المنات المنه على على عليه على عليه على على على المنه على المنات المنه وقل إلى المنه على المنال ، والمسلمون يدعونه إليه، فلا يلتفت إليهم ﴿ قُلُ إِن كُ هُدَى الله عَلَى المُنْ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى المنه عَلَى المنات الشيطان، والمسلمون يدعونه إليه، فلا يلتفت إليهم ﴿ قُلُ إِن كُ هُدَى المنات على النصال ﴿ وَأَيْرَانَا ﴾ على المنات في المنات على المنات إلى المنات على المنات المنات على المنات على المنات المنات على المنات على المنات المعنات المنات المنات على المنات المنات على المنات المنات على المنات المنات على المنات المنات المنات على المنات المنات

<sup>(</sup>۱) «الغِيلان»: جمع غُول، نوعٌ من الشياطين كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في الفَلاة، فَتَتَلَوَّن لهم في صورٍ شتى وتُضَلِّلُهم وتُهْلِكُهم.

<sup>(</sup>٢) «المَهْمَهُ»: المَفَازَةُ البعيدةُ، جَمع: مَهامِهُ.

<sup>(</sup>٣) (اعْتَسَفَ الطريقَ): سار فيه على غير هُدّى.

لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ مُحْشَرُونَ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ صَّنَ فَكُ لَكُ ٱلشَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ صَّنَ فَيَكُ فِي الصَّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ حَنْ فَيَ فَي فَعُ لِللَّهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْدُ ﴿ فَي هُوَإِذْ قَالَ إِنزَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَنَا خِذُ أَسَامًا وَالْهَا الْإِنَامِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَنَا خِذُ أَصَامًا وَالْهَا أَلِهَا أَلْهُ لِمُعْمِينِ فَي ضَلَالِ مُبِينِ فَي الصَّورِ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمِينِ فَي الصَّورَ الْمَاكِلُومُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ

النصب بالعطف على محل ﴿إِنَّ هدى الله هو الهدى ﴾ على أنهما مقولان: كأنَّه قيل: قل هذا القول، وقل: أمرنا ﴿ لِنُسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

٧٧ - ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ والتقدير: وأمرنا لأن نسلم، ولأن أقيموا،
 لام ولإقامة الصلاة ﴿ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِئَ إِلَيْتِهِ ثُمَّشَرُونَ ﴾ يوم القيامة.

وَهُو الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ بالحكمة، أو محقاً عُن فَيَكُونُ ﴾ على الخبر دون الجواب ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُ ﴾ مبتدأ، و ﴿ يوم مقدماً عليه، كما تقول: يوم الجمعة قولك الصدق، أي: قولك وم الجمعة. واليوم بمعنى الحين. والمعنى: أنّه خلق السموات ، والحكمة، وحين يقول لشيء من الأشياء: كن فيكون ذلك نق والحكمة، أي: لا يكون شيئاً من السموات والأرض وسائر ن حكمة وصواب ﴿ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ ﴾ ظرف ن حكمة وصواب ﴿ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ ﴾ ظرف ، للك ﴾ ﴿ فِي الصُّورِ ﴾ هو القَرْنُ بلغة اليمن، أو: جمع صورة (١) ، هو ﴿ عالم الغيب ﴾ ﴿ وَالشَّهَكَدَةِ ﴾ أي: السرّ والعلانية ﴿ وَهُو اللهِ فناء والإحياء ﴿ الْخَيِيرُ ﴾ بالحساب والجزاء.

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ هو اسم أبيه، أو لقبه؛ لأنّه خلاف بين أبيه أبيه أو لقبه؛ لأنّه خلاف بين أبيه تَارَح. وهو عطف بيان لأبيه، وزنه فَاعَل ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً ﴾ استفهام توبيخ، أي: أتتخذها آلهة، وهي لا تستحق الإلهية ﴿ إِنِّ أَرَئكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الصُّور: قَرْنٌ من نور يُنْفخ فيه، النفخة الأولى للفَناء، والثانية للإنشاء. وليس جمع صُورة كما زعم بعضهم؛ أي يُنفخ في صُورِ الموتَى على ما نُبَيِّنُهُ. (القرطبي: ٧٠/٧).

وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا الْحَرَقِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٧٥ - ﴿ وَكَذَلِك ﴾ أي: وكما أريناه قُبْحَ الشرك ﴿ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلْكُوتَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: نري بصيرته لطائف خلق السموات والأرض. و﴿ نري حكاية حال ماضية. والملكوت أبلغ من المُلْكِ؛ لأن الواو والتاء تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فُرِجتْ له السموات السبع، فنظر إلى ما فيهنّ، حتى انتهى نظره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع، حتى نظر إلى ما فيهنّ ما فيهنّ ﴿ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴾ فعلنا ذلك. أو: ليستدلّ ﴿ وليكون من الموقنين ﴾ عياناً، كما أيقن بياناً.

٧٦ - ﴿ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَالُ ﴾ أي: أظلم، وهو عطف على ﴿ قال إبراهيم لأبيه ﴾ . وقوله: ﴿ وكذلك نري إبراهيم ﴾ جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه ﴿ رَمَا كَوّكِما ﴾ أي: الزُّهرة، أو المشتري. وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام، والشمس، والقمر، والكواكب، فأراد أن ينبّههم على الخطأ في دينهم، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرِّفهم: أن النظر الصحيح مؤد إلى أنّ شيئاً منها ليس بإله لقيام دليل الحدوث فيها، ولأنّ لها محدِثاً أحدثها، ومدبراً دبر طلوعها، وأفولها، وانتقالها، ومسيرها، وسائر أحوالها. فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه ﴿ قَالَ هَذَا رَفّي ﴾ أي: قال الهم: والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت. والصحيح أنّ هذا قول من والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت. والصحيح أنّ هذا قول من ينصف خصمه، مع علمه أنّه مُبْطِل، فيحكي قوله كما هو غير متعصّب لمذهبه؛ لأنّه أَدْعَى إلى الحقّ، وأنّجَى من الشغب، ثم يكرّ عليه بعد حكايته، فيبطله بالحجّة ﴿ فَلَمّا أَفَلُ ﴾ غاب ﴿ قَالَ لاَ أُحِبُ ٱلاَفِلِين ﴾ أي: لا أحبّ عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام.

٧٧ \_ ﴿ فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَانِغُنا﴾ مبتدئاً في الطلوع ﴿ قَالَ هَنذَارَتِيْ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ

فَلَمَّا رَهَا ٱلشَّمْسَ بَاذِعْتَةُ قَالَ هَلَذَا رَبِي هَلْذَا آحَتَبَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلَقُوْمِ إِنِّ بَرِئَ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهَا جَهُمُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَلْنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ \* إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا

يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴾ نبّه قومَه على أنّ من اتخذ القمر إلها فهو ضالً. وإنّما احتج عليهم بالأفول دون البزوغ، وكلاهما انتقال من حال إلى حال؛ لأنّ الاحتجاج به أظهر، لأنّه انتقال مع خفاء، واحتجاب.

٧٨ - ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةُ قَالَ هَلذَا رَقِي ﴾ وإنما ذكره لأنّه أراد: الطالع، أو: لأنّه جعل المبتدأ مثل الخبر؛ لأنهما شيء واحد معنى، وفيه صيانة الربّ عن شبهة التأنيث. ولهذا قالوا في صفات الله تعالى: علام، ولم يقولوا: علامة، وإن كان الثاني أبلغ، تفادياً من علامة التأنيث ﴿ هَلذَا آَكَبُرُ ﴾ من باب استعمال النّصَفَة أيضاً مع خصومه ﴿ فَلَمَّا آفلَتَ قَالَ يَلقَوْمِ إِنّي بَرِئَ مُ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ من الأجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها. وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في نفسه، فحكاه الله تعالى، والأول أظهر لقوله: ﴿ يا قوم إنّي بريء مما تشركون ﴾ .

٧٩ - ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَنَوَسِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: للذي دلّت هذه المُحدَثات على أنه مُنشِئُها ﴿ حَنِيفًا ﴾ حال، أي: ماثلًا عن الأديان كلّها إلى الإسلام ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بالله شيئاً من خلقه.

٨٠ ﴿ وَحَاجَةُ وَوْمُهُ ﴾ في توحيد الله تعالى، ونَفْي الشركاء عنه ﴿ قَالَ أَتُحَكَّجُونِ ﴾ إلى في اللّهِ ﴾ في توحيده ﴿ أَتُحاجُونِي ﴾ (١) مدنيّ، وابن ذكوان ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ إلى التوحيد. وبالياء في الوصل: أبو عمرو. لمّا خوقوه أنّ معبوداتهم تصيبه بسوء قال: ﴿ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبّي شَيْئًا ﴾ أي: لا أخاف معبوداتكم في وقت قطّ؛ لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني منها بضر، فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً، وفيما شاء ضراً، لا الأصنام منها بضر، فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً، وفيما شاء ضراً، لا الأصنام ...

<sup>(</sup>١) بتخفيف النون.

وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكِيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَفَا أَشْرَكُتُم وَلَا تَخَافُونَ أَفَا أَفَرِيقَيْنِ وَلا تَخَافُونَ أَنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَكِنْ مَا مَنُواْ وَلَا يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَيْكَ أَخَمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِم نَرْفَعُ مَرَجَنتِ مَن نَشَاهُ إِنَّ رَبَّكَ عَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ وَقِلْ مُو وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدُونَا أَنْ رَبَّكَ عَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللل

﴿ وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ فلا يصيب عبداً شيء من ضر أو نفع إلا بعمله ﴿ أَفَكَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ فتميّزوا بين القادر والعاجز.

٨٢ - ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ بِشرْك، عن الصدّيق - رضي الله عنه - ﴿ أُولَتِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُمَّدُونَ ﴾ تم كلام إبراهيم - عليه السلام -.

٨٣ ـ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴾ إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم ـ عليه السلام ـ على قومه من قوله: ﴿ فلما جنّ عليه الليل ﴾ إلى ﴿ وهم مهندون ﴾ ﴿ مَاتَيْنَهُا الْبَرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، في العلم والحكمة . اِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمَ في العلم والحكمة . وبالتنوين: كوفي (١) . وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمَهُ ﴾ بالأهل .

٨٤ ـ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ ﴾ لإبراهيم. ﴿ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبٌ كُلًّا هَدَيْنَا ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) أي: ﴿درجاتِ﴾، وبغير التنوين ﴿درجاتِ﴾.

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهُورَّ وَكَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَكُرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشَ كُلُّ مِّنَ الصَّدلِحِينَ ﴿ وَلَا لَيْسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطاً وَكُلًا فَصَّلًا فَضَلْنَا عَلَى الصَّدلِحِينَ ﴿ وَإِنْسَامِعِيلَ وَٱلْمِيسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطاً وَكُلًا فَضَلْنَا عَلَى الصَّدلِحِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ الْعَسَلَمِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمٍ ﴿ وَهَدَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمٍ ﴿ وَهَدَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمٍ ﴿ وَهَدَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ الْكِنْنَ وَالْمَاثُونَ فَي وَلُو الشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمُ الْكِنْنَ وَالْمُكُولُ الْحَبِطَ عَنْهُم الْكِنْنَ وَالْمُكُونَ الْمَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْنَ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَنْنَا وَالْمُؤَالِقُ مَا لُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

كلّهم، وانتصب كلَّ بهدينا ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا ﴾ أي: وهدينا نوحاً ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل إبراهيم، والأوّل أظهر، لأنّ يونس ولوطاً لم يكونا من ذرّية إبراهيم ﴿ دَاوُرَدَ وَسُلَيّمَنَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴾ والتقدير: وهدينا من ذرّيته هؤلاء ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ونجزي المحسنين جزاءً مثل ذلك. فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف.

٨٥ - ﴿ وَزَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ ﴾ أي: كلّهم ﴿ مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ وذكر عيسى معهم دليلٌ على أن النسبَ يثبت من قبل الأمّ أيضاً؛ لأنّه جعله من ذرية نوح \_ عليه السلام \_ وهو لا يتصل به إلا بالأم. وبذا أجيب الحجَّاج حين أنكر أن يكون بنو فاطمة أولاد النبيّ \_ عليه السلام \_.

٨٦ - ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ ﴾ «واللَّيْسع» حيث كان بلامين: حمزة، وعلي ﴿ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلُ فَضَّـلْنَاعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ بالنبوة، والرسالة.

٨٧ - ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ ﴾ في موضع النصب عطفاً على ﴿كلاً ﴾ أي: وفضّلنا بعض آبائهم ﴿ وَذُرِيَّئِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَامُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ .

۸۸ = ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: ما دان به هؤلاء المذكورون. ﴿ هُدَى اللهِ ﴾ دين الله ﴿ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله شاء هداية الخلق كلّهم، لكنّهم لم يهتدوا ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا ﴾ مع فضلهم، وتقدّمهم، وما رفع لهم من الدرجات العلى ﴿ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ لبطلت أعمالهم، كما قال: ﴿ لَهِنْ آشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمْكُ ﴾ [الزمر: ٦٥].

٨٩ \_ ﴿ أُوْلَئِهَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾ يريد الجنس ﴿ وَٱلْمَكُرَ ﴾ والحكمة، أو:

وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلُؤُلاَ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ هُدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ اقْتَدِةً قُل لَا آسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلمَنكَمِينَ ﴿ أَمْ عَلَيْهِ الْجَرَّا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلمَنكَمِينَ ﴾ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* إِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن مَنَى أَوْ

فَهُم الكتاب ﴿ وَالنَّبُونَ ﴾ وهي أعلى مراتب البشر ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا ﴾ بالكتاب، والحكم، والنبوة، أو: بآيات القرآن ﴿ هَوُلاَءٍ ﴾ أي: أهل مكّة ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا فَوَمًا ﴾ هم الأنبياء المذكورون، ومَن تابعهم، بدليل قوله: ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾، أو: أصحاب النبي ﷺ، أو: كلّ مَن آمن به، أو العجم. ومعنى توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بها، والقيام بحقوقها، كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم به، ويتعهده، ويحافظ عليه. والباء في: ﴿ لَيْسُوا بِهَا ﴾ صلة كافرين. وفي: ﴿ لَيْسُوا بِهَا ﴾ لتأكيد النفي.

• ٩ - ﴿ أُولَٰكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ أي: الأنبياء الذين مرَّ ذِكْرهم ﴿ فَبِهُ دَهُمُ الْمَاكِةُ ﴾ أقتَدِهُ أَقتَد إلا بهم. وهذا معنى تقديم المفعول. والمراد بهداهم: طريقتهم في الإيمان بالله، وتوحيده، وأصول الدين دون الشرائع، فهي مختلفة. والهاء في ﴿اقتده ﴾ للوقف، تسقط في الوصل. واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في المصحف. ويحذفها حزة، وعليّ في واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في المصحف. ويحذفها حزة، وعليّ في الوصل. ويختلسها شاميّ ﴿ قُل لا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على الوحي، أو: على تبليغ الرسالة، والدعاء إلى التوحيد ﴿ أَجَرًا ﴾ جُعلًا. وفيه دليلٌ على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن، ورواية الحديث لا يجوز ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَمْلُمِينِ ﴾ ما القرآن إلا عظة للجنّ والإنس.

٩١ - ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَوْءٍ ﴾ أي: ما عرفوه حقّ معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثة الرسل، والوحي إليهم. وذلك من أعظم رحمته ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَنْلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. روي أنّ جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف، كانوا يجادلون النبي على فقال النبي الله فقال: نعم. قال:

قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمَا اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمَا أَوْكُمْ قُلِ آللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ إِنَّى وَهَذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ ٱلْفُرَىٰ وَمَنْ يَلْعَبُونَ إِنَّى وَهَذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ ٱلْفُرَىٰ وَمَنْ خَوْهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِحْوَلِهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِحْوَلِهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِحْوَا أَنْ أَوْمِئُونَ بِقِرْءَ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَهُو مَنْ أَظْلَمُ مِحْوَا أَوْمِنُونَ إِلَّهُ وَمُنْ أَنْفُونَ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّذِى وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْ أَنْذَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي

٩٢ - ﴿ وَهَذَا كِتَنَّ أَنْلَنَهُ عَلَى نبينا ﷺ ﴿ مُبَارَكُ كثير المنافع، والفوائد ﴿ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيِهِ ﴾ من الكتب ﴿ وَلَنُنذِرَ ﴾ وبالياء: أبو بكر، أي: الكتاب، وهو معطوف على ما دلّ عليه صفة الكتاب. كأنه قيل: أنزلناه للبركات، وتصديق ما تقدّمه من الكتب، ولإنذار ﴿ أُمَّ القُرَىٰ ﴾ مكّة. وسميت أمّ القرى لأنّها سُرَّة الأرض، وقبلة أهل القرى، وأعظمها شأنا، ولأنّ الناس يؤمّونها ﴿ وَمَنْ حَوِّلًا ﴾ أهل الشرق والغرب ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ يصدّقون بالعاقبة، ويخافونها ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ بهذا الكتاب. فأصلُ الدين: خوف العاقبة، فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُعَافِظُونَ ﴾ خصّت الصلاة بالذكر ؛ لأبّا علم الإيمان، وعماد الدين، فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهراً.

٩٣ \_ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ هو مالك بن الصيف ﴿ أَوْقَالَ أُوحِى

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٤٧).

إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِهُوكَ فِي غَمَرَتِ الْمُوْتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُو الْيَدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيُومَ تُجْزَوْن عَذَابَ اللَّهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَيِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينَتِهِ مَ تَسْتَكَمْرُونَ شَيَّ وَلَقَدُ جِعْتُمُونَا فَرُدَى كُمَا خَلَقْتَكُمْ

إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ هو مسيلمة الكِذَّاب ﴿ وَمَن قَالَ ﴾ في موضع جرّ عطف على ﴿ مِن اَفْتَرَى ﴾ أي: وممّن قال ﴿ سَأُنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ أي: سَأْقُول وأملي. هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب الوحي. وقد أملي النبيِّ ﷺ عليه: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان﴾ إلى ﴿خلقاً آخر﴾، فجرى على لسانه: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ فقال: «اكتبها فكذلك نزلت»، فشكّ وقال: إن كان محمد صادقاً فقد أوحي إليّ كما أوحي إليه، وإن كان كاذباً فقد قلتُ كما قال، فارتدّ ولحق بمكّة (١). أو: النضر بن الحارث، كان يقول: والطاحنات طحناً، فالعاجنات عجناً، فالخابزات خبزاً، كأنّه يعارض ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ ﴾ جوابه محذوف، أي: لرأيت أمراً عظيماً ﴿ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة، فتكون اللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنس، فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله ﴿ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ﴾ شدائده، وسكراته ﴿ وَالْمَلَتِهِ كُهُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم ﴾ أي: يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم، أخرجوها إلينا من أجسادكم. وهذه عبارة عن التشديد في الإزهاق من غير تنفيس، وإمهال ﴿ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلَّهُونِ ﴾ أرادوا وقت الإماتة، وما يعذّبون به من شدّة النزع. والهون: الهوان الشديد. وإضافة العذاب إليه، كقولك: رجل سوء. يريد العراقة في الهوان، والتمكّن فيه ﴿ بِمَا كُنتُمُّ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ من أنّ له شريكاً، وصاحبة، وولداً. و﴿غير الحق﴾ مفعول ﴿تقولون﴾ أو: وصف لمصدر محذوف، أي: قولًا غير الحق ﴿ وَكُنتُمْ عَنْ اَيَنتِهِ مَسَّتَكَّمْ بُونَ ﴾ فلا تؤمنون بها.

98 ـ ﴿ وَلَقَدَّ جِنْتُمُونَا ﴾ للحساب، والجزاء ﴿ فُرَدَىٰ ﴾ منفردين بلا مال، ولا معين. وهو جمع: فريد، كأسير وأسارى ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ في محل النصب

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٤٨).

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاّةً ظُهُورِكُمٌ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُأْ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمْ تَزَّعُمُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ فَالِقُ ٱلْمَيِّ وَٱلنَّوَمَٰ ۖ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفِكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ

صفة لمصدر جنتمونا، أي: بحيثاً مثلما خلقناكم ﴿ أَوَّلَ مَرَّوَ ﴾ على الهيئات التي وُلدتم عليها في الانفراد ﴿ وَرَّكَتُم مَّا خَوَّلَنَكُمْ ﴾ ملكناكم ﴿ وَرَاّةَ ظُهُورِكُمْ ﴾ ولم تحتملوا منه نقيراً ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوُا ﴾ في استعبادكم ﴿ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ ﴿ بينكم وصلكم عن الزجاج . والبين: الوصل والهجر، قال:

فو الله لولا البينُ لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حنَّ للبينِ آلف ﴿ وَضَلَّ ﴿ وَضَلَّ ﴿ وَضَلَّ ﴿ وَضَلَّ عَنَكُم ﴾ وضاع، وبطل ﴿ مَّا كُنتُمْ رَّزَّعُمُونَ ﴾ أنها شفعاؤكم عند الله.

٩٦ \_ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ هو مصدر سُمِّي به الصبح، أي: شاقٌ عمود الصبح

وَجَمَلَ الْيَّلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَاكِ تَقْدِيرُ الْمَزْمِيزِ الْعَلِيمِ آنَ وَهُو الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِلهَّتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآينتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ آنِ وَهُوَ الَّذِي آنَشَا كُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوَّةً قَدْ فَصَّلْنَا الآينتِ

عن سواد الليل، أو: خالق نور النهار ﴿وَجَعَلَ الْيَّلَ ﴾ (١) كوفيّ؛ لأنّ اسم الفاعل الذي قبله بمعنى المضيّ، فلمّا كان فالق بمعنى فلق عطف عليه جعل لتوافقهما معنى ﴿ سَكُنّا ﴾ مسكوناً فيه، من قوله: ﴿ لِسَّتَ عُنُوا فِيهِ ﴾ [يونس: ٢٧]. أي: ليسكن فيه الخلق عن كدّ المعيشة إلى نوم الغفلة، أو عن وحشة الخلق إلى الأنس بالحق ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ انتصبا بإضمار فعل يدلُّ عليه الجلق الليل أي: وجعل الشمس والقمر ﴿ حُسّباناً ﴾ أي: جعلهما علمي حسبان، لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما. والحُسْبان بالضم مصدر حسب ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى مصدر حسب ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى جعلهما حسبانا، أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم ﴿ تَقَدِيرُ ٱلْمَرْبِيزِ ﴾ الذي جعلهما وسيرهما، وسخرهما ﴿ القَرْبِيزِ ﴾ الذي قهرهما، وسخرهما ﴿ المَرْبِيرِ هما، وتدويرهما.

٩٧ ـ ﴿ وَهُو اللَّذِى جَمَلَ لَكُمُ النَّجُومَ ﴾ خلقها ﴿ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ أي: في ظلمات الليل بالبر والبحر، وأضافها إليهما لملابستها لهما. أو: شبّه مشتبهات الطرق بالظلمات ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ قد بينا الآيات الدالة على التوحيد لقوم يعلمون.

٩٨ - ﴿ وَهُوَ ٱلَذِى ٓ أَنشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ هي آدم عليه السلام ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ ﴾ ﴿ فَمُسْتَقَرُّ ﴾ ﴿ فَمُسْتَقَرُّ ﴾ ﴿ فَمُسْتَقَرِّ ﴾ - بالكسر - مكيّ ، وبصريّ . فمن فتح القاف كان المستودع اسم مكان مثله . ومَن كسرها كان اسم فاعل ، والمستودع اسم مفعول . يعني : فلكم مستقرّ في الرحم ، ومستودع في الصّلب ، أو : مستقرّ فوق الأرض ، ومستودع قدّ فَصَّلْنَا ٱلآيئتِ الأرض ، ومستودع تحتها . أو : فمنكم مستقرّ ، ومنكم مستودَع ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيئتِ الأرض ، ومستودع تحتها . أو : فمنكم مستقرّ ، ومنكم مستودَع ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيئتِ المُعْرَبِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط ﴿وجاعل الليل﴾: وهي قراءة سبعية، وهي المناسبة لقوله: ﴿فالق الإصباح﴾.

لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَخُرَجْنَا بِهِ مَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخُرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ طَلْمِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً وَجَنَا مِنْ لَمُنْفِيلًا مِنْ طَلْمِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ النَّامُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَعْفِذَ إِذَا أَنْمَرَ وَيَعْفِذَ إِذَا أَنْمَرَ وَيَعْفِذَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْفَادِهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْفَادِهُ إِنَّا إِلَى ثَمُومِهِ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ ﴾ وإنما قيل: يعلمون ثَمّ، ويفقهون هنا؛ لأنّ الدلالة ثَمّ أظهر، وهنا أدقّ؛ لأنّ إنشاء الإنس من نفس واحدة، وتصريفهم بين أحوال مختلفة أدقّ، فكان ذكر الفقه الدالّ على تدقيق النظر أوفق.

٩٩ \_ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءُ﴾ من السحاب مطراً ﴿ فَٱخْرَجْنَا بِهِـ، ﴾ بالماء ﴿ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ نبت كلّ صنف من أصناف النامي، أي: السبب، وهو الماء واحد، والمسببات صنوف مختلفة ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ﴾ من النبات. ﴿ خَضِرًا ﴾ أي: شيئًا غضًا أخِضر يقال: أخضر وخَضِر، وهو ما تشعّب من أصل النبات الخارج من الحبة ﴿ نَمْ يَالُهُ ﴾ من الخضر ﴿ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ﴾ وهو السنبل الذي تراكب حبُّه ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طُلْمِهَا قِنْوَانُّ ﴾ هو رفع بالابتداء و﴿من النخل﴾ خبره. و﴿من طلعها﴾ بدل منه، كأنه قيل: وحاصلةً من طلع النخل قنوان. وهو جمع قِنو، وهو: العِذْق، نظيره: صنو، وصنوان ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ من المجتني لانحنائها بَثقل حملها، أو: لقصر ساقها. وفيه اكتفاء، أي: وغير دانية لطولها كقوله: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] ﴿ وَجَنَّنتِ﴾ بالنصب عطفاً على «نبات كلُّ شيء الله أي: وأخرجنا به جنَّات ﴿ مِّنْ أَغَنَّكِ ﴾ أي: مع النخل وكذا: ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ ﴾ ﴿ وجنَّات ﴾ بالرفع: الأعشى، أي: وثَمَّ جنَّات من أعناب، أي: مع النخل ﴿ مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهِ ﴾ يقال: اشتبه الشيئان وتشابها، نحو استويا وتساويا. والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً. وتقديره: والزيتون متشابهاً وغير متشابه، والرمان كذلك، يعني: بعضه متشابه، وبعضه غير متشابه في القدر، واللون، والطعم ﴿ ٱنْظُرُوٓا إِلَىٰ تُعَرِيهِ إِذَآ أَثْمَرَ ﴾ إذا أخرج ثمره كيف يخرجه ضعيفاً، لا ينتفع به ﴿وَيُنْعِومُ ۗ ونضجه . أي: انظروا إلى حالَ نضجه كيف يعود شيئًا جامعًا لمنافع، نظر اعتبار واستدلال على قدرة مقدّره، ومدبّره، وناقله من حال إلى حال ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَكُتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ثُمُره ﴾ وكذا ما بعده: حمزة،

وَجَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ آلَهُ وَلَدُّ وَلَدَّ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةُ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ وَلَدَّ وَلَدَ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَاذَالِكُمُ مُ

وعليّ، جمع ثمار، فهو جمع الجمع. يقال: ثَمَرة، وثَمَر، وثِمَار، وثُمُرٌ.

المن الحق المناه المنا

101 - ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يقال: بَدُع الشيء فهو بديع. وهو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، يعني: بديع سمواته وأرضه. أو: هو بمعنى المبدع، أي: مبدعها. وهو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ، وخبره ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ كُنُ لَهُ صَنْحِمَةٌ ﴾ أي: من أين يكون له ولد، والولد لا يكون إلا من صاحبة ولا صاحبة له؟! أي: إنّ الولادة من صفات الأجسام، ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون له ولد ﴿ وَخَلَقَ صفات الأجسام، ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون له ولد ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّةٌ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي: ما من شيء إلا وهو خالقه وعالمه، ومن كان كذلك كان غنياً عن كلّ شيء، والولد إنّما يطلبه المحتاج.

١٠٢ - ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات. وهو

ٱللَهُ رَبُكُمُ ۚ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِ شَىءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَىءِ وَالْعَبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَىءِ وَكِيلٌ ۚ لَا يَعْبُدُونُ لَا يَعْبُدُ الْأَبْصَدَرُ وَهُوَ لَذَرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ

مبتدأ، وما بعده أخبار مترادفة، وهي: ﴿ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلّا هُو خَلِقُ كُلّ مِن استجمعت شَيْءِ ﴾ وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ مسبّب عن مضمون الجملة، أي: من استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة، فاعبدوه، ولا تعبدوا مَن دونه مِن بعض خلقه ﴿ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي: هو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق، والآجال، رقيب على الأعمال

١٠٣ \_ ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَائرُ ﴾ لا تحيط به. أو أبصار مَن سبق ذكرهم. وتشبُّثُ المعتزلة بهذه الآية لا يستتب، لأنَّ المنفي هو الإدراك لا الرؤية، والإدراك: هو الوقوف على جوانب المرئي وحدوده. وما يستحيل عليه الحدود والجهات يستحيلُ إدراكه لا رؤيته، فنزَّل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم، ونفي الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي العلم به، فهكذا هذا. على أن مورد الآية، وهو التمدح، يوجبُ ثبوت الرؤية، إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدُّح فيه؛ لأنَّ كلَّ مَا لا يرى لا يدرك، وإنما التمدُّح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية، إذ انتفاؤه مع تحقق الرؤية دليلُ ارتفاع نقيصة التناهي والحدود عن الذات، فكانت الآية حجة لنا عليهم، ولو أنعموا النظر فيها لاغتنموا التفصيّ (١) عن عهدتها. ومن ينفي الرؤية يلزمه نفي أنّه معلوم موجود، وإلا فكما يعلم موجوداً بلا كيفيّة وجهة بخلاف كلّ موجود، لِمَ لم يجز أن يرى بلا كيفيّة وجهة بخلاف كلّ مرثي؟. وهذا لأنّ الرؤية تحقّق الشيء بالبصر كما هو، فإن كان المرئي في الجهة يرى فيها، وإن كان لا في الجهة يرى لا فيها ﴿ وَهُوَ ﴾ للطف إدراكه ﴿ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُّ وَهُوَ اللَّطِيفُ ﴾ أي: العالم بدقائق الأمور، ومشكلاتها ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ العليم بظواهر الأشياء، وخفيّاتها. وهو من قبيل اللَّف والنَّشر.

<sup>(</sup>١) «التفصِّي»: التخلص منها، والبينونة عنها.

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِن زَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱبَّغِ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَيْكَ لاَ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ۞

1.٤ - ﴿ فَدَّ جَاءَكُمُ بَصَايَرُ مِن تَرْبِكُمْ ﴾ البصيرة: نور القلب الذي به يستبصر القلب، كما أن البصر نور العين الذي به تبصر. أي: جاءكم من الوحي، والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائر ﴿ فَمَنَ أَبْصَرَ ﴾ الحق، وآمن ﴿ فَلِنَفْسِهِ هِ ﴾ أبصر، وإيّاها نفع ﴿ وَمَنْ عَمِي ﴾ عنه وضل ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾ فعلى نفسه عمي، وإيّاها ضرّ بالعمىٰ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِحَفِيظٍ ﴾ أحفظ أعمالكم، وأجازيكم عليها. إنّما أنا منذر، والله هو الحفيظ عليكم.

المحذوف، أي: فروكَذَلِك نُصَرِفُ الْآيَنَةِ في موضع نصب صفة المصدر المحذوف، أي: نصرف الآيات تصريفاً مثل ما تلونا عليك ﴿ وَلِيقُولُوا ﴾ جوابه محذوف، أي: وليقولوا: ﴿ دَرَسَتَ ﴾ نصرفها معنى ﴿ درست ﴾ قرأت كتب أهل الكتاب. ﴿ دارست ﴾ مكيّ، وأبو عمرو، أي: دارست أهل الكتاب. ﴿ دَرَسَتْ ﴾ شاميّ، أي: قدمت هذه الآية، ومضت كما قالوا أساطير الأولين ﴿ وَلِنْنَيْتُهُ ﴾ أي: القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوماً ؛ أو: الآيات لأنها في معنى القرآن. قيل: اللام الثانية حقيقة، والأولى لام العاقبة والصيرورة، أي: لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست، وهو كقوله: ﴿ فَالْنَقَطَ اللهُ وَاللهُ وَرَوْنَ كُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَيًا ﴾ [القصص: ٨] وهم لم يلتقطوه للعداوة، وإنما التين صرّفت للتبين، ولم تصرّف ليقولوا: درست، ولكن حصل هذا القول الآيات مرّفت للتبين، ولم تصرّف ليقولوا: درست، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات، كما حصل التبيين فشبه به، وقيل: ﴿ ليقولوا ﴾ كما قيل بتصريف الآيات، كما حصل التبيين فشبه به، وقيل: ﴿ ليقولوا ﴾ كما قيل بتصريف الآيات، كما حصل التبيين فشبه به، وقيل: ﴿ ليقولوا ﴾ كما قيل بتصريف الآيات، كما حصل التبيين فشبه به، وقيل: ﴿ ليقولوا ﴾ كما قيل المعدن المن الناطل.

١٠٦ - ﴿ أَنِّبِعٌ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِك ﴾ ولا تتبع أهواءهم ﴿ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ ﴾ اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحي، لا محل له من الإعراب، أو: حال من ربّك مؤكدة ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ في الحال إلى أن يرد الأمر بالقتال.

وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللّهَ عَدَوًا بِغَيْرِعِلَّهِ كَذَلِكَ ذَيْنَا لِكُلِ أُمَّةٍ تَسُبُّوا اللّهَ عَدَوًا بِغَيْرِعِلَّهِ كَذَلِكَ ذَيْنَا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتَعُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهِ جَهْدَ عَمَلُهُمْ أَلِى رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتَعُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَهَا إِذَا اللّهِ عَندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا المَنْفِيمِ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنّهَا إِذَا اللّهِ مَا لَا يُعْمِلُونَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا اللّهِ مَا لَا يُعْمَلُونَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا اللّهِ مَا لَا يُعْمَلُونَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا عَلَى إِنّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذَا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللل

۱۰۷ ـ ﴿ وَلَوْ شَآةَ اللّهُ ﴾ أي: إيمانهم، فالمفعول محذوف. ﴿ مَا أَشْرَكُواْ ﴾ بيَّن أَنَّهُم لا يشركون على خلاف مشيئة اللّه، ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم إليه ولكن علم منهم اختيار الشرك، فشاء شركهم، فأشركوا بمشيئته ﴿ وَمَا جَمَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ مراعياً لأعمالهم، مأخوذاً بإجرامهم ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم 

وِكِيلِ ﴾ بمسلّط.

1.۸ ـ وكان المسلمون يسبّون آلهتهم، فنهوا عنه، لئلا يكون سبّهم سبباً لسب الله بقوله: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهِ بِعَنْ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّه ﴾ منصوب على جواب النهي ﴿ عَذَوا ﴾ ظلماً ، وعدواناً ﴿ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ على جهالة بالله ، وبما يجب أن يذكر به ﴿ كَذَلِك ﴾ مثل ذلك التزيين ﴿ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّتِه ﴾ من أمم الكفّار ﴿ عَلَهُمْ وهو كقوله: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَمُ سُوّةُ عَملِهِ عَرَاهُ حَسَنا فَإِنَّ اللّه يُضِلُ مَن يَشَاهُ وَجَهُمْ فَي مَن يَشَاهُ ﴾ [فاطر: ٨]. وهو حجة لنا في الأصلح. ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم وَبَهُمْ مِما عملوا ، ويجزيهم عليه .

۱۰۹ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهُمْ ﴾ جهد: مصدر وقع موقع الحال، أي: جاهدين في الإتيان بأوكد الأيمان ﴿ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ ﴾ من مقترحاتهم ﴿ لَيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآينَتُ عِندَ ٱللّهِ ﴾ وهو قادر عليها لا عندي، فكيف آتيكم بها؟! ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ وما يدريكم ﴿ أَنَّهَا ﴾ أنّ الآية المقترحة ﴿ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بها. يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها، وأنتم لا تعلمون ذلك. وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية، ويتمنّون مجيئها، فقال الله تعالى: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون، على معنى: إنّكم لا تدرون ما سبق علمي من أنهم لا يؤمنون. ﴿ إنّها ﴾ \_ بالكسر \_ مكيّ، وبصريّ، وأبو بكر، على أنّ

وَنُقَلِّبُ أَفِئدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرْ يُؤْمِنُوا بِدِهِ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﷺ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَ وَحَشَرْنَا عَلَيْمِمْ كُلَّ شَى وِ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﷺ وَكَذَلك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ

الكلام تم قبله، أي: وما يشعركم ما يكون منهم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم، فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون ألبتة. ومنهم من جعل «لا» مزيدة في قراءة الفتح، كقوله: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَيْةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]. ﴿لا تؤمنونَ ﴾ شامي، وحمزة.

11. ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّدَتُهُمْ ﴾ عن قبول الحق ﴿ وَأَبْصَدَرَهُمْ ﴾ عن رؤية الحق عند نزول الآية التي اقترحوها، فلا يؤمنون بها. قيل: هو عطف على ﴿لا يؤمنون ، داخل في حكم: ﴿ وما يشعركم أي: وما يشعركم أنهم لا يؤمنون ، وما يشعركم أنّا نقلب أفئدتهم وأبصارهم، فلا يفقهون، ولا يبصرون الحق ﴿ كُمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ اللَّهِ مُرَّةٍ ﴾ كما كانوا عند نزول آياتنا أوّلًا لا يؤمنون بها ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغيانهم يعمهون في طغيانهم يعمهون يتحيرون؟!

111 - ﴿ وَلَوْآَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ كَمَا قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة ﴿ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْقَ كُمْ كُمْ وَعَالَمُ الْمَلَيْكِ كُمَا قالوا: فأتوا بآبائنا ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ جمعنا ﴿ كُلَّ شَيْءِ قُبُلاً ﴾ كفلاء بصحة ما بشرنا به، وأنذرنا. جمع: قبيل، وهو: الكفيل. ﴿ قبلاً كُفلاء بصحة ما بشرنا به، وأنذرنا. وكلاهما نصب على الحال ﴿ مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَا أَن مَدنيّ، وشاميّ، أي: عياناً. وكلاهما نصب على الحال ﴿ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَا أَن مَدُنيّ، وشاميّ، فيؤمنوا. وهذا جواب لقول المؤمنين: لعلهم يؤمنون بنزول الآية ﴿ وَلَنكِنَ أَكُ مُرَامُمُ يَجْهَلُونَ ﴾ أنّ هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة.

117 \_ ﴿ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَذُوًا ﴾ وكما جعلنا لك أعداء من المشركين، جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء أعداء، لما فيه من الابتلاء الذي هو سببُ ظهور الثبات، والصبر، وكثرة الثواب والأجر. وانتصب ﴿ شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ ﴾ على البدل من: ﴿عدواً ﴾؛ أو: على أنّه المفعول الأوّل، و﴿عدواً ﴾ مفعول ثان

يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَمَلُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ آفْضِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَّتَرِفُواْ مَا هُم مُقَّتَرِفُونَ ﴿ وَلَيَصْغَى إِلَيْهِ أَبْتَنِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنْتُهُ مُنزَلٌ مِن رَبِكَ بِالْمُقِّ فَلا تَكُونَا مِن ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿

﴿ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ يوسوس شياطين الجنّ إلى شياطين الإنس، وكذلك بعض الجن إلى بعض، وبعض الإنس إلى بعض. وعن مالك بن دينار: إنّ شيطان الإنس أشدّ عليّ من شيطان الجنّ؛ لأنّي إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجنّ عنّي، وشيطان الإنس يجيئني، فيجرّني إلى المعاصي عياناً. وقال عليه: «قرناء السوء شرّ من شياطين الجنّ»(۱) ﴿ رُحَوُنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ما زيّنوه من القول، والوسوسة، والإغراء على المعاصي ﴿ غُرُولًا ﴾ خدعاً وأخذاً على غرّة، وهو المفعول له ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ أي: الإيحاء، يعني: ولو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة، ولكنه امتحن بما يعلم أنّه أجزل في الثواب ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا الشياطين من الوسوسة، ولكنه امتحن بما يعلم أنّه أجزل في الثواب ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا الشياطين من الوسوسة، ولكنه امتحن بما يعلم أنّه أجزل في الثواب ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَنْهُ أَرُونَ مَا يَكُونُ ويَجْرَبُهُمْ وَمَا الله ، فإنّ الله يخزيهم، وينصرك، ويجزيهم.

117 ـ ﴿ وَلِنَصَّغَىٰ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ ولتميل إلى زخرف القول قلوب الكفّار. وهي معطوفة على ﴿غروراً ﴾ أي: ليغتروا ﴿ولتصغى إليه ﴾ ﴿ وَلِيَقَتَرِفُوا مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ ﴾ من الآثام.

118 - ﴿ أَفَعَرُ اللَّهِ أَبْتَغِي مَكُمًا ﴾ أي: قل يا محمد: أفغير الله أطلب حاكماً يحكم بيني وبينكم، ويفصل المحق منا من المبطل ﴿ وَهُوَ الَّذِى آَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ ﴾ المعجز ﴿ مُفَصَّلًا ﴾ حال من الكتاب، أي: مبيّناً فيه الفصل بين الحق والباطل والشهادة لي بالصدق، وعليكم بالافتراء. ثم عَضَد الدلالة على أنّ القرآن حقّ بعلم أهل الكتاب أنه حقّ ؛ لتصديقه ما عندهم، وموافقته له ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ ﴾ أي: عبد الله بن سلام وأصحابه ﴿ يَعْلَمُونَ آنَامُ مُنَزّلٌ ﴾ شاميّ، وحفص ﴿ مِن رَّبِكَ بِالمَلِقِ فَلَا تَكُونَ أَنسُم مَنْ السامع!

<sup>(</sup>١) انظر الحديث بنحوه في تفسير ابن كثير (٢/ ٢١١) عن أبي ذرّ رضي الله عنه.

وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَنَةِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَا الْمَ وَاللَّهُ الْعَلَيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

أو: فلا تكونن من الممترين في أنّ أهل الكتاب يعلمون أنّه منزل بالحقّ، ولا يَربْك جحود أكثرهم، وكفرهم به.

110 - ﴿ وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ أي: ما تكلّم به. (كلمات ربّك) حجازي، وشاميّ، وأبو عمرو. أي: تم كل ما أخبر به، وأمر، ونهى، ووعد، وأوعد ﴿ وَعَدْلَا ﴾ في أمره ونهيه. وانتصبا على التمييز، أو: على الحال ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ ﴾ لا أحد يبدّل شيئاً من ذلك ﴿ وَهُو السّمِيعُ ﴾ لإقرار من أقرّ ﴿ الْمَلِيمُ ﴾ بإصرار من أصرّ. أو: السميع لما يقولون، العليم بما يضمرون.

117 - ﴿ وَإِن تُطِعِ آَكَ ثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ ﴾ أي: الكفّار لأنهم الأكثرون ﴿ يُضِلُوكَ عَن سَهِيلِ ٱللّهِ ﴾ دينه ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا ٱلظِّنَّ ﴾ وهو ظنهم أنّ آبائهم كانوا على الحق، فهم يقلّدونهم ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَتْخُرُصُونَ ﴾ يكذبون في أنّ الله حرّم عليهم كذا، وأحل لهم كذا.

11۷ - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِيِّهُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ أي: هو يعلم الكفّار والمؤمنين. ﴿ مَنْ ﴾ رفع بالابتداء، ولفظها لفظ الاستفهام. والخبر ﴿ يَضِلُ ﴾ وموضع الجملة نصب بيعلم المقدّر، لا بأعلم؛ لأن أفعل لا يعمل في الاسم الظاهر النصب، ويعمل الجرّ. وقيل: تقديره: أعلم بمن يضلّ؛ بدليل ظهور الباء بعده في ﴿ بالمهتدين ﴾ .

11۸ - ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ اللّهُ كَاللّهِ عَلَيْدٍ إِن كُنتُم بِكَايَتِدِه مُؤْمِنِينَ ﴾ هو مسبّب عن إنكار اتباع المضلّين الذين يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال. وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنّكم تزعمون أنّكم تعبدون الله، فما قتل الله أحقّ أن تأكلوا تما قتلتم أنتم. فقيل للمسلمين: إن كنتم متحقّقين بالإيمان، فكلوا تما ذكر اسم

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَفَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اَضْطُرِ رَتُمْ إِلَا تَأْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَفَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنْ كَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَلْفِيلُونَ إِلَا يُعْفِلُونَ إِنَّا أَهْوَ أَيْهِم بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اللّهِ وَذَرُوا ظَلِيهِمَ الْإِنْمُ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللّهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسْقُ وَإِنَّ الشَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسْقُ وَإِنَّ الشَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَوْلِيَا إِنِهِ مِنْ إِلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْعَنُهُ وَهُمْ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ الْطَعْنُمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله عليه خاصة، أي: على ذبحه، دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم، أو: مات حتف أنفه.

119 - ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُوا ﴾ ﴿ مَا وَاللهِ استفهام في موضع رفع بالابتداء ، و ﴿ لَكُم ﴾ الحبر. أي: وأي غرض لكم في ألا تأكلوا ؟ ﴿ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ تما لم يحرّم بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ ألم يحرّم بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ ألم يحرّم بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَلَيْتَهُ ﴾ [المائدة: ٣] فصل وحُرِّم، كوفي غير حفص. وبفتحهما: مدني، وحفص. وبضمهما غيرهم ﴿ إِلّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إليه ﴾ تما حرّم عليكم، فإنه حلال لكم في حال الضرورة، أي: شدة المجاعة إلى أكله ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ لَيضلونَ: كوفي ﴿ إِلَّا مَا أَصْلُونَ فيحرّمُونَ ويحللونَ بأهوائهم وشهواتهم، من غير تعلّق بشريعة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِالْمُعْتَذِينَ ﴾ بالمجاوزين من الحق إلى الباطل.

17٠ \_ ﴿ وَذَرُوا ظَلَمِهُ الْآثِمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ علانيته وسرّه، أو: الزنبي في الحوانيت، والصديقة في السرّ، أو: الشرك الجليّ والحفيّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْجَائِمُ سَيُجْزَوْنَ ﴾ يكتسبون في الدنيا.

171 - ﴿ وَلَا تَأْكُو أُومًا لَرَ يُذَكِّرُ السّهُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ عند الذبح. ﴿ وَإِنَّامُ ﴾ وإنّ أكله ﴿ لَهُ سَوَّ أَلَهُ وَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ من المشركين ﴿ لِهُ جَدِدُ لُوكُمْ ﴾ بقولهم: لا تأكلون مما قتله الله، وتأكلون مما تذبحون بأيديكم! والآية تحرّم متروك التسمية. وخصت حالة النسيان بالحديث، أو بجعل الناسي ذاكراً تقديراً ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ في استحلال ما حرّمه الله ﴿ إِنَّكُمْ لَكُمْ كُثُرُونَ ﴾ لأن من اتبع غير الله في دينه فقد أشرك به، ومن حقّ المتدين ألا يأكل تما لم يذكر اسم

أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَخْيَـنْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُ فِي الظَّلُمَنْتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَالِك زُيِّنَ لِلْكَيْفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ الطَّلُمَنْتِ لَيْسَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَرَيْمَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا الْمَالِكَ مُعَلِّمُ مُعْمِلِهُ اللَّهُ الْمَالُولُ فَيْهَا اللَّهُ الْمَالِكَ مُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّ

الله عليه؛ لما في الآية من التشديد العظيم. ومن أوّل الآية بالميتة، وبما ذكر غيراسم الله عليه، لقوله: ﴿ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ، ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وقال: إن الواو في ﴿ وإنه لفسق﴾ للحال، لأن عطف الجملة الاسمية على الفعلية لا يحسن، فيكون التقدير: ولا تأكلوا منه حال كونه فسقاً، والفسق مجمل، فبين بقوله: ﴿ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ، ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فصار التقدير: ولا تأكلوا منه حال كونه مُهّالًا لغير الله به، فيكون ما سواه حلالًا بالعمومات المحلّة، منها قوله: ﴿ قُل لّا آجِدُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فقد عدل عن ظاهر اللفظ.

۱۲۲ - ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْمَا فَأَحَيْمَانَا لُهُ وَرَا يَمْشِي بِهِ فِ النّاسِ ﴾ مستضيئاً به. القلوب. ﴿مَيّتا ﴾ مدني ﴿ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النّاسِ ﴾ مستضيئاً به. والمراد به: اليقين ﴿ كُمَن مَّنَالُمُ ﴾ أي: صفته ﴿ فِي الظّلُمَاتِ ﴾ أي: خابط فيها ﴿ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ لا يفارقها، ولا يتخلّص منها. وهو حال. قيل: المراد بهما: حزة وأبو جهل. والأصحُّ: أنّ الآية عامّة لكل من هداه الله، ولكلّ مَن أضله الله. فبيّن أنّ مثل المهتدي مثل الميت الذي أحيي، وجعل مستضيئاً يمشي في الناس بنور الحكمة والإيمان، ومثل الكافر مثل مَن هو في الظلمات التي لا يتخلّص منها ﴿ كَذَلِك ﴾ أي: كما زيّن للمؤمن إيمانه ﴿ رُبِّنَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ بتزيين الله تعالى كقوله: ﴿ رُبَّنًا لَمُمْ أَعْدَلُهُمْ ﴾ [النمل: ٤] ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: أعمالهم.

1۲۳ ـ ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها ﴿ جَمَلْنَا ﴾ صيّرنا ﴿ فِي كُلِّ وَّرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ ليتجبّروا على الناس فيها، ويعملوا بالمعاصي. واللام على ظاهرها عند أهل السنّة، وليست بلام العاقبة. وخصَّ الأكابر ـ وهم الرؤساء ـ لأنّ ما فيهم من الرياسة والسعة أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم. دليلهُ: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا فَهُ الْأَرْفِ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا فِي الْأَرْفِ وَعَد له النصرة ﴿ وَمَا فِي الْأَرْفِ ) [الشورى: ٢٧]. ثم سلَّى رسوله ﷺ، ووعد له النصرة ﴿ وَمَا

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَقَى نُوْقَى مِشْلُ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَسَيْصِيبُ الَّذِينَ أَجْدَرُمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَهَ عَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيمُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ فَهَيَقًا حَرَجًا يَهْدِيدُ مَن يَهِدِيدًا لَهُ يَعْمَلُ صَدْرَهُ فَهَيقًا حَرَجًا يَهْدِيمُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ فَهَيقًا حَرَجًا

يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ لأنّ مكرهم يحيق بهم ﴿ وَمَا يَشَعُونَ ﴾ أنّه يحيق بهم ﴿ أَكَابِرَ ﴾ مفعول أول، والثاني: ﴿ فِي كل قرية ﴾ ، و ﴿ جرميها ﴾ بدل من ﴿ أَكَابِر ﴾ . أو: الأول: ﴿ جرميها ﴾ والثاني: ﴿ أَكَابِر ﴾ ، والتقدير: مجرميها أكابر.

175 ـ ولمّا قال أبو جهل: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف، حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا: منّا نبيّ يُوحى إليه. والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه نزل: ﴿وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ﴾ أي: الأكابر ﴿ اَيَةٌ ﴾ معجزة، أو: آية من القرآن تأمرهم بالإيمان ﴿قَالُواْ لَن نُوْمِن حَقّى نُوْقَى مِشْلَ مَا أُوفِى رُسُلُ اللهِ ﴾ أي: نعطى من الآيات مثل ما أُعْطِي الأنبياء. فأعلم الله تعالى: أنّه أعلم بمن يصلح للنبوة ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ مكيّ، وحفص. ﴿رسالاته ﴿ سَيُصِيبُ الّذِينَ مفعول به، والعامل محذوف، والتقدير: يعلم موضع رسالته ﴿ سَيُصِيبُ الّذِينَ مَن أكابرها ﴿ صَغَارُ ﴾ ذلّ، وهوان ﴿ عِندَ اللّهِ ﴾ في القيامة ﴿ وَعَذَابُ شَدِيدٌ ﴾ في الدارين من القتل، والأسر، وعذاب النار ﴿ بِمَا كَانُوا يَمْ كُونَ ﴾ في الدنيا.

170 - ﴿ فَكَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَنَدِ ﴾ يوسعه، وينور قلبه. قال ﷺ: "إذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح». قيل: وما علامة ذلك؟ قال: "الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت "(۱) ﴿ وَمَن يُرِدُ ﴾ أي: الله ﴿ أَن يُعِن لَهُ يَجَعَلُ صَدْرُهُ صَدَيقًا ﴾ ﴿ صَفة لضيقاً : مدنيّ، وأبو بكر. بالغاً في الضيق مكيّ ﴿ حَرِجاً ﴾ ﴿ حَرِجاً ﴾ صفة لضيقاً : مدنيّ، وأبو بكر. بالغاً في الضيق

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۸/ ۲۷). وانظر: تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص٣٧). تحقيق: يوسف بديوي.

كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي السَّمَلَةِ كَلَالِكَ يَجْعَكُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَنَ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ فَهُو مَلْتُهُمُ مِنَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ مَلِيْتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ مَ جَمِيعًا اللهِ عَنْدُ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ مَ اللهِ عَنْدُ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

﴿حَرَجاً﴾ غيرهما، وصفاً بالمصدر ﴿ كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي السَّمَاءِ ﴾ كأنّه كلّف أن يصعد إلى السماء إذا دُعي إلى الإسلام، من: ضيق صدره عنه؛ أو ضاقت عليه الأرض، فطلب مصعداً في السماء. أو: كعازب(١) الرأي، طائر القلب في الهواء. ﴿يصْعَد﴾ مكّي ﴿يصّاعد﴾ أبو بكر، وأصله: يتصاعد. الباقون ﴿يصّعد﴾، وأصله: يتصعّد ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ ٱلرِّجْسَ ﴾ العذاب في الآخرة، واللعنة في الدنيا ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والآية حجة لنا على المعتزلة في إرادة المعاصي.

177 - ﴿ وَهَلَذَا صِرَاكُ رَبِّكَ ﴾ أي: طريقه الذي اقتضته الحكمة، وسُنّته في شرح صدر من أراد هدايته، وجعله ضيّقاً لمن أراد ضلاله ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ عادلًا، مطرداً. وهو حال مؤكدة ﴿ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴾ يتعظون.

17۷ = ﴿ لَهُمْ أَي: لقوم يذّكرون ﴿ دَارُ ٱلسّلَامِ دَارِ الله ، يعني: الجنة . أضافها إلى نفسه تعظيماً لها . أو: دار السلامة من كلّ آفة وكدر . أو: السلام : التحيّة . سمّیت دار السلام لقوله : ﴿ وَتَعِیّنَهُمْ فِیهَا سَلَامٌ ﴾ [یونس: ١٠] ﴿ إِلّا قِیلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴾ [الواقعة : ٢٦] ﴿ عِندَ رَبِّمٍ ﴾ في ضمانه ﴿ وَهُو وَلِيُّهُم ﴾ عبّهم ، أو: ناصرهم على أعدائهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ ﴾ بأعمالهم . أو: متولّيهم بجزاء ما كانوا يعملون . أو: هو وليّنا في الدنيا بتوفيق الأعمال ، وفي العقبي بتحقيق الآمال .

١٢٨ - ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ﴾ وبالياء حفص(٢). أي: واذكر ﴿يوم

<sup>(</sup>١) «كعازب الرأي»: الذي لا رأي له.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: ويوم نحشرهم، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو،
 وابن عامر، وحمزة، والكسائي. معجم القراءات القرآنية (٣١٨/٢).

يَهُ عَشَرَ ٱلِجِنِ قَدِ اسْتَكَثَرَتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَ الْجِنِ وَبَلَا اللهِ مَنْ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَ الْجَلِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَاءً اللهَ أَنْ اللهَ عَضَ الظَّلِمِينَ بَعْضُ الطَّلِمِينَ بَعْضُ الطَّالِمِينَ بَعْضُ الطَّالِمِينَ بَعْضُ الطَّالِمِينَ بَعْضُ الطَّالِمِينَ بَعْضُ الطَّالِمِينَ بَعْضُ الطَّالِمِينَ بَعْضُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

نحشرهم ، أو: ﴿ويوم نحشرهم ﴾ قلنا: ﴿يامعشر الجنّ ﴿ يَنَمَعْشَرَ أَلِجْنِ قَدِ السّتَكُثّرَتُهُ مِنَ ٱلْإِنِس ﴾ أضللتم منهم كثيراً، وجعلتموهم أتباعكم، كما تقول: استكثر الأمير من الجنود ﴿ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِنَ ٱلْإِنِس ﴾ الذين أطاعوهم، واستمعوا إلى وسوستهم ﴿ رَبّنا استَتَمّتَعَ بَعْشُنا بِبَعْض ﴾ أي: انتفع الإنس بالشياطين؛ حيث دلّوهم على الشهوات، وعلى أسباب التوصّل إليها، وانتفع الجنّ بالإنس حيث أطاعوهم، وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم ﴿ وَبَلَقْنَا آلَمِنَا ٱلّذِي آلَيْتَ أَلَمْتَ لَنا ﴾ يعنون: يوم البعث، وهذا الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين، واتباع الهوى، والتكذيب بالبعث، وتحسّر على حالهم ﴿ قَالَ ٱلنّارُ مَقُودَكُمُ ﴾ منزلكم ﴿ خَلِينَ فِيهَا ﴾ حال. والعامل معنى الإضافة، كقوله تعالى: ﴿ أَنَّ دَابِر الحال معنى الإضافة، إذ معناه: الممازجة والمضامّة. والمثوى ليس بعامل؛ لأن الكان لا يعمل في شيء ﴿ إِلّا مَاشَاءُ ٱللّهُ ﴾ أي: يخلّدون في عذاب النار الأبد كله الزمهرير. إنّ رَبّك حَرِيمُ ﴾ فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأعمالهم فيجزي كلاً على وفق عمله.

179 \_ ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِكَ بُعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾ نتبع بعضهم بعضاً في النار، أو: نسلط بعضهم على بعض، أو: نجعل بعضهم أولياء بعض ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي. ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ:

1٣٠ ﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْدَيْأَتِكُمُّ رُسُلُّ مِّنكُمُّ ﴾ عن الضحاك: بعث إلى الجنّ رسلًا منهم؛ لأنهم بهم آنس. وعليه ظاهر النصّ. وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصّة. وإنّما قيل: ﴿رسل

يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُسَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَخَرَّتُهُمُ الْفَيْسِمِ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِينِ شَهْدَ الْفُيسِمِ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِينِ شَهْدَ اللَّهُ وَالْكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ شَى وَلِكُلِ دَرَجَنتُ مِمَا عَكِلُوا وَمَا رَبُكَ مُهْلِكَ الْفُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ شَى وَلِكُلِ دَرَجَنتُ مِمَا عَكَمُ لُوكَ وَمَا رَبُكَ الْغَفِي وَلَا لَوَحَمَةً إِن يَشَا وَمَا رَبُكَ الْغَفِي فَو الرَّحْمَة إِن يَشَا أَوْمَ الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

منكم ﴾ لأنّه لما جمع الثقلين في الخطاب صحّ ذلك، وإن كان من أحدهما. كقوله: ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوَّلُوُ وَٱلْمَرْمَاتُ ﴾ [الرحمن: ٢٧]. أو: رسلهم رسل نبينا. كقوله: ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩] ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ مَايَنِي ﴾ يقرؤون كتبي ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَالَة يَوْمِكُمْ هَلاًا ﴾ يعني: يوم القيامة ﴿ قَالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ الْفُينَا ﴾ بوجوب الحجة علينا، وتبليغ الرسل إلينا ﴿ وَعَنَّ تَهُمُ ٱلْمُيوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمُ أَنفُهُمُ كَانُوا كَيْفِينَ ﴾ بالرسل.

۱۳۱ - ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم. وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك ﴿ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَىٰ بِطُلِمِ وَأَهْلُهَا غَنْفِلُونَ ﴾ تعليل. أي: الأمر ما قصصنا عليك، لانتفاء كوئ ربّك مهلك القرى بظلم. على أنّ «أن» مصدرية. ويجوز أن تكون مخفّفة من الثقيلة. والمعنى: لأنّ الشأن والحديث ﴿ لم يكن ربّك مهلك القرى بظلم ﴾ بسبب ظلم أقدموا عليه، أو: ظالماً، على أنّه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبّهوا برسول وكتاب، لكان ظالماً، وهو متعالي عنه.

۱۳۲ - ﴿ وَلِكُلِ ﴾ بمن المكلفين ﴿ دَرَجَنَتُ ﴾ منازل ﴿ مِمَّا عَكِمُوا ﴾ من جزاء أعمالهم. وبه استدل أبو يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ على أنّ للجنّ الثواب بالطاعات؛ لأنّه ذكر عقيب ذكر الثقلين ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَتَحَمُّونَ ﴾ بساه عنه. وبالتاء: شاميّ (١).

۱۳۳ - ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْفَيْ ﴾ عن عباده، وعن عبادتهم ﴿ ذُو ٱلرَّحْ مَةِ ﴾ عليهم بالتكليف؛ ليعرِّضَهم للمنافع الدائمة ﴿ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ ﴾ أيها الظلمة

<sup>(</sup>١) أي: تعملون. انظر الإعراب، للنحاس (١/ ٨٨١).

وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَّا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيكَةِ فَوْمِ السَّخَلِفْ مِنْ ذُرِّيكةِ فَوْمِ السَّخَوِينَ فَي إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتُ وَمَا أَنشُد بِمُعْجِزِينَ فَي قُلْ يَقَوْمِ السَّمُونَ مَا تُوعَدُونَ لَا تَتْ لَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ الدَّارِ السَّمُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِلِمُونَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

﴿ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَا يَشَاءُ ﴾ من الخلق المطيع ﴿ كُمَا أَنشَأَكُمُ مِن ذُرِّكَةِ قَوْمٍ ءَاخُويِن ﴾ من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم. وهم أهل سفينة نوح عليه السلام.

178 \_ ﴿ إِنَّ مَا ﴾ ما: بمعنى: الذي ﴿ تُوَعَكُونَ ﴾ من البعث، والحساب، والثواب، والعقاب ﴿ لَآتِ ﴾ خبر إنّ، أي: لكائن. ﴿ وَمَا أَنشُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفائتين. ردّ لقولهم: من ماتَ فقد فاتَ.

1۳٥ ـ المكانة تكون مصدراً. يقال: مكن مكانة: إذا تمكن أبلغ التمكن، وبمعنى: المكان يقال: مكان، ومكانة، ومقام، ومقامة وقوله: ﴿ قُلْ يَنَقُومِ الْمَصَاتُواْ عَلَى مَكَانَتِكُم ﴾ يحتمل: اعملوا على تمكّنكم من أمركم، وأقصى استطاعتكم وإمكانكم، واعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. يقال للرجل إذا أُمر أن يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان، أي: اثبت على ما أنت عليه ﴿ إِنِي عَامِلٌ ﴾ على مكانتي التي أنا عليها. أي: اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي، فإني ثابت على الإسلام، وعلى مصابرتكم. وهو أمر تهديد ووعيد، ودليله قوله: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ أي: فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة. وهذا طريقٌ لطيفٌ في الإنذار [ ﴿ إِنّهُ لا يُقْلِحُ ٱلظّلِيمُونَ مَن تكون له العاقبة المحمودة. وهذا طريقٌ لطيفٌ في الإنذار [ ﴿ إِنّهُ لا يُعْلِحُ الطّيون عنه كان: أبو بكر. ﴿ مكاناتكم ﴾ حيث كان: أبو بكر. ﴿ يكون ﴾ حزة، وعليّ. وموضع ﴿ من ﴾ رفع إذا كان بمعنى أيّ، وعلق عنه فعل العلم، أو: نصب إذا كان بمعنى الذي.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل، وهو مستدرك من المطبوع.

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْكِيمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ فِرَعَمِهِم وَهَلَا لِشَرَكَآيِهِم فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِشُرَكَآيِهِم فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ مَلَى شُرَكَآيِهِم فَكَلا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِكَانَ شُرَكَآيِهِم فَكَلا يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِم مَا يَحْكُمُونَ إِلَى فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِم مَن الْمُشْرِكِينَ مَن الْمُشْرِكِينَ وَنَا الْمُشْرِكِينَ وَمَا الْمُشْرِكِينَ وَمَا الْمُشْرِكِينَ وَمَا الْمُشْرِكِينَ وَمَا الْمُشْرِكِينَ وَمَا اللَّهُ الْمُسْرِكِينَ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَا لِيَدُوهُمْ وَلِينَا لِمِسُواْ عَلَيْهِمْ وِينَهُمْ وَلِينَا لِمِسُواْ عَلَيْهِمْ وِينَهُمْ

187 - ﴿ وَجَمَلُواْ لِلّهِ مِمّا ذُراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَلْمَانِهِ نَصِيبًا ﴾ أي: وللأصنام نصيباً، فاكتفى بدلالة قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ هَاذَا لِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِللّهُ مِلْأَعِهِمْ وَهَا لَيْ اللّهِ وَلَا مَا بعده. أي: زعموا أنّه لله، والله لم يأمرهم بذلك، ولا شرع لهم تلك القسمة ﴿ فَمَا كَاتَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلّا يَصِلُ إِلَى اللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ مَا إِلَيْهِ فَهُو يَصِلُ اللّهُ اللهِ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

۱۳۷ ﴿ وَكَذَالِكَ نَعْنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَيْ أَيْ رَبِينَ ﴿ أَوْلَكِهِمْ لَهُمْ عَجْزِئَةُ المال؛ زيّن وأد البنات ﴿ قَتْلَ ﴾ مفعول زيّن ﴿ أَوْلَكِهِمْ شَرَكَا وُهُمْ ﴾ بالرفع، ﴿ أُولادَهُم ﴾ بالنصب، ﴿ شركائِهِم ﴾ بالجر، شاميّ: على إضافة القتل إلى الشركاء، أي: الشياطين، والفصل بينهما بغير الظرف، وهو المفعول. وتقديره: زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ شركائهم أولادَهم ﴿ لِيُرَدُّوهُمْ ﴾ ليهلكوهم بالإغواء ﴿ وَلِيكَلِيسُوا عَلَيْهِمْ ويشوبوه. ودينهم: ما كانوا عليه من دين عَلَيْهِمْ ويشوبوه. ودينهم: ما كانوا عليه من دين

وَلَوْ شَكَآءَ اللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ هَلَاهِ وَ أَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُ كَآ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا آفْتِرَآهُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِهَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ قَلَ الْوَاْ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَنْعَكِم خَالِصَكُ لَّ إِلَيْكُن فَي الْمُعَلَمِ خَالِصَكُ لَيْ إِنْكُونِ الْمَعْكَمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلَي يَكُن فِي المُطُونِ هَكَذِهِ آلْأَنْعَكِم خَالِصَكُ لَيْ إِنْكُودِنَا وَهُمَكَمَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْنَةً

إسماعيل حتى زلّوا عنه إلى الشرك ﴿ وَلَوْ شَكَاءَ اللّهُ مَا فَعَكُوهُ ﴾ فيه دليلٌ على أنّ الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى ﴿ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ وما يفترونه من الإفك، أو: وافتراءهم؛ لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم، لا عليك، ولا علينا.

177 - ﴿ وَقَالُواْ هَلَا مِعَالَهُ وَ حَرَثُ ﴾ للأوثان ﴿ حِجْرٌ ﴾ حرام. وفعل بمعنى والمفعول كالذبح، والطّحن. ويستوي في الوصف به المذكّر، والمؤنّث، والمواحد، والجمع، لأنَّ حكمه حكم الأسماء غير الصفات. وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم، قالوا: ﴿ لَا يَطْعَمُهُما إِلّا مَن نَشَاهُ يَزَعَمِهِم ﴾ أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم، قالوا: ﴿ لَا يَطْعَمُهُما إِلّا مَن نَشَاهُ يَزَعَمِهِم ﴾ يعنون: خدم الأوثان، والرجال دون النساء. الزعم: قول بالظنّ يشوبه الكذب يعنون: خدم الأوثان، والرجال دون النساء. الزعم: قول بالظنّ يشوبه الكذب أشدَا للهِ عَلَيْهَا ﴾ هي البحائر، والسوائب، والحوامي (١) ﴿ وَأَنْهَنَّهُ لَا يَذَكُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الأصنام ﴿ أَقْرَاءً عَلَيْهِ ﴾ وقسم لا يُركب، وقسم لا يُذكر اسم الله عليها، ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه ﴿ سَيَجَزِيهِم يِمَا وقسم لا يَذكر اسم الله عليها، ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه ﴿ سَيَجَزِيهِم يِمَا وَسَامُ وَعَيْدًا وَيَا عَيْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيْدًا وَعَيْدًا وَعَيْدًا وَيْدَا وَيْدَا وَيْدًا وَيْدَاءً وَيْدًا وَيْدُوا وَلَا وَيْدُوا وَيْدُوا وَيْدُوا وَيْدُوا وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدَا وَيْدُوا وَيْدُونَ وَيْدُوا وَيْدُوا وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدَا وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَلَا وَيْدُوا وَيُوا وَيُوا وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُونَ وَيْدُوا وَيُونَا وَيُوا وَيُونَا وَيُوا وَيُونَا وَيْدُونَا وَيْدُونَا وَيُوا وَيُونَا وَيُوا وَيُوا وَيُوا وَيُوا وَيُوا وَيُوا وَيُوا

١٣٩ \_ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْفَيْمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَعُحَرَّمُ عَلَىٰ اَرْوَجِنَا ﴾ كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب: ما ولد منها حيّاً فهو خالص للذكور، لا يأكل منه الإناث، وما ولد مَيّتاً اشترك فيه الذكور والإناث. وأنّت ﴿خالصة﴾ وهو خبر ﴿ما﴾؛ للحمل على المعنى؛ لأنّ ﴿ما﴾ في معنى الأجنة. وذكّر ﴿وعرّم﴾ حملًا على اللفظ. أو: التاء للمبالغة كنسّابة ﴿ وَإِن يَكُنُ مَا فِي بطونها ﴿ميتة﴾. ﴿وإن تكن ميتةً﴾. أي: ﴿وإن تكن ميتةً﴾. أبو بكر،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية رقم (١٠٣) من سورة المائدة.

فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُما إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَيَ قَدْ خَيِرَ اللهُ الْوَلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ طَلَانِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ شَ ﴿ وَهُوَ اللّذِي آنَشَا جَنَّتِ مَعْمُوشَتِ وَغَيْرُ ضَكُواْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ شَ ﴿ وَهُو اللّذِي آنُونَ وَالرُّمَانَ مُتَسَنِبُهَا وَغَيْرُ مَعْمُوشَتِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَسَنِبُهَا وَغَيْرُ مُتَسَنِيمًا وَغَيْرُ مُتَسَنِيمًا وَغَيْرُ مُتَسَنِيمً صَعُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثَهُمَ وَءَاتُوا حَقَّهُ

أي: إن تكن الأجنّة ميتة ﴿وإن تكن ميتةٌ ﴿ شاميّ، على كان التامة. ﴿يكن ميتةٌ ﴾ مكّيّ؛ لتقدّم الفعل. وتذكير الضمير في: ﴿ فَهُمّ فِيهِ شُرَكَا مُ ﴾ لأنّا الميتة اسم لكلّ ميت ذكر أو أنثى. فكأنّه قيل: وإن يكن ميت فهم شركاء ﴿ سَيَجْرِيهِمْ وَصَفَهُمْ ﴾ جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم ﴿ إِنَّهُ مُ حَرَاتُهُم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ باعتقادهم.

181 \_ ﴿ وَهُو اللَّهِ النَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يُوْمَ حَصَادِمِةً وَلَا تُسْرِفُواً إِنْكُمُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرَشَا كُونُ الشَّيْطُونِ الشَّيْلُ اللَّمُ اللَّهُ لَكُمُ عَدُولًا تَنْبِينُ وَمِنَ الْمَعْذِ الشَّيْنِ قُلْ عَدُلُ مَنْ الشَّيْدُ وَمِنَ الْمَعْذِ الشَّيْنِ قُلْ عَلَيْهِ الْمُعْذِ الشَّيْدُ قُلْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

العشر ﴿ يَوْمَ حَصَادِمِهِ ﴿ حَصَاده ﴾ بصريّ، وشاميّ، وعاصم. وبكسر الحاء: غيرهم، وهما لغتان ﴿ وَلَا تُشْرِفُوٓا ﴾ بإعطاء الكلّ، وتضييع العيال، وقوله ﴿ كِلُوا ﴾ إلى ﴿ إِنْكُمُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ اعتراض.

187 - ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرَّشًا ﴾ عطف على جنات. أي: وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال، وما يفرش للذبح. أو: الحمولة: الكبار التي تصلح للحمل، والفرش: الصغار كالفُصلان، والعجاجيل، والغنم؛ لأنها دانية من الأرض، مثل الفرش المفروش عليها ﴿ كُلُواْمِتًا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: ما أحل الله لكم منها، ولا تحرّموها كما في الجاهلية ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ طرقه في التحريم والتحليل، كفعل أهل الجاهلية ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمَ مَبُهِ فَاتهموه على دينكم.

15٣ ـ ﴿ ثُمَنِيَةَ أَزْوَجِ ﴾ بدل من ﴿ حولة وفرشا ﴾ ﴿ قِبَ الطَّنَّانِ النَّيْوَ وَمِن الْمَعْزِ الْمَنْدِ ﴾ زوجين اثنين، يريد: الذكر والأنثى. والواحد إذا كان وحده فهو فرد، وإذا كان معه غيره من جنسه سُمِّي كلّ واحدٍ منهما زوجاً، وهما زوجان؛ بدليل قوله: ﴿ خَلَقَ الزَّوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْقَ ﴾ [النجم: ٤٥] ويدلّ عليه قوله: ﴿ ثمانية أزواج ﴾ . ثم فسرّها بقوله: ﴿ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴾ والضأن، والمعز جمع: ضائن وماعز، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ . والضأن، والمعز جمع: ضائن وماعز، كتاجر وتَجْر. وفتح عين المعز: مكيّ، وشاميّ، وأبو عمرو. وهما لغتان . والهمزة في: ﴿ قُلْ مَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ الْأَنْفَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْفَيْنِ ﴾ للإنكار. والمراد بالذكرين: الذكر من الضأن، والذكر من المعز، وبالأنثيين: الأنثى من المعز، والأنثى من المعز. والمعنى: إنكار أن يحرّم الله من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها، ولا تما تحمل الإناث. وذلك: أنّهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام تارة، وإناثها طوراً، وأولادها كيفما كانت ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلطة تارة، وكانوا يقولون: قد حرّمها الله. فأنكر

نَبِعُونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴿ وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَنْ وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ الْرَحَامُ الْأَنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُد شَكَدَآءَ إِذْ وَصَلْحُمُ اللهُ بِهَدَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ شَهَكَدَآءَ إِذْ وَصَلْحَمُ اللهُ بِهَدَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اللهَ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ اللهَ لَا طَعْمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً

ذلك عليهم. وانتصب ﴿آلذكرينِ﴾ بحرّم، وكذا ﴿أَم الأنثيينِ﴾ أي: أم حرَّمَ الأنثيينِ، وكذا ما في ﴿أمَّا اشتملَتْ﴾ ﴿ نَيِّعُونِي بِعِلْمٍ ﴾ أخبروني بأمر معلوم من جهة الله يدلُّ على تحريم ما حرّمتم ﴿ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ﴾ في أنّ الله حرّمه.

188 - ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱشَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَعْ ِ ٱشْنَيْنُ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ ﴾ منهما ﴿ حَرَّمَ أَمِ الْأَنشَيَيْنِ ﴾ أم ما تحمل إناثها. ﴿ أَمَّ الْأَنشَيَيْنِ ﴾ أم ما تحمل إناثها. ﴿ أَمَّ اللَّهُ صَنْتُمَ شُهداء ﴿ إِذْ وَصَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْيَ : أم منقطعة ، أي : بل أكنتم شهداء ﴿ إِذْ وَصَلَّمُ اللَّهُ بِهَاذَا ﴾ يعني : أم شاهدتم ربّكم حين أمركم بهذا التحريم. ولمّا كانوا لا يؤمنون برسول الله ، وهم يقولون : الله حرّم هذا الذي نحرّمه ، تهكم بهم في قوله : ﴿ أَم كنتم شهداء ﴾ على معنى : أعرفتم التوصية به مشاهدين ؛ لأنكم لا تؤمنون بالرسل ﴿ فَمَنَ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللّهِ صَدِيدًا ﴾ فنسب إليه تحريم ما لم يحرّم ﴿ لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِفَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي : الذين في علمه أنهم يختمون على الكفر. ووقع الفاصل بين بعض المعدود وبعضه اعتراضاً غير أجنبي من المعدود. وذلك أن الله تعالى منّ على عباده بإنشاء الأنعام غير أجنبي من المعدود. وذلك أن الله تعالى منّ على عباده بإنشاء الأنعام للتحليل. والاعتراضات في الكلام لا تُساق إلا للتوكيد.

180 - ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ ﴾ أي: في ذلك الوقت، أو: في وحي القرآن؛ لأن وحي السّنة قد حرّم غيره، أو: من الأنعام لأنَّ الآية في ردِّ البحيرة وأخواتها. وأمّا الموقوذة، والمتردّية، والنطيحة فمن الميتة. وفيه تنبيه على أنّ التحريم إنّما يثبت بوحي الله وشرعه، لا بهوى النفس ﴿ مُحَرَّمًا ﴾ حيواناً حرّم أكله ﴿ عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُ ﴾ على آكل يأكله ﴿ إِلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ إلاّ أن يكون الشيء المحرّم ميتة. ﴿ أن تكون﴾ مكي، وشاميّ، وحمزة ﴿ ميتةٌ ﴾ شاميّ ﴿ أَوْدَمًا الشيء المحرّم ميتة.

أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَمَنِ الضَّطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا صَلَلَةِ مِنَ ظُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ضَلَهُ وَي ظُفُورُهُمَا أَوِ الْحَوَابَ آوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَاكِ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَمَا مَكَلَتُ لَصَدِقُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

مَّسَفُوحًا ﴾ مصبوباً سائلًا. فلا يحرم الدم الذي في اللحم، والكبد، والطحال ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ نجس ﴿ أَوْ فِسْقًا ﴾ عطف على المنصوب قبله. وقوله: ﴿ فَإِنّه رجس ﴾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ﴿ أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِمْ ﴾ منصوب المحلّ صفة لـ «فسقاً »، أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله. وسُمِّي بالفسق لتوغّله في باب الفسق ﴿ فَمَنِ أَضْطُلَرٌ ﴾ فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرّمات ﴿ غَيْرَبَاغٍ ﴾ على مضطرّ مثله، تارك لمواساته ﴿ وَلاَعَادٍ ﴾ متجاوز قدر حاجته من تناوله ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ لا يؤاخذه.

البّة، أو طائر. ويدخل فيه الإبل، والنعام ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَالْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمَ اللّهِ وَالنعام ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمَ شُحُومَهُمَا ﴾ أي: حرّمنا عليهم لحم كلّ ذي ظفر وشحمه، وكلّ شيء منه، ولم يحرّم من البقر والغنم إلا الشخوم، وهي الثُّرُوب، وشحوم الكلى ﴿ إِلّا مَا صَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من السَّحْفة (١) ﴿ أَو مَا اشتمل على الأمعاء، واحدها: حاوياء، أو: حَوية ﴿ أَوْمَا النَّمَالَ بِعَظْدِ ﴾ وهو الأليّة، أو: المنح ﴿ ذَالِكَ ﴾ مفعول ثان لقوله: ﴿ جَرَيْنَهُم ﴾ التحريم الحلال، ومعصية سالفنا لتحليل والجرام حيث قال: ﴿ وَعَفَاعَنَكُمْ فَالْفَنَ بَشِرُوهُنّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

١٤٧ ـ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ فيما أوحيت إليك من هذا ﴿ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَرَحْمَةِ وَسِعَةِ ﴾ بها يمهل المكذّبين، ولا يُعاجلهم بالعقوبة ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُمُ ﴾ عذابه مع

<sup>(</sup>١) «السحفة»: سَحَفَ الجِلْد: كَشَط عنه الشّعر.

عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءُ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكُنَا وَلَآ اللَّهُ مَآ أَشَرَكُنَا وَلَآ اللَّهُ مَآ أَشَرَكُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن شَيْءً كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَحَقَىٰ ذَاقُواْ بَأَسَنَا اللَّهِ مَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن قَبْلِهِ مَحَقَىٰ ذَاقُواْ بَأَسَنَا اللَّهِ مَلَ عَندَكُم مِن عَلْمِ فَتُحْجُوهُ لَنَا اللَّهِ إِلَا اللَّهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

سعة رحمته ﴿عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ إذا جاء، فلا تغتر بسعة رحمته عن خوف نقمته.

18٨ - ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُوا ﴾ إخبار بما سوف يقولونه ﴿ لَوْ سَآةَ اللّه ﴾ ألا نشرك ﴿ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيّه ﴾ ولكن شاء، فهذا عذرنا، يعنون: أنّ شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله لهم بمشيئته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك ﴿ كَذَبِ الَّذِينَ مِن مَلِهِم ﴾ أي: كتكذيبهم إيّاك كان تكذيب المتقدّمين وتشبّئوا بمثل هذا، فلم ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقاد، بل قالوا ذلك استهزاء، ولأنهم جعلوا مشيئته حجّة لهم على أنهم معذورون به. وهذا مردود، لا الإقرار بالمشيئة. أو: معنى المشيئة هنا: الرضا، كما قال الحسن، أي: رضي الله منّا ومن آبائنا الشرك، والشرك مراد، لكنّه غير مرضي. ألا ترى أنه قال: ﴿ فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ أخبر أنه لو شاء الإيمان ومن البعض الكفر، فيجب حَمْلُ المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعاً للتناقض منهم الهدى لأمن كلّهم، ولكن لم يشأ من الكلّ الإيمان، بل شاء من البعض الإيمان ومن البعض الكفر، فيجب حَمْلُ المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعاً للتناقض أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم ﴿ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ فتظهروه ﴿ إن تَنْيِعُونَ أَمْر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم ﴿ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ فتظهروه ﴿ إن تَنْيِعُونَ أَمْر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم ﴿ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ فتظهروه ﴿ إن تَنْيعُونَ الله الله المُر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم ﴿ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ فتظهروه ﴿ إن تَنْيعُونَ .

١٤٩ - ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ عليكم بأوامره ونواهيه، ولا حجة لكم على الله بمشيئته ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَسُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أي: فلو شاء هدايتكم. وبه تبطل صولة المعتزلة.

الكلمة الواحد والجمع، والمذكّر والمؤنّث، عند الحجازيين. وبنو تميم تؤنّث

الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَداً فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَآءَ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنا وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ شَا هُ قُلْ تَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّحَمُّ عَلَيْحَمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَسَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلاَ نَقْدُلُواْ أَوْلَلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلاَ تَقْدَبُوا الْفُورَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْدُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ عَلَكُونَهُ فَقُولُونَ شَيْ

وتجمع ﴿ ٱلَّذِينَ يَثْهَدُونَ ٱنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَا ﴾ أي: ما زعموه محرّماً ﴿ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ﴾ فلا تسلم لهم ما شهدوا به ، ولا تصدّقهم ؛ لأنّه إذا سلَّم لهم ، فكأنّه شهد معهم مثل شهادتهم ، فكان واحداً منهم ﴿ وَلَا تَنْبِعُ آهُوا اَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينَتِنَا ﴾ من وضع الظاهر موضع المضمر ، للدلالة على أن من كذّب بآيات الله فهو متبع للهوى ، إذ لو تبع الدليل لم يكن إلا مصدّقاً بالآيات موحّداً لله ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُومِئُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ هم المشركون ﴿ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ يسوون الأصنام .

101 \_ ﴿ فَالَهُ لَلْذِينَ حَرّمُوا الحَرْث، والأنعام ﴿ تَعَالُوّا ﴾ هو من الخاص الذي صار عاماً. وأصله: أن يقوله مَن كان في مكانِ عالى لمن هو أسفل منه، ثم كثر حتى عم ﴿ أَنَّلُ مَا حَرَّمٌ رَبُّكُمْ ﴾ الذي حرّمه ربكم ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ من صلة ﴿ حرّم ﴾ ﴿ أَلّا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ﴾ أن مفسرة لفعل التلاوة، ولا: للنهي ﴿ وَ وَالْمَا لِنَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ وأحسنوا بالوالدين إحساناً. ولما كان إيجاب الإحسان تحريماً لترك الإحسان ذكر في المحرّمات، وكذا حكم ما بعده من الأوامر ﴿ وَلا تَقْدُلُوا أَوْلَكَ حَمْ مِنْ إِمُلْتِ ﴾ من أجل فقر، ومن خشيته، كقوله: ﴿ خَشْيَةُ وَلِلاَ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَمَا طَهْرَ مِنْهُ كَانُ وَيِنِ الحُلْق. بدل من الفواحش ﴿ وَلا وَمَا بَطْنَ رَقُ النّهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ كالقصاص، والقتل على الردة والرجم ﴿ وَلَا يَقَنْكُوا النّفَوَ حَمَّ اللهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ كالقصاص، والقتل على الردة والرجم ﴿ وَلَا يَعْمُ وَمَا عَلْمُ اللهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ كالقصاص، والقتل على الردة والرجم ﴿ وَلَا يَعْمُ وَمَا عَلْمُ اللهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ كالقصاص، والقتل على الردة والرجم فَ فَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَا عَلْمُ اللهُ اللهُ وَمَا عَلْمُ اللهُ اللهُ وَمَا عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَا بِالَّتِي هِى آحْسَنُ حَقَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوَكَانَ ذَا قُرْنَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَا فُونَى فَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوَكَانَ ذَا قُرْنَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَيَ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُواْ ذَا لِسَكُمْ فَنَ سَبِيلِدٍ وَ فَا لَا تَنْبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِدٍ وَ

107 - ﴿ وَلا نَقْرَبُوا مَالُ الْيَتِيهِ إِلَّا فِالَّتِي هِى آحَسَنُ ﴾ إلا بالخصلة التي هي أحسن، وهي حِفْظُه، وتثميره ﴿ حَقَّ يَبَلُغُ آشُدُهُ ﴾ أشُدَه: مبلغ حلمه، فادفعوه إليه. وواحده: شَدّ كفلس وأفلس ﴿ وَأَوْلُوا الْحَيْلُ وَالْمِيزَانَ فِالْقِسَطِ ﴾ بالسوية، والعدل ﴿ لا نُكِلِّفُ نَقْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ إلا ما يسعها، ولا تعجز عنه، وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك ؛ لأن مراعاة الحدّ من القسط الذي لا زيادة فيه، ولا نقصان مما فيه حرج. فأمر ببلوغ الوسع، وأن ما وراءه معفق عنه ﴿ وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدِلُوا ﴾ فاصدقوا ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْنَى ﴾ ولو كان المقول له، أو عليه في شهادة، أو غيرها من أهل قرابة القائل، كقوله: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِلاَيْنِ وَ الْمُولِلاَيْنِ وَ النَّهِ يَوْمُ الميثاق، أو: في الأمر والنهي وَ أَلْأَوْرِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥] ﴿ وَيَعَمَّدِ اللَّهِ ﴾ يوم الميثاق، أو: في الأمر والنهي والوعد والوعدا [ والنذر واليمين ﴿ أَوْفُوا أَذَلِكُمْ مَا مَرْ ﴿ وَصَنْكُمْ بِهِ لَمُكُمُّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا مَرْ ﴿ وَصَنْكُمْ بِهِ لَلَّهُ مُن المَا عَلَى حَذْفُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الثانية في الذال. أي: أمركم به لتتعظوا.

10٣ - ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى ﴾ ولأنّ هذا صراطي، فهو علة للاتباع بتقدير السأن اللام. ﴿وأَنْ ﴾ بالتخفيف: شاميّ، وأصله: وأنّه، على أن الهاء ضمير الشأن والحديث ﴿وإنّ ﴾ على الابتداء: حمزة، وعليّ ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ حال ﴿ فَأَتَّبِعُونٌ وَلَا تَنْبِعُوا الشّبُلَ ﴾ الطرق المختلفة في الدين من اليهوديّة، والنصرانية، والمجوسيّة، وسائر البدع والضّلالات ﴿ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ، ﴾ فتفرّقكم أيادي سبأ عن صراط الله المستقيم، وهو: دين الإسلام. رُوي أنّ رسول الله ﷺ خطّ خطّا ملى كلّ مستوياً، ثمّ قال: «هذا سبيل الرشد وصراط الله فاتبعوه » ثمّ خطّ على كلّ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُمَّةَ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى الْحَسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُدَا كُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَكُلُّ أَرْحَمُونَ ﴿ وَهُذَا كُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَهُذَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَهُذَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

جانب ستة خطوط ممالة، ثمّ قال: «هذه سبل، على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوها» وتلا هذه الآية (١) «ثم يصير كل واحد من الاثني عشر طريقاً ستة طرق، فتكون اثنين وسبعين». وعن ابن عباس \_رضي الله عنهما ـ: هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب. وعن كعب: إنّ هذه الآيات لأوّل شيء في التوراة ﴿ ذَلِكُمْ وَصَلكُم بِهِم لَقَلّكُمْ تَنّقُونَ ﴾ لتكونوا على رجاء إصابة التقوى. ذكر أوّلاً تعقلون، ثمّ تذكّرون، ثمّ تتقون؛ لأنهم إذا عقلوا تفكّروا، ثمّ تذكّروا، ثم تذكّروا،

108 - ﴿ ثُمَّ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا ﴾ أي: ثمّ أخبركم أنّا آتينا. أو: هو عطف على قل، أي: ثمّ قل آتينا. أو: ثمّ مع الجملة تأتي بمعنى الواو، كقوله: ﴿ ثُمُّ اللّهُ شَهِيدُ ﴾ [يونس: ٤٦] ﴿ عَلَى ٱلّذِي ٱحْسَنَ ﴾ على من كان محسنا صالحاً يريدُ جنس المحسنين، دليله قراءة عبد الله (على الذين أحسنوا) أو: أراد به موسى عليه السلام، أي: تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ في كلّ ما أمر به ﴿ وَتَقَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وبياناً مفصّلًا لكلّ ما يحتاجون إليه في دينهم ﴿ وَهُدَى وَرَحْهَةَ لَقَلَّهُم ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿ بِلِقَاءً رَبِّهِم ثُوّمِنُونَ ﴾ يصدّقون (٢).

100 \_ ﴿ وَهَلَا﴾ أي: القرآن ﴿ كِلنَّابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ كثير الحير ﴿ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ﴾ مخالفته ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ لترحموا.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ٤٣٥ و ٤٦٥) والدارمي (۲/ ٦٠ ـ ٦٨) والحاكم (۲/ ٣١٨) وابن حبان (۷). بألفاظ متقاربة، ولكن ليس بينها التحديد برقم ستة. وانظر تفسير ابن كثير (۲/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) أي: بالبعث والحساب، وبالرؤية.

أَن تَقُولُوۤا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِندُ عَلَى طَآمِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴿ لَكُنا الْمَدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَ حَهُم لَعَنفِلِينَ ﴿ لَكُنا الْمَدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَ حَهُم لَعَنفِلِينَ ﴿ لَكُنا الْمَدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَ حَهُم بَيْنَةٌ مِن زَيِّحَهُم وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَب بِعَاينتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاينئِنَا شُوٓءَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ﴿ هَا مَلْ يَنظُرُونَ لِلّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ

107 - ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ كراهة أن تقولوا، أو: لئلا تقولوا ﴿ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنبُ عَلَى طَآهِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنا ﴾ أي: أهل التوراة وأهل الإنجيل. وهذا دليلٌ على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب ﴿ وَإِن كُنّا عَن دِرَاسَتِهِم ﴾ عن تلاوة كتبهم ﴿ لَغَنفِلين ﴾ لا علم لنا بشيء من ذلك. ﴿ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة، واللام فارقة بينها وبين النافية. والأصل: وإنّه كنا عن دراستهم غافلين على أنّ الهاء ضمير الشأن. والخطاب لأهل مكّة. والمراد: إثبات الحجّة عليهم بإنزال القرآن على محمد على كيلا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا، وكنّا غافلين عمّا فيهما.

10٧ - ﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ كراهة أن تقولوا ﴿ لَوْ أَنَا آَنُولَ عَلَيْنَا ٱلْكِئنَبُ لَكُنّا آهَدَىٰ مِنْهُم ﴾ لحدة أذهاننا، وثقابة أفهامنا، وغزارة حفظنا لأيّام العرب ﴿ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيّنَةٌ مِن رَبِّكُم ﴾ أي: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم ما فيه البيان الساطع، والبرهان القاطع. فحذف الشرط، وهو من أحاسن الحذوف ﴿ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَنَنْ آظَلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللّهِ ﴾ بعد ما عرف صحتها، وصدقها ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ أي: أعرض ﴿ سَنَجْزِى ٱلّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنْ مَاينِنا سُوّهَ ٱلْعَدَابِ ﴾ وهو: النهاية في النكاية ﴿ بِمَا كَانُوا يَصَّدِفُونَ ﴾ بإعراضهم.

۱۰۸ - ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة، وأبطلنا ما يعتقدون من الضلالة، فما ينتظرون في ترك الضلالة بعدها ﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُمُ أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم ﴿ يأتيهم ﴾ حمزة، وعليّ (١) ﴿ أَوْ

<sup>(</sup>١) وخلف، أيضاً.

أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ النَظِرُوا إِنَّا مُنفَظِرُونَ فَي إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبَعْهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَيْ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ أي: أمر ربّك، وهو: العذاب، أو القيامة. وهذا لأنّ الإتيان متشابه، وإتيان أمره منصوص عليه، محكم، فيرة إليه ﴿ أَوْيَأْتِى بَعْضُ اَيَنتِ رَبِّكَ ﴾ أي: أشراط الساعة، كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيَنتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَقْسًا إِينَتُهَا ﴾ لأنه ليس بإيمان اختياري، بل هو إيمان دفع العذاب والبأس عن أنفسهم ﴿ لَرْ تَكُنّ اَمنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ صفة «نفساً» ﴿ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمنيها عَيْراً ﴾ أي: إخلاصاً. كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها، لا يقبل إخلاص المنافق أيضاً، أو توبته. وتقديره: لا ينفع إيمان من لم يؤمن، ولا توبة من لم يتب قبل ﴿ قُلِ النَظِرُوا ﴾ إحدى الآيات الثلاث ﴿ إِنّا امُنطَونَ ﴾ بكم إحداها.

١٦٠ \_ ﴿ مَن جَآةً بِالْمَسَنَةِ فَلَمُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ﴾ تقديره: عشر حسنات أمثالها، إلا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۳۳۲) وأبو داود (٤٥٩٦) وابن ماجه (۳۹۹۱) وابن حبان (۲۲٤٧).

وَمَن جَاءً بِالسَّنِئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّنِ هَدَنِي رَقِ إِلَى مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّى هَدَنِي رَقِ إِلَى صَلَاقِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنَشُكِى وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلْمُ وَيِذَلِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ اللَّهِ اللَّهِ أَبْغِى رَبًا وَهُوَ رَبُ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَرْدَا أُخْرَى اللَّهِ أَبْغِى رَبًا وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَا عَلَيْهَا وَلَا نَرْدَهُ وَلَا نَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَا عَلَيْهَا وَلَا نَرْدَهُ وَلَا نَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَوْدَ وَلَا نَكُسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَرْدَهُ وَلَا نَكُسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا أَوْلُ

أنّه أقيم صفة الجنس المميزة مقام الموصوف ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص الثواب، وزيادة العقاب.

171 - ﴿ قُلُ إِنِّنِ هَدَانِي رَقِ ﴾ ﴿ رَبِّي ﴾ : أبو عمرو، ومدني ﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ وِينَا ﴾ نصب على البدل من محل ﴿ إِلَى صراط مستقيم ﴾ لأنَّ معناه : هداني صراطاً، بدليل قوله : ﴿ وَيَمَهْدِيَكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح : ٢٠] ﴿ قِيمًا ﴾ ﴿ قَيّما ﴾ فيعل، من : قام، كسيّد من ساد، وهو أبلغ من القائم . ﴿ قَيّما ﴾ كوفيّ، وشاميّ، وهو مصدر بمعنى القيام وصف به ﴿ مِّلَةً إِبْرَهِيمَ ﴾ عطف بيان ﴿ حَيْفًا ﴾ حال من إبراهيم ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بالله ، يا معشر قريش .

177 - ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي﴾ أي: عبادتي. والناسك: العابد. أو: ذبحي، أو: حجِّي. ﴿ وَمُعَيَاىَ وَمُمَاقِ ﴾ وما أتيته في حياتي، وأموت عليه من الإيمان، والعمل لصالح ﴿ يِلِّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ خالصة لوجهه ﴿ محياي ومماتي ﴾ بسكون الياء الأول وفتح الثاني: مدنيّ. وبعكسه غيره.

١٦٣ ـ ﴿ لَا شَرِيكَ لَمُ ﴾ في شيء من ذلك ﴿ وَبِلَالِكَ ﴾ الإخلاص ﴿ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْتِلِيينَ ﴾ لأنَّ إسلام كلّ نبيّ متقدم على إسلام أمّته.

178 - ﴿ قُلْ آغَيْرَ ٱللَّهِ أَيْقِى رَبًّا ﴾ جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم، والهمزة للإنكار، أي: منكر أن أطلب ربّاً غيره. وتقديم المفعول للإشعار بأنه أهم ﴿ وَهُوَرَبُّ كُلِ شَيْءٍ ﴾ وكلّ من دونه مربوب، ليس في الوجود من له الربوبية غيره ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ جواب عن قولهم: ﴿ أَتَبِعُوْاسَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَائِنَكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣] ﴿ وَلَا لَزُرُ وَازِرَةً وِنْدَ أُخْرَىٰ ﴾ أي: لا تؤخذ نفس آثمة خَطَائِنَكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]

بذنب نفس أخرى ﴿ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُم مِّحِمُكُمْ فَيُنَيِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ من الأديان التي فرقتموها.

170 \_ ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتُكُ الْأَرْضِ ﴾ لأنّ محمداً ﷺ خاتم النبيين فأمته قد خلفت سائر الأمم، أو: لأن بعضهم يخلف بعضاً، أو: هم خلفاء الله في أرضه يملكونها، ويتصرّفون فيها ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ ﴾ في الشرف، والرزق، وغير ذلك ﴿ وَرَجَتِ ﴾ مفعول ثان، أو: التقدير: إلى درجات، أو: هي واقعة موقع المصدر، كأنه قيل: رفعة بعد رفعة ﴿ لِيَسَبُلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُم ﴾ فيما أعطاكم من نعمة الجاه والمال، كيف تشكرون تلك النعمة، وكيف يصنع الشريف بالوضيع، والغني بالفقير، والمالك بالمملوك؟ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لمن كفر نعمته ﴿ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لمن قام بشكرها. ووصف العقاب بالسرعة؛ لأنّ ما هو آت قريب ﴿ وَمَا أَشَرُ السَاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُو أَقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] عن النبي ﷺ: «من قرأ ثلاث آيات من أول الأنعام حين يصبح، وكّل الله تعالى به سبعين ألف ملك يحفظونه، وكتب له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن رقم (۲۰۰) وانظر الدر المنثور (۳/۲۶٦) وفتح القدير (۱۱۹/۲).



## بِسِمِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الْمَصَ ۞ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

١ - ﴿الْمَصَ ﴾ قال الزجاج: المختار في تفسيره ما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أنا الله أعلمُ، وأُفصًل.

٧ - ﴿ كِنْبُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو كتاب ﴿ أُنِلَ إِلَيْكَ ﴾ صفته. والمراد بالكتاب: السورة ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدِرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ شكّ فيه. وسُمِّي الشك: حرجاً؛ لأنّ الشاكّ ضيق الصدر حرجه، كما أنّ المتيقّن منشرح الصدر، منفسحه. أي: لا تشك في أنّه منزل من الله. أو: ﴿حرج منه ﴾ بتبليغه؛ لأنّه كان يخاف قومه، وتكذيبهم له، وإعراضهم عنه، وأذاهم، فكان يضيق صدره من الأذى، ولا ينشط له، فأمّنه الله، ونهاه عن المبالاة بهم. والنهيُ متوجه إلى الحرج. وفيه من البلاغة ما فيه. والفاء للعطف، أي: هذا الكتاب أنزلته الحرج، فلا يكن بعد إنزاله حرج في صدرك. واللام في: ﴿ لِلنَذِرَ بِهِ ﴾ متعلق بأنزل. أي: أنزل إليك لإنذارك به. أو: بالنهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم. وكذا إذا أيقن أنّه من عند الله شجّعه اليقين على الإنذار به؛ لأنّ صاحب اليقين جسور، متوكل على ربّه ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوّمِنِينَ ﴾ في عمل النصب بإضمار فعلها، عسور، متوكل على ربّه ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوّمِنِينَ ﴾ في عمل النصب بإضمار فعلها، أي: لتنذر به، وتذكر تذكيراً. فالذكرى: اسم بمعنى التذكير، أو: الرفع بالعطف على كتاب، أي: هو كتاب، وذكرى للمؤمنين. أو: بأنه خبر مبتدأ بالعطف على كتاب، أي: هو كتاب، وذكرى للمؤمنين. أو: بأنه خبر مبتدأ بالعطف على كتاب، أي: هو كتاب، وذكرى للمؤمنين. أو: بأنه خبر مبتدأ بالعطف على كتاب، أي: هو كتاب، وذكرى للمؤمنين. أو: بأنه خبر مبتدأ

اَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعْوَنهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ

محذوف، أو: الجر بالعطف على محلّ لتنذر، أي: للإنذار وللذكري.

٣ ـ ﴿ اَنَّبِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّتِكُرُ ﴾ أي: القرآن، والسنة ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْمِن دُونِهِ ﴾ من دون الله ﴿ أَوْلِيَآهُ ﴾ أي: ولا تتولوا من دونه من شياطين الجنّ والإنس، فيحملوكم على عبادة الأوثان، والأهواء، والبدع ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ حيث تتركون دين الله، وتتبعون غيره. و﴿ قليلًا ﴾ نصب بتذكّرون، أي: تذكّرون تذكّراً قليلًا. و﴿ ما ﴾ مزيدة لتوكيد القلّة ﴿ تتذكّرون ﴾ شاميّ.

٤ \_ ﴿ وَكُمْ ﴾ مبتداً ﴿ مِن قُرْيَةٍ ﴾ تبيين. والخبر ﴿ اَهْلَكُنْهَا ﴾، أي: أردنا إهلاكها، كقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ ﴾ [المائدة: ٦] ﴿ فَجَاءَهَا ﴾ جاء أهلها ﴿ بَاتُنَا ﴾ عذابنا ﴿ بَيْتًا ﴾ مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين، يقال: بات بياتاً حسنا ﴿ أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴾ حال معطوفة على بياناً، كأنه قيل: فجاءهم بأسنا بائتين، أو: قائلين. وإنّما قيل (هم قائلون) بلا واو، ولا يقال: جاءني زيد هو فارس بغير واو؛ لأنه لمّا عطف على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطف؛ لأن واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل. وخصّ هذان الوقتان؛ لأنهما وقتا الغفلة، فيكون نزول العذاب فيهما أشد، وأفظع. وقوم لوظ ـ عليه السلام ـ أهلكوا باللّيل وقت السحر، وقوم شعيب ـ عليه السلام ـ وقت القيلولة. وقيل: بياتاً: ليلاً، أي: ليلاً وهم نائمون، أو: نهاراً وهم قائلون.

و ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ ﴾ دعاؤهم، وتضرّعهم ﴿ إِذْ جَآءَهُم بَأْشُنَآ ﴾ لما جاءهم أوائل العذاب: ﴿ إِلَآ أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ اطْلِمِينَ ﴾ اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين لم ينفعهم ذلك. و﴿ دعواهم ﴾ اسم كان و﴿ أن قالوا ﴾ الخبر، ويجوز العكس.

٣ - ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ "أرسل" مسند إلى ﴿ إِلَيْهِمَ ﴾ ، أي:

وَلَنَسْتَكَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلَّمْ وَمَا كُنَا غَآبِيدِت ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِلْ الْحَقُّ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفْتُ مَوَزِينُهُمْ فَأُولَتِهِكَ الْمُقَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفْتُ مَوَزِينُهُمْ فَأُولَتِهِكَ الْمُقْلِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَصُهُم فِي الْأَرْضِ اللَّهِ مِنَا كَانُوا بِعَاينَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَصُهُم فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالُكُمْ فِيهَا مَعَيْشُ

فلنسألنَّ المرسل إليهم، وهم الأمم، عمّا أجابوا به رسلهم ﴿ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عما أجيبوا به.

٧ - ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم ﴾ على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم ﴿ بِعِلْمِ ﴾ على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم ﴿ بِعِلْمِ ﴾ عالمين بأحوالهم الظاهرة، والباطنة، وأقوالهم، وأفعالهم ﴿ وَمَا كُنَا غَآبِدِينَ ﴾ عنهم وعمّا وجد منهم. ومعنى السؤال: التوبيخ، والتقريع، والتقرير، إذا فاهوا بألسنتهم، وشهد عليهم أنبياؤهم.

٨ = ﴿ وَالْوَزْنُ ﴾ أي: وزن الأعمال، والتمييز بين راجحها وخفيفها. وهو مبتدأ، وخبره: ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ ، أي: يوم يسأل الله الأمم ورسلهم، فحذفت الجملة، وعوض عنها التنوين ﴿ الْحَقُ ﴾ أي: العدل. صفته. ثم قيل: توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفّتان؛ إظهاراً للنصفة، وقطعاً للمعذرة. وقيل: هو عبارة عن القضاء السويّ، والحكم العادل، والله أعلم بكيفيته. ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُ مُ ﴾ جمع ميزان، أو: موزون. أي: فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن وقدر، وهي الحسنات. أو: ما توزن به حسناتهم ﴿ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ الفائزون.

٩ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ هم الكفار، فإنه لا إيمان لهم ليعتبر معه عمل، فلا يكون في ميزانهم خير، فتخف موازينهم ﴿ فَأُولَئِيكَ الَّذِينَ خَسِمُوا اَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ يجحدون. فالآيات: الحجج. والظلم بها: وضعها في غير موضعها، أي: جحودها، وترك الانقياد لها.

١٠ - ﴿ وَلَقَدْمَكَّنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً، أو: مكناكم فيها، وأقدرناكم على التصرف فيها ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِشَ ﴾ جمع معيشة، وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما. والوجه: تصريح الياء؛ لأنها أصلية، بخلاف صحائف، فالياء فيها زائدة. وعن نافع: أنّه همز، تشبيهاً

قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ثُمُّ فَلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ أَسَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوۤا إِلَّاۤ إِبْلِيسَ لَرَّ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا نَسْجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞

بصحائف ﴿ قَلِيلًا مَّا نَشَكُرُونَ ﴾ مثل: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

11 \_ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ أي: خلقنا أباكم آدم \_ عليه السلام \_ طيناً غير مصوّر، ثم صوّرناه بعد ذلك. دليله: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبِّلِيسَ لَرَّ يَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴾ ممن سجد لآدم \_ عليه السلام \_.

١٢ \_ ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ ﴿ ما ﴾ رفع، أي: أيّ شيء منعك من السجود؟! و﴿لا﴾ زائدة بدليل ﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]. ومثلها ﴿ لِثُلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الحديد: ٢٩] أي: ليعلم ﴿ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ الأمر للوجوب. والسؤال عن المانع من السجود مع علمه به؟ للتوبيخ، ولإظهار معاندته، وكفره، وكبره، وافتخاره بأصله، وتحقيره أصل آدم \_عليه السلام \_ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَـَارٍ ﴾ وهي: جوهر نوراني ﴿ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ وهو ظلمانيّ. وقد أخطأ الخبيث. بل الطين أفضلُ لرزانته، ووقاره، ومنه: الحلم، والحياء، والصبر، وذلك دعاه إلى التوبة والاستغفار. وفي النار: الطيش، والحدَّة، والترفُّع، وذلك دعاه إلى الاستكبار. والتراب عدَّةُ الممالك، والنار عدّة المهالك. والنار مظنّة الخيانة والإفناء، والتراب مئنة الأمانة والإنماء. والطين يُطفىءُ النَّارَ ويتلفها، والنار لا تتلفه. وهذه فضائل غفل عنها إبليس، حتى زلّ بفاسدٍ من المقاييس. وقول نافي القياس: أوّل من قاس إبليس، قياس، على أنَّ القياس عند مثبته مردودٌ عند وجود النص. وقياس إبليس عناد للأمر المنصوص. وكان الجواب لـ «ما منعك» أن يقول: منعني كذا. وإنما قال: أنا خير منه؛ لأنه قد استأنف قصّة، وأخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم \_عليه السلام \_ وبعلَّة فضله عليه، فعلم منها الجواب \_كأنه قال: منعني من السجود فضلي عليه \_ وزيادة عليه، وهي إنكار الأمر، واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله؛ إذ سجود الفاضل للمفضول خارج عن الصواب.

قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنِغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمُ الصَّنِغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَىٰ مَا أَغُونَتَنِي لَأَقَّادُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ يَوْمِ يُبْعَنُونَ ﴿ يَكُونُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ الْاَيْنَانِينَا لِهُ عَلَىٰ إِنَّكَ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ا

17 - ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا ﴾ من الجنّة، أو: من السماء؛ لأنه كان فيها، وهي مكانُ المطيعين والمتواضعين. والفاء في ﴿ فاهبط ﴾ جواب لقوله: ﴿ أَنَا خير منه ﴾، أي: إن كنت تتكبّر فاهبط ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ ﴾ فما يصح لك ﴿ أَن تَتَكَبّرَ منه ﴾، أي: إن كنت تتكبّر فاهبط ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ ﴾ فما يصح لك ﴿ أَن تَتَكَبّرَ فيها ﴾ وتعصي ﴿ فَأَخْرَجُ إِنّكَ مِن الصّغيرِينَ ﴾ من أهل الصّغار، والهوان على الله، وعلى أوليائه، يذمّك كلّ إنسان، ويلعنك كلّ لسان لتكبّرك. وبه علم أن الصّغار لازم للاستكبار.

١٤ - ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ أمهلني إلى يوم البعث، وهو: وقت النفخة الأخبرة.

10 - ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ إلى النفخة الأولى. وإنما أُجيب إلى ذلك لما فيه من الابتلاء. وفيه تقريبٌ لقلوب الأحباب، أي: هذا بِرَّي بمن يسبُّني، فكيف بمن يحبّني؟! وإنّما جسَّره على السؤال مع وجود الزلل منه في الحال، علمه بحلم ذي الجلال.

17 - ﴿ قَالَ فَهِمَا أَغُويَتُو ﴾ أضللتني، أي: فبسبب إغوائك إيّاي. والباء تتعلّق بفعل القسم المحذوف، تقديره: فبسبب إغوائك أقسم. أو: تكون الباء للقسم، أي: فأقسم بإغوائك ﴿ لَأَقَدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ لأعترضن لهم على طريق الإسلام مترصداً للردّ، متعرّضاً للصدّ، كما يتعرّض العدق على الطريق ليقطعه على السابلة. وانتصابه على الظرف؛ كقولك: ضرب زيد الظهر، أي: على الظهر. وعن طاووس: أنّه كان في المسجد الحرام، فجاء رجل قدريّ، فقال طاووس: تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منه، قال: ربّ بما أغويتني، وهو يقول: أنا أغوي نفسي.

الدنيا. ﴿ وَمَنْ خَلِفِهِمْ ﴾ أَشَكَكُهُمْ فِي الْآخِرَةُ ﴿ وَمِنْ خَلِفِهُمْ ﴾ أَرغَبُهُمْ فِي الْآخِرَةُ ﴿ وَمِنْ خَلِفِهُمْ ﴾ أَرغَبُهُمْ فِي اللَّذِيا. ﴿ وَعَنْ أَيْلُهِمْ ﴾ من قبل السيئات، وهو

وَلا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذَحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَبَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلاَ لَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فَوَسُوسَ لَحُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِبُنْدِى لَمُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا هَا وَاللهِ عَنْهُمَا

مِن

جمع: شمال. يعني ﴿ ثُمَّ لَاتِينَهُم ﴾ من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الأغلب. وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد، من بين يدي، فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم، فأقرأ ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَوهَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ [طه: ٨٢] ومن خلفي، فيخوفني الضيعة على مخلفي، فأقرأ ﴿ وَعَمَلَ صَلِيحًا ﴾ [طه: ٢٨] ومن خلفي، فيخوفني الضيعة على مخلفي، فأقرأ قبل الثناء فأقرأ ﴿ وَالْمَنتِهِ لِلْا عَلَى اللّهِ وِزَقُهَا ﴾ [هود: ٦] وعن يميني، فيأتيني من قبل الثناء فأقرأ ﴿ وَالْمَنتِهِ لِلْمُتَّقِينِ ﴾ [الأعراف ١٢٨] وعن شمالي فيأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٤٥] ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم لمكان الرحمة والسجدة. وقال في الأولين: ﴿ من ﴾ لابتداء الغاية. وفي الأخيرين: ﴿ عن ﴾ لأنّ عن تدلّ على الانحراف ﴿ وَلَا يَجِدُ أَكْثَوهُمْ شَكِرِينَ ﴾ المؤمنين. قاله ظنّاً فأصاب، لقوله ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلْلِيسُ ظَنَّهُ ﴾ [سبأ: ٢٠]؛ أو سمِعَه من الملائكة بإخبار الله تعالى إيّاهم.

١٨ - ﴿ قَالَ آخَرُجُ مِنْهَا ﴾ من الجنة، أو: من السماء ﴿ مَذْءُومًا ﴾ معيباً، من: ذأمه إذا ذمّه. والذأم والذمّ: العيب ﴿ مَدْعُورًا ﴾ مطروداً، مبعداً من رحمة الله. واللام في: ﴿ لَمَّتَن تَبِمَكَ مِنهُمٌ ﴾ موطّئة للقسم. وجوابه: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّم ﴾، وهو ساد مسد جواب الشرط ﴿ مِنكُمٌ ﴾ منك ومنهم، فغلّب ضمير المخاطب ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾.

19 \_ ﴿ وَبَكَادَمُ ﴾ وقلنا: ﴿ يَا آدم ﴾ بعد إخراج إبليس من الجنَّة ﴿ أَسَكُنْ أَنَ وَرَوَجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ اتخذاها مسكناً ﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَهَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا ﴾ فتصيرا ﴿ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

٢٠ ﴿ فَوَسُّوسَ لَمُنَمَا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ وسوس: إذا تكلم كلاماً خفياً، يكرّره وهو غير متئدٍ. ورجل موسوس بكسر الواو. ولا يقال: موسوس بالفتح، ولكن موسوس له وموسوس إليه. وهو: الذي يلقي إليه الوسوسة. ومعنى وسوس له: فعل الوسوسة لأجله. ووسوس إليه: ألقاها إليه ﴿ لِيُبْدِى لَمُنَامَا وُيرِى عَنْهُمَا مِن

سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَنذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ ۚ اللَّهِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۚ اللَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سُوْءَ تُهُمَا

سَوْءَ نِهِمَا ﴾ ليكشف لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. وفيه دليلٌ على أنَّ كشف العورة من عظائم الأمور، وأنّه لم يزل مُستقبَحاً في الطباع والعقول. فإن قلت: ما للواو المضمومة في ووري لم تقلب همزة، كما في: «أويصل» تصغير واصل، وأصله: وويصل، فقلبت الواو همزة كراهة لاجتماع الواوين؟ قلت: لأن الثانية مدة، كألف وارى، فكما لم يجب همزها في: واعد، لم يجب في: ووري، وهذا لأنَّ الواوين إذا تحرّكتا ظهر فيهما من الثقل ما لايكون فيهما إذا كانت وهذا لأنَّ الواوين إذا تحرّكتا ظهر وقهما من الثقل ما لايكون فيهما إذا كانت الثانية ساكنة، وهذا مدركٌ بالضرورة فالتزمُوا إبدالَها في موضع الثقل لا في غيره. وقرأ عبد الله (أوري) بالقلب (١١) ﴿ وَمَالَ مَا نَهُنَكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا ملكين تعلمان الخير والشر، وتستغنيان عن تَكُونا مَلكين ﴾ [لا كراهة أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشر، وتستغنيان عن الغذاء. وقرىء ﴿ ملكين ﴾ لقوله: ﴿ وَمُلّكِ لَا يَبْكُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذين لا يموتون، ويبقون في الجنة ساكنين.

٢١ - ﴿ وَقَاسَمُهُمَا ﴾ وأقسم لهما ﴿ إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ وأخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة؛ لأنه لما كان منه القسم، ومنهما التصديق، فكأنها من اثنين.

٢٢ - ﴿ فَدَلَنْهُمَا ﴾ فنزّلهما إلى الأكل من الشجرة ﴿ بِغُرُودٍ ﴾ بما غرّهما به من القسم بالله، وإنّما يخدع المؤمن بالله. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ: من خدعنا بالله انخدعنا له (٢) ﴿ فَلَمّا ذَاقا الشَّجَرَة ﴾ وجدا طعمها، آخذين في الأكل منها. وهي: السنبلة، أو: الكرم. ﴿ بَدَتْ لَمُمّا سَوّ مَتُهُمّا ﴾ ظهرت لهما عورتهما لتهافت اللباس عنهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل: كان لباسهما من جنس الأظفار، أي: كالظفر بياضاً في غاية اللطف

<sup>(</sup>١) لم تثبت هذه القراءة عند النحاس.

<sup>(</sup>٢) حُلية الأولياء (١/ ٢٩٥).

وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَّرَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمُّاۤ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّر وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِمَضْكُرَ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينٍ ۞

واللين، فبقي عند الأظفار تذكيراً للنعم، وتجديداً للندم ﴿ وَطَفِقا ﴾ وجعلا. يقال: طفق يفعل كذا، أي: جعل ﴿ يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةِ ﴾ يجعلان على عورتهما من ورق التين أو الموز، ورقة فوق ورقة ليستترا بها، كما تخصف النعل ﴿ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَ كُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ هذا عتاب من الله، وتنبيه على الخطأ. وروي أنه قال لآدم \_ عليه السلام \_: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة ؟ فقال: بلى، ولكن ما ظننتُ أن أحداً يحلفُ بك كاذباً، قال: فبعزتي الأهبطنك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلا بكد يمين، وعرق جبين، فأهبط، وعُلِّمَ صنعة الحديد، وأمر بالحرث فحرَث، وسقى، وحصد، وداس، وذري، وطحن (١)، وعجن، وخبز ﴿ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيَطَنَ لَكُنا عَلَيْ الشَّيَطَنَ لَكُنا عَلَيْ الشَّيَطَنَ لَكُنا عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢٣ \_ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَغْفِر لَنَا وَرَّحُمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فيه دليلٌ
 لنا على المعتزلة؛ لأن الصغائر عندهم مغفورة.

٢٤ - ﴿ قَالَ اَهْمِطُوا﴾ الخطاب لآدم وحوّاء بلفظ الجمع؛ لأنّ إبليس هبط من قبل، ويحتمل: أنّه هبط إلى السماء، ثمّ هبطوا جميعاً إلى الأرض ﴿ بَعَضُكُو لِبَعْضِ عَدُونَّ ﴾ في موضع الحال، أي: متعادين، يعاديهما إبليس، ويعاديانه ﴿ وَلَكُونِ فَ اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ﴾ استقرار، أو: موضع استقرار ﴿ وَمَتَكُم ﴾ وانتفاع بعيش ﴿ إلى حِينِ ﴾ إلى انقضاء آجالكم. وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم ـ عليه السلام وحضرته الوفاة، وأحاطت به الملائكة، فجعلت حوّاء تدور حولهم، فقال لها: خلي ملائكة ربي، فإنّما أصابني ما أصابني (٢) فيك، فلما توفي غسّلته الملائكة خلي ملائكة ربي، فإنّما أصابني ما أصابني (١) فيك، فلما توفي غسّلته الملائكة .

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) ما أصابه من وسوسة الشيطان أصابها، ولا وجه لوضع اللوم عليها، وهذه فكرة ظالمة ذهب إليها أهل الكتاب، ولا دليل عليها من الكتاب العزيز أو السنة النبوية.

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُر لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ۞ يَبَنِى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبُوتِكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

بماء وسدر وِتراً، وحنّطته، وكفّنته في وِتر من الثياب، وحفروا له ولحدوا، ودفنوه بسرنديب بأرض الهند، وقالوا لبنيه: هذه سُنّتكم بعده.

٢٥ - ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ ﴾ في الأرض ﴿ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ ﴾ للثواب والعقاب ﴿ تَخْرُجُونَ ﴾ حزة، وعليّ.

٢٦ - ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ فَدَّ أَزَلْنَا عَلَيْكُولِياسًا﴾ جعل ما في الأرض منزلاً من السماء، لأن أصله من الماء، وهو منها ﴿ يُوَرِى سَوْءَ وَكُمْ ﴾ يستر عوراتكم. ﴿ وَرِيشًا ﴾ لباس الزينة استعير من ريش الطير، لأنه لباسه وزينته، أي: أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري سوآتكم، ولباساً يزيّنكم ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوعَ ﴾ ولباس الورع الذي يقي العقاب، وهو مبتداً، وخبره: الجملة وهي: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير، لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر. أو: ﴿ ذَلك ﴾ صفة للمبتدأ و﴿ خير ﴾ خبر المبتدأ، كأنه قيل: ﴿ ولباس التقوى ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو لباس التقوى ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: ومتر العورة لباس التقوى ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: وشاميّ، وعليّ، عطفاً على لباساً وريشاً أي: وأنزلنا عليكم لباس التقوى ﴾ مدنيّ، وشاميّ، وعليّ، عطفاً على لباساً وريشاً أي: وأنزلنا عليكم لباس التقوى ﴿ ذَلِك عَيْرَ وَانِنِ اللّهِ وَارْدَةُ عَلَى سَبِيل ﴿ لَمّا لَهُ وَارِدةٌ عَلَى سَبِيل النّاسِ وخصف الورق عليها إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس، ولما في العري من الفضيحة، وإشعاراً بأن التستر من التقوى.

٢٧ - ﴿ يَنَهِنَ ءَادَمَ لَا يَقْدِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا آخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِنَ ٱلْجَنِّةِ ﴾ لا يخدعنكم، ولا يضلنكم بألا تدخلوا الجنة، كما فتن أبويكم بأن أخرجهما منها ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ حال، أي: أخرجهما نازعاً لباسهما، بأن كان سبباً في أن نزع عنهما. والنهي في الظاهر للشيطان. وفي المعنى لبني آدم، أي: لا تتبعوا عنهما.

لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِمِمَا ۚ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَوْبَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ اللَّهَ عَلَىٰ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ اللَّهِ عَلَىٰ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ لَا يُوْمِئُونَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهِ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْسَلَةَ أَمَرَنَا بِهَ قُلْ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

الشيطان فيفتنكم ﴿ لِيُرِيَهُ عَاسَوْ مَنْتِهِ عَلَى عوراتهما ﴿ إِنَّهُ ﴾ الضمير للشأن والحديث ﴿ يَرَنَكُمْ هُو ﴾ تعليل للنهي، وتحذير من فتنته بأنّه بمنزلة العدو المداجي (١) يكيدكم من حيث لا تشعرون ﴿ وَهِيلُهُ ﴾ وذريته، أو وجنوده من الشياطين. وهو عطف على الضمير في: «يراكم» المؤكد بهو، ولم يعطف عليه؛ لأنّ معمول الفعل هو المستكنّ دون هذا البارز، وإنّما يعطف على ما هو معمول الفعل ﴿ مِنَ حَيْثُ لَا نَوْقَهُمْ ﴾ قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه، فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه، وهو الله الكريم، الستار، الرحيم، الغفّار ﴿ إِنَّا جَمَّلْنَا الشّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَا يُوقِمِنُونَ ﴾ فيه دلالة خلق الأفعال.

٧٨ - ﴿ وَإِذَا فَمَلُواْ فَاحِشَةً ﴾ ما يبالغ في قبحه من الذنوب، وهو: طوافهم بالبيت عراة وشركهم ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ أي: إذا فعلوها اعتذروا بأنّ آباءهم كانوا يفعلونها: فاقتدوا بهم، وبأنّ الله أمرهم بأن يفعلوها؛ حيث أقرّنا عليها؛ إذ لو كرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان؛ لأنّ أحدهما تقليد للجهّال، والثاني افتراء على ذي الجلال ﴿ قُلّ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِاللّهَ حَسَلَهِ ﴾ إذ المأمور به لا بدّ أن يكون حسناً، وإن كان فيه على مراتب، على ما عرف في أصول الفقه ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ استفهام إنكار، وتوبيخ.

٢٩ - ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسَطِ ﴾ بالعدل، وبما هو حسن عند كل عاقل، فكيف يأمر بالفحشاء؟! ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ﴿ وَ﴾ قل ﴿ أقيموا وجوهكم ﴾ أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليها، غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سجود، أو: في كل مكان سجود ﴿ وَأَدْعُوهُ ﴾ واعبدوه ﴿ مُغْلِمِينَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) «المداجي»: المداجاة: المداراة. يقال: داجيته؛ إذا داريته، كأنك ساترته العداوة.

ٱلدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ۞ ۞ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواً ذِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞

الدِّينَ ﴾ أي: الطاعة مبتغين بها وجهه خالصاً ﴿ كُمَا بَدَاَّكُمْ تَعُودُونَ ﴾ كما أنشأكم ابتداء يعيدكم. احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق. والمعنى: أنه يعيدكم فيجازيكم عن أعمالكم، فأخلصوا له العبادة.

٣٠ - ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ وهم المسلمون ﴿ وَفَرِيقًا ﴾ أي: أضل ﴿ فريقًا ﴾ ﴿ حَقَ عليهم الضلالة عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ وهم الكافرون ﴿ إِنَّهُمُ ﴾ إنّ الفريق الذين حقّ عليهم الضلالة ﴿ أَغَنَدُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ أي: أنصاراً ﴿ وَيَعَسَبُونَ ٱنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾.
 والآية حجةٌ لنا على الاعتزال في الهداية والإضلال.

<sup>(</sup>۱) قال ابن ججر: لم أجده. (حاشية الكشاف ٢/ ١٠٠). قال في المقاصد (ص٣٨٩): لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ، بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أوغيره. =

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ آخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا خَالَمَ مُنَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَنَا

## ولا نبيّكم لجالينوس طبّاً.

٣٣ \_ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حُرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْنِهِ ﴾ رَبِّي: حزة. ﴿ الفواحش ﴾ : ماتفاحش قبحه، أي: تزايد ﴿ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ سرّها وعلانيتها ﴿ وَٱلْإِثْمَ ﴾ أي: شرب الخمر، أو: كلّ ذنب ﴿ وَٱلْبَغْيَ ﴾ والظلم، والكبر ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ متعلّق بالبغي. ومحل ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَدَ يُنْزِلْ بِو سُلطَننا ﴾ حجة \_ النصب، كأنّه قال: حرّم الفواحش، وحرّم الشرك ﴿ يُنْزِلْ ﴾ بالتخفيف: مكّي، وبصريّ. وفيه تهكّم، إذ

<sup>=</sup> وانظره في كشف الخفاء (٢/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨)، والطب النبوي للبغدادي (ص٦٩ و٢٦٢) تحقيق: يوسف بديوي.

وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِ أَمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفَدِهُونَ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

لا يجوز أن ينزّل. برهاناً على أن يشرك به غيره ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ وأن تتقوّلوا عليه، وتفتروا الكذب من التحريم، وغيره.

٣٤ - ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستئصال إن لم يؤمنوا. وهو وعيد لأهل مكّة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله، كما نزل بالأمم ﴿ فَإِذَا جَآةٍ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾ قيّد بساعة، لأنهّا أقل ما يستعمل في الإمهال.

٣٥ - ﴿ يَبَنِي مَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ ﴾ هي: إن الشرطية، ضمّت إليها «ما» مؤكدة لعنى الشرط، لأنّ «ما» للشرط، ولذا ألزمت فعلها النون الثقيلة، أو الحفيفة ﴿ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَلَيْكُم كتبي. وهو في موضع رفع صفة لرسل. وجواب الشرط: ﴿ فَمَنِ اتّقَىٰ ﴾ الشرك ﴿ وَأَصّلَتَ ﴾ العمل منكم ﴿ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ أصلاً (١) ﴿ فلا خوف ﴾ يعقوب.

٣٦ - ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾ منكم ﴿ بِعَايَئِنَا وَاسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا ﴾ تعظموا عن الإيمان بها ﴿ أُولَتِكَ أَسْحَنْبُ النَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾ .

٣٧ - ﴿ فَمَنَ أَظَلَمُ ﴾ ممّن أشنع ظلماً ﴿ مِمّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَبَ مِاكِنتِهِ ﴾ ممّن تقوّل على الله مالم يقله ، أو: كذّب ماقاله ﴿ أُولَتِكَ يَنَا أَمْمَ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ ممّن تقوّل على الله مالم يقله ، والأعمار ﴿ حَقّ إِذَا جَلَة تَهُم رُسُلُنَ ﴾ ملك الموت ، ما كتب لهم من الأرزاق ، والأعمار ﴿ حَقّ إِذَا جَلَة تَهُم رُسُلُنَ ﴾ ملك الموت ، وأعوانه . و «حتى » غاية لنيلهم نصيبهم ، واستيفائهم له ، وهي (حتى » التي يبتدأ بعدها الكلام ، والكلام هنا الجملة الشرطية ، وهي : ﴿إذا جاءتهم رسلنا ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (فلا خوفَ) يعقوب. وانظر إتحاف الفضلاء (ص ١٣٤).

يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَن أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلفِرِينَ ﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَمَنتْ أُخْنَهَا حَقَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَبِيمًا قَالَت أُخْرَنهُمْ لِأُولَدُهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلاً وَأَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّالِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَدُهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿

﴿ يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾ يقبضون أرواحهم، وهو حال من الرسل، أي: متوفّيهم. و «ما» في: ﴿ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدَعُونَ ﴾ في خطّ المصحف موصولة بأين، وحقها أن تكتب مفصولة، لأنهّا موصولة. والمعنى: أين الآلهة الذين تعبدون؟! ﴿ مِن دُونِ اللّهِ الذين تعبدون؟! ﴿ مِن دُونِ اللّهِ الذين اللهُ فَرِينَ اللّهُ اللهُ الله

٣٨ - ﴿ قَالَ آدَخُلُوا ﴾ أي: يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: ﴿ ادخلوا ﴾ ﴿ فِي أُمْرٍ ﴾ في موضع الحال، أي: كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم ﴿ قَدْ خَلَتَ ﴾ مضت ﴿ مِن قَلِكُم مِن الْجِنّ وَالْإِنس ﴿ فِ النّارِ ﴾ متعلّق بادخلوا ﴿ كُلّما دَخَلَتُ أُمَّةً ﴾ النار ﴿ لَمَنتَ أُخْنَها ﴾ شكلها في الدين، أي: التي ضلّت بالاقتداء بها ﴿ حَقّ إِذَا آدَّاركُوا فِيها ﴾ أصله: تداركوا، أي: تلاحقوا واجتمعوا في النار، فأبدلت التاء دالاً، وسكّنت للإدغام، ثم أدخلت هزة الوصل ﴿ بَمِيعًا ﴾ حال ﴿ قَالَتَ أُخْرَنهُم ﴾ منزلة، وهي الأتباع، والسفلة ﴿ لِأُولَئهُم ﴾ منزلة، وهي: القادة، والرؤوس. ومعنى: ﴿ لأولاهم ﴾ لأجل فِي خَفْلَهُ مَضَاعفاً ﴿ مِن النّارِ فَاللّهِ اللهُواية، والإغواء، وللأتباع مِن العذاب. ﴿ لا يعلم كلّ فريق منكم من العذاب. ﴿ لا يعلم كلّ فريق مقدار عذاب الفريق الآخر.

٣٩ \_ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة: ﴿ لِكُلِّ ضِمْفُ ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا، وأنّا متساوون في استحقاق الضعف ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا

إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَبُواْ بِتَايَئِنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا لَفُنَتَ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَدِ ٱلِخْيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ وَمَكِلُواْ وَمَكِلُواْ وَمَكِلُواْ وَمَكَلُوا اللّهَ اللّهُ وَسَعَهَا أَوْلَتُهِكَ أَصْعَبُ ٱلْمُنَا لَيْ اللّهُ وَسَعَهَا أَوْلَتُهِكَ أَصْعَبُ ٱلْمُنَا لَيْ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَنَهُ وَلَهُ مَا مَا فَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

كُنتُدُ تَكْسِبُونَ ﴾ بكسبكم، وكفركم. وهو من قول القادة للسفلة، ولا وقف على ﴿فضل﴾. على ﴿فضل﴾.

• ٤ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكُبُرُوا عَنَهَا لَا ثُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُونَهُ ٱلسَّمَاء ﴾ أي: لا يوخدن لهم في صعود السماء ليدخلوا الجنّة، إذ هي في السماء أو: لا يصعد لهم عمل صالح، ولا تنزل عليهم البركة . أو: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا، كما تصعد أرواح المؤمنين إلى السماء . وبالتاء مع التخفيف: أبو عمرو . وبالياء معه : حمزة، وعلي ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَيِّ لَلِيْهِا لِلهِ حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، أي: لا يدخلون الجنّة أبداً ؛ لأنّه علقه بما لا يكون . والخياط والمحفيط: ما يخاط به، وهو الإبرة . ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا ﴿ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: الكافرين ؛ بدلالة التكذيب بآيات اللّه، والاستكبار عنها .

٤١ - ﴿ لَمْتُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادً ﴾ فراش ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ أغطية . جمع : غاشية . ﴿ وَكَذَالِكَ خَيْرِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أنفسهم بالكفر .

٤٢ - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّكِلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَمَهَا ﴾ طاقتها. والتكليف: إلزام ما فيه كلفة، أي: مشقة ﴿ أُولَكِمِكَ ﴾ مبتدأ، والخبر: ﴿ أَصْنَابُ ٱلجَنَّةِ ﴾ والجملة خبر الذين و ﴿ لا نكلف نفساً إلا وسعها ﴾ اعتراض بين المبتدأ والخبر ﴿ هُمَ فِنِهَا خَلِدُونَ ﴾.

٤٣ ـ ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلَى ﴾ حقد كان بينهم في الدنيا، فلم يبق بينهم إلا التواد والتعاطف. وعن علي \_ رضي الله عنه \_ : إني الأرجو أن أكون أنا وعثمان، وطلحة، والزبير منهم ﴿ تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَنُو ﴾ حال من ﴿هم﴾ في عثمان، وطلحة، والزبير منهم ﴿ تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَنُو ﴾

وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوَلَآ أَنَّ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَيِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا وَنَادَىٰ أَضَحَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدَثُم مِّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمَّ

﴿صدورهم﴾ والعامل فيها معنى الإضافة ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا﴾ لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيم، وهو: الإيمان ﴿ وَمَا كُنَّا ﴾ ﴿ مَا كُنَّا ﴾ بغير واو شاميّ، على أنها جملة موضّحة للأولى ﴿ لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ اللام لتوكيد النفي، أي: وما كان يصحّ أن نكون مهتدين لولا هداية الله. وجواب «لولا» محذوف، دلّ عليه ما قبله ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْمَنِّ ۗ فكان لطفاً لنا، وتنبيها على الاهتداء، فاهتدينا. يقولون ذلك سروراً بما نالوا، وإظهاراً لما اعتقدوا ﴿ وَنُودُواَ أَن يِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ «أن» مخفَّفة من الثقيلة، واسمها محذوف، والجملة بعدها خبرها، تقديره: ونودوا بأنّ تلكم الجنّة. والهاء ضمير الشأن. أو بمعنى أي، كأنه قيل لهم: ﴿تلكم الجِّنَّة﴾ ﴿ أُورِثُتُمُوهَا ﴾ أعطيتموها، وهو حال من الجنَّة، والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الإشارة ﴿ بِمَا كُنتُدّ تَعْمَلُونَ﴾ سمّاها ميراثاً لأنها لا تستحق بالعمل، بل هي محض فضل الله وعده على الطاعات، كالميراث من الميت ليس بعوض عن شيء، بل هو صلة خالصة. وقال الشيخ أبو منصور\_ رحمه اللَّه \_: إن المعتزلة خالفوا اللَّه فيما أخبر ونوحاً\_ عليه السَّلام \_ وأهل الجنة والنار وإبليس؛ لأنه قال الله تعالى: ﴿ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [المدثر: ٣١] وقال نوح \_عليه السلام \_: ﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود: ٣٤] وقال أهل الجنَّة: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ﴾ وقال أهل النار: ﴿ لَوْهَدَنْنَا ٱللَّهُ لَمُدَيِّنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢١] وقال إبليس: ﴿ فَبِمَا أَغُونَتَنِي ﴾ [الأعراف: ١٦].

٤٤ \_ ﴿ وَنَادَىٰ ٓ أَصَّنَ لَلْمَنَ لِللّهِ على الظالمين ﴾ ﴿ أَن عَفْفة من الثقيلة ، أو مفسّرة . وكذلك : ﴿ أَن لعنة اللّه على الظالمين ﴾ ﴿ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا ﴾ من الثواب ﴿ حَقًا ﴾ . وتقديره : وعدكم ربكم ، فحذف (كم) لدلالة ﴿ وعدنا ربّنا ﴾ عليه . وإنما قالوا لهم ذلك شماتة بأصحاب النار ، واعترافاً بنعم الله تعالى ﴿ قَالُواْ نَعَدٌ ﴾ وبكسر العين حيث كان :

فَأَذَّنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَقَنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ يَكُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَبَغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِاللّهِ عَلَى أَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنَهُمْ وَنَادَوْا وَهُمْ بِالْآَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنَهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصْحَابِ النّادِ قَالُواْ رَبّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الظّلِلِمِينَ۞

عليّ ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَا بَنْهُمْ ﴾ نادى مناد، وهو ملك يسمع أهل الجنّة والنار ﴿ أَن لَمْنَهُ اللّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ ﴾ ﴿أَنَّ لعنةَ ﴾ مكيّ، وشاميّ، وحمزة، وعليّ.

٤٥ ـ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ ﴾ يمنعون. ﴿ عَنسَيلِ ٱللهِ ﴾ دينه ﴿ وَبَعُونَهَا عِوجًا ﴾ مفعول ثان ليبغون، أي: ويطلبون لها الاعوجاج، والتناقض ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ ﴾ بالدار الآخرة ﴿ كَفْرُونَ ﴾ .

١٤٥ - ﴿ وَيَنْتَهُمّا ﴾ وبين الجنّة والنار، أو: بين الفريقين ﴿ جِمَابُ ﴾ وهو السور المذكور في قوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ ﴾ [الحديد: ١٣] ﴿ وَعَلَى ٱلأَثْمَافِ ﴾ على أعراف الحجاب، وهو السور المضروب بين الجنّة والنار، وهي أعاليه، جمع: عُرْف، استعير من عرف الفرس، وعرف الديك ﴿ رِجَالٌ ﴾ من أفاضل المسلمين، أو: من أخرهم دخولاً في الجنّة لاستواء حسناتهم وسيّئاتهم، أو: من لم يرض عنه أحد أبويه، أو: أطفال المشركين ﴿ يَمْرِفُونَ كُلًا ﴾ من زمرة السعداء والأشقياء أبويه، أو: أطفال المشركين ﴿ يَمْرِفُونَ كُلًا ﴾ من زمرة السعداء والأشقياء ألكافرين: سواد الوجوه، وزرقة العيون ﴿ وَنَادَوًا ﴾ أي: أصحاب الأعراف ﴿ أَصَّنَ لَجُنَّهُم أَن سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ أنه سلام، أو: أي سلام. وهو تهنئة منهم لأهل الجنّة ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا ﴾ أي: أصحاب الأعراف، ولا محلّ له؛ لأنه استثناف، كأنّ سائلاً سأل عن أصحاب الأعراف فقيل: ﴿ لم يدخلوها ﴾ ﴿ وَهُمْ يَظُمَعُونَ ﴾ في سائلاً سأل عن أصحاب الأعراف فقيل: ﴿ لم يدخلوها ﴾ ﴿ وَهُمْ يَظُمَعُونَ ﴾ في دخولها. أو: له محلّ، وهو صفة لرجال.

٤٧ - ﴿ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ ﴾ أبصار أصحاب الأعراف، وفيه: أنّ صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا. ﴿ لِلْقَاآءَ ﴾ ظرف. أي: ناحية ﴿ أَصَّنَ النَّارِ ﴾ ورأوا ما فيه من العذاب ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فاستعاذوا بالله، وفزعوا إلى رحمته ألا يجعلهم معهم.

وَنَادَىٰ أَصْبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنَعُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ مَتَتَكُمْرُونَ اللهُ الْأَعْنَ عَنكُمْ اللهُ يَرَحْمَةً ادْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُدْ تَعْزَنُونَ اللهُ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْتَنَا مِنَ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُدْ تَعْزَنُونَ اللَّهُ وَالَدَىٰ آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْتَنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى الْكُنفِرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٤٨ ـ ﴿ وَنَادَىٰ أَصَٰكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا ﴾ من رؤوس الكفرة ﴿ يَعْمِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو ﴾ المال، أو: كثرتكم واجتماعكم و﴿ مَا كُنتُمْ تَسَتَكَيْرُونَ ﴾ واستكباركم على الحق، وعلى الناس. ثم يقولون لهم:

24 - ﴿ أَهْتُولَا ﴾ مبتدأ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خبر مبتدأ مضمر، تقديره: ﴿ أَهُولا ﴾ هم الذين ﴿ أَقْسَمْتُمْ ﴾ حلفتم في الدنيا. والمشار إليهم فقراء المؤمنين كصهيب، وسلمان، ونحوهما ﴿ لَا يَنَالُهُمُ ٱللّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ جواب ﴿ أقسمتم ﴾ وهو داخل في صلة الذين، تقديره: أقسمتم عليهم بألا ينالهم الله برحمة، أي: لا يدخلهم الجنّة. يحتقرونهم لفقرهم، فقال لأصحاب الأعراف: ﴿ آدَخُلُوا ٱلجَنّةَ ﴾ وذلك بعد أن نظروا إلى الفريقين، وعرفوهم بسيماهم، وقالوا ما قالوا ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا آنتُدَ مَحَرَفُوكَ ﴾.

• ٥ - ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآهِ ﴾ «أَنْ»: مفسرة. وفيه دليل على أنّ الجنّة فوق النار ﴿ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ ﴾ من غيره من الأشربة لدخوله في حكم الإفاضة. أو: أريد ﴿أُو﴾ ألقوا علينا ﴿ تما رزقكم الله ﴾ من الطعام والفاكهة، كقوله:

علفتها تبنــأ ومــاء بـــارداً ... ... ... ومــاء

أي: وسقيتها. وإنّما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ لأن المتحيّر ينطق بما يفيد؛ وبما لا يفيد ﴿ قَالُوا إِنَ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ هو تحريم منع، كما في ﴿ ﴿ وَمَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ [القصص: ١٢]. وتقف هنا إن رفعت أو نصبت ما بعده ذمّاً. وإن جررته وصفاً للكافرين فلا.

<sup>(</sup>١) صدر بيت، وعجزه: حتى شتت همالة عيناها.

الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَمِبَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنِيَّ فَالْيَوْمَ نَسَنَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذا وَمَا كَانُواْ بِنَايَئِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِمْنَهُم بِكِنْبِ فَصَلَنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ هَلَى يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ بِكِنْبِ فَصَلَنْهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ هَلَى يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ بِكِنْبِ فَصَلَنْهُ مَلَ عِلْمٍ هُمْ وَصَلَّ عَنْهُم يَا إِنَّ مِنْ فَهُلَ لَنَا مِن مَنْ فَعْلَ أَنْ مَنْ مَلُ وَيَعْمَلُ مَنْهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم شَعْمُ أَوْدَ وَلَا اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَلْ عَنْهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ فَعَلَ اللّهُ مَا لَكُونَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ مَا اللّهُ مَا وَالْمَرْضَ فِي سِتَةِ مَا اللّهُ مَا وَالْمَرْضَ فِي سِتَةِ وَالْمَامِ وَالْمُرْضَ فِي سِتَةِ وَالْمَامِ وَالْمُرْضَ فِي سِتَةِ وَالْمَامِ وَالْمُرْضَ فِي سِتَةِ وَالْمَامِ وَالْمُرْضَ فِي سِتَةِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَعَرَالُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَلْهُ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

١٥ - ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَمِبًا ﴾ فحرّموا وأحلوا ما شاؤوا. أو: دينهم: عيدهم ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ ﴾ اغتروا بطول البقاء ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمْ ﴾ نتركهم في العذاب ﴿ كَمَا نَسُوا لِقَاةَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَئِنِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ أي: كنسيانهم، وجحودهم.

٥٢ - ﴿ وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ ﴾ ميزنا حلاله، وحرامه، ومواعظه، وقصصه ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ عالمين بكيفيّة تفصيل أحكامه ﴿ هُدَى وَرَحْتَ لَهُ ﴾ حال من منصوب ﴿ فصّلناه ﴾ كما أنّ ﴿ على علم ﴾ حال من مرفوعه ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِدُونَ ﴾ .

٥٣ - ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ ينتظرون ﴿ إِلَّا تَأْوِيلَمُ ﴾ إلا عاقبة أمره، وما يؤول إليه من تبين صدقه، وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد ﴿ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُمُ يَنُوكُ اللَّهِ مِن قَبُلُ ﴾ تركوه، وأعرضوا عنه ﴿ فَدَّجَآةَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ ﴾ أي: تبيّن، وصح أنهم جاؤوا بالحقّ، فأقروا حين لا ينفعهم ﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآة فَيَكُمْ فَكُلُ لَّنَا مِن شُفعاء على الجملة قبلها داخلة فيكَشْفُعُوالْنَآ ﴾ جواب الاستفهام ﴿ أَوْنُرَدُ ﴾ جملة معطوفة على الجملة قبلها داخلة معها في حكم الاستفهام، كأنّه قيل: فهل لنا من شفعاء، أو هل نرد ؟ ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للاسم، كقولك ابتداء: هل يضرب زيد ؟ أو عطف على تقدير : هل يشوب زيد ؟ أو عطف على ﴿ غَيْرَ اللّٰهِ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَمُلُ ﴾ جواب الاستفهام أيضاً وَغَيْرَ الّذِي كُنّا نَعْمُلُ قَدْ خَيِرُوا أَنفُسُهُمْ وَضَلً عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ما كانوا يعبدونه من الأصنام.

٥٤ - ﴿ إِنْ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ ٱبَّامِرِ ﴾ أراد السموات

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُكُمُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِهِ أَلَا لَهُ ٱلْحَاٰقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

والأرض وما بينهما. وقد فصَّلها في «حم السجدة» أي: من الأحد إلى الجمعة؛ لاعتبار الملائكة شيئاً فشيئاً، وللإعلام بالتأنّي في الأمور، ولأنّ لكلّ عمل يوماً، ولأنّ إنشاء شيء بعد شيء ادل على عالم مدبر سريد يسر و يعد شيء بعد شيء ادل على عالم مدبر سريد يسر و يعد شيء بعد شيء أَسَتَوَى استولى ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ أضاف الاستيلاء إلى ١٥ المراهم و يعدل مستولياً على جميع المخلوقات؛ لأنّ العرش الراهم و العرش، وإن كان سبحانه وتعالى مستولياً على جميع المخلوقات؛ لأنّ العرش الراهم العرب العرب المراهم والاستواء بالاستقرار كما تقوله الراهم المراهم ال ولأنَّ إنشاء شيء بعد شيء أدلّ على عالم مدبّر مريد يصرّفه على اختياره، العرش، وإن كان سبحانه ونعلى مستونيد على بين أعظمها، وأعلاها. وتفسير العرش بالسرير، والاستواء بالاستقرار كما تقوله ألى العرش بالسرير، والاستواء بالاستقرار كما تقوله ألى المركزي المشبهة باطل؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان، وهو الآن كما كان؛ لأن الأرم، المركزي المركزية ا المشبّهة باطُلْ؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا محان، وسو -- والمي حنيفة، بغي المراكزير التغير من صفات الأكوان. والمنقول عن الصادق، والحسن، وأبي حنيفة، بغي العراك معلوم، والتكييف فيه مجهول، الأركز المعلوم، والتكييف فيه مجهول، الأركز المعلوم، والتكييف فيه مجهول، الأركز المعلوم، والتكييف فيه الله الله الله المعلوم، والسنة ال عنه بدعة ﴿ يُغْشِي اللّهَارَ ﴾ هر المعلوم، والسنة ال عنه بدعة ﴿ يُغْشِي اللّهَارَ ﴾ هر المعلوم، والسنة ال عنه بدعة ﴿ يُغْشِي اللّهَارَ ﴾ هر الله المعلوم، والسنة ال عنه بدعة ﴿ يُغْشِي اللّهَارَ ﴾ المعلوم، والسنة ال عنه بدعة ﴿ يُغْشِي اللّهَارَ ﴾ المعلق الله المعلوم، والمعلق الله المعلق الله المعلق الله المعلق الله المعلق الله المعلق الله المعلق المع ومالك \_ رحمهم الله \_: ان الاستواء معنوم. ريس ومالك \_ رحمهم الله \_: ان الاستواء معنوم. ويغير أَيْتِلُ النَّهَارَ والجحود له كفر، والسؤال عنه بدعة ﴿ يُغْشِي ٱلْيَتِلُ ٱلنَّهَارَ ﴾ هر ((المُعَلَمُ اللهُ الل والإيمان به واجب، والجحود له كفر، والسؤال عنه بدعه ريسي ير والمبال الزيم والمبال المراجم وين ير والبهار بالليل الزيم والبهار بالليل الزيم والمبالي ويقلب والمبالي أي: سريعاً. والطالب: هو الليل، كأنّه لسرعة ترفي رواله مضيّة يطلب النهار ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ ﴾ أي: وخلق الشمس، والقمر، رنفي روالي مضيّة يطلب النهار ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ ﴾ أي: وخلق الشمس، والقمر، رنفي و في و في الله و الله و النهوم و الن مضيّه يطلب النهار ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَالقَمْرُ وَالنَّجُومِ ﴾ اي. وسن والقمرُ والنجومُ مِنْ وَالرَّمْ فِي وَالنَّجُ وَ وَالنَّجُومِ ﴾ والنجوم ﴿ مُسَخَّرَتِ ﴾ حال، أي: مذللات ﴿ والشمسُ والقمرُ والنجومُ مِنْ أَلَمُ وَالنَّامِ وَالنَّجُومِ ﴾ والنجوم ﴿ مُسَخَّرَتِ ﴾ والنجوم متدأ، والبقية معطوفة عليها، والخبر: رافراه متدأ، والبقية معطوفة عليها، والخبر: رافراه متدأ، مسيقي والنجوم ﴿ مُسَخِّرَتِ ﴾ حال، أي: مذللات وواسسس ر مسخّرات ﴾: شاميّ. والشمس مبتدأ، والبقية معطوفة عليها، والخبر: راوا المامرير مسخّرات ﴾: شاميّ والشمس مبتدأ، والبقية معطوفة عليها، والخبر: راوا الممراريرير ومسخرات حريب برياد الله المُخَلِّقُ وَالْآمَهُ ﴾. أي: هو الذي خلق الاسياء و فال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَلِّقُ وَالْآمَهُ ﴾ . أي: هو الذي خلق الاسياء و من البروك: الثبات، العقلم كالمعمل الله ك الله ﴾ كثر خيره، أو: دام برّه . من البركة: النماء، أو من البروك: الثبات، العقلم كالمعمل المعمل ومنه: البركة ﴿ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

ه م المَّعُوا رَبِّكُمْ تَضَرَّعًا وَخَفَية ﴾ نصب على احال. أي: تذلّلاً وتملّقاً. ﴿ الْمُرْمُ كُلُومُ وَخَفِية وخفية. والتضرّع: تفعّل، من: الضراعة، وهي: الذلّ، أي: تذلّلاً وتملّقاً. ﴿ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ اللهُ معكم ﴿ مُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ وخفية. والتضرّع: تفعّل، من: الضراعة، وهي: الدن. بي قال المنظمة وهي الدن المنظمة وهي الدن المنظمة وخفية والنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً، إنّه معكم ولم الحرار الحرار المنظمة المنظمة

(١) وهذا هو مذهب السلف في عدم التأويل، وهو أسلم.

إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِعِ يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ ع

أينما كنتم (١) عن الحسن: بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ المجاوزين ما أمروا به في كلّ شيء من الدعاء وغيره. وعن ابن جريج: الرافعين أصواتهم بالدعاء. وعنه: الصياح في الدعاء مكروه وبدعة. وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. وعن النبي على السيكون قوم يعتدون في الدعاء، وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قرأ: ﴿إنّه لا يجبّ المعتدين ﴾ (٢).

70 - ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَاحِهَا ﴾ أي: بالمعصية بعد الطاعة، أو بالشرك بعد التوحيد، أو: بالظلم بعد العدل ﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ حالان، أو: أي: خائفين من الردّ، طامعين في الإجابة. أو: من النيران وفي الجنان. أو: من الفراق وفي التلاق. أو: من غيب العاقبة وفي ظاهر الهداية. أو: من العدل وفي الفضل ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ ذكر قريب على تأويل الرحمة بالرحم، أو: الترحّم، أو: لأنّه صفة موصوف محذوف، أي: شيء قريب، أو: على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول، [أو: لأنّ تأنيث الرحمة غير حقيقيً] (٣)، أو: للإضافة إلى المذكّر.

٧٥ \_ ﴿ وَهُو ٱلَّذِع يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ ﴾ ﴿ الرِّيْحَ ﴾ مكّيّ ، وحمزة ، وعليّ ﴿ بُشَرًا ﴾ (نَشُر أ) حمزة ، وعلي ، مصدر نشر . وانتصابه إمّا لأنّ أرسل ونشر متقاربان ، فكأنّه قيل : نشرها نشراً . وإما على الحال ، أي : منشورات . ﴿ بُشُراً ﴾ عاصم ؛ تخفيف بُشُر أ ، جمع بشير ، لأن الرياح تبشر بالمطر . (نُشُراً ) شاميّ ، تخفيف نُشُر ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۸٤) ومسلم (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱٤۸٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَحَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالَا سُقْنَهُ لِبَلَهِ مَّيِتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَالِك نُحْجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَادُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا

كرُسل ورسل، وهو قراءة الباقين، جمع نشور، أي: ناشرة للمطر ﴿ بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَىٰ النعِم العَيْثِ الذي هو من أجل النعم ﴿ حَقّ إِذَا الْمَلْتَ ﴾ حملت ورفعت. واشتقاق الإقلال من القلّة؛ لأنّ الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلاً ﴿ سَحَابًا ثِقَالاً ﴾ بالماء؛ جمع سحابة ﴿ سُقَنَهُ ﴾ الضمير للسحاب على اللفظ. ولو حمل على المعنى كالثقال لأنّت، كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل ثقيلاً ﴿ لِبَلَدِ مَيْتِ ﴾ لأجل بلد ليس فيه مطر، ولسقيه. ﴿ مَيْتِ ﴾ مدنيّ، وحمزة، وعليّ، وحفص ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ ﴾ بالسحاب، أو: بالسوق. وكذلك: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَمْرَتِ كَذَلِك ﴾ مثل ذلك الإخراج، وهو: إخراج الثمرات ﴿ ثُمِّيمُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ مَذَكَرُونَ ﴾ فيؤديكم التذكير إلى الإيمان بالبعث، إذ لا فرق بين الإخراجين؛ لأنّ كلّ واحد منهما إعادة الشيء بعد إنشائه.

٥٨ \_ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِبُ ﴾ الأرض الطّيبة الترب ﴿ يَخْرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ بتيسيره، وهو موضع الحال، كأنّه قيل: يخرج نباته حسناً وافياً؛ لأنّه واقع في مقابلة ﴿ نكداً ﴾ ﴿ وَٱلْذِى خَبُثُ ﴾ صفة للبلد. أي: والبلد الخبيث ﴿ لَا يَغَرُجُ ﴾ أي: نباته، فحذف للاكتفاء ﴿ إِلّا نكِدًا ﴾ هو الذي لا خير فيه. وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ، وهو المؤمن، ولمن لا يؤثّر فيه شيء من ذلك، وهو الكافر. وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر مثل المطر، وإنزاله بالبلد الميت، وإخراج الثمرات به، على طريق الاستطراد ﴿ كَذَلِكُ ﴾ مثل ذلك التصريف ﴿ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِ ﴾ نعمة الله \_ وهم المؤمنون \_ ليتفكّروا فيها، ويعتبروا بها.

٥٩ ـ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ جواب قسم محذوف، أي: والله ﴿ لقد أرسلنا ﴾ ﴿ نُوحًا

نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَقَالَ يَنَقُوْمِ أَعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَيَ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَالَةٌ وَلَكِينَ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴿ أَبَلِهُ كُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَدُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

إِلَى قَوْمِهِ. ﴾ أرسل وهو ابن خمسين سنة، وكان نجّاراً، وهو نوح بن لَمَك (١) بن مَتُوشَلَخ بن أَخْنوِخ، وهو اسم إدريس ـ عليه السلام ـ ﴿ فَقَالَ يَنَقُوْمِ أَعَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ «غيرِه»: عليّ. فالرفع على المحلّ، كأنّه قيل: مالكم إله غيره، فلا تعبدوا معه غيره. والجرّ على اللفظ ﴿ إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ يوم القيامة، أو: يوم نزول العذاب عليهم، وهو الطوفان.

٦٠ ـ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ﴾ أي: الأشراف، والسادة ﴿ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالٍ مُعِينٍ ﴾ أي: بَيِّن في ذهاب عن طريق الصواب. والرؤية: رؤية القلب.

71 - ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ فِي ضَهَلَالَةٌ ﴾ ولم يقل ضلال، كما قالوا؛ لأنّ الضلالة أخص من الضلال، فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه، كأنّه قال: ليس بي شيء من الضلال. ثم استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال: ﴿ وَلَنكِكِنِي رَسُولٌ مِن الله مبلغاً لرسالته في معنى كونه على الصراط المستقيم، فكان في الغاية القصوى من الهدى.

77 - ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي ﴾ ما أوحي إليّ في الأوقات المتطاولة، أو: في المعاني المختلفة من الأوامر، والنواهي، والمواعظ، والبشائر، والنظائر. ﴿ أُبَلِغُكُم ﴾ أبو عمرو. وهو كلام مستأنف بيان لكونه رسول ربّ العالمين ﴿ وَأَنْصَحُ لَكُرٌ ﴾ وأقصد صلاحكم بإخلاص، يقال: نصحته، ونصحت له. وفي زيادة اللام مبالغة، ودلالة على إمحاض النصيحة. وحقيقة النصح: إرادة الخير لغيرك مما تريده لنفسك، أو: النهاية في صدق العناية ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا عَنْ أَعْدَائه، وأنّ اللّهِ مَا لَا يرد عن القوم المجرمين.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري (١/ ١٦٥): لامك.

أَوَ عِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَوُنَ ﴿ فَا لَكَذَبُوهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَبُوا بِثَايَئِناً ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ \*

77 - ﴿ أَوَ عِبَشَرٌ ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه معذوف، كأنه قيل: أكذّبتم وعجبتم؟! ﴿ أَن جَاءَكُم ﴾ من ﴿ أَن جاءكم ﴾ ﴿ ذِكْرٌ ﴾ موعظة. ﴿ مِن رَّيِكُم عَلَى رَجُلٍ مِنكُم ﴾ على لسان رجل منكم، أي: من جنسكم. وذلك أنهم كانوا يتعجّبون من نبوة نوح - عليه السلام - ويقولون: ﴿ مَّاسَمِعْنَا مِنكَا فِي عَالَهُ وَلَو شَاءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ عِنون إرسال البشر ﴿ وَلَو شَاءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلَيْكَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤] ﴿ لِلنَذِركُم ﴾ ليحذركم عاقبة الكفر ﴿ وَلِنَنقُوا ﴾ ولتوجد منكم التقوى، وهي: الخشية بسبب الإنذار ﴿ وَلَعَلَكُمُ ثُرَّمَونَ ﴾ ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم.

7٤ - ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ فنسبوه إلى الكذب ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ وكانوا أربعين رجلًا، وأربعين امرأة، وقيل: تسعة: بنوه سام، وحام، ويافث، وستة ممن آمن به ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ يتعلّق بـ: معه، كأنه قيل: والذين صحبوه في الفلك ﴿ وَأَغْرَقْنَا اللّهِ كَانَهُ عَلَى اللّهُ عَن الحق. يقال: أعمى في البصر، وعم في البصيرة.

70 \_ ﴿ هَوَالَىٰ عَادٍ ﴾ وأرسلنا ﴿إلى عاد ﴾. وهو عطف على ﴿ نوحاً ﴾ ﴿ أَخَاهُم ﴾ واحداً منهم، من قولك: يا أخا العرب: للواحد منهم. وإنّما جعل واحداً منهم؛ لأنهم عن رجل منهم أفهم، فكانت الحجة عليهم ألزم ﴿ هُودًا ﴾ عطف بيان لـ ﴿ أخاهم ﴾. وهو: هود بن شَالَخ بن أَرْفَخْشَذ بن سام بن نوح ﴿ قَالَ يَنعَوْم اعبدوا الله مَا لَكُم مِن إِلَه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل: ﴿ قال يا قوم اعبدوا الله ﴾. وكذلك:

77 \_ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾. وإنّما وصف الملأ بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح؛ لأنّ في أشراف قوم هود من آمن به، منهم: مرثد بن

إِنَّا لَنَرَمْنَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُو لِيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِخِنَى رَسُولُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاجِعُ أَمِينًا ﴿ أَنَا لَكُو نَاجِعُ أَمِينًا ﴿ أَنَا لَكُو نَاجِعُ أَمِينًا ﴿ إِنَا لَكُو نَاجِعُ مَا لَكُو اللّهِ مِنكُمْ لِللّهُ لِللّهُ وَكُمْ مِن لَيْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِللّهُ لِللّهُ وَاذْكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً وَاذْكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً وَاذْكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُونَ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَلْلِحُونَ ﴿ أَنْ اللّهِ لَعَلَكُمْ لَمُؤْلِكُونَ ﴾ فَاذْكُرُونَ اللّهِ لَعَلَكُمْ لَمُؤْلِكُونَ ﴾

سعد، فأريدت التفرقة بالوصف، ولم يكن في أشراف قوم نوح ـ عليه السلام ـ مؤمن ﴿ إِنَّا لَنَرَبُكَ فِى سَفَاهَةِ ﴾ في خفّة حلم، وسخافة عقل. حيث تهجرُ دينَ قومك إلى دين آخر. وجُعلت السفاهة ظرفاً مجازاً، يعني: أنّه متمكّن فيها، غير منفكّ عنها ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ في ادّعائك الرسالة.

٧٦، ٦٨ - ﴿ قَالَ يَنقُورِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِينَ حُبُمُ أَبِلَغُكُمُ وَسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَ نَاضِعٌ ﴾ فيما أدعوكم إليه ﴿ آمِينُ ﴾ على ما أقول لكم. وإنما قال هنا: ﴿ وأنا لكم ناصح أمين ﴾ لقولهم: ﴿ وإنّا لنظنَك من الكاذبين ﴾ أي: ليقابل الاسم الاسم.

وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من ينسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما أجابوهم به، من الكلام الصادر عن الحلم، والإغضاء، وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم بأنّ خصومهم أضلّ الناس، وأسفههم، أدب حسن، وخُلُق عظيم. وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء، وكيف يغضّون عنهم، ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم.

79 - ﴿ أَوَعِبَنُدُ أَن جَاءَكُمْ فِحَرُّ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِلُمُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ أي: خلفتموهم في الأرض، أو: في مساكنهم. و﴿ إِذَ ﴾ مفعول به، وليس بظرف، أي: اذكروا وقت استخلافكم ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَصَّطَةٌ ﴾ طولاً وامتداداً، فكان أقصرهم ستين ذراعاً، وأطولهم مئة ذراع. ﴿ بصطة ﴾ حجازي، وعاصم، وعلي ﴿ فَأَذْكُرُوا أَ الآمَ اللّهِ ﴾ في استخلافكم، وبسطة أجرامكم، وما سواهما من عطاياه. وواحد الآلاء: إلى، نحو: إنى وآناء ﴿ لَعَلَكُونُ فُلْلِحُونَ ﴾.

٧٠ ـ ومعنى المجيء في: ﴿ قَالُوٓا أَجِعَتَنَا ﴾ أن يكون لهود ـ عليه السلام ـ مكان معتزل عن قومه يتحنث فيه، كما كان يفعل رسول الله ﷺ بحراء قبل المبعث، فلمّا أوحي إليه جاء قومه يدعوهم ﴿ لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَدْدَ مَا كَانَ يَمْبُدُ مَا اللّهِ وحده بالعبادة، وترك دين يَعْبُدُ مَا اللهِ في اتخاذ الأصنام شركاء معه حبّاً لما نشؤوا عليه ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنا ﴾ من العذاب ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أنّ العذاب فإن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أنّ العذاب فازل بنا.

٧١ - ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ ﴾ أي: قد نزل ﴿ عَلَيْكُم ﴾ جعل المتوقع - الذي لابد من نزوله - بمنزلة الواقع، كقولك لمن طلب إليك بعض المطالب: قد كان ﴿ مِن رَبِّكُمْ رِجْشُ ﴾ عذاب ﴿ وَغَضَبُ ﴾ سخط ﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِت أَسَمَآءِ سَمَّيَ تُمُوهَا ﴾ في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسمّيات؛ لأنّكم تسمّون الأصنام آلهة، وهي خالية عن معنى الألوهية ﴿ أَنتُدْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزْلَ ٱللّهُ بِهَا مِن سُلَطَانِ ﴾ حجّة ﴿ فَٱنظُرُوا ﴾ نزول العذاب ﴿ إِنّي مَعَكُم مِّنَ ٱلمُنتَظِرِين ﴾ ذلك

٧٧ \_ ﴿ فَأَنْجَنْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَمُ ﴾ أي: من آمن به ﴿ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَ مَا أَوْ الكَائن خلف الشيء. وقطع دابرهم: استئصالهم، وتدميرهم عن آخرهم ﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فائدة: نفي الإيمان عنهم، مع إثبات التكذيب بآيات الله الإشعارُ بأن الهلاك خص المكذّبين.

وقصّتهم: أنّ عاداً قد تبسّطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت، وكانت لهم أصنام يعبدونها: صداء، وصمود، والهباء. فبعث الله إليهم هوداً، فكذّبوه، فأمسك القطر عنهم ثلاث سنين. وكانوا إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته الحرام، فأوفدوا إليه قَيْل بن عنز، ولُقَيْم بن هزّال،

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَكَوَّمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ فَدَ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِكُمْ هَلَذِهِ الْقَهُ اللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ

ومَرْثَد بن سعد ـ وكان يكتم إيمانه بهود عليه السلام ـ وأهل مكة إذ ذاك العماليق، أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وسيدهم: معاوية بن بكر، فنزلوا عليه بظاهر مكة. فقال لهم مرثد: لن تُسْقَوْا حتى تؤمنوا بهود. فخلفوا مرثداً، وخرجوا. فقال قَيْل: اللهم اسقِ عاداً ما كنت تسقيهم، فأنشأ الله سحابات ثلاثاً: بيضاء، وحمراء، وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: يا قَيْلُ! اختر لنفسك ولقومك، فاختار السوداء على ظن أنها أكثر ماء، فخرجت على عاد من واد لهم، فاستبشروا، وقالوا: هذا عارض ممطرنا، فجاءتهم منها ريح عقيم، فأهلكتهم، ونجا هود والمؤمنون معه، فأتوا مكة، فعبدوا الله فيها، حتى ماتوا(۱).

٧٧ - ﴿ وَإِلَىٰ تُمُودَ ﴾ وأرسلنا ﴿ إلى ثمود ﴾ وقرى ، ﴿ وإلى ثمود ﴾ بتأويل الحي ، أو باعتبار الأصل ؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر . ومنع الصرف بتأويل القبيلة . وقيل : سمّيت : ثمود لقلة مائها ، من : الثمّد ، وهو : الماء القليل . وكانت مساكنهم : الحجر ، بين الحجاز والشام ﴿ أَخَاهُمْ صَدِلِكًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا الله مَا لَكُمُ مِن إِلَه عَنَيرُ أُو قَدْ جَاءَتُكُم بَرِيّنَةً مِن رَبِّكُم ﴾ آية ظاهرة ، شاهدة على صحة نبوتي . فكأنه قيل : ما هذه البيّنة ؟ فقال : ﴿ هَذِهِ مَا قَدُه وهذه وهذه على صحة نبوتي . فكأنه قيل : ما هذه البيّنة ؟ فقال : ﴿ هَذِه قَل الله ﴾ وهذه أينة والعامل معنى الإشارة في هذه ، كأنه قيل : أشير إليها ﴿ وَلَكُم صُونَه الله مَا يَنُوه الله والرحم ﴿ فَذَرُوهَا وَالله عَلَى الأَرْض أَرْض أَرْض الله ، والناقة ناقة الله ، فذروها تأكل في أرض ربّها من نبات ربّها ، فليس عليكم مؤنتها ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُوّو ﴾ أرض ربّها من نبات ربّها ، فليس عليكم مؤنتها ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُوّو ﴾ أرض ربّها من نبات ربّها ، فليس عليكم مؤنتها ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُوّو ﴾ أرض ربّها من نبات ربّها ، فليس عليكم مؤنتها ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُوّو ﴾ أرض ربّها من نبات ربّها ، فليس عليكم مؤنتها ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُوّو ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في تاريخ الطبري (۱/ ۲۱۹ ـ ۲۲۰) نقلاً عن ابن إسحاق، وانظر الكشاف (۲/ ۸۸).

فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُوْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنَخِذُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوٓا عِاللَّهَ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوٓا عَالاَءَ اللَّهَ وَلَا نَعْنَوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا اللَّهِ اللَّهِ مَلَا نَعْنَوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ السّتَحْبُرُوا مِن قَوْمِهِ عَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ السّتَحْبُوا لِمَنْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللْمُ الللّهُ ال

ولاتضربوها، ولاتعقروها، ولاتطردوها إكراماً لآية الله ﴿ فَيَأَخُذُكُمْ ﴾ جواب النهى ﴿ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ .

٧٤ - ﴿ وَاذْ كُرُوّا إِذْ جَمَلَكُو خُلْفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوّا كُمْ ﴾ ونزّلكم. والمباءة: المنزل ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ في أرض الحِجْر، بين الحجاز والشام ﴿ تَغَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ غرفاً للصيف ﴿ وَنَخْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ للشتاء. وبيوتاً حال مقدّرة، نحو: خط هذا الثوب قميصاً إذ الجبل لا يكون بيتاً في حال النحت، ولا الثوب قميصاً في حال الخياطة ﴿ فَأَذْكُرُواً ءَالاَتَ ٱللّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ رُوي أنّ عاداً لما أهلكت عمرت ثمود بلادها، وخلفوها في الأرض، وعمروا أعماراً طوالاً، فنحتوا البيوت من الجبال خشية الانهدام قبل المات. وكانوا في سعة من العيش، فعتوا على الله، وأفسدوا في الأرض، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم صالحاً، وكانوا قوماً عرباً، وصالح من أوسطهم نسباً، فدعاهم إلى الله، فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون، والندرهم، فسألوه أن يخرج من صخرة بعينها ناقة عُشرَاء، فصلى، ودعا ربّه، فتمخضت تمخض النتوج بولدها، فخرجت منها ناقة كما شاؤوا، فآمن به فتمخضت تمخض النتوج بولدها، فخرجت منها ناقة كما شاؤوا، فآمن به جندع ورهط من قومه.

٧٥ - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ ﴿ وقال ﴾ : شاميّ ﴿ لِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ للذين استضعفهم رؤساء الكفار ﴿ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُم ﴾ بدل من الذين استضعفوا بإعادة الجار. وفيه دليل عل أنّ البدلَ حيث جاء كان في تقدير إعادة العامل. والضمير في ﴿منهم ﴾ راجع إلى ﴿قومه ﴾ . وهو يبدلُ على أنّ استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين، أو : إلى الذين استضعفوا، وهو يبدلُ على أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين ﴿ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَيَلِمًا مُرْسَلٌ مِن

رَّبِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُواْ إِنَّا اللَّهِ وَالْكُواْ إِنَّا اللَّهِ وَالْكُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَقَالُواْ اللَّافَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَقَالُواْ يَنْ اللَّهُ وَعَنَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَقَالُواْ يَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِي الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْ

رَّيِهِ وَ قَالُوه عَلَى سَبِيلِ السَّخْرِية ﴿قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ وإنّما صار هذا جواباً لهم؛ لأنّهم سألوهم عن العلم بإرساله، فجعلوا إرساله أمراً معلوماً مُسلَّماً، كأنّهم قالوا: العلم بإرساله، وبما أرسل به لا شبهة فيه، وإنّما الكلام في وجوب الإيمان به، فنخبركم: أنّا به مؤمنون.

٧٦ - ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِـ كَيْفِرُونَ ﴾ فوضعوا
 ﴿آمنتم به﴾ موضع ﴿أرسل به﴾ ردّاً لما جعله المؤمنون معلوماً مُسلماً.

٧٧ - ﴿ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ ﴾ أسند العقر إلى جميعهم، وإن كان العاقر: قدار بن سالف؛ لأنّه كان برضاهم. وكان قدار: أحمر، أزرق، قصيراً، كما كان فرعون كذلك. وقال ﷺ: "يا عليّ! أشقى الأوّلين: عاقر ناقة صالح، وأشقى الآخرين: قاتلك» (١) ﴿ وَعَنَوْاْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ ﴾ وتولّوا عنه، واستكبروا. وأمر ربّهم: ما أمر به على لسان صالح \_ عليه السلام \_ من قوله: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي النِّي اللّهِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]. أو: شأن ربّهم، وهو دينه ﴿ وَقَالُواْ يَنْصَكُ لِلْحُ النَّيْنَا ﴾ من العذاب. ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

٧٨ - ﴿ فَأَخَذَتْهُ مُ الرَّجْفَ اللَّهِ الصيحة التي زلزلت لها الأرض، واضطربوا لها
 ﴿ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمَ ﴾ في بلادهم، أو: مساكنهم ﴿ جَنشِمِينَ ﴾ ميتين قعوداً. يقال: الناس جثم، أي: قعود لا حراك بهم، ولا يتكلمون.

٧٩ - ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُم ﴾ لمّا عقروا الناقة ﴿ وَقَالَ يَنقَوْمِ ﴾ عند فراقه إيّاهم.
 ﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِعِينَ ﴾ الآمرين

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٠٧) وانظره في مجمع الزوائد (٧/ ١٤ و٢٩٩).

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ هَا إِنَّكُمْ مِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ هَا إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاتُهُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ هُوكَ هُومَا إِنَّا أَن قَالُوٓ الْخَرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمُ

بالهدى لاستحلاء الهوى. والنصيحة: منيحة تدرأ الفضيحة، ولكنّها وخيمة، تورث السخيمة. رُوي: أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء، فقال صالح: تعيشون بعده ثلاثة أيام، تصفر وجوهكم أوّل يوم، وتحمر في الثاني، وتسود في الثالث، ويصيبكم العذاب في الرابع. وكان كذلك. ورُوي أنّه خرج في مئة وعشرة من المسلمين وهو يبكي، فلمّا علم أنهم هلكوا رجع بمن معه، فسكنوا ديارهم.

٨٠ - ﴿ وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ ﴾ أي: واذكروا ﴿ لوطاً ﴾. و﴿ إِذَ ﴾ بدل منه ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ أتفعلون السيئة المتمادية في القبح؟! ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا ﴾ ما عملها قبلكم. والباء للتعدية. ومنه قوله ﷺ: "سبقك بها عكّاشة " ( مِن أَحَدٍ ﴾ "من " زائدة لتأكيد النفي ، وإفادة معنى الاستغراق ﴿ مِن الْعَلَمِينَ ﴾ "من للتبعيض. وهذه جملة مستأنفة ، أنكر عليهم أوّلاً بقوله: ﴿ أَتَأْتُونَ الفاحشة ﴾ ثم وبخهم عليها فقال: أنتم أوّل من عملها.

٨١ ـ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ أتنكم ﴿لتأتون الرجال ﴾ بيان لقوله: ﴿أتأتون الفاحشة ﴾ . والهمزة مثلها في ﴿أتأتون ﴾ للإنكار ﴿إنَّكم ﴾ على الإخبار مدني وحفص . يقال: أتى المرأة: إذا غشيها ﴿ شَهْوَةً ﴾ مفعول له ، أي: للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة ، ولا ذمّ أعظم منه ، لأنه وصف لهم بالبهيمية ﴿ مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ ﴾ أي: لا من النساء ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسَوفُون ﴾ أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي تُوجب ارتكاب القبائح ، وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف ، وتجاوز الحدود في كلّ شيء ، فمن ثمّ أسرفوا في باب قضاء الشهوة ، حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد .

٨٢ - ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾ أي:

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٠٤ و٤٥٤).

إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَ غَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنبِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَأً فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأً قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ قَدْ مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأً قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ قَدْ مَا يَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ قَدْ مَا يَعْمَلُوا مَنْ مَا يَعْمُ مَن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا بَنْخُسُوا النَّكَ مَن أَنْ مُن مَا يَعْمُ مَن وَيَعْمُ مَا وَلَوْ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مَا لَكُمْ مَن اللّهُ مَن وَيَعْمُ مُنْ وَالْمِيزَاتَ وَلَا بَنْخُسُوا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُمْ مَن اللّهُ مَا لَكُمْ مَنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مَا لَهُ مَنْ إِلَيْهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُمْ لَا اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَى اللّهُ مَا لَمُنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ فَلُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَالْمُعُمْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لوطاً ومن آمن معه، يعني: ما أجابوه بما يكون جواباً عمّا كلمهم به لوط من إنكار الفاحشة، ووصفهم بصفة الإسراف؛ الذي هو أصل الشر؛ ولكنّهم جاؤوا بشيء لا يتعلّق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومَن معه من المؤمنين من قريتهم ﴿إِنَّهُمْ أَنَّا شُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ يدعون الطهارة، ويدّعون فعلنا الخبيث. عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: عابوهم بما يُتمدّح به.

٨٣ ـ ﴿ فَأَنَكُونَكُ وَأَهْلَهُ ﴾ ومن يختص به من ذويه، أو: من المؤمنين ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُكُو كَانَتْ مِنَ الْمُؤمنين ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُكُو كَانَتْ مِنَ الْمَالِينَ ﴾ من الباقين في العذاب. والتذكير لتغليب الذكور على الإناث. وكانت كافرة موالية لأهل سدوم. ورُوي أنها التفتت، فأصابها حجر، فماتت.

٨٤ - ﴿ وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُا ﴾ وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً. قالوا: أمطر الله عليهم الكبريت والنار. وقيل: خسف بالمقيمين منهم، وأمطرت حجارة على مسافريهم. وقال أبو عبيدة: «أمطر» في العذاب، و«مطر» في الرحمة ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين.

٥٥ - ﴿ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ ﴾ ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إلى مدين ﴾ وهو اسم قبيلة ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ يقال له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين ﴿ قَالَ يَنقُوْمِ أَعَبُ دُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ فَدْ جَآءَتَكُم بَيْنَ إِلَهُ عَبْرُهُ فَدْ جَآءَتَكُم بَيْنَ اللّهِ عَيْرُهُ فَدْ جَآءَتَكُم بَيْنَ أَلْمَ مِن إِلَهُ عَبْرُهُ فَدْ جَآءَتَكُم بَيْنَةً مِن رَبِّكُمْ أَي : معجزة وإن لم تُذكر في القرآن ﴿ فَأَوْقُوا الْكَيْلُ وَوَزِنَ المِيزَانِ. أو: يكون وَالْمِيزَانَ ﴾ أتموهما. والمراد: فأوفوا الكيل ووزن الميزان. أو: يكون «الميزان» كالميعاد، بمعنى المصدر ﴿ وَلَا لَبْحَسُوا النّاسَ أَشَياءَهُمْ ﴾ ولا تنقصوا حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن. وكانوا يبخسون الناس كلّ شيء في مبايعتهم. و«بخس» يتعدّى إلى مفعولين، وهما: الناس، وأشياءهم. تقول:

وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نُقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ امن بهِ وَتَبغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثْرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ المَنُوا بِالّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُواْ حَتَى يَعَكُمُ اللّهُ بَيْنَنَا

بخست زيداً حقّه، أي: نقصته إيّاه ﴿ وَلَا نُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ﴾ بعد الإصلاح فيها، أي: لا تفسدوا فيها بعد ماأصلح فيها الصالحون من الأنبياء والأولياء. وإضافته كإضافة: ﴿ بَلْ مَكْرُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣] أي: بل مكركم في الليل والنهار ﴿ ذَلِكُمْ مَ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان، وترك البخس، والإفساد في الأرض ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ في الإنسانية، وحسن الأحدوثة ﴿ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ مصدّقين لي في قولي.

١٨٠ ﴿ وَلَا نَقُمُدُوا بِحَلِ صِرَالِ ﴾ بكل طريق ﴿ وَعَدُونَ ﴾ من آمن بشعيب بالعذاب ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ عن العبادة ﴿ مَنْ مَامَن بِهِ ﴾ بالله . وقيل : كانوا عشارين (١) ﴿ وَتَبْغُونَهَ ﴾ وتطلبون لسبيل الله ﴿ عِوَجُ ﴾ أي : تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة ، غير مستقيمة ، لتمنعوهم عن سلوكها . وعل ﴿ توعدون ﴾ وما عطف عليه النصب على الحال ، أي : لاتقعدوا موعدين ، وصادّين عن سبيل الله وباغين عوجاً ﴿ وَاذَكُوا إِذَ كُرُوا إِذَ كُرُوا إِذَ كُورُوا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم ﴿ فَكُرُّرَكُمْ ﴾ الله ، ووفر عددكم . وقيل : إنَّ مدين بن إبراهيم تزوّج بنت لوط فولدت ، فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء ، فكروا ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم ؛ كقوم نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ـ عليهم السلام ـ .

٨٧ \_ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتَ مِنكُمْ مَامَنُوا بِالَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِـ وَطَآبِفَةً لَّمْ يُوْمِنُوا فَأَصْبِرُوا﴾ فانتظروا. ﴿ حَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْنَـنَا﴾ أي: بين الفريقين بأن ينصر المحقين

<sup>(</sup>١) ﴿عشارين﴾: جمع عشار، وهو آخذ العُشْر وملتزمه.

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِكِمِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آَوَ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ قَلَ اَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلْذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءُ ٱللّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ

على المبطلين، ويظهرهم عليهم. وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم، أو: هو حتّ للمؤمنين على الصبر، واحتمال ما كان يلحقهم من المشركين، إلى أن يحكم الله بينهم، وينتقم لهم منهم، أو: هو خطاب للفريقين، أي: ليصبر المؤمنون على أذى الكفار، والكافرون على مايسوؤهم من إيمان من آمن منهم، حتّى يحكم الله ، فيميز الخبيث من الطيب ﴿ وَهُو حَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ لأنّ حكمه حتّى وعدل، لا يخاف فيه الجور.

٨٨ - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْمِهِ لَنُحْرِجْنَ أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلْتِمَا ﴾ أي : ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم، وإمّا عودكم في الكفر ﴿ قَالَ ﴾ شعيب ﴿ أَوَلَوْ كُنّا كُرِهِينَ ﴾ الهمزة للاستفهام. والواو للحال. تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا، ومع كوننا كارهين. قالوا نعم:

٨٩ - ثم قال شعيب: ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُم ﴾ وهو قسم، على تقدير: حذف اللام، أي: والله لقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم ﴿ بَعَدَ إِذْ نَجَنّنَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ خلصنا الله. فإن قلت: كيف قال شعيب ﴿ إن عدنا في ملتكم ﴾ والكفر على الأنبياء - عليهم السلام - محال؟ قلت: أراد عود قومه، إلا أنه نظم نفسه في جملتهم، وإن كان بريئاً من ذلك، إجراء لكلامه على حكم التغليب ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا ﴾ وما ينبغي لنا، وما يصح ﴿ أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاهُ اللهُ الله رَبّنا كُلُ شَيءٍ عِلمًا ﴾ تميز، أي: هو عالم بكل شيء، تعالى خيرها وشرها ﴿ وَسِعَ رَبّنًا كُلُ شَيءٍ عِلمًا ﴾ تمييز، أي: هو عالم بكل شيء، فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل، وقلوبهم كيف تتقلب ﴿ عَلَى اللهِ تَوَكّلُنا ﴾ في أللهِ تَوَكّلنا ﴾ في الإيمان، ويوفقنا لازدياد الإيقان ﴿ رَبّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا وَالْحَقّ ﴾ فلذا سُمّي أن يُثبّننا على الإيمان، ويوفقنا لازدياد الإيقان ﴿ رَبّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا وَالْحَقّ ﴾ أن يُثبّننا على الإيمان، ويوفقنا لازدياد الإيقان ﴿ رَبّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا والْحَقْ فَلَذَا سُمّي فَلَا اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الغَلَى الله عَلَى ا

وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِدِه لَهِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخْسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِمِينَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنُ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأْنُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ كَأْنَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولِ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ مِسَلَنَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَاسَى عَلَى قَوْمِ كَنْفُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ مَا أَرْسَلَنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَبِي

فتحاً، ويُسمِّي أهل عُمان القاضي: فتَّاحاً ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴾ كقوله: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴾ كقوله: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٧].

• ٩ - ﴿ وَقَالَ ٱلْكُلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَرِّمِهِ ـ لَمِنِ ٱلنَّبَعْتُمْ شُكَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَيرُونَ ﴾ مغبونون لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه، لأنه ينهاكم عنهما، ويحملكم على الإيفاء والتسوية. وجواب القسم الذي وطّأته اللام في ﴿لئن اتبعتم ﴾ وجواب الشرط، ﴿إنّكم إذاً لخاسرون ﴾ فهو ساد مسد الجوابين.

٩١ - ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ ميتين.

97 - ﴿ اللَّذِينَ كُذَّهُوا شُعَيّبًا ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ لم يقيموا فيها. غني بالمكان: أقام ﴿ الَّذِينَ كُذَّهُوا شُعَيّبًا ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ كَانُوا هُمُ الْخَسِيرِينَ ﴾ لا من قالوا لهم: ﴿ إنّكم إذا لخاسرون ﴾. وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص، كأنّه قيل: الذين كذّبوا شعيباً هم المخصوصون بأن أهلكوا، كأن لم يقيموا في دارهم، لأنّ الذين اتّبعوا شعيباً قد أنجاهم الله، الذين كذّبوا شعيباً هم المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه، فهم الرابحون. وفي هذا التكرار مبالغة، واستعظام لتكذيبهم، ولما جرى عليهم.

97 - ﴿ فَنُولًا عَنْهُمْ ﴾ بعد أن نزل بهم العذاب ﴿ وَقَالَ يَكُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْنُكُمْ مِسْكَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى ﴾ أحزن ﴿ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِينَ ﴾ . اشتد حزنه على قومه ، ثمّ أنكر على نفسه ، فقال : كيف يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم ؛ لكفرهم واستحقاقهم مانزل بهم؟! أو : أراد لقد أعذرت لكم في الإبلاغ والتحذير تما حلّ بكم ، فلم تصدّقوني ، فكيف آسى عليكم؟!

٩٤ \_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِّن نَّبِيٍّ ﴾ يقال: لكلّ مدينة قرية. وفيه حذف،

إِلَّا آخَذُنَا آهَلَهَا بِالْبَأْسَآهِ وَالضَّرَّآهِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِقَةِ الْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآهَنَا الضَّرَّآلَةِ وَالسَّرَّآةِ فَاخَذْنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ السَّكَآهِ وَاللَّرْضِ وَلَكِن كَذَّهُواْ فَاخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَا مِنَ أَهْلُ القُرَىٰ أَن أَلْهُمُ يَا السَّكَاةِ وَالْمَرْضِ وَلَكِن كَذَّهُواْ فَاخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَالُونَ أَهْلُ القُرَىٰ أَن السَّكَاةِ وَالْمَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَاخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَالُونَ أَهْلُ القُرَىٰ أَنْ مَا اللّهُ مَا يَالِمُونَ ۞ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْمَالُولُونَ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

أي: فكذبوه ﴿ إِلَّا آخَذُنَّا آهَلَهَا بِالْبَأْسَاءِ ﴾ بالبؤس، والفقر ﴿ وَالضَّرَّاءِ ﴾ الضرّ، والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيّهم. أو: هما نقصان النفس، والمال ﴿ لَعَلَّهُمَّ يَضَّرَّعُونَ ﴾ ليتضرّعوا، ويتذلّلوا، ويحطّوا أردية الكبر.

90 - ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِئَةِ الْحُسَنَةَ ﴾ أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والمحنة: الرخاء والسعة والصحة ﴿ حَقَّىٰ عَفُوا ﴾ كثروا، ونموا في أنفسهم وأموالهم. من قوله ﷺ: ﴿ وأعفوا النبات: إذا كثر. ومنه قوله ﷺ: ﴿ وأعفوا اللحى (()) ﴿ وَقَالُوا قَدْ مَسَى ءَابَاتَهَا الضَّرَاةُ وَالسَّرَاةُ ﴾ أي: قالوا هذه عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضرّاء والسِرّاء. وقد مس آباءنا نحو ذلك، وما هو بعقوبة الذنب، فكونوا على ما أنتم عليه ﴿ فَأَخَذْنَهُم بَغَنَةً ﴾ فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشَعُرُنَ ﴾ بنزول العذاب.

97 - واللام في: ﴿ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ إشارة إلى أهل القرى التي دلّ عليها ﴿ وما أرسلنا في قرية من نبيّ ﴾ كأنه قال: ولو أنَّ أهلَ تلك القرى الذين كذّبوا وأهلكوا ﴿ مَامَنُوا ﴾ بدل كفرهم ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ الشرك مكان ارتكابه ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ الشرك مكان ارتكابه ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ ﴿ وَالنَّات، أو: للفر والنبات، أو: لاتيناهم بالخير من كلّ وجه ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا ﴾ الأنبياء ﴿ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا لَا تَكُون اللام للجنس.

٩٧ - ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ يريد الكفّار منهم ﴿ أَن يَأْتِيَهُم بَأْشُنَا ﴾ عذابنا
 ﴿ بَيْنَا ﴾ ليلاً ، أي: وقت بيات ، يقال: بات بياتاً ﴿ وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۷۲۳) والنسائي (۱/ ۱۲ و۸/ ۱۲۹ و ۱۸۲).

أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اَفَا مِنُواْ مَصَّرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ

٩٨ ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ آَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى ﴾ نهاراً. والضحى في الأصل: ضوء الشمس إذا أشرقت. والفاء والواو في ﴿ أفأمن ﴾ و﴿ أو أمن ﴾ حرفا عطف، دخل عليهما همزة الإنكار. والمعطوف عليه ﴿ فأخذناهم ﴾ بغتة. وقوله ﴿ ولو أنّ أهل القرى ﴾ إلى ﴿ يكسبون ﴾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. وإنّما عطفت الأولى بالفاء ؛ لأنّ المعنى فعلوا، وصنعوا، فأخذناهم بغتة ، أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً، وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى ؟ ﴿ أَوْ أَمِن ﴾ : شاميّ ، وحجازيّ على العطف بأو. والمعنى : إنكار الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان العذاب ليلاً ، أو ضحى . فإن قلت : كيف دخل همزة الاستفهام على حرف العطف، وهو ينافي الاستفهام ؟ قلت : التنافي في المفرد لا في عطف جملة على جملة ؛ لأنّه على استئناف جملة بعد جملة ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ يشتغلون بما لا يجدي عليهم .

99 \_ ﴿ أَفَا مِنُوا ﴾ تكرير لقوله: ﴿ أَفَامِن أَهِلِ القرى ﴾ ﴿ مَحْدَ اللّهِ ﴾ أخذه العبد من حيث لا يشعر. وعن الشبليّ \_ قدَّس الله روحه \_ العزيز: مكره بهم: تركه إيّاهم على ما هم عليه. وقالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها: مالي أرى الناس ينامون، ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه! إنّ أباك يخافُ البيات. أراد قوله: ﴿ أَن يَاتِيهُم بِأَسِنا بِياتا ﴾ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ إلا الكافرون؛ الذين خسروا أنفسهم، حتى صاروا إلى النار.

١٠٠ \_ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ ﴾ يبين ﴿ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ (أن لو نشاء » مرفوع بأنّه فاعل ﴿ يهد ﴾ . وأن مخففة من الثقيلة ، أي: أو لم يهد للذين يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم ، ويرثون أرضهم هذا الشأن ، وهو: أنّا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، كما أصبنا من قبلهم ، فأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الموروثين . وإنما عدى فعل الهداية باللام ؛

وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَآيِهَا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِيمِ فَهِ مِنَا فَكَا لِأَكْتَرَهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آكَ ثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ الْكَفِيمُ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِثَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهُ وَظَلَمُواْ بَهَا

لأنه بمعنى التبيين ﴿ وَنَطْبَعُ ﴾ مستأنف، أي: ونحن نختم ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ الوعظ.

المود: ١٠١ و قِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا ﴾ كقوله: ﴿ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ٧٧] في أنّه مبتدأ وخبر وحال. أو: تكون ﴿ القرى ﴾ صفة ﴿ تلك ﴾ و ﴿ نقص خبراً. والمعنى: تلك القرى المذكورة من قوم نوح إلى قوم شعيب نقص عليك بعض أنبائها، ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وَ الْمَيْنَتِ ﴾ بالمعجزات ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ﴾ عند بجيء الرسل بالبينات ﴿ بِمَا كَذَبُوا مِن آيات الله من قبل بجيء الرسل. أو: فما كذبوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أوّلاً حين جاءتهم الرسل، أي: استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرين مع استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرين مع الله على الكذب الطبع الشديد ﴿ يَطْبَعُ السّهُ عَلَى قُلُوبٍ ٱلْكَنْدِينَ ﴾ لما علم منهم أنهم يختارون الثبات على الكفر.

1.۲ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَمْ هِمْ مِّنْ عَهْدٍ ﴾ الضمير للناس على الإطلاق. يعني: أنّ أكثر الناس نقضوا عهد الله وميثاقه في الإيمان. والآية اعتراض. أو: للأمم المذكورين، فإنهم كانوا إذا عاهدوا الله في ضرّ ونحافة لئن أنجيتنا لنؤمنن، ثم أنجاهم، نكثوا ﴿ وَإِن ﴾ وإنّ الشأن والحديث ﴿ وَجَدْنَا آكَ ثَرَهُمْ لَفَنسِقِينَ ﴾ لخارجين عن الطاعة. والوجود بمعنى العلم، بدليل دخول «أن» المخففة واللام الفارقة، ولا يجوز ذلك إلا في المبتدأ، والخبر، والأفعال الداخلة عليهما.

۱۰۳ - ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ الضمير للرسل في قوله ﴿ ولقد جاءتهم رسلهم ﴾ أو: للأمم ﴿ تُمُوسَىٰ بِتَايَنِيْنَا ﴾ بالمعجزات الواضحات ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ فكفروا بآياتنا. أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهّما من وادٍ واحد ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ الشِّرْكَ

فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيقً عَلَىٰٓ أَن لَا آقُولَ عَلَى ٱللّهِ إِلَا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْ نُكُمُ بِبَيِنَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِىَ إِسْرَةِ يلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّ

لَظُلْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. أو: فظلموا الناس بسببها حين آذوا من آمن. أو: لأنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلماً، حيث وضعوا الكفر غير موضعه، وهو موضع الإيمان ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ حيث صاروا مغرقين.

۱۰۶ - ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ ﴾ يقال لملوك مصر: الفراعنة، كما يقال لملوك فارس: الأكاسرة، فكأنّه قال: يا ملك مصر. واسمه: قابوس، أو: الوليد بن مصعب بن الريّان ﴿ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إليك. قال فرعون: كذبت. فقال موسى:

100 - ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا اللهِ إِلا الْحَقّ ﴾ أي: أنا حقيق على قول الحق، أي: واجب على قول الحق أن أكون قائله، والقائم به. ﴿حقيقٌ علي الله إلا الحق، أي: الصدق. وعلى هذه القراءة تقف على ﴿العالمين وعلى الأول يجوز الوصل على جعل حقيق وصف الرسول. و «على " بمعنى: الباء كقراءة أبي، أي: إنّي رسول خليق بألا أقول. أو: يعلّق على بمعنى الفعل في الرسول، أي: إنّي رسول حقيق جدير بالرسالة، أرسلت على ألا أقول على الله إلا الحق ﴿ قَدَّ حِثْنُكُمُ مِبِيّنَةً مِن دَّيَكُمُ مَ المِبين أرسلت على ألا أقول على الله إلا الحق ﴿ قَدَّ حِثْنُكُمُ مِبِيّنَةً مِن دَيّكُمُ اللهِ الأرض رسالتي ﴿ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَةِيلَ ﴾ فخلهم يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدسة التي هي وطنهم. وذلك أنّ يوسف عليه السلام لل الأسباط، واستعبدهم، فأنقذهم الله بموسى عليه السلام فرعون على نسل الأسباط، واستعبدهم، فأنقذهم الله بموسى عليه السلام وكان بين اليوم الذي دخل عليه السلام مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمئة عام. ﴿ مَعِي ﴾: حفص.

١٠٦ - ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ ﴾ من عند من أرسلك ﴿ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِدِقِينَ ﴾ فاثتني بها لتصحّ دعواك، ويثبت صدقك فيها.

فَاَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثَعْبَانُ ثَبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَوِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾

۱۰۷ - ﴿ فَأَلْقَى ﴾ موسى - عليه السلام - ﴿ عَصَاهُ ﴾ من يده ﴿ فَإِذَا هِى ﴾ ﴿ إِذَا ﴾ هذه للمفاجأة، وهي من ظروف المكان بمنزلة ثمّة، وهناك ﴿ ثُعُبَانُ ﴾ حيّة عظيمة ﴿ مُبِينُ ﴾ ظاهر أمره. رُوي أنّه كان ذكراً فاغراً فاه، بين لحييه ثمانون ذراعاً، وضع لحيه الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر (۱۱). ثم توجّه نحو فرعون فهرب، وأحدث، ولم يكن أحدث قبل ذلك. وحمل على الناس، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً، قتل بعضُهم بعضاً. فصاح فرعون: يا موسى! خذه، وأنا أومن بك، فأخذه موسى، فعاد عصا.

1 · ٨ - ﴿ وَنَزَعَ يَدَوُ ﴾ من جيبه ﴿ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ أي: فإذا هي بيضاءُ للنظّارة، ولا تكون بيضاء للنظّارة إلا إذا كان بياضاً عجيباً خارجاً عن العادة، يجمع الناس للنظر إليه. رُوي: أنّه أرى فرعون يده، وقال: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها في جيبه ونزعها، فإذا هي بيضاء غلب شعاعها شعاع الشمس. وكان موسى ـ عليه السلام ـ آدم، شديد الأدمة.

109 - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنِرُ عَلِيمٌ ﴾ عالم بالسحر، ماهر فيه، قد خيّل إلى الناس العصاحيّة والآدم أبيض. وهذا الكلام قد عُزي إلى فرعون في سورة الشعراء، وأنه قاله للملأ. وهنا عزي إليهم، فيحتمل أنه قد قاله هو، وقالوه هم، فحكي قوله ثمّة، وقولهم هنا. أو: قاله ابتداء، فتلقّنه منه الملأ، فقالوه لأعقابهم.

11٠ - ﴿ يُرِيدُ أَن يُحْرِّجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ ﴾ يعني: مصر ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ تشيرون، من: آمرته، فأمرني بكذا: إذا شاورته، فأشار عليك برأي. وهو من كلام فرعون قاله للملأ لمّا قالوا له: ﴿إنّ هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم ﴾.

<sup>(</sup>١) رحم الله النسفي! كيف قبل مثلَ هذه الرواية الإسرائيلية، وما فيها من المبالغات والخيالات المستحيلة!.

قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنَحِمٍ عَلِيمِ ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا غَنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْ

111 \_ ﴿ قَالُوٓا أَرَّحِهُ ﴾ بسكون الهاء: عاصم، وحمزة، أي: أخّر، واحبس، أي: أخّر أمره، ولا تعجل. أو: كأنّه همّ بقتله، فقالوا: أخّر قتله، واحبسه، ولا تقتله ليتبيَّن سحره عند الخلق ﴿ وَأَخَاهُ ﴾ هارون ﴿ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ جامعين.

١١٢ ـ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرٍ عَلِيمٍ ﴾ ﴿سَخَارَ﴾: حمزة، وعليّ. أي: يأتوكُ بكلّ ساحر عليم مثله في المهارة، أو بخير منه.

117 ﴿ وَجَاتُهُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ يريد: فأرسل إليهم فحضروا ﴿ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا ﴾ على الخبر، وإثبات الأجر العظيم. حجازي، وحفص. ولم يقل: فقالوا، لأنّه على تقدير سؤال سائل: ما قالوا إذ جاؤوه؟ فأجيب بقوله: ﴿قالوا إِنّ لنا لأجراً ﴾ لجعلاً على الغلبة. والتنكير للتعظيم، كأنهم قالوا: لا بدّ لنا من أجر عظيم ﴿ إِن كُنّا نَحْنُ ٱلْفَلِينَ ﴾.

١١٤ ـ ﴿ قَالَ نَعَمُّ ﴾ إنّ لكم لأجراً ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾ عندي، فتكونون أوّل من يدخل، وآخر من يخرج . وكانوا ثمانين ألفاً، وسبعين ألفاً، أو بضعة وثلاثين ألفاً.

١١٥ ـ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٓ إِمَّا آَن تُلقِى ﴾ عصاك ﴿ وَإِمَّا آَن نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ لما
 معنا. وفيه دلالة على أنّ رغبتهم في أن يلقوا قبله، حيث أكّد ضميرهم المتصل
 بالمنفصل، وعرّف الخبر.

117 - ﴿ قَالَ ﴾ لهم موسى ـ عليه السلام ـ ﴿ أَلَقُوا ﴾ تخييرهم إيّاه أدب حسن راعوه معه، كما يفعل المتناظرون قبل أن يتخاوضوا في الجدال. وقد سوّغ لهم موسى ما رغبوا فيه، ازدراء لشأنهم، وقلّة مبالاة بهم، واعتماداً على أنّ المعجزة لن يغلبها سحر أبداً ﴿ فَلَمّاً آلَـقَوْا سَكَرُوا أَعَيْنَ النّاسِ ﴾ أروها بالحيل

وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْ عَظِيمِ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلَقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلَقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِ تَلْقَلُوا هَنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا هَنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَنْغِرِينَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاغَلِبُوا هَنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَنْغِرِينَ ﴿ وَهَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

والشعوذة، وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. رُوي: أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً، فإذا هي أمثال الحيّات قد ملأت الأرض، وركب بعضها بعضاً ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ وأرهبوهم إرهاباً شديداً، كأنهم استدعوا رهبتهم بالحيلة ﴿ وَجَاءُو بِسِخْرِعَظِيمِ ﴾ في باب السحر، أو: في عين من رآه.

11۷ - ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلِقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ ﴾ (تلقّف): تبتلع. ﴿ تَلْقَف ﴾ حفص ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ «ما » موصولة ، أو مصدرية ، يعني : ما يأفكونه ، أي : يقلبونه عن الحق إلى الباطل ، ويزورونه . أو : إفكهم ، تسمية للمأفوك بالإفك . رُوي أنها لمّا تلقّفت مل الوادي من الخشب والحبال ، ورفعها موسى ، فرجعت عصا كما كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة ، أو فرقها أجزاء لطيفة ، قالت السحرة : لو كان هذا سحر لبقيت حبالنا ، وعصينا .

١١٨ ـ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ فحصل، وثبت ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من السحر.

119 ـ ﴿ فَغُـلِبُوا هُنَالِكَ ﴾ أي: فرعون، وجنوده، والسحرة ﴿ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ﴾ وصاروا أذلاء، مبهوتين.

• ١٢٠ ـ ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ وخرّوا سجّداً لله. كأنّما ألقاهم ملّي لشدّة خرورهم، أو: لم يتمالكوا تمّا رأوا، فكأنّهم ألقوا، فكانوا أوّل النهار كفاراً سحرة، وفي آخره شهداء بررة.

١٢١ و ١٢٢ - ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٥ وَ ١٢٢ و ١٢٢ - ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَهَنُوونَ ﴾ هو بدل مما قبله.

1۲۳ ـ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِهِ ﴾ على الخبر، حفص. وهذا توبيخٌ منه لهم. وبهمزتين، كوفي غير حفص. فالأولى همزة الاستفهام، ومعناه: الإنكار، والاستبعاد ﴿ قَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ قبل إذني لكم. ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مُّكُرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ

لِنُخْرِجُوا مِنْهَا آهَلَهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأَقَطِّعَنَ آيَدِيكُمُ وَآرَجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِيكُ إِلَّا آفَ ءَامَنَا لَأُصَلِبَتُكُمْ أَجْمَعِيك ﴿ قَالَ آلُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا آفَ ءَامَنَا بِثَايَتِ رَبِنَا لَمَا جَآءَتُنَا رَبَّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمُلَا مِن قَوْمِ فِي اللَّهُ مِن أَدَّفِ وَمَا لِهَمَاكُ اللَّهُ مِن قَوْمِ فَرَعُونَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَمَاكُ

لِنُخْرِجُواْمِنْهَا آهَلَهَا ﴾ إنّ صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر، قبل أن تخرجوا إلى الصحراء، لغرض لكم، وهو أن تخرجوا من مصر القبط، وتسكنوا بنى إسرائيل ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وعيد أجمله، ثمّ فصّله بقوله:

١٢٤ ـ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ ﴾ من كل شق طرفاً ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ هو أوّل من قطع من خلاف، وصلب.

۱۲٥ \_ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ فلا نبالي بالموت لا نقلابنا إلى لقاء ربنا، ورحمته. أو: إنّا جميعاً \_ يعنون: أنفسهم وفرعون \_ ننقلب إلى الله، فيحكم بيننا.

177 \_ ﴿ وَمَا لَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنَا بِكَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ﴾ وما تعيب منّا إلا الإيمان بآيات الله. أرادوا: وما تعيب منّا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر، وهو الإيمان. ومنه قوله:

ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفهم بهن فلولٌ من قراعِ الكتائبِ(١) ﴿ رَبِّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أي: اصبب صبّاً ذريعاً. والمعنى: هب لنا صبراً واسعاً، وأكثره علينا حتى يفيض علينا ويغمرنا، كما يفرغ الماء إفراغاً ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ثابتين على الإسلام.

۱۲۷ - ﴿ وَقَالَ ٱلۡكُلَّا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ٱتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر بالاستعلاء فيها، وتغيير دين أهلها؛ لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمئة ألف نفر ﴿ وَيَذَرَكَ وَ الهَمَاكَ ﴾ عطف على ﴿ليفسدوا ﴾. قيل: صنع فرعون لقومه أصناماً، وأمرهم أن يعبدوها تقرّباً إليه، كما يعبد عبدة الأصنام، ويقولون:

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني. «فلول»: انثلامات في حدّ السيف. «القراع»: المضاربة. «الكتائب»: الجماعات.

قَالَ سَنُقَيْلُ أَبُنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي فِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ شَيْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَ ٱلأَرْضَ لِلّهِ بُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَيقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ شَيْ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فِيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ شَيْ

ليقرّبونا إلى الله زلفى، ولذلك قال: ﴿ أَنَّا رَبُكُمُّ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] ﴿ قَالَ ﴾ فرعون مجيباً للملأ ﴿ سَنُقَيِّلُ أَبَنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيّ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ﴾ فرسنَقْتُل وحجازيّ. أي: سنعيد عليهم قتل الأبناء ليعلموا أنّا على ما كنّا عليه من الغلبة والقهر، وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانوا، ولئلا يتوهم العامّة أنّه هو المولود الذي تحدّث المنجّمون بذهاب ملكنا على يده، فيبطهم ذلك عن طاعتنا، ويدعوهم إلى اتّباعه.

۱۲۸ - ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوٓا ﴾ قال لهم ذلك حين جزعوا من قول فرعون ﴿ سنقتل أبناءهم ﴾ تسلية لهم، ووعداً بالنصر عليهم ﴿ إَنَ الْأَرْضَ ﴾ اللام للعهد، أي: أرض مصر. أو: للجنس، فيتناول أرض مصر تناولاً أوّليّاً، ﴿ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ، ﴾ فيه تمنيته إيّاهم أرض مصر ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلمُتّقِينَ منهم ومن القبط. ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلمُتّقِينَ ﴾ بشارة بأنّ الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط. وأخليت هذه الجملة عن الواو، لأنها جملة مستأنفة، بخلاف قوله: ﴿ وقال الملا ﴾ لأنها معطوفة على ما سبقها من قوله: ﴿ وقال الملا من قوم فرعون ﴾ .

1۲۹ = ﴿ قَالُواْ أُونِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا ﴾ يعنون: قتل أبنائهم قبل مولد موسى إلى أن استنبىء، وإعادته عليهم بعد ذلك. وذلك اشتكاء من فرعون، واستبطاء لوعد النصر ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُم أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُم وَيَسْتَغْلِفَكُم فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل، وكشف عنه وهو إهلاك فرعون، واستخلافهم بعده في أرض مصر ﴿ فَيَنظُرَكَيّفَ تَعْمَلُونَ ﴾ فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه، وشكر النعمة وكفرانها، ليجازيكم على حسب مايوجد منكم. وعن عمرو بن عبيد: أنه دخل على المنصور قبل الخلافة، وعلى مائدته رغيف أو رغيفان، وطلب المنصور زيادة لعمرو، فلم توجد، فقرأ عمرو هذه الآية. ثم دخل عليه بعد ما استخلف، فذكر له ذلك،

وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذََ كُرُونَ ﴿ فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِّبُهُمْ سَيِّتَ ثُم يَظَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ أَحَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

وقال: قد بقي ﴿فينظر كيف تعملون﴾.

18° - ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾ سني القحط، وهن سبع سنين. والسنة من الأسماء الغالبة كالدابّة، والنجم ﴿ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ قيل: السنون لأهل البوادي، ونقص الثمرات للأمصار ﴿ لَعَلَّهُمْ يُذَّكُرُونَ ﴾ ليتعظوا، فينبهوا على أنّ ذلك لإصرارهم على الكفر، ولأنّ الناسَ في حال الشدّة أضرع خدوداً، وأرق أفئدة. وقيل: عاش فرعون أربعمئة سنة لم ير مكروها في ثلاثمئة وعشرين سنة ولو أصابه في تلك المدّة وجع، أو جوع، أو حتى لما ادّعى الربوبيّة.

171 - ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ الصحة، والخصب ﴿ قَالُواْلَنَاهَاذِهِ هِ أَي : هذه التي نستحقها ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّفَةٌ ﴾ جدب، ومرض ﴿ يَطَّيَرُوا ﴾ أصله : يتطيروا ، فأدغمت التاء في الطاء ، لأنها من طرف اللسان وأصول الثنايا ﴿ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَ ﴾ تشاءموا بهم ، وقالوا : هذه بشؤمهم ، ولولا مكانهم لما أصابتنا . وإنما دخل ﴿ إذا ﴾ في الحسنة ، وعرّفت الحسنة ، و﴿ إن ﴾ في السيئة ، ونكرت السيئة ؛ لأنّ جنس الحسنة وقوعه كالكائن لكثرته ، وأمّا السيئة فلا تقع إلا في الندرة ، ولا يقع إلا شيء منها ﴿ أَلاَ إِنَّمَا طَآثِرُهُمْ ﴾ سبب خيرهم ، وشرّهم ﴿ عِندَ اللّهِ ﴾ في حكمه ومشيئته ، والله هو الذي يقدّر مايصيبهم من الحسنة والسيئة ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [النساء : ٧٨] ، ﴿ وَلَا يَنَّا صَعَمَ مُمْ مَن الحسنة والسيئة ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ ذلك .

۱۳۲ ـ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ مَا يَةِ لِتَسَّعَرَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ أصل ﴿ مهما ﴾ ماما، فـ «ما » الأولى للجزاء، ضمّت إليها «ما » المزيدة المؤكّدة للجزاء، في قولك: متى ما تخرج أخرج، ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ﴾ [البقرة: ١٤٨] ﴿ فَإِمّا لَخَرِير بَدْ هَبَنّ بِكَ ﴾ [الزخرف: ٤١]. إلا أن الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين، وهو المذهب السديد البصري. وهو في موضع النصب بـ «تأتنا»،

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَّادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكَبَرُوا وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْرِمِينَ ﷺ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ

أي: أيّما شيء [تحضرنا تأتنا به](١). و﴿من آية﴾ تبيين لمهما، والضمير في ﴿به﴾ و﴿بها﴾ راجع إلى ﴿مهما﴾، إلا أنّ الأوّل ذكّر على اللفظ، والثاني أنّت على المعنى لأنها في معنى الآية. وإنما سموها آية اعتباراً لتسمية موسى، أو قصدوا بذلك الاستهزاء.

197 - ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ ما طاف بهم، وغلبهم من مطر، أو سيل. قيل: طفا الماء فوق حروثهم، وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة، لا يرون شمساً ولا قمراً، ولا يقدر أحد أن يخرج من داره. وقيل: دخل الماء في بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، فمن جلس غرق. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، أو: هو الجدريّ، أو الطاعون ﴿ وَٱلْجُرَادَ ﴾ فأكلت زروعهم، وثمارهم، وسقوف بيوتهم، وثيابهم، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء ﴿ وَٱلْقُمْلُ ﴾ وهي الدّبي، وهو أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها، أو البراغيث، أو كبار القِرْدان ﴿ وَٱلضَّفَادِعَ ﴾ وكانت تقع في طعامهم وشرابهم حتّى إذا تكلم الرجل تقع في فيه ﴿ وَٱلدَّمَ ﴾ أي: الرعاف. وقيل: مياههم انقلبت دماً، حتّى إنّ القبطي والإسرائيلي إذا اجتمعا على إناء فيكون ما يلي القبطي دماً. وقيل: سال عليهم النيل دماً ﴿ مَايَتِ مَا مِن الأَشياء المذكورة ﴿ مُفَصَّلَتِ ﴾ مبينات ظاهرات، لا يشكل على عاقل أنها من الأشياء المذكورة ﴿ مُفَصَّلَتِ ﴾ مبينات ظاهرات، لا يشكل على عاقل أنها من آيات الله. أو: مفرقات، بين كلّ آيتين شهر ﴿ فَٱستَكَمُرُوا ﴾ عن الإيمان موسى ﴿ وَكَانُوا فَوْمَا تُجْعِيدٍ ﴾ .

178 \_ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ ﴾ العذاب الأخير، وهو الدم. أو: العذاب المذكور واحداً بعد واحد ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ ما مصدرية، أي: بعهده عندك، وهو النبوة. والباء تتعلق بادع، أي: ادع الله لنا متوسلاً

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَثَمَ مَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَهِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ فَالْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَوْنَا عَنْهُمْ أَلِرِجْزَ إِلَىٰ أَجَهُم كَذَّبُوا بِعَايَلِيْنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ اللَّهِ مَا أَلْدِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكُونَ ٱلأَرْضِ وَمَعْكُوبَهَا ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا أَلَيْنِينَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبُواً اللَّهِ بَكَرُكُنَا فِيهَا وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْدُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ يِلَ بِمَاصَبُواً

إليه بعهده عندك ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَيْ آ إِسْرَوَمِلَ ﴾.

آمر الزمان ﴿ هُمَ الرَّجْزَ إِلَىٰ آجَكِهُ الرَّجْزَ إِلَىٰ آجَكِهِ ﴾ إلى حد من الزمان ﴿ هُم بَلِغُوهُ ﴾ لا محالة، فمعذّبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال، وكشف العذاب إلى حلوله ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ جواب لمّا. أي: فلما كشفنا عنهم فاجؤوا النكث، ولم يؤخروه.

177 - ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ هو ضد الإنعام، كما أنّ العقاب هو ضدّ الثواب ﴿ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيَهِ ﴾ هو البحر الذي لا يدرك قعره، أو: هو لجّة البحر ومعظم مائه، واشتقاقه من التيمّم؛ لأن المنتفعين به يقصدونه ﴿ وِأَنَهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَلِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَلِيلِينَ ﴾ أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات، وغفلتهم عنها، وقلّة فكرهم فيها.

۱۳۷ - ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ ﴾ هم بنو إسرائيل، كان يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل، والاستخدام ﴿ مَشَنْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَنْرِبَهَا ﴾ بالخصب، وسعة الأرزاق، وكثرة يعني أرض مصر والشام ﴿ ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا ﴾ بالخصب، وسعة الأرزاق، وكثرة الأنهار والأشجار ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْمُشْفَىٰ عَلَى بَنِيٓ إِسَرَةِ يلَ ﴾ قوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمُ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٢٩] أو: ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ الشَيْصِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى ﴿ مَّا كَانُواْ يَحَدَّرُونَ ﴾ ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ الشَيْصِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى ﴿ مَّا كَانُواْ يَحَدَّرُونَ ﴾ [القصص: ٦] و﴿ الحسنى ﴾ تأنيث الأحسن، صفة للكلمة. و﴿ على ﴾ صلة «تمت عليهم، واستمرت، من قولك: تم على الأمر: إذا مضى عليه ﴿ يِمَاصَبُرُواْ ﴾ بسبب صبرهم، وحسبك به حاثاً على الصبر، ودالاً على أن على أن قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَنوَزْنَا بِمِنَ إِسْرَهِ مِلَ الْبَحْرُ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَجْعَلُ لِبَنِي إِسْرَهِ مِلَ الْبَعْرُ فَالْوَا مِنْمُوسَى أَجْعَلُ لَنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ وَالِهَدُّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴿ إِلَهُ اللّهِ اللّهَا كَمَا لَهُمْ فَلِهِ وَبَلَطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَا اللّهِ اللّهَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

﴿ وَدَمَّرْنَا﴾ أهلكنا. ﴿ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُم ﴾ من العمارات، وبناء القصور ﴿ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ من الجنّات، أو: ما كانوا يرفعون من الأبنية المشيّدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء: شاميّ، وأبو بكر.

وهذا آخر قصّة فرعون والقبط، وتكذيبهم بآيات الله. ثم أتبعه قصة بني إسرائيل، وما أحدثوه ـ بعد إنقاذهم من فرعون، ومعاينتهم الآيات العظام، ومجاوزتهم البحر ـ من عبادة البقر، وغير ذلك ليسلي رسول الله ﷺ مما رآه من بني إسرائيل بالمدينة.

۱۳۸ - ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى إِسْرَبِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ رُوي أنهم عَبَر بهم موسى يوم عاشوراء، بعد ما أهلك الله فرعون وقومه، فصاموه شكراً لله ﴿ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ ﴾ فمرّوا عليهم ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ يواظبون على عبادتها، وكانت تماثيل بقر. وبكسر الكاف: حمزة، وعلي ﴿ فَالُواْ يَنْمُوسَى اَجْعَل لَنَا إِلَنَها ﴾ صنما نعكف عليه ﴿ كُمَا لَمُمْ مَالِهَ ﴾ أصنام يعكفون عليها. و «ما»: كافّة للكاف، ولذلك وقعت الجملة بعدها. قال يهودي لعليّ \_ رضي الله عنه \_: اختلفتم بعد نبيتكم قبل أن يجفّ ماؤه! فقال: قلتم: اجعل لنا إلها ولم تجفّ أقدامكم ﴿ قَالَ إِنّ كُمْ قَوْمٌ عَلَيْ لَا اللها ولم تجفّ أقدامكم ﴿ قَالَ إِنّ كُمْ قَوْمٌ عَلَيْ الله عنه .. وأكده ، وأكده .

۱۳۹ ـ ﴿ إِنَّ هَتُؤُكِنَهُ عِني: عبدة تلك التماثيل ﴿ مُتَبَرِّ ﴾ مهلك، من: التبار ﴿ مُتَبَرِّ ﴾ مهلك، من: التبار ﴿ مُا هُمْ فِيهِ ﴾ أي: يتبر الله، ويهدم دينهم الذي هم عليه على يدي. وفي إيقاع هؤلاء اسماً لإنّ، وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها، وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعترضون للتبار، وأنّه لا يعدوهم البتة ﴿ وَبَطِلْ مًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: ما عملوا من عبادة الأصنام باطل، مضمحل.

١٤٠ ـ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُ ا﴾ أي: أغير المستحقّ للعبادة أطلب لكم

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ فَ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِنْ ءَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّة الْعَذَابُ يُقَلِلُونَ أَبْنَأَة كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاء كُمْ وَفِ ذَلِكُم بَسُومُونَكُمْ سُوّة الْعَذَابُ يُقَلِلُونَ أَبْنَأَة كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاء كُمْ وَفِ ذَلِكُمُ مَلَا يُعَشِّرُ فَتَمَّ بَلَا يُعْمَرُ فَتَمَّ مَنَا إِعَلَيْمُ فَيَ فَي وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَدُرُونَ اخْلُقْنِي فِي قَوْمى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَيِعْ سَإِيلَ الْمُفْسِدِينَ فَي وَلَمَّا جَآه مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَمُهُ رَبُّهُمُ

معبوداً؟! ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَ ٱلْمَنكَمِينَ ﴾ حال. أي: على عالمي زمانكم.

181 - ﴿ وَإِذَ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ﴿أنجاكِم﴾: شاميّ ﴿ يَسُومُونَكُمْ شُوّهَ ٱلْعَذَابِ ﴾ يبغونكم شدّة العذاب، من: سام السلعة، إذا طلبها. وهو استئناف لا محلّ له، أو: حال من المخاطبين، أو: من آل فرعون ﴿ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ ﴿ يُقْتُلُونَ ﴾ نافع ﴿ وَفِ ذَلِكُم ﴾ أي: في الإنجاء، أو: في العذاب ﴿ بَلَامٌ ﴾ نعمة، أو محنة ﴿ مِن رَّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

187 \_ ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى مُلَاثِينَ لَيَلَةً ﴾ لإعطاء التوراة ﴿ وَأَتَمَنَنَهَا بِعَشْرٍ ﴾ رأوي أنّ موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله. فلمّا هلك فرعون سأل موسى ربّه الكتاب، فأمره بصوم ثلاثين يوماً، وهي شهر ذي القعدة، فلما أتمّ الثلاثين أنكر خلوف فيه، فتسوّك. فأوحى الله إليه: أما علمت أنّ خلوف فم الصائم أطيبُ عندي من ربح المسك؟! فأمره أن يزيدَ عليها عشرة أيّام من ذي الحجة لذلك ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ﴾ ما وقت له من الوقت، وضربه له ﴿ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً ﴾ نصب على الحال، أي: تمّ بالغاً هذا العدد. ولقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة، وضلها هنا ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِلْخِيهِ هَدُونَ ﴾ هو عطف بيان لأخيه ﴿ آخَلُقْنِ فِي وَضَلها هنا ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِلْخِيهِ مَدُونَ ﴾ هو عطف بيان لأخيه ﴿ آخَلُقْنِ فِي البقرة، قَرْمى ﴾ كن خليفتي فيهم. ﴿ وَأَصْلِحَ ﴾ ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل ﴿ وَلَا تَنْبِعَ سَكِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه، ولا تطعه.

187 \_ ﴿ وَلَمَّا جَآءً مُوسَىٰ لِمِيقَائِنا ﴾ لوقتنا الذي وقتنا له، وحدَّدنا. ومعنى اللام الاختصاص، أي: اختصّ مجيئه بميقاتنا ﴿ وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ بلا واسطة، ولا كيفيّة. وروي أنّه كان يسمع الكلام من كلّ جهة. وذكر الشيخ في «التأويلات»: أنّ موسى \_ عليه السلام \_ سمع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى.

## قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُم فَسَوْفَ تَرَىنِيُّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

وكان اختصاصه باعتبار أنَّه أسمعه صوتاً تولَّىٰ تخليقه، من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسباً لأحد من الخلق، وغيره يسمع صوتاً مكتسباً للعباد، فيفهم منه كلام الله تعالى. فلمّا سمع كلامه طمع في رؤيته لغلبة شوقه، فسأل الرؤية بقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾. ثاني مفعولي ﴿ أَرني ﴿ مَذُوف. أي: أَرني ذاتك أنظر إليك، يعنى: مكّنى من رؤيتك بأن تتجلّىٰ لي حتى أراك. ﴿أَرْنى﴾ مكتى. وبكسر الراء مختلسة: أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية، فإنّ موسى \_ عليه السلام \_ اعتقد أنّ الله تعالى يُرى حتّى سأله، واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله كفر ﴿ قَالَ لَن تَرَسِي ﴾ بالسؤال بعين فانية، بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دليلٌ لنا أيضاً، لأنَّه لم يقل: لن أرى ليكون نفياً للجواز. ولو لم يكن مرئياً لأخبر بأنَّه ليس بمرئيِّ، إذْ الحالة حالة الحاجة إلى البيان ﴿ وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ﴾ بقى على حاله ﴿ فَسَوَّفَ تَرَكِنِ ﴾ وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علَّق الرؤية باستقرار الجبل، وهو ممكن. وتعليقُ الشيء بما هو ممكن يدلّ على إمكانه، كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه. والدليلُ عَلَى أنَّه ممكن قوله: ﴿جعله دكاً﴾ ولم يقل: اندك، وما أوجده تعالى كان جائزاً ألا يوجد لو لم يوجده؛ لأنَّه مختار في فعله، ولأنَّه تعالى ما آيسه عن ذلك، ولا عاتبه عليه، ولو كان ذلك محالاً لعاتبه، كما عاتب نوحاً ـ عليه السلام \_ بقوله: ﴿ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦] حيث سأل إنجاء ابنه من الغرق ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّن رَبُّهُم لِلْجَكَبِلِ﴾ أي: ظهر، وبان ظهوراً بلا كيف. قال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: معنى التجلّي للجبل ما قاله الأشعريّ: إنّه تعالى خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية، حتى رأى ربه. وهذا نصّ في إثبات كونه مرئياً.

وبهذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بأنّ موسى \_عليه السلام \_ كان عالماً بأنه لا يُرى، ولكن طلب قومه أن يريهم ربّه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥] فطلب الرؤية

جَعَكَامُ دَكُمْ وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الم الْمُؤْمِنِينَ شَ قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّى اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَنِي وَبِكَلَنِي فَخُذْ مَا المُنْ يَتُكُ وَكُنْ مِّنَ الشَّيْكِرِينَ شَ

ليبيّن الله تعالى أنه ليس بمرئي، باطل. إذ لو كان كما زعموا لقال: أرهم ينظروا إليك، ثمّ يقول له: لن يروني، لأنهّا لو لم تكن جائزة لما أخّر موسى عليه السلام ـ الردّ عليهم ـ بل كان يردّ عليهم وقت قرع كلامهم سمعه ـ لما فيه من التقرير على الكفر. وهو ـ عليه السلام ـ بعث لتغييره لا لتقريره. ألا ترى أنهم لمّا قالوا له ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة﴾ لم يمهلهم، بل ردّ عليهم من ساعته بقوله: ﴿إنكم قوم تجهلون﴾؟! ﴿ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ مدكوكاً. مصدر بمعنى المفعول، كضرب الأمير، والدق والدكّ: أخوان. ﴿ دَكًا ﴾: حزة، وعليّ. أي: مستوية بالأرض لا أكمة فيها. وناقة دكّاء: لا سنام لها ﴿ وَخَرّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ حال: أي سقط مغشيّاً عليه ﴿ فَلَمّا أَفَاقَ ﴾ من صعقته ﴿ قَالَ سُبْحَننَكَ ثَبّتُ إِلَيْكَ ﴾ من السؤال في الدنيا ﴿ وَأَنّا أَوّالُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ بعظمتك وجلالك، وبأنك لا تعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها.

وقال الكعبيّ والأصمّ: معنى قوله: ﴿أرني أنظر إليك﴾ أرني آية أعلمك بها بطريق الضرورة كأنيّ أنظر إليك. ﴿لن تراني﴾ لن تطيق معرفتي بهذه الصفة. ﴿ولكن انظر إلى الجبل﴾ فإنّي أظهر له آية، فإن ثبت الجبل لتجلّيها، واستقرّ مكانه، فسوف تثبت لها، وتطيقها، وهذا فاسد؛ لأنّه قال: ﴿أرني أنظر إليك﴾ ولم يقل: إليها، وقال ﴿لن تراني﴾ ولم يقل: لن ترى آيتي، وكيف يكون معناه: لن ترى آيتي، وقد أراه أعظم الآيات، حيث جعل الجبل دكّا؟!

188 ـ ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّى أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ اخترتك على أهل زمانك ﴿ رِسَنَكَنِي ﴾ هي أسفار التوراة. ﴿ برسالتي ﴾ : حجازي ﴿ وَبِكَلَيْمِ ﴾ وبتكليمي إيّاك ﴿ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ ﴾ أعطيتك من شرف النبوّة، والحكمة ﴿ وَكُن مِّنَ الشَّنكِرِينَ ﴾ على النعمة في ذلك، فهي من أجلّ النعم.

قيل: خرّ موسى صعقاً يوم عرفة، وأُعطي التوراة يوم النحر. ولمّا كان هارون وزيراً، وتابعاً لموسى تخصّص الاصطفاء بموسى ـ عليه السلام ـ.

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ الْفَنسِقِينَ شَ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي لِقُوّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُورِيكُو دَارَ الْفَنسِقِينَ شَ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ

160 \_ ﴿ وَكَنَّبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾ الألواح: التوراة. جمع لوح. وكانت من زمرد. وقيل: من خشب. نزلت من السماء فيها التوراة ﴿ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ في محل النصب على أنه مفعول ﴿ كتبنا ﴾ ﴿ مَوْعِظَةَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِ شَيْءٍ ﴾ بدل منه. والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ، وتفصيل الأحكام. وقيل: أنزلت التوراة، وهي سبعون وقر بعير لم يقرأها كلّها إلا أربعة نفر: موسى، ويوشع، وعزيز، وعيسى ﴿ فَخُذْهَا ﴾ فقلنا له: ﴿ خذها ﴾ عطفاً على ﴿ كتبنا ﴾. والضمير للألواح، أو: لكل شيء؛ لأنه في معني الأشياء ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ بجد وعزيمة، فِعْل أولي العزم من الرسل ﴿ وَأَمْر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ أي: فيها ما هو حسن وأحسن، كالاقتصاص، والعفو، والانتصار، والصبر، والصبر، فمرهم أن يأخذوا بما هو أدخل في الحسن، وأكثر للثواب، كقوله: ﴿ وَانَّيْعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن مصر، ومنازل عاد وثمود، والقرون المهلكة كيف أقفرت منهم؛ لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم، فينكل بكم مثل نكالهم. أو: جهنم.

187 \_ ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ مَا يَنِيَ ﴾ عن فهمها. قال ذو النون \_ قدس الله روحه \_:
أبى الله أن يكرم قلوب البطّالين بمكنون حكمة القرآن ﴿ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾
يتطاولون على الخلق، ويأنفون عن قبول الحق. وحقيقته: التكلّف للكبرياء التي اختصَّت بالباري \_ عزّت قدرته \_ ﴿ فِي اللّزَضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ﴾ هو حال، أي: يتكبرون غير محقين؛ لأنّ التكبر بالحق لله وحده ﴿ وَإِن يَرَوّا كُلّ مَايَةٍ ﴾ من الآيات المنزلة عليهم ﴿ لاّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوّاْ سَيِلَ الرّشَدِ ﴾ طريق صلاح الأمر، وطريق الهدى ﴿ الرّشَدِ ﴾ حزة، على، هما كالسُّقُم والسّقَم ﴿ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَكُواْ فَي الرفع، أي: ذلك سَكِيلًا الرفع، أي: ذلك

بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِفِايْنَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامِا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْحَنَدُ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مِمْ عِجْلَا جَسَدَا لَهُ خُوارُ الْمَدَبَرَوَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا

الصرف ﴿ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِعَايَىٰتِنَا﴾ بسبب تكذيبهم ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ غفلة عناد وإعراض، لا غفلة سهو وجهل.

1٤٧ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ هو من إضافة المصدر إلى المفعول به، أي: ولقائهم الآخرة، ومشاهدتهم أحوالها. ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ خبر ﴿والذين ﴾ ﴿ هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وهو تكذيب الأحوال بتكذيب الإرسال.

11. ﴿ وَاتَّخَدُ قُومٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد ذهابه إلى الطّور ﴿ مِنْ كُلِيّهِ مَ ﴾ وإنّما نسبت إليهم مع أنها كانت عواري في أيديهم، لأنّ الإضافة تكون لأدنى ملابسة. وفيه دليلٌ على أنَّ مَن حلف ألا يدخل دار فلان، فدخل داراً استعارها يحنث. على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين، كما ملكوا غيرها من أملاكهم. وفيه دليلٌ على أنّ الاستيلاء على أموال الكفّار يوجب زوال ملكهم عنها. نعم المتخذ هو السامريّ، ولكنّهم رضوا به، فأسند الفعل(١) إليهم. والحليّ: جمع حَلْي، وهو اسم ما يتحسّن به من الذهب والفضة. ﴿ حِلّيهِم ﴾: حمزة، وعلي للإتباع ﴿ عِجْلًا ﴾ مفعول اتخذ. ﴿ جَسَدًا ﴾ بدل منه، أي: بدناً ذا لحم ودم كسائر عجب من عقولهم السخيفة فقال: ﴿ أَلَهُ يَرَوّا ﴾ حين اتخذوه إلها ﴿ أَنَّمُ لَا يُكِلّمُهُمْ ولا على هداية سبيل، حتّى لا يختاروه على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته، وهو الذي على من الأدلّة، وبما أنزل في الكتب.

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

اتَّغَنُدُوهُ وَكَانُوا طَلِمِينَ ﴿ وَلَنَّا سُقِطَ فِ آيَّدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلِمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ - غَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيَّ أَعَجِلْتُو أَمْرَ رَبِكُمْ

ثم ابتدأ فقال: ﴿ أَنَّحَكُوهُ ﴾ إلهاً، فأقدموا على هذا الأمر المنكر ﴿ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴾.

189 \_ ﴿ وَكُنَّا سُقِطَ فِ آيَدِيهِم ﴾ ولمّا اشتد ندمهم على عبادة العجل. وأصله: أنّ مِن شأن مَن اشتد ندمه أن يعضّ يده غمّاً، فتصير يده مسقوطاً فيها؛ لأنّ فاه وقع فيها. و﴿ سقط الندم في أيديهم ﴾ وهو من باب الكناية. وقال الزّجاج: معناه: سقط الندم في أيديهم، أي: في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال: حصل في يده مكروه، وإن استحال أن يكون في اليد، تشبيها لما يحصل في اليد ويُرى بالعين ﴿ وَرَأَوَا النّهُم قَدْ صَلُوا ﴾ وتبيّنوا ضلالهم تبيّناً كأنهم أبصروه بعيونهم ﴿ قَالُوا لَهِن لَم يَرْحَمَنَا وَتَعْفَرُ لنا ﴾: حمزة، وعليّ. وانتصاب ربّنا على النداء ﴿ لَنَكُونَ مِن المَّخْوِنِينَ في الدنيا والآخرة.

المور ﴿ وَلَمَّا رَجّعَ مُوسَى ﴾ من الطور ﴿ إِلَى قَوْمِهِ ، بني إسرائيل ﴿ غَفْبَنَ ﴾ حال من موسى . ﴿ أَسِفًا ﴾ حال أيضاً ، أي: حزيناً . ﴿ قَالَ بِلْسَمَا خَلْفَتُونِ ﴾ قمتم مقامي ، وكنتم خلفائي ﴿ مِنْ بَعّدِى ﴾ والخطاب لعبدة العجل من السامري وأشياعه ، أو: لهارون ومن معه من المؤمنين . ويدلّ عليه قوله : ﴿ آخَلُفْنِ فِي وَأَسِي ﴾ [الأعراف: ١٤٢] . والمعنى : ﴿ بئسما خلفتموني ﴾ حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله ، أو : حيث لم تكفوا من عبد غير الله . وفاعل ﴿ بئس خلافة يفسره : ﴿ ما خلفتموني ﴾ والمخصوص بالذمّ محذوف ، تقديره : بئس خلافة خلفتموني ﴾ والمخصوص بالذمّ محذوف ، تقديره : بئس خلافة خلفتموني ﴾ والمخصوص بالذمّ معذوف ، تقديره : بئس خلافة خلفتموني ﴾ : من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله ، ونفي الشركاء عنه ، أو : من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد ، وأكفّهم عن عبادة البقرة ، حين من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد ، وأكفّهم عن عبادة البقرة ، حين قالوا : ﴿ آجَعَلُ لَنَا إِلَهُا كُمَا لَهُمْ مَالِهُمْ ﴾ [الأعراف : ١٣٨] ومن حقّ الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف ﴿ أَمَرُ مَتِكُمْ ﴾ وهو : يسيروا بسيرة المستخلف ﴿ أَمَرُ مَتِكُمْ ﴾ وهو :

وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُوهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا جَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْكُمُ الرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُعْمَ فَضَبُ مِن رَجْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْكُمُ الرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُعْمَ خَضَبُ مِن رَجْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْكُمُ الرَّحِمِينَ الْمُعْمَ غَضَبُ مِن رَبِّهِمْ

إتياني لكم بالتوراة بعد أربعين ليلة. وأصل العجلة: طلب الشيء قبل حينه. وقيل: عجلتم بمعنى تركتم ﴿ وَٱلْقَى ٱلْأَلُواحَ ﴾ ضجراً عند استماعه حديث العجل غضباً لله. وكان في نفسه شديد الغضب. وكان هارون ألين منه جانباً؛ ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى، فتكسرّت، فرفعت ستة أسباعها، وبقي سبع واحد، وكان فيما رفع تفصيل كلّ شيء، وفيما بقي هدى ورحمة ﴿ وَأَخَذَ رَأْسِ أَخِيهِ ﴾ بشعر رأسه غضباً عليه، حيث لم يمنعهم عن عبادة العجل ﴿ يَجُرُهُ إلَيهِ ﴾ عتاباً عليه لا هواناً به. وهو حال من موسى ﴿ قَالَ أَبّنَ أُمّ ﴾ بني الابن مع الأمّ على الفتح كخمسة عشر. وبكسر الميم (١٠): حمزة، وعليّ، وشاميّ؛ لأن أصله أمّي، فحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة. وكان ابن أمّه وأبيه. وإنّما ذكر الأمّ؛ لأنها كانت مؤمنة، ولأنّ ذكرها أدعى إلى العطف. وأبيه. وإنّما ذكر الأمّ؛ لأنها كانت مؤمنة، ولأنّ ذكرها أدعى إلى العطف. والإنذار، ولكنهم استضعفوني، وهمّوا بقتلي ﴿ فَلَا شُشَمِتَ فِي ٱلْأَعْدَاءَ ﴾ الذين عبدوا العجل، أي: لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي، والإساءة إليّ. عبدوا العجل، أي: لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي، والإساءة إليّ. خوه قال:

101 ـ ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى ﴾ ليرضي أخاه، وينفي الشماتة عنه بإشراكه معه في الدعاء. والمعنى: اغفر لي ما فرَط منّى في حقّ أخي، ولأخي إن كان فرّط في حسن الخلافة ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِ رَمْمَتِكَ ﴾ عصمتك في الدنيا، وجنتك في الآخرة ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الزَّجِينَ ﴾ .

١٥٢ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ ﴾ إلها ﴿ سَيَنَالْمُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ ﴾ هو ما

<sup>(</sup>١) أي: (ابنَ أُمِّ).

وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنَيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِعَاتِ ثُعَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى الْعَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَلَا خَارَ الْعَضَبُ أَخَذَ الْمُ لَوَاجِمُ مَرَهُمُ وَالْحَنَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

أمروا به من قتل أنفسهم توبة ﴿ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ خروجهم من ديارهم، فالغربة تذلّ الأعناق، أو: ضرب الجزية عليهم ﴿ وَكَذَالِكَ بَحْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ الكاذبين على الله، ولا فرية أعظم من قول السامريّ: ﴿ هَٰذَا ۚ إِلَّهُ كُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٨٨].

10٣ ﴿ وَاَلَّذِينَ عَبِلُوا السَّيِعَاتِ ﴾ من الكفر، والمعاصي ﴿ ثُمَّ قَابُوا ﴾ رجعوا إلى الله ﴿ مِنْ بَعْدِهَا وَهَامَنُوا ﴾ وأخلصوا الإيمان ﴿ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أي: السيّئات، أو التوبة ﴿ لَعَفُورٌ ﴾ لستور عليهم، تحاء لما كان منهم ﴿ رَّحِيثُ ﴾ منعم عليهم بالجنة. وإنّ مع اسمها وخبرها خبر ﴿ الذين ﴾ وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل وغيرهم، عظم جنايتهم أوّلًا، ثم أردفها بعظم رحمته؛ ليعلم: أنّ الذنوب وإن عظمت فعفوه أعظم.

108 ـ ولمّا كان الغضب لشدّته كأنّه هو الآمر لموسى بما فعل قيل: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ ﴾ وقال الزجاج: معناه: سكن، وقرىء به ﴿ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ﴾ التي ألقاها ﴿ وَفِي نُسَخَتِهَا ﴾ وفيما نسخ منها، أي: كتب. فعلة بمعنى مفعول؛ كالخطبة ﴿ هُدُى وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ هُمّ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴾ دخلت اللام لتقدّم المفعول، وضعف عمل الفعل فيه باعتباره.

100 \_ ﴿ وَإَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ أي: من قومه، فحذف الجارّ، وأوصل الفعل ﴿ سَبُّويِنَ رَجُلًا ﴾ قيل: اختار من اثني عشر سبطاً من كلّ سبط ستّة، فبلغوا اثنين وسبعين رجلا، فقال: ليتخلف منكم رجلان، فقعد كالب، ويوشع. ﴿ لِمِيقَنِنَا ﴾ لاعتضارهم (١) عن عبادة العجل. ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة

<sup>(</sup>١) أي: لامتناعهم. وفي المطبوع: لاعتذارهم.

قَالَ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيَّ أَهْلِكُنَا عَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِثَا إِلَّ هِى إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَغِرِينَ شَيْ ﴿ وَاحْتُلُ اللَّهُ وَالْحَدَا إِلَيْكُ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَ

الشديدة. ﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهَلَكُنَّهُم مِن قَبْلُ ﴾ بما كان منهم من عبادة العجل. ﴿ وَإِيّنَ ﴾ لقتل القبطي. ﴿ أَتُهِلِكُنَا عِمَا فَعَلَ السُّفَهَا هُ مِنّا ﴾ أتهلكنا عقوبة بما فعل الجهّال منّا، وهم أصحاب العجل. ﴿ إِنْ هِى إِلَّا فِنْنَكُ ﴾ ابتلاؤك. وهو راجع إلى قوله: ﴿ فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ [طه: ٨٥]. فقال موسى: هي تلك الفتنة التي أخبرتني بها. أو: هي ابتلاء الله تعالى عباده بما شاء: ﴿ وَنَبَلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْفَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْفَيْرِ وَالْفَيْرُ وَالْفَيْرُ وَالْفَيْرُ وَالْفَيْرِ وَالْفَيْرِ وَالْفَيْرُ وَالْفَالِمُ اللهِ وَاللَّهُ وَلَا القَاتُم بِأَمُورِنَا. ﴿ وَالْفَرْلُنَا وَالْوَالْوَالُونَا القَاتُم بِأَمُورِنَا. ﴿ وَالْفَرْلُنَا وَالْفَالُونَ وَالْفَالُونَا الْقَاتُم بِأَمُورِنَا. ﴿ وَالْمُؤْرِلُنَا وَالْفَالُونَا الْقَالْمُ بِأُمُورِنَا. ﴿ وَالْمُؤْرِلُكُونُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُؤْرِقُ وَالْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُورِ الْفَالْمُ الْفُولُولُ الْفَالْمُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفَالْمُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفَالُولُ الْفُلُولُ الْفُولُولُ الْفُلُولُ الْفُولُولُ الْمُولِ الْفُولُ اللْفُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ اللْفُولُ الْفُلْمُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ ا

107 \_ ﴿ ﴿ وَاَكْتُ اللّهُ وَأَثْبَ لَنَا ﴾ وأثبت لنا، واقسم ﴿ فِ هَلَاهِ الدُّنْيَا حَسَنَةَ ﴾ عافية ، وحياة طيّبة ، وتوفيقاً في الطاعة ﴿ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ الجنّة . ﴿ إِنّا هُدَنَا إِلَيْكَ ﴾ تبنا إليك . وهاد إليه ، يهود: إذا رجع ، وتاب . والهود: جمع هائد، وهو: التائب . ﴿ قَالَ عَذَاهِ ٢ ﴾ من صفته أنّي ﴿ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾ اي: لا أعفو عنه . ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي: من صفة رحمتي أنها واسعة تبلغ كلّ شيء ، ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رحمتي في الدنيا ﴿ فَسَأَحَتُ بُهَا ﴾ أي: هذه الرحة . ﴿ لِلّذِينَ يُنّقُونَ ﴾ الشرك من أمة محمّد ﷺ ﴿ وَيُؤْتُونَ الزّكَوْةَ ﴾ المفروضة ﴿ وَالّذِينَ هُمْ يَانِينَا ﴾ بجميع كتبنا ﴿ يُؤمِنُونَ ﴾ لا يكفرون بشيء منها .

١٥٧ ـ ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ ﴾ الذي نوحي إليه كتاباً مختصاً به، وهو القرآن ﴿ النَّبِيَّ ﴾ صاحب المعجزات ﴿ الأُمْرَ الَّذِي يَجِدُونَكُم ﴾ أي: يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من بني إسرائيل ﴿ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُدُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ الْخَبَيْثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِدُ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِ وَعَزُرُوهُ وَيَضَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَيَ قُلْ وَعَكُرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَي قُلْ مَنْكُ السَّمَنونِ يَتَالِيُهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَمُ مُلْكُ السَّمَنونِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو

بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بخلع الأنداد، وإنصاف العباد ﴿ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ عبادة الأصنام، وقطيعة الأرحام ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ ما حرم عليهم من الأشياء الطيّبة؛ كالشّحوم وغيرها، أو: ما طاب في الشريعة ممّا ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وما خلا كسبه من السَّحت ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ ما يستخبث؛ كالدم، والميتة، ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير الله به، أو: ما خبث في الحكم؛ كالربا، والرشوة، ونحوهما من المكاسب الخبيثة ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ هو الثَّقْل الذي يأصره صاحبه، أي: يجبسه عن الحراك لثقَله. والمراد: التكاليف الصعبة؛ كقتل النفس في توبتهم، وقطع الأعضاء الخاطئة. ﴿آصارهم﴾ شاميّ على الجمع ﴿ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ هي الأحكام الشاقة، نحو: بتّ القضاء بالقصاص عمداً كان، أو خطأ من غير شرع الدية، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم، وظهور الذنوب على أبواب البيوت. وشبهت بالغُلُّ للزومها لزوم الغل ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِهِ ﴾ بمحمد ﷺ ﴿ وَعَـزَّرُوهُ ﴾ وعظَّموه، أو: منعوه من العدوّ حتى لا يقوى عليه عدوّ. وأصل العزر: المنع، ومنه التعزير؛ لأنَّه منع عن معاودة القبيح كالحدِّ، فهو المنع ﴿ وَنَصَـَّرُوهُ وَاتَّبَّعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي آَنْزِلَ مَعَهُم ﴾ أي: القرآن. و «مع» متعلّق بـ «اتّبعوا»، أي: واتّبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي، والعمل بسنَّته ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ الفائزون بكل خير، والناجون من كلّ شر.

١٥٨ - ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ بُعِثَ كلّ رسول إلى قومه خاصة، وبعث محمّد ﷺ إلى كافّة الإنس وكافّة الجن ﴿ جَيعًا ﴾ حال من ﴿ اللّهِ كَالَهُ مُلْكُ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ في محلّ النصب بإضمار أعني، وهو نصب على المدح ﴿ لاّ إِلَهُ إِلّا هُو ﴾ بدل من الصلة وهي ﴿ لَهُ مُلْكُ السّمَنوَتِ

يُحِي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيّ الّذِي يُؤْمِثُ بِاللّهِ وَكَلِمَنتِهِ ، وَاللّهِ عَوْمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيّ الّذِي يُؤْمِنُ أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ ، وَاتَّ بِعُوهُ لَعَلَّكُمُ مَ تَهْتَدُونَ فَي وَمِن قَوْمِ مُوسَىّ أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ ، يَعْدِلُونَ فَي وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَبْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ وَأَنْ وَاللّهُ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ وَأَنْ وَاللّهِ اللّهُ مُوسَى اللّهُ الْمُحَدِّلًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وَالْأَرْضِ ﴾. وكذلك ﴿ يُحِي وَيُمِيثُ ﴾. وفي ﴿ لا إله إلا هو ﴾ بيان للجملة قبلها ؛ لأنّ من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة . وفي ﴿ يحيي ويميت ﴾ بيان لاختصاصه بالإلهية ، إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَسُولِهِ النّبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتِهِ ، ﴾ أي : الكتب المنزلة ﴿ وَاتّبِعُوهُ لَمَا اللّهِ عَلَى الكتب المنزلة ﴿ وَاتّبِعُوهُ لَمَا اللّهِ عَلَى الكتب المنزلة ﴿ وَاتّبِعُوهُ لَمَا اللّهِ عَلَى الكتب المنزلة ﴿ وَاتّبِعُوهُ لَمَا اللّهُ وَلَى بعد قوله : ﴿ إِنّي رسول الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

109 - ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ وَالْحَقِ الناسِ مُعَقِينَ، أو بسبب الحق الذي هم عليه ﴿ وَبِهِ مِ يَعْدِلُونَ ﴾ وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون. قيل: هم قوم وراء الصين آمنوا بمحمد ﷺ ليلة المعراج، أو: هم عبد الله بن سلام وأضرابه.

17٠ - ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ﴾ وصيرناهم قطعاً، أي: فرقاً، وميزنا بعضهم من بعض ﴿ أَثَنَقَ عَشَرَةَ أَسَبَاطاً ﴾ كقولك: اثنتي عشرة قبيلة. والأسباط: أولاد الولد، جمع سبط. وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من ولد يعقوب عليه السلام. نعم مميز ما عدا العشرة مفرد، فكان ينبغي أن يقال اثني عشر سبطاً. لكن المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباط موضع قبيلة ﴿ أَمَمًا ﴾ بدل من اثنتي عشرة، أي: وقطعناهم أمماً ؛ لأن أسباط كانت أمة عظيمة، وكل واحدة كانت تؤمّ خلاف ما تؤمّه الأخرى ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ السّتَسَقَلَةُ قَوْمُهُ وَالْنِ الضّرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴾ فضرب

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا فَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَثَ وَالسَّلُونَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَ كُمْ الْمَثَكُو الْمَعْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَثَ وَالسَّلُونَ كُمُ أَن كُنُوا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَي وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَي وَاذْ فَلُوا الْبَابَ هَنَدِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِظَةً وَادْخُلُوا الْبَابَ هَنَدِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِظَةً وَادْخُلُوا الْبَابَ هَنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّهُ وَلَوْا مِنْهُمْ قَوْلًا عَيْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

﴿ فَٱنْبَجَسَتُ ﴾ فانفجرت ﴿ مِنْهُ آثَنْتَا عَشْرَةً عَيْنَا فَدْعَلِمَ كُلُ ٱنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ هو السه جمع غير تكسير ﴿ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ ﴾ وجعلناه ظليلاً عليهم في التيه ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى ﴾ وقلنا لهم: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَ كُمُّ وَكَا ظَلَمُونَا ﴾ أي: وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم ﴿ وَلَكِن وَمَا ظَلَمُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ولكن كانوا يضرون أنفسهم، ويرجع وبال ظلمهم إليهم.

171 - ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ﴾ واذكر ﴿ إِذْ قِيلَ لَهِم ﴾ ﴿ أَسَّكُنُواْ هَلَاهِ وَالْقَرْبَةَ ﴾ بيت المقدس ﴿ وَحُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ شُجَكُا نَغْفِر لَكُمْ خَطِيتَاتِكُم ﴾ ﴿ خَطِيتَاتِكُم ﴾ مدنيّ ، وشاميّ ، ﴿ خطيئاتكم ﴾ مدنيّ ﴿ خطاياكم ﴾ أبو عمرو ﴿ خطيئتكم ﴾ شاميّ ﴿ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

177 - ﴿ فَبُدُّلُ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَا مِنِ السَّكُمَاءِ بِمَا كَانُوا مِنْهَا ﴾ لا تناقض بين قوله: ﴿ اسكنوا هذه القرية وكلوا منها ﴾ في هذه السورة، وبين قوله في سورة البقرة ﴿ اَدْخُلُوا هَنَذِهِ الْقَرَيْمَةَ فَكُلُوا ﴾ [البقرة: ٥٨] لوجود الدخول والسّكني. وسواء قدّموا الحطّة على دخول الباب، أو أخروها، فهم جامعون بينهما. وترك ذكر الرغد لا يناقض إثباته. وقوله: ﴿ نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين ﴾ موعد بشيئين: بالغفران وبالزيادة. وطرح الواو لا يخلّ بذلك ؛ لأنّه استثناف مرتب على قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: ﴿ سنزيد المحسنين ﴾ . وكذلك على قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: ﴿ سنزيد المحسنين ﴾ . وكذلك

وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَّتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَاكِ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ شَيَّ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَمِظُونَ قَوْمًا ٱللهُ مُمْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَاكِ اشَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُو وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ شَيْ

زیادة ﴿منهم﴾ زیادة بیان. و﴿أرسلنا﴾ و﴿أنزلنا﴾ و﴿یظلمون﴾ و﴿یفسقون﴾ من وادِ واحدِ.

178 \_ ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ﴾ معطوف على ﴿إذ يعدون ﴾ وحكمه كحكمه في الإعراب ﴿ أُمَّةٌ مِنْهُم ﴾ جماعة من صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد ما ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم، لآخرين لا يقلعون عن وعظهم ﴿ لِمَ تَمِظُونَ قَوْمًا السَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ وإنّما قالوا ذلك لعلمهم: أنّ الوعظ لا ينفع فيهم ﴿ قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُونَ ﴾ أي: موعظتنا إبلاء عذر إلى الله (١٠) ؛ لئلا نسب في فيهم ﴿ قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُونَ ﴾ أي: موعظتنا إبلاء عذر إلى الله (١٠) ؛ لئلا نسب في

<sup>(</sup>١) في القاموس: أبلاه عذراً: أدَّاه إليه فقبله.

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ آَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ
بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً
خَسِيْنِ نِهَ فَلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً
خَسِيْنِ نَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْنَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّةً
الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابُ وَإِنَّهُ لَمَنُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَقَطَّعَنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ

النهي عن المنكر إلى التفريط. ﴿معذرةً ﴾ حفص على أنّه مفعول له، أي: وعظناهم للمعذرة ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ ولطمعنا في أن يتقوا.

170 - ﴿ فَلَمَّا نَسُوا ﴾ أي: أهل القرية لمّا تركوا ﴿ مَاذُكِرُوا بِهِ ﴾ ما ذكرهم به الصالحون ترك الناسي لما ينساه ﴿ أَنجَيّنَا اللَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ ﴾ من العذاب الشديد ﴿ وَالْخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ الراكبين للمنكر. والذين قالوا: لم تعظون من الناجين. فعن الحسن: نجت فرقتان، وهلكت فرقة، وهم الذين أخذوا الحيتان الناجين. فعن الحسن: يقال: بؤس يبؤس بأساً: إذا اشتد، فهو بئيس. ﴿ بِعَدَامِ بَعِيسٍ ﴾ شديد. يقال: بؤس يبؤس بأساً: إذا اشتد، فهو بئيس. ﴿ بِعَلْسُ ﴾ على وزن فيعل: أبو بكر غير حماد ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ .

177 - ﴿ فَلَمَّا عَتُوّا عَن تَمَا نُهُوا عَنَهُ ﴾ عن ترك ما نهوا عنه ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِمِينَ ﴾ أي: جعلناهم قردة، أذلاء، مبعدين. وقيل: ﴿ فلمّا عتوا﴾ تكرير لقوله: ﴿ فلمّا نسوا﴾ والعذاب البئيس هو: المسخ. قيل: صار الشبّان قردة، والشيوخ خنازير. وكانوا يعرفون أقاربهم، ويبكون، ولا يتكلّمون. والجمهور على أنها ماتت بعد ثلاث. وقيل: بقيت، وتناسلت.

17٧ - ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكَ ﴾ أي: أعلم. وأجري مجرى فعل القسم، ولذا أُجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله: ﴿ لِيَبَعَأَنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: كتب على نفسه ليسلطن على اليهود ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ من يوليهم ﴿ سُوّةَ ٱلْعَذَابِ ﴾ فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث محمد على فضربها عليهم، فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر!! ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ للكفّار ﴿ وَإِنَّهُ لِنَهُ وَرُرَّحِيمٌ ﴾ للمؤمنين.

١٦٨ ـ ﴿ وَقَطَّمْنَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وفرّقناهم فيها، فلا تخلو بلد عن فرقة.

أَمُمُا أَيْنَهُمُ الصَّلِحُوبَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ الصَّلِحُوبَ وَمُنَهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبِلُونَهُمْ بِالْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ فَا فَكُونَ الْكَائِنَ يَأْخُدُونَ اللَّهُ الْأَدْنَ وَيَعْوَلُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُمُ يَأْخُدُونُ أَلَا يُؤخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيةً وَالدَّالُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا يَعْقُونَ الْفَالِدُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا يَعْقُونَ الْفَالِدَ الْآفِرَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ أَمَمُا مِنْهُمُ الصَّلْلِحُونَ ﴾ الذين آمنوا منهم بالمدينة، أو: الذين وراء الصين ﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِك ﴾ ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطّون عنه، وهم: الفسقة. ومحلّ ﴿ دون ذلك ﴾ الرفع، وهو صفة لموصوف محذوف، أي: ومنهم ناس منحطّون عن الصلاح ﴿ وَبَلُونَنَهُم بِالْخَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ بالنعم والنقم، والخصب والجدب ﴿ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ينتبهون فيثابون.

١٦٩ ـ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ من بعد المذكورين ﴿ خَلَفْ ﴾ وهم الذين كانوا في زمن رسول الله ﷺ. والخلف: بدل السوء، بخلاف الخلَف فهو الصالح ﴿ وَرِثُواْ ٱلْكِكَنَبُ ﴾ التوراة، ووقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي، والتحليل والتحريم، ولم يعملوا بها ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدُّكَ ﴾ حالٍ من الضمير في ﴿ورثوا﴾. والعرض: المتاع. أي: حطام هذا الشيء الأدنى، يريد: الدنيا، وما يتمتّع به منها. وهو من الدنوّ، بمعنى القريب؛ لَأَنَّه عاجل قريب. والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام وعلى تحريف الكَلِم. وفي قوله: ﴿هذا الأدنى ﴾ تخسيس، وتحقير ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّرُ لَنَّا ﴾ لا يؤاخذنا الله بما أخذنا. والفعل مسند إلى الأخذ، أو: إلى الجار والمجرور، أي: ﴿لنا﴾ ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ الواو للحال، أي: يرجون المغفرة، وهم مصرون، عائدون إلى مثل فعلهم، غير تائبين ﴿ أَلَمْ يُؤَخَّذُ عَلَيْهِم مِّيثَنُّ ٱلْكِتَنبِ ﴾ أي: الميثاق المذكور في الكتاب ﴿ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ أي: أخذ عليهم الميثاق في كتابهم ألا يقولوا على الله إلا الصدق. وهو عطف بيان لميثاق الكتاب ﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾ وقرؤوا ما في الكتاب. وهو عطف على ﴿أَلَمْ يَوْخَذُ عَلَيْهِم ﴾ لأنَّه تقرير. فكأنَّه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب، ودرسوا ما فيه ﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ من ذلك العرض الحسيس ﴿ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ الرشا، والمحارم ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ أَفَلا

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَإِذَ نَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخِذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الفُسِمِمْ السَّتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

يعقلون﴾ أنّه كذلك. وبالتاء: مدنيّ، وحفص.

100 - ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَالْكِكَابِ ﴾ ﴿ يُمْسكونَ البوبكر. والإمساك والتمسيك والتمسك: الاعتصام، والتعلق بشيء ﴿ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ ﴾ خص الصلاة مع أنّ التمسك بالكتاب يشتمل على كلّ عبادة؛ لأنها عماد الدين، و﴿ الذين و مبتدأ، والخبر: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ أي: إنّا لا نضيع أجرهم. وجاز أن يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون. و﴿ إِنّا لا نضيع ﴾ اعتراض.

1۷۱ - ﴿ فَ وَإِذْ نَكَفّنَا أَلْجَبُلُ فَوْقَهُمْ ﴾ واذكر إذ قلعناه ورفعناه ، كقوله : ﴿ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطّور ﴾ [النساء : ١٥٤] . ﴿ كَأَنّهُ ظُلّةٌ ﴾ هي كلّ ما أظلّك من سقيفة ، أو سحاب ﴿ وَظُنُوا أَنّهُ وَاقِعٌ بِهِم ﴾ وعلموا أنّه ساقط عليهم . وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها ، فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم \_ وكان فرسخاً في فرسخ \_ وقيل لهم : إن قبلتموها بما فيها ، وإلا ليقعن عليكم . فلمّا نظروا إلى الجبل خر كلّ رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر ، وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فَرَقاً من سقوطه ، فلذلك لا ترى يهوديّاً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ، ويقولون : هي السجدة التي رفعت عنّا بها العقوبة . وقلنا لهم : ﴿ فُلُوامَا عَانَيْنَكُم ﴾ من الكتاب ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ وعزم على احتمال مشاقه ، وتكاليفه ﴿ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ ﴾ من الأوامر والنواهي ، ولا تنسوه ﴿ لَعَلّمُ مَنْ الْأَوْمُ وَالْتُوامِ عَلَيْهُ .

1۷۲ - ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيّ ءَادَمَ ﴾ أي: ﴿ وَ اذكر ﴿ إِذْ أَخَذَ ﴾ وَمِن ظَهُورِهِمْ ﴾ الله الخدورة وإذ أخذ ربّك من ظهور بني آدم ﴿ وُرِيّتَهُمْ ﴾ . ومعنى أخذ ذريّاتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلاب آبائهم ﴿ وَرَبَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَكُنْ شَهِدَنا ﴾ هذا من باب التمثيل. ومعنى ذلك: أنّه نصب لهم الأدلة على ربوبيّته ووحدانيّته، وشهدت بها عقولهم التي

أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَوْ لَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤا أَشَرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنَهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا

ركّبها فيهم، وجعلها مميّزة بين الهدى والضلالة، فكأنّه أشهدهم على أنفسهم، وقرّرهم، وقال لهم: ﴿ أَلسَت بربّكم ﴾ وكأنّهم قالوا: بلى أنت ربّنا، شهدنا على أنفسنا، وأقررنا بوحدانيّتك ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ مفعول له، أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلّة الشاهدة على صحّتها العقول كراهة ﴿ أَن يقولوا ﴾ ﴿ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَنْفِلِينَ ﴾ لم ننبّه عليه.

107 ـ ﴿ أَوْ نَقُولُوا ﴾ ﴿ أُو ﴾ كراهة ﴿ إِنَّا أَشَرَكَ مَابَآ قُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ فاقتدينا بهم؛ لأنّ نصب الأدلّة على التوحيد، وما نبّهوا عليه قائم معهم، فلا عذر لهم في الإعراض عنه، والاقتداء بالآباء، كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلّة التوحيد منصوبة لهم ﴿ أَفَنَّهُلِكُنّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ أي: كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك، وتركهم سنة لنا.

١٧٤ ـ ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ ومثل ذلك التفصيل البليغ ﴿ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ ﴾ لهم.
 ﴿ وَلَمَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عن شركهم نفصلها.

إلى هذا ذهب المحققون من أهل التفسير، منهم الشيخ أبو منصور، والزجّاج، والزخشريّ. وذهب جمهورُ المفسرين إلى أنّ الله تعالى أخرج ذريّة آدم من ظهر آدم مثل الذرّ، وأخذ عليهم الميثاق أنّه ربهم بقوله: ﴿السّت بربّكم﴾ فأجابوه به: بلى. قالوا: وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: أخرج الله من ظهر آدم ذريّته، وأراه إيّاهم كهيئة الذرّ وأعطاهم من العقل، وقال: هؤلاء ولدك، آخذ عليهم الميثاق أن يعبدوني. قيل: كان ذلك قبل دخول الجنّة بين مكّة والطائف. وقيل: بعد النزول من الجنّة. وقيل: في الجنّة. والحجّة للأوّلين أنّه قال: ﴿من بني آدم من ظهورهم ﴾ ولم يقل: من ظهر آدم، ولأنّا لا نتذكّر ذلك، فأنّى يصير حجّة!

﴿ذَرِّيَاتُهُم﴾ مدني وبصريٌ وشاميٌ. ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ ﴿أُو يَقُولُوا﴾ أَبُو عَمْرُو. ١٧٥ ـ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ على اليهود ﴿ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَٰذِنَا ﴾ هو عالم من فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ الْعَادِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُ الْمَاكِنَةُ وَلَكَنَهُ الْمَاكِنَةُ وَلَكَنَهُ الْمَاكِنَةُ الْمَكَلَةُ الْمَكَلَةُ الْمَكَلَةُ الْمَكَلَةُ الْمَكَلَةُ الْمَكَلَةُ الْكَافِينَ الْكَالِمِينَ الْمُحَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّم

علماء بني إسرائيل. وقيل: هو بلعم بن باعوراء أوتي علم بعض كتب الله. ﴿ فَآنْسَلُخَ مِنْهَا ﴾ فخرج من الآيات بأن كفر بها، ونبذها وراء ظهره ﴿ فَأَتَبَعَهُ الشّيطانُ ﴾ فلحقه الشيطان وأدركه، وصار قريناً له ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ فصار من الضالين الكافرين. رُوي أنّ قومه طلبوا منه أن يدعو على موسى، ومن معه، فأبى. فلم يزالوا به حتى فعل، وكان عنده اسم الله الأعظم.

١٧٦ - ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَقْنَهُ ﴾ إلى منازل الأبرار من العلماء ﴿ يَهَا ﴾ بتلك الآيات ﴿ وَلَكِنَّهُ وَأَخَلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ مال إلى الدنيا، ورغب فيها ﴿ وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ في إيثار الدنيا ولذَّاتها على الآخرة ونعيمها ﴿ فَشَكُمْ كُنُّكُلُ ٱلْكَلِّبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ أي: تزجره، وتطرده ﴿ يَلْهَتْ أَوْ تَـنَّرُكُهُ ﴾ غير مطرود ﴿ يَلْهَتْ ﴾ والمعنى: فصفته التي هي مثل في الخسّة والضعة كصفة الكلب في أخسّ أحواله وأذلُّها، وهي حال دوام اللهث به، سواء حمل عليه، أي: شدٌّ عليه، وهيج، فطرد، أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه. وذلك: أنّ سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حرّك، أما الكلب فيلهث في الحالين. فكان مقتضى الكلام أن يقال: ولكنّه أخلد إلى الأرض فحططناه، ووضعنا منزلته. فوضع هذا التمثيل موضع فحططناه أبلغ حطِّ. ومحلّ الجملة الشرطيّة: النصب على الحال، كأنّه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلَّة لاهثا في الحالين. وقيل: لمَّا دعا بلعم على موسى خرج لسانه، فوقع على صدره، وجعل يلهث كما يلهث الكلب. وقيل: معناه: هو ضالً: وُعِظ أو تُرِك. وعن عطاء: من علم ولم يعمل فهو كالكلب ينبح إن طرد، أو ترك ﴿ ذَّالِكَ مَشَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّهُمْ إِمَّا يُنْذِنا ﴾ من اليهود بعد أن قرؤوا نعت رسول الله ﷺ في التوراة، وذكر القرآن المعجز وما فيه، وبشّروا الناس باقتراب مبعثه ﴿ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ ﴾ أي: قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته. سَلَةَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِيَّ وَمَن يُصْلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْمُهْتَالِينِ لَا يُتَعِلَ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يُبْعِرُونَ شَهَا لَا يُعْتَقُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْعِرُونَ مِهَا

10٧ \_ ﴿ سَلَمَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِنِنَا ﴾ أي: مثل القوم، فحذف المضاف. وفاعل ساء مضمر، أي: ساء المثل مثلًا. وانتصاب مثلًا على التمييز ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ معطوف على كذّبوا، فيدخل في حيّز الصلة، أي: الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم. أو: منقطع عن الصلة، أي: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب. وتقديم المفعول به للاختصاص، أي: وخصّوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّ إلى غيرها.

1۷۸ - ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ﴾ حمل على اللفظ ﴿ وَمَن يُطّبِلُ ﴾ أي: ومن يضلله ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْحَنسِرُونَ ﴾ [حمل على المعنى](١) ولو كان الهدى من الله البيان \_ كما قالت المعتزلة \_ لاستوى الكافر والمؤمن، إذ البيان ثابت في حق الفريقين. فدل أنه من الله تعالى التوفيق، والعصمة، والمعونة، ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن.

1۷۹ - ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ صَكْثِيرًا مِنَ الْجِينَ وَالْإِنسِ ﴾ هم الكفار من الفريقين المعرضون عن تدبّر آيات الله. والله تعالى علم منهم اختيار الكفر، فشاء منهم الكفر، وخلق فيهم ذلك، وجعل مصيرهم جهنّم لذلك. ولا تنافي بين هذا وبين قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجَنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] لأنّه إنّما خلق منهم للعبادة من علم أنّه يعبده، وأمّا من علم أنّه يكفر به فإنّما خلقه لما علم أنه يكون منه. فالحاصل: أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه للعبادة. ومَن علم منه أن يكون منه الكفر خلقه لذلك. وكم من عام يُراد به الخصوص! وقول المعتزلة بأنّ هذه لام العاقبة، أي: لمّا كان عاقبتهم جهنّم جعل كأنمّ خلقوا لها، فراراً عن إرادة المعاصي، عدول عن الظاهر ﴿ هُمُمْ قُلُوبُ بُحِلُ الرشد ﴿ وَهُمْ مَا عَلَيْ اللهُ المُ المَا ال

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

وَلَمْمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِهِ بَلْ هُمْ أَضَلَّ أُولَتِهِكَ هُمُ الْغَنفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَآهُ الْمُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى آسْمَنَ بِدِّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِيهِ يَعْدِلُونَ ﴾ وَيَتَمَلُونَ ﴿ وَمِنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَنَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴾

مَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ يَهَا ﴾ الوعظ ﴿ أُولَتِكَ كَالْأَنْعَلِي ﴾ في عدم الفقه والنظر للاعتبار، والاستماع للتفكّر ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ من الأنعام، لأنهم كابروا العقول، وعاندوا الرسول، وارتكبوا الفضول. فالأنعام تطلب منافعها، وتهرب عن مضارتها، وهم لا يعلمون مضارتهم حيث اختاروا النار. وكيف يستوي المكلف المأمور والمُنخلَى المعذور؟! فالآدمي روحاني، شهواني، سماوي، أرضي، فإن غلب ورحه هواه فاق ملائكة السموات، وإن غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلنَّنْفِلُونَ ﴾ الكاملون في الغفلة.

معان المساء، لأنها تدلّ على معان السماء، لأنها تدلّ على معان حسنة. فمنها: ما يستحقّه بحقائقه؛ كالقديم قبل كلّ شيء، والباقي بعد كلّ شيء، والقادر على كلّ شيء، والعالم بكلّ شيء، والواحد الذي ليس كمثله شيء. ومنها: ما تستحسنه الأنفس لآثارها؛ كالغفور، والرحيم، والشكور، والحليم. ومنها: ما يوجب التخلق به؛ كالفضل، والعفو. ومنها: ما يوجب مراقبة الأحوال؛ كالسميع، والبصير، والمقتدر. ومنها: ما يوجب الإجلال؛ كالعظيم، والجبّار، والمتكبّر ﴿ فَآدَعُوهُ يَهَا ﴾ فسمّوه بتلك الأسماء ﴿ وَذَرُوا اللّاين يُلْحِدُونَ فِيَ السّمية الذين يميلون عن الحقّ والصواب فيها، فيسمّونه بغير الأسماء الحسنى. وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز عليه، نحو أن يقولوا: يا سخيّ، الأسماء الحسنى. وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز عليه، نحو أن يقولوا: يا سخيّ، يا رفيق، لأنه لم يسمّ نفسه بذلك. ومن الإلحاد تسميته بالجسم، والجوهر، والعقل، والعلّة. ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ حزة. لحد والحد: مال ﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

1۸۱ - ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَآ ﴾ للجنّة، لأنه في مقابلة ﴿ ولقد ذرأنا لجهنّم ﴾ ﴿ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مَيْدِلُونَ ﴾ في أحكامهم. قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدّين. وفيه دلالةٌ على (١) أن إجماعَ كلّ عصر حجّة.

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ اللَّهِ مَا يَصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِينُ ﴿ الْمَارُوا مَا يِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِينُ ﴿ اَلَهُ مَن مَنْ مِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْلُرُوا فَي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْلُرَبُ أَجُلُهُمُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْلُرَبُ أَجُلُهُمُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْلُرَبُ أَجُلُهُمْ

1۸۲ - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِالِئِنَا سَنَسَتَدَرِجُهُم ﴾ سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم ﴿ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما يراد بهم، وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع انهماكهم في الغيّ، فكلّما جدّد عليهم نعمة ازدادوا بطراً، وجدّدوا معصية، فيتدرّجون في المعاصي بسبب ترادف النعم، ظانّين: أن مواترة النعم أثرة من الله تعالى وتقريب، وإنّما هو خذلان منه وتبعيد. وهو استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد، أو الاستنزال درجة بعد درجة [﴿ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما يراد بهم](١).

۱۸۳ \_ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ﴾ عطف على ﴿ سنستدرجهم ﴾ وهو غير داخل في حكم السين. أي: أمهلهم ﴿ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ أخذي شديد. سمّاه: كيداً، لأنّه شبيه بالكيد من حيث إنّه في الظاهر إحسان، وفي الحقيقة خذلان.

۱۸۱ ـ ولمّا نسبوا النبيّ ﷺ إلى الجنون نزل: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم ﴾ محمّد ﷺ. و﴿ما﴾ نافية بعد وقف. أي: أو لم يتفكّروا في قولهم؟! ثم نفى عنه الجنون بقوله: ﴿ مَا يِصَاحِبِهِم مِّن حِنَّةٍ ﴾ جنون ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ منذر من الله، موضع إنذاره.

الملكوت: الملك العظيم ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الملكوت: الملك العظيم ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد ﴿ وَأَنْ عَسَى ﴾ ﴿ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة. وأصله: وأنّه عسى. والضمير ضمير الشأن. وهو في موضع الجرّ بالعطف على ملكوت. والمعنى: أولم ينظروا في أنّ الشأن والحديث عسى ﴿ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارَبُ مَلِكُونَ. ولا وله الحق، ولعلّهم يموتون عمّا قريب فيسارعوا إلى النظر، وطلب الحق،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ مَنْ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوقْنِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا

وما ينجبيهم قبل مفاجأة الأجل، وحلول العقاب ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بِمَعْدَوُ ﴾ بعد القرآن ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ إذا لم يؤمنوا به. وهو متعلّق بعسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كأنّه قيل: لعلّ أجلهم قد اقترب؛ فما لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت؟! وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق؟! وبأيّ حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا؟!

۱۸٦ - ﴿ مَن يُصَلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ ﴾ أي: يضلله الله ﴿ وَيَذَرُهُمُ ﴾ وبالياء: عراقيّ. وبالجزم: حمزة وعليّ عطفاً على محلّ ﴿ فلا هادي له ﴾ ، كأنّه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد، ﴿ ويذرهم ﴾ والرفع على الاستثناف، أي: وهو يذرهم. الباقون: بالنون ﴿ فِي طُعْيَنِهِم ﴾ كفرهم ﴿ يَعْمَعُونَ ﴾ يتحيّرون.

﴿ يَمْتَكُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ وهي من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا. وسمّيت القيامة الساعة لوقوعها بغتة ، أو: لسرعة حسابها ، أو: لأنّها عند الله على طولها بالساعة لوقوعها بغتة ، أو: لسرعة حسابها ، أو: لأنّها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق ﴿ أَيّانَ ﴾ متى ، واشتقاقه من أيّ ، فعلان منه ، لأن معناه : أي وقت ؟ ﴿ مُرّسَنها ﴾ إرساؤها ، مصدر مثل المدخل بمعنى الإدخال . أو: وقت إرسائها ، أي : إثباتها ، والمعنى : متى يرسيها الله ؟ ﴿ قُلْ إِنّها ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ؛ ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ؛ ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المحصية ، كما أخفى الأجل الخاص \_ وهو وقت الموت \_ لذلك ﴿ لَا يُعَلِّهُمُ إِلَهُ مَلْ اللهُ هو وحده ﴿ ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَتِ السَّمَةِ مَن اللها من الملائكة والثقلين أهمّه شأن الساعة ، ويتمنّى وَلَّلْرَضِ ﴾ أي : كلّ من أهلها من الملائكة والثقلين أهمّه شأن الساعة ، ويتمنّى أو يتجلّى له علمها ، وشقّ عليه خفاؤها ، وثقل عليه . أو : ثقلت فيها ، لأن أهلها يخافون شدائدها ، وأهوالها ﴿ لَا تَأْتِيكُو إِلّا بَفَنَة ﴾ فجأة على غفلة منكم أهلها يخافون شدائدها ، وأهوالها ﴿ لَا تَأْتِيكُو إِلّا بَقَنَة ﴾ فجأة على غفلة منكم أهلها يخافون شدائدها ، وأهوالها ﴿ لَا تَأْتِيكُو إِلّا بَقَنَة ﴾ فجأة على غفلة منكم أهلها يخافون شالمة عن الشيء ، والتنقير عنه استحكم علمه فيها . وأصل لأنّ مَن بالغ في المسألة عن الشيء ، والتنقير عنه استحكم علمه فيها . وأصل

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰذِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَةً إِنْ أَنَا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَكَامَسُونَ اللَّهُ وَاللَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

هذا التركيب المبالغة، ومنه: إحفاء الشارب. أو: ﴿عنها﴾ متعلق بيسألونك، أي: يسألونك عنها كأنك حفي، أي: عالم بها ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وكرّر يسألونك، وإنما علمها عند الله للتأكيد، ولزيادة كأنّك حفي عنها. وعلى هذا تكرير العلماء في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة، منهم: محمد بن الحسن \_ رحمه الله \_ ﴿ وَلَنِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنّه المختص بالعلم بها.

السلام - ﴿ ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ هي نفس آدم ـ عليه السلام ـ ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ حواء خلقها من جسد آدم، من ضلع من أضلاعه ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ليطمئن ويميل، لأنّ الجنس إلى الجنس أميل، خصوصاً إذا كان بعضاً منه كما يسكن الإنسان إلى ولده، ويجبه محبّة نفسه لكونه بضعة منه. وذكّر ﴿ليسكن﴾ بعد ما أنّث في قوله: ﴿واحدة وخلق منها زوجها﴾ ذهاباً إلى معنى

فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا آثَقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

النفس؛ ليبيّن أنّ المراد بها آدم ﴿ فَلَمَّا تَعَشّنها ﴾ جامعها ﴿ حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ خفّ عليها، ولم تلق منه ما يلقي بعضُ الحبالي من حملهن من الكرب والأذي، ولم تستثقله كما يستثقلنه ﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ﴾ فمضت به إلى وقت ميلاده، من غير إخداج (١) ولا إزلاق. أو: ﴿ حملت حملًا خفيفا ﴾ يعني: النطفة ﴿ فمرت به ﴾ فقامت به، وقعدت ﴿ فَلَمّا آثَقَلَت ﴾ حان وقتُ ثِقَل حملها ﴿ ذَعَوا اللّهَ رَبّهُما ﴾ دعا آدم وحوّاء ربهما، ومالك أمرهما، الذي هو الحقيق بأن يُدعى، ويُلتجأ إليه، فقالا: ﴿ لَهِنْ مَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ لئن وهبت لنا ولداً سوياً قد صلح بدنه، أو: ولدا ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح ﴿ لَنَكُونَنّ مِنَ ٱلشّنكِرِينَ ﴾ لك. والضمير في ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح ﴿ لَنَكُونَنّ مِن ٱلشّنكِرِينَ ﴾ لك. والضمير في أتيننا ﴾ و﴿ لنكونن ﴾ لهما، ولكل من يتناسل من ذريّتهما.

190 - ﴿ فَلَمّا ءَاتَنهُما صَلِما ﴾ أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السوي ﴿ جَمَلًا لَهُ شُرِكاء ﴾ أي: جعل أولادهما له شركاء ، على حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه . وكذلك: ﴿ فِيما ءَاتنهُما ﴾ أي: آتى أولادهما . دليله : ﴿ فَتَكَنّى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من الشرك . ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله: تسميتهم أولادهم بعبد العزى ، وعبد مناف ، وعبد شمس ، ونحو ذلك مكان : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد الرحيم . أو : يكون الخطاب لقريش ؛ الذين كانوا في عهد رسول الله على ، وهم آل قصي ، أي : هو الذي خلقكم من نفس واحدة : قصي . وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها ، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما ، حيث سمّيا أولادهما الأربعة بـ : عبد مناف ، وعبد العزى ، وعبد الدار . والضمير في ﴿أيشركون ﴾ لهما ولأعقابهما الذين وعبد قصي ، وعبد الدار . والضمير في ﴿أيشركون ﴾ لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك . ﴿شُورُكا ﴾ : مدني ، وأبو بكر ، أي : ذوي شرك ، وهم الشركاء .

<sup>(</sup>١) من غير إخداج: من غير نقص.

أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَدِمِتُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَدِمِتُونَ اللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ صَدِمِتُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ مَدْمُونَ مِن اللّهُ عَبَادُ أَمْثَالُكُمْ أَنْ اللّهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُلُّ يَمْشُونَ مِنا أَمْ لَمُمْ أَيْدِ فَلَا يَعْشُونَ مِنا أَمْ لَمُمْ أَيْدِ فَلَمْ أَيْدِ مِنْ مِنْ أَلْهُمْ أَنْهُلُّ يَمْشُونَ مِنا أَمْ لَمُمْ أَيْدِ مِنْ فَا لَهُمْ أَنْهُلُ لَكُمْ أَنْهُمْ أَنْهُلُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْشُونَ مِنا لَا اللّهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُلُ لَا يَعْشُونَ مِنا أَنْهُمْ أَنْهُ لَا يَعْشُونَ مِنا أَمْ لَمُمْ أَيْدِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا أَنْهُلُ لَا يَعْشُونَ مِنا أَنْهُمْ أَنْهُ لَا يَعْشُونَ مِنا أَنْهُمْ أَنْهُ لَمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَمْ أَلَاهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُونَ مِنَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَلَاهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُونَ مِنَا أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنَاهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ

191 - ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا ﴾ يعني: الأصنام ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أجريت الأصنام مجرى أولي العلم بناء على اعتقادهم فيها، وتسميتهم إيّاها إلهاً. والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء، وهم يخلقون؛ لأنّ الله خالقهم. أو: الضمير في ﴿ وهم يخلقون ﴾ للعابدين، أي: أيشركون ما لا يخلق شيئاً، وهم مخلوقو الله، فليعبدوا خالقهم. أو: للعابدين والمعبودين، وجمعهم كأولي العلم، تغليباً للعابدين.

197 ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ ﴾ لعبدتهم ﴿ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ﴾ فيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث، كالكسر، وغيره. بل عبدتهم الذين يدفعون عنهم.

197 - ﴿وَإِن تَدْعُوهُم ﴾ وإن تدعوا هذه الأصنام ﴿ إِلَى الْمُدَىٰ ﴾ إلى ما هو هدى ورشاد، أو: إلى أن يهدوكم، أي: وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير، والهدى ﴿ لَا يَتَبِعُوكُم ﴾ إلى مرادكم، وطلبتكم، ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله. ﴿لا يَتُبعوكم ﴾: نافع ﴿ سَوَاهُ عَلَيْكُوا أَدْعَوْتُمُوهُم أَمْ أَنتُدْ صَامِتُوك ﴾ عن دعائهم: في أنّه لا فلاح معهم، ولا يجيبونكم. والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية لرؤوس الآى.

198 - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: تعبدونهم، وتسمّونهم آلهة ﴿ عِبَادُ آمْنَالُكُمْ ﴿ فَأَدْعُومُمْ ﴾ لجلب نفع، ﴿ عِبَادُ آمْنَالُكُمْ ﴿ فَأَدْعُومُمْ ﴾ لجلب نفع، أو: دفع ضرّ ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوالَكُمْ ﴾ فليجيبوا ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ في أنهم آلهة. ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم، فقال:

١٩٥ - ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾ مشيكم ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ يتناولون

أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ اَدْعُوا شُرَكآ عَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ
فَلَا نُنظِرُونِ شَى إِنَّ وَلِئِى اللّهُ الَّذِى نَنَّلَ الْكِئنَ وَهُوَ يَتَوَلَى الصَّلِحِينَ شَى وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا آنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ شَى وَإِن
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَبْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَى خُذِ الْمَقُو
وَأْمُمُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنْهِلِينَ شَى

بها ﴿ أَمْرَ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ أي: فلم تعبدون ما هو دونكم؟! ﴿ قُلِ ٱدْعُواْشُرَكَاءَكُمْ ﴾ واستعينوا بهم في عداوتي ﴿ مُمَّ كِيدُونِ ﴾ جميعاً أنتم وشركاؤكم، وبالياء يعقوب وافقه أبو عمرو في الوصل ﴿ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ فإنّي لا أبالي بكم. وكانوا قد خوّفوه آلهتم، فأمر أن يخاطبهم بذلك. وبالياء: يعقوب.

197 - ﴿ إِنَّ وَلِئَى ﴾ ناصري عليكم ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ ﴾ أوحي إلي، وأعزّني برسالته ﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ومن سنّته أن ينصر الصالحين من عباده، ولا يخذلهم.

۱۹۷ ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ من دون الله ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ آنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ .

۱۹۸ ـ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُوّاً وَتَرَمْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ يشبهون الناظرين البك ؛ لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه ﴿ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ المرئي.

199 \_ ﴿ خُذِ ٱلْمَغُو ﴾ هو ضد الجهد، أي: ما عفا لك من أخلاق الناس وأفعالهم، ولا تطلب منهم الجهد، وما يشق؛ حتى لا ينفروا؛ كقوله ﷺ: "يسروا ولا تعسّروا» (١) ﴿ وَأَمْنُ بِالْقُرْفِ ﴾ بالمعروف، والجميل من الأفعال، أو: كلّ خصلة يرتضيها العقل، ويقبلها الشرع ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَنِهِلِينَ ﴾ ولا تكافىء السفهاء بمثل سفههم، ولا تمارهم، واحلم عليهم. وفسّرها جبريل عليه السلام

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹) ومسلم (۱۷۳٤).

وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَنْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿

بقوله: «صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعفُ عمّن ظلمك»(١). وعن الصادق: أمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها.

٢٠٠ \_ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزَغٌ ﴾ وإما ينخسنَك منه نخس، بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِٱللّهِ ﴾ ولا تطعه. والنزغ: النخس، كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي. وجعل النزغ نازغاً كما قيل: جدّ جدّه. أو: أريد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب، كقول أبي بكر \_ رضي الله عنه \_: إنّ لي شيطاناً يعتريني ﴿ إِنَّهُ سَمِيعُ ﴾ لنزغه ﴿ عَلِيمُ ﴾ بدفعه.

٢٠١ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيَهُ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ﴾ ﴿ طَيْفٌ ﴾ : مكي، وبصريّ وعليّ، أي : لَمّة منه . مصدر من قولهم : طاف به الخيال يطيف طيفاً . وعن أبي عمرو : هما واحد، وهي : الوسوسة . وهذا تأكيدٌ لما تقدّم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان، وأنّ عادة المتقين إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ ما أمر الله به، ونهى عنه ﴿ فَإِذَا هُم لَتُعِيرُونَ ﴾ فأبصروا السداد، ودفعوا وسوسته . وحقيقته : أن يفرّوا منه إلى الله، فيزدادوا بصيرة من الله بالله .

۲۰۲ - ﴿ وَإِخْوَنَهُمْ ﴾ وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس، فإنّ الشياطين ﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ﴾، أي: يكونون مدداً لهم فيه، ويعضدونهم ﴿ يُمِدُّونَهُم من الإمداد: مدني ﴿ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ ثمّ لا يمسكون عن إغوائهم حتى يصرّوا، ولا يرجعوا. وجاز أن يُراد بالإخوان: الشياطين، ويرجع الضمير المتعلّق به إلى الجاهلين. والأوّل أوجه؛ لأنّ إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. وإنّما جمع الضمير في ﴿ إخوانهم ﴾ والشيطان مفرد؛ لأنّ المراد به الجنس.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٥٥).

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِثَايَةِ قَالُوا لَوْلَا الْجَنَبَتِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن زَبِي هَنذَا بَصَآبِرُ مِن زَبِي مَا يُوحَى إِلَى مِن زَبِي هَنذَا بَصَآبِرُ مِن زَبِيكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْعَنْفِلِينَ ﴿ إِنَا اللَّذِينَ عِندَ رَبِكَ لَا مَن الْعَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ مُونَ عَنْ عِبَدَ رَبِكَ لَا تَكُن مِّنَ الْعَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّا اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا مَن الْعَنْفِلِينَ الْعَنْفِلِينَ اللَّهِ مِنْ عَلَا رَبِّكَ لَا مَن الْعَنْفِلِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا مَن الْعَنْفِلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَا مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْعَنْفِلِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَنْفِلِينَ اللَّهُ مِنْ عَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا لَكُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّذِي اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللل

۲۰۳ - ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ ﴾ مقترحة ﴿ قَالُواْ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا ﴾ هلا اخترتها.
أي: اختلقتها كما اختلقت ما قبلها ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَبِّ ﴾ ولست بمقترح لها ﴿ هَلْذَا بَصَ آبِرُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ هذا القرآن دلائل تبصركم وجوه الحق ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ به.

٢٠٤ - ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ﴾ ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. وقيل: معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وجمهور الصحابة - رضي الله عنهم - على أنه في استماع المؤتم. وقيل: في استماع الخطبة. وقيل: فيهما، وهو الأصح.

٢٠٥ - ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِك ﴾ هو عام في الأذكار من قراءة القرآن، والدعاء، والتسبيح، والتهليل، وغير ذلك ﴿ تَضَرُّعا وَخِيفَةٌ ﴾ متضرّعا وخائفا ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ ﴾ ومتكلّماً كلاماً دون الجهر؛ لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى حسن التفكّر ﴿ إِٱلْفُدُو وَٱلْاَصَالِ ﴾ لفضل هذين الوقتين. وقيل: المراد إدامة الذكر باستقامة الفكر. ومعنى: ﴿ بالغدوّ ﴾ بأوقات الغدوّ، وهي: الغُدوات. والآصال: جمع أصل. والأصل جمع أصيل، وهو: العشيّ ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَيْفِلِينَ ﴾ من الذين يغفلون عن ذكر الله، ويلهون عنه.

٢٠٦ \_ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ مكانة ومنزلة، لا مكاناً ومنزلاً، يعني: الملائكة ﴿ لَا يَسْتَكُمُّ وَيَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ لا يتعظمون عنها ﴿ وَيُسَيِّمُونَهُ ﴾ وينزّهونه عمّا لا يليق به ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ ويختصونه بالعبادة لا يشركون به غيره. والله أعلم.



# لِسَـــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيلِـــمِ

يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِن كُنتُم ثُوْمِينِينَ ﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم ثُوْمِينِينَ ﴾

الله وعطائه. والأنفال: الغنائم. ولقد وقع اختلاف بين المسلمين في فضل الله، وعطائه. والأنفال: الغنائم. ولقد وقع اختلاف بين المسلمين في غنائم بدر وفي قسمتها، فسألوا رسول الله: كيف نقسم؟ ولمن الحكم في قسمتها للمهاجرين، أم للأنصار، أم لهم جميعاً؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله، وهو الحاكم فيها خاصة، يحكم فيها ما يشاء، ليس لأحد غيره فيها حكم. ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول: أن حكمها مختص بالله ورسوله، يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته، ويمتثل الرسول أمر الله فيها، وليس الآمر في قسمتها على ما تقتضيه حكمته، ويمتثل الرسول أمر الله فيها، وليس الآمر في متاخين في الله ﴿وَأَصِّلِحُوا ذَاتَ يَبْنِكُمْ ﴾ أحوال بينكم. يعني: ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة، وعبة، واتفاق. وقال الزّجاج: معنى ذات الأحوال حتى تكون أحوال ألفة، وعبة، واتفاق. وقال الزّجاج: معنى ذات المعشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا، فجعله لرسول الله عنه، وغيرها ﴿إن كُنتُم تُوقِينِه كاملي الإيمان. من أيدينا، فجعله لرسول الله عنه، وغيرها ﴿إن كُنتُم تُوقِينِه كاملي الإيمان.

٢ - ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إنَّما الكاملو الإيمان ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ فزعت لذكره استعظاماً له، وتهيباً من جلاله، وعزّه، وسلطانه ﴿ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَالَيْهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة؛ لأنّ تظاهر الأدلّة أقوى للمدلول عليه، وأثبت لقدمه. أو: زادتهم إيماناً بتلك الآيات؛ لأنهم لم يؤمنوا بأحكامها قبل ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ يعتمدون، ولا يفوضون أمورهم إلى غير ربهم، لا يخشون، ولا يرجون إلا إيّاه.

٣ ـ ﴿ اللَّذِيكَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ جمع بين أعمال القلوب من الصلاة، من الوجل، والإخلاص، والتوكل، وبين أعمال الجوارح من الصلاة، والصدقة.

## لَّهُمْ دَرَجَنَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ۞ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞

رضي الله عنهما -: من لم يكن منافقاً فهو مؤمن حقّاً. وقد احتجّ عبد الله على أحمد فقال: ايش اسمك؟ فقال: أحمد. فقال: أتقول أنا أحمد حقّاً، أو أنا أحمد إن شاء الله؟ فقال: أنا أحمد حقّاً. فقال: حيث سمّاك والدك لا تستثني، وقد سمّاك الله في القرآن مؤمناً تستثني؟! ﴿ لَمَّمْ دَرَجَاتُ ﴾ مراتب بعضها فوق بعض على قدر الأعمال ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً ﴾ وتجاوز لسيّئاتهم ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ ضافٍ عن كدّ الاكتساب، وخوف الحساب.

٥ ـ الكاف في: ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴾ في محلّ النصب، على أنّه صفة لمصدر الفعل المقدّر. والتقدير: قل الأنفال استقرّت لله والرسول، وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل إخراج ربك إيّاك من بيتك، وهم كارهون ﴿ مِنْ بَيْتِكَ ﴾ يريد بيته بالمدينة، أو المدينة نفسها؛ لأنبًا مهاجره ومسكنه، فهي في اختصاصها به كاختصاص البيت لساكنه ﴿ بِٱلْحَقِّ﴾ إخراجاً ملتبساً بالحكمة، والصواب ﴿ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴾ في موضع الحال. أي: أخرجك في حال كراهتهم، وذلك: أنّ عير قريش أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمة، ومعها أربعون راكباً، منهم أبو سفيان، فأخبر جبريل النبيِّ ﷺ، فأخبر أصحابه، فأعجبهم تلقّي العير لكثرة الخير، وقلّة القوم. فلمّا خرجوا علمت قريش بذلك، فخرج أبو جهل بجميع أهل مكّة، وهو النفير في المثل السائر: لا في العير ولا في النفير. فقيل له: إنّ العير أخذت طريق الساحل، ونجت. فأبي، وسار بمن معه إلى بدر. وهو ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة. ونزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! إنَّ الله وعدكم إحدى الطائفتين إمَّا العير وإمّا قريشاً. فاستشار النبيّ ﷺ أصحابه وقال: «العير أحبّ إليكم أم النفير؟» قالوا: بل العير أحبّ إلينا من لقاء العدوّ. فتغيّر وجهُ رسول الله ﷺ، ثمّ ردّد عليهم فقال: «إنّ العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل». فقالوا: يا رسول الله! عليك بالعير، ودع العدق. فقام عند غضب النبي ﷺ أبو بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ فأحسنا، ثم قام سعد بن عبادة

#### يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذَ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِهَٰنَيْنِ

فقال: انظر أمرك فامض، فوالله! لو سرت إلى عدن أَبْيَنَ (١) ما تخلّف عنك رجلٌ من الأنصار. ثم قال المقداد بن عمرو: امضِ لما أمرك الله، فإنّا معك حيث أحببت، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً، إنّا معكما إنّا هنكه أنا قَعِدُون ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا، إنّا معكما مقاتلون، ما دامت عين منّا تطرف. فضحك رسولُ الله على وقال سعد بن معاذ: امضِ يا رسول الله! لما أردت، فو الذي بعثك بالحقّ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلّف منّا رجلٌ واحد. فسر بنا على بركة الله. ففرح رسولُ الله على ونشطه قول سعد، ثم قال: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبشروا فإنّ الله وعدني أحدى الطائفتين. والله! لكأني الآن أنظرُ إلى مصارع القوم» (٢٠). وكانت الكراهة من بعضهم لقوله: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ وَلله الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: يحتملُ أنهم منافقون كرهوا ذلك اعتقاداً، ويحتملُ أن يكونوا مخلصين، وأن يكون ذلك كراهة طبع، لأنهم فير متأهين له.

٣ - ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ ﴾ الحق الذي جادلوا فيه رسول الله ﷺ: تلقي النفير الإيثارهم عليه تلقي العير ﴿ بَعْدَمَا نَبَيْنَ ﴾ بعد إعلام رسول الله ﷺ بأنهم ينصرون. وجدالهم: قولهم ما كان خروجنا إلا للعير، وهلا قلت لنا لنستعد. وذلك لكراهتهم القتال ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ شبّه حالهم في فرط فزعهم وهم يُسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يُعْتَل (٣) إلى القتل، ويُساق على الصّغار إلى الموت، وهو مشاهد الأسبابه، ناظر إليها الا يشك فيها. وقيل: كان خوفهم لقلة العدد، وأنهم كانوا رجّالة، وما كان فيهم إلا فارسان.

٧ = ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ ﴾ (إذ): منصوب باذكر، و﴿ إِحْدَى ﴾

<sup>(</sup>١) ﴿أَبِينَ اسم رجل نُسِب إليه عدن، فقيل: عدن أبين.

<sup>(</sup>۲) القصة في سيرة ابن هشام (٣/ ٣١\_٣٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ لِيُعتل ﴾ : يُجذب جذباً عنيفاً .

أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْثُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَ بِكَلِمَنِيهِ وَيَقِطِعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَبُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ مُيدُكُمُ

مفعول ثان ﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ بدل من ﴿ إحدى الطائفتين ﴾ وهما: العير، والنفير. والتقدير: وإذ يعدكم الله أنّ إحدى الطائفتين لكم ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ السلاح. والسوكة الشّوَكَة تَكُونُ لَكُو ﴾ أي: العير. وذات السوكة: ذات السلاح. والسوكة كانت في النفير لعددهم وعُدتهم، أي: تتمنّون أن تكون لكم العير، لأنّها الطائفة التي لا سلاح لها، ولا تريدون الطائفة الأخرى ﴿ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقّ ﴾ أي: يثبته، ويعليه ﴿ بِكِلمَتِهِ ﴾ بآياته المنزلة في محاربة ذات السوكة، وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة، وبما قضى من قتلهم وطرحهم في قليب بدر ﴿ وَيَقَطّع دَابِر الكَفْوِينَ ﴾ آخرهم. والدابر: الآخر، فاعل، من: دبر؛ إذا أدبر. وقطع الدابر: عبارة عن الاستئصال. يعني: أنّكم تريدون الفائدة أدبر. وقطع الدابر: عبارة عن الاستئصال. يعني: أنّكم تريدون الفائدة وعلق العاجلة، وسَفْساف الأمور، والله تعالى يريد معالى الأمور، ونصرة الحق، وعلق الكلمة، وشتان ما بين المرادين، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة، وكسر قوتهم بضعفكم، وأعزكم، وأذلهم.

٨ - ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ ﴾ متعلّق بيقطع. أو: بمحذوف تقديره: ليحقّ الحقّ ﴿ وَبُبَطِلَ ٱلْبَطِلَ ﴾ فعل ذلك. والمقدّر متأخّر ليفيد الاختصاص، أي: ما فعله إلا لهما، وهو إثبات الإسلام وإظهاره، وإبطال الكفر ومحقه. وليس هذا بتكرار؛ لأنّ الأوّل تمييز بين الإرادتين، وهذا بيانٌ لمراده فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم، ونصرتهم عليها ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلمُجّرِمُونَ ﴾ المشركون ذلك.

٩ - ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ بدل من ﴿إذ يعدكم ﴾ أو: متعلق بقوله: ﴿ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ﴾ واستغاثتهم أنهم لمّا علموا أنّه لا بد من القتال طفقوا يدعون الله ، يقولون: أي ربّنا! انصرنا على عدوّك! يا غياث المستغيثين أغثنا! وهي طلب الغوث ، وهو: التخليص من المكروه ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ فأجاب. وأصل ﴿ إَنّي مُعِدُكُمُ ﴾ : بأنّى عمدّكم ، فحذف الجار ، وسلّط عليه «استجاب»

بِأَنْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرَّدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَظْمَهِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمُ ۞ إِذْ يُغَيِثِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَة مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ

فنصب محلّه ﴿ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمُلَتَهِكُةِ مُرْدِفِينَ﴾ ﴿مُرْدَفِينَ﴾ مدنيّ. غيره بكسر الدال. فالكسر على أنهم أردفوا غيرهم، والفتح على أنّه أردف كلّ ملك ملكاً آخر. يقال: ردفه: إذا تبعه، وأردفته إيّاه: إذا أتبعته.

10 \_ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَلِلَهُ ﴾ أي: الإمداد الذي دلّ عليه ﴿عدّكم ﴾ ﴿ إِلّا بُشَرَىٰ ﴾ إلا بشارة لكم بالنصر ﴿ وَلِتَطْمَعِنَ بِدِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ يعني: أنّكم استغثتم، وتضرّعتم لقلّتكم، فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصر، وتسكيناً منكم، وربطاً على قلوبكم ﴿ وَمَا ٱلنَّصِرُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ أي: ولا تحسبوا النصر من الملائكة، فإنّ الناصر هو الله لكم وللملائكة. أو: ﴿ وما النصر ﴾ من الملائكة وغيرهم من المسباب ﴿ إلا من عند الله ﴾ والمنصور من نصره الله.

واختلف في قتال الملائكة يوم بدر. فقيل: نزل جبريل عليه السلام في خسمئة ملك على الميمنة، وفيها: أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ وميكائيل في خسمئة على الميسرة وفيها: عليّ \_ رضي الله عنه \_ في صورة الرجال عليهم ثياب بيض، وعمائم بيض، قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم، فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن مسعود: مِن أين كان يأتينا الضربُ ولا نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة، قال: فهم غلبونا لا أنتم. وقيل: لم يقاتلوا، وإنما كانوا يكثرون السواد، ويثبتون المؤمنين، وإلا فملك واحد كافٍ في إهلاك أهل الدنيا.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ بنصر أوليائه ﴿ حَكِيمُ ﴾ بقهر أعدائه.

11 ﴿ إِذْ يُعْشِيكُمُ ﴾ بدل ثان من: ﴿إِذْ يعدكم ﴾. أو: منصوب بالنصر، أو: بإضمار أذكر. ﴿ يُغْشِيكُم ﴾ مدني ﴿ النَّمَاسَ ﴾ النوم، والفاعل هو الله على القراءتين ﴿ يغْشاكم النُّعَاسُ ﴾ مكيّ، وأبو عمرو ﴿ أَمَنَةً ﴾ مفعول له. أي: إذ تنعَسون أمنة، بمعنى: أمناً، أي: لأمنكم. أو: مصدر، أي: فأمنتم أمنة. فالنوم يزيحُ الرعب، ويريح النفس ﴿ مِّنَهُ ﴾ صفة لها، أي: أمنة حاصلة لكم من الله ﴿ وَيُنْزِلُ ﴾ بالتخفيف: مكيّ، وبصريّ. وبالتشديد غيرهم ﴿ عَلَيْكُم مِّنَ

السَّمَآءِ مَآهُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنَكُرُ رِجْزُ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ شَ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِيُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ شَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةًمْ

السَّمَآءِ مَآءً ﴾ مطراً ﴿ لِيُطَهِرَكُم بِهِ ﴾ بالماء من الحدث، والجنابة. ﴿ وَيُدْهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيَطُنِ ﴾ وسوسته إليهم، وتخويفه إياهم من العطش، أو: الجنابة من الاحتلام؛ لأنّه من الشيطان. وقد وسوس إليهم: أن لا نصرة مع الجنابة ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾ بالصبر ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَام ﴾ أي: بالماء. إذ الأقدام كانت تسوخُ في الرمل. أو: بالربط؛ لأنّ القلب إذا تمكن فيه الصبر يثبّت القدم في مواطن القتال.

17 - ﴿إِذْ يُوحِى ﴾ بدل ثالث من ﴿إِذْ يعدكم ﴾ أو: منصوب بـ «يثبت» ﴿ رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ كَوْ أَنِي مَعَكُم ﴾ بالنصر ﴿ فَثَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالبشرى. كان الملك يسير أمام الصف في صورة رجل ويقول: أبشروا فإنّ الله ناصركم ﴿ سَأَلْقِي فِي عَلَوْبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ هو امتلاء القلب من الخوف. و﴿ الرعُب ﴾ شاميّ، وعليّ ﴿ فَأَضْرِبُوا ﴾ أمر للمؤمنين، أو للملائكة. وفيه دليلٌ على أنهم قاتلوا ﴿ فَوَقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أي: أعالي الأعناق؛ التي هي المذابح تطيراً للرؤوس، أو: أراد الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق، يعني: ضرب الهام ﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ وَالشَّوى (١٠)؛ لأنّ الضرب إمّا أن يقع على مقتل، أو غير مقتل، فأمرهم أن يجمعوا عليهم النوعين.

17 و 12 \_ ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى ما أصابهم من الضرب، والقتل، والعقاب العاجل. وهو مبتدأ، خبره: ﴿ إِلَّنَهُمْ شَاقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾. أي: ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم، أي: مخالفتهم. وهي مشتقَّة من الشق؛ لأنّ كلا المتعاديين في شقّ خلاف شقّ صاحبه. وكذا المعاداة والمخاصمة؛ لأنّ هذا في

<sup>(</sup>١) «الشوى»: أطراف الجسم.

وَمَن يُشَافِقِ اللّهَ وَرَسُولَمُ فَكَماكَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النّادِ ﴿ يَكَانُهُمَا الّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا ثُولُوهُمُ الأَذَبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَاتَه بِغَضَبِ مِن اللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ المُصِيرُ ﴿ فَا لَهُ مَنْكُومُمُ وَلَيْكِنَ اللّهِ عَلَا اللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ المُصِيرُ ﴿ فَاللّهُ فَلُمُ تَقْتُلُومُمْ وَلَكِنَ اللّهِ قَنْلَهُمْ اللّهُ قَنْلَهُمْ أَوْلِهُ اللّهِ وَمَأُونهُ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ المُصَيرُ ﴿ فَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُلّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

عدْوة وخُصْم، أي: جانب، وذاك في عدوة وخصم ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللّهَ وَرَسُولَمُ فَكَاكَ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ والكاف في ﴿ ذلك ﴾ لخطاب الرسول، أو لكلّ أحد. وفي ﴿ ذلكم ﴾ للكفرة على طريقة الالتفات. ومحلّه: الرفع على ﴿ ذلكم ﴾ العقاب، أو: العقاب. ﴿ ذَلِكُمُ فَذُوقُوهُ ﴾ والواو في: ﴿ وَأَتَ لِلْكَفْرِينَ عَذَابَ ٱلنّادِ ﴾ بمعنى مع. أي: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة. فوضع الظاهر موضع الضمير.

10 ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَتِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَحَفًا ﴾ حال من ﴿ الذين كَفروا ﴾ . والزحف: الجيش الذي يُرى لكثرته كأنّه يزحف، أي: يدبّ دبيباً ، من زحف الصبي: إذا دبّ على استه قليلاً قليلاً . سُمّي بالمصدر ﴿ فَلا تُولُوهُمُ اللَّمَاتِكَ وَ فَلا تنصر فوا عنهم منهزمين. أي: إذا لقيتموهم للقتال، وهم كثير، وأنتم قليل، فلا تفروا، فضلاً أن تدانوهم في العدد، أو تساووهم، أو: حال من المؤمنين، أو: من الفريقين، أي: إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم.

17 - ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِنِو دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِفًا﴾ مائلًا ﴿ لِقِنَالِ﴾ هو الكرّ بعد الفرّ، يخيّل عدوه أنّه منهزم، ثمّ يعطف عليه، وهو من خدع الحرب. ﴿ أَوَ مُتَحَيِّرًا﴾ منضماً ﴿ إِلَى فِشَةٍ ﴾ إلى جماعة من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها. وهما حالان من ضمير الفاعل في ﴿ يولّهم ﴾ ﴿ فَقَدْ بَآ أَ يُغَضّبِ مِن اللّه وَمَأُونهُ جَهَنّاً أَوَ وَوَن متحيّز متفيعل لا متفعّل؛ لأنّه من حاز يحوز، فبناء متفعّل منه متحوّز.

۱۷ ـ ولمّا كسروا أهل مكّة، وقتلوا، وأسروا، وكان القاتل منهم يقول تفاخراً: قتلت وأسرت، قيل لهم: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ ۖ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴾ الفاء جواب لشرط محذوف، تقديره: إن افتخرتم بقتلهم، فأنتم لم تقتلوهم ﴿ولكنّ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِ اللّهَ رَمَنْ وَلِيُعَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ﴿ إِنَّ مَنْهُ بَلَاءٌ حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ اللّهُ مَالْفَاتُ مُوافَعُهُ خَيْرٌ لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

الله قتلهم في وجوههم، قال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه، فرمى بها في وجوههم، قال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه، فانهزموا، قيل: ﴿ وَمَارَمَيْتَ ﴾ (١) يا محمّد ﴿ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللّهَ رَمَى عني: أن الرمية التي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنّك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشر، ولكنّها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم. وفي الآية بيانُ أنَّ فعل العبد مضاف إليه كسباً، وإلى الله تعالى خلقاً، لا كما تقول الجبرية والمعتزلة؛ لأنّه أثبت الفعل من العبد بقوله: ﴿ ولكن الله ولكن الله ومي هُ ولكن الله وتلكم في المنه في المنه وألبته لله تعالى بقوله: ﴿ ولكن الله رمى ﴾، ﴿ ولكن الله وتلكم ولكن الله وكلي ﴿ وَلِيكُ بِلَ الله وَلِكُ فَعَلَ الله وَلِكُ فَعَلَ الله وَلِكُ الله وَلِهُ الله وَلِكُ الله وَلَاكُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلهُ وَلهُ وَلهُ الله وَلهُ الله وَلهُ وَلهُ الله وما فعل الله الذلك. ﴿ إِنَ الله سَعِيعُ ﴾ لدعائهم ﴿ عَلِيمُ الموالهم.

1۸ - ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ إشارة إلى البلاء الحسن. ومحلّه الرفع، أي: المراد ذلكم ﴿ وَأَكَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ معطوف على ﴿ذلكم ﴾. أي: المراد إبلاء المؤمنين، وتوهين كيد الكافرين ﴿ مُومَّقُنُ كَيْدَ ﴾ شاميّ، وكوفيّ غير حفص ﴿ مُوهِنُ كَيْدَ ﴾ شاميّ، وكوفيّ غير حفص ﴿ مُوهِنُ كَيْدَ ﴾ غيرهم.

19 - ﴿ إِن تَسْتَفْلِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتَّحُ ﴾ إن تستنصروا فقد جاءكم النصر عليكم. وهو خطابٌ لأهل مكّة لأنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلّقوا بأستار الكعبة، وقالوا: اللّهم إن كان محمّد على حقّ فانصره، وإن كنّا على الحقّ فانصرنا. وقيل: ﴿إِن تستفتحوا ﴾ خطاب للمؤمنين، و﴿إِن تنتهوا ﴾ للكافرين ﴿ وَإِن تَنتَهُوا ﴾ عن عداوة رسول الله ﷺ ﴿ فَهُو ﴾ أي الانتهاء ﴿ فَيُرَّ لَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٩ / ٢٠٥).

وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنِى عَنَكُمْ فِتَكُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ شَيَّ وَاللَّهُ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنْتُدْ تَسْمَعُونَ شَيْ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنْتُدْ تَسْمَعُونَ شَيْ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنْتُدْ تَسْمَعُونَ شَيْ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَيْ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الصَّمُ الذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْ

وأسلم ﴿ وَإِن تَعُودُوا ﴾ لمحاربته ﴿ نَفَدَ ﴾ لنصرته عليكم ﴿ وَلَن تُغَنَّى عَنكُرْ فِشَتُكُمْ ﴾ جمعكم ﴿ شَيْحًا وَلَوْ كُثُرَتْ ﴾ عدداً ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالفتح: مدنيّ، وشاميّ، وحفص. أي: ولأنّ الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك. وبالكسر غيرهم. ويؤيده قراءة عبد الله «والله مع المؤمنين».

٠٠ ـ ﴿ يَمَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا أَللَهُ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوا عَنْهُ ﴾ عن رسول الله كقوله: ﴿ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ إلان المعنى: أطيعوا رسول الله كقوله: ﴿ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٦٢] ولأنَّ طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد ﴿ مَن يُعِلِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما، كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان. أو: يرجع الضمير إلى الأمر بالطاعة، أي: ولا تولّوا عن هذا الأمر وأمثاله. وأصله: ولا تتولّوا، فحذف إحدى التاءين تخفيفا ﴿ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ أي: وأنتم تسمعونه. أو ﴿ ولا تتولّوا ﴾ عن رسول الله ﷺ، ولا تخلفه مؤمنون وأنتم تسمعون أي: تصدّقون ولا تكم مؤمنون ، لستم كالصم المكذّبين من الكفرة.

٢١ \_ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَيَعْنَا ﴾ أي: ادّعوا السماع، وهم المنافقون، وأهل الكتاب ﴿ وَهُمّ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ لأنهم ليسوا بمصدّقين، فكأنهم غير سامعين. والمعنى: أنّكم تصدّقون بالقرآن، والنبوّة، فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور، من قسمة الغنائم وغيرها، أشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. ثم قال:

٢٢ - ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصَّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ أي: إنّ شرّ من يدبّ على وجه الأرض البهائم وإن شر البهائم الذين هم صم عن الحقّ لا يعقلونه. جعلهم من جنس البهائم، ثمّ جعلهم شرّها؛ لأنهم عاندوا بعد الفهم، وكابروا بعد العقل.

وَلَوْعِلِمُ اللَّهُ فِيمِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبِكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَكُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّا مَعَاكُمُ اللَّهِ مَعْرَفُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٢٣ - ﴿ وَلَوْعِلِمَ اللّهُ فِيهِمْ ﴾ في هؤلاء الصمّ البكم ﴿ غَيْرًا ﴾ صدقاً، ورغبة ﴿ لَأَشْمَعُهُمْ ﴾ لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المصدّقين ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا ﴾ عنه. أي: ولو أسمعهم، وصدّقوا، لا رتدوا بعد ذلك، ولم يستقيموا ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ عن الإيمان.

٢٤ ـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ وحد الضمير أيضاً، كما وحده فيما قبله؛ لأنّ استجابة رسول الله ﷺ كاستجابته. والمراد بالاستجابة: الطاعة، والامتثال، وبالدعوة: البعث، والتحريض ﴿ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة، كما أنّ الجهل موت، قال الشاعر:

لا تُعْجِبَنَ الجهول حُلَّتُهُ فَدَاكَ مَيْتُ وثوبِه كَفَنُ أَو لَمَجاهِدة الكَفّار؛ لأنهم لو رفضوها لغلبوهم، وقتلوهم. أو: للشهادة؛ لقوله تعالى: ﴿ بَلْ أَحْيَاةُ عِندَ رَبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٩] ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ أي: يميته، فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهي: التمكّن من إخلاص القلب. فاغتنموا هذه الفرصة، وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله. أو: بينه وبين ما تمنّاه بقلبه من طول الحياة، فيفسخ عزائمه ﴿ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحَسَّرُونَ ﴾ واعلموا أنّكم إليه تحشرون، فيثيبكم على حسب سلامة القلوب، وإخلاص الطاعة.

٢٥ ـ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَنَةً ﴾ عذاباً ﴿ لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَةً ﴾ هو جواب للأمر، أي: إنْ أصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة، ولكنها تعمّكم. وجاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؛ لأنّ فيه معنى النهي، كما إذا قلت: انزل عن الدابّة لا تطرحك، وجاز: لا تطرحنك. ﴿ ومن ﴾ في ﴿ منكم ﴾ للتبعيض ﴿ وَآعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ شكيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ إذا عاقب.

٣٦ - ﴿ وَاَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ مفعول به لا ظرف، أي: واذكروا وقت كونكم أقلة أذلة ﴿ مُسْتَضِعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أرض مكة قبل الهجرة، تستضعفكم قريش ﴿ قَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ لأنّ الناس كانوا لهم أعداء مضادين ﴿ فَعَاوَنكُمْ ﴾ إلى المدينة ﴿ وَأَيّدَكُمْ بِنصّرِهِ ﴾ بمظاهرة الأنصار، وبإمداد الملائكة يوم بدر ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطّيبَتِ ﴾ من الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَ ٱلطّيبَتِ ﴾ من الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَ ٱلطّيبَتِ ﴾ من الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَ ٱلطّيبَتِ ﴾ من الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَ ٱلطّيبَتِ ﴾ من الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَ ٱلطّيبَتُ ﴾ من الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَ الطّيبَتُ اللّهِ اللّه المنعم.

٧٧ - ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحُونُواْ اللهَ ﴾ بأن تعطّلوا فرائضه ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ بألا تستنوا به ﴿ وَتَخُونُواْ ﴾ جزم عطف على ﴿لا تخونوا ﴾ أي: ولا تخونوا ﴿ أَمَننَ كُمُ ﴾ فيما بينكم بألا تحفظوها ﴿ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ تبعة ذلك، ووباله. أو: ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أنكم تخونون. يعني: أنّ الخيانة توجد منكم عن تعمّد، لا عن سهو. أو: وأنتم علماء تعلمون حسن الحسن، وقبح القبيح. ومعنى الخون: النقص، كما أنّ معنى الوفاء: التمام. ومنه: تخونه: إذا انتقصه. ثمّ استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل في شيء، فقد أدخلت عليه النقصان فيه.

٢٨ ـ ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمُ مَوْأَوْلَكُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ أي: سبب الوقوع في الفتنة، وهي: الإثم، والعذاب، أو: محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجَرُّ عَظِيمٌ ﴾ فعليكم أن تحرصوا على طلب ذلك، وتزهدوا في الدنيا، ولا تحرصوا على جمع المال وحبّ الولد.

٢٩ \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً ﴾ نصراً، لأنه يفرق بين الحق وبين الكفر، بإذلال حزبه؛ والإسلام بإعزاز أهله، أو بياناً وظهوراً يشهر أمركم، ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض، من قولهم: سطع الفرقان،

## وَيُكَفِّرْ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

أي: طلع الفجر، أو مخرجاً من الشبهات، وشرحاً للصدور، أو: تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل الأديان، وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ وأيكَنْ أي: الكبائر ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضّلِ الْمَظْيمِ ﴾ على عباده.

٣٠ \_ ﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ لمّا فتحَ عليه ذكّره مكر قريش به حين كان بمكة؛ ليشكر نعمة الله في نجاته من مكرهم، واستيلائه عليهم. والمعنى: واذكر إذ يمكرون بك. وذلك: أنّ قريشاً لما أسلمت الأنصار فَرقوا(١) أن يتفاقم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره، فدخل عليهم إبليس في صورَة شيخ، وقال: أنا شيخ من نجد دخلت مكّة، فسمعت باجتماعكم، فأردت أن أحضركم، ولن تعدموا منّى رأياً ونصحاً. فقال أبو البَخْتَرَيّ: رأيي أن تحبسوه في بيت، وتشدُّوا وثاقه، وتسدُّوا بابه غير كوَّة، تلقون إليه طعامه وشرابه منها، وتتربّصوا به ريب المنون. فقال إبليس: بئس الرأي! يأتيكم من يقاتلكم من قومه، ويخلُّصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل، وتخرجوه من بين أظهركم، فلا يضركم ما صنع، واسترحتم. فقال إبليس: بئس الرأي! يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل ـ لعنه الله \_: أنا أرى أن تأخذوا من كلّ بطن غلاماً، وتعطوه سيفاً فيضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرّق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلُّهم. فإذا طلبوا العقل عقلناه، واسترحنا. فقال اللعين: صدق هذا الفتي، هو أُجودكم رأياً! فتفرّقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتله. فأخبر جبريل ـ عليه السلام ـ رسول الله ﷺ، وأمره ألا يبيت في مضجعه، وأذن له الله في الهجرة، فأمر عليّاً، فنام في مضجعه، وقال له: «اتّشح ببردتي، فإنّه لن يخلص إليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدين. فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه،

<sup>(</sup>١) «الفرق»: الخوف.

فأبصروا عليّاً، فبهتوا، وخيّب الله سعيهم، واقتفوا أثره، فأبطل الله مكرهم (١) ﴿ لِيُثْبِتُوكَ ﴾ ليحبسوك، ويوثقوك ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ بسيوفهم ﴿ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ من مكّة ﴿ وَيَمْكُرُ اللهَ ﴾ ويخفي الله ما أعدّ لهم حتى يأتيهم بغتة ﴿ وَاللهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ أي: مكره أنفذ من مكر غيره، وأبلغ تأثيراً.

٣١ ـ كان ﷺ يقرأ القرآن، ويذكر أخبار القرون الماضية في قراءته، فقال النضر بن الحارث: لو شئت لقلت مثل هذا. وهو الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم، وأحاديث العجم، فنزل: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذًا إِنَّ هَنذَاۤ إِنَّ هَنذَاۤ إِنَّ السَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴾ وهذا طلق منهم، ووقاحة؛ لأنهم دُعُوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، فلم يأتوا به.

٣٧ \_ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمّ إِن كَانَ هَنذَا ﴾ أي: القرآن ﴿ هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ ﴾ ﴿ هذا ﴾ اسم كان. و﴿ هو ﴾ فصل. و﴿ الحق ﴾ خبر كان. روي: أنّ النضر لمّا قال: (إن هذا إلا أساطير الأولين) قال له النبيّ \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ويلك هذا كلام الله». فرفع النضر رأسه إلى السماء، وقال: ﴿إن كان هذا هو الحقّ من عندك ﴾ ﴿ فَا مُطِرّ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّكَمَاء ﴾ أي: إن كان القرآن هو الحقّ، فعاقبنا على إنكاره بالسجّيل، كما فعلت بأصحاب الفيل ﴿ أَوِ اَتّتِنَا بِعَذَابٍ اللِّيمِ ﴾ بنوع آخر من جنس العذاب الأليم. فقتل يوم بدر صبراً. وعن معاوية: أي قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك! حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل من قومي قومك، قالوا لرسول الله ﷺ حين دعاهم إلى الحقّ: ﴿إن كان هذا هو

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي . (حاشية الكشاف ٢ /٢١٥).

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانَ أَنْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحقّ فاهدنا له!

٣٣ - ﴿ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمْ ﴾ اللام لتأكيد النفي. والدلالة على أنّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم ؛ لأنّك بعثت رحمة للعالمين وسنّته ألا يعذّب قوماً عذاب استئصال، ما دام نبيّهم بين أظهرهم. وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ هو في موضع الحال. ومعناه: نفي الاستغفار عنهم. أي: ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذّبهم. أو: معناه: وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر، وهم المسلمون بين أظهرهم ؛ ممّن تخلّف عن رسول الله على من المستضعفين.

٣٤ - ﴿ وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: وما كان الله ليعذَّبهم وأنت فيهم، وهو معذَّبهم إذا فارقتهم، وما لهم ألا يعذَّبهم الله ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وكيف لا يعذَبون وحالهم: أنهم يصدّون عن المسجد الحرام، كما صدّوا رسول الله ﷺ عام الحديبية. وإخراجهم رسول الله والمؤمنين من الصدّ. وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم، فنصد من نشاء، وندخل من نشاء. فقيل: ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيكَا مُن وَهُ وما استحقّوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن يكونوا ولاة أمر الحرم ﴿ إِن أَوْلِيكَا وَمُهُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ من المسلمين. وقيل: الضميران راجعان إلى الله ﴿ وَلَكِنَ أَحَتُمُ هُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك. كأنه استثنى من كان يعلم وهو يعاند. أو: أراد بالأكثر الجميع ؛ كما يُراد بالقلّة العدم.

٣٥ \_ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ ﴾ صفيراً كصوت المُكَاء، وهو طائر مليح الصوت. وهو فعال، من: مكا يمكو: إذا صفر ﴿ وَتَصَّدِيَةً ﴾ وتصفيقاً، تفعلة من الصدى. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهم

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ آمُوالَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُعْمَرُونَ ﴿ لِيمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَعْمَلَ الْخَبِيثَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَيَعْمَلُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَعْمَلُ الْخَبِيثَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرْحُكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَيْبِ وَيَعْمَلُ الْفَرِينَ هُمُ الْخَلِيمُونَ وَلِي يَعْمَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَلِيمُونَ إِن يَنتَهُوا يُغَفِّرُ لَهُم مَّا فَذَ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنْتُ الْأُولِينَ ﴿

مشبّكون بين أصابعهم، يصفرون فيها، ويصفّقون. وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله على في صلاته، يخلطون عليه ﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ عذاب القتل والأسر يوم بدر ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ بسبب كفركم.

٣٦ ـ ونزل في المطعمين يوم بدر. وكانوا اثني عشر رجلاً، وكلّهم من قريش. وكان يطعم كلّ واحد منهم كلّ يوم عشر جزر: ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُواْ يَنْ فَيْفِقُونَ أَمُّوالُهُم لِيصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله ﴿ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِم فِي الْإِنفاق الصدّ عن اتباع محمّد ﷺ، وهو سبيل الله ﴿ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسَرَةً ﴾ ثمّ تكون عاقبة إنفاقها ندما وحسرة، فكأنّ ذاتها تصير ندماً، وتنقلب حسرة ﴿ ثُمَّ يَعْلَبُوكَ ﴾ آخر الأمر. وهو من دلائل النبوّة؛ لأنه أخبر عنه قبل وقوعه، فكان كما أخبر ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ والكافرون منهم ﴿ إِلَى جَهَنَّم يُعْمَرُوكَ ﴾ لأن منهم من أسلم، وحسن إسلامه.

٣٧ ـ واللام في: ﴿ لِيَمِيزَ ٱللّهُ ٱلْخَبِيثَ ﴾ الفريق الخبيث من الكفّار ﴿ مِنَ الطّبِّبِ ﴾ أي: من الفريق الطبّب من المؤمنين. متعلّقة بيحشرون، ﴿ليُمَيِّزَ ﴾: حزة، وعلي ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيثَ ﴾ الفريق الخبيث ﴿ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُم أَلْخَبِيثُ ﴾ أي: الفريق الخبيث ﴿ أُولَلِيكَ ﴾ أي: الفريق الخبيث ﴿ أُولَلِيكَ ﴾ أي: إشارة إلى الفريق الخبيث ﴿ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ أنفسهم، وأموالهم.

٣٨ ـ ﴿ قُل لِلَذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: أبي سفيان وأصحابه ﴿ إِن يَنتَهُوا ﴾ عمّا هم عليه من عداوة رسول الله ﷺ وقتاله، بالدخول في الإسلام ﴿ يُغْفَرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ لهم من العداوة ﴿ وَإِن يَعُودُوا ﴾ لقتاله ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنْتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ بالإهلاك في الدنيا والعذاب في العقبي.

وَقَىٰ اِلْوَهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ اللَّهِ فَإِنِ النَّهَوَا فَإِنَ النَّهَوَا فَإِنَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنِ النَّهَوَا فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ فِيمَ الْمَوْلَى فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ فِيمَ الْمَوْلَى وَلِدَى وَفَعْمَ النَّهِيدُ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى وَفَعْمَ النَّهِيدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ

أو: معناه: أنّ الكفار إذا انتهوا عن الكفر، وأسلموا، غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي. وبه احتج أبو حنيفة \_رحمه الله \_ في أنّ المرتدّ إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة.

٣٩ ـ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾ إلى ألا يوجد فيهم شرك قط ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِللّهِ ﴾ ويضمحل عنهم كلّ دين باطل، ويبقى فيهم دين الإسلام وحده ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا ﴾ عن الكفر، وأسلموا ﴿ فَإِنَ ٱللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيدِيرٌ ﴾ يثيبهم على إسلامهم.

﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ أعرضوا عن الإيمان، ولم ينتهوا ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَكُمْ ﴾ ناصركم، ومعينكم، فثقوا بولايته، ونصرته ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى ﴾ لا يضيع من تولاه ﴿ وَنِعْمَ ٱلنّصِيرُ ﴾ لا يغلب من نصره، والمخصوص بالمدح محذوف.

18 - ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم ﴾ (ما) بمعنى الذي. ولا يجوز أن يكتب إلا مفصولاً إذ لو كتب موصولاً، لوجب أن تكون ما كافة. وغنمتم صلته والعائد محذوف، والتقدير: الذي غنمتموه ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ بيانه. قيل: حتى الخيط والمخيط ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ ﴾ والفاء إنّما دخلت لما في «الذي» من معنى المجازاة. وأنّ وما عملت فيه في موضع رفع على أنّه خبر مبتدأ، تقديره: فالحكم: أنّ لله خسه ﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّدَى وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ فالخمس كان في عهد رسول الله على غسم أسهم: سهم لرسول الله، وسهم لذي عهد رسول الله على عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل مستحقوه حينئذ بالنصرة لقصة عثمان وجبير بن مطعم - وثلاثة أسهم لليتامي، والمساكين، وابن السبيل. وأمّا بعد رسول الله على فسهمه ساقط بموته، وكذلك سهم ذوي القربي. وإنّما يعطون لفقرهم، ولا يعطى أغنياؤهم. فيقسم على اليتامي، والمساكين، وابن السبيل. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّه كان اليتامي، والمساكين، وابن السبيل. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّه كان

إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا آنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَكَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصُّوىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَاَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلَٰ إِ

على ستة: لله والرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتّى قبض. فأجرى أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ الخمس على ثلاثة، وكذا عمر ومن بعده من الخلفاء \_ رضى الله عنهم \_ ومعنى لله وللرسول: لرسول الله كقوله: ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ٱحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢] ﴿ إِن كُنتُم ءَامَنتُم بِأَللَّهِ ﴾ فاعملوا به، وارضوا بهذه القسمة. فالإيمان يُوجِب الرضا بالحكم، والعمل بالعلم ﴿ وَمَا أَنَزَلْنَا ﴾ معطوف على ﴿بَاللهِ ﴾ أي: ﴿إِن كنتم آمنتم بالله ﴾ وبالمنزل ﴿ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ ﴾ يوم بدر ﴿ يَوْمَ ٱلْمُنْقَى ٱلْجَمَّعَانِ ﴾ الفريقان من المسلمين والكافرين. والمراد: ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ. وهو بدل من يوم الفرقان ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّهِ قَرِيسِرٌ﴾ يقدر على أن ينصر القليل على الكثير. كما فعل بكم يوم بدر.

٤٢ ـ ﴿ إِذْ أَنتُم ﴾ بدل من يوم الفرقان. أو: التقدير: اذكروا ﴿إِذْ أَنتُم ﴾ ﴿ بِٱلْمُدْوَةِ ﴾ شط الوادي. وبالكسر(١) فيهما: مكّي، وأبو عمرو ﴿ ٱلدُّنَّيَا ﴾ القربي إلى جهة المدينة، تأنيث الأدنى ﴿ وَهُم بِٱلْمُدُّوَّةِ ٱلْقُصَّوَىٰ ﴾ البعدى عن المدينة، تأنيث الأقصى. وكلتاهما فعلى من بنات الواو. والقياس قلب الواو ياء، كالعليا تأنيث الأعلى. وأمّا القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل ﴿ وَٱلرَّكَبُ ﴾ أي: العير، وهو جمع راكب في المعنى ﴿ أَسَّفَلَ مِنكُمْ ﴾ نصب على الظرف، أي: مكاناً أسفل من مكانكم. يعني: في أسفل الوادي بثلاثة أميال، وهو مرفوع المحلّ لأنّه خبر المبتدأ ﴿ وَلَوْ تَوَّاعَكُدُّتُمْ ﴾ أنتم وأهلّ مكّة، وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال ﴿ لَآخَتَكَفَّتُمْ فِي ٱلْمِيْكَدِ ﴾ لخالف بعضكم بعضاً. فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبَّطهم ما في قلوبهم من تهيّب رسول الله ﷺ والمسلمين. فلم يتّفق لكم من التلاقي ما وفّقه

<sup>(</sup>١) أي: (بالعِدْوَةِ).

### وَلَنكِن لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ اللَّهَ لَسَيِيعٌ عَلِيدُ شَيْ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ

الله، وسبّب له ﴿ وَلَكِمَن ﴾ جمع بينكم بلا ميعاد ﴿ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ ۚ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ من إعزاز دينه، وإعلاء كلمته. أو: اللام تتعلق بمحذوف، أي: ليقضي الله أمراً كان ينبغي أن يفعل، وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك. قال الشيخ أبو منصور \_رحمه الله\_: القضاء يحتمل الحكم، أي: ليحكم ما علم أنه يكون كائناً، أو ليتمّ أمراً كان قد أراده \_وما أراد كونه فهو مفعول لا محالة \_ وهو عزّ الإسلام وأهله، وذلّ الكفر وحزبه. ويتعلق بـ «يقضي» ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَسَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ ﴿حَبِيَ ﴾ نافع، وأبو عمرو. فالإدغام لالتقاء المثلين، والإظهار؛ لأنّ حركة الثاني غيرُ لازمة؛ لأنَّك تقول في المستقبل: يحيا، والإدغام أكثر. استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام، أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخالجة شبهة؛ حتّى لا يبقى له على الله حجة، ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم بأنَّه دين الحقَّ؛ الذي يجب الدخول فيه، والتمسُّك به. وذلك أنَّ وقعة بدر من الآيات الواضحة التي من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه، مغالطاً لها، ولهذا ذكر فيها مراكز الفريقين، وأنّ العير كانت أسفل منهم، مع أنهم قد علموا ذلك كلّه مشاهدة؛ ليعلم الخلق: أنَّ النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والأسباب، بل بالله تعالى، وذلك: أنَّ العدوة القصوى؛ التي أناخ بها المشركون، كان فيها الماء، وكانت أرضاً لا بأس بها، ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار (١) تسوخ فيها الأرجل، ولا يُمشى فيها إلا بتعب ومشقة. وكان العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم وعدَّتهم، وقلَّة المسلمين، وضعفهم. ثمَّ كان ما كان ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَكِيتُهُ لأقوالهم. ﴿ عَلِيتُمُ بَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ وَعَقَابُهُ، وَبَايِمَانُ مِنْ آمِنَ وَثُوابِهِ.

٤٣ - ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ نصب بإضمار اذكر. أو: هو متعلق بقوله:

<sup>(</sup>١) ﴿الحبارِ»: ما لان من الأرض واسترخي.

فِ مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَلَكُومُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاكِنَ اللهُ اللهُ وَلَاكِنَ اللهُ الله

﴿لسميع عليم﴾ أي: يعلم المصالح، إذ يقلّلهم في عينك ﴿ فِ مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾. أي: في رؤياك. وذلك أنّ الله تعالى أراه إيّاهم في رؤياه قليلًا، فأخبر بذلك أصحابه، فكان ذلك تشجيعاً لهم على عدوّهم ﴿ وَلَوَّ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ ﴾ المجابتم، وهبتم الإقدام ﴿ وَلَنَسَرَعْتُمُ فِ الْأَمْرِ ﴾ أمر القتال، وتردّدتم بين الثبات والفرار ﴿ وَلَنَكِنَ اللهُ سَكُم ﴾ عصم، وأنعم بالسلامة من الفشل، والتنازع، والاختلاف ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ يعلم ما سيكون فيها من الجراءة، والجبن، والحبر، والجزع.

25 \_ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ الضميران مفعولان، أي: يبصّركم إيّاهم ﴿ إِذِ التّقَيّتُمْ ﴾ وقت اللقاء ﴿ فِ آعَيُنِكُمْ قَلِيلا ﴾ هو نصب على الحال. وإنّما قللهم في أعينهم تصديقاً لرؤيا رسول الله ﷺ وليعاينوا ما أخبرهم به، فيزداد يقينهم، ويجدّوا، ويثبتوا. قال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: لقد قللوا في أعيننا، حتى قلتُ لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة. وكانوا ألفا ﴿ وَيُقَلِلُكُمْ فِ آعَيُنِهِم ﴾ حتى قال قائل منهم: إنّما هم أكلة جزور. قيل: قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء، ثمّ كثرهم فيما بعده؛ ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم، ثمّ تفجأهم الكثرة فيبهتوا، ويهابوا. ويجوز أن يبصروا الكثير قليلاً، بأن يستر الله بعضهم بساتر، أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير، كما أحدث في أعين الحُول ما يرون به الواحد اثنين. قيل لبعضهم: إنّ الأحول يرى الواحد اثنين، وكان بين يديه ديك واحد، فقال: مالي لا أرى هذين الديكين أربعة؟! ﴿ لِيَقْفِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَقْعُولاً وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ فيحكم فيها بما يريد ﴿ تَرْجِعُ ﴾: شامي، وحزة، وعلي.

٤٥ ـ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً ﴾ إذا حاربتم جماعة من الكفّار.

فَاتْبُتُوا وَآذْكُرُوا آللَهَ كَيْبُرُا لَعَلَكُمْ لُفْلِحُونَ ۞ وَأَطِيعُوا آللَهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِصَآةَ ٱلنَّاسِ

وترك وصفها؛ لأنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفّار. واللقاء: اسم غالب للقتال ﴿ فَاَتَبْتُوا ﴾ لقتالهم، ولا تفرّوا ﴿ وَاَذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا ﴾ في مواطن الحرب مستظهرين بذكره، مستنصرين به، داعين له على عدوكم: اللهم اخذلهم، اللهم اقطع دابرهم! ﴿ لَعَلَّكُم لَفُلِحُوك ﴾ تظفرون بمرادكم، من النصرة والمثوبة، وفيه إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربّه أشغل ما يكون قلباً، وأكثر ما يكون همّا؛ وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك، وإن كانت متوزّعة عن غيره.

23 \_ ﴿ وَأَطِيعُواْ أَللَهُ وَرَسُولُهُ ﴾ في الأمر بالجهاد، والثبات مع العدق، وغيرهما ﴿ وَلا تَنزَعُواْ فَنَفْشُلُواْ ﴾ فتجبنوا. وهو منصوب بإضمار أن، ويدل عليه: ﴿ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ أي: دولتكم. يقال: هبت رياح فلان: إذا دالت له الدولة، ونفذ أمره. شبّهت في نفوذ أمرها، وتمشيته بالريح وهبوبها. وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله. وفي الحديث: «نُصِرتُ بالصبا، وأُهْلكتْ عاد بالدبور» (١) ﴿ وَإَصْبِرُواً ﴾ في القتال مع العدو وغيره ﴿ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ أي: معينهم، وحافظهم.

٧٤ - ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ ﴾ هم أهل مكة حين نفروا لحماية العير، فأتاهم رسولُ أبي سفيان: أن ارجعوا فقد سلمت عيركم، فأبى أبو جهل، وقال: حتى نقدم بدراً، ونشرب بها الخمور، وننحر الجزور، وتعزف علينا القيان، ونطعم بها العرب! فذلك بطرهم. ورياؤهم الناس: بإطعامهم. فوافوها فَسُقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين، طربين، مرائين بأعمالهم، وأن يكونوا من فالله التقوى، والكآبة، والحزن من خشية الله،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۲٤) والبخاري (۱۰۳۵) ومسلم (۹۰۰).

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ ا أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لِّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِى مُ مِّنَكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَاثُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَ ابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ عَرَّ هَنَوُلَاهِ دِينُهُمُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ عَن يِرُّ حَكِيمٌ ﴿

مخلصين أعمالهم لله. والبطر: أن تشغله كثرةُ النعمة عن شكرها ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ عالم. وهو وعيد.

8. - ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشّيطانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النّاسِ وَاذَكُر ﴿ إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشّيطانُ أعمالهم ﴾ التي عملوها في معاداة رسول الله على ووسوس إليهم: أنّهم لا يغلبون. و﴿ غالب مبنيّ، نحو: لا رجل. و﴿ لكم ﴾ في موضع رفع خبر ﴿ لا ﴾ تقديره: لا غالب كائن لكم ﴿ وَإِنّ جَارٌ لَكُمْ ﴾ في موضع رفع خبر ﴿ لا ﴾ تقديره: لا غالب كائن لكم ﴿ وَإِنّ جَارٌ لَكُمْ الْيَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الشيطانُ مَا يجيرهم ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِقْتَانِ ﴾ فلمّا تلاقى الفريقان ﴿ نَكُصُ ﴾ الشيطان هاربا ﴿ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ أي: رجع القهقرى ﴿ وَقَالَ إِنّى بَرِيّ مِنْ مَاللُهُ بن جعشم، في جند من الشيطان، إبليس عَثَل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، في جند من الشيطان، عمه راية، فلمّا رأى الملائكة تنزل نكص، فقال له الحارث بن هشام: أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: ﴿ إِنِّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ أي: الملائكة. وانهزموا. فلمّا بلغوا مكة قالوا: هزم الناس سراقة، فبلغ ذلك سراقة، فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتّى بلغتني هزيمتكم. فلمّا أسلموا علموا أنّه الشيطان ﴿ إِنِّ أَنْكُ أَلُوهَا لِهُ السَّمُونَ عَلَوْنَا عَلَيْكُمُ أَلُونَ اللّهُ اللّه المَوا علموا أنّه الشيطان ﴿ إِنَّ أَنْكُ أَلُوهَا لِكُ اللّه اللّه عَلَى عَوْبِتُه ﴿ وَاللّهُ شَدِيدُ أَلْمِقَابِ ﴾ .

29 ـ اذكروا ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ بالمدينة ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ ﴾ هو من صفة المنافقين، أو: أريد: والذين هم على حرف، ليسوا بثابتي الأقدام في الإسلام ﴿ غَرَّ هَنُولَآهِ دِينَهُمْ ﴾ يعنون: أنّ المسلمين اغتروا بدينهم، فخرجوا وهم ثلاثمئة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. ثم قال جواباً لهم: ﴿ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى اللّهِ ﴾ يكل إليه أمره ﴿ فَإِنَ ٱللّهَ عَزِيزُ ﴾ غالب، يسلّط القليل الضعيف على الكثير القوي ﴿ حَكِيمُ ﴾ لا يسوي بين وليه وعدوه.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَيْ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَيَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ فَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

• ٥ - ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ ولو عاينت وشاهدت، لأنّ (لو) تردّ المضارع إلى معنى الماضي، كما تردّ (إن) الماضي إلى معنى الاستقبال ﴿ إِذَ ﴾ نصب على الظرف ﴿ يَتَوَفَّ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بقبض أرواحهم ﴿ الْمَلَيْكَةُ ﴾ فاعل ﴿ يَضْرِبُونَ ﴾ حال منهم ﴿ وُجُوهَهُمْ ﴾ إذا أقبلوا ﴿ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ ظهورهم واستاههم إذا أدبروا. أو: وجوههم عند الإقدام، وأدبارهم عند الانهزام. وقيل: في ﴿ يتوفى ﴾ ضمير الله تعالى ﴿ والملائكة ﴾ مرفوعة بالابتداء ﴿ ويضربون ﴾ خبر. والأول الوجه. لأنّ الكفّار لا يستحقُّون أن يكون الله متوفّيهم بلا واسطة. دليله قراءة ابن عامر ﴿ تَتَوَفّى ﴾ بالتاء ﴿ وَذُوقُوا ﴾ يقولون لهم: ﴿ ذوقوا عنداب ﴾ الآخرة بشارة ﴿ عَذَابَ النّار. أو: ﴿ ذوقوا عنداب ﴾ الآخرة بشارة لهم به أو: يقال لهم يوم القيامة: ذوقوا. وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف، أي: لرأيت أمراً فظيعاً.

١٥ - ﴿ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي: كسبت، وهو ردّ على الجبرية. وهو من كلام الله تعالى، أو من كلام الملائكة و﴿ ذلك ﴿ رفع بالابتداء و﴿ بما قدّمت ﴾ خبره ﴿ وَأَتَ ٱللهَ ﴾ عطف عليه، أي: ذلك العذاب بسببين: بسبب كفركم ومعاصيكم، وبأنّ الله ﴿ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ؛ لأن تعذيب الكفّار من العدل. وقيل: "ظلام" للتكثير لأجل العبيد، أو: لنفي أنواع الظلم.

٧٥ ـ الكاف في: ﴿ كَدَأْبِ اللّهِ فِرْعَوْتَ ﴾ في محل الرفع، أي: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون. ودأبهم: عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه، أي: داوموا عليه ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ من قبل قريش، أو: من قبل آل فرعون ﴿ كَفَرُوا ﴾ تفسير لدأب آل فرعون ﴿ كَفَرُوا ﴾ تفسير لدأب آل فرعون ﴿ مِعَايَنتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِم إِنّ اللّهَ قَوِي شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ والمعنى: جروا على عادتهم في التكذيب، فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم في التعذيب.

ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يِغْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِحَقَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ فَيَ كَذَبُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم عَلِيدٌ ﴿ فَي كَذَبُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم عَلِيدٌ ﴿ فَي حَدَالِ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللّهِ بِدُنُو بِهِدْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴿ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللّهِ الدِّينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الذِينَ عَهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي اللّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الذِينَ عَهَدَهُمْ فِي حَلَمْ مَنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي حَلَمْ مَنْهُ مُ مَن يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي حَلَيْ مَرَّوْ

٥٣ - ﴿ وَالِكَ ﴾ العذاب، أو: الانتقام ﴿ إِأْتَ اللهَ لَمْ يَكُمُ عَيِّرًا يَعْمَةً أَنْهُ مَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يَغَيِرُوا مَا بَهُم مِن الحال. نعم لم يكن لآل فرعون ومشركي مكة حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة، لكن كما تغيّر الحال المرضية إلى المسخوطة، تغيّر الحال المرضية إلى المسخوطة، تغيّر الحال المسخوطة إلى أسخط منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام، فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه، وسعوا في إراقة دمه، غيّروا حالهم إلى أسوأ مما كانت، فغيّر الله ما أنعم به عليهم من الإمهال، وعاجلهم بالعذاب ﴿ وَأَتِكَ اللّهَ سَمِيعٌ ﴾ لما يقول مكذبو الرسل ﴿ عَلِيمٌ عَلَى بَمَا يَفْعَلُونَ.

١٥٠ - ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ تكرير للتأكيد، أو: لأنّ في الأولى الأخذ بالذنوب بلا بيان ذلك، وهنا بين أنّ ذلك هو الإهلاك، والاستئصال ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ وفي قوله: ﴿بآيات ربهم ﴾ زيادة دلالة على كفران النعم، وجحود الحق ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ بماء البحر ﴿ وَتُلَّى ﴾ وكلّهم من غرقى القبط، وقتلى قريش ﴿ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ أنفسهم بالكفر، والمعاصى.

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: أصروا على الكفر فلا يتوقع منهم الإيمان.

٥٦ - ﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ﴾ بدل من ﴿ الذين كفروا ﴾ ، أي: الذين عاهدتهم من الذين كفروا. وجعلهم شرّ الدوات؛ لأنّ شر الناس الكفّار، وشرّ الكفّار المصرّون، وشرّ المصرّين الناكثون للعهود ﴿ ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرْقِ ﴾ في المصرّون، وشرّ المصرّين الناكثون للعهود ﴿ ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرْقِ ﴾ في المصرّون، وشرّ المصرّين الناكثون للعهود ﴿ ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرْقِ ﴾ في المصرّون، وشرّ المصرّين الناكثون للعهود ﴿ ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرْقِ ﴾ في المصرّون، وشرّ المصرّين الناكثون المعهود ﴿ ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرْقِ ﴾ في المحمد في الناكثون المعهود ﴿ ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي النّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَهُمْ لَا يَنَقُونَ فَي فَإِمَّا نَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَي وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْفَآيِنِينَ فَي وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ فَي وَأَعِدُوا لَهُم

كلّ معاهدة ﴿ وَهُمُّ لَا يَنْقُونَ ﴾ لا يخافون عاقبة الغدر، ولا يبالون بما فيه من العار، والنار.

٥٧ \_ ﴿ فَإِمَّا نَثَقَفَنَهُمْ فِ الْحَرْبِ ﴾ فإمّا تصادفنهم، وتظفرن بهم ﴿ فَشَرِدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ ففرّق عن محاربتك، ومناصبتك بقتلهم شرّ قتلة، والنكاية فيهم من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد اعتباراً بهم، واتعاظاً بحالهم. وقال الزجّاج: افعل بهم ما تفرّق به جمعهم، وتطرد به من عداهم ﴿ لَعَلَهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴾ لعل المشرّدين من ورائهم يتعظون.

٥٨ \_ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ ﴾ معاهدين ﴿ خِيَانَةُ ﴾ نكثاً بأمارات تلوحُ لك ﴿ فَأَنَٰذٍ إِلَيْهِمُ فَاطْرِح إليهم العهد ﴿ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ على استواء منك ومنهم في العلم بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم، أي: حاصلين على استواء في العلم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنَاقِدِينَ ﴾ الناقضين للعهود.

وبالتاء وفتح السين: أبو بكر. وبالتاء وكسر السين: غيرهم ﴿ اللَّيْنَ كُفُرُواْ وَفَتَح السين: غيرهم ﴿ اللَّذِينَ كُفُرُواْ سَبَقُواً ﴾ فاتوا، وأفلتوا من أن يظفر بهم ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ إنهم لا يفوتون، ولا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. ﴿ أنهم ﴾: شاميّ. أي: لأنهم، وكلّ واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل، غير أنّ المكسورة على طريقة الاستئناف، والمفتوحة تعليل صريح. فمن قرأ بالتاء ف ﴿ الذين كفروا ﴾ مفعول أوّل، والثاني رسبقوا ﴾. ومن قرأ بالياء ف ﴿ الذين كفروا ﴾ فاعل و ﴿ سبقوا ﴾ مفعول، تقديره: أن سبقوا ، فحذف أن. وأن مخففة من الثقيلة ، أي: أنهم سبقوا ، فسدّ مسدّ المفعولين. أو: يكون الفاعل مضمراً ، أي: ولا يحسبن محمّد الكافرين سابقين. ومن ادّعي تفرّد حمزة بالقراءة ففيه نظر ، لما بيّناه من عدم تفرّده بها . وعن الزهريّ: أنها نزلت فيمن أفلت من فلّ المشركين.

٦٠ \_ ﴿ وَآعِدُوا ﴾ أيَّا المؤمنون ﴿ لَهُم ﴾ لناقضي العهد، أو لجميع الكفار

مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَى عِ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَى عِ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ إِلَى كُمْ وَالسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ إِلّهُ هُو إِلَى كُمْ وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنّهُ هُو اللّهُ هُو ٱلّذِي آلَكُ بِنَصْرِهِ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هُو الذِي أَيْدَكُ بِنَصْرِهِ وَإِلْكُمْ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن كَسَبَكَ اللهُ هُو ٱلّذِي آلَيْدَ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَإِلْكُمْ وَإِلْكُمْ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن كَسَبَكَ اللّهُ هُو ٱلّذِي آلَيْدَ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَإِلْكُمْ وَإِلْكُولِهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّه

﴿ مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوْوَ مَن كلّ ما يتقوى به في الحرب من عُدَدها. وفي الحديث: الله إنّ القوة الرمي (1) قالها ثلاثاً على المنبر. وقيل: هي الحصون ﴿ وَمِن رَبَاطِ اللّهَ اللّهُ أَو: هو جمع: ربيط، رَبَاطِ اللّهَ اللهُ أو: هو جمع: ربيط، كفصيل وفصال. وخص الخيل من بين ما يتقوى به، كقوله: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ٩٨] ﴿ وُرِّهِ بُوكَ بِهِ ﴾ بما استطعتم ﴿ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ٩٨] ﴿ وُرَهِ بُوكَ بِهِ ﴾ بما استطعتم ﴿ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ وَمَاخِينَ مِن دُونِهِ مَ غيرهم. وهم اليهود، أو المنافقون، أو أهل فارس، أو كفرة الجنّ. وفي الحديث: "إنّ الشيطانَ لا يقرب صاحب فرس، ولا داراً فيها فرس عتيق (٢). وروي: أنّ صهيل الخيل يرهب الجنّ. فرس، ولا داراً فيها فرس عتيق (٢). وروي: أنّ صهيل الخيل يرهب الجنّ. فَوَلَ إِلَيْكُمْ ﴾ لا تعرفونهم بأعيانهم ﴿ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ ﴾ يوفّر عليكم جزاؤه. ﴿ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ في الجزاء، بل تُعطون على التمام.

71 - ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا ﴾ مالوا. جنح له، وإليه: مال ﴿ لِلسَّلْمِ ﴾ للصلح. وبكسر السين: أبو بكر. وهو مؤنّث تأنيث ضدّها، وهو الحرب ﴿ فَاجْنَحْ لَمَا ﴾ فمل إليها ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم، فإنّ الله كافيك، وعاصمك من مكرهم ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ لأقوالك ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بأحوالك.

٦٢ - ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَعْدَعُوكَ ﴾ يمكروا، ويغدروا ﴿ فَإِن حَسْبَكَ اللّهُ ﴾
 كافيك الله ﴿ هُوَالَّذِى آَيْدَكَ ﴾ قواك ﴿ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ جميعاً، أو بالأنصار.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤ / ١٥٦ \_ ١٥٧) ومسلم (١٩١٧) وأبو داود (٢٥١٤) وابن ماجه (٢٨١٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف ٢ / ٢٣٢).

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَكَحِنَ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُمْ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ يَنَالُهُمْ النَّيْ حَرِّضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ مَكْ يُرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ عَن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُ مُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن

77 \_ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِم ﴾ قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم مئة وعشرين سنة ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا مَّا ٱلقَّتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم ﴾ أي: بلغت عداوتهم مبلغاً لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال، لم يقدر عليه ﴿ وَلَنكِنَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَنِينَهُم ﴾ بفضله ورحمته، وجمع بين كلمتهم بقدرته، فأحدث بينهم التواد والتحاب، وأماط عنهم التباغض والتماقت ﴿ إِنَّهُ عَنِينً ﴾ يقهر من يخدعونك ﴿ حَكِيم شُه ينصر من يتبعونك.

75 \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الواو بمعنى مع، وما بعد منصوب. والمعنى: كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً. ويجوز أن يكون في محل الرفع، أي: كفاك الله، وكفاك المؤمنون. قيل: أسلم مع النبي على ثلاثة وثلاثون رجلاً، وست نسوة، ثمّ أسلم عمر، فنزلت.

20 \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ التحريض: المبالغة في الحق على الأمر، من الحرض، وهو: أن ينهكه المرض حتى يشفى على الموت ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِائنَةٌ يَغْلِبُوا الْفَاعِن اللهِ وَبِشَارِة بِأَنْ الجماعة مِن المؤمنين إِن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفّار، بعون الله، وتأييده ﴿ إِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ بسبب أنّ الكفّار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب، وطلب ثواب، كالبهائم، فيقل ثباتهم، ويعدمون لجهلهم بالله نصرته، بخلاف من يقاتل على بصيرة، وهو يرجو النصر من الله. قيل: كان عليهم ألا يفروا، ويثبت الواحد للعشرة. ثمّ يُقل عليهم ذلك، فنسخ، وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين بقوله:

٦٦ \_ ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ ضَعفاً حزة وعاصم ﴿ فَإِن

يَكُن مِّنكُمُ مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ مَا كَاكِ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُوكَ عَرَضَ الدُّنْيَا

يَكُن مِنكُمْ مِنْتُهُ صَابِرَةٌ ﴾ بالياء فيها، كوفي، وافقه البصري في الأولى، والمراد الضعف في البدن ﴿ يَغَلِبُوا مِاتَنَيْنٌ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللّهُ يَعْلِبُوا اللّهَ يَالِدُن اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾. وتكرير مقاومة الجماعة لأكثر منها مرّتين قبل التخفيف وبعده للدلالة على أنّ الحال مع القلّة والكثرة لاتتفاوت؛ إذ الحال قد تتفاوت بين مقاومة المئة والمئتين والألف مقاومة المئة والمئتين والألف الألفين.

77 - ﴿مَا كَانَ لِنِي ﴾ ما صبح له، ولا استقام ﴿ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ ﴿أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ ﴿ وَأَن تَكُونَ ﴾ بصري ﴿ حَنَّ يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الإشخان: كثرة القتل والمبالغة فيه من: النخانة، هي: الغلظ والكثافة. يعني: حتى يذل الكفر بإشاعة القتل في أهله، ويعزّ الإسلام بالاستيلاء والقهر، ثمّ الأسر بعد ذلك. رُوي: أنّ رسول الله على أُتي بسبعين أسيراً، فيهم العبّاس عمّه وعقيل، فاستشار النبي على أبا بكر فيهم، فقال: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم، وخذ منهم فلية تقوّي بها أصحابك. وقال عمر - رضي الله عنه -: كذّبوك، وأخرجوك، فقدّمهم، واضرب أعناقهم، فإنّ هؤلاء أثمّة الكفر، وإنّ الله أغناك عن الفداء. مكّن عليا أعناقهم. فقال: ﴿ وَمَنْ عَصَانِ مَن فلان - لنسيب له - فلنضرب أعناقهم. فقال: ﴿ وَمَنْ عَصَانِي مَن فلان - لنسيب له - فلنضرب أعناقهم. فقال: ﴿ وَمَنْ عَصَانِي اللهُ عَنُورٌ رَحِيهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ومثلك يا عمر كمثل نوح حيث قال: ﴿ وَمَنْ عَصَانِي لَا لَذَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِرِينَ دَيَارًا ﴾ [نوح: ٢٦] . ثم قال رسول الله عليه لهم: ﴿ إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم، واستشهد منكم بعدّتهم ، فقالوا: بل شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم، واستشهد منكم بعدّتهم ، فقالوا: بل نأخذ الفداء. فاستشهدوا بأحد. فلمّا أخذوا الفداء نزلت الآية بقائه، وسرعة فنائه عَرَضَ ٱلدُّنِيَا ﴾ متاعها. يعني: الفداء، سمّاه عرضاً لقلّة بقائه، وسرعة فنائه عَرَضَ ٱلدُّنِيَا ﴾ متاعها. يعني: الفداء، سمّاه عرضاً لقلّة بقائه، وسرعة فنائه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰ / ٤٢).

## وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ آخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا

﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡآخِرَةَ ﴾ أي: ما هو سبب الجنَّة من إعزاز الإسلام بالإثخان في الفتل ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ﴾ يقهر الأعداء ﴿ حَكِيدٌ ﴾ في عتاب الأولياء.

7٨ - ﴿ لَوَلا كِنْبُ مِن الله ﴿ سَبَقَ ﴾ ألا يعذب أحداً على العمل بالاجتهاد. وكان هذا اجتهاداً منهم؛ لأنهم نظروا في أنّ استبقاءهم ربّما كان سبباً في إسلامهم، وأنّ فداءهم يُتقوى به على الجهاد، وخفي عليهم: أن قتلهم أعزّ للإسلام، وأهيب لمن وراءهم، أو: ما كتب الله في اللوح ألا يعذب أهل بدر، أو: ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذار. وفيما ذكر من الاستشارة دلالة على جواز الاجتهاد، فيكون حجّة على منكري القياس. ﴿كتاب﴾ مبتدأ و﴿من الله صفته، أي: لولا كتاب ثابت من الله. و﴿سبق﴾ صفة أخرى له. وخبر المبتدأ محذوف، أي: لولا كتاب بهذه الصفة في الوجود. و﴿سبق﴾ لا يجوز أن المبتدأ محذوف، أي: لولا كتاب بهذه الصفة في الوجود. و﴿سبق﴾ لنالكم، وأصابكم يكون خبراً، لأنّ ﴿لولا » لا يظهر خبرها أبداً ﴿ لَمَسَكُمٌ ﴾ لنالكم، وأصابكم ذخل على رسول الله ﷺ فإذا هو وأبو بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله! أخبرني، فإن وجدتُ بكاءً بكيت، وإن لم أجدُ بكاءً تباكيت. فقال: «أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء، ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة أصحابك في أخذهم الفداء، ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة عيه عنه عير عمر وسعد بن معاذ» لقوله: كان الإثخان في القتل أحبّ إليّ أ.

79 - ﴿ فَكُلُواْمِمًا غَنِمَتُمْ ﴾ رُوي: أنهم أمسكوا عن الغنائم، ولم يمدّوا أيديهم إليها فنزلت. وقيل: هو إباحة للفداء؛ لأنّه من جملة الغنائم. والفاء للتسبيب، والسبب محذوف، ومعناه: قد أحللت لكم الغنائم ﴿ فكلوا ﴾ ﴿ حَلَا ﴾ مطلقاً

رواه أحمد (١/ ٣١) ومسلم (١٧٦٣) (٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٤٤).

طَيْبُأْ وَاتَقُوا اللّهَ إِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيُّ قُل لِمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكُ فَقَدْ خَانُوا اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللّهُ عَلِيدُ حَرِيدٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ مِن المَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَ لِهِمْ

عن العتاب والعقاب. من: حلّ العقال. وهو نصب على الحال من المغنوم، أو: صفة للمصدر، أي: أكلاً حلالاً ﴿ طَيِّبُنا ﴾ لذيذاً هنيئاً، أو: حلالاً بالشرع، طيّباً بالطبع ﴿ وَاتَقُواْ اللّهَ ﴾ فلا تقدموا على الشيء لم يعهد إليكم فيه ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ ﴾ لما فعلتم من قبل ﴿ رَحِيمُ ﴾ بإحلال ما غنمتم.

٧٠ - ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيُ قُل لِمَن فِي آيُدِيكُم ﴾ في مَلَكتكم، كأنّ أيديكم قابضة عليهم ﴿ مِن الأسارى ﴾ أبو عمرو، جمع: أسرى ﴿ إِن يَمْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ خلوص إيمان، وصحّة نية ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُم ﴾ من الفداء، إمّا أن يخلفكم في الدنيا أضعافه، أو: يثيبكم في الآخرة ﴿ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ رُوي: أنه قدم على رسول الله يَنظِيهُ مال البحرين ثمانون ألفاً، فتوضًا لصلاة الظهر، وما صلى حتى فرّقه، وأمر العبّاس أن يأخذ منه، فأخذ منه ما قدر على حمله، وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني، وأرجو المغفرة. وكان له عشرون عبداً، وإنّ أدناهم ليتّجر في عشرين ألفاً، وكان يقول: أنجز الله أحد الوعدين، وأنا على ثقةٍ من الآخر (١٠).

٧١ - ﴿ وَإِن يُرِيدُوا ﴾ أي: الأسرى ﴿ خِيانَنَكَ ﴾ نكث ما بايعوك عليه من الإسلام بالرّدة، أو: منع ما ضمّنوه من الفداء ﴿ فَقَدْ خَانُوا ٱللّهَ مِن قَبْلُ ﴾ في كفرهم به، ونقض ما أخذ على كلّ عاقل من ميثاقه ﴿ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ﴾ فأمكنك منهم، أي: أظفرك بهم، كما رأيتم يوم بدر، فسيمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ ﴾ بالمآل ﴿ مَكِيمُ ﴾ فيما أمر في الحال.

٧٧ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا ﴾ من مكَّة حبًّا لله ورسوله ﴿ وَجَنْهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰/ ٤٩).

وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوٓا أُوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَٱللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَي وَلَلْهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَي وَالّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعْضٍ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلأَرْضِ وَفَسَادُ صَلِيرٌ شَي

وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ هِم المهاجرون ﴿ وَالّذِينَ ءَاوَا وَضَرُوا ﴾ أي: آووهم إلى ديارهم، ونصروهم على أعدائهم. وهم الأنصار ﴿ أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ آولِيَا المَبْعِنِ ﴾ أي: يتولّى بعضهم بعضاً في الميراث. وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة وبالنصرة، دون ذوي القرابات، حتى نسخ ذلك بقوله: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَبِالنصرة، دون ذوي القرابات، حتى نسخ ذلك بقوله: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَبِالنصرة والمعاونة ﴿ وَالّذِينَ ءَامَتُوا وَلَمْ عَمْ اللهِ وَاللّذِينَ ءَامَتُوا وَلَمْ عَمْ اللّهُ مِن وَلَيْتِهِم ﴾ من تولّيهم في الميراث ﴿ وِلاَيتِهِم ﴾ من تولّيهم في الميراث ﴿ وِلاَيتِهِم ﴾ من عوليهم في الميراث ﴿ وِلاَيتِهِم ﴾ عن عاجر ممّن آمن وهاجر ولمّا أبقى للذين لم يهاجروا اسم الإيمان، وكانت يهاجرة فريضة، فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة، دلّ على أنّ صاحب الكبيرة الهجرة فريضة، فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة، دلّ على أنّ صاحب الكبيرة فعليجم ألنّصَرُ هُ أي: إن وقع بينهم وبين الكفّار قتال، وطلبوا معونة، فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين ﴿ إِلّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَيَنَهُم مِينَقَ ﴾ فإنه فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين ﴿ إِلّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَيَتَهُم مِينَقَ ﴾ فإنه فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين ﴿ إِلّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَيَتَهُم مِينَقَ ﴾ فإنه وألله بُوز لكم نصركم عليهم؛ لأنهم لا يبتدئون بالقتال، إذ الميثاق مانع من ذلك ﴿ وَاللّهُ بِمَا نَعْ مَنُ وَلَهُ مُونَا بُهُ مِنَا قَعْ مَنْ عَدْ وراسَة عَمْ وأللهُ مُونَا بُورَالكُ مِنَا وَاللّهُ عَمْ وأللهُ مُونَا بَعْ مَنْ قَالَهُ واللّهُ عَلَى حَدْ الشرع.

٧٧ - ﴿ وَٱلِّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ آوَلِيكَا مُ بَعْضُ ﴾ ظاهره إثبات الموالاة بينهم. ومعناه: نهي المسلمين عن موالاة الكفّار، وموارثتهم، وإيجاب مباعدتهم، ومصارمتهم، وإن كانوا أقارب، وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاً، ثم قال: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين، وتولي بعضهم بعضاً، حتى في التوارث، تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة، ولم تجعلوا قرابة الكفّار كلا قرابة، ﴿ يَكُنُ فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِيرٌ ﴾، تحصل فتنة في الأرض،

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُرُ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿

ومفسدة عظيمة، لأنّ المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدة على الشرك، كان الشرك ظاهراً، والفساد زائداً.

٧٤ - ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ لأنهم صدقوا إيمانهم، وحقَّقوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن، ومفارقة الأهل، والسكن، والانسلاخ من المال والدنيا؛ لأجل الدين والعقبى ﴿ لَمُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴾ لامنة فيه، ولا تنغيص. ولا تكرار: لأنّ هذه الآية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريم، والأولى للأمر بالتواصل.

٧٥ \_ ﴿ وَكَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ قَاٰوَلَتِكَ مِنكُو ﴾ يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة ﴿ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ قَاٰوَلَتِكَ مِنكُو ﴾ جعلهم منهم تفضيلاً وترغيباً ﴿ وَالْوَاوْالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ وأولو القرابات أولى بالتوارث. وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة ﴿ فِي كِننَبِ اللّهِ ﴾ في حكمه وقسمته، أو: في اللوح، أو: في القرآن. وهو آية المواريث. وهو دليلٌ لنا على توريث ذوي الأرحام ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ وهو آية المواريث. وهو دليلٌ لنا على توريث ذوي الأرحام ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه . قسم الناس أربعة أقسام: قسم آمنوا وهاجروا، وقسم كفروا ولم يهاجروا، وقسم كفروا ولم يؤمنوا.



## بِسُ مِاللَّهِ الزَّهُ الزَّكِيدِ مِ

لها أسماء: براءة، التوبة، المقشقشة، المبعثرة، المشرّدة، المخزية، الفاضحة، المثيرة، الحافرة، المنكّلة، المدمدة؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق، أي: تبرىء منه، وتبعثر عن أسرار المنافقين، وتبحث عنها، وتثيرها، وتحفر عنها، وتفضحهم، وتنكّلهم، وتشردهم، وتخزيهم، وتدمدم عليهم.

وفي ترك التسمية في ابتدائها أقوال: فعن عليّ وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ: أنّ بسم الله أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان. وعن عثمان ـ رضي الله عنه ـ: أنّ رسول الله على كان إذا نزلت عليه سورة أو آية، قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا، وتوفيّ رسول الله على، ولم يُبيّن لنا أين نضعها. وكانت قصّتها تشبه قصّة الأنفال؛ لأنّ فيها ذكر العهود، وفي براءة نبذ العهود؛ فلذلك قرنت بينهما. وكانتا تدعيان: القرينتين. وتعدّان السابعة من الطوال، وهي سبع. وقيل: اختلف أصحاب رسول الله على فقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة، نزلت في القتال. وقال بعضهم: هما سورتان، فتركت بينهما فرجة لقول من قال: هما سورتان، وتركت بسم الله؛ لقول من قال: هما سورة واحدة.

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ

1 - ﴿بَرَآءَةٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه ﴿براءة ﴾ ﴿ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّينَ عَنهَدَ تُم مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ «من البتداء الغاية، متعلّقٌ بمحذوف، وليس بصلة، كما في قولك: برئت من الدين. أي: هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، كما تقول: كتاب من فلان إلى فلان. أو: مبتدأ لتخصيصها بصفتها، والخبر ﴿إلى الذين عاهدتم ﴾ كقولك: رجل من بني تميم في الدار. والمعنى: أنّ الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين، وأنّه منبوذٌ إليهم.

٢ \_ ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ فسيروا في الأرض كيف شئتم. والسيح: السير على مهل. رُوي: أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكّة وغيرهم من العرب، فمكثوا إلا ناساً منهم، وهم بنو ضمرة، وبنو كنانة. فنبذ العهد إلى الناكثين، وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاؤوا، لا يتعرَّض لهم. وهي الأشهر الحرم في قوله: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ فَأَقَّلُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]. وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها. وكان نزولها سنة تسع من الهجرة، وفتح مكَّة سنة ثمان. وكان الأميرُ فيها عتَّاب بن أَسِيد. وأمّر رسول الله على أبا بكر على موسم سنة تسع، ثم أتبعه عليّاً راكب العضباء ليقرأها على أهل الموسم. فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر. فقال: «لا يؤدّي عنّي إلا رجل منّي» فلما دنا على سمع أبو بكر الرغاء فوقف، وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله ﷺ، فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. فلمّا كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم، وقام عليّ يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس! إني رسولُ رسولِ الله إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين، أو أربعين آية. ثم قال: أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنّة إلا كل نفس مؤمنة، وأن يتمّ إلى كلّ ذي عهد عهده. فقالوا عند ذلك: يا عليّ! أبلغ ابن عمّك أنّا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا، وأنّه

## وَأَعْلَمُواْ أَنَكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* إِلَى النَّاسِ يَوْمَ ٱلْخَجِّ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِى \* مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُو

ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح، وضرب بالسيوف<sup>(۱)</sup>. والأشهر الأربعة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، أو عشرون من ذي الحجة، والمحرّم، وصفر، وشهر ربيع الأوّل، وعشر من ربيع الآخر. وكانت حرماً؛ لأنهم أومنوا فيها، وحرم قتلهم وقتالهم، أو: على التغليب؛ لأنّ ذا الحجة والمحرّم منها. والجمهور على إباحة القتال في الأشهر الحرم، وأنّ ذلك قد نسخ وأعلمُوا أنّكُم عَيْرِي الله لا تفوتونه وإن أمهلكم ﴿ وَأَنَّ اللّه مُعْرِي اللّه ﴾ لا تفوتونه وإن أمهلكم ﴿ وَأَنَّ اللّه مُعْرِي الكّفِرِينَ ﴾ مذلّهم في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالعذاب.

٣ \_ ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾ ارتفاعه كارتفاع ﴿براءة﴾ على الوجهين. ثمّ الجملة معطوفة على مثلها. والأذان بمعنى الإيذان، وهو: الإعلام، كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. والفرق بين الجملة الأولى والثانية: أنَّ الأولى إخبار بثبوت البراءة، والثانية إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت. وإنَّما عُلِّقت البراءة بالذين عُوهِدوا من المشركين، وعلَّق الأذان بالناس؛ لأنَّ البراءة مختصّة بالمعاهدين والناكثين منهم. وأمَّا الأذان فعام لجميع الناس؛ من عاهد، ومن لم يعاهد، ومن نكث من المعاهدين، ومن لم ينكث ﴿ يَوْمَ ٱلْحَبِّجُ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ يوم عرفة، لأنّ الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج، أو: يوم النحر؛ لَأَنَّ فيه تمام الحجّ من الطواف، والنحر، والحلق، والرميّ. ووصف الحج بالأكبر، لأنَّ العمرة تُسمَّى: الحج الأصغر ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: بأن الله، حذفت صلة الأذان تخفيفاً ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ عطف على المنويِّ في ﴿بريء﴾، أو: على الابتداء، وحذف الخبر، أي: ورسوله بريء. وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إنّ، والجرّ على الجوار، أو: على القسم، كقولك: لعمرك. وحكى: أنَّ أعرابياً سمع رجلاً يقرؤها، فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء. فلببه الرجل إلى عمر، فحكى الأعرابيّ قراءته، فعندها أمر عمر بتعلُّم العربية ﴿ فَإِن تُبْتُمُّ ﴾ من الكفر والغدر. ﴿ فَهُو ﴾ أي: التوبة

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: هذا ملفّق من مواضع. (حاشية الكشاف ٢٤٣/٢).

﴿ خَيْرٌ لَكُمْ مِن الإصرار على الكفر ﴿ وَإِن تَوَلَيْتُمْ ﴾ عن التوبة، أو: تبتم على التولّي والإعراض عن الإسلام ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ﴾ غير سابقين الله، ولا فائتين أخذه وعقابه ﴿ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ مكان بشارة المؤمنين بنعيم مقيم.

\$ \_ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ استثناء من قوله: ﴿ فسيحوا في الأرض ﴾ والمعنى: ﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ فقولوا لهم: سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيّتًا ﴾ من شروط العهد، أو: وفوا بالعهد ولم ينقضوه. وقرىء ﴿ لم ينقضوكم ﴾ أي: عهدكم، وهو أليق. لكن المشهورة أبلغ ؛ لأنه في مقابلة التمام ﴿ وَلَمْ يُظْلُهِرُوا عَلَيْكُمُ أَحَدًا ﴾ ولم يعاونوا عليكم عدواً ﴿ فَأَيْتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُ وَ ﴾ فادّوه إليهم تاما كاملاً ﴿ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ إلى تمام مدّتهم. والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين: لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم، ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الموفي كالغادر ﴿ إِنَّ أَللَهُ يُحِبُّ ٱلمُنَقِينَ ﴾ يعني: أنّ قضية التقوى ألا يسوى بين الفريقين، فاتقوا الله في ذلك.

٥ - ﴿ فَإِذَا أَنسَلَغَ ﴾ مضى، أو خرج ﴿ الْأَمْهُرُ الْخُرُمُ ﴾ التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا ﴿ فَأَقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ الذين نقضوكم، وظاهروا عليكم ﴿ حَيْثُ وَبَعَدُ أَمُوهُمْ ﴾ من حل أو حرم ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ وأسروهم. والأخذ: الأسر ﴿ وَأَخْشُرُوهُمْ ﴾ وقيدوهم. وامنعوهم من التصرف في البلاد ﴿ وَاقْمُدُوا لَهُمْ كُلُ مَن صَدِ ﴾ كل عمر ومجتاز ترصدونهم به. وانتصابه على الظرف ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ عن الكفر ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَمَانَوْا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ فأطلقوا عنهم بعد الأسر

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّبَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْلِغُهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ كَنْمَ حَيْنَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ أَنْلِعُ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ أَمْ عِنْدَ الْمَشْجِدِ الْخُرَامِ فَمَا السَّتَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ يَكُونُ المُتَقِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الل

والحصر، أو: فكفّوا عنهم، ولا تتعرّضوا لهم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ بستر الكفر والغدر بالإسلام ﴿ رَّحِيدٌ ﴾ برفع القتل قبل الأداء بالالتزام.

٦ ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ «أحدٌ» مرتفع بفعل شرط مضمر يفسر ه الظاهر، أي: وإن استجارك أحد استجارك. والمعنى: وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه، واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن، فأمّنه ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ﴾ ويتدبّره، ويطلع على حقيقة الأمر ﴿ ثُمَّ ٱللّهُ ﴾ بعد ذلك ﴿ مَأْمَنُهُ ﴾ داره التي يأمن فيها إن لم يسلم، ثمّ قاتله إن شت. وفيه دليلٌ على أنّ المستأمن لا يُؤذَى، وليس له الإقامة في دارنا، ويُمكّن من العود ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الأمر بالإجارة في قوله: ﴿ وَالْحَرِهُ ﴾ ﴿ وَالْمَهُمُ وَلَّهُ مَا الْإسلام، وما حقيقة ما تدعو إليه، فلا بدّ من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا، أو يفهموا الحق.

٧ - ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴾ «كيف» استفهام في معنى الاستنكار، أي: مستنكر أن يثبت لهؤلاء عهد، فلا تطمعوا في ذلك، ولا تحدّثوا به نفوسكم، ولا تفكّروا في قتلهم. ثمّ استدرك ذلك بقوله: ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ عَهَدَتُم أي: ولكن الذين عاهدتم منهم ﴿ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ ولم يظهر منهم نكث كبني كنانة، وبني ضمرة، فتربّصوا أمرهم، ولا تقاتلوهم ﴿ فَمَا ٱسْتَقَدُوا لَكُمُ ﴾ ولم يظهر منهم نكث، أي: فما أقاموا على وفاء العهد ﴿ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمُ ﴾ على الوفاء. و (ما) شرطية، أي: فإن ﴿ استقاموا لكم فاستقيموا لهم ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلمُتّقِينَ ﴾ يعني: أنّ التربّص بهم من أعمال المتقين.

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةُ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأَنِى قُلُوبُهُمْ وَالْحَثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الْمُتَرَوّا بِعَايَتِ اللّهِ ثَمَنًا قلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَيْدِلِهِ \* إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَتَكَامُوا الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَ وَالْمَالُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَ فَا الرَّكُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَتَكَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَ فَإِنْ تَابُواْ وَأَتَكَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَ فَإِنْ تَعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

٨ - ﴿ كَيْفُ وَإِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد. وحذف الفعل لكونه معلوماً، أي: كيف يكون لهم عهد ﴿ و ﴾ حالهم أنه ﴿ إِن يظهروا عليكم ﴾ أي: يظفروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق ﴿ لاَ يَرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلّا ﴾ لا يراعوا حلفاً، ولا قرابة ﴿ وَلاَ فِيكُمْ إِلّا ﴾ لا يراعوا حلفاً، ولا قرابة ﴿ وَلاَ فِيكُمْ مِتداً فِي ﴿ يُرَضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ ﴾ بالوعد بالإيمان، والوفاء بالعهد. وهو كلام مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة الظاهر الباطن، مقرر لاستبعاد الثبات منهم على العهد ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ناقضون ولعهد، أو متمرّدون في الكفر، لا مروءة تمنعهم عن الكذب، ولا شمائل تردعهم عن النكث، كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من التفادي عنهما.

٩ ـ ﴿ أَشَّتَرُواْ﴾ استبدلوا ﴿ يِعَايَنتِ اللَّهِ ﴾ بالقرآن ﴿ ثَمَنَا قَلِيـ لَا ﴾ عرضاً يسيراً ،
 وهو: اتّباع الأهواء والشهوات ﴿ فَصَدَدُواْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ فعدلوا عنه ، وصرفوا غيرهم ﴿ إِنَّهُمَ سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بئس الصنيع صنيعهم .

١٠ ﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَةً ﴾ "ولا" تكرار، لأنّ الأوّل على الخصوص حيث قال: ﴿ فِي مؤمن ﴾ ، والثاني على العموم، لأنه قال: ﴿ فِي مؤمن ﴾ ﴿ وَأُوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴾ المجاوزون الغاية في الظلم، والشرارة.

11 \_ ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ عن الكفر ﴿ وَأَقَامُوا ٱلطَّمَلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَنَكُمْ ﴾ فهم إخوانكم ؛ على حذف المبتدأ ﴿ فِي ٱلدِّينِ ﴾ لا في النسب ﴿ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْمَتِ ﴾ ونبينها ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ يفهمون فيتفكّرون فيها. وهذا اعتراضٌ ، كأنّه قيل: وإنّ من تأمّل تفصيلها ، فهو العالم تحريضاً على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين ، وعلى المحافظة عليها .

وَإِن نُكُنُواْ أَيْمَنَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنِلُواْ أَبِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ شَالاَنْقَائِلُونَ قَوْمَا نَكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُوكَمْ أَوَّلَ مَرَّةً

١٢ \_ ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَننَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ أي: نقضوا العهود المؤكّدة بالأيمان ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ وعابوه ﴿ فَقَائِلُوٓاْ أَيِّمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ فقاتلوهم. فوضع ﴿أَثمة الكفر﴾ موضع ضمير «هم» وهم(١١) رؤساء الشرك، أو زعماء قريش الذين هموا بإخراج الرسول. وقالوا: إذا طعن الذمّي في دين الإسلام طعناً ظاهراً جاز قتله، لأن العهد معقود معه على ألا يطعن. فإذا طعن فقد نكث عهده، وخرج من الذمّة. ﴿أَنْمَّة﴾ بهمزتين: كوفيّ، وشاميّ. الباقون بهمزة واحدة غير ممدودة بعدها ياء مكسورة. أصلها: أأممة، لأنها جمع إمام؛ كعماد وأعمدة، فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة، وأدغمت في الميم الأخرى. فمن حقّق الهمزتين أخرجهما على الأصل، ومن قلب الثانية ياء فلكسرتها ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ وإنَّما أثبت لهم الأيمان في قوله: ﴿ وإن نكثوا أيمانهم ﴾ لأنّه أراد أيمانهم التي أظهروها، ثمّ قال: ﴿لا أيمان لهم ﴾ على الحقيقة . وهو دليلٌ لنا على أنّ يمين الكافر لا تكون يميناً. ومعناه عند الشافعي \_ رحمه الله \_ أنهم لا يوفون بها، لأن يمينهم يمين عنده حيث وصفها بالنكث. ﴿ لا إيمان ﴾: شامى، أي: لا إسلام ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ متعلَّق بـ ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر ﴾ وما بينهما أعتراض، أي: ليكن غرضكم في مقاتلتهم انتهاءهم عمّا هم عليه بعد ما وجد منهم من العظائم. وهذا من غاية كرمه على المسيء.

17 \_ ثمّ حرّض على القتال فقال: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ ﴾ التي حلفوها في المعاهدة ﴿ وَهَكُمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ من مكّة ﴿ وَهُم بَكَ وُهُم بَكَ وُكُم من أن بَكَ وَكُم مَ أَوَلَك مَرَّةٍ ﴾ بالقتال، والبادىء أظلم. فما يمنعكم من أن تقاتلوهم ؟! ونجهم بترك مقاتلتهم، وحثهم عليها. ثمّ وصفهم بما يوجب الحث عليها من نكث العهد، وإخراج الرسول، والبدء بالقتال من غير موجب

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

أَتَّخْشَوْنَهُمْ فَاللَهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كَنْتُد مُؤْمِنِينَ ﴿ قَانِيلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَيُعْرَفُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَمْحَسِبْتُمْ وَيُدْ هِبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَلَا يَسْفِيهِ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ مَا تُعْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلَا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلِا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلَا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلِا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلَا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلِا رَسُولِهِ مَا لَهُ وَلِا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً أَوْلِهُ مَا لَهُ مُن اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلِا رَسُولِهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا رَسُولُهُ وَلَوْ مِن وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَهُ مَا يَعْلَمُ مُن اللّهُ عَلَمْ مَنْ مُنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنِينَ وَلِورَ لَوْمِ اللّهُ مِنْ فَلَا لَا مُولِهِ مَنْ وَلِولُونُ مِنْ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنِينَ وَلِي الللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ وَلَا لَعْلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَعْلَقُوا مِنْ مُنْ وَلَوْمُ لَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنِينَ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنِينَ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

﴿ أَتَخَشَوْنَهُمْ ﴾ توبيخ على الخشية منهم ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخَشَوْهُ ﴾ بأن تخشوه، فقاتلوا أعداءه ﴿ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ فاخشوه، أي: إنّ قضيّة الإيمان الكامل ألّا يخشى المؤمن إلا ربّه، ولا يبالي بمن سواه.

11 - ولمّا وبّخهم الله على ترك القتال جرّد لهم الأمر به بقوله: ﴿قَاتِلُوهُمْ ﴾ ، ووعدهم النصر ليثبّت قلوبهم ، ويصحّح نيّاتهم بقوله: ﴿يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ إِلَيْدِيكُمْ ﴾ قتلاً ﴿ وَيُعَزِّهِمْ ﴾ أسراً ﴿ وَيَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ يغلّبكم عليهم ﴿ وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمِ مُوَّمِيْنِ ﴾ طائفة منهم . وهم خزاعة عيبة (١) رسول الله ﷺ .

10 \_ ﴿ وَيُدْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾ لما لقوا منهم من المكروه. وقد حصّل الله هذه المواعيد كلّها، فكان دليلاً على صحّة نبوته ﴿ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ ﴾ ابتداء كلام، وإخبار بأنّ بعض أهل مكة يتوب عن كفره، وكان ذلك أيضاً، فقد أسلم ناس منهم ؛ كأبي سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو. وهي تردّ على المعتزلة قولهم إنّ الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة، لكنهم لا يتوبون باختيارهم ﴿ وَاللّهُ عَلِمُ ﴾ يعلم ما سيكون، كما يعلم ما قد كان ﴿ حَكِيمُ ﴾ في قبول التوبة.

17 - ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ ﴿ أَم ﴾ . منقطعة ، والهمزة فيها للتوبيخ على وجود الحسبان ، أي : لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبيّن الخلّص منكم ، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ﴿ وَلَرْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِو اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ أي : بطانة من الذين يضادون رسول الله ﷺ والمؤمنين . ولمّا: معناها التوقّع . وقد دلّت على أنّ تبيّن ذلك

<sup>(</sup>١) اعيبة الرجل! موضع سرّه.

وَاللّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ وَفِ النّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقَ الزَّكُوةَ

متوقع كائن، وأنّ الذين لم يخلصوا دينهم لله يميّز بينهم وبين المخلصين. ﴿ولم يتخذوا﴾ معطوف على ﴿جاهدوا﴾ داخل في حيّز الصلة. كأنّه قيل: ولمّا يعلم المجاهدين منكم والمخلصين، غير المتّخذين وليجة من دون الله. والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم، كقولك: ما علم الله منّي ما قيل فيّ، تريد: ما وجد ذلك مني. والمعنى: أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدة، ولا براءة من المشركين ﴿وَاللّهُ خَيِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من خير أو شرّ، فيجازيكم عليه.

1٧ \_ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ما صحّ لهم، وما استقام ﴿ أَن يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ ﴾ : (مَسْجِدَ الله ) مكيّ، وبصريّ. يعني : المسجد الحرام. وإنّما جمع في القراءة بالجمع، لأنّه قبلة المساجد، وإمامها، فعامره كعامر جميع المساجد، ولأنّ كلّ بقعة منه مسجد. أو : أريد جنس المساجد. وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك ألا يعمروا المسجد الحرام، الذي هو صدر الجنس، وهو آكد ؛ إذ طريقه طريق الكناية، كما تقول: فلان لا يقرأ كتب الله، فإنّه أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك ﴿ شَهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِم بِاللهُ فَي باعترافهم بعبادة الأصنام. وهو حال من الواو في ﴿ يعمروا ﴾ . والمعنى : ما استقام لهم أن الأصنام. وهو حال من الواو في ﴿ يعمروا ﴾ . والمعنى : ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متضادّين عمارة متعبدات الله، مع الكفر بالله وبعبادته ﴿ أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِ النَّارِهُمْ خَلِلُونَ ﴾ دائمون .

1۸ - ﴿ إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَحِدَ اللّهِ ﴾ عمارتها: رمّ ما استرمّ منها، وقمها، وتنظيفها، وتنويرها بالمصابيح، وصيانتها تمّا لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا، لأنها بنيت للعبادة والذكر. ومن الذكر: درس العلم ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِأَلِلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ ﴾ ولم يذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن الإيمان بالرسول، لاقترانهما في الأذان، والإقامة، وكلمة الشهادة، وغيرها. أو: دلّ عليه بقوله: ﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَ مَانَى ٱلزَّكُوٰةَ ﴾. وفي

وَلَةً يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَجَنَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَانْفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَا إِرُونَ ﴿

قوله: ﴿ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ تنبيه على الإخلاص. والمراد: الخشية في أبواب الدين، بألا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف؛ إذ المؤمن قد يخشى المحاذير، ولا يتمالك ألا يخشاها. وقيل: كانوا يخشون الأصنام، ويرجونها، فأريد نفي تلك الخشية عنهم ﴿ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهتدينَ ﴾ تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء، وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم، لأن عسى كلمة إطماع. والمعنى: إنّما تستقيم عمارة هؤلاء، وتكون معتداً بها عند الله دون سواهم.

19 \_ ﴿ أَجَعَلَمُ سِقَايَةُ اَلْحَاتِجُ وَعَمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّالِمِينَ ﴾ السقاية والعمارة مصدران من: سقى، وعمر، كالصيانة والوقاية. ولا بدّ من مضاف محذوف، تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقيل: المصدر بمعنى الفاعل، يصدقه قراءة ابن الزبير: (سُقَاةَ الحاجِ وعَمَرَةَ المسجدِ الحرام). والمعنى: إنكار أن يشبّه المشركون بالمؤمنين، وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة، وأن يُسوّى بينهم، وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر، لأنبّم وضعوا المدح والفخر في غير موضعهما. نزلت جواباً لقول العبّاس حين أسر، فطفق عليّ \_ رضي الله عنه \_ يوبّخه بقتال رسول الله ﷺ، وقطيعة الرحم: تذكر مساوينا وتدع محاسننا؟ فقيل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر المسجد، ونسقي الحاجّ، ونفك العاني. وقيل: افتخر العبّاس بالسقاية، وشيبة بالعمارة، وعليّ \_ رضي الله عنه \_ بالإسلام والجهاد. فصدق الله تعالى علياً.

٢٠ ـ ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِمْ وَالْفُسِمِ ﴾ أولئك ﴿ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ من أهل السقاية ، والعمارة ﴿ وَأُولَئِكَ هُرُ الْفَاَيْرُونَ ﴾ لا أنتم المختصون بالفوز دونهم .

يُبَا أَبَدُا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتِ لَمَ فِيها فَيدُ ثُقِيدُ ثُقِيدً ﴿ الْمَا اللَّهِ عِندَهُ وَاجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَندَهُ وَاللَّهُ مِنكُمْ الْوَلِيكَ وَمَن يَوَلَهُ مِنكُمْ الْوَلَيْكَ وَمَن يَوَلَهُ مِنْكُمْ الْوَلَيْكَ وَمَن يَوَلَهُ مِنْكُمْ الْوَلَيْكَ وَمَن يَوَلَهُ مِن مَوَلَهُ مِن مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَعِها وَيَعْمَ وَالْمَا اللَّهُ وَمَن يَوْلُهُ لَا يَهْدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبَّهُ وَا حَقَى يَأْفِ لَا اللَّهُ مِا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبَّهُ وَا حَقَى يَأْفِ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ مَا الْفَوْمُ الْفَاسِقِين فَي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ مِا الْفَاسِقِين فَي اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْع

۲۱ ـ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم ﴾ ﴿ يَبْشُرُهم ﴾ : حمزة ﴿ بِرَحْ مَتِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّتِ ﴾ تنكير المبشّر به لوقوعه وراء صفة الواصف، وتعريف المعرّف ﴿ لَمُمْ فِيهَا ﴾ في الجنّات ﴿ نَعِيمُ مُقِيمً ﴾ دائم.

٢٢ \_ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيدٌ ﴾ لا ينقطع.

77 ـ لمّا أمر الله النبي على بالهجرة جعل الرجل يقول لابنه، ولأخيه، ولقرابته: إنّا قد أمرنا بالهجرة، فمنهم من يسرع إلى ذلك، ويعجبه، ومنهم من تتعلّق به زوجته أو ولده، فيقول: تدعنا بلا شيء فنضيع! فيجلس معهم، ويدع الهجرة. فنزل: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّذِينَ ءَامَنُوالاَتَنَّ خِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أَوْلِياءَ إِن اسْتَحَبُّوا الهجرة. فنزل: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّذِينَ ءَامَنُوالاَتَنَّ خِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أَوْلِياءَ إِن اسْتَحَبُّوا الهجرة عَلَى الإيمنين ﴾ أي: آثروه، واختاروه ﴿ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ ﴾ أي: ومن يتولّ الكافرين ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِلمُون ﴾ .

۲٤ - ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَاۤ وَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُو ﴾ أقاربكم. (وعشيراتكم): أبو بكر ﴿ وَأَمْوَلُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾ اكتسبتموها ﴿ وَيَجْكُرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ﴾ فوات وقت نفاقها. ﴿ وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْقِلَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ وهو عذاب عاجل، أو عقاب آجل، أو فتح مكة ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنْسِقِينِ ﴾ والآية تنعي على الناس مما هم عليه من رخاوة عقد الدين، واضطراب حبل اليقين، إذ لا تجد عند أورع الناس ما يستحبّ له دينه على الآباء، والأبناء، والأموال، والحظوظ.

لَقَدَّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَبْنًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْشُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ۞

٧٠ - ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ كوقعة بدر، وقريظة، والنضير، والحديبية، وخيبر، وفتح مكّة. وقيل: إنّ المواطن التي نصر الله فيها النبيّ ﷺ والمؤمنين ثمانون موطناً. ومواطن الحرب: مقاماتها، ومواقفها ﴿ وَيُوْمَ ﴾ أي: ﴿و﴾ اذكروا ﴿يوم حنين﴾ ﴿حُنَّيْنٍ﴾ وادِّ بين مكة والطائف، كانت فيه الوقعة بين المسلمين، وهم اثنا عشر ألفاً، وبين هوازن وثقيف، وهم أربعة آلاف. فلمّا التقوا قال رجلٌ من المسلمين: لن نُغلب اليوم من قلّة! فساءت رسول الله ﷺ ﴿ إِذَ ﴾ بدل من ﴿يوم ﴾ ﴿ أَعْجَبُنَّكُمْ كُثَّرَتُكُمْ ﴾ فأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة، وزلّ عنهم أنّ الله هو الناصر لا كثرة الجنود، فانهزموا حتى بلغ فلَّهم (١) مكَّة، وبقي رسول الله ﷺ وحده، وهو ثابت في مركزه، ليس معه إلا عمّه العبّاس آخذاً بلجام دابّته، وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذاً بركابه. فقال للعبّاس: «صح بالناس» \_ وكان صيّتاً \_ فنادى: يا أصحاب الشجرة! فاجتمعوا وهم يقولون: لبيّك لبيّك. ونزلت الملائكة عليهم الثياب البياض على خيول بلق(٢). فأخذ رسول الله ﷺ كفّاً من تراب فرماهم به. ثمّ قال: «انهزموا وربّ الكعبة». فانهزموا(٢). وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يومئذ: «اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان». وهذا دعاء موسى عليه السلام يوم انفلاق البحر ﴿ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ ﴾ (ما) مصدرية. والباء بمعنى مع، أي: مع رُحبها. وحقيقته ملتبسة برحبها، على أنَّ الجارِّ والمجرور في موضع الحال، كقُّولك: دخلت عليه بثياب السفر، أي: متلبساً بها. والمعنى: لم تجدوا موضعاً لفراركم عن أعدائكم، فَكَأَنَّهَا صَاقَت عليكم ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَّرِرِينَ ﴾ ثم انهزمتم.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَلُّهم ﴾: الفلِّ: الكتيبة المنهزمة.

<sup>(</sup>٢) ﴿بلق﴾: البَلَق: سواد وبياض في اللون.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٧٥) (٧٧).

ثُمَّ أَنَّلُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنُورً وَحِيثٌ فَلَا يَشَا أَلُمُ مَنْ وَاللَّهُ عَنُورً وَحِيثٌ فَلَا يَشَا اللَّهُ عَنُورً وَحِيثٌ فَلَا يَشَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِن فَضَيْدِ الْحَكرام اللَّهُ عَلِمِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ الْمُنْ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ الللَّهُ مِن فَضَالِهُ الللَّهُ مِن فَضَالِهُ الْمُنْ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ مِن فَصَالِهُ اللَّهُ مِن فَصَالِهُ الللَّهُ مِن فَصَالِهُ الللَّهُ مِن فَصَالِهُ الْمُنْ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ الللَّهُ مِن فَصَالِهُ اللْمُ اللَّهُ مِن فَصَالِمُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَصَلَمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللْمُنْ اللَّهُ مِن فَصَالِهُ اللْمُنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِن فَصَالِهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللَّ

٢٦ ـ ﴿ ثُمُّ آَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ ﴾ رحمته التي سكنوا بها، وأمنوا ﴿ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَعَلَىٰ اللَّهُ وَ مَلَىٰ رَسُولِهِ. وَعَلَىٰ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُواللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُواللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللْ

٢٧ - ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ وهم الذين أسلموا منهم
 ﴿ وَاللَّهُ عَـ فُورٌ ﴾ بستر كفر العدر بالإسلام ﴿ رَّحِيثُ ﴾ بنصر الولي بعد الانهزام.

7٨ - ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ ﴾ أي: ذوو نجس. وهو مصدر، يقال: نَجِس نَجَساً، وقَذِر قَذَراً، لأنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون، ولا يغتسلون، ولا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم، أو: جعلوا كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في وصفهم بها ﴿ فَلا يَقَرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ فلا يحجوا، ولا يعتمروا، كما كانوا يفعلون في الجاهلية في مَعْدَ عَامِهِم هَكَذَا ﴾ وهو عام تسع من الهجرة، حين أُمِّر أبو بكر - رضي الله عنه ـ على الموسم. [ويكون المراد من نهي القربان: النهي عن الحج والعمرة] (١٠). وهو مذهبنا. ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر وعند الشاعي ـ رحمه الله ـ يمنعون عن المسجد الحرام خاصة. وعند مالك: يمنعون منه ومن غيره. وقيل: نهي المشركين أن يقربوه راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه ﴿ وَإِنَّ خِقْتُمْ عَبْلَةٌ ﴾ أي: فقراً بسبب منع المشركين غير الحجّ، وما كان لكم في قدومهم عليكم من الأرفاق، والمكاسب ﴿ فَسَوْفَ عَنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَالِهِ ﴾ من الغنائم، أو المطر والنبات، أو من متاجر حجيج عن الحج، وما كان لكم في قدومهم عليكم من الأرفاق، والمكاسب ﴿ فَسَوْفَ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

إِن شَكَآءٌ إِنَ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَعْرِمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَلْوَينَ الْمَا الْمِرْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ قَالَ الْمَا الْمِرْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الإسلام ﴿ إِنْ شَكَآءَ ﴾ هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى لتنقطع الآمال إليه ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ في أحوالكم، ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في تحقيق آمالكم. أو ﴿عليم﴾ بمصالح العباد، ﴿حكيم﴾ فيما حكم، وأراد.

٢٩ ـ نزل في أهل الكتاب: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ لأنّ اليهود مثنية والنصاري مثلَّثة ﴿ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ لأنَّم فيه على خلاف ما يجب، حيث يزعمون: أن لا أَكُل في الجنَّة ولا شُرُب ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَدَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ لأنَّهم لا يحرّمون ما حرّم في الكتاب والسنّة، أو: لا يعلمون بما في التوراة والإنجيل ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ ﴾ ولا يعتقدون دين الإسلام الذي هو الحقّ. يقال: فلان يدين بكذا: إذا اتَّخذه دينه، ومعتقده ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ بيان لـ «لذين» قبله. وأمّا المجوس فملحقون بأهل الكتاب في قبول الجزية. وكذا: الترك، والهنود، وغيرهما، بخلاف مشركي العرب، لما روى الزهري: أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام صالَحَ عبدةَ الأوثان على الجزية إلا مَن كان مِن العرب(١). ﴿ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ إلى أن يقبلوها. وسمّيت جزية لأنهّا تما يجب على أهلها أن يجزوه، أي: يقضوه، أو: هي جزاء على الكفر على التمهيل في تذليل ﴿ عَن يَدِ ﴾ أي: عن يد مواتية غير ممتنعة لأن من أبي وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد. ولذا قالوا: أعطى بيده: إذا انقاد. وقالوا: نزع يده عن الطاعة. أو: حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة، لا مبعوثاً على يد أحد، ولكن عن يد المعطى إلى يد الآخذ ﴿ وَهُمَّ صَاغِرُونَ ﴾ أي: تؤخذ منهم على الصَّغار، والذَّل. وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب، ويُسلِّمها وهو قائم والمتسلَّم جالس، وأن يتلتل<sup>(٢)</sup> تلتلة، ويؤخذ بتلبيبه، ويقال له: أدّ الجزية ياذميّ، وإن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره. (حاشية الكشاف ٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿يتلتل﴾: يزعزع ويزلزل.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم وَلَا النَّينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدَالَهُمُ اللَّهُ ال

كان يؤدِّيها، ويزخ(١) في قفاه. وتسقط بالإسلام.

٣٠ - ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ﴾ كلّهم، أو بعضهم ﴿عُرَيْرُ ٱبِنُ ٱللّهِ ﴾ مبتدأ وخبر، كقوله: ﴿المسيح ابن الله ﴾ وعزير: اسم أعجميّ. ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه. ومن نوّن - وهم: عاصم، وعليّ - فقد جعله عربيّاً ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ٱبِنُ ٱللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِم ﴾ أي: قول لا يعضده برهان، ولا يستند إلى بيان. فما هو إلا لفظ يفوهون به، فارغ عن معنى تحته، كالألفاظ المهملة ﴿يُصَنَهُونَ قَوْلُ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ﴾ لا بدّ فيه من حذف مضاف، تقديره: يضاهي قولهم قولهم. ثم حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فانقلب مرفوعاً، يعني: أن الذين كانوا في عهد رسول الله قول اليهود والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم، يعني: أنّه كفر قديم الله قول اليهود والنصارى يضاهي قولهم أقدم منهم. ﴿يضاهئونَ عاصم. فيهم غير مستحدث. أو: الضمير للنصارى، أي: يضاهي قولهم ﴿المسيح ابن فيهم قول المضاهة: المشابهة. والأكثر ترك الهمز (٢). واشتقاقه من قولهم: امرأة ضهياء، وهي التي أشبهت الرجال بأنها لا تحيض. كذا قاله الزجّاج ضهياء، وهي التي أشبهت الرجال بأنها لا تحيض. كذا قاله الزجّاج ضهياء، وهي التي أشبهت الرجال بأنها لهم هذا. ﴿أنَّ يُؤْفَكُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كَوْنَ عَلْم عَنْ عَلَام عَنْ المِه هذا. ﴿أنَّ يُؤْفَكُونَ كُونَ عَلْم كُونَ عَنْ الْمِ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمُ عَنْ الْمَ عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمَ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الله عَنْ الْمَ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الله الله عَنْ الْمَ عَنْ الْمَ عَنْ الْمَ عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمَ عَنْ الْمَ الْمُ الْمُ الله الْمُ الله عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمُ الْمُ الله عَنْ الْمُ الْمُ الْمَ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ ا

٣١ - ﴿ أَغَنَدُوا ﴾ أي: أهل الكتابين ﴿ أَخْبَارَهُمْ ﴾ علماءهم ﴿ وَرُهْبَنَهُمْ ﴾ نساكهم ﴿ أَرْبَابًا ﴾ آلهة ﴿ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ حيث أطاعوهم في

<sup>(</sup>١) ﴿يُزَخُّ؛ يُدُفع ويُرمي به.

<sup>(</sup>٢) أي: «يضاهون» وهي قراءة: ابن عامر، وابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، ونافع، والكسائي، وأبي جعفر، وخلف، ويعقوب.

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهُا وَحِدُّا لَآ إِلَهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا هُوۡ اللّهِ اللّهُ هُوَ اللّهِ اللّهُ هُوَ اللّهِ اللّهُ هُوَ اللّهِ اللّهُ هُوَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

تجليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحلّ الله، كما يطاع الأرباب في أوامرهم، ونواهيهم ﴿ وَٱلْمَسِيحَ أَبِّنَ مَرْيَكُمَ ﴾ عطف على ﴿أحبارهم ﴾، أي: اتخذوه ربّاً، حيث جعلوه ابن الله ﴿ وَمَا أَمِرُوٓا إِلّا لِيعَبُدُوٓا إِلَنها وَحِداً ﴾ يجوز الموقف عليه، لأن ما بعده يصلح ابتداء، ويصلح وصفاً له: ﴿ واحداً ﴾ ﴿ لاّ إِلَنهُ إِلّا هُوَ سُبُحَنهُ عَكَا يُشَرِكُونَ ﴾ تنزيه له عن الإشراك.

٣٧ - ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِ مْ وَيَأْفِ اللّهُ إِلّا أَن يُتِحَ نُورَمُ وَلَوَ كَرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴾ مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبّوة محمّد ﷺ بالتكذيب، بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق، يريد الله أن يزيده، ويبلّغه الغاية القصوى من الإشراق، ليطفئه بنفخه. أجرى ﴿ ويأبي الله ﴾ مجرى: لا يريد الله. ولذا وقع في مقابلة ﴿ يريدون ﴾. وإلا فلا يقال: كرهت، أو أبغضت إلا زيداً.

٣٣ ـ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آرْسَلَ رَسُولَمُ ﴾ محمّداً ﷺ ﴿ بِٱلْهُـُدَىٰ ﴾ بالقرآن ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ الإسلام. ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ ليعليه ﴿ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ﴾ على أهل الأديان كلّهم. أو: ليظهر دين الحقّ على كلّ دين ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾.

٣٤ ـ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَجْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ ﴾ استعار الأكل للأخذ ﴿ إِلْلِمَطِلِ ﴾ أي: بالرشا في الأحكام ﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾ سفلتهم ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ دينه ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾. يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان، للدلالة على وَٱلْفِضَةَ ﴾. يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان، للدلالة على

## وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيهِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّكَ فَتُكُوِّكَ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

اجتماع خصلتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشا، وكنز الأموال، والضنّ بها عن الإنفاق في سبيل الخير. ويجوز أن يراد: المسلمون الكانزون غير المنفقين. ويقرن بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً. وعن النبي على الماقتي وما أدّي زكاته فليس بكنز وإن كان باطناً، وما بلغ أن يزكّى فلم يزكّ فهو كنز وإن كان ظاهراً»(۱). ولقد كان كثير من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة يقتنون الأموال، ويتصرّفون فيها، وما عابهم أحدٌ ممن أعرض عن القنية، لأن الإعراض اختيار للأفضل، والاقتناء مباح لا يذمّ صاحبه ﴿ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الضمير راجع إلى المعنى، لأنّ كلّ واحدٍ منهما دنانير ودراهم، فهو كقوله: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آفَنَتُلُوا ﴾ [الحجرات: ٩]. أو: أريد به الكنوز والأموال. أو: معناه: ولا ينفقونها والذهب. كما أنّ معنى قوله:

... .... فياني وقيَّارٌ بها لغريب (٢)

٣٥ ـ ومعنى قوله: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ أنّ النار تحمى عليها، أي: توقد. وإنّما ذكّر الفعل، لأنّه مسند إلى الجارّ والمجرور، أصله: يوم تحمى النار عليها، فلما حذفت النار قيل: ﴿ يحمى ﴾ لانتقال الإسناد عن النار إلى ﴿ عليها ﴾ كما تقول: رفعت القصّة إلى الأمير، فإن لم تذكر القصّة قلت: رفع إلى الأمير ﴿ فَتُكُونَكُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ وخصّت هذه الأعضاء، لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا، وإذا ضمّهم وإياه مجلس ازورّوا عنه،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع الزوائد (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لضابيء بن الحارث البرجمي، وصدره: فمن يك أمسى بالمدينة رحله.

هَنذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ الْفَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَنظِلُوا اللّهَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ كُمُ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّمَا اللّهِ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ إنَّمَا اللّهِ مَعَ الْمُنْقِينَ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ أَلَّهُ إِنْ مَا اللّهِ مَعَ الْمُنْقِينَ اللّهُ مَا اللّهِ مَعْ الْمُنْقِينَ اللّهَ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللّهُ اللّهَا اللّهِ مَعْ الْمُنْقِينَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الْمُنْقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وتولّوا بأركانهم، وولّوه ظهورهم. أو: معناه: يكوون على الجهات الأربع: مقاديمهم، ومآخيرهم، وجنوبهم ﴿هَنْذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُو ﴾ يقال لهم: هذا ما كنزتموه لتنتفع به نفوسكم، وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم، وهو توبيخ ﴿فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكْنِزُوك ﴾ أي: وبال المال الذي كنتم تكنزونه، أو: بال كونكم كانزين.

٣٦ - ﴿ إِنَّ عِـدَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ من غير زيادة. والمراد: بيان: أنّ أحكام الشرع تُبتنى على الشهور القمرية المحسوبة بالأهلة دون الشمسية ﴿ فِي كِتَبِ اللهِ ﴾ فيما أثبته، وأوجبه من حكمته، أو: في اللوح. ﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَ أُحُرُمٌ ﴾ ثلاثة سرد: ذو القعدة للقعود عن القتال، وذو الحجة للحج، والمحرّم لتحريم القتال فيه. وواحد فرد، وهو رجب لترجيب العرب إياه، أي: لتعظيمه ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ أي: الدين المستقيم، لا ما يفعله أهل الجاهلية. يعني: أن تحريم الأربعة الأشهر هو الدين المستقيم، ودين إبراهيم وإسماعيل. وكانت العرب تمسّكت به، فكانوا يعظمونها، ويحرّمون القتال فيها، حتى أحدثت النسيء، فغيروا ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا لِمُشْرِكِينَ ﴾ في الحرُم، أو في الاثني عشر ﴿ الْفُسَكُمُ ﴾ بارتكاب المعاصي ﴿ وَقَلْلِلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ في الحرُم، أو في الاثني عشر ﴿ الْفُسَكُمُ ﴾ بارتكاب المعاصي ﴿ وَقَلْلِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً ﴾ حال من الفاعل، أو المفعول ﴿ كَمَا يُقَلِلُونَكُمُ التقوى بضمان النصرة لأهلها.

٣٧ \_ ﴿ إِنَّمَا ٱلشِّيَّ ﴾ بالهمزة مصدر نسأه: إذا أخّره، وهو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر. وذلك: أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات، فإذا جاء الشهر الحرام، وهم محاربون، شقّ عليهم ترك المحاربة، فيحلّونه، ويحرّمون

زِيَادَةٌ فِي الْصَكُفَرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ شُوّهُ أَعْمَى لِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْصَكَفِرِينَ ﴿ يَهَا يُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا فِيلَ لَكُو انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثنَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ الْحَيَوْةِ

مكانه شهراً آخر، حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم، فكانوا يحرّمون من بين شهور العام أربعة أشهر ﴿ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ أي: هذا الفعل منهم زيادة في كفرهم ﴿ يُصَدِّلُ ﴾ كوفي، غير أبي بكر ﴿ بِهِ الَّذِيبَ كَفَرُوا ﴾ بالنسيء. والضمير في: ﴿ يُجِلُونَهُ عَاماً وَيُحرِّمُونَهُ عَاماً ﴾ للنسيء، أي: إذا أحلوا شهراً من الأشهر الحرم عاماً رجعوا فحرّموه في العام القابل ﴿ لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمُ اللهُ ﴾ ليوافقوا العدّة التي هي الأربعة، ولا يخالفوها. وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين. واللام تتعلق بـ ﴿ يحلونه ﴾ ﴿ ويحرّمونه ﴾ أو بـ ﴿ يحرمونه ﴾ فحسب، وهو الظاهر ﴿ فِي مُلِوا مَا حرّم الله ﴾ من القتال، أو: من ترك الاختصاص وحدها من غير تخصيص ﴿ما حرّم الله ﴾ من القتال، أو: من ترك الاختصاص وحدها من غير تخصيص ﴿ما حرّم الله ﴾ من القتال، أو: من ترك الاختصاص المشهر بعينها ﴿ زُيِّزَ لَهُمُ المَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْمِينِ ﴾ حال اختيارهم الثبات على الباطل.

٣٨ - ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ انْفِرُوا ﴾ اخرجوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ النَّاءَ أدغمت في التاء فصارت ثاء ساكنة، فدخلت ألف الوصل لئلا يبتدأ بالساكن، أي: تباطأتم ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ ضمّن معنى الميل والإخلاد فعدّي بإلى، أي: ملتم إلى الدنيا وشهواتها، وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه. أو: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان ذلك في غزوة تبوك، استنفروا في وقت عسرة، وقحط، وقيظ مع بعد الشقّة، وكثرة العدق، فشق عليهم ذلك. وقيل: ما خرج رسول الله عليه في غزوة إلا ورَّى عنها بغيرها، إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة ﴿ أَرْضِيتُ مَ بِاللَّهِ عَنِهُ الْحَيَوْةِ عِنْهَا بغيرها، إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة ﴿ أَرْضِيتُ مَ بِاللَّهِ عَنِهَا بغيرها، إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة ﴿ أَرْضِيتُ مَ بِاللَّهِ عَنْهَا بغيرها، إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة ﴿ أَرْضِيتُ مَ بِاللَّهِ عَنْهِا بغيرها، إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة ﴿ أَرْضِيتُ مَ بِاللَّهُ عَنْهَا بغيرها، إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة ﴿ أَرْضِيتُ مِنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ﴿ إِلَّا لَيْمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَطْسُرُوهُ شَيْئًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَطْسُرُوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى حَثْلِ شَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ الْخَرَجَةُ وَاللّهُ عَلَى حَثْلِ شَيْءً وَاللّهُ عَلَى حَثْلِ شَيْءً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ مَعَنَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّ

الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ بدل الآخرة ﴿ فَمَا مَتَنَعُ ٱلْحَكِيْرَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ في جنب الآخرة ﴿ إِلَّا قِلْيِسِلُ ﴾ .

٣٩ ـ ﴿ إِلّا نَنفِرُوا ﴾ إلى الحرب ﴿ يُمَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ فَوَمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُوهُ شَيْئًا ﴾ سخط عظيم على المتثاقلين، حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين، وأنه يهلكهم، ويستبدل بهم قوماً آخرين خيراً منهم، وأطوع، وأنه غني عنهم في نصرة دينه، لا يقدح تثاقلهم فيها شيئاً. وقيل: الضمير في: ﴿ ولا تضروه ﴾ للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنّ الله وعده أن يعصمه من الناس، وأن ينصره. ووعده كائن لا محالة ﴿ وَٱللّهُ عَلَى صَحْدِهُ أَنْ يَعْمَ فَي التبديل، والتعذيب، وغيرهما ﴿ وَلَا يَرُ ﴾.

• ٤ - ﴿ إِلَّا نَصُرُهُ وَهَ فَسَيْصِرِه مِن نَصِرِه حِينَ لَم يكنَ معه إلا رجل واحد. فلا بقوله: ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ﴾ على أنّه ينصره في المستقبل، كما نصره في ذلك الوقت ﴿ إِذْ أَخْرَبَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أسند الإخراج إلى الكفّار، لأنّهم حين هموا بإخراجه أذن الله له في الخروج، فكأنهم أخرجوه ﴿ ثَافِي الثّنَيْنِ ﴾ أحد اثنين، كقوله: ﴿ ثَالِثُ ثَلَاثَة عَلَى المائدة: ٧٣]. وهما: رسول الله، وأبو بكر. وانتصابه على الحال ﴿ إِذْ هُمَا ﴾ بدل من ﴿ إِذْ أخرجه ﴾ ﴿ فِ الْفَارِ ﴾ هو نقب في أعلى ثور، وهو جبل في يمنى مكّة على مسيرة ساعة، مكثا فيه ثلاثاً ﴿ إِذْ يَكُولُ ﴾ بدل ثان ﴿ لِصَنْجِهِ هُ لَا تَصَرَبُ إِلَى اللّهُ مَعَنَا ﴾ بالنصرة، والحفظ. قيل: طلع بدل ثان ﴿ لِصَنْجِهِ هُ لَا تَصَرَبُ اللهُ مَعَنَا ﴾ بالنصرة، والحفظ. قيل: طلع المشركون فوق الغار، فأشفق أبو بكر على رسول الله عليه، فقال: إن تُصَب اليوم ذَهَبَ دينُ الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنّك باثنين الله ثالثهما "(۱).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ =

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِيهَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفَانَ وَكَلِمَهُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللَّوَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

وقيل: لمّا دخل الغار بعث الله حمامتين، فباضتا في أسفله، والعنكبوت فنسجت عليه (۱). وقال رسول الله ﷺ: «اللّهم أعم أبصارهم!» (۲) فجعلوا يتردّدون حول الغار، ولا يفطنون، قد أخذ الله بأبصارهم عنه. وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله، وليس ذلك لسائر الصّحابة ﴿ فَأَسْرَلَ اللّهُ سَحَيٰنَتُهُ ﴾ ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن عندها، وعلم: أنهم لا يصلون إليه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على النبي ﷺ، أو على أبي بكر، لأنه كان يخاف، وكان عليه الصلاة والسلام ساكن القلب ﴿ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لّمَ تَرَوّهُ ﴾ هم الملائكة صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه، أو: أيّده بالملائكة يوم بدر، والأحزاب، وحنين ﴿ وَجَعَكُ لَ كَلِمَةُ اللّهِ ﴾ وكان الكفر ﴿ السُفَلُ وَكَلِمَةُ اللّهِ ﴾ دعوته إلى الإسلام ﴿ هِ كَ فصل ﴿ الْمُلْيَا ﴾ وكلمة الله ﴾ بالنصب: يعقوب، بالعطف. والرفع على الاستئناف أوجه، إذ هي كانت، ولم تزل عالية ﴿ وَاللّهُ عَزِيرُ ﴾ يعزَ بنصره أهل كلمته ﴿ حَكِيمُ ﴾ يذلّ هي كانت، ولم تزل عالية ﴿ وَاللّهُ عَزِيرُ ﴾ يعزَ بنصره أهل كلمته ﴿ حَكِيمُ ﴾ يذلّ أهل الشرك بحكمته.

٤١ \_ ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا ﴾ في النفور لنشاطكم له ﴿ وَثِقَالًا ﴾ عنه لمشقته عليكم، أو: خفافاً لقلّة عيالكم، وثقالاً لكثرتها، أو: خفافاً من السلاح، وثقالاً منه، أو: ركباناً ومشاة، أو: شباباً وشيوخاً، أو: مهازيل وسماناً، أو: صحاحاً ومراضاً ﴿ وَجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ إيجاب للجهاد بهما إن أمكن، أو بأحدهما على حسب الحال، والحاجة ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ﴾ الجهاد ﴿ خَيْرٌ اللهُ وَاللهُ عَلَى حسب الحال، والحاجة ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ﴾ الجهاد ﴿ خَيْرٌ اللهُ على حسب الحال، والحاجة ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ﴾ الجهاد ﴿ خَيْرٌ اللهُ على حسب الحال، والحاجة ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْلِكُمْ ﴾ الجهاد ﴿ خَيْرٌ اللهُ على حسب الحال، والحاجة ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْلِكُمْ اللهُ اللهِ على اللهُ اللهُ وَالْحَدِيدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال: «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين الله ثالثهما». (حاشية الكشاف ٢ / ٢٧٢).

<sup>(</sup>١) رواه البزار كما في كشف الأستار (١٧٤١) والطبراني كما في مجمع الزوائد (٥٣/٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ٢/ ٢٧٢).

لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَانَ عَرَضًا قَرِبُا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكِئَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ إِلَّهِ لَوِ السَّتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُذِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهِ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْمَاتُ عَنْكَ لِمَ الْإِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ

لَّكُمْ﴾ من تركه ﴿ إِن كُنْتُدْتَعْلَمُونَ﴾ كون ذلك خيراً فبادروا إليه.

87 ـ ونزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين: ﴿ لَوْ كَانَ عَمَصًا ﴾ هو ما عرض لك من منافع الدنيا. يقال: الدنيا عرض حاضر، يأكل منه البر والفاجر. أي: لو كان ما دعوا إليه مغنما ﴿ فَرِيبًا ﴾ سهل المأخذ ﴿ وَسَفَرًا وَالفاجر. أي: لو كان ما دعوا إليه مغنما ﴿ فَرِيبًا ﴾ سهل المأخذ ﴿ وَسَفَرًا وَالفوك في قاصِدًا ﴾ وسطاً مقارباً. والقاصد والقصد: المعتدل ﴿ لَاتَبَعُوكَ ﴾ لوافقوك في الحروج ﴿ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهُمُ الشُّقَةُ ﴾ المسافة الشاطة الشاقة ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ ﴾ بِاللّهِ لَو السَمَّعَمَا لَخَرَجُنَا مَعَكُم ﴾ من دلائل النبوة، لأنّه أخبر بما سيكون بعد القفول فقالوا كما أخبر. و ﴿ بالله ﴾ متعلق بـ ﴿ سيحلفون ﴾، أو: هو من جملة كلامهم. والقول مراد في الوجهين، أي: ﴿ سيحلفون ﴾ يعني: المتخلفين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون: ﴿ بالله لو استطعنا لحرجنا معكم ﴾. أو: أسيحلفون بالله ﴾ يقولون: ﴿ لو استطعنا ﴾. وقوله: ﴿ لحرجنا ﴾ سدّ مسد حوابي القسم، و (لو ﴾ جميعاً. ومعني الاستطاعة: استطاعة العدّة، أو استطاعة الأبدان، كأنهم تمارضوا ﴿ يُهَلِكُونَ أَنفُسَهُم ﴾ بدل من ﴿ سيحلفون ﴾ أو: حال من الأبدان، كأنهم تمارضوا ﴿ يُهَلِكُونَ أَنفُسَهُم ﴾ بدل من ﴿ سيحلفون ﴾ أو حال من الله المنين والمعنى: أنهم يهلكونها بالحلف الكاذب، أو حال من خدملها على المسير في تلك الشقة ﴿ وَاللهُ يُعَلّمُ إِنّهُم لَكُونِونَ ﴾ فيما يقولون.

27 ﴿ عَفَا اللّهُ عَنك ﴾ كناية عن الزلّة، لأنّ العفو رادف لها. وهو من لطف العتاب، بتصدير العفو في الخطاب. وفيه دلالة فضله على سائر الأنبياء عليهم السلام، حيث لم يذكر مثله لسائر الأنبياء عليهم السلام ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمّ ﴾ بيان لما كني عنه بالعفو، ومعناه: مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك، واعتلّوا لك بعللهم، وهلّا استأنيت بالإذن؟! ﴿ حَتَّى يَتَبَيّنَ لَك السادق في العذر من الكاذب فيه. اللّذيك صَدَقُوا وَتَعَلّمَ ٱلكَذِبِين ﴾ يتبيّن لك الصادق في العذر من الكاذب فيه.

لَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَالْفُرِمِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِأَلْمُنَّقِينَ شَيَّ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرَدُدُونَ شَيْ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عُدَّةُ وَلَكِنَ كَرِهِ اللهُ الْمُعَاتَهُمْ فَشَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَدَعِدِينَ شَيْ

وقيل: شيئان فعلهما رسول الله على ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين، وأخذه الفدية من الأسارى، فعاتبه الله. وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام إنّما فعل ذلك بالاجتهاد، وإنّما عوتب مع أنّ له ذلك لتركه الأفضل، وهم يعاتبون على ترك الأفضل.

- ٤٤ ﴿ لَا يَسْتَعَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِّهِ دُواً ﴾ ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِمِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ اللَّمْنَقِينَ ﴾ عدة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِمِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ ا
- وكانوا تسعة وثلاثين رجلاً ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ اللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ يعني: المنافقين. وكانوا تسعة وثلاثين رجلاً ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ شكّوا في دينهم، واضطربوا في عقيدتهم ﴿فَهُمْ فِ رَبِّهِهِمْ يَتَرَدَّدُونِ ﴾ يتحيّرون، لأنّ التردّد ديدن المتحير، كما أنّ الثبات ديدن المتبَصِّر.
- 23 \_ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ أَلَخُ رُوجَ لَأَعَدُواْ لَمْ ﴾ للخروج ، أو للجهاد ﴿ عُدّة ﴾ أهبة ، لأنهم كانوا مياسير . ولمّا كان ﴿ ولو أرادوا الخروج ﴾ معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو قيل : ﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللهُ أَيْعَاقَهُمْ ﴾ نهوضهم للخروج . نهوضهم للخروج ، كأنّه قيل : ما خرجوا ، ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم ﴿ فَثَبَّطَهُمْ ﴾ فكسّلهم ، وضعف رغبتهم في الأنبعاث . والتثبيط : التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه ﴿ وَقِيلَ أَقَمُ دُوا ﴾ أي : قال بعضهم لبعض ، أو الله الرسول على غضباً عليهم ، أو : قاله الشيطان بالوسوسة ﴿ مَعَ ٱلْقَلَ عِدِينَ ﴾ هو ذمّ لهم ، وإلحاق بالنساء ، والصبيان ، والزمنى ، الذين شأنهم القعود في البيوت .

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا ذَادُوكُمْ إِلَا خَبَالًا وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبَعُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَا ظَلِيمِينَ اللَّهِ لَقَدِ ٱلتَّعُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَفِيكُرْ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَاظُلِيمِينَ اللَّهُ لَقَدِ ٱلتَّعُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَفَيَكُمُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ اللَّهُ وَمُنْمَ كَارِهُونَ اللَّهُ وَمُنْمُ مَن يَكُولُ الْقَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ وَطَلَهَ مَن يَكُولُ الْقَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ الْقَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ

٧٤ - ﴿ لَوَ حَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ ﴾ بخروجهم معكم ﴿ إِلّا خَبَالًا ﴾ إلا فساداً وشراً. والاستثناء متصل ؛ لأنّ المعنى ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً . والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ، كقولك : ما زادوكم خيراً إلا خبالاً . والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور . وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الشيء ، فكان استثناء متصلاً ؛ لأن الخبال بعضه ﴿ وَلا وَضَعُوا خِللكُمْ ﴾ ولسعوا بينكم بالتضريب ، والنمائم ، وإفساد ذات البين . يقال : وضع البعير وضعاً : إذا أسرع . وأوضعته أنا . والمعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم . والمراد : الإسراع بالنمائم ، لأن الراكب أسرع من الماشي . وخط في المصحف ﴿ وَلا أوضعوا ﴾ بزيادة الألف ، لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخطّ العربي . والخطّ العربي . والحوا ضورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرى . ونحوه : ﴿ أَوْ لَا أَذِيكُنَّهُ ﴾ ياللهون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ، ويفسدوا نيّاتكم في مغزاكم في مغزاكم في معنون مديثكم ، فينقلونه إليهم ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ المُون يسمعون حديثكم ، فينقلونه إليهم ﴿ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ المنافقين .

٤٨ - ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْنَةَ ﴾ بصد الناس، أو: بأن يفتكوا به عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة، أو بالرجوع يوم أحد ﴿ مِن قَبْ لُ ﴾ من قبل غزوة تبوك ﴿ وَقَلَا لِللّهَ الْحَدِ الْآراء في إبطال أمرك ﴿ وَقَلَا لِكَ الْحَيل والمكائد، ودوّروا الآراء في إبطال أمرك ﴿ وَظَهَرَ أَمْ ٱللّهِ ﴾ وغلب دينه، وعلا شرعه ﴿ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ أي: على رغم منهم.

٤٩ - ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكَفُولُ أَثَـٰذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ﴾ ولا توقعني في الفتنة ـ وهي الإثم ـ بألا تأذن لي، فإنّي إن تخلفت بغير إذنك أثمت. أو: لا تلقني في

ألا في الفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴿ إِن أَفِتْنَةَ لَمُحْوِينَةٌ يَنْفُولُوا فَدَا خَذَنَا أَمْرَنَا مَعِيبَةٌ يَقُولُوا فَدَا خَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَصِبُكَ مُحِيبَةٌ يَقُولُوا فَدَا خَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَصْلُ وَيَكْوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئِنا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَنَوَكِ لِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مَرْبَصُونَ إِنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لِنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لِنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لِنَا إِلَيْ مَعْلَى اللّهُ فِي اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَا اللّهُ لِنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لِنَا إِلَّا إِلَّهُ مَا لَكُونُ مَنْ عَلَى اللّهُ لِنَا اللّهُ لِللّهُ لِمَا اللّهُ لِنَا إِلَّا مَعْلَى اللّهُ لِنَا اللّهُ اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَا اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا مَا كُلُولُوا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَوْ مَن اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الهلكة، فإنّي إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي. وقيل: قال الجدّ بن قيس المنافق: قد علمت الأنصار أنّي مُستهتر بالنساء، فلا تفتنّي ببنات [بني]<sup>(۱)</sup> الأصفر، يعني: نساء الروم، ولكنّي أعينك بمالي، فاتركني ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَعَطُوا فيها، وهي فتنة التخلّف ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِي الآن؛ لأنّ أسبابَ الإحاطة معهم. أو: هي تحيط بهم يوم القيامة.

٥٠ - ﴿ إِن تُصِبُّكُ ﴾ في بعض الغزوات ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ ظفر، وغنيمة.

﴿ تَسُوَّهُمُّ وَإِن تُصِبُكُ مُصِيبَةٌ ﴾ نكبة، وشدَّة في بعضها، نحو ما جرى يوم أحد ﴿ يَكُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا ﴾ الذي نحن متسمون به من الحذر، والتيقظ، والعمل بالحزم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل ما وقع ﴿ وَيَكْتُولُواْ ﴾ عن مقام التحدّث بذلك إلى أهاليهم ﴿ وَهُمُ مَوْرِحُونَ ﴾ مسرورون.

٥١ ـ ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ اللَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ أي: قضى من خير، أو شرّ ﴿ هُوَ مَوْلَـننا ﴾ أي: الذي يتولانا، ونتولاه ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وحق المؤمنين ألا يتوكّلوا على غير الله.

٧٥ - ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَا ﴾ تنتظرون بنا ﴿ إِلَاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَةِ ﴾ وهما النصرة، والشهادة ﴿ وَغَنُّ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ﴾ إحدى السوءيين، إمَّا ﴿ أَن يُصِيبَكُ ُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِنْ عِنْ عِنْ وهو قارعة من السماء، كما نزلت على عاد، وثمود ﴿ أَوْ يُ مِنْ عَلَى الكَفْرِ ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ بنا ما ذكرنا ﴿ وَوَ القتل على الكَفْرِ ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ بنا ما ذكرنا

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل والمطبوع.

قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمْ كُنتُدَ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ الصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ﴿ فَلَا يُعْجِبْكَ الصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ﴿ فَلَا يُعْجِبْكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَاوَةُ الدُّنْيَا

﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾ ماهو عاقبتكم.

٥٣ - ﴿ قُلْ آنفِقُوا ﴾ في وجوه البر ﴿ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ﴾ طائعين، أو مكرهين نصب على الحال. ﴿ كُرْها ﴾: حمزة، وعليّ. وهو أمر في معنى الحبر. ومعناه ﴿ لَن يُنَقَبّلُ مِنكُمْ ﴾ أنفقتم طوعاً أو كرهاً. ونحوه ﴿ آسَتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]. وقوله:

أسِيني بنا أو أُحْسِني لا ملومة للدينا ولا مقليّـة إن تقلّـت(١)

أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ولا نلومك أسأت إلينا أو أحسنت. وقد جاز عكسه في قولك: رحم الله زيداً. ومعنى عدم القبول: أنّه على يردّها عليهم، ولا يقبلها، أو: لا يثيبها الله. وقوله: ﴿طوعاً﴾ أي: من غير إلزام من الله ورسوله. و ﴿كرها أي: ملزمين. وسمي الإلزام إكراها لأنهم منافقون، فكان إلزامهم الإنفاق شاقاً عليهم كالإكراه ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ تعليل لرد إنفاقهم ﴿ كُنتُد قَوماً فَسِقِينَ ﴾ متمرّدين، عاتين.

٤٥ - ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ﴾ وبالياء: حزة، وعلي ﴿ إِلّا أَنَّهُمْ كَثَوُوا ﴾ «أنهم»: فاعل منع. و﴿ هم ﴾ و﴿أن تقبل ﴾ مفعولاه. أي: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم ﴿ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّكَاوَةَ إِلّا وَهُمْ كَنْوِهُونَ ﴾ لأنهم لا يريدون بهما وجه الله تعالى. وصفهم بالطوع في قوله: ﴿ طوعاً ﴾ وسلبه عنهم هاهنا، لأنّ المراد بطوعهم: أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله عنهم أو من رؤسائهم. وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة واضطرار، لا عن رغبة واختيار.

٥٥ \_ ﴿ فَلَا تُعَجِّنُكُ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا﴾ الإعجاب بالشيء: أن تسرّ به سرور راض به، متعجّب من حسنه. والمعنى:

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزّة.

وَتَزْهَنَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُو وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ فَي لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَا أَوْ مَعَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُوا إِلَيهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَنَتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنيا، فإنّ الله إنّما أعطاهم ما أعطاهم ليعذّبهم بالمصائب فيها، أو بالإنفاق منه في أبواب الخير، وهم كارهون له، أو بنهب أموالهم، وسبي أولادهم، أو بجمعها، وحفظها، وحبّها، والبخل بها، والخوف عليها. وكلّ هذا عذاب ﴿ وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفُرُونَ ﴾ وتخرج أرواحهم. وأصل الزهوق: الخروج بصعوبة. ودلّت الآية على بطلان القول بالأصلح، لأنّه أخبر: أنّ إعطاء الأموال والأولاد لهم للتعذيب والإماتة على الكفر، وعلى إرادة الله تعالى المعاصي؛ لأنّ إرادة العذاب بإرادة ما يعذّب عليه. وكذا إرادة الإماتة على الكفر.

٥٦ - ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ لمن جملة المسلمين ﴿ وَمَا هُم مِّنكُورُ وَلَاكِنَهُمْ قَوْمٌ يُفَرِّرُونَ ﴾ يخافون القتل وما يفعل بالمشركين، فيتظاهرون بالإسلام تَقيّة.

٧٥ \_ ﴿ لَوَ يَحِدُونَ مَلْجَعًا ﴾ مكاناً يلجؤون إليه متحصّنين، من رأس جبل، أو قلعة، أو جزيرة ﴿ أَوْمَغَنَزَتِ ﴾ أو غيراناً ﴿ أَوْمُدَّخَلًا ﴾ أو نفقاً يندسّون فيه. وهو مفتعل من الدخول ﴿ لَّوَلُّوْاً إِلَيْهِ ﴾ لأقبلوا نحوه ﴿ وَهُمَّ يَجْمَحُونَ ﴾ يسرعون إسراعاً لا يردّهم شيء. من: الفرس الجموح.

٥٨ - ﴿ وَمِنْهُم ﴾ من المنافقين ﴿ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ يعيبك في قسمة الصدقات، ويطعن عليك ﴿ فَإِنْ أَعَطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوًا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴾ «إذا»: للمفاجأة، أي: وإن لم يعطوا منها فاجؤوا السخط، وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين، وما فيه صلاح أهله، لأنه عليه الصلاة والسلام استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم، فضجر المنافقون منه.

وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا مَاتَنَهُ مُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَقَالُواْ حَسَبُنَ اللّهُ سَيُؤْتِينَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهِ وَغِبُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآهِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

٩٥ - ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْمَا ءَاتَنَهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَياءِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴾ جواب ﴿ لو ﴾ محذوف، تقديره: ﴿ ولو أنهم رضوا ﴾ لكان خيراً لهم. والمعنى: ﴿ ولو أنهم رضوا ﴾ ما أصابهم به الرسول من الغنيمة، وطابت به نفوسهم، وإن قل نصيبهم ﴿ وقالوا ﴾ كفانا فضل الله وصنعه، و ﴿ حسبنا ﴾ ما قسم لنا، سيرزقنا غنيمة أخرى، فيؤتينا رسول الله ﷺ وصنعه، و ﴿ حسبنا ﴾ ما قسم لنا، سيرزقنا غنيمة أخرى، فيؤتينا رسول الله ﷺ أكثر مما آتانا اليوم ﴿ إِنّا إلى الله ﴾ في أن يغنمنا فضله ﴿ لراغبون ﴾ . ثم بين مواضعها التي توضع فيها، فقال:

7. - ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ الْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَدِينِ ﴾ قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة، أي: هي مختصة بهم، لا تتجاوز إلى غيرهم، كأنّه قيل: إنّما هي لهم لا لغيرهم، كقولك: إنّما الخلافة لقريش، تريد: لا تتعدّاهم، ولا تكون لغيرهم. فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلّها، وأن تصرف إلى بعضها كما هو مذهبنا. وعن حذيفة و ابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين أنهم قالوا: في أيّ صنف منها وضعتها أجزأك. وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ لا بدّ من صرفها إلى الأصناف. وهو المرويّ عن عكرمة. ثمّ: الفقير: الذي لا يسأل، لأنّ عنده ما يكفيه للحال. والمسكين: الذي يسأل، لأنّه لا يجد شيئاً، فهو أضعف حالاً منه. وعند الشافعيّ ـ رحمه الله ـ على الإسلام، شيئاً، فهو أضعف حالاً منه. وعند الشافعيّ ـ رحمه الله ـ على الإسلام، أشراف من العرب، كان رسول الله ﷺ يتألّفهم على أن يسلموا، وقوم منهم أسلموا، فيعطيهم تقريراً لهم على الإسلام ﴿ وَفِ ٱلرِّقَابِ ﴾ هم المكاتبون يعانون أسلموا، فيعطيهم تقريراً لهم على الإسلام ﴿ وَفِ ٱلرِّقَابِ ﴾ هم المكاتبون يعانون منها ﴿ وَٱلْفَوْلَفَةِ مُلُومٌ فَهِ الغزاة، أو: الملموا، فيعطيهم تقريراً لهم على الإسلام ﴿ وَفِ ٱلرِّقَابِ ﴾ هم المكاتبون يعانون منها ﴿ وَٱلْفَوْلَهُ فَي الدين ركبتهم الديون ﴿ وَفِ الرِقابِ مَالله عن ماله. وعدل عن اللام الحجيج المنقطع بهم ﴿ وَأَنِ ٱلسَّمِ السخة في استحقاق التصدّق عليهم المي إلى ﴿ فِي فِ الأربعة الأخيرة، للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم إلى ﴿ فِي فَي الأربعة الأخيرة، للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم إلى إلى في في الأربعة الأخيرة، للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم إلى إلى في المنافرة المنافرة

# فَرِيضَكَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيثًا حَكِيثًا ۞ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّيَّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ فَلَ أَذُنُ حَيْرٍ لَكُمْ بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً

ممن سبق ذكره، لأنّ في للوعاء، فنبّه على أنّهم أحقّاء بأن توضع فيهم الصدقات، ويجعلوا مظنّة لها. وتكرير ﴿في﴾ في قوله: ﴿وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين، ليدلّ بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصّة دون غيرهم، على أنّهم ليسوا منهم حسماً لأطماعهم، وإشعاراً بأنهم بعداء عنها وعن مصارفها، فما لهم ومالها، وما سلطهم على التكلّم فيها ولمن قاسمها. وسهم المؤلفة قلوبهم سقط بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر ورضي الله عنه \_ لأنّ الله أعزّ الإسلام، وأغنى عنهم. والحكم متى ثبت معقولاً لمعنى خاصّ يرتفع، وينتهي بذهاب ذلك المعنى ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللهِ في معنى الصدر المؤكد، لأنّ قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ معناه: فرض الله الصدر المؤكد، لأنّ قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ معناه:

17 - ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النِّي وَيَقُولُونَ هُو اَذُنُ ﴾ الأذن: الرجل الذي يصدّق كلّ ما يسمع، ويقبل قول كلّ أحد. سُمِّي بالجارحة التي هي آلة السماع، كأن جملته أذن سامعة. وإيذاؤهم له: هو قولهم فيه: هو أذن. قصدوا به المذمّة، وأنّه من أهل سلامة القلوب والغرّة. ففسرَّه الله تعالى بما هو مدح له، وثناء عليه، فقال: ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ كقولك: رجل صدق، تريد: الجودة والصلاح، كأنّه قيل: نعم هو أذن، ولكن نعم الأذن. ويجوز أن يريد: هو أذن في الخير والحق، وفيما يجب سماعه وقبوله، وليس بأذن في غير ذلك. ثم فسر كونه أذن خير بأنه: ﴿ يُؤْمِنُ بِأَللّهِ ﴾ أي: يصدّق بالله لما قام عنده من الأدلة ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ويقبل من المؤمنين الخلّص من المهاجرين والأنصار. وعدّى فعل الإيمان بالباء إلى الله، لأنّه قصد به التصديق بالله الذي هو ضدّ الكفر به، وإلى المؤمنين باللام؛ لأنّه قصد السماع من المؤمنين، وأن يسلّم لهم ما يقولونه، ويصدّقه لكونهم صادقين عنده، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَمَا يَمُؤْمِنِ لّنَا ﴾ [يوسف: ١٧] كيف ينبو عن الباء؟! ﴿ وَرَحُمُهُ ﴾ بالعطف على أنتَ يِمُؤْمِنِ لّنَا ﴾ [يوسف: ١٧] كيف ينبو عن الباء؟! ﴿ وَرَحُمُهُ ﴾ بالعطف على

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ الْيُمْ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ عَذَاجُ الْيُمْ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ الْمُعْ عَذَاجُ الْيُمْ ﴿ وَكَالُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَنَمَ خَلِدًا فِيها فَالِكَ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَنَمَ خَلِدًا فِيها فَالْكَ الْمُنْفِقُونَ لَهُ نَارَجَهَنَمَ خَلِدًا فِيها فَالْكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُورَةً لَنَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُورَةً لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِمَا فِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ ال

﴿أَذَن﴾. ﴿وَرَحَةٍ﴾: حمزة، عطف على ﴿خير﴾ أي: هو أذن خير، وأذن رحمة لا يسمع غيرهما، ولا يقبله ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو ﴾ أي: ﴿و﴾ هو ﴿رحمة للذين آمنوا منكم﴾ أي: أظهروا الإيمان أيّها المنافقون حيث يقبل إيمانكم الظاهر، ولا يكشف أسراركم، ولا يفعل بكم مايفعل بالمشركين. أو: هو رحمة للمؤمنين حيث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان، ويشفع لهم في الآخرة بإيمانهم في الدنيا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ هُمْ عَذَا لِي الْمِيمَ في الدارين.

77 \_ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ ﴾ الخطاب للمسلمين وكان المنافقون يتكلّمون بالمطاعن، أو يتخلّفون عن الجهاد، ثمّ يأتونهم فيعتذرون إليهم، ويؤكّدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم، ويرضوا عنهم. فقيل لهم: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ الْحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون، فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وحد الضمير، لأنّه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسول الله، فكانا في حكم شيء واحد، كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشني. أو: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك.

٦٣ \_ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ﴾ أنّ الأمر والشأن ﴿ مَن يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يجاوز الحدّ بالخلاف. وهي مفاعلة، من: الحدّ، كالمشاقة من الشقّ ﴿ فَأَتَ لَهُ ﴾ على حذف الخبر، أي: فحق أنّ له ﴿ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ الْمِخْرَى الْعَظِيمُ ﴾.

75 - ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ خبر بمعنى الأمر، أي: ليحذر المنافقون ﴿ أَنَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ﴾ «تَنزِل» بالتخفيف: مكيّ، وبصريّ ﴿ نُنِيْتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من الكفر والنفاق. والضمائر للمنافقين، لأنّ السورة إذا نزلت في معناهم؛ فهي نازلة عليهم، دليله ﴿ قُل استهزؤوا ﴾. أو: الأولان للمؤمنين، والثالث للمنافقين. وصحّ ذلك؛ لأنّ المعنى يقود إليه ﴿ قُلِ اَسَتَهْزِهُوا ﴾ أمر تهديد ﴿ إِنَ

وَلَيِن سَاَ لَتَهُدُ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَيِاللَّهِ وَمَايَئِهِ وَ وَرَسُولِهِ ع كُنتُدُ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ ۞ لَا تَعْنَذِرُواۚ فَذَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهَ قِ مِنكُمْ نُعَاذِبَ طَآبِهَا أَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ

اَللَهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدُرُونَ ﴾ مظهر ما كنتم تحذرونه، أي: تحذرون إظهاره من نفاقكم. وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم، وفي استهزائهم بالإسلام وأهله، حتى قال بعضهم: وددتُ أني قدّمت فجلدت مئة وأنّه لا ينزل فينا شيء يفضحنا.

70 - ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُ إِنَّمَا صَكُنّا غَوْضُ وَنَلْعَبُ ﴾ بينا رسول الله عليه يسير في غزوة تبوك، ورَحْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: انظروا إلى هذًا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات! فأطلع الله نبيّه على ذلك. فقال: «احبسوا عليّ الركب» فأتاهم، فقال: «قلتم كذا وكذا». فقالوا: يانبيّ الله، لا والله ما كنّا في شيء من أمرك، ولا من أمر أصحابك، ولكن كنّا في شيء تما يخوض فيه الركب ليقصّر بعضنا على بعض السفر، أي: ﴿ وَلَكَن كنّا في شيء تما يخوض فيه الركب ليقصّر بعضنا على بعض السفر، أي: ﴿ وَلِكَن كنّا في شيء تما يخوض فيه الركب ليقصّر بعضنا على بعض السفر، أي: وولئن سألتهم ﴾ وقلت لهم: لم قلتم ذلك؛ لقالوا: ﴿ إنّما كنّا نخوض ونلعب ﴾ (١) ﴿ قُل ﴾ يامحمّد: ﴿ أَبِاللّهِ وَمَايَنِهِ عَرَسُولِهِ عَنَدُون باستهزائهم، وبأنّه باعتذارهم، لأنّهم كانوا كاذبين فيه، فجعلوا كأنّهم معترفون باستهزائهم، وبأنّه موجود فيهم، حتى وبّخوا بإخطائهم موقع الاستهزاء، حيث جعل المستهزأ به يلي حرف التقرير. وذلك إنّما يستقيم بعد ثبوت الاستهزاء.

77 - ﴿ لَا تَمْ لَذِرُوا ﴾ لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة، فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سرّكم ﴿ فَدْ كُفَرْتُم ﴾ قد أظهرتم كفركم باستهزائكم ﴿ بَعْدَ إِيمَنِيكُو ﴾ بعد إظهاركم الإيمان ﴿ إِن نَمْ فُ عَن طَآيِفَة مِنكُم ﴾ بتوبتهم، وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق ﴿ نُعُدِّتِ طَآيِفَةً بِأَنْهُم صَائفاً مُجْرِمِين ﴾ مُصرِّين على النفاق، غير تائبين منه ﴿ إِن يُعفَ ﴾ ﴿ تُعَذَّب طائفة ﴾ غير عاصم.

٧٧ \_ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ ﴾ الرجال المنافقون كانوا ثلاثمثة، والنساء

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره (۲/ ۵۵۸).

بَعْضُهُ مِن بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوفِ

وَيَقْبِضُونَ آيَدِيَهُمُّ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَ الْمُنَفِقِينَ هُمُ

الْفَنسِقُونَ ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ فَارَ جَهَنَّمُ

خَلِدِينَ فِيها هِي حَسَّبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ فَي كَالَيْنِ مِن اللّهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ كَالَيْنِ مِن اللّهِ عَدَابٌ مُقِيمٌ ﴿ كَالَيْنِ مِن اللّهِ اللّهَ وَالْكُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِن اللّهِ اللّهُ وَلَهُمْ عِنَافِهِمْ فَوَا مِعَلَقِهِمْ فَوَا مِعَلَقِهِمْ فَاللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

المنافقات مئة وسبعين ﴿ بَعْضُهُ مِ مِّنَ بَعْضِ ﴾ أي: كأنهم نفس واحدة. وفيه نفي أن يكونوا من المؤمنين، وتكذيبهم في قولهم: ﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ﴾ وتقرير لقوله: ﴿ وما هم منكم ﴾ وصفهم بما يدلّ على مضادّة حالهم لحال المؤمنين فقال: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ ﴾ بالكفر، والعصيان ﴿ وَيَنْهُونَ عَنِ الطاعة، والإيمان ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيّدِيَهُمْ ﴾ شحاً بالمبار، والصدقات، والإنفاق في سبيل الله ﴿ نَسُوا الله ﴾ تركوا أمره، أو أغفلوا ذكره ﴿ فَنَسَيْهُمْ ﴾ فتركهم من رحمته، وفضله. ﴿ إِنَ ٱلمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلفَلْسِقُونَ ﴾ هم الكاملون في الفسق، الذي هو للتمرّد في الكفر، والانسلاخ عن كلّ خير. وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش، الذي وصف به المنافقون حين بالغ في ذمّهم.

7. ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُنْكِفِينَ وَالْمُنْكِفِينَ وَالْكُفّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِينَ فِيهَا ﴾ مقدرين الخلود فيها ﴿ هِيَ ﴾ أي: النار ﴿ حَسَّبُهُمّ ﴾ فيه دلالة على عظم عذابهم، وأنّه بحيث لا يزاد عليه ﴿ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ ﴾ وأهانهم مع التعذيب، وجعلهم مذمومين، ملحقين بالشياطين الملاعين ﴿ وَلَهُمّ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ دائم معهم في العاجل، لا ينفكون عنه، وهو ما يقاسونه من تعب النفاق، والظاهر المخالف للباطن خوفاً من المسلمين، وما يحذرونه أبداً من الفضيحة، ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم.

79 ـ الكَافِ في: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوّا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلَا وَأَلَا مُن اللّهَ مِن أَمْوَلَا وَأَوْلَا اللّهَ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَلَّالّهُ مِنْ اللّهُ مِن

وَخُضْمُ كَالَّذِى حَاضُواً أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْدَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدَينَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا النَّسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ا

فعلتم، مثل فعل الذين من قبلكم، وهو أنكم استمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم، أي: تلذّذوا بملاذ الدنيا. والخلاق: النصيب، مشتق من الخلق، وهو: التقدير، أي: ما خلق للإنسان، بمعنى: قدّر من خير ﴿وَخُضْتُم ﴾ في الباطل ﴿ كَالَّذِى حَاضُوا ﴾ كالفوج الذي خاضوا، أو: كالخوض الذي خاضوه. والخوض: الدخول في الباطل واللهو. وإنما قدّم ﴿فاستمتعوا بخلاقهم ﴾، وقوله: ﴿كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مغن عنه، ليذم الأوّلين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا، والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة، وطلب الفلاح في الآخية والآخية في مقابلة قوله: ﴿وَمَالِيّنَهُ النّخَالِمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧] ﴿ وَأُولَيّاكَ هُمُ اللَّذِينَ مَن قبلهم فقال:

٧٠ - ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْرِ نُوجٍ ﴾ هو بدل من ﴿ الذين ﴾ ﴿ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْرٍ إِبَرَهِمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ ﴾ وأهل مدين، وهم هم قوم شعيب ﴿ وَالْمُوْقَوْدِكُنْتِ ﴾ مدائن قوم لوط، وائتفاكهن: انقلاب أحوالهن عن الخير إلى الشر ﴿ أَلْنَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظَلِمُهُم ﴾ فما صح منه أن يظلمهم بإهلاكهم، لأنّه حكيم، فلا يعاقبهم بغير جرم ﴿ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ مَنْ الرسل.

٧١ - ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَثُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ في التناصر، والتراحم ﴿ يَأْمُهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ عن الشرك، ﴿ يَأْمُهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ عن الشرك، والعصيان ﴿ وَيُقِيمُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمُ مُ والعصيان ﴿ وَيُقِيمُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمُ مُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمْ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمْ مُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمْ مُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمْ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمْ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْلَتِهَ لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللَّهُ وَلِيلًا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدُ حَكِيمُ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَنْوُ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ أَحْتَبَرُ ذَاكِ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ فَيَهَا النَّيِيُ جَهِدِ الْحَثُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿

اَللَّهُ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي تؤكد الوعد، كما تؤكد الوعيد في: سأنتقم منك يوماً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ غالب على كلّ شيء، قادر عليه، فهو يقدر على الثواب والعقاب ﴿ حَكِيمٌ ﴾ وأضع كلاً موضعه.

٧٧ - ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ بَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ يطيب فيها العيش. وعن الحسن - رحمه الله -: قصوراً من اللؤلؤ، والياقوت الأحمر، والزبرجد ﴿ فِ جَنَّتِ عَلَيْ ﴾ هو عَلَمٌ بدليل قوله ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّذِي وَعَدَ الرَّحْنَنُ ﴾ [مريم: ٦١]. وقد عرفت أنّ الذي والتي وضعا لوصف المعارف بالجمل. وهي مدينة في الجنة ﴿ وَرِضُونَ مِن اللّهِ ﴾ وشيء من رضوان الله ﴿ أَكَبَرُ ﴾ من ذلك كلّه، لأنّ رضاه سببُ كلّ فوز، وسعادة ﴿ وَاللّهَ ﴾ إشارة إلى ماوعد، أو: إلى الرضوان ﴿ هُوَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ ﴾ وحده دون ما يعدّه الناس فوزاً.

٧٣ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ بالسيف ﴿ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ بالحجة ﴿ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ في الجهادين جميعاً، ولا تحابهم. وكل من وُقِف منه على فساد في العقيدة، فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة، وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها ﴿ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ جهنّم.

٧٤ ـ أقام رسول الله على فزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن، ويعيب المنافقين المتخلفين، فيسمع من معه منهم، منهم: الجلاس بن سويد، فقال: والله! لئن كان ما يقول محمّد حقاً لإخواننا الذين خلفناهم، وهم سادتنا، فنحن شرّ من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إنّ محمّداً صادق، وأنت شرّ من الحمار! وبلغ ذلك رسول الله على عبدك ونبيّك تصديق بالله ماقال، فرفع عامر يده فقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيّك تصديق

يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَدِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمَّ يَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِةً فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُثَرُّ وَإِن لَمْ يَنْالُواْ وَمَا نَقَدُمُواْ إِلّا آنَ أَغْنَىٰهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِةً فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُثَرُّ وَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُثَرِّ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا يَصِيرِ اللّهُ مَن عَنهَدَ اللّهُ اللّهُ مَن عَنهَدُ اللّهُ فَي مِنْهُم مَّنَ عَنهَدَ اللّهُ اللّهُ فَي إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الصادق، وتكذيب الكاذب (١)، فنزل: ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كُلِمَةُ الْكُفْرِ ﴾ (٢) يعني: إنّ كان ما يقول محمّد حقاً فنحن شرّ من الحمير، أو: هي استهزاؤهم. فقال الجلاس: يارسول الله! والله لقد قلته، وصدق عامر، فتاب الجلاس، وحسنت توبته ﴿ وَكَفُرُواْ بَعْدُ إِسْلَيْهِمْ ﴾ وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام. وفيه دلالةٌ على أنّ الإيمان والإسلام واحد، لأنه قال: ﴿ وكفروا بعد إسلامهم ﴾ ﴿ وَهَمْهُوا بِمَالَمْ يَنَالُوا ﴾ من قتل محمّد ﷺ، أو: قتل عامر لردّه على الجلاس. وقيل: أرادوا أن يتوجوا ابن أبي وإن لم يرض رسول الله ﷺ ﴿ وَمَا نَتَمُوا ﴾ وما أنكروا، وما عابوا ﴿ إِلّا أَنَ أَغْنَنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ وذلك أنّهم كانوا حين قدم رسول الله ﷺ المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل، كانوا حين قدم رسول الله ﷺ المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل، ولا يحوزون الغنيمة، فأثروا بالغنائم. وقتل للجلاس مولى، فأمر رسول الله ﷺ بديته اثني عشر ألفاً، فاستغنى (٣) ﴿ وَمَا لَمُكُولُوا ﴾ عن النفاق ﴿ يَكُ ﴾ الشواب ﴿ خَيْرًا لَمُكُمّ وهي الآية التي تاب عندها الجلاس ﴿ وَإِن يَتَوَلُوا ﴾ يصروا الثريض مِن وَلِي وَلا يَصِيولُوا ﴾ ينجيهم من العذاب.

٧٥ \_ ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ ﴾ روي أنّ ثعلبة بن حاطب قال: يارسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «ياثعلبة! قليل تؤدي شكره، خير من كثير لا تطيقه». فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق! لئن رزقني مالاً لأعطين كلّ ذي حقّ حقّه. فدعا له. فاتخذ غنماً، فنمت كما ينمي الدود، حتى ضاقت بها المدينة، فنزل وادياً، وانقطع عن الجمعة والجماعة. فسأل عنه

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: تصديق الكاذب، وتكذيب الصادق، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي عن الكلبي. (حاشية الكشاف ٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) ذكره الزمخشري في تفسيره (٢/ ٢٩٢).

لَىنَ ءَاتَنَنَا مِن فَضَلِهِ لَنَصَّذَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُم مِّنَ فَضَلِهِ عَنَا أَلَى اللَّهُ مَعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ فَضَلِهِ عَنِكُوا بِهِ وَتَوَلِّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَاثُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَيَالُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَا يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمِمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمِمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِهُمَا أَوْلَ اللَّهُ مَا مُعَلِيقًا أَنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ فَا لَلُولُهُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُنْ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَا مُنْ الْعَلَاقُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ الْمُنْ الْعُلُولُونُ الْعَلَيْلِ الْعَلَامُ الْعَلَيْدُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَامُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلِي الْعُلْمُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُنْ الْعُلِيْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَالُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

رسول الله على مصدّقين لأخذ الصدقات، فاستقبلهما الناس بصدقاتهم، فبعث رسول الله على مصدّقين لأخذ الصدقات، فاستقبلهما الناس بصدقاتهم، ومرّا بثعلبة فسألاه الصدقة، فقال: ماهذه إلاّ جزية، وقال: ارجعا حتى أرى رأيي، فلما رجعا قال لهما رسول الله على قبل أن يكلّماه: "ياويح ثعلبة!» مرّتين. فنزلت. فجاء ثعلبة بالصدقة، فقال: "إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل الترابَ على رأسه، فقُبضَ رسول الله على فجاء بها إلى أبي بكر - رضي الله عنه - في خلافته فلم يقبلها، وهلك في زمان عثمان - رضي الله عنه - في خلافته فلم يقبلها، وهلك في زمان عثمان - رضي الله عنه (١) - ﴿ لَهِنَ مَاتَنا مِن فَضَلِهِ ﴾ أي: المال ﴿ لَنَصُدَقَنَ ﴾ لنخرجن الصدقة. والأصل: لنتصدقنّ. ولكن التاء أدغمت في الصاد لقربها منها ﴿ وَلَنكُونَ مِن الصَّلِحِينَ ﴾ بإخراج الصدقة.

٧٦ - ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ ، ﴾ أعطاهم الله المال، ونالوا مناهم ﴿ بَخِلُوا بِهِ ﴾ منعوا حقّ الله، ولم يفوا بالعهد ﴿ وَتَوَلَّوا ﴾ عن طاعة الله ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ مصرّون على الإعراض.

٧٧ ـ ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِ قُلُوبِهِمْ ﴾ فأورثهم البخل نفاقاً متمكّناً في قلوبهم، لأنّه كان سبباً فيه ﴿ إِلَى يَوْمِ يُلْقَوْنَهُ ﴾ أي: جزاء فعلهم، وهو يوم القيامة ﴿ بِمَا أَخُلُفُواُ الله من الله من وعدوا الله من التصدّق، والصلاح، وكونهم كاذبين. ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق.

٧٨ - ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُوا ﴾ يعني: المنافقين ﴿ أَنَ اللَّهَ يَصْلَمُ سِرَّهُمْ ﴾ ما أسروه من النفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه ﴿ وَنَجْوَنْهُمْ ﴾ وما يتناجون به فيما بينهم

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٢٩٠) وفي إسناده ضعفاء لا يُحتج بحديثهم.

وَأَنَ اللَّهَ عَلَىمُ الْفُيُوبِ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُوَّمِنِينَ وَأَنْ اللَّهُ وَنِينَ اللَّهُ وَنِينَ اللَّهُ عَنَابُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ مَا اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّ

من المطاعن في الدين، وتسمية الصدقة جزية، وتدبير منعها ﴿ وَأَكَ اللَّهَ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٧٩ ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ محلّه النصب، أو الرفع على الذّم، أو الجرّ على البدل من الضمير في ﴿ سرّهم ونجواهم ﴾ ﴿ يَلْمِرُونَ الْمُطّوّعِينَ ﴾ يعيبون المطّوّعين المتبرعين ﴿ مِنَ اَلْمُوّمِنِينَ فِ الصّدَقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم، وقال: كان لي ثمانية آلاف، فأقرضت ربّي أربعة، وأمسكت أربعة لعيالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ بارك الله لك فيما أعطيت، وفيما أمسكت ( \* فبارك الله له حتّى صُولت تماض امرأته عن ربع النّمن على ثمانين ألفاً. وتصدّق عاصم بمئة وسق من تمر ﴿ وَٱلّذِينَ ﴾ عطف على ﴿ المطّوّعين ﴾ ﴿ لا يَجِدُونَ إِلّا جُهدَهُم ﴾ وهما واحد. وقيل: الجُهد: الطاقة، والجَهد: المشقة، وجاء أبو عقيل بصناع من تمر فقال: بت ليلتي أجرّ بالجرير ( \* ) على صاعين، فتركت صاعاً لعيالي، وجئت بصاع، فلمزهم المنافقون، وقالوا: على صاعين، فلم عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وأمّا صاع أبي عقيل، فالله غنيّ عنه ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وأمّا صاع أبي عقيل، فالله غنيّ عنه غير دعاء. ﴿ وَلَمْ عَلَا ثُولُونَ ﴿ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُم ﴾ جازاهم على سخريتهم. وهو خبر غير دعاء. ﴿ وَلَمْ عَلَامُ أَلِيمُ ﴾ مؤلم.

٨٠ ولمّا سأل عبد الله بن عبد الله بن أبيّ رسول الله ﷺ أن يستغفر لأبيه في مرضه، نزل: ﴿ السّتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا نَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾. وقد مرَّ أنّ هذا الأمر في معنى الخبر، كأنّه قيل: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم، أم لم تستغفر لهم ﴿ إِن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّهُ فَلَن يَغْفِر ٱللهُ لَهُمْ ﴾ والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم

<sup>(</sup>١) رواه البزار كما في: كشف الأستار (٢٢١٦)، وانظر: مجمع الزوائد (٧ /٣٣).

<sup>(</sup>٢) «الجرير»: حبل البعير.

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ

للتكثير، وليس على التحديد والغاية. إذ لو استغفر لهم مدّة حياته لن يغفر الله لهم؛ لأنهِّم كفَّار، والله لا يغفر لمن كفر به. والمعنى: وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله لهم. وقد وردت الأخبار بذكر السبعين، وكلُّها تدلُّ على الكثرة، لا على التحديد والغاية. ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد: أنّ العدد قليل وكثير؛ فالقليل مادون الثلاث، والكثير الثلاث فما فوقها، وأدنى الكثير الثلاث، وليس لأقصاه غاية. والعدد أيضاً نوعان: شفع ووتر. وأوّل الأشفاع اثنان، وأوّل الأوتار ثلاثة. والواحد ليس بعدد، والسبعة أوّل الجمع الكثير من النوعين، لأنّ فيها أوتاراً ثلاثة وأشفاعاً ثلاثة، والعشرة كمال الحساب، لأنّ ما جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة، كقولك: اثنا عشر، وثلاثة عشر إلى عشرين، والعشرون تكرير العشرة مرّتين، والثلاثون تكريرها ثلاث مرات، وكذلك إلى مئة، فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة منه، وكمال الحساب والكثرة منه، فصار السبعون أدنى الكثير من العدد من كلّ وجه، ولا غاية لأقصاه، فجاز أن يكون تخصيص السبعين لهذا المعنى، والله أعلم ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى اليأس من المغفرة ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنهم ﴿ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾ ولا غفران للكافرين ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ الخارجين عن الإيمان ما داموا مختارين للكفر، والطغيان.

٨١ ـ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ المنافقون الذين استأذنوا رسول الله على ، فأذن لهم، وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك. أو: الذين خلفهم كسلهم، ونفاقهم، والشيطان ﴿ بِمَقْعَدِهِم ﴾ بقعودهم عن الغزو ﴿ خِلَفَ رَسُولِ ٱللّه ﴾ خالفة له. وهو مفعول له، أو حال، أي: قعدوا لمخالفته، أو: مخالفين له ﴿ وَكَرِهُوٓ أَن يُجَهِدُوا بِأُمّرَ لِلْهِم وَانفُسِم في سَبِيلِ ٱللّه ﴾ أي: لم يفعلوا مافعله المؤمنون من بذل أموالهم، وأرواحهم في سبيل الله. وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان، وداعي الإيقان ﴿ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِ ﴾ قال بعضهم لبعض، أو: قالوا

لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ آجَكِم هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَانَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغَمَنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَكِم هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَالْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَفَنَا الْمَقْوَمَ فَأَعْرَفَنَا الْمَقْوَمَ الْمَا عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَمَعْمَونِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ بَنرَكُنَا فِيهَا اللَّهِ بَنرَكُنَا فِيهَا اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكُونَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكُوبَهَا ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا وَتَعْتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ بِمَاصَبُرُواْ

إليه بعهده عندك ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ ﴿ إِنْسَرَهِ يِلَ ﴾ .

آمَا وَهُمَ الزمان ﴿ هُمُ الرَّجْزَ إِلَىٰ آجَكُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَكُمْ الرِمان ﴿ هُمُ الْمِهَالَ ، وكشف بَلِغُوهُ ﴾ لا محالة ، فمعذّبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال ، وكشف العذاب إلى حلوله ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ جواب لمّا. أي: فلما كشفنا عنهم فاجؤوا النكث، ولم يؤخروه.

197 - ﴿ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ هو ضد الإنعام، كما أنّ العقاب هو ضدّ الثواب ﴿ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيَمِ ﴾ هو البحر الذي لا يدرك قعره، أو: هو لجّة البحر ومعظم مائه، واشتقاقه من التيمّم؛ لأن المنتفعين به يقصدونه ﴿ فِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات، وغفلتهم عنها، وقلّة فكرهم فيها.

۱۳۷ - ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ ﴾ هم بنو إسرائيل، كان يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل، والاستخدام ﴿ مَشَوْقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ﴾ يعني أرض مصر والشام ﴿ ٱلِّي بَنرَكُنَا فِيهَا ﴾ بالخصب، وسعة الأرزاق، وكثرة الأنهار والأشجار ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ ﴾ قوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٢٩] أو: ﴿ وَثَرِيدُ أَن نَهُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ السَّيْطِفُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ إلى ﴿ مَا كَانُواْ يَعَدَرُونَ ﴾ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَهُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ السَّيْطِفُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ إلى ﴿ مَا كَانُواْ يَعَدَرُونَ ﴾ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَهُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ اللّحسن، صفة للكلمة. و﴿ على صلة ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَهُنَّ عَلَى ٱلنِينَ الأحسن، صفة للكلمة. و﴿ على ﴾ صلة ﴿ وَثُرِيدُ أَن يَمْ عَلَى اللّهِمِ، واستمرت، من قولك: تمّ على الأمر: إذا مضى عليه ﴿ بِمَاصَبَرُواْ ﴾ بسبب صبرهم، وحسبك به حاثاً على الصبر، ودالاً على أن على البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَوَزْنَا بِهِ إِنَّا مَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَوَزْنَا بِهِ إِنْ اللَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى اجْعَلَ لَنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ وَالْوَاْ يَنْمُوسَى اجْعَلَ لَنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ وَاللَّهِ مُتَاكِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَلَطِلٌ مَا كُنَا إِلَىهَا كُمَا لَهُمْ أَلِهِ وَبَلَطِلٌ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

﴿ وَدَمَّرَنَا﴾ أهلكنا. ﴿ مَا كَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُمُمُ ﴾ من العمارات، وبناء القصور ﴿ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ من الجنّات، أو: ما كانوا يرفعون من الأبنية المشيّدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء: شاميّ، وأبو بكر.

وهذا آخر قصّة فرعون والقبط، وتكذيبهم بآيات الله. ثم أتبعه قصة بني إسرائيل، وما أحدثوه \_ بعد إنقاذهم من فرعون، ومعاينتهم الآيات العظام، ومجاوزتهم البحر \_ من عبادة البقر، وغير ذلك ليسليِّ رسول الله ﷺ مما رآه من بنى إسرائيل بالمدينة.

۱۳۸ - ﴿ وَجَنَوْزَنَا بِبَنِى إِسَرَّهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ رُوي أنهم عَبَر بهم موسى يوم عاشوراء، بعد ما أهلك الله فرعون وقومه، فصاموه شكراً لله ﴿ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ ﴾ فمرّوا عليهم ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَى آصَنامِ لَهُمَّ ﴾ يواظبون على عبادتها، وكانت تماثيل بقر. وبكسر الكاف: حمزة، وعلي ﴿ فَالُواْ يَنَمُوسَى اَجْعَل لَنَا إِلَنَها ﴾ صنما نعكف عليه ﴿ كُمَا لَمُمْ مَالِهَ ﴾ أصنام يعكفون عليها. و «ما»: كافة للكاف، ولذلك وقعت الجملة بعدها. قال يهودي لعليّ - رضي الله عنه -: اختلفتم بعد نبيّكم قبل أن يجفّ ماؤه! فقال: قلتم: اجعل لنا إلها ولم تجفّ أقدامكم ﴿ قَالَ إِنّ كُمْ قَوْمٌ عَلَى الله عنه من قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى، فوصفهم بالجهل المطلق، وأكده.

189 \_ ﴿ إِنَّ هَكُوْلَا ﴿ يعني: عبدة تلك التماثيل ﴿ مُتَبَرِّ ﴾ مهلك، من: التبار ﴿ مُتَامِّمٌ فِيهِ ﴾ أي: يتبر الله، ويهدم دينهم الذي هم عليه على يدي. وفي إيقاع هؤلاء اسما لإن، وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها، وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعترضون للتبار، وأنّه لا يعدوهم البتة ﴿ وَبَطِلْ مًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: ما عملوا من عبادة الأصنام باطل، مضمحل.

١٤٠ \_ ﴿ قَالَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْضِيكُمْ إِلَىهَا ﴾ أي: أغير المستحقّ للعبادة أطلب لكم

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ فَ وَإِذَ أَنِحَيْنَكُم مِنْ ءَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سَنَ الْعَذَابُ يُقَلِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِ ذَالِكُم بَسُومُونَكُمْ سَوَءَ الْعَذَابُ يُقَلِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِى ذَالِكُم بَلَا يُعْمَر فَتَمَّ بَلَا يُعِنْ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ فَيَ فَقَى وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى الْأَخِيهِ هَدُرُونَ الْخُلُقْنِي فِي قَوْمَى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ سَكِيلَ اللَّهُ فَسِدِينَ فَي وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَائِنَا وَكُلَمَمُ رَبُّهُمُ

معبوداً؟! ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَنْكِينِ ﴾ حال. أي: على عالمي زمانكم.

181 - ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ﴿أنجاكسم﴾: شاميّ ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ ٱلْعَذَابِ ﴾ يبغونكم شدّة العذاب، من: سام السلعة، إذا طلبها. وهو استئناف لا محلّ له، أو: حال من المخاطبين، أو: من آل فرعون ﴿ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمْ ﴾ ﴿ يَقْتُلُونَ ﴾ نافع ﴿ وَفِي ذَلِكُم ﴾ أي: في الإنجاء، أو: في العذاب ﴿ بَلَامٌ ﴾ نعمة، أو محنة ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

187 - ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَىٰ مُلَافِينَ لَيْمَةُ ﴾ لإعطاء التوراة ﴿ وَأَتَمَنَنَهَا بِعَشْرِ ﴾ رُوي أَنْ موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله. فلمّا هلك فرعون سأل موسى ربّه الكتاب، فأمره بصوم ثلاثين يوماً، وهي شهر ذي القعدة، فلما أتمّ الثلاثين أنكر خلوف فيه، فتسوّك. فأوحى الله إليه: أما علمت أنّ خلوف فيم الصائم أطيبُ عندي من ربح المسك؟! فأمره أن يزيدَ عليها عشرة أيّام من ذي الحجة لذلك ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ﴾ ما وقت له من الوقت، وضربه له ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ نصب على الحال، أي: تمّ بالغاً هذا العدد. ولقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة، وفصّلها هنا ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنُرُونَ ﴾ هو عطف بيان لأخيه ﴿ أَغَلُقْنِي فِي وَضَلها هنا ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنُرُونَ ﴾ هو عطف بيان لأخيه ﴿ أَغَلُقْنِي فِي البقرة، قَرْمى ﴾ كن خليفتي فيهم. ﴿ وَأَصْلِحَ ﴾ ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل ﴿ وَلَا تَنْبِعَ سَكِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه، ولا تطعه.

18٣ ـ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا﴾ لوقتنا الذي وقتنا له، وحدّدنا. ومعنى اللام الاختصاص، أي: اختصّ مجيئه بميقاتنا ﴿ وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ بلا واسطة، ولا كيفيّة. وروي أنّه كان يسمع الكلام من كلّ جهة. وذكر الشيخ في «التأويلات»: أنّ موسى ـ عليه السلام ـ سمع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى.

### قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُمُ فَسَوِّفَ تَرَىٰنِي فَلَا إِلَى ٱلْجَبَلِ فَالِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُمُ فَسَوِّفَ تَرَىٰنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُمُ لِلْجَبَلِ

وكان اختصاصه باعتبار أنَّه أسمعه صوتاً تولَّىٰ تخليقه، من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسباً لأحد من الخلق، وغيره يسمع صوتاً مكتسباً للعباد، فيفهم منه كلام الله تعالى. فلمّا سمع كلامه طمع في رؤيته لغلبة شوقه، فسأل الرؤية بقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَيْفِ أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ ثاني مفعولي ﴿ أَرني ﴾ محذوف. أي: أرني ذاتك أنظر إليك، يعني: مكّني من رؤيتك بأن تتجلّىٰ لي حتى أراك. ﴿أَرْني﴾ مكيّ. وبكسر الراء مختلسة: أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية، فإنّ موسى \_ عليه السلام \_ اعتقد أنّ الله تعالى يُرى حتى سأله، واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله كفر ﴿ قَالَ لَن تَرَسِي ﴾ بالسؤال بعين فانية، بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دليلٌ لنا أيضاً، لأنَّه لم يقل: لن أُرى ليكون نفياً للجواز. ولو لم يكن مرئياً لأخبر بأنّه ليس بمرئيّ، إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان ﴿ وَلَكِينِ أَنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ﴾ بقى على حاله ﴿ فَسَوْفَ تَرَكْنِي ﴾ وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علَّق الرؤية باستقرار الجبل، وهو ممكن. وتعليقُ الشيء بما هو ممكن يدلّ على إمكانه، كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه. والدليلُ عَلَى أنَّه ممكن قوله: ﴿جعله دكاً﴾ ولم يقل: اندك، وما أوجده تعالى كان جائزاً ألا يوجد لو لم يوجده؛ لأنَّه مختار في فعله، ولأنَّه تعالى ما آيسه عن ذلك، ولا عاتبه عليه، ولو كان ذلك محالًا لعاتبه، كما عاتب نوحاً ـ عليه السلام \_ بقوله: ﴿ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦] حيث سأل إنجاء ابنه من الغرق ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّنَ رَبُّهُمُ لِلْجَكَبِلِ﴾ أي: ظهر، وبان ظهوراً بلا كيف. قال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: معنى التجلّي للجبل ما قاله الأشعريّ: إنّه تعالى خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية، حتى رأى ربه. وهذا نصّ في إثبات كونه مرئياً.

وبهذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بأنّ موسى عليه السلام \_ كان عالماً بأنه لا يُرى، ولكن طلب قومه أن يريهم ربّه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَمَّىٰ زَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥] فطلب الرؤية

فَيُنَتِثُكُمْ بِمَا كُنتُدَ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَخِلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتْتُدَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَمُ جَوَلَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَيَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ اللّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُواْ حُدُودَمَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴿

كلُّ سَرُّ وعلانية ﴿ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنُّتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيكم على حسب ذلك.

90 \_ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْمْ إِذَا اَنقَلَتْتُدَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ﴾ لتتركوهم، ولا توبّخوهم ﴿ إِنّهُمْ رِجْسُ ﴾ تعليل لترك معاتبتهم، أي: أنّ المعاتبة لا تنفع فيهم، ولا تصلحهم، لأنهم أرجاس، لا سبيل إلى تطهيرهم ﴿ وَمَأْوَلُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ ومصيرهم النار، يعني: وكفتهم النار عتباً وتوبيخاً، فلا تتكلّفوا عتابهم ﴿ جَنَرَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أي: يجزون جزاء كسبهم.

97 \_ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضُواْ عَنْهُمْ ﴾ أي: غرضهم بالحلف بالله طلب رضاكم؛ لينفعهم ذلك في دنياهم ﴿ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَدِسِقِينَ ﴾ أي: فإنّ رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطاً عليهم، وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلها. وإنّما قيل ذلك لئلا يتوهّم: أنّ رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم.

٩٧ \_ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ﴾ أهل البدو ﴿ أَشَدُّ كُفْرًا وَيَفَاقًا ﴾ من أهل الحضر، لجفائهم، وقسوتهم، وبُعْدهم عن العلم والعلماء ﴿ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا ﴾ وأحق بألا يعلموا ﴿ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ يعني: حدود الدين، وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. ومنه قوله ﷺ: ﴿إن الجفاء والقسوة في الفدّادين (١) يعني: الأكرة، لأنهم يفدّون، أي: يصيحون في حروثهم. والفديد: الصياح. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ ﴾ بأحوالهم ﴿ حَكِمٌ ﴾ في إمهالهم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳۰۲) ومسلم (۵۱). والفَدَّادُون: الذين تعلو أصواتُهم في حروثهم ومواشيهم، واحدهم فدَّاد.

٩٨ - ﴿ وَيِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ أي: يتصدق ﴿ مَغْرَمًا ﴾ غرامة وخسراناً ؛ لأنه لا ينفق إلا تقيّة من المسلمين ورياء ، لا لوجه الله ، وابتغاء المثوبة عنده ﴿ وَيَتَرَبِّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَابِرَ ﴾ أي: دواثر الزمان ، وتبدّل الأحوال بدور الأيّام ، لتذهب غلبتكم عليه ، فيتخلص من إعطاء الصدقة ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي: عليهم تدور المصائب والحروب ، التي يتوقعون وقوعها في المسلمين ﴿ السُّوء ﴾ : مكيّ ، وأبو عمرو . وهو العذاب . والسَّوء \_ بالفتح \_ ذمّ للدائرة ، كقولك : رجل صدق ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون إذا رجل صدق ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة ﴿ عَلِيكُ ﴾ بما يضمرونه .

٩٩ \_ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِثُ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ فِي الْجهاد، والصدقات ﴿ قُرْبُنَتِ ﴾ أسباباً للقربة ﴿ عِندَ ٱللّهِ ﴾ . وهي مفعول ثان ليتخذ ﴿ وَصَلَوْتِ ٱلرّسُولِ ﴾ أي: دعاءه، لأنّه عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمتصدّقين بالخير والبركة، ويستغفر لهم، كقوله: «اللهم صلّ على آل أي أوفى (١) ﴿ أَلاّ إِنّها ﴾ أي: النفقة، أو: صلوات الرسول ﴿ قُرْبَةٌ لَهُمّ ﴾ فَوْرُبَةٌ ﴾: نافع. وهذا شهادة من الله للمتصدّق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات، وتصديق لرجائه، على طريق الاستئناف، مع حرفي التنبيه، والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر، وتمكّنه. وكذلك ﴿ سَيُدَخِلُهُمُ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ أي: جنّته، وما في السين من تحقيق الوعد. وما أدلّ هذا الكلام على رضا الله عن المتصدّقين! وأنّ الصدقة منه بمكان إذا خلصت النيّةُ من صاحبها ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَنْ اللّه عَنْ رَاحِبُها ﴿ إِنَّ ٱللّهُ عَنْ اللّه عَنْ المَقلّ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۴/۳۵۳) والبخاري (۱٤۹۷) ومسلم (۱۰۷۸).

وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَعَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى ٱلِتِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ فَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ بُهُمْ مَّرَّتَيْنِ

المهم. وهم الذين صلّوا إلى القبلتين، أو: الذين شهدوا بدراً، أو بيعة الرضوان في وهم الذين صلّوا إلى القبلتين، أو: الذين شهدوا بدراً، أو بيعة الرضوان في وَالْأَنْصَارِ عطف على المهاجرين، أي: ومن الأنصار. وهم أهل بيعة العقبة الأولى، وكانوا سبعين ﴿وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم الأولى، وكانوا سبعين ﴿وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم الأولى، وكانوا سبعين ﴿وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم الله المعاجرين والأنصار، فكانوا سائر الصحابة. وقيل: هم الذين اتَبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة. والخبر: ﴿ رَّضِ الله عَنْهُم ﴾ المعالهم الحسنة ﴿وَرَشُواْ عَنْهُ ﴾ بما أفاض عليهم من نعمته الدينية، والدنيوية في ألكنه من عليه الله المنه المؤتم ألكنه من عليه الله المنه ألمن المؤتم ألكنه من عليه المؤتم ألكنه من عليه من عمته الدينية، والدنيوية وَمَنْ مَنْ عَمْه الدينية، والدنيوية وَمُنْ مَنْ عَمْه الدينية، والدنيوية تَحْرِي تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ الْعَظِيمُ .

101 \_ ﴿ وَمِمَنَ حَوْلَكُو ﴾ يعني: حول بلدتكم، وهي المدينة ﴿ مِنَ وَلَهَا الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ وهم جهينة، وأسلم، وأشجع، وغفار. وكانوا نازلين حولها ﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ عطف على خبر المبتدأ، الذي هو: ﴿ من حولكم ﴾ . والمبتدأ ﴿ منافقون ﴾ . ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدّرت: ﴿ ومن أهل المدينة ﴾ قوم ﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ ﴾ ، أي: تمهروا فيه، على أنّ ﴿ مردوا ﴾ صفة موصوف محذوف . وعلى الوجه الأوّل لا يخلو من أن يكون كلاماً مبتدأ، أو صفة لمنافقون فصل بينها وبينه بمعطوف على خبره . ودلّ على مهارتهم فيه بقوله: ﴿ لاَ تَعَلَمُهُم ﴾ ، أي: يخفون عليك مع فطنتك، وصدق فراستك لفرط تنوقهم (١) في تحامي ما يشكّك في أمرهم . ثم قال: ﴿ خَنُ نَعْلَمُهُم ﴾ أي: لا يعلمهم إلا الله ، ولا يطّلع على سرّهم غيره ، لأنّهم يبطنون الكفر في سويداء قلوبهم ، ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَرَّدَيِّنِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) (تنوقهم): أي: تأنفهم.

ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ خُذْ مِنْ ٱمْوَلِمِمْ صَدَقَةُ

هما: القتل، وعذاب القبر، أو: الفضيحة، وعذاب القبر، أو: أخذ الصدقات من أموالهم، ونهك أبدانهم ﴿ ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ أي: عذاب النار.

١٠٢ - ﴿ وَءَاخَرُونَ ﴾ أي: قوم آخرون سوى المذكورين ﴿ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوجِهُمْ ﴾ أي: لم يعتذروا من تخلَّفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم، ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا نادمين. وكانوا عشرة: فسبعة منهم لمّا بلغهم ما نزل في المتخلَّفين أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد، فقدم رسول الله ﷺ، فدخل المسجد، فصلَّى ركعتين ـ وكانت عادته كلَّما قدم من سفر ـ فرآهم موثَّقين، فسأل عنهم، فذكروا له: أنِّهم أقسموا ألا يجلوا أنفسهم حتَّى يكون رسول الله عَلَيْ هو الذي يحلّهم، فقال: «وأنا أقسم ألا أحلّهم حتى اؤمر فيهم». فنزلت، فأطلقهم، فقالوا: يارسول الله! هذه أموالنا التي خلَّفتنا عنك فتصدَّق بها، وطهّرنا. فقال: «ماأُمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً». فنزل: ﴿خذ من أموالهم صدقة ﴾ (١) ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيعًا ﴾ خروجاً إلى الجهاد ﴿ وَمَاخَرَ سَيِّقًا ﴾ تخلفاً عنه. أو: التوبة: والإثم. وهو من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماً، أي: شاة بدرهم. فالواو بمعنى الباء، لأن الواو للجمع، والباء للإلصاق، فيتناسبان. أو: المعنى: خلط كلّ واحد منهما بالآخر، فكلّ واحد منهما مخلوط ومخلوط به، كقولك: خلطت الماء واللبن، تريد: خلطت كلِّ واحد منهما بصاحبه، بخلاف قولك: خلطت الماء باللبن، لأنَّك جعلت الماء مخلوطاً واللبن مخلوطاً به، وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً بهما، كأنَّك قلت: خلطت الماء باللبن، واللبن بالماء ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ولم يذكر توبتهم، لأنّه ذكر اعترافهم بذنوبهم، وهو دليلٌ على التوبة.

١٠٣ \_ ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ كفّارة لذنوبهم. وقيل: هي الزكاة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه البيهقي في الدلائل وابن مردويه. (حاشية الكشاف ٣٠٧/٢).

تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَّكِهِم جَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ الْمَ الْمَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ الْمَا الْمَوْابُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ اللَّهَ هُو التَّوَابُ اللَّهُ هُو التَّوَابُ اللَّهَ هُو التَّوَابُ اللَّهَ هُو التَّوَابُ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اللَّهُ عَلِمِ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ عن الذنوب، وهو صفة لصدقة. والتاء للخطاب، أو لغيبة المؤنّث. والتاء في: ﴿ وَتُزِّكِهِم ﴾ للخطاب لا محالة ﴿ يَها ﴾ بالصدقة. والتزكية مبالغة في التطهير، وزيادة فيه، أو: بمعنى الإنماء، والبركة في المال ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ واعطف عليهم بالدعاء لهم، وترحم. والسنّة أن يدعو المصدّق (١) لصاحب الصدقة إذا أخذها ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ صَلَواتك كوفيّ غير أبي بكر. قيل: الصلاة أكثر من الصلوات، لأنها للجنس ﴿ سَكَنَّ لَمُمْ ﴾ يسكنون إليه، وتطمئن قلوبهم بأنّ الله قد تاب عليهم ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لدعائك، أو: سميع لاعترافهم بذنوبهم ودعائهم ﴿ عَلِيمُ ﴾ بما في ضمائرهم من الندم والغمّ لما فرط منهم.

105 ـ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ المراد: المتوب عليهم، أي: ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم، وتقبل صدقاتهم ﴿ أَنَّ اللهُ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ إذا صحّت ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ ﴾ ويقبلها إذا صدرت عن خلوص النية. وهو للتخصيص، أي: أنّ ذلك ليس إلى رسول الله ﷺ ، إنّما الله هو الذي يقبل التوبة ، ويردّها، فاقصدوه بها، ووجّهوها إليه ﴿ وَأَنَ اللهُ هُو التَّوَابُ ﴾ كثير قبول التوبة ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ يعفو الحوبة.

100 ـ ﴿ وَقُلِ ﴾ لهؤلاء التائبين: ﴿ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي: فإنّ عملكم لا يخفى، خيراً كان أو شراً، على الله وعباده، كما رأيتم، وتبيّن لكم. أو: غير التائبين ترغيباً لهم في التوبة. فقد رُوي: أنّه لمّا تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلّمون، ولا يجالسون، [فما لهم](٢)؟ فنزلت. وقوله تعالى: ﴿فسيرى الله ﴾ وعيد لهم، وتحذير من عاقبة الإصرار، والذهول عن التوبة ﴿وَسَثُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْمِ ﴾

<sup>(</sup>١) "المصدّق": اسم فاعل، وهو الذي يأخذ الصدقات.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

## وَالشَّهَلَةِ فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا لَعَنْهُمْ وَإِمَّا لَعَنْهُمْ وَإِمَّا لَعَنْهُمْ وَإِمَّا لَعَنْهُمْ وَإِمَّا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَلِمَا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا لَمُ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِمَا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِمَا لَمُنْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلِمُ اللَّهُ عَلِيمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلِيمُ لَمُ اللَّهُ عَلِيمُ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ لَقَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُلْعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعُلِقُولُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُوالِمُولُومُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُوالِمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْمُ لَمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ اللّهِ عَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ

مايغيب عن الناس ﴿ وَالشَّهَدَةِ ﴾ ما يشاهدونه ﴿ فَيُنِّبَثُكُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ تنبئة تذكير، ومجازاة عليه.

107 - ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرِّجُونَ لِأَمْرِ اللّهِ بغير همز: مدنيّ، وكوفيّ غير أبي بكر. ﴿ مُرْجَوُونَ عَيْرِهُم مِن أَرجيته ، وأرجأته: إذا أخرته . ومنه المرجئة ، أي : وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم ﴿ إِمَّا يُعَلِّبُهُم ﴾ إن تابوا . وهم ثلاثة : كعب بن مالك ، أصرّوا ، ولم يتوبوا ﴿ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم ﴾ إن تابوا . وهم ثلاثة : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع . والضابط : مكة . تخلفوا عن غزوة تبوك . وهم الذين ذكروا في قوله : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ ﴿ وَاللّهُ عَلِيم ﴾ برجائهم ﴿ عَكِيم ﴾ في إرجائهم . و ﴿ إِمّا » للشك . وهو راجع للى العباد ، أي : خافوا عليهم العذاب ، وارجوا لهم الرحمة . ورُوي : أنّه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه إلا يسلموا عليهم ، ولا يكلّموهم ، ولم يفعلوا كما فعل ذلك الفريق من شد أنفسهم على السواري ، وإظهار الجزع والغم ، فلمّا علموا أن أحداً لا ينظر إليهم فوضوا أمرهم إلى الله ، وأخلصوا نيّاتهم ، ونصحت توبتهم ، ومحهم الله (١) .

۱۰۷ - ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ﴾ تقديره ﴿ وَ ﴾ منهم ﴿ الذين اتخذوا ﴾ ﴿ الذين ﴾ بغير واو: مدنيّ، وشاميّ. وهو مبتدأ، خبره محذوف، أي: جازيناهم. روي: أنّ بني عمرو بن عوف لمّا بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله على أن يأتيهم، فأتاهم، فصلّى فيه، فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف (٢)، وقالوا: نبني مسجداً، ونرسل إلى رسول الله يصلّى فيه، ويصلّى فيه

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق. والقصة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك. (حاشية الكشاف ٢ /٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد، وليس صدره بصحيح؛ =

ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِهُونَ ﴿ لَا لَقُدْ فِيهِ أَبَدُا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام \_ وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين \_ فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء، وقالوا للنبي ﷺ: بنينا مسجداً لذي العلَّة والحاجة، ونحن نحبّ أن تصلَّى لنا فيه. فقال: "إني على جناح سفر، وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلَّينا فيه». فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد، فنزلت عليه، فقال لوحشي قاتل حمزة ومعن بن عدي وغيرهما: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدّموه، وأحرقوه» فَقُعِل، وأمر أن يتّخذ مكانه كُناسة تلقى فيها الجيف والقُمامة. ومات أبو عامر بالشام ﴿ ضِرَارًا﴾ مفعول له، وكذا ما بعده، أي: مضارّة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء ﴿ وَكُفْرًا ﴾ وتقوية للنفاق ﴿ وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنَّهم كانوا يصلُّون مجتمعين في مسجد قباء، فأرادوا أن يتفرّقوا عنه، وتختلف كلمتهم ﴿ وَلِرَّصَــَادُا لِّمَنَّ﴾ إعداداً لأجل من ﴿ حَارَبُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ وهو الراهب، أعدُّوه له ليُصلِّيَ فيه، ويظهر على رسول الله ﷺ. وقيل: كلّ مسجد بني مباهاة، أو رياء، أو سمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار ﴿ مِن قَبُّلُ ﴾ متعلَّق بـ «حارب»، أي: من قبل بناء هذا المسجد، يعني: يوم الخندق ﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ ﴾ كاذبين ﴿ إِنَّ أَرْدَنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسَّنَى ﴾ ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة الحسني، وهي الصّلاة، وذكر الله، والتوسعة على المصلّين ﴿ وَأَلَّتُهُ يَنْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴾ في حلفهم.

100 \_ ﴿ لَا نَشَدُ فِيهِ أَبِكُما ﴾ للصلاة ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ ﴾ اللام للابتداء، و﴿ أُسِّسَ ﴾ نعت له. وهو مسجد قباء، أسسه رسول الله ﷺ، وصلى

فإن مسجد قباء كان قد أُسس والنبي على بقباء أول ما هاجر، وبُني مسجد الضرار،
 وكان في غزوة تبوك، فبينهما تسع سنين. (حاشية الكشاف ٢ / ٣٠٩).

مِنْ أَوَّلُو يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ بِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّرُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﷺ أَفَكَنَ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضَّوَانٍ خَيْرُ أَم مَّنَ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَـَارٍ

فيه أيام مقامه بقباء (١)، أو: مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ من أيام وجوده. قيل: القياس فيه «مذ» لأنّه لابتداء الغاية في الزمان، و«من» لابتداء الغاية في المكان. والجواب: أن «من» عامٍّ في الزمان والمكان ﴿ أَحَقُّ أَن تَفُومَ فِيهِ ﴾ مصلياً ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴾ قيل: لمّا نزلت مشى رسول الله ﷺ، ومعه المهاجرون، حتّى وقفوا على باب مسجد قباء، فإذا الأنصار جلوس، فقال: «أمؤمنون أنتم»؟ فسكت القوم. ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله! إنهم لمؤمنون، وأنا معهم. فقال ﷺ: «أترضون بالقضاء». ؟ قالوا: نعم، قال: «أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم. قال: «أتشكرون في الرخاء؟» قالوا: نعم. قال ﷺ: «مؤمنون أنتم وربّ الكعبة». فجلس، ثم قال: «يا معشر الأنصار! إن الله عزّ وجلّ قد أثنى عليكم، فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» قالوا: يا رسول الله! نتبع الغائط الأحجار الثلاثة، ثم نتبع الأحجار الماء. فتلا النبيُّ عِينَةٍ: ﴿رَجَالَ يُحبُّونَ أَنْ يتطهروا﴾(٢). قيل: هو عامّ في التطهّر عن النجاسات كلّها. وقيل: هو التطهر من الذنوب بالتوبة. ومعنى محبتهم للتطهر: أنهم يؤثرونه، ويحرصون عليه حرص المحبّ للشيء. ومعنى محبّة الله إيّاهم: أنّه يرضى عنهم، ويحسن إليهم كما يفعل المحت بمحبوبه.

1.9 - ﴿ أَفَمَنَ أَسَسَ بُنْيَكُنَهُ ﴾ وضع أساس ما يبنبه ﴿ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنَ أَسَسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ هذا سؤال تقرير، وجوابه مسكوت عنه لوضوحه. والمعنى: ﴿ أَفْمَن أُسِس ﴾ بنيان دينه على قاعدة محكمة، وهي: تقوى الله ورضوانه ﴿ خير أم مَن ﴾ أسسه على قاعدة هي أضعف

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وهي يوم الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس. وخرج يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده هكذا، وكأنه ملفّق من حديثين. (حاشية الكشاف ٢ /٣١١).

#### فَأَنْهَارَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّىٰلِمِينَ ۞ لَا يَـزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةُ فِى قُلُوبِهِدَ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ ثُـلُوبُهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ۞

القواعد، وهو الباطل والنفاق؛ الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلّة الثبات، والاستمساك. وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنّه جعل مجازاً عما ينافي التقوى. والشفا: الحرف، والشفير. وجرف الوادي: جانبه الذي يتحفّر أصله بالماء، وتجرفه السيول، فيبقى واهياً. والهار: الهائر، وهو المتصدّع؛ الذي أشفى على التهدّم، والسقوط، ووزنه فعل قصر عن فاعل، كخلف من خالف. وألفه ليس بألف فاعل. وإنّما هي عينه. وأصله: هور، فقلبت ألفاً لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها. ولا ترى أبلغ من هذا الكلام، ولا أدل على حقيقة الباطل، وكنه أمره. ﴿أَفَمن أُسِس بُنيانُه﴾: شاميّ، ونافع، ونافع، وأمّن أسس بُنيانُه﴾: شاميّ، ونافع، وراية، ويحيى ﴿ فَأَمّن أُسِس بُنيانُه ﴾: شاميّ، ولما جعل رواية، ويحيى ﴿ فَأَلَمُ لَهِ عَلَى الباطل في نار جهنم. ولما جعل المجرف، وليتصور أن المبطل كأنّه أسس بنيانه على شفا جرف هار من أودية للجرف، وليتصور أن المبطل كأنّه أسس بنيانه على شفا جرف هار من أودية جهنّم، فانهار به ذلك الجرف، فهوى في قعرها، قال جابر: رأيت الدخان يخرجُ من مسجد الضرار حين انهار ﴿ وَاللّهُ لاَيَهُ مِن الْقَوْمَ الظّرليليين ﴾ لا يوفقهم للخير، عقوبة لهم على نفاقهم.

﴿إِنَّ اللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَـٰئَةُ يُقَلَيْلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنِجِيلِ وَٱلْقُدْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ. وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ شَ التَّهِبُونَ الْمَسَدِدُونَ

١١١ - ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ مثل الله إثابتهم بالجنّة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله، بالشراء. ورُوي: تاجرهم فأغلى لهم الثمن. وعن الحسن: أنفساً هو خلقها، وأموالاً هو رزقها. ومرّ برسول الله ﷺ أعرابيٌّ وهو يقرؤها، فقال: بيع والله مربح، لا نقيله، ولا نستقيله. فخرج إلى الغزو، واستشهد(١) ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ بيان محلّ التسليم ﴿ فَيَقَّنُّلُونَ وَيُقَّنَّلُونَ ۗ وَيُقَّنَّلُونَ ۗ وَلَهُ العِدْوِ العِدْوِ ، وطوراً يقتلهم العدوّ ﴿ فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ ﴾ : حمزة، وغلي ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ ﴾ مصدر، أي : وعدهم بذلك وعداً ﴿ حَقًّا ﴾ صفته، أخبر بأنّ هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد ثابت، قد أثبته ﴿ فِ التَّوْرَسْةِ وَٱلْإَنْجِيلِ وَٱلْقُـرُ الذِّ وهو دليلٌ على أنَّ أهل كلّ ملَّة أمروا بالقتال، ووعدوا عليه. ثم قال: ﴿ وَمَنْ أَوْفَكَ بِعَهْدِهِ. مِنَ ٱللَّهِ ﴾ لأنَّ إخلافَ الميعاد قبيح، لا يقدم عليه الكريم منّا، فكيف بأكرم الأكرمين؟! ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه، وأبلغ ﴿ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾ فافرحوا غاية الفرح، فإنَّكم تبيعون فانياً بباق ﴿ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ﴾ قال الصادق: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنّة، فلا تبيعوها إلا بها.

١١٢ \_ ﴿ ٱلتَّكِيبُونَ ﴾ رفع على المدح، أي: هم التائبون، يعني: المؤمنين المذكورين. أو: هو مبتدأ، خبره: ﴿ ٱلْمُكْبِدُونَ ﴾، أي: الذين عبدوا الله وحده، وأخلصوا له العبادة. وما بعده خبر بعد خبر، أي: التاثبون من الكفر على الحقيقة، الجامعون لهذه الخصال. وعن الحسن: هم الذين تابوا من

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: ذكره الثعلبي هكذا بلا سند، عن البصري مرسلاً، لكن سنده إلى الحسن البصري أول كتابه. (حاشية الكشاف ٢ / ٣١٣).

الْمُحْدِدُونَ الْسَكَيْحُونَ الرَّكِعُونَ السَكِيدُونِ الْكَيْدُونِ الْكَيْدُونِ الْكَيْدُونِ الْكَيْدُونِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ السَّيْمِ وَالْمُدُونِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ اللَّيْمِ وَالْمُدُونِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ اللَّيْمِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ اللَّهُ فَلَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِإِيدِهِ إِلَا عَن مَرْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا الْبَيْنَ لَهُ وَلَّهُ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِإِيدِهِ إِلَا عَن مَرْعِيدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا الْبَيْنَ لَهُ وَاللّهُ مَا كُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الشرك، وتبرّؤوا من النفاق ﴿ ٱلْحَنْمِدُونَ ﴾ على نعمة الإسلام ﴿ ٱلسَّنَهِ حُونَ ﴾ الصائمون، لقوله ﷺ: «سياحةُ أمّتي الصيام»(١)، أو: طلبة العلم لأنهم يسيحون في الأرض، يطلبونه في مظانه، أو: السائرون في الأرض للاعتبار ﴿ ٱلرَّكِعُونَ السَّنَجِدُونَ ﴾ المحافظون على الصلوات ﴿ ٱلآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ المحافظون على الصلوات ﴿ ٱلآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ بالإيمان، والمعرفة، والطاعة ﴿ وَٱلتَّاهُونَ عَنِ ٱلمُنكِدِ ﴾ عن الشرك، والمعاصي. ودخلت الواو للإشعار بأنّ السبعة عقد تامّ، أو: للتضادّ بين الأمر، والنهي، كما في قوله: ﴿ ثَبِّبَتِ وَأَبْكَارُ ﴾ [التحريم: ٥] ﴿ وَٱلْمَنْظُونَ لِمُدُودِ ٱللّهِ ﴾ أوامره ونواهيه، أو: معالم الشرع ﴿ وَيَشِّرِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ المتّصفين بهذه الصفات.

11٣ ـ هم عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبي طالب، فنزل: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْكَ ﴾ أي: ما صح له الاستغفار في حكم الله، وحكمته ﴿ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ لَلْجَدِيدِ ﴾ من بعد ما ظهر لهم أنهم ماتوا على الشرك. ثمّ ذكر عذر إبراهيم، فقال:

118 - ﴿ وَمَاكَاتَ اَسْرَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾ أي:
وعد أبوه إيّاه أن يسلم، أو: هو وعد أباه أن يستغفر، وهو قوله: ﴿ لاَسْتَغْفِرنَّ
لَكَ ﴾ [الممتحنة: ٤] دليله قراءة الحسن ﴿ وعدها أباه ﴾. ومعنى استغفاره:
سؤاله المغفرة له بعد ما أسلم، أو: سؤاله إعطاء الإسلام الذي به يغفر له
﴿ فَلَمَّا نَبُينَ ﴾ من جهة الوحى ﴿ لَهُ وَ لَهُ لابراهيم ﴿ أَنَّهُ ﴾ أنّ أباه ﴿ عَدُو لِللَّهِ ﴾ يموت كافراً، وانقطع رجاؤه عنه، ﴿ تَبَرّاً مِنْهُ ﴾ وقطع استغفاره ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير موقوفاً عن عائشة. (الدر المنثور٤ /٢٩٧). ورواه مرفوعاً من حديث أبي هريرة بلفظ: «السائحون هم الصائمون». المصدر السابق.

لَأُوَّهُ حَلِيدٌ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَا يَنْ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَا يَنْ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَا يَنْ فَوْمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي وَمَا لَكُمُ مِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَا لَكُمُ مِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَا مَن وَالْمُهُا مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَا مِن وَالْمُهُا مِن وَالْمُهُا مِن وَالْمُهُا مِن وَالْمُهُا فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ

لَأَوَّهُ ﴾ هو المتأوّه شفقاً وفرقاً. ومعناه: أنّه لفرط ترحمه ورقته كان يتعطّف على أبيه الكافر ﴿ كَلِيدٌ ﴾ هو الصبور على البلاء، الصفوح عن الأذى؛ لأنه كان يستغفر لأبيه، وهو يقول: لأرجمنك.

110 - ﴿ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ أي : ما أمر الله باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين، وغيره مما نهى عنه، ويين أنه محظور، لا يؤاخذ به عباده؛ الذين هداهم للإسلام، ولا يخذلهم إلا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره، وعلمهم بأنّه واجب الامتثال. وأما قبل العلم والبيان فلا. وهذا بيانٌ لعذر مَن خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين. والمراد بما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي، فأمّا ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف بأنّ اللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾

117 - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْمِد وَيُعِيثٌ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا وَلَا نَصِيعٍ ﴾ .

11٧ \_ ﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النّبِي ﴾ أي: تاب عليه من إذنه للمنافقين في التخلّف عنه، كقوله: ﴿ عَفَا اللهُ عَنك ﴾ [التوبة: ٤٣] ﴿ وَالْمُهَنجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ فيه بعث للمؤمنين على التوبة، وأنّه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتّى النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار ﴿ الَّذِينَ التّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ ﴾ في غزوة تبوك. ومعناه: في وقتها. والساعة مستعملة في معنى الزمان المطلق. وكانوا في عسرة من الظّهْرِ يعتقب العشرة على بعيرٍ واحد، ومن الزاد تزوّدوا التمر المدوّد، والشعير المسوس، والإهالة الزنخة (١)، وبلغت بهم الشدّة

<sup>(</sup>١) «الإهالة الزنخة»: الدهن المنتن.

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴿ فَي وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ الصَّدِقِينَ ﴿

حتى اقتسم التمرة اثنان، وربمًا مصّها الجماعة ليشربوا عليها الماء، ومن الماء حتى نحروا الإبل، وعصروا كرشها وشربوه، وفي شدّة زمان من حمارة القيظ (۱)، ومن الجدب والقحط ﴿ مِنْ بَعَدِمَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمَ ﴾ (٢) عن الثبات على الإيمان، أو: عن اتباع الرسول في تلك الغزوة، والخروج معه. وفي ﴿كاد﴾ ضمير الشأن، والجملة بعده في موضع النصب، وهو كقولهم: ليس خلق الله مثله أي: ليس الشأن خلق الله مثله. ﴿ يزيغ ﴾ حمزة، وحفص ﴿ ثُمَدّ تَابَ عَلَيْهِمَ ﴾ تكرير للتوكيد ﴿ إِنَّهُ بِهِمَ رَهُوفٌ رَجُوفٌ رَجِيمٌ ﴾ .

110 - ﴿ وَعَلَى ٱلنَّكَنَةِ ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ تاب ﴿ على الثلاثة ﴾ (٣) وهو عطف على النبيّ ﴿ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ عن الغزو ﴿ حَتَّ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ ﴾ برُحْبها ، أي: مع سعتها. وهو مثل للحيرة في أمرهم ، كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرّون فيه قلقاً ، وجزعاً ﴿ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ ٱلفُسُهُمْ ﴾ أي: قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور ؛ لأنها خرجت من فرط الوحشة والغمّ ﴿ وَظَنُّوا أَن لا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلاَ اللهِ استغفاره ﴿ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ بعد إليّه وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا إلى استغفاره ﴿ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ عن خسين يوماً ﴿ لِيَتُوبُونُوا من جملة التوابين ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عن أبي بكر الورّاق أنه قال: التوبة النصوح: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت ، وتضيق على التائب الأرض بما رحبت ، وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة .

١١٩ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴾ في إيمانهم دون

<sup>(</sup>١) «حمارة القيظ»: شدّة حرّه.

 <sup>(</sup>۲) أثبت المصنف في الأصل ﴿تزيغ﴾ وهي قراءة: الكسائي، وابن عامر، وأبي عمرو،
 وابن كثير، ونافع. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية.

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِاللَّهِ مِنَ نَفْسِهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَمْصَةٌ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِنَتِهُ لَا الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِنَتِهُ إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحَ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَعَلَى مَالِحَ عَمَلُ صَلَاحً عَلَى اللَّهُ مَا الْمُحْفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُونَ نَيْلًا إِلَا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلَاحً عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ ال

المنافقين، أو: مع الذين لم يتخلّفوا، أو: مع الذين صدقوا في دين الله نيّة، وقولًا، وعملًا. والآية تدل على أنّ الإجماع حجّة؛ لأنّه أمر بالكون مع الصادقين، فلزم قبول قولهم.

١٢٠ \_ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَتُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ المراد بهذا النفي: النهي. وخصّ هؤلاء بالذكر \_وإن استوى كلّ الناس في ذلك له لقربهم منه، ولا يخفى عليهم خروجه ﴿ وَلَا يَرْغَبُوا ﴾ ولا أن يضنُّوا ﴿ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ﴾ عما يصيب نفسه، أي: لا يختاروا إبقاء أنفسهم على نفسه في الشدائد، بل أمروا بأن يصحبوه في البأساء والضرّاء، ويلقوا أنفسهم بين يديه في كلِّ شديدة ﴿ ذَالِكَ ﴾ النهي عن التخلُّف ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنَّهم ﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمّاً ﴾ عطش ﴿ وَلَا نَصُبُ ﴾ نعب ﴿ وَلَا يَخْمَصُهُ ﴾ مجاعة ﴿ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ في الجهاد ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا ﴾ ولايدوسون مكاناً من أمكنة الكفَّار بجوافر خيولهم، وأخفاف رواحلهم وأرجلهم ﴿ يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ يغضبهم، ويضيِّق صدورهم ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيَّلًا ﴾ ولا يصيبون منهم إصابة بقتل، أو أسر، أو جرح، أو كسر، أو هزيمة ﴿ إِلَّا كُنِّبَ لَهُم بِدِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ عن ابن عبَّاس \_رضي الله عنهما\_: لكلِّ روعة سبعون ألف حسنة. يقال: نال منه: إذا رزأه، ونقصه. وهو عام في كل ما يسؤوهم. وفيه دليلٌ على أن من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام، وقعود، ومشي، وكلام، وغير ذلك، وعلى أنّ المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأنّ وط ديارهم مما يغيظهم. وقد أسهم النبي على الله النبي عامر، وقد قدما بعد تقضي الحرب(١). والموطىء: إما مصدر كالمورد، وإما مكان، فإن كان مكاناً

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: لم أره هكذا. (حاشية الكشاف ٢/ ٣٢٢).

إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَنفَقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَيْمَ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَقْطُعُونَ وَادِيًا إِلَا كَتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا كَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

فمعنى ﴿ يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ﴾: يغيظهم وطؤه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي: أنهم محسنون، والله لا يبطل ثوابهم.

171 - ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً ﴾ في سبيل الله ﴿ صَغِيرَةً ﴾ ولو تمرة ﴿ وَلَا صَبِيرَةً ﴾ مثل ما أنفق عثمان - رضي الله عنه - في جيش العسرة ﴿ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا ﴾ أي: أرضاً في ذهابهم ومجيئهم. وهو: كلّ منفرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسيل وهو في الأصل فاعل، من: ودى: إذا سال. ومنه: الودي. وقد شاع الاستعمال بمعنى الأرض ﴿ إِلَّا كُتِبَ لَمُتُم ﴾ ذلك من الإنفاق، وقطع الوادي ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ ﴾ متعلّق بكتب، أي: أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء ﴿ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: يجزيهم على كلّ واحد جزاء أحسن عمل كان لهم، فيلحق ما دونه به توفيراً لأجرهم.

1۲۱ \_ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا صَافَةٌ ﴾ اللام لتأكيد النفي، أي: أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح للإفضاء إلى المفسدة ﴿ فَلُولَا نَفَر ﴾ فحين لم يكن نفير الكافة فهلا نفر ﴿ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآلِفَةٌ ﴾ أي: من كُلِّ جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم، يكفونهم النفير ﴿ لِيَنفِقُهُوا فِي الدِينِ ﴾ ليتكلفوا الفقاهة فيه، ويتجشّموا المشاق في تحصيلها ﴿ وَلِينفِرُوا قَوْمَهُمْ ﴾ وليجعلوا مرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم ﴿ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ دون الأغراض الحسيسة من: التصدّر، والتروّس، والتشبّه بالظلمة في المراكب والملابس ﴿ لَعَلَهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ ما يجب اجتنابه. وقيل: إنّ رسول الله يَ كان إذا بعث بعثا بعد غزوة تبوك، بعد ما أنزل في المتخلفين من الآيات الشداد، استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير، وانقطعوا جميعاً عن التفقه في الدين. فأمروا أن ينفر من عن آخرهم إلى النفير، وانقطعوا جميعاً عن التفقه في الدين. فأمروا أن ينفر من المنقة الذي هو الجهاد الأكبر؛ إذ الجهاد بالحِجاج أعظم أثراً من الجهاد المنتقة الذي هو الجهاد الأكبر؛ إذ الجهاد بالحِجاج أعظم أثراً من الجهاد

يَّا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدِيلُوا الَّذِيكَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّادِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُكُمْ ذَادَتُهُ هَلَاهِ اللَّهِ عِلْمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَهُرُّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي وَالْمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَهُرُّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللْ

بالنّضال. والضمير في ﴿ليتفقهوا﴾ للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة من بينهم. ﴿ولينذروا قومهم ﴾ ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم، بما حصّلوا في أيّام غيبتهم من العلوم. وعلى الأوّل الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقّه.

١٢٣ - ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِنُلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم ﴾ يقربون منكم ﴿ مِنَ الْحَلَّالُولُ الَّذِينَ يَلُونَكُم ﴾ يقربون منكم ﴿ مِنَ الْحَلَّا الْحَلَّالُولُ اللَّقرب الحَجاز النّبي عَلَيْ قومه ، ثمّ غيرهم من عرب الحجاز ، ثمّ الشام ، والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره . وهكذا المفروض على أهل كلّ ناحية أن يقاتلوا من وليهم ﴿ وَلَيْجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَة ﴾ شدّة وعنفاً في المقال ، قبل القتال ﴿ وَاعْلَمُ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ بالنصرة ، والغلبة .

١٢٤ \_ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً ﴾ ﴿ ما ﴾ صلة مؤكّدة ﴿ فَمِنْهُم ﴾ فمن المنافقين ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ بعضهم لبعض ﴿ أَيْكُم زَادَتُهُ هَلاهِ \* السورة ﴿ إِيمَننَا ﴾ إنكاراً ، واستهزاء بالمؤمنين. وأيّكم: مرفوع بالابتداء. وقيل:

۱۲۵ \_ ﴿ وَأَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَفَّتُ ﴾ شك، ونفاق. فهو فساد يحتاجُ إلى علاج، كالفساد في البدن ﴿ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ كفراً مضموماً إلى كفرهم ﴿ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنْ فِرُونَ ﴾ هو إخبار عن إصرارهم عليه إلى الموت.

۱۲٦ - ﴿ أُولَا يَرُونَ ﴾ يعني: المنافقين. وبالتاء: حمزة، خطاب للمؤمنين ﴿ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوكِ ﴾ يبتلون بالقحط، والمرض، وغيرهما ﴿ فِ كُلِّ عَامِ مَكَلَّ عَامِ مَكَةً أَوْ مَرَيَّتِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوكِ ﴾ عن نفاقهم ﴿ وَلَا هُمْ يَذَّكُرُوكِ ﴾ لايعتبرون. أو:

وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَنَكُمْ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ انْصَكُوفًا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبُهُم بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ شَى لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِينَ أَنْفُوبُكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُدَ حَرِيضٌ عَلَيْكُم مِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ وَمُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيدِ شَي

بالجهاد مع رسول الله ﷺ ﴿لايتوبون﴾ بما يرون من دولة الإسلام، ﴿ وَلَا هُمَّمُ يَذَّكَّرُونَ ﴾ بما يقع بهم من الاصطدام(١).

۱۲۷ = ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ تغامزوا بالعيون إنكاراً للوحي، وسخرية به، قائلين: ﴿ هَلَ يَرَكُ عُمْ مِّنَ أَحَدٍ ﴾ من المسلمين لننصرف، فإنا لانصبر على استماعه، ويغلبنا الضحك، فنخاف الافتضاح بينهم. أو: إذا ما أنزلت سورة في عيب المنافقين أشار بعضهم إلى بعض: ﴿ هل يراكم من أحد ﴾ إن قمتم من حضرته ﷺ ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا ﴾ عن حضرة النبي ﷺ غافة الفضيحة ﴿ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ عن فهم القرآن ﴿ يِأَنَّهُم ﴾ بسبب أنهم ﴿ قَرَمُ لَا يَعْدَبُرُونَ حتى يفقهوا.

1۲۸ - ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ ﴾ محمد ﷺ ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ من جنسكم، ومن نسبكم، عربي، قرشي مثلكم ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُكُمْ ﴾ شديد عليه شاق الكونه بعضاً منكم - عنتكم، ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم الوقوع في العذاب ﴿ عَرِيصُ عَلَيْكُمُ عَلَى إيمانكم ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ منكم ومن غيركم ﴿ رَمُوتُ رَحِيمُ ﴾ قبل: لم يجمع الله السمين من أسمائه لأحد غير رسول الله ﷺ.

179 ـ ﴿ فَإِن تُولُوّا ﴾ فإن أعرضوا عن الإيمان بك، وناصبوك ﴿ فَقُلُ حَسِّمِ اللّه ﴾ فاستعن بالله، وفوض إليه أمورك، فهو كافيك معرّتهم، وناصرك عليهم ﴿ لاَ إِلهُ إِلاَ هُو عَلَيْ مِوسَكُلْتُ ﴾ فوضت أمري إليه ﴿ وَهُو رَبُ ٱلْعُرْشِ ﴾ هو أعظم خلق الله، خلق مطافأ لأهل السماء، وقبلة للدعاء ﴿ الْعَظِيمِ ﴾ بالجر. وقرىء بالرفع على نعت الرب جل وعزّ. عن أبيّ: آخر آية نزلت: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ . . . الآية .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: الاستلام، والمثبت من المطبوع.

#### فهرس الآيات

|    |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   |    |            |     |     |      |    |         | (1) |
|----|---|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|----|--|---|--|---|---|-----|----|---|----|------------|-----|-----|------|----|---------|-----|
| 40 |   |    |   |   |   |   | •   | • | • | • |   |   |   | • |   | • |  | • |   |   |   |    |  | • |  |   |   | •   |    |   | (  | (۱         | )   | ية  | ¥    | ١. | ىير     | تفس |
| 49 |   |    |   |   |   |   |     | • |   |   |   | • |   |   |   | • |  |   |   |   |   |    |  | • |  |   | • | •   |    | • | (  | (۲         | )   | ية  | ٧    | ١. | ىير     | تفس |
| ۳. |   | •  |   | • |   | , |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | ٠. |  |   |  |   | ( | ( 1 | ٤. | _ | ٣  | )          | ن   | يتي | ٧    | ١. | ىير     | تفس |
| ۲۱ |   | •. |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   | • |   |   | • |  |   |   |   |   |    |  | • |  |   |   |     |    | • | (  | (0         | )   | ية  | ¥    | ١  | ىير     | تفس |
| 41 | • |    |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   | ( | (۱  | ١. | _ | ٦  | )          | ن   | يتي | ¥    | 1  | ىير     | تفس |
|    |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   | ä  | قر         | الب | ā   | ور   | ٠  | . (     | (Y) |
| 40 |   |    |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   | (  | (1         | )   | ية  | آ    | ١  | ىير     | تفس |
| ٣٨ |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   | •   |    | • | (  | (۲         | )   | ية  | آلاً | ١  | ىير     | تفس |
| ٤١ |   |    |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   | (  | (٣         | )   | ية  | آ    | ١  | سير     | تفس |
| ٤٢ |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   |    |            |     |     |      |    | -       |     |
| ٤٣ |   |    |   | • |   |   | , , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | • |   |    |  |   |  |   | • |     |    |   | (  | (0         | )   | ية  | الآ  | ١. | ىير     | تفس |
| ٤٤ | • |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  | • |   |     |    |   | (  | (٦         | )   | ية  | الآ  | ١  | ىير     | تفس |
| ٤٥ | • |    |   | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | • | • |   | • |    |  |   |  | • |   |     |    |   | (  | <b>( V</b> | )   | ية  | الآ  | ,  | <br>ىير | تفس |
| ٤٦ | • |    |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   | (  | ( )        | )   | ية  | الآ  | ١  | ىير     | تفس |
| ٤٨ | • |    | • |   |   |   |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   | (  | (٩         | )   | ية  | الآ  |    | ىير     | تفس |
| ٤٩ | • | •  |   |   | • |   |     | , |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    | ( | (1 |            | )   | ية  | الآ  | ١  | سير     | تفس |
| ۰۰ |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   |    |            |     |     |      | -  |         |     |
| ٥١ |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   |    |            |     |     |      |    |         |     |
| ٥٢ |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |   |     |    |   |    |            |     |     | _    |    |         |     |

| تفسير الاًيتين (١٥ ـ ١٦) ٥٥٠ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير الآية (۱۷) ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفسير الآية (۱۸) ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تفسير الآية (۱۹)۰۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د |
| تفسير الآية (۲۰) تفسير الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تفسير الآية (٢١)١٠٠٠ تفسير الآية (٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تفسير الآية (٢٢) ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفسير الآية (٢٣) ٣٠٠ ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية (٢٤) ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفسير الآية (۲۵) ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تفسير الآية (٢٦)٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تفسير الآية (۲۷) ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفسير الآيتين (۲۸ ـ ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية (٣٠)٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تفسير الآية (۳۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير الآيتين (۳۲ ـ ۳۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تفسير الآية (٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير الآيتين (٣٥ ـ ٣٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية (٣٧) ٨٢ ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تفسير الآيات (۳۸ ـ ۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تفسير الآيتين (٤١ ـ ٤٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآيات (٤٣ ـ ٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تفسير الآيتين (٤٦ ـ ٧٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآيتين (٤٨ ـ ٤٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآيتين (٥٠ ـ ٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآيات (٥٢ ـ ٥٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تفسير الآيتين (٥٥ ـ ٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 91  | ì |  |   |   |  |   |   |   |  | • |   |   |   | • |   |      |      |  |  |   |   | ( | 0/  | ١.  | -   | ٥١  | /)  | ن  | يتير     | الآ |   | سير     | تف  |
|-----|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|------|--|--|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------|-----|---|---------|-----|
| ۹۲  | , |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   | • | • |      |      |  |  |   |   | ( | ٦,  |     | -   | ٥   | 1)  | ن  | يتير     | الآ |   | سير     | تفس |
| 94  | • |  | • |   |  |   |   | • |  |   |   |   |   |   | • | •    |      |  |  |   |   |   |     |     |     | (   | ٦,  | 1) | ية       | الآ |   | مير     | تفس |
| ۹ ٤ |   |  |   |   |  | • |   |   |  |   |   |   |   | • |   | •    |      |  |  |   |   |   |     |     |     | (   | 71  | () | ية       | الآ |   | سير     | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   | -       | تفس |
| 97  | l |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   | • |   | • | • | •    |      |  |  |   |   | ( | 71  | ′ - | -   | ٦   | ((  | ت  | یار      | الآ |   | میر     | تفس |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     | _ |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     | _ |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     | -  |          |     |   |         | تفس |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     | -  |          |     | - |         | تفس |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     | _ |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     | _ |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     | _  |          |     | _ |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     | -  |          |     | _ |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
| ۱۱  | ٤ |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   | • |   |   | <br> | <br> |  |  | ı | ( | ١ | • • | _   | . ' | ۹,۸ | ()  | ت  | ۔<br>باد | الآ | , | ,       | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |
| ۱۱  | ٦ |  |   | • |  |   | • |   |  |   | • |   | • |   |   | <br> |      |  |  |   |   |   |     | ,   | (   | ١   | ٠ ٢ | ') | ية       | الآ |   | <br>سيو | تف  |
|     |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |      |  |  |   |   |   |     |     |     |     |     |    |          |     |   |         | تف  |

| تفسير الآيتين (١٠٥ ـ ١٠٦)                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| تفسير الآيتين (١٠٧ ـ ١٠٨)                                 |
| تفسير الآيات (١٠٩ ـ ١١١)١٢٠                               |
| ير<br>تفسير الآيتين (١١٢ ـ ١١٣)                           |
| تفسير الآية (١١٤)١٢٢                                      |
| تفسير الآيتين (١١٥ ـ ١١٦)                                 |
| تفسير الآيتين (١١٧ ـ ١١٨)١٢٤                              |
| تفسير الآيتين (١١٩ ـ ١٢٠)١٢٥                              |
| تفسير الآيات (۱۲۱ ـ ۱۲۲)۱۲۰ ۱۲۲                           |
| تفسير الآية (١٢٥)١٢٨ على ١٢٨                              |
| تفسير الآيتين (١٢٦ ـ ١٢٧)١٢٩                              |
| تفسير الآيتين (۱۲۸ ـ ۱۲۹)۱۳۰۱۳۰ تفسير الآيتين (۱۲۸ ـ ۱۳۰) |
| تفسير الآيات (۱۳۰ ـ ۱۳۲)۱۳۱ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۱                   |
| تفسير الآية (۱۳۳)                                         |
|                                                           |
| تفسير الآيات (١٣٤ ـ ١٣٦)                                  |
| تفسير الآيتين (١٣٧ ـ ١٣٨)                                 |
| تفسير الآيتين (١٣٩ ـ ١٤٠)                                 |
| تفسير الآيتين (١٤١ ـ ١٤٢)                                 |
| تفسير الآية (١٤٣)١٣٧                                      |
| تفسير الآية (١٤٤)                                         |
| تفسير الآية (١٤٥)                                         |
| تفسير الآيات (١٤٦ ـ ١٤٨)                                  |
| تفسير الآيتين (١٤٩ ـ ١٥٠)                                 |
| تفسير الآيات (١٥١ ـ ١٥٤)                                  |
| تفسير الآيتين (١٥٥ ـ ١٥٦)١٤٤                              |
| تفسير الآيتين (١٥٧ ـ ١٥٨)                                 |
| تفسير الآيات (١٥٩ ـ ١٦٢)١٤٦                               |

| 187   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • | • | • |     |   |   |   | •   | • |   | ( | ()  | ٦  | ٤  | - | ١ | ٦   | ٣)       | ) ( | بن | ئيڙ      | الآ | ر | <u>.</u>  | تف |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|----|---|---|-----|----------|-----|----|----------|-----|---|-----------|----|
| 181   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • | • . | • | • |   | •   | • |   | ( | ()  | ٦  | ٦  | _ | ١ | ٦   | (ه       | )   | بن | ئياً     | الآ | ر | <u></u>   | تف |
| 1 2 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • | • |     |   | • |   | •   | • |   | ( | (۱  | ٦  | ٨  | - | ١ | ٦   | ٧)       | )   | بن | يت       | الآ | ر | <u></u> . | تف |
| 10.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   | •   | • |   |   | •   | • |   | ( | ()  | ٧  | ١  | _ | ١ | ٦   | ۹)       | ) ( | ت  | ایا      | الآ | ر | <u>.</u>  | تف |
| 101   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • | •   | • | • |   | •   | • | • | ( | ()  | ٧  | ٣  | _ | ١ | ٧   | ۲)       | )   | بن | ٔیت      | الآ | ر |           | تف |
| 101   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   |     |   |   | • | • . | • |   | ( | (۱  | ٧  | ٥  | _ | ١ | ٧   | ٤)       | )   | بن | ئيا      | الآ | ر |           | تف |
| 104   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   | •   |   | • | • | •   |   | • | ( | ()  | ٧  | ٧  | _ | ١ | ٧   | ٦)       | )   | بن | ئيڙ      | الآ | ر | <u></u>   | تف |
| 108   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | • | • |     |   |   | • |     |   |   |   |     |    |    |   | ( | (۱  | Ÿ        | ٨   | )  | ٔیة      | الآ | ر | <u></u>   | تف |
| 107   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |     |   | ۰ |   |     |   |   |   |     |    |    |   | ( | (۱  | ٧        | ٩   | )  | ٰیة      | الآ | ر | <u></u>   | تف |
| 104   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • |   |   |     |   |   |   | •   |   |   | ( | (۱  | ٨  | ۲  | _ | ١ | ٨   | • )      | )   | ت  | یا،      | الآ | ر | <u></u>   | تف |
| ۱٥٨   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |     |   |   | • | •   | • |   |   | ( ) | ٨  | ٤  | _ | ١ | ٨   | ٣)       | )   | بن | یت       | الآ | ر | …         | تف |
| 109   | • | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |   | ( | (۱  | ۸        | ,0  | )  | ٰیة      | الآ | ر | <u></u>   | تف |
| ٠٢١   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |   | ( | (۱  | ۱۸       | ٦,  | )  | ؙية      | الآ | ر | سير       | تف |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   |   | •   |   | • |   |     |    |    |   | ( | ()  | ۸        | ٧   | )  | ٰیة      | الآ | ز | سير       | تف |
| ۱٦٣   |   | • |   | ٠ | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |     |   | • |   |     |   |   |   | ( ) | ٨  | ۹, | _ | ١ | ٨   | Λ)       | )   | ڹ  | یتی      | الآ | ز | سير       | تف |
| 170   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | •   |   |   |   | ( ' | 9  | ١, | _ | ١ | ٩   | • }      | )   | ڹ  | یتی      | الآ | ز | …ير       | تف |
| 177   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | •   |   |   |   | ( ' | 9  | ٤  | _ | ١ | ٩   | ۲)       | )   | ت  | یاد      | الآ | j | سير       | تف |
| 771   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | • |   |   |     |   |   |   | ( ' | 9  | 7  | _ | ١ | ٩   | ٥        | )   | ن  | یتی      | الآ | , | سير       | تف |
| 179   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |   |   | ()  | ۱۹       | ٧   | )  | ية       | الآ | j | سير       | تف |
| ١٧٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |     |   |   | • |     |   |   |   |     |    |    |   |   | ()  | ۱۹       | ٨   | )  | ية       | الآ | j | سير       | تف |
| ۱۷۱   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • |   |     |   |   |   |     |   |   |   | ()  | •  | •  | _ | ١ | ٩   | 4        | )   | ن  | یتی      | الآ | j | سير       | تف |
| 177   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   | • |   |     |    |    |   |   | (1  | ۲.       | ١   | )  | ية       | الآ | , | سير       | تف |
| ۱۷۳   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | (1  | ١. | ۲  | _ | ۲ | •   | ۲,       | )   | ن  | يتي      | الآ |   | سير       | تف |
| ۱۷٤   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   |     |   |   |   |     |   |   |   | ()  | ۱. | ٦  | _ | ۲ | •   | ٤        | )   | ت  | يار      | الآ |   | سير       | تف |
| ۱۷٥   |   |   | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | • | • |   |     |   |   |   | (1  | •  | ٩  | - | ۲ | •   | <b>V</b> | )   | ت  | یاد      | الآ | _ | سير       | تف |
| ۱۷٦   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | • |     |   |   |   | ()  | 11 | ۲  | _ | ۲ | ۱ ۱ | •        | )   | ت  | ياد      | الآ |   | سير       | تف |
| ١٧٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |   |   | (1  | ۲ ۱      | ۳   | `  | <b>.</b> | ۷ı  |   |           |    |

| تفسير الآية (٢١٤)١٧٨              |
|-----------------------------------|
| تفسير الآيتين (۲۱۵ ـ ۲۱٦)         |
| تفسر الآبة (۲۱۷)۱۸۰               |
| تفسير الآيتين (۲۱۸ ـ ۲۱۹)         |
| تفسير الآية (۲۲۰)۱۸۳              |
| تفسير الآيتين (۲۲۱ ـ ۲۲۲)         |
| تفسير الآية (۲۲۳)۱۸۰              |
| تفسير الآية (۲۲٤)                 |
| تفسير الآية (۲۲۰)۱۸۷              |
| تفسير الآيات (۲۲٦ ـ ۲۲۸)          |
| تفسير الآيات (۲۲۷)۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰ |
| تفسير الآية (۲۳۰)                 |
|                                   |
| تفسير الآية (۲۳۱)                 |
| تفسير الآية (۲۳۲)                 |
| تفسير الآية (۲۳۳)                 |
| تفسير الآية (٢٣٤)                 |
| تفسير الآية (٢٣٥)                 |
| تفسير الآية (٢٣٦)                 |
| تفسير الآيتين (٢٣٧ ـ ٢٣٨)         |
| تفسير الآيتين (۲۳۹ ـ ۲٤٠)         |
| تفسين الآيات (٢٤١ ـ ٢٤٣)          |
| تفسير الآيتين (٢٤٤ ـ ٢٤٥)         |
| تفسير الآية (٢٤٦)                 |
| تفسير الآية (٢٤٧)                 |
| تفسير الآيتين (٢٤٨ ـ ٢٤٩)         |
| تفسير الآيتين (۲۵۰ ـ ۲۵۱)         |
| تفسير الآية (۲۰۲) ۲۰۷             |

| ۲۰۸          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    |            |     |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|-----------|----|----|-----|----------|-----|-----|-------|----|------------|-----|
| 7 • 9        | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |     | • |   | • |     |   |   |   |   | ( | ۲) | ٥٥        | ٠. | _  | ٥ ٢ | ٤)       | ) ( | نير | لآيا  | ١. | سير        | تف  |
| ۲۱۱          |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   | • | •   |   | • | • | • • |   |   |   |   |   |    |           |    |    | (   | ۲0       | ٦   | ) 2 | لآيا  | ١. | سير        | تف  |
| 717          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   |   | • | • |     |   |   |   |   | ( | (۲ | ٥         | ١. | -  | ۲0  | <b>V</b> | ) ( | نير | لآين  | 1  | سير        | تف  |
| ۲۱۳          |   |   | • |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    | •  | (   | ۲0       | ٩   | ) 2 | لآيا  | ١. | سير        | تف  |
| 710          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | • |     |   |   |   |   |   |    |           |    | •  | (   | ۲٦       | •   | ) 2 | لآيا  | 1  | سير        | تف  |
| 717          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   | • |   | • |    |           |    |    | (   | ۲٦       | 1   | ) : | لآيا  | ١, | سير        | تف  |
| <b>Y 1 V</b> |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | • |     |   |   |   |   | ( | (۲ | 71        | ۳. | _  | ۲٦  | ۲)       | ) ( | ئين | لآين  | Η, | سير        | تف  |
| <b>۲1</b> ۸  |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   | • |   | • | ( | (۲ | ٦         | ٥. | -  | ۲٦  | 1 2      | ) , | ين  | لآين  | 11 | سير        | تف  |
| 719          |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • |     | • |   | • | •   |   |   |   |   |   |    |           |    | •  | (   | ۲٦       | 7   | ) ; | لاًيا | 11 | سير        | تف  |
| ۲۲.          |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |     |   | • | • | •   |   |   |   |   | ( | (۲ | 7         | ٩. | _  | ۲٦  | ٧        | ) ( | ت   | لآيا  | 11 | سيرا       | تف  |
| 177          |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |     |   |   |   |     |   |   | • |   |   | (1 | <b>'V</b> | ١. | _  | ۲۱  | / •      | )   | ین  | لآية  | 11 | سير        | تف  |
| 777          |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |   | • | • | •   |   |   |   |   |   | (1 | 'V'       | ٣  | _  | ۲۱  | /۲       | )   | ين  | لَاية | 11 | ىير        | تف  |
| 777          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    |            |     |
| 770          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    | -          |     |
| 777          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    | _          |     |
| 777          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    |            |     |
| ۲۳.          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     | -     |    | -          |     |
| ۱۳۲          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    |            |     |
| ۲۳۲          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    | _          |     |
| ۲۳۳          | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   | • | . • |   | • |   |     | • |   |   |   | • | •  |           |    | •  | (   | ۲,       | 17  | )   | آي آ  | 11 | ىير        | تفس |
|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    | é  | ران | بمر      | ٠,  | آل  | رة    | ٠٠ | <b>.</b> ( | (۳) |
| 740          |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | ٠.  |   | • |   |   |   |    |           |    | ۲) | , _ | ١        | )   | ت   | ڏيا   | Ž1 | سير        | تف  |
| ۲۳۲          |   |   |   | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           | 1  | ۲) |     | ٤        | )   | ت   | ڏيا   | 11 | ىير        | تفس |
| ۲۳۷          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    |            |     |
| ۸۳۲          |   | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | • |   |   | •   |   | • |   |   |   |    |           |    |    |     |          |     |     |       |    |            |     |
| 749          |   |   |   |   |   |   | _ | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    | (         | ۱۱ | ۳. | . ( | ۱۱       | )   | ت   | LŠ    | Í١ |            | تفن |

| تفسير الآية (١٤)١٠٠٠       |
|----------------------------|
| تفسير الآيات (۱۵ ـ ۱۷) ۲٤١ |
| تفسير الآيات (۱۸ ـ ۱۹)۲٤٢  |
| تفسير الآية (۲۰) ۲٤٣       |
| تفسير الآية (٢١) ٢٤٤       |
| تفسير الآيات (٢٢ ـ ٢٥) ٢٤٥ |
| تفسير الآية (٢٦)۲٤٦        |
| تفسير الآيتين (۲۷ ـ ۲۸)    |
| تفسير الآيتين (۲۹ ـ ۳۰)    |
| تفسير الآيات (٣٦ ـ ٣٦) ٢٤٩ |
| تفسير الآيات (٣٤ ـ ٣٦)     |
| تفسير الآية (٣٧)١٥١        |
| تفسير الآية (٣٨) ٢٥٢       |
| تفسير الآية (٣٩)           |
| تفسير الآيات (٤٠ ـ ٤٢) ٢٥٤ |
| تفسير الآيات (٤٣ ـ ٤٥) ٢٥٥ |
| تفسير الآيات (٤٦ ـ ٤٩)     |
| تفسير الآيتين (٥٠ ـ ٥١)٧٥١ |
| تفسير الآيات (٥٢ ـ ٥٤)     |
| تفسير الآيات (٥٥ ـ ٥٧)     |
| تفسير الآيات (٥٨ ـ ٢٦)     |
| تفسير الآية (٦١) ٢٦١       |
| تفسير الآيات (٦٢ ـ ٦٤)     |
| تفسير الآيات (٦٥ ـ ٦٧) ٢٦٣ |
| تفسير الآيات (٦٨ ـ ٧٢)     |
| تفسير الآية (٧٣)           |
| تفسير الآيات (٧٤ ـ ٧٥)     |
|                            |

| تفسير الآيتين (١٤١ ـ ١٤٢)                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| تفسير الآيتين (١٤٣ ـ ١٤٤)                                 |
| تفسير الآيتين (١٤٥ ـ ١٤٦)                                 |
| تفسير الآيات (١٤٧ ـ ١٥٠)                                  |
| تفسير الآيتين (۱۵۱ ــ ۱۵۲)                                |
| تفسير الآية (۱۵۳)۰۰۰ تفسير الآية (۱۵۳)                    |
| تفسير الآية (١٥٤)٠٠٠ تفسير الآية (١٥٤)                    |
| تفسير الآيتين (١٥٥ ـ ١٥٦)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| تفسير الآيات (١٥٧ ـ ١٥٩)٠٠٠٠ ٣٠٥                          |
| تفسير الآية (١٦٠)٠٠٠ تفسير الآية (١٦٠)                    |
| تفسير الآيتين (١٦١ ـ ١٦٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| تفسير الآيات (١٦٣ ـ ١٦٥)٠٠٠٠ ٣٠٨                          |
| تفسير الآيتين (١٦٦ ـ ١٦٧)                                 |
| تفسير الآيات (١٦٨ ـ ١٧٠)١٠٠٠                              |
| تفسير الآيتين (۱۷۱ ـُــ ۱۷۲)                              |
| تفسير الآية (۱۷۳)۱۳۳                                      |
| تفسير الآيات (١٧٤ ـ ١٧٦)                                  |
| تفسير الآيات (١٧٧ ـ ١٧٩)                                  |
| تفسير الآية (١٨٠)١٥٠                                      |
| تفسير الآيتين (۱۸۱ ـ ۱۸۲)                                 |
| تفسد الآبتين (۱۸۳ ـ ١٨٤)                                  |
| تفسير الآيتين (١٨٥ ـ ١٨٦)١٨٠                              |
| تفسير الآيتين (١٨٧ ـ ١٨٨)                                 |
| تفسير الآيتين (۱۸۹ ـ ۱۹۰)۱۹۰                              |
| تفسير الآية (۱۹۱)۱۳۲۱                                     |
| تفسير الآيات (١٩٢ ـ ١٩٢) ٢٢٢                              |
| تفسير الآيات (١٩٥ ـ ١٩٦)                                  |

| تفسير الآيات (١٩٧ ـ ١٩٩)                 |
|------------------------------------------|
| تفسير الآية (۲۰۰) ۳۲۵                    |
| (٤) سورة النساء                          |
| تفسير الَّآية (١) ٣٢٦                    |
| تفسير الآية (٢) ٣٢٧                      |
| تفسير الآية (٣) ٣٢٨                      |
| تفسير الآية (٤) ۲۹۳                      |
| تفسير الآية (٥) ۳۳۰                      |
| تفسير الآية (٦)۱۳۳۱                      |
| تفسير الآية (٧) ٢٣٢                      |
| تفسير الآيتين (٨ ـ ٩)                    |
| تفسير الآيتين (۱۰ ـ ۱۱)                  |
| تفسير الآية (۱۲)                         |
| تفسير الآية (١٣) ١٣٨                     |
| تفسير الآيتين (١٤ ـ ١٥)                  |
| تفسير الآيتين (١٦ ـ ١٧)١٠٠٠              |
| تفسير الآية (۱۸) ۴٤٢                     |
| تفسير الآية (۱۹) ۴۲۳ ما تفسير الآية (۱۹) |
| تفسير الآيتين (۲۰ ـ ۲۱)                  |
| تفسير الآيتين (٢٢ ـ ٢٣)                  |
| تفسير الآية (٢٤)                         |
| تفسير الآية (٢٥) ۴٤٩                     |
| تفسير الآية (٢٦)٠٠٠                      |
| تفسير الآيات (۲۷ ـ ۲۹)                   |
| تفسير الآيتين (٣٠ ـ ٣١)                  |
| تفسير الآية (٣٢) ٣٥٣                     |
| تفسير الآيتين (٣٣ ـ ٣٤)                  |

| تفسير الآيتين (٣٥ ـ ٣٦)                                 |
|---------------------------------------------------------|
| تفسير الآية (٣٧)                                        |
| تفسير الآيات (۳۸ ـ ٤٠)                                  |
| تفسير الآيات (٤١ ـ ٤٣)                                  |
| تفسير الآيات (٤٤ ـ ٤٦) ٣٦١                              |
| تفسير الآية (٤٧) ٣٦٣                                    |
| تفسير الآيتين (٨٤ ـ ٤٩)                                 |
| تفسير الآيات (٥٠ ـ ١٤) ٣٦٥                              |
| تفسير الآيات (٥٥ ـ ٥٧)                                  |
| تفسير الآيتين (۸۸ ـ ۹۹)                                 |
| تفسير الآية (٦٠) ٢٦٨                                    |
| تفسير الآيات (٦١ ـ ٦٣)                                  |
| تفسير الآيتين (٦٤ ـ ٦٥)                                 |
| تفسير الآيات (٦٦ ـ ٦٦)                                  |
| تفسير الآيات (۷۰ ـ ۲۷)                                  |
| تفسير الآيتين (٧٣ ـ ٧٤)                                 |
| تفسير الآية (٥٧) ۴٧٤                                    |
| تفسير الآيتين (٧٦ ـ ٧٧)                                 |
| تفسير الآيتين (۸۷ ـ ۷۹)                                 |
| تفسير الآيتين (۸۰ ـ ۸۱)                                 |
| تفسير الآيتين (٨٢ ـ ٨٣)                                 |
| تفسير الآية (٨٤)                                        |
| تفسير الآيتين (٨٥ ــ ٨٦)                                |
| تفسير الآيتين (۸۷ ـ ۸۸) ۴۸۱ ۴۸۱ تفسير الآيتين (۸۷ ـ ۸۸) |
| تفسير الآيتين (٨٩ ـ ٩٠)                                 |
| تفسير الآيتين (٩١ ـ ٩٢)                                 |
| تفسير الآيتين (٩٣ ـ ٩٤)                                 |

| _                                  |
|------------------------------------|
| نفسير الآيتين (٩٥ ـ ٩٦)            |
| نفسير الآيتين (۹۷ ـ ۹۸)            |
| نفسير الآيتين (۹۹ ـ ۱۰۰)           |
| نفسير الآية (۱۰۱)نفسير الآية (۱۰۱) |
| نفسير الآية (۱۰۲) ۲۹۱              |
| نفسير الآيات (۱۰۳ ـ ۱۰۵) ۳۹۲       |
| نفسير الآيتين (١٠٦ ـ ١٠٧)          |
| نفسير الآيات (۱۰۸ ـ ۱۱۱)           |
| نفسير الآيات (١١٢ ـ ١١٤)           |
| نفسير الآيات (١١٥ ـ ١١٧)           |
| نفسير الآيات (۱۱۸ ـ ۱۲۰)           |
| نفسير الآيات (١٢١ ـ ١٢٤)           |
| نفسير الآية (١٢٥)نفسير الآية (١٢٥) |
| نفسير الآيتين (١٢٦ ـ ١٢٧)          |
| نفسير الآية (۱۲۸)نفسير الآية (۱۲۸) |
| نفسير الآيتين (۱۲۹ ـ ۱۳۰)          |
| نفسير الآيات (١٣١ ـ ١٣٤)           |
| نفسير الآيتين (١٣٥ ـ ١٣٦)          |
| نفسير الآيات (١٣٧ ـ ١٣٩)           |
| نفسير الآيتين (١٤٠ ـ ١٤١)          |
| نفسير الآية (١٤٢)نفسير الآية (١٤٢) |
| نفسير الآيات (۱۶۳ ـ ۱۶۰) ۴۰۸ ۴۰۸   |
| نفسير الآيات (١٤٦ ـ ١٤٨)           |
| نفسير الآيات (١٤٩ ـ ١٥٢)           |
|                                    |
| تفسير الآية (۱۵۳)                  |
| تفسير الآيتين (۱۵۶ ــ ۱۵۵)         |
| تفسیب الایتین (۱۰۱۲ س ۱۵۷۷)        |

| 818 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   | (   | (1 | ٥  | ۱_ | ١          | ٥   | ۸)         | ن       | لَايت        | 1          | سير | تف  |
|-----|-------|-----|-----|---|-----|------|-----|----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|----|----|----|------------|-----|------------|---------|--------------|------------|-----|-----|
| ٤١٥ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | لآياه        |            |     |     |
| 713 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | لآياد        |            |     |     |
| ٤١٧ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | ۔<br>لآیاہ   |            |     |     |
| ٤١٨ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| 819 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            | _       |              |            |     |     |
| 173 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | -            | •          |     |     |
|     |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | رة           |            |     |     |
| 277 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| 373 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
|     |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            | -   |     |
| 673 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | -            | -          | -   |     |
| 277 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| 473 |       |     | •   |   |     |      |     |    |     | • | •   |     | • |   |     |   | • | • |     |    |    |    |            |     | (0         | )       | لآية         | ١.         | سير | ته  |
| 279 |       |     | •   |   |     |      |     |    |     |   |     | ٠.  |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     | (7         | ()      | لآية         | 1          | سير | تف  |
| 173 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     | <b>(</b> V | ′)      | لآية         | 1          | ,   | تة  |
| 773 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            | -   |     |
| 277 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              | _          |     |     |
| 373 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | -            | -          |     |     |
| 673 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            | -   |     |
| 773 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| ۷۳۶ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| ۸۳٤ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         | _            |            |     |     |
| ٤٣٩ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              | _          |     |     |
| ٤٤٠ |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
|     | • • • | • • | • • | • | • • | •    | • • | •- | • • | • | • • | • • | • | • | • • | • | • | • | • • |    | (1 | •  | <b>-</b> , | 1 9 | <i>)</i>   | ین<br>۱ | لا يت<br>. ً | ۱ <u>.</u> | سير | ته. |
| 133 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| 733 |       |     |     |   |     |      |     |    |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |            |     |            |         |              |            |     |     |
| 733 |       |     |     |   | • • | •, • |     | •  |     |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |    |    | •  | •          | (   | ۲۲         | )       | لآية         | ١          | سیر | تة  |

| 2 2 3 |     |     | • | <br>• | • |   |   |     |   | -          |   |   |   |     |   |   | • | • | • |   |   |     |   |   | 37)          | _ ` | ۳۳) |     | ٔیتیر            | 11  | سير | تف  |
|-------|-----|-----|---|-------|---|---|---|-----|---|------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|--------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 2 2 0 | •   | •   |   |       | • |   |   |     |   | •          |   |   |   |     |   | • |   |   |   | • |   | • • |   |   | <b>(</b> 44) | _ ' | (ه۳ |     | <sup>'</sup> يات | الآ | سير | تف  |
| ٤٤٦   | •   |     |   |       |   | • |   |     |   |            |   |   |   |     | • |   |   | • |   | • |   |     |   |   | (1)          | _ ' | ۳۹) |     | 'یات             | الآ | سير | تف  |
| £ £ A |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |     |   |   | (٤٣          | _   | (۲٤ | , , | ٔ<br>پتیر        | الآ | سير | تف  |
| 889   |     |     | • |       |   |   |   |     |   | <b>e</b> , |   | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | (٤٥          | _   | (٤٤ | , ; | ٔیتیر            | الآ | سير | تف  |
| ٤٥٠   |     |     |   | <br>• |   |   |   |     |   |            | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              | •   | ( { | ٦)  | 'ية (            | الآ | سير | تف  |
| ١٥٤   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   | • |   |     |   |   |   |   |   |   | • | •   |   |   | (٤٨          | _   | (۲٤ | ) ; | ٔ<br>یتیر        | الآ | سير | تف  |
| £0 Y  |     |     |   | <br>  |   |   |   |     | • | •          |   |   | • |     |   |   |   |   |   | • |   | •   |   |   |              |     | ( { | ۹)  | )<br>ية (        | الآ | سير | تف  |
| 403   |     |     |   |       |   | • |   | , . |   |            |   | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   | •   |   | , | (01          | _   | ٥٠) | ١.  | ٔیات             | الآ | سير | تف  |
| ٤٥٤   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   | • |   |     |   |   |   |   |   | • | • | •   |   |   | (08          | _   | ٥٣) | ) ; | ٔ<br>یتیر        | الآ | سير | تف  |
| १०३   |     |     |   | <br>  |   |   |   |     |   |            |   | • | • |     |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   | (ov          | _   | ٥٥) | ) ( | ٔیات             | الآ | ىير | تف  |
| ۷٥٤   |     |     |   | <br>  | • | • |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   | , | (7•          | -   | (۸۵ | ) ( | ٰیات             | الآ | سير | تف  |
| 801   |     | , . |   | <br>  | , |   |   |     | • |            |   |   | • | • • |   | • | • | • |   |   |   |     |   | • | 77)          | _   | ٦١) | ) ( | ٰیتین            | الآ | سير | تف  |
| १०१   |     |     | • | <br>  | • | • |   |     |   |            |   | • | • | • • |   | • |   | • |   | • |   | •   |   | • | (٦٤          | _   | ۲۳) | ) ( | ؙؠؾۑڗ            | الآ | سير | تف  |
| ٤٦٠   |     |     |   | <br>  |   |   |   |     |   | •          | • |   | • |     |   |   |   |   |   | • | • | .•  |   |   | (77          | -   | (٥٢ | ) ( | ٰيتين            | الآ | سير | تف  |
| 173   |     |     |   | <br>  |   |   |   |     |   | •          | • |   | • | •   |   | • |   |   |   | • |   | •   |   |   |              |     | (٦  | ٧,  | 'ية (            | الآ | ىير | تف  |
| 773   |     |     |   | <br>  | • |   |   |     | • |            |   | • | • | •   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | (٦٩          | -   | (۸۲ | ) ( | ٰیتین            | الآ | ىير | تف  |
| 275   | • • |     | • | <br>  |   | • |   |     | • | •          | • | • | ٠ | •   |   |   |   |   | • | • | • | •   | • | • | <b>(</b> V1  | -   | (۰۷ | ) ( | ؙيتين            | الآ | ىير | تف  |
| \$7\$ |     |     |   |       |   | • |   |     |   | •          |   | • | • | •   |   |   |   |   |   | , | • | •   |   |   | (٧٣          | _   | VY) | ) , | يتين             | الآ | ىير | تف  |
| 670   | •   |     | • | <br>  |   | • | • |     | • | •          |   | • | • |     |   |   | • |   | • |   |   |     |   | • | (٧٥          | -   | ٧٤) | ) ( | يتين             | الآ | ىير | تف  |
| ٤٦٦   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              | _   | (۲۷ | ) , | يتين             | الآ | ىير | تفس |
| 277   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              |     |     |     |                  |     |     |     |
| ٤٦٨   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              |     |     |     |                  |     |     |     |
| 279   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              |     |     |     |                  |     |     |     |
| ٤٧٠   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              |     |     |     |                  |     | _   |     |
| ٤٧١   |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |              |     |     |     |                  |     | _   |     |
| 2743  |     |     |   |       |   |   |   |     |   |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • | (91          | _   | 4.  | )   | ىتىرى            | الآ | ,   | تفس |

| ٤٧٤ | فسير الآيات (٩٢ ـ ٩٤)                                                                                          | ; |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٤٧٥ | فسير الآية (٩٥)فسير الآية (٩٥)                                                                                 | ; |
|     | فسير الآية (٩٦)فسير الآية (٩٦)                                                                                 |   |
|     | فسير الآيات (۹۷ ـ ۱۰۰)                                                                                         |   |
|     | فسير الآيات (۱۰۱ ـ ۱۰۳)                                                                                        |   |
|     | فسيرُ الآيتين (١٠٤ ـ ١٠٥)                                                                                      |   |
|     | فسير الآية (١٠٦)فسير الآية (١٠٦)                                                                               |   |
|     | فسير الآية (١٠٧)                                                                                               |   |
|     | نفسير الآيتين (۱۰۸ ـ ۱۰۹)                                                                                      |   |
|     | فسير الآية (١١٠)                                                                                               |   |
|     | فسير الآيات (١١١ ـ ١١٤)                                                                                        |   |
|     | فسير الآيتين (١١٥ ـ ١١٦)                                                                                       |   |
| ٤٨٧ | فسير الآيات (١١٧ ـ ١١٩)                                                                                        | ; |
| ٤٨٨ | فسير الآية (١٢٠)                                                                                               | , |
|     | (٦) سورة الأنعام                                                                                               | ) |
| ٤٨٩ | فسير الَّآية (١) أ                                                                                             |   |
| ٤٩٠ | فسير الآيات (٢ _ ٤)                                                                                            | , |
| 193 | فسير الآيات (٥ ـ ٧)                                                                                            | 5 |
| 297 | فسير الآيات (۸ ـ ۱۱)                                                                                           | ì |
| 294 | فسير الآيتين (۱۲ ـ ۱۳)                                                                                         | ĵ |
| 193 | فسير الآيات (١٤ ـ ١٧)                                                                                          |   |
|     | فسير الآيتين (۱۸ ـ ۱۹)                                                                                         |   |
| ٤٩٦ | فسير الآيات (۲۰ ـ ۲۳)                                                                                          | , |
| 297 | فسير الآيتين (٢٤ ـ ٢٥)                                                                                         |   |
| 291 | فسير الآيات (٢٦ ـ ٢٨)                                                                                          | î |
|     | سير اديان ۱۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰ |   |
| १९९ | فسير الآيات (۲۹ ـ ۳۱)                                                                                          |   |

| ۱۰۵   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٣٤ ـ ٣٦)  |
|-------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 0 • 4 |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٣٧ ـ ٣٩)  |
| ٥٠٣   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٤٠ ـ ٤٣)  |
| ٤٠٥   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٤٤ ـ ٤٦)  |
| ٥٠٥   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٤٧ ـ ٥٠)  |
| F • 0 |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين(٥١ ـ ٥٢)  |
| ٥٠٧   |           | • • • • • • • •                         |                                         | تفسير الآيتين (٥٣ _ ٥٤) |
| ۸۰۵   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٥٥ ـ ٥٧)  |
| ٥٠٩   |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٥٨ _ ٥٩) |
| ٥١٠   |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٦٠ ـ ٦١) |
| ٥١١   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٦٢ _ ٦٥)  |
| ٥١٢   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٦٦ ـ ٦٨)  |
| ٥١٣   |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٦٩ ـ ٧٠) |
| 310   |           |                                         |                                         | تفسير الآية (٧١)        |
| ٥١٥   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٧٢ ـ ٧٤)  |
| ۲۱٥   | • • • •   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٧٥ ـ ٧٧)  |
| ٥١٧   |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | تفسير الآيات (٧٨ ـ ٨٠)  |
| ۸۱۵   |           |                                         |                                         | تفسير الآيات (٨١ ـ ٨٤)  |
| ٥١٩   |           |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٨٥ ـ ٨٩)  |
| ۰۲۰   |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٩٠ ـ ٩١) |
| ١٢٥   |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٩٢ ـ ٩٣) |
| ۲۲٥   |           |                                         |                                         | تفسير الآية (٩٤)        |
| ٥٢٣   |           |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٩٥ ـ ٩٦) |
| 370   | • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • •               | تفسير الآيتين (٩٧ ـ ٩٨) |
| 070   |           | • • • • • • • • • •                     |                                         | تفسير الآية (٩٩)        |
| 770   | • • • •   | • • • • • • • • • •                     | (1                                      | تفسير الآيات (١٠٠ ـ ٢٠  |
| OTV   |           |                                         |                                         | تفسد الآبة (١٠٣)        |

| تفسير الايات (١٠٤ ـ ١٠٦) ٢٥٨        |
|-------------------------------------|
| تفسير الآيات (١٠٧ ـ ١٠٩) ٢٩٥        |
| تفسير الآيات (۱۱۰ ـ ۱۱۲) ۵۳۰        |
| تفسير الآيتين (١١٣ ـ ١١٣)١٣٠        |
| تفسير الآيات (١١٥ ـ ١١٨)            |
| تفسير الآيات (١١٩ ـ ١٢١) ٣٣٥        |
| تفسير الآيتين (١٢٢ ـ ١٢٣) ٥٣٤       |
| تفسير الآيتين (١٢٤ ـ ١٢٥)٥٣٥        |
| تفسير الآيات (١٢٦ ـ ١٢٨) ٥٣٦        |
| تفسير الآيتين (١٢٩ ـ ١٣٠)٧٣٥        |
| تفسير الآيات (۱۳۱ ـ ۱۳۳) ۸۳۵        |
| تفسير الآيتين (١٣٤ ـ ١٣٥)           |
| تفسير الآيتين (١٣٦ ـ ١٣٧)٠٠٠        |
| تفسير الآيتين (١٣٨ ـ ١٣٩)           |
| تفسير الآيتين (١٤٠ ـ ١٤١)١٤٠        |
| تفسير الآيتين (١٤٢ ـ ١٤٣)           |
| تفسير الآيتين (١٤٤ ـ ١٤٥)           |
| تفسير الآيتين (١٤٦ ـ ١٤٧)٥١٥        |
| تفسير الآيات (۱٤۸ ـ ۱۵۰)            |
| تفسير الآية (١٥١)٧١٥ ١٥١٧           |
| تفسير الاَيتين (١٥٢ ـ ١٥٣)          |
| تفسير الآيتين (١٥٤ ـ ١٥٥)           |
| تفسير الآيات (١٥٦ ـ ١٥٨)            |
| تفسير الآيتين (۱۵۹ ـ ۱٦٠)           |
| تفسير الآيات (١٦١ ـ ١٦٤)            |
| تفسير الآية (١٦٥) تفسير الآية (١٦٥) |

|     |             |                                         | (٧) سورة الأعراف        |
|-----|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 300 |             |                                         | تفسير الآيتين (١ ـ ٢)   |
| 000 |             | ••••                                    | تفسير الآيات (٣ ـ ٦)    |
| 700 |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٧ ـ ١٠)   |
|     |             |                                         |                         |
| ۸٥٥ |             | •••••                                   | تفسير الآيات (١٣ ـ ١٧)  |
|     |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
|     |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
| 170 | • • • • • • |                                         | تفسير الآيتين (٢٣ ـ ٢٤) |
| 770 |             | •••••                                   | تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٧)  |
|     |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
| 370 |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيتين (٣٠ ـ ٣١) |
| 070 |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيتين (٣٢ ـ ٣٣) |
| ٥٦٦ |             |                                         | تفسير الآيات (٣٤ ـ ٣٧)  |
| ۷۲٥ |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيتين (٣٨ ـ ٣٩) |
| ۸۲٥ |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٤٠ ـ ٤٣)  |
| ०२९ |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآية (٤٤)        |
| ٥٧٠ |             |                                         | تفسير الآيات (٤٥ ـ ٤٧)  |
| ۱۷٥ |             |                                         | تفسير الآيات (٤٨ ـ ٥٠)  |
| ۲۷٥ |             |                                         | تفسير الآيات (٥١ ـ ٥٥)  |
| ٥٧٣ |             |                                         | تفسير الآية (٥٥)        |
| ٤٧٥ |             | •••••                                   | تفسير الآيتين (٥٦ ـ ٥٧) |
|     |             |                                         |                         |
|     |             |                                         |                         |
| ٥٧٧ | • • • • •   | •••••                                   | تفسير الآيات (٦٣ ـ ٦٦)  |
| ٥٧٨ | E 0.0 0 0 0 |                                         | تفسير الآيات (٦٧ ـ ٦٩)  |
| 049 |             | •••••                                   | تَمْ الْأَدَاتِ (٧٧ ٢٠) |

| تفسير الآية (٧٣)٠٠٠٠ ما                 |
|-----------------------------------------|
| تفسير الآيتين (٧٤ ـ ٧٥)                 |
| تفسير الآيات (٧٦ ـ ٧٩)                  |
| تفسير الآيات (۸۰ ـ ۸۲)                  |
| تفسير الآيات (٨٣ ـ ٨٥)                  |
| تفسير الآيتين (٨٦ ـ ٨٧)                 |
| تفسير الآيتين (٨٨ ـ ٨٩)                 |
| تفسير الآيات (۹۰ ـ ۹۶)                  |
| تفسير الآيات (٩٥ ـ ٩٧)                  |
| تفسير الآيات (۹۸ ـ ۱۰۰)                 |
| تفسير الآيات (١٠١ ـ ١٠٣)                |
| تفسير الآيات (١٠٤ ـ ١٠٦)                |
| تفسير الآيات (١٠٧ ـ ١١٠)                |
| تفسير الآيات (١١١ ـ ١١٦)                |
| تفسير الآيات (١١٧ ـ ١٢٣)                |
| تفسير الآيات (١٢٤ ـ ١٢٧)٥٩٥             |
| تفسير الآيتين (١٢٨ ـ ١٢٩)٩٥٠            |
| تفسير الآيات (١٣٠ ـ ١٣٢) ١٩٠٠           |
| تفسير الآيتين (١٣٣ ـ ١٣٤)١٨٠٠           |
| تفسير الآيات (١٣٥ ـ ١٣٧)٩٥              |
| تفسير الآيات (۱۳۸ ـ ۱۲۰)                |
| تفسير الآيات (١٤١ ـ ١٤٣)                |
| تفسير الآية (١٤٤)٠٠٠٠ تفسير الآية (١٤٤) |
| تفسير الآيتين (١٤٥ ـ ١٤٦)               |
| تفسير الآيتين (١٤٧ ـ ١٤٨)               |
| تفسير الآيتين (١٤٩ ـ ١٥٠)               |
| تفسير الآيتين (١٥١ ـ ١٥٢)               |
|                                         |

| ۸•۲   |   |   |   | •   | •   |   | • | • |   |   |   | , , |    | • | • | • | • | • | •   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   | ( | ١   | ٥   | ٠,         | _ | ١   | ٥١ | ۲) | ) , | ت   | پار      | الآ | ١ _    | ىير      | نفس | , |
|-------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------------|---|-----|----|----|-----|-----|----------|-----|--------|----------|-----|---|
| 7 • 9 |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| •15   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 115   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 715   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 715   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     | _   |          |     | _      |          |     |   |
| 315   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 710   | • |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   | (   | 1  | 7  | ۹,  | ) . | ۔<br>کیة | الآ | •      | ٠.       | تف  |   |
| דוד   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 717   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     | _      |          |     |   |
| AIF   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 719   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| • 75  | • | • | , |     | •   | • | • | • |   | • | • |     | •  |   |   |   |   |   |     | • | • |   |     |     |   | • |   |   |   |   | ( | ۱/  | ١,  | ١.         | - | ۱   | ۸۰ | )  | ٠   | ير: | ١        | الأ | 1      |          | تف  |   |
| 175   |   | • |   |     | •   | • | • | • |   | • |   |     |    | • |   |   |   |   | , , | • | • |   | •   |     |   | • |   |   |   |   | ( | ١/  | ١,٥ |            | - | ۱   | ۸۱ | () |     | ت   | ایا<br>ا | الأ | ۔<br>ک | سير      | تف  |   |
| 777   |   | • |   |     |     | • | • |   | • |   | • |     | ٠. |   | • |   |   |   | , , | • | • | • | •   | •   | • |   |   |   | • |   | ( | ۱/  | ١,  | ′ <b>-</b> | - | ۱   | ۸٦ | ı) |     | یر  | ر يد     | الأ | ز      | <u></u>  | تف  |   |
| 777   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 375   |   | • |   | , , | , , | • | • | • |   | • | • | •   | •  | • | • | • |   |   |     |   | • | • | •   | •   | • | • |   | • | • | • |   |     |     |            |   | (   | ١  | ۹. | •)  | ) ; | ني آ     | İ١  | ر      |          | تف  |   |
| 270   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 777   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     | -      |          | تف  |   |
| 777   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          | تف  |   |
| AYF   |   | • | • |     | •   |   | • | • | • | • | • | •   |    | • | • |   | • | • | •   |   | , |   | •   | •   | • | • | • | • | • |   | ( | ۲.  | 7   | -          | • | ۲ ، | ۲  | ') | ي   | ات  | رَي      | İ   | ر      |          | تف  |   |
|       |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     | ال | نف | Y   | 1   | رة       | ٠   | ••     | (        | ۸)  |   |
| 779   |   | • |   | •   |     |   |   | • | • | • | • | •   | •  |   |   | • | • | • | •   | • |   |   |     | • • | • | • |   | • | • |   |   | • • |     |            |   |     |    | (1 | (۱  | 4   | ر یا     | 11  | ,      | <u>.</u> | تف  |   |
| ۱۳۰   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 171   | • | • | • |     |     |   |   | • | • | • | • | •   | •  | • | • | • | • | • | •   | • |   |   | , , |     | • | • | • | • | • |   |   |     | •   | •          | • | •   | (  | (0 | )   | 4   | رَ يَا   | ļį  | •      | <u></u>  | تف  |   |
| 777   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |            |   |     |    |    |     |     |          |     |        |          |     |   |
| 777   |   | • |   |     |     |   |   |   |   | • | , |     |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     | • • |   |   | • |   |   |   |   |     |     | (          | ٩ | _   | ٨  | )  | ,*  | تبر | دَد      | 11  |        | •••      | تف  |   |

| W            |                         |
|--------------|-------------------------|
| ٦٣٥          | تفسير الآيات (١٢ ـ ١٤)  |
| 187          |                         |
| 1 <b>٣</b> ٧ | تفسير الآيتين (١٨ ـ ١٩) |
| 17A          | تفسير الآيات (٢٠ ـ ٢٢)  |
| 184          | تفسير الآيات (٢٣ _ ٢٥)  |
| 18           | تفسير الآيات (٢٦ _ ٢٩)  |
| 181          | تفسير الآية (٣٠)        |
| ٠٤٢          |                         |
| 184          |                         |
| 188          | تفسير الآيات (٣٦ ـ ٣٨)  |
| 780          | تفسير الآيات (٣٩ ـ ٤١)  |
| 187          | تفسير الآية (٤٢)        |
| 18V          | تفسير الآية (٤٣)        |
| ٦٤٨ ٍ        | تفسير الآيتين (٤٤ _ ٤٥) |
| 789          | تفسير الآيتين (٤٦ ـ ٤٧) |
| ٦٥٠ ،        | تفسير الآيتين (٤٨ _ ٤٩) |
| 701          | تفسير الآيات (٥٠ ـ ٥٢)  |
| ۲۵۲          | تفسير الآيات (٥٣ ـ ٥٦)  |
| ٠٠٠٠ ٣٥٠ ٣٥٠ | تفسير الآيات (٥٧ ـ ٦٠)  |
| ٦٥٤          | تفسير الآيتين (٦١ ـ ٦٢) |
| ٦٥٥          | تفسير الآيات (٦٣ ـ ٦٦)  |
| ٦٥٦          | تفسير الآية (٦٧)        |
| ٠٥٧          | تفسير الآيتين (٦٨ ـ ٦٩) |
| λολ λος      |                         |
| 709          | تفسير الآية (٧٣)        |
| 77 •         | تفسير الآيتين (٧٤ _ ٧٥) |

| (٩) سورة التوبة                          |
|------------------------------------------|
| (٩) سورة التوبة<br>تفسير الآيتين (۱ ـ ۲) |
| تفسير الآية (٣) ٦٦٣                      |
| تفسير الآيتين (٤ ـ ٥)                    |
|                                          |
| تفسير الآيتين (٦ ـ ٧) ١٦٥                |
| تفسير الآيات (٨ ـ ١١) ١٦٦                |
| تفسير الآيتين (١٢ ـ ١٣) ١٦٠              |
| تفسير الآيات (١٤ ـ ١٦) ١٦٨               |
| تفسير الآيتين (١٧ ـ ١٨)١٠                |
| تفسير الآيتين (۱۹ ـ ۲۰)                  |
| تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٤)                   |
| تفسير الآية (٢٥) ٢٧٢                     |
| تفسير الآيات (٢٦ ـ ٢٨) ٣٧٣               |
| تفسير الآية (٢٩) ۲۷۶                     |
| تفسير الآيتين (٣٠ ـ ٣١) ٢٧٥              |
| تفسير الآيات (٣٢ ـ ٣٢)                   |
| تفسير الآية (٣٥) ٢٧٧                     |
| تفسير الآيتين (٣٦ ـ ٣٧)                  |
| تفسير الآية (٣٨) ٢٧٩                     |
| تفسير الآيتين (٣٩ ـ ٤٠)٠٠٠ ١٨٠           |
| تفسير الآية (٤١) ٢٨١                     |
| تفسير الآيتين (٤٦ ـ ٤٣) ١٨٢              |
| تفسير الآيات (٤٤ ـ ٤٦) ٢٨٣               |
| تفسير الآيات (٤٧ ـ ٤٩) ١٨٤               |
| تفسير الآيات (٥٠ ـ ٥٠)                   |
|                                          |
| تفسير الآيات (٥٣ ـ ٥٥)                   |
| تفسير الآيات (٥٦ ـ ٥٨) ١٨٧               |

| 111        | • • |  | •  |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٦,  | _              | - 4 | ۹   | )   | بن      | ئي:      | الأ  | بر      | فسب | ŭ  |
|------------|-----|--|----|---|------|---|---|---|---|----|------|---|----|---|---|--|---|--|----|---|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|----------|------|---------|-----|----|
| ۹۸۶        |     |  | •  | • |      |   |   |   | • |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     | (٦  | (1  | )       | ،<br>ية  | الآ  | بر      | فسب | Ü  |
| 79.        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٦ ٤ |                | . ` | ۲۲  | )   | ت       | ايار     | الآ  | بر:     | نسي | ŭ  |
| 191        |     |  |    |   |      | • | • | • |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٦١  | / <sub>-</sub> | . ` | 10  | )   | ت       | ٔ<br>پار | الآ  | بر      | نسي | ï  |
| 797        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   | ٦. |   |   |  |   |  |    | ( | ٦,  | ١.             |     | ۱۸  | )   | ڹ       | ایت      | الآ  | بر      | نسي | ت  |
| 795        |     |  | .; |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ۷,  | ١.             | ٠,  | /٠  | )   | ۔<br>بن | ایت      | الآ  | -<br>بر | نسي | ŭ  |
| 798        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٧٤  | ٤.             | ٠ ، | /۲  | )   | ت       | ٔ یا،    | الآ  | ٠       | نسي | ت  |
| 790        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     | (١  | /0  | )       | ٔیة      | ١Ž   | ٠,      | نسي | ŭ  |
| 797        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٧/  | ١.             | ٠ ، | /٦  | )   | ت       | ایاد     | الآ  | ٠       |     | ئة |
| 797        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    |      |   |    | , |   |  |   |  |    | ( | ۸   | ٠.             | _ 、 | ٧٩  | )   | ن       | ایتی     | الآ  | ,       |     | تة |
| 191        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     |         |          |      |         |     |    |
| 799        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٨   | ٤.             | _ / | 17  | )   | ت       | ٔیار     | الآ  | ر       |     | ï  |
| ٧.,        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    | <br> |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ٨   | ١.             | _ / | ١٥  | )   | ت       | ٰیار     | الآ  | ,       |     | تة |
| ٧٠١        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    | <br> |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | 9   | ۲.             | _ / | ۸9  | )   | ت       | ٔیار     | الآ  | ,       |     | تة |
| ٧٠٢        |     |  |    |   | <br> |   |   |   |   |    | <br> |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | 9   | ٤.             | _   | ۹۳  | ')  | ن       | یتی      | الآ  | ر       |     | تە |
| ٧٠٣        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    | <br> |   |    |   | ٠ |  | • |  |    | ( | 91  | ٧.             | _   | ۹٥  | )   | ت       | ٰیار     | ١Ž   | ر       |     | تة |
| ٧٠٤        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    | ( | ۹.  | ٩.             | _   | ٩,٨ | ,)  | ن       | یتی      | الآ  | ر       |     | تة |
| ۷۰٥        |     |  |    |   |      |   |   |   |   | .• | <br> |   |    |   |   |  |   |  | (۱ | • | ١   | _              | ١   | ٠.  | )   | ن       | ٰیتی     | آلاً | ر       |     | تة |
| ٧٠٦        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  | (۱ | • | ٣   | _              | ١   | ۰۲  | )   | ن       | يتي      | الآ  | ۔<br>ر  |     | تف |
| ٧٠٧        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     | _       |          |      |         |     |    |
| ٧٠٨        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    | •    |   |    |   |   |  |   |  | () | • | ٧   | _              | ١   | ٠٦  | ()  | ن       | يتي      | الآ  | ۔<br>ر  |     | تف |
|            |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     |         |          |      |         |     |    |
| ۷٠٩<br>۷۱۰ |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      | • |    |   |   |  |   |  |    | • |     |                | (   | 1   | , ( | ۱)      | ية       | الآ  | ر       |     | تف |
| ٧١١        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     |         |          |      |         |     |    |
| ۷۱۲        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     |         |          |      | _       |     |    |
| ۷۱۳        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     | _       |          |      |         |     |    |
| ۷۱٤        |     |  |    |   |      |   |   |   |   |    |      |   |    |   |   |  |   |  |    |   |     |                |     |     |     | -       |          |      |         |     |    |

|     |   |   |   |   |   |     |   |  |   |  |  |   |   |   |  |    |  |   |  |   |     |    |   |   |   |   |    |   | الآيتين | -   | <b>,</b> |
|-----|---|---|---|---|---|-----|---|--|---|--|--|---|---|---|--|----|--|---|--|---|-----|----|---|---|---|---|----|---|---------|-----|----------|
| 717 |   |   |   | • | • | • , | • |  |   |  |  |   |   |   |  |    |  |   |  |   | •   |    | • | • |   | ( | 1  | • | الآية ( |     | تفسير    |
| ۷۱۷ | • | • | • | • |   | •   |   |  | • |  |  |   |   | • |  | ,• |  |   |  | ( | ( 1 | ۲۱ | ۲ | _ | • | ۲ | ١) | ) | الآيتين | ١.  | تفسير    |
|     |   |   |   |   |   |     |   |  |   |  |  |   |   |   |  |    |  |   |  |   |     |    |   |   |   |   |    |   | الآيات  | - 4 | ,-       |
| ٧١٩ |   |   |   |   |   |     |   |  |   |  |  | • | • |   |  |    |  | • |  | ( | (1  | ١٢ | ٩ | _ | ١ | ۲ | V) | ) | الآيات  |     | تفسير    |
| ۷۲۰ |   |   |   |   |   |     |   |  |   |  |  |   |   |   |  |    |  |   |  |   |     |    |   |   |   |   |    | ٠ | الآمات  |     | فه س     |

\* \* \*